







al-Sakhawi, Muhammad ibn Abd

al-Rahmah

al-Daw al-lami

li-ahl al-garn من المحالة والتاسع المحالة والمحالة والتاسع المحالة والمحالة والمحالة والتاسع المحالة

عَنْ اللّهُ الل

## فيتمالينالخالخين

ا (محمد) بن محمد بن أحمد بن الرضى ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن أبى بكر الولوى أبو عبدالله بن أبى المين الطبرى المكى وأمه أم كلنو ما بنة الجمال محمد بن أحمد ابن ابرهيم بن البرهان الطبرى . سمع من أبيه وعمه وابن صديق وغيرهم و ناب فى الامامة عن أبيه حينا. مات فى جمادى الاولى سنة سبع بمكة و دفن بالمعلاة ذكر والفاسى -

٢ (عمد) النجم الطبرى . شقيق الذي قبله .

س (محمد) أبو الوفاء الطبرى أخو اللذين قبله ، أمه أم هالىء ابنة أبى العباس ابر · عبد المعطى .

٤ (محمد) أخو الثلاثة قبله ، أمه فاطمة ابنة أبي بكر بن على بن يوسف المصرى.

ه (على) أخوالاربعة قبله . أمه غصون الحبشية فتاة لأبيه . بيض للاربعة ابر فهد فلعلهم ماتوا صغاراً .

٣ ( على ) الزكى أبو الخير أخو الجسة قبله ، أمه تفاحة الحبشية فتاة ابيه. سمع من الجمال بن عبد المعطى والقروى و جماعة واستقر هو وأخوه عبد الهادى فى الامامة بعد أبيهما شركة لابن عهما الرضى أبى السعادات مجد الآتى بعده فلم يلبث أن قتل ليلا خطأ ظنه بعض العسس لصاً فضر به فصادف منيته ، وذلك فى صفر سنة ثلاث عشرة بمكة . ترجمه ابن فهد باختصار عن هذا ، وكذا ذكره شمخنا في أنمائه بمعضه .

٧ (محمد) بن محمد بن المحب أبي البركات الطبرى المسكى ابن عم الأولين ، وأمه الرضى أبو السعادات بن الحب أبي البركات الطبرى المسكى ابن عم الأولين ، وأمه أم الحسن فاطمة ابنة أبي العماس أحمد بن محمد بن عبد المعطى . ولد فى ذى الحجة سنة سبعين وسبعائة بمكة وسمع بها على الجمالين محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المعطى ومحمد بن عمر بن حبيب الحلبي ، وعنى بحفظ القرآن والفقه ، وناب عن أبيه في الأمامة في حياة أبيه سنين ثم نزل له أبوه عنها قبل وفاته فشاركه فيها عمه أبو الحين محمد و باشرها الى أن رغب عن ذلك لا بنه الحب محمد . ومات في ليلة مستهل جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين بمكة وصلى عليه عقب صلاة الصبح مستهل جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين بمكة وصلى عليه عقب صلاة الصبح ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى مطولا .

٨ ( محمد ) الطبرى شقيق الذي قبله . سمع في سنة اثنتين وستين وسبعهائة مع

أبيه على حسنة ابنة محمد بن ابرهيم بن محمد الفاسى الشيخ هبة . مات سنة عمان وستين . و (محمد) بن محمد بن ابرهيم بن محمد الفاسى الشيخ هبة . مات سنة عمان وستين . الشمس محمد بن الحمد بن حسن المسيرى الاصل المكى الماضى أبوه . قرأ فى القرآن و كفلته أمه بعد أبيه و سمع منى بمكة فى سنة ست و ثمانين و بعدها . ال (محمد) بن محمد بن احمد بن احمد بن صلح بر احمد الصيداوى الرفاعى

ويعرف بابن شيخ الرميلة . ممن سمع مني .

١٢ (محمد) بن الجال محمد بن احمد بن الضياء محمد بن التق عمر بن محمد بن المحلى المالكي ، عمر بن الحسن بن عبد الله بن احمد بن ميمون القيسى القسطلاني المكي المالكي ، أمة سعدى المغربية مستولدة الشهاب بن ظهيرة أم ولده أبي عبد الله . سمع في سنة ثلاث و تسعين وسبعائة من فاطمة ابنة أحمد بن قاسم الحرازي بعض المصابيح، وأجاز له في سنة ثمان وثمانين النشاوري وابن الميلق والعراقي والهيثمي والابناسي وآخرون . مات بمكة قبل الثلاثين بعسر البول والحصى مع معالجته بأنواع .

۱۳ (محمد) بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الحب بن الشمس البكرى القاهرى الشافعى السعودى الماضى أبوه ويعرف بابن العطار . اشتغل وبرع فى الميقات والفرائض والحساب وأخذ عنه غير واحد ، وتكسب كأبيه بالشهادة عند حوض ابن هنس ثم كتب بأخرة فى ديوان المواريث الحشرية ولم يحصل على طائل . مات قريب الثمانين فيما أظن عن بضع وخمسين رحمه الله وايانا .

الرومى القاهرى الحنفى والد الصدر مجل الآتى ، وسمى شيخنا والده عبدالله وهو الرومى القاهرى الحنفى والد الصدر مجل الآتى ، وسمى شيخنا والده عبدالله وهو سهو بل عبد الله أخ لصاحب الترجمة ، قال شيخنا فى انبائه : ناب فى الحكم وكان حسن التوددويتعمم دائما على أذنيه ، مات سنة خمس وعشرين .

١٥ (محد) تتى الدين أخو الذي قبله ويعرف كسلفه بابن الرومي .

١٦ ( على بن على بن أحمد بن أبى بكر بن رسلان البدر أبوالسعادات بن أوحد الدين بن العجيمي البلقيني الاصل الماضي أبوه وجده . ولد بالمحلة و نشأ بها ففظ القرآن وكتباً ، وعرض على جماعة كالامين الاقصر ائى والعزالحنبلى واستقل بعد أبيه بقضاء المحلة مع صغر سنه وخلوه ثم صرف بابن أبى عبيد وقتاً وعاد على مال مقرد مجملة وكانت سيرته في العود أشبه منها قبله فيما قيل ثم بلغني عنه كائنة قبيحة في سنة ثمان وتسعين رسم عليه بسببها على مال وقيل انها مفتعلة .

الماضي أبوه ويعرف كهو بابن الاشقر . ممن سمع على شيخنا . ١٨ (١٤) بن محمد بن احمد بن جعفر بن محاسن الشمس البعلى المؤدب ويعرف بابن الشحرور . ولد سنة اثنتين وستين وسبعهائة بمعلمك ونشأ بها وسمع على عبد الرحمن بن محمد بن الزعبو بومحمد بن على اليو نانية الصحيح وعلى حسن ابن محمود بن بشر وأحمد بن ابراهيم بن بدر الالفي البعليين المألة انتقاء ابن تيمية منه وعلى موسى بن ابراهيم أخي ثانيهماالاول من أمالىقاضي البيمارستان وحدث سمع منه الفضلاء كالحافظ ابن موسى ورفيقه الابي فيسنة خمس عشرة وكانمؤ دب الاطفال بباب جامع بعلبك ، وذكر هشيخنا في معجمه فقال : محمد بن محمد ابن احمد بن الشحرور أجاز لا بنتي رابعة ، وذكره ابن أبي عذيبة وكانه تأخر الى بعد الثلاثين ١٩ (عد) بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزين محمد بن القطب أبي بكر مجمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن ميمون الكال أبو البركات بن الجال أبي عبد الله القيسي القسطلاني الاصل المركي المالكي ابن أخت الجمال المرشدي والماضي أخوه على وأبوهما ويعرف كسلفه بابن الزين .ولد في جمادي الأولى سنة إحدى وتماعائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل قليلا وأسمع على ابن صديق في آخر الخامسة أشياء وكذا على الشهاب بن مثبت وقبله بأشهر على التقى عبد الرحمن الزبيري ثم عنى الزين المراغى وأبى الحسن على بن مسعود بن عبد المعطى وابن سلامة والشمسين الشامي وابن الجزري في آخرين وأجازله العراقي والهيثمي والفرسيسي والجوهري والمجد الشيرازي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وجماعة ، ودخل الشام وناب في القضاء بها في سينة أدبع وعشرين حسبا كان يذكر عن الشمس الاموى المالكي ، وكذا ناب القاهرة في الصالحية النجمية وغيرها عن البساطي في سنة ثلاثين بل أذن له السلطان في القضاء بمكة قبل ذلك في آخر سينة ست وعشرين بعناية السراج الحسباني حين كان التقى الفاسى قاضيها وعز ذلك عليه ، ولم يزل يستميله حتى عزل نفسه في ذي الحجة منها واستنابه هو في أواخره والتزم له بمائة أفلوري إن عزله فباشر حينئذ النيابة عنه بصولة ومهابة وعفة ونزاهة وحرمة وافرة فأقبل الناس عليه وأعرضوا عن مستنيبه فعز عليه ذلك أيضاً وراسله في أثناء رجب السنة التي تليها بقوله قد منعتك منعاً لأختبرك به فكان ذلك حاملا له على توجهه الى القاهرة ثم سعيه حتى صرف به التقى في آخر سنة ثمان وعشرين بل وورد معه مرسوم بالكشف عما أنهاه من كون التقي أعمى وكان التقى حينئذ بالمين وحين حضوره

وذلك في أيام الموسم وبلوغه ذلك اختني فحينتذ استدعى أمير الحاج بالكمال وألبسه الخلمة وقرىء توقيعه في يوم العيد بوادى منى ، واستمر الى أن أعيد التقى في أثناء التي تليها ثم أعيد هذا في أوائل سنة ثلاثين واستمر الى أثناء سنة أربع وتكرر صرفه بعد ذلك مرتين بأبي عبد الله النويرى ومرة بالحيوى عبد القادر . ومات قاضيا في ربيع الاولسنة أربع وستين . وهو ممن سمع بالقاهرة على شيخنافي سنة أربع وأربعين وقبل ذلك بالمدينة النبوية على أبي الفتح المراغى ، وحدث سمع منه الفضلاء حملت عنه أشياء . وكان صارماً في الاحكام درباً بهاعبل البدن ثقيل الحركة لذلك . لكن صار صرف التق به من المصائب ولذلك كتب شيخنا فيما بلغني للملك الاشرف برسماى مانصه إن ولا يتهمع وجوده من الالحاح في حرم الله .عنما الله عنه وايانا . (محد) بن محمد بن أبي الخير بن حسن ابن الزين محمد . جماعة إخوة . يجيئون فيمن جدهم احمد بن أبي الخير بن حسن

٧٠ ( محمد) بن محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن الحب ابن الشمس بن الشهاب المغربي الاصل المقدسي المالكي خال الكال بن أبي شريف والماضي أبوه وجده وأبوه ويعرف كسلفه بابن عوجان . مات في ليلة الاحدثاني رمضان سنة ثمانين عن خمسوأر بعين سنة . (محد) بن مجد بن احمد بن الشحرود . مضى قريباً فيمن جده احمد بن جعفر بن محاسن .

(عد) بن محمد بن أحمد بن صغير الطبيب . ممن عرض عليه الكال محمد بن علا بن على بن صغير سنة ستعشرة ، وسيأتي فيمن جده عبد الله بن أحمد .

۲۱ (عد) بن عدبن أحمد بن طوق البدر أوالشمس بن الجمال الطواويسى السكاتب ولد سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وأسمع على زينب ابنة ابن الخباز والبهاء على بن العز عمر المقدسى و فاطمة ابنة العزوغير هم وكذا سمع الكثير من أصحاب الفخر بن البخارى بعناية زوج أخته الحافظ الشمس الحسيني ، وأجاز له جماعة ، وكان يباشر ديوان الاسرى والاسوار مشهوراً بالكفاءة في ذلك . ذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز في سنة سمع و تسعين . ومات في سابع عشرى ذى الحجة سنة إحدى . وذكره في انبائه أيضاً ، و تبعه المقريزي في عقوده .

۲۲ (مهد) بن محمد بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة أبو السعود بن أبى الفضل بن الشهاب القرشي المكي الشافعي و يعرف كسلفه با بن ظهيرة ، وأمه خديجة ابنة أبى عبدالله محمد بن أحمد بن قاسم الحرازي . حفظ القرآن و كتباو حضر دروس ابن عمه الجال بن ظهيرة و سمع ابن صديق والشريف عبد الرحمن الفاسي بمكة ومريم

الاذرعية بالقاهرة وأجازله النشاورى والصدر الياسوفي و ابن الدهبي و ابن العلائي وابن عوض وابن داو دالمقدسي وغيره. ومات في سنة اثنتين عن عشرين سنة أو نحوها. ٢٣ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن بدر بن مفرح بن بدر الرضى بن الشيخ رضى الدين الغزى الاصل الدمشقي الشافعي من نو ابهم وهو المرافع في ابرهيم بن محمد بن إبرهيم بن المعتمد الماضى في سنة خمس و تسعين وأنباً عن سقطاته ومساهلته الدالة على خفته وجنو نه ومع ذلك فلم يخلص المشار اليه إلا في أثناء سنة سبع و تسعين وقاسى ذلا تو جعنا له بسبه .

٢٤ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المعطى بن مكى بسطراد ابن حسن الجال أبو الفضل بن الجمال أبى عبد الله الانصارى الخزرجي المسكى وسمع من أبيه والعزبن جماعة و الحسن بن عبد العزيز الانصارى والجمال الاميوطي وأجازله ابن قو اليح والسكال بن حبيب وأخو ه البدر و الصلاح بن أبى عمر وابن النجم وابن الهبل وابن أميلة وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء كالتقى بن فهدو كذا الموفق الابى في سنة احدى عشرة . و مات في التي بعدها و الحمد ) بن محمد بن أحمد النه بن أحمد الزفتاوى . هكذا وأيت من ساق نسبه وأحمد الاول زيادة ، وسيأتي في محله . وحد بن أحمد بن المؤذن الازهرى و المدين عبد الله الشمس أبو الفتح بن المؤذن الازهرى و المدين عبد الله الشمس أبو الفتح بن المؤذن الازهرى

و النسام نويل الغنامية . ممن قرأ على في البخارى وغيره؛ ولازمنى مدة بعقل وسكون الرسام نويل الغنامية . ممن قرأ على في البخارى وغيره؛ ولازمنى مدة بعقل وسكون و تميز في صناعته و نحوها كالتجليد والتذهيب والكتابة و عمل المزهرات وقص الورق ولصق الصينى وغير ذلك مع عقل و دربة . وصنف صحائف التصحيف ولطائف التحريف نظا و نثراً ومقامة سماها الطف الصمد في كشف الرمد والدرة المنيرة في مناظرة الجسر والجزيرة ؛ وشرع في بديعية التزم أن تكون الشواهد على الانواع من كلام من عاصره أومن عاصروه ؛ وقف الجوجرى على مقدمته وعظم وقعه عنده ؛ وهو ممن نظم في كائنة البقاعي في ابن الفارض أبياتاً ضمنها بعض أبيات التائية كان من قوله فيها :

وإنى مع التلويج مع هجو ناقد عنى عن التصريح للمتعنت وهجو البقاعي لست أرضاه فخرة لدى فأغنى من سراب بقيعة فانى تركت الهجو فيه وغيره وأعددت أحوال الارادة عدتى

الى آخر كلامه الذى كان الوقت فى غنية عماصدر من الفريقين . وهو القائم برسم برقع الكعبة والمقام من سنة خمس وممانين الى الآن بحيث انفرد بالكيفية التى يمشى عليهافيها ، وكتب الى السلطان أبياتاً محركة له للامر بحجه لكو نه لم يحج فكان منها

فعشر سنين لى رسام ليلى ولم أرها ولاطيف العشى وقد قرأ على كثيراً فى البخارى وغيره وامتدحنى بأبيات . ومولده تقريباً فى سنة سبع وخمسين بالقاهرة وحفظ القرآن وكتباً ، واشتغل عند الشهاب الصير فى والديمى وقرأ فى النحو على البحيرى المالكى وكتب على الجمال الهيتى . ومن محاسن نظمه مما سمعته منه :

تلقت أكف الكرم من لؤ لؤ الندى نفائس حب نظمته عناقيدا وجاء حكيم حلها وأعانها حباباً طفافى جوهر الكائس معقودا ٢٦ (محد) بن محمد بن احمد بن عبد الله الشمس المرداوى الصالحى الحنبلى ويعرف بابن القباقبي. سمع فى سنة ثمان وأربعين وسبعائة من العاد أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد المقدسي أجزاء ومن الجمال يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوى جزءاً ، وحدث. سمع منه الفضلاء كالحافظ ابن موسى ووصفه بالشيخ الصالح الامام العالم ومعه الموفق الابى فى سنة خمس عشرة ، ذكره شيخنا فى معجمه وقال أجاز لأولادى .

٧٧ (عد) المدعو شمس الدين بن عد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد السلام الخنجي الشيرازي الشافعي نزيل مكة . ولد سنة ست وستين بخنج وارتحل بعد بلوغه الى شيراز فاشتغل بالصرف والنحو والمعاني وغيرها على جماعة أجلهم المولى أبو يزيد الدواني حتى شارك و رجع لبلده فأقام بها الى بعد الثمانين ثم سافر لمكة فحج وقطنها و زار المدينة واجتمع بى بمكة في المجاورة الرابعة فقرأ على فى الحصن والمشكاة وسمع غيره ثم لا زمني في التي بعدها حتى سمع صحيح مسلم وأشياء وكتب بعض تصانيني ، وكتب له احازة في كراسة وصفته فيها بالشيخ الفاضل الاوحد الكامل العلامة الفهامة المفنن المزين المتوجه للسلوك والا تجمع والموجه لل يرجى له به الانتفاع لطف الله به في إقامته وسفره وصرف عنه كل كدر موصل لضرره ، ولزم عبد المعطى حتى أخذ عنه العوارف وغيره كالاحياء وهو مع فضيلته فقير قانع سالك متجرد حسن الخط و ربما تكسب بذلك ، وذكر لى أن أباه كان عالماً وأنه ينتمي لا بوهيم الخنجي محدث شير از بقرابة و نعم الرجل .

۲۸ (عد) بن محمد بن عبد العزير بن عثمان المحب أبو المين بن البدر الانصارى الابيارى الاصل القاهرى الصالحي الشافعي والد عبد العزيز وأخو عبد الرحمن وأحمد وغيرهما ممن ذكر في محله ، ويعرف بابن الامانة . ولد في يوم الجمعة سادس عشر جمادى الاولى سنة عشرين و ثما نمائة بالصالحية و نشأ فحفظ القرآن و تلا فيه

على يونس المزين وأخذ عن أبيه والعلاء القلقشندى ، وسمع من شيخنا وغيره كابن الجزرى ، وأجاز له جماعة ، وتميز فى الفقه ودرس بأماكن وربما كتب على الفتوى ، وناب بأخرة فى القضاء وما حمدت له ذلك سيما وهو منجمع عن الناس مديم للمطالعة والتودد . وكتبت عنه فى المعجم جواباً منظوماً .

79 (جد) بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز الشمس اللخمي السنتراوي (١١ الاصلى القاهري ابن عم جهة شيخنا ، ممن قرأ عليه وسمع عليه المنهاج الاصلى والبساطى وأبي القسم النويري سمع عليه بقراءة الحب الطبري الامام في مختصر ابن الحاجب وابن إمام الكاملية سمع عليه شرحه للبيضاوي وأبي الفضل المشدالي سمع عليه العضد وعنه أخذ في المنطق والهندسة والكلام ، وكان دخوله القاهرة في أثناء سنة سبع وثلاثين وسمع بها من شيخنا وناصر الدين الفاقوسي وسمع بمدكة على أبي الفتح المراغي ، وكان قاضلا خيراً منجمعاً عالباً . مات في يوم الاربعاء تاسع رمضان سنة ست وسبعين بمكة . أدخه ابن فهد ووصفه في طبقة بالامام العالم ونعم الرجل كان رحمه الله .

وسر (عد) بن على (٢) بن على بن عمر بن عبد الله بن عثمان الجال الهلالى البلبيسى ثم المكى الشافعى والد عبد الرحمن الماضى ويعرف بابن النحاس . ولد فى شوال سنة أربع وتسعين وسبعائة ببلبيس وقدم مع أبويه لمكة قبل إكاله سنة فأرضعته السيدة زينب ابنة القاضى أبى الفضل النويرى فلما ترعرع لزم خدمتها وخدمة زوجها الجال بن ظهيرة ثم ولده الحب وعرف به وتزايد اختصاصه به بوتأثل دنيا بالتجارة وغيرها واستفاد عقاراً ونقداً وعروضاً . ومات فى عصر يوم الاثنين فالمن عشرى ربيع الاول سنة سبع وستين بمكة وصلى عليه بعد الصبح من الغد ودفن بالمعلاة ، وقد سمع من الزين المراغى والقاضى الزين عبد الرحمن الزرندى ورقية ابنة ابن مزروع بالمدينة ومن مخدومته زينب وزوجها الجمال بمكة عفا الله عنه الله في الذين المراغى والقاضى الزين عبد الرحمن الزرندى

٣١ (محمد) بن على بن محمد بن عمر بن عبدالله ناصر الدين أبو الفضل بن العلاء القاهرى الحنفى الماضى أبوه والآتى ولده الجلال محمد ويعرف بابن الردادى (٣) وهو بكنيته أشهر . نشاً فحفظ القرآن وكتبا واشتغل قليلا وقرأ على السراج

(١) بفتح أوله وثالثه بينهما مهملة ؛ كاسيأتى. (٢) هذه الترجمة وما بعدها من حقها أن تكون تابعة (لحمد بن على بن محمد في الجزء الثامن ٢٠٥٥) إعتماداً على شرط المؤلف في ترتيب كتابه على الاسماء في الآباء والاجداد . وكان يجب أيضاً أن تكون ترجمة (٣٥) الآتية وما بعدها قبل هذه التراجم . (٣) بفتح ثم دال مشددة .

قارى الهداية وابن مهنا، وسمع من شيخنا وغيره، ومماسمه ختم البخاري في الظاهرية القديمة ومعه ولده، وناب في القضاء دهراً تجملاواشتغلبالتجارةوذكر بمزيد الـ ثروة مع توسط المعيشة وأقام منبر جامع الغمري أول ماجدد وكرسياً للقراءة وربما ساعد فيه لمجاورته له . مات في خامس شو ال سنة ستين عن أزيد من سبعين سنة ودفن بتربةسودون المغربي تجاه تربة كوكاي رحمه اللهوعفاعنه. ٣٢ (محمد) ناصر الدين أبو اليسر أخو الذي قبله . ولد في ثامن عشر شو ال سنة ثهان وثهانين وسبعهائة وحفظ القرآن والعمدة والكنز والمنظومة للنسفي وشذور الذهب وغيرها، وعرض في سنة اثنتين فما بعدها على خلق منهم الزين ألعراقي والدميرى وابن خلدون ونصر الله بن أحمد البغدادى ولازم قارى الهداية ومما بحثة عليه الـكنز ؛ وقال في سنة اثنتي عشرة أنها قراءة تفهم و بحث دلت على جودة قريحته وأهليته للافادة . وكـذا اشتغل علىغيره وتميز ، ورأيت له حواشي على الهداية متقنة مع تصحيحه للاصل بخط حيد ؛ وناب في القضاء والكنه لم يعمر بل مات في ليلةالسبت ثالث ربيع الاول سنة تسع عشرة قبل أن يتكهل وقال لي الجلال ابن أخيه أنه مات في حياة أبيه في طاعون سنة ثلاث وثلاثين، وما تقدم أصح ، ووفاة أبيه سنة ثهان ودفن بتربة العلاء التزمنتي بالقرب من جامع آل ملك عند أبيه رحمه الله وإيانا.

۳۳ (عد) الشرف أخو اللذين قبله . مات في رمضان سنة أربع وستين عن أزيد من سبعين سنة ، وهو ممن سمع ختم البخارى بالظاهرية عفاالله عنه وايانا. ٣٤ (عمد) بن على بن محمد \_ واختلف فيمن بعده فقيل عيسى بن ممر بن أبى بكر وقيل عمر بن عيسى بن محمد وكلاها قرأته بخط شيخنا \_ الشمس السمنودى الاصل المصرى الشافعى والدالمحمدين البهاء والمحب الآتيين ويعرف بابن القطان حرفة أبيه وأخيه . ولد سنة سبع وثلاثين وسبعائة وكان يذكر أن أصله كنانى وحبب اليه العلم فأخذ الفقه عن السراج بن الملقن وعلق عنه قديما شرحه على الحاوى وكذافيما أظن عن الولى الملوى والاصلين والجدل وظناً الفقه أيضاً عن العاد الاسنوى وحضر دروس البهاء أبى البقاء السبكي وولده البدر والعربية والقراآت الاسنوى وحضر دروس البهاء أبى البقاء السبكي وولده البدر والعربية والقراآت عن الشمس بن الصائغ والبهاء بن عقيل وبحث الشاطبية على أولهما وعن ثانيهما أخذ قطعة من تفسيره الذي انتهى فيه الى آخر المائدة وفي الاصول أيضاً وفي أخذ قطعة من تفسيره الذي انتهى فيه الى آخر المائدة وفي الاصول أيضاً وفي وغير ذلك وخدمه وزوجه ابنة له من جارية ، في آخرين في هذه العلوم وغيرها ، قال شيخنا في معجمه : ومهر في فنون كشيرة ولم يكن له بالحديث

عناية ، وقد حدث بصحيح مسلم عن الصلاح البلبيسي سمعناه عليه وكان يمكنه أن يسمعه من القلانسي بل ومن أبن عبد الهادي مع أنه كان يذكر أنه سمع كثيراً ولكن لم يضبطه ، وقد لازم السماع معنا من المطرز والفرسيسي والشهاب الجوهرى وغيرهمن شيوخناقلت بلسمع من شيخناتر جمة البخارى من تأليفه قال وكان له اختصاص بأبى فأسند اليه وصيته فلم نحمد تصرفه ، وناب في الحَـكم أخيراً وتهالك عليه ؛ ودرس بالشيخو نية في القرآآت سنة اثنتي عشرة ، وصنف كتاباً في القراآت السبع مماه السهل سممت منه بعضه وكتابافي الفرائض والحساب يعني والهندسة سماه جمع الشمل سمعت عليهم نه دروساً وقرأت عليه في الحاوى الصغير كشيراً في الابتداء ، وقال في الانباء أنه سكن مصرودرسوأفتي وصنف وكان ماهراً في القراآت والعربية والحساب انتهبي .وممن قرأ عليه القرآآت الصدر مجد ابن محمد بن محمد السفطى الآتي وأبو بـكرالضرير وكان يرجحه في الفن على سائر شيو خهفيه وقال لى حفيده البدر أنه وقف على مؤلفه السهل وهو في مجلد وأنه بسطه في مجلدين وسماه بسط السهل وأنه ذيل على الطبقات للاسنوى وشرح ألفية ابن ملك في أزيدمن أربع مجلدات وكتب على مختصر المزني شرحاً سماه المشرب الهني ووجدله من التفسير شيء ورأيت بعضهم نسب اليه هادى الطريقين في أصول الفقه (١) وأنه وقف على أوله وكذا نسب اليهقوله:

تراه اذا ماجئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله فلو لم يكن في كفه غير فقسه لجاد بها فليتق الله سائله

فالله أعلم، وقال العينى انه باشر عدة وظائف منها مشيخة القراآت ، وذكره التقى بن قاضى شهبة في طبقانه . مات في أواخر شوال سنة ثلاث عشرة .كذاأرخه شيخنا في انبأنه وأما في المعجم فقال في سابع عشر رهضان ، وقال المقريزى في أول شوال ، قال وكان من أعيان الفقهاء النحاة القراء ، ولكنه في عقوده قال في سابع عشر رمضان ، قال ومهر في فنون عديدة من فقه ونحو وقر آآت وغيرها ولم يكن له عناية بالحديث ولا شهرة بديانة لا يزال دنساً وفي عبارته لكنة وعامية ولم نزل نعرفه ويتردد الى و يحدثني عن جدى رحمه الله .

٣٥ (محمد) بن على بن محمد بن أحمد الرضى أبو حامد بن النو رالفيشى الاصل (١) قلت: ومن مؤلفاته «الاحسان العميم فى انتفاع الميت بالقرآن العظيم » قد أطال فيه نفسه وجلب النقول الحديثية والفقهية ، ومن طالعه علم أنه كان أوحد فى علم الحديث. كتبه محمد مرتضى. فما فى حاشية الاصل بخط العلامة الزبيدى.

المكى الماضى أبوه ويعرف كسلفه بالحناوى . ممن سمع منى هناك وعرض على فى سنة ست وثمانين ثهانية كتب وكتبت له ثم أنه قرأ على بعد فى شرحى للألفية دروساً وحضر عند المالكي وغيره وتدرب بأبيه فى التوقيع وقرأ على بالمدينة النبوية حين كنا بها فى أثناء سنة ثمان وتسعين غالب الشفا .

٣٦ (عد) بن على بن محمد بن أحمد \_ وقيل عبد الله بدل أحمد واقتصر بعضهم على عدين على بن أحمد \_ الشمس أبو عبد الله القاهري الحنفي المقرىء ويعرف بابن الزراتيتي \_ نسبة لقرية من قرى مصر \_ وبابن الغزولي ولـكنه بالاولأكثر . ولدكما قرأته بخطه سنة ثمان وأربعين وسبعائة واشتغل بالعلوم وعني بالقرآآت من سنة ثلاث وستين وهلم جرآ فكان من شيوخه فيها السيف أبو بكر بر الجندى والشرف موسى الضرير والشمس العسقلاني والتق البغدادي والتنوخي وابن القاصح ؛ وسمع الختم من سيرة ابن هشام على ابن نباتة وفضل الخيــل للدمياطي على الحراوي والصحيح على الصدربن العلاء بن منصور الحنفي وكان ضابط الاسماءفيه وكذاسمع على العزأبي الممين بن الكويك وابنة الشرف وجويرية الهكارية والمطرزوالتنوخيوابن الشيخة والحلاوى والسويداوى والتقي الدجوى والجمال الرشيدي والشهاب الجوهري وابن أبي زبا والشمس المنصفي الحنب لي وخلق ؟ وارتحل في سنة ست وسبعين الى حلب فسمع بها وبحمص وحماة ودمشق وغيرها ومن شيوخه في الرحلة الزين عمر بن على بن عمر البقاعي والشمس محمد بن على بن أبي الكرم المحتسب والشهاب أحمد بن محمدبن أحمد بن الصير في وسويد بن مجد بن سويد الرزاز وعلى بن أحمد بن على بن قصور وعلى بن عمر بن عبد الله العطار وأبو عمر أحمد بن على ابن عنان وأبو عبدالله محد بن على بن خليل بن البحشور والاربعة حمويون والحال أبو حفص عمر بن التقي ابرهيم بن العجمي والعلاء أبو الحسن على بن أبي الفتح المعرى والكل والبدر ابنا ابن حبيب والشهاب ابن المرحل والشمس أبو الفضل محد بن عبدالله بن عبدالباقي والجمال بن العديم والشمس أبو عبدالله مجد بن طلحة بن يوسف والشهاب احمد بن قطلو والزين عبد الله بن على ابن الزين عبد الملك بن العجمي والعلاء طيبغا عتيق العلاء بن الكميت والصارم ابرهيم بن بلبان والعز أبو الثناء مجمو دبن فهدالحلبيون. ورافق في كثير من مسموعه الجمال بن ظهيرة والولى العراقي والبرهان الحلبي ثم شيخنا . ومن شيوخه عمكة النشاوري والاميوطي ، وأجاز له الصلاح بنأبي عمر وابن أميلة وأحمد بن عبد الكريم ويوسف بن عبد الله الحبال وعبد الوهاب السلار وآخرون ، وتميز في

القراآت و تصدى لنشرها وانتفع به الأعمة فيها وصار المشار اليه بها في الديار المصرية ورحل اليه من الاقطار و تزاحم عليه الطلبة و تصدر تلاميذه في حياته وأم بجامعال ملك ثم بالبرقوقية بل ولى مشيخة القراء بها . وكان ممن قرأ عليه شيخنا الزين رضوان ووصفه بالامام المقرىء المحدث الرحال المكثر من القراءة والسماع وكذا حدث بالمكثير سمع منه الفضلاء وممن سمع منه ابن موسى الحافظ ورفيقه الموفق الابي ، وذكره شيخنا في معجمه وقال انه سمع من لفظه حديثاً واحداً من جزء هلال الحفار يعني الذي أودعه في متبايناته ، وأكثر الناس عنه بأخرة ، وأضر قبل مو ته بسنوات وأجاز جماعة في القراآت ، وقال في إنبائه : العلمة بأخرة فأخذوا عنه القراآت ولازموه وختم عليه جمع جم وأجاز لجاعة العلمة بأخرة فأخذوا عنه القراآت ولازموه وختم عليه جمع جم وأجاز لجاعة وأجاز رواية مروياته لأولادي و نعم الرجل كان ، وكذا قال غير واحد أنه كان رجلا صالحاً صيتاً حسن الاداء الى الغاية ، وقال المقريزي صحبناه بمكة ثم تردد رجلا صالحاً صيتاً حسن الاداء الى الغاية ، وقال المقريزي صحبناه بمكة ثم تردد الى بالقاهرة وكذا قال غير واحد أنه كان بالقاهرة وكذت أثق بديانته و نعم الرجل ، مات في ظهر يوم الخيس سادس حيادي الا خرة سنة خمس وعشرين بالقاهرة ودفن خارج باب النصر بالقرب من مدرسة ابن الحاجب رحمه الله وإبانا .

١٣٧ على بن على بن محمد بن أهمد أبو عبد الله الريمى الميانى . ممن سمع منى بمكة . ١٨٥ (عد) بن بن على محمد بن أبى بكر بن السمعيل بن على بن المهلهل بن النبيه تاج الدين المخزومى المغربي أحجازى الفوى القاهرى الشافهى ويعرف بالقلانسى . ولد في يوم الاربعاء تاسع ذى القعدة سنة احدى وعشرين و ثمانيا لله بفوة و نشأ بها أم انتقل إلى القاهرة فقرأ بها القرآن عند التاج الاخميمي و بفوة عند الشهاب المتيجى وحفظ العمدة وألفية ابن ملك والملحة والرحبية وغالب الحاوى وغيرها وقرأ في الفقه على البدر النسابة والبرهان الكركي والعلم البلقيني يسيراً وفي العربية على الحناوى و ابن المجدى وغيرهما ، وجود الخط عند ابن الصائخ و ابن حجاج و تدرب في المباشرة بالصلاح بن نصر الله ، و ناب عن قراق جا الحسنى أمير آخور في الاوقاف في المباشرة بالصلاح بن نصر الله ، و ناب عن قراق الحسنى أمير آخور في الاوقاف في نظر الوجه البحرى بل استفر في نظر الاسطيل السلطاني في سنة ثلاث وأربعين وأقام فيه مدة ثم انفصل عنه بشمس الدين الملقب بالوزة و تضعضع حاله بسببه وأقام فيه مدة ثم انفصل عنه بشمس الدين الملقب بالوزة و تضعضع حاله بسببه وتحمل ديو ناكثير من الفضائل مع الكرم وحسن الشكالة والمحاضرة والتواضع والتودد وصدار كافي كثير من الفضائل مع الكرم وحسن الشكالة والمحاضرة والتواضع والتودد

والبشاشة ، وله مجاميع لطيفة منها جود القريحة ببذل النصيحة في مجلد لطيف والنصيحة الفاخرة لمتبع الفئة الفاخرة في ثلثمائة بيت وروضة الاديب ونزهة الأريب في مجلدين واختصر حلبة الكميت وسماه المنعش وقرضه له الشهاب الحجازى ، لقيته بفوة فكتبت عنه أشياء أودعت في معجمي ماتيسر منها ، ثم قدم القاهرة فأقام بهامدة حتى مات في رجب سنة ثمان وستين رحمه الله وعفا عنه .

٣٩ (محمد) بن على بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجمال أبو المحاسن بن النور القرشي العبدري المكي قاضيها الشافعي الشيبي . ولد في رمضان سنة تسع وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها وسمع من القاضي على النويري الاكتفابفوت ومن الجال الاميوطي بعض السيرة لأبن سيد الناس ومن ابن صديق الصحيح وأجازله النشاوري والصدر المناوي والتنوخي والبرهان بن فرحون والزيرف العراقي والعلم سليمان السقاء ومريم الاذرعية في آخرين وتفقـه بالجال بن ظهيرة وغيره ، واشتغل في فنون ونظم الشعر الحسن وتمهر في الادب وكتب بخطه فيه الـكـثير وتوغل في الاعتناء به وصرف أوقاته له حتى كان لايعرف الا به وجمع فيه كتاب قلب القلب فيما لايستحيل بالانعكاس في ثلاث مجلدات وتمثال الامثال في مجلدين وطيب الحياة في مجلد ذيل به على حياة الحيوان للدميري مع اختصار الاصل وغيرذلك كبديع الجمال بلشرح الحاوىالصغير وعمل اللطف في القضاء ، ودخل بلاد الشرق وبلاد المين وأقام بهامدة ورزق من ملكها الناصر الحظ الوافر ، وكان لطيف المحاضرة والمحادثة لآتمل مجالسته وولى سدانة الكعبة بعد قريبه محمدبن على بن أبي راجح سنة سبع وعشرين فحمدت سيرته ثم قضاءمكة ونظر الحرم في وسط سنة ثلاثين لمادخل القاهرة عوضاً عن أبي السعادات ابن ظهيرة وأبي البقاء بن الضياء فحمدت سيرته وما نهض المنفصل السمالة أحد على عودهسما وقد اختلى صاحب الترجمة بالزيني عبد الماسط داخل الستوتهدده بالتوجه فيه للدعاء عليه إن ساعده ، قالشيخنا في انبائه بعد ثنائه على سيرته : ولم يكن يعاب إلا بما يرمى به من تناول لبن الخشخاس وأن تصانيفه لطيفة ، وأورد من نظمه قوله في الجلال البلقيني لما أعيد بعد الهروي في سنة اثنتين وعشرين .

عود الامام لدى الانام كعيدهم بل عود لاعيد عاد مثاله أجلى جلال الدين عنا غمة زالت بعون الله جل جلاله وذكره التق بن قاضى شهبة فى طبقاته ووصفه بالقاضى العالم وخالف فى ءولده فأرخه سنة ثان وسبعين وحجابة البيت بسنة ثان وعشرين وقال أنه اشتغل بالعلم

وأخذ عن مشايخ ذلك الوقت بمصر والشام وغيرها وأثنى على سيرته في القضاء وان كتابه الامثال صنفه للناصر صاحب المين وأنه صنف في آخر عمره في أحكام القضاء كتاباً سماه اللطف في القضاء في مجاميع كشيرة منها تعليق على الحاوى وحوادث زمانه وأنه رحل الى شيراز وبغداد . وقال غيره كان فاضلا ديناً خيراً ساكناً عاقلا كريما متواضعاً بارعاً في الادبيات تصانيفه دالة لفضله واتساع باله، كل ذلك مع حسن الشكالة والسمت والشيبة النيرة وأبهة العلم وملازمة الطيلسان . ومن اثنى عليه المقريزي في عقوده وغيرها حيث قال . وكان مشكور السيرة صحبته في مجاورتي سنة أربع وثلاثين وهو قاض فنعم الرجل . مات في ليلة الجمعة ثامن عشرى ربيع الاول على المعتمد \_ ومن قال ربيع الآخر كابن شهبة والمقريزي ومن تبعهما فوهم \_ سنة سبع وثلاثين عن نحو السبعين رحمه الله وأعيد والمقريزي ومن تبعهما فوهم \_ سنة سبع وثلاثين عن نحو السبعين رحمه الله وأعيد أبو السعادات للقضاء والنظر . واستقر في مشيخة الحجبة قريبه على بن أحمد بن على بن محمد بن على الماضي .

٠٤ (محمد) بن على بن محد بن بهادر الكال بن العلاء بن ناصر الدين القاهرى الشافعي القادري ويعرف بالطويل. كان أبوه من اجناد الحلقة النازلين في آخر عمره بقرب الجعبري من سوق الدريس فنشأ ابنه هـذا فحفظ القرآن وألفيتي الحديث والنحو والمنهاج والبهجة الفرعيين وجمع الجوامع ، وعرض على جهاعة وقرأعلى عبد القادرالفاخوري في شرح الالفية لابن عقيلوكاً نه تخرج به فيجل أوصافه وعلى البدر حسن الاعرج في الفقه والفرائض وفي التقسيم عند ابن الفالاتي ثم عند المبادي والمقسى والبكري بل لازم المناوي وكذا أخذ عن أبي السعادات البلقيني في الفقه والعربية وعن ابن قاسم المغنى وحواشيه بلوعن التقي الحصني قطعة من القطب وعن العلاء الحصني في العضدو الحاشية وعن الحكال بن أبى شريف في الاصول أيضاو كذاالتفسير ثم قرأعلى أخيه البرهان في التقسيم ، وعرف بالذكاء واستحضا رمحافيظهمع نوعهوج ،وناب في القضاء عن شيخه أبي السعادات وجلس خارج باب النصرقريبا من الاهناسية ثم أقامه واختص معزولا بسبب واقعة شنيعة شهيرة اختفى بسببها أياما ثم ظهر بفتح الدين بن البلقيني ثم البدر بن المكيني وقرأ بين يديهما في الخشابية وغيرها وكان له الحل والربط فيهما ،هذامع مباينته لكل من شيخيه الجوجري وأبي السعادات وأنكر التتامذ لأولهما وقد تسلط عليه جلال الدين ابن أخي الشهاب الابشيهي ممن هو في عبداد من يشتعل معه بحيث ضج منه ، وكذا حضر في سنة تسع وثمانين تقسيم ولد الحال بن كاتب جهم ثم استمر مديماً للحضور عنده وانتردد له وشاركه في تقسيم التنميه عند شيخه البكرى ، وقد تنزل في الجهات وخطب بجامع ابن الطباخ ثم انتزع له تغرى بردى الاستادار خطابة جاه ع سلطان شاه بعد تجديده له من خطيبه قبل لمزيد اختصاصه به وملازمته حضور مجلسه سفراً وحضراً بحيث قرره في قراءة شباك بقبة البيبرسية وقرر ولده في امامة المجلس بها بعد الحب صهر ابن قمر وراج به يسيراً حتى أنه جلس في الازهر للنقسيم عدة سنين بل أقرأ بعض الطلبة في غيره فنو نا ، وحج واستنابه الزين زكريا في القضاء في أثناء سنة تسعين وعين عليه بالشيخ ولكنه لم يتوجه للقضاء وكأنه انما رام بذلك تضمنه للعدالة ، وأعلى من الشيخ ولكنه لم يتوجه للقضاء وكأنه انما رام بذلك تضمنه للعدالة ، وأعلى من الجلة لا نتزاع ابن الاسيوطي لهامنه وإن كان الكال أفضل من ابن الجال وكذا عينه الجلة لا نتزاع ابن الاسيوطي لهامنه وإن كان الكال أفضل من ابن الجال وكذا عينه وأقبل عليه البدر بن مزهر إقبالا كليا بحيث كان يحضر الحقوم عنده ويفيض عليه الجلعة السنية بل زبر الجلال المشار اليه أو فر زبر عن تسليطه عليه . وبالجلة فهو مع تمام فضيلته وأرجحيته على دفقته أهوج زائد الصفاء وحاله الآن أشبه فهو مع تمام فضيلته وأرجحيته على دفقته أهوج زائد الصفاء وحاله الآن أشبه عاقبله ، وصنف بعضهم الصادم الصقيل في قطع الكل الطويل .

الخ (مجله) بن العلاء على بن مجله بن حامد بن أحمد بن عبدالرحمن بن حميد الا نصارى المقدسي الشافعي ابن عم أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حامد الماضي . مات في تاسع شو ال سنة خمس عن خمس وعشرين سنة .

المحمدين الشمس والحب الآتيين وصهر عبد الله بن محمد بر طيمان . له ذكر المحمدين الشمس والحب الآتيين وصهر عبد الله بن محمد بر طيمان . له ذكر فيه من انباء شيخنا فانه قال : ومات صهره ابن حسان والد صاحبنا شمس الدين بعده بيسير وكان من أهل القدس قلت وكان فاضلا خيراً ويقال أنهسافر لدمشق فصادف تلك الوقعة التي بين المؤيد ونوروز فقدر نهيه لشخص من الجند عن شيء لا يحل فضربه فمات وذلك في سنة سبع عشرة ودفن بدمشق رحمه الله . هيء لا يحل فضربه فمات وذلك في سنة سبع عشرة ودفن بدمشق رحمه الله . على بن على بن على بن عد بن داود بن شمس بن عبد الله الجمال البيضاوي المحلي أخو اسماعيل وحسين وهو أسن ويعرف بالزمزمي . ولد سنة إحدى وستين وسبعائة بمكة و نشأ بها فسمع من ابن القارىء جزء ابن الطلاية ومر الضياء الهندي وفاطمة ابنة أحمد الحرازي بعض المصابيح للبغوي ، وأجاز له الصلاح الصفدي والمنيحي وعمر الشحطي ومحمد بن عبد الله بن عجد بن عبد الله بن عبد اله ابن عبد الهادي

وزغلش وابن الجوخى وابن الهبسل والبيانى وست العرب فى آخرين تجمعهم مشيخته تخريج التقى بن فهد ، و دخل بلاد الهين وانقطع بها وصاد يحج فى بعض السنين ، وحدث سمع منه النجم بن فهد وغيره و ذكره شيخنا فى معجمه باختصاد ومات فى آخر ليلة الجمعة خامس عشرى رمضان سنة سبع وثلاثين بزبيد من الهين ودفن بتربة الصياد رحمه الله وإيانا .

٤٤ (عد) بن على بن محمد بن رضوان الطلخاوى قيم جامع الغمرى كأ بيه وأخو حسن الماضى . ممن حج وجاور غير مرة وسمع على أشياء ، ولا بأس به .

وي (محمد) بن على بن عجد بن سليمان الشمس الانصارى التتأنى ثم القاهرى الشافعي أخو الشرف الانصارى واخوته ووالد الكال محمد . ممن اشتغلولازم القاياتي والونائي وغيرها بلقرأ على ابن حسان حتى مات وكان من محافيظه المنهاج وتوضيح ابن هشام ، وفضل وحج غير مرة وابتني هو وأخوه البهاء أحمد بمكة في طرف المسعى تجاه أول الميلين الاخضرين داراً حسنة يتشاءم بها . مات بعد تغير عقله في ليلة ثالث شعمان سنة ستين بمكة وقد جاز الاربعين رحمه الله ، وانقطع نسله إلا من ابنة كانت تحت الخطيب أبي بكر النويرى واستولدها ابنة وفارقها فتزوجها ابن عمتها عبد الكريم الاسنائي فمات محته و تركت له ابنة أيضاً .

(محمد) بن على بن محمد بن ضرغام . يأتى فيمن جده محمد بن على بن ضرغام . ٢٦ (مجد) بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن بلال الشمس العدوى القاهرى المالكي جدى لأمى ووالد على الماضى و يعرف بابن نديبة \_ بضم النون شممهملة مفتوحة بعدها مثناة تحتانية ثم موحدة تصغير ندب \_ لكون قريبة لأمه كانت فيما بلغنى كثيرة الندب . ولد قريب التسعين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بهاوحفظ القرآن و ابن الحاجب الفرعى وغيرها عند الفقيه عثمان القمنى ، وعرض على جماعة و تفقه بالجمال الاقفهسى والحناوى وعنه أخذ العربية وكذا أخذ في الفقه وغيره من الفنون عن البساطى و انتفع في العربية أيضاً بالفخر عثمان والشمس البرماويين وسبع الحديث على ابن الكوبك فن قبله و تكسب بالشهادة دهراً ، وكان ثقة ضابطاً خيراً متواضعاً متودداً حسن الشكالة والطريقة فاضلا مفيداً معتمداً حتى صابطاً خيراً متواضعاً متودداً حسن الشكالة والطريقة فاضلا مفيداً معتمداً حتى سكناه بالقرب منه وعرض عليه القضاء فأبي ، وحج مراداً وجاور في بعضها . مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن مات في صفر سنة خمس وأربعين ودفن بحوش البيبرسية عند أخيه عبد الرحمن وكان أحدصو فيتها رحمه الله وإيانا .

٤٧ (محل) بن على بن مجد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكمال بن العلاء البلقيني الاصل القاهري الشافعي شقيق عبد الرحمن الماضي أمهما حبشية لأبيه. مولده في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين ، نشأ في كنفهما فحفظ القرآن وغيره واشتغل على أخيه يسيراً وكذا حضر عند عمه أبي السعادات وجلس عند أبيــه شاهداً ولم يحمد فيها ولاتصون وارتفق معها بالنسج على السرير وورث فتح الدين بن العلم البلقيني وعمه أباالسعادات وعمة أبى السعادات زينب ابنةالجلال بالعصوبة ومع ذلك فلم ينجح وأهانه السلطان بسبب شهادة في أثناء سنة خمس وتسعين . ٤٨ (محمد) بن على بن محمد بن عبد الكريم بن صالح بن شهاب بن مهد الشدس أبو عبد المريم وعلى المكناني الهيثمي القاهري الشافعي . ولد في ذي القعدة سنة سبع وستين وسبعمائة وحفظ القرآن والمنهاج واشتغل في فنون وأخذ عن البرهان الابناسي والكهال الدميري وحضر دروس البلقيني وسمع من بعض الشيوخ؛ وتعانى النظم فقال الشعر الحسن والنثر الجيد وأنشأ الخطب الحسنة ، وتكسب بالشهادة وخطب ببعض الجوامع ؛ وكان لطيف المحاضرة حسن الصحبة والخط عارفاً بالشروط كشير التلاوة مطرب النغمة ، قالشيخنا في معجمه : سمعت من نظمه كشيراً وطارحني بأبيات ومدحني بعدة قطع ، ثم توجه لممكة في وسطسنة اثنتين وثلاثين فجاور بها بقيتها ، وحج ورجع مع الركب فمات مبطونا بالشرفة في يوم الجمعة منتصف المحرم سنة ثلاث و ثلاثين و دفن يوم السبت بسفح عقبة ايلة ، وهو في عقو د المقريزي وأنه كانعارفا بالوراقة وفيه دعابة صحبته سنين عفاالله عنه . ٤٩ (محمد) بن على بن محمد بن عبد الكريم الشمس بن النور الفوى الشيخوني الشافعي الماضي أبوه . ولد سنة خمس و عمانين وسبعائة تقريماً أو قبلها بقليل بالقاهرةونشأ فحفظ القرآن وتلابه لأبى عمرو وحفص على الغماري وغيره وأخذ في الفقه عن أبيه وغيره وأسمعه على ابن أبي المجد والنجم بن الكشك والتنوخي وابن الشيخة والمطرزوالا بناسي والعراقي وابنه الولى والهيشمي والغماري والجوهري والنجم البالسي والبرشنسي وابن الكويك في آخرين وأجاز لهجماعة ، وحدث باليسير سمع منهالفضلاء ، وحج فى أول القرن سمعت عليه وكان من قدماءصوفية الشيخونية ومنزلا في جهات مع تكسبه من الشهادة أيضاً . مات في يوم الخيس ثامن عشري صفر سنة ستين رحمه الله وإيانا .

٥٠ ( كول ) بن على بن مجد بن عبد الله الشمس بن النور البهر مسى المحلى الشافعي صهر الغمرى و الماضى أبوه و يعرف بابن البهر مسى ، و بهر مس من المحلة . ولد تقريباً (٢ \_ تاسع الضوء)

سنة عشرين بالمحلة وحفظ القرآن واشتغل عند ابن قطب وغيره ، وتعانى النظم الموزون وكتبت عنه منه مرثية في شيخنا أو دعتها الجواهر (۱) ، وخطب بجامع صهره وسمعت خطبته. وكان يقظام تساهلا. مات في دبيع الآخر سنة ثمان و خمسين عفا الله عنه ( على بن على بن محمد بن عبد الله بن الزراتيتي . مضى فيمن جده محل بن أحمد اه ( محمد ) بن على بن على بن عبد الله القليوبي ثم القاهري الصحر اوى الحفار . ولد سنة ثلاث و ثما نما تقو حفظ القرآن و أجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وآخرون باستدعاء الزين رضو ان واستجازه الطلبة بل حدث قليلاوهو مديم للتلاوة مذكور بالخير . مات به و محمر ابن الغمري الماضي و أبو هما . نشأ فحفظ القرآن و غيره و سمع مني و ربما اشتغل وهو مقيم في ظل أبيه مع تعبه من قبله و لكنه في الجملة أشبه من أخيه . مات في حياة أبويه في صفر سنة سبع و تسعين .

٣٥ (١٤) بن على بن محمد بن عمان بن اسمعيل الشمس أبو المعالى الصالحي الاصل المكى . ولد في ذي القعدة سنة تسع وستين وسبعائة بمكة وأحضر بها في الثانية على الجال بن عبدالمعطى بعض ابن حبان وسمع بها من احمد بن سالم المؤذن والقروى وابن صديق وغيرهم ، ودخل القاهرة والشام غيرمرة فسمع من التنوخي والبلقيني والعراقي والهيثمي وغيرهم بالقاهرة ومن أبي هريرة بن الذهبي والشهاب أحمد ابن أبي بكر بن العز وابرهيم بن أحمد بن عبد الهادي وآخرين بالشام، وأجازله النشاوري والاميوطي والكال بن حبيب وأخوه البدروالبهاءالسبكي وخلق ، وحدث سمع منه النجم بن فهد والبرهان بن ظهيرة وآخرون . ومات بمكة في جهادي الآخرة سنة ست واربعين رحمه الله . (محمد) بن على بن عهد بن عثمان البليسي . مضى فيمن جده أحمد بن عثمان بن عبدالرجمن فيحرر أيها الصواب . ٥٥ (عد) بن على بن محمد بن عقيل - بالفتح ؛ واختلف فيمن بعده فقيل محمد ابن الحسن بن على وقيل أبو الحسن بن عقيل \_ النجم أبو الحسن بن نور الدين. ابن النجم البالسي ثم المصري الشافعي والد محمد الآتي ويعرف بالبالسي . ولد سنة ثلاثين وسبعانة وسمع على أبى الفرج بن عبدالهادى والنور الهمداني وغيرها، وحدث سمع منه شيخنا وذكره في معجمه فقال كان جده من كبار الشافعية ، وأما أبوه فكان موصوفاً بالخير والديانة وسلامة الباطن ونشأ هو على طريقة الرؤساء وباشر عند بعض الامراء ثم ترك وانقطع بمنزله بمصر ، وكان حسن

(1) في الأصل « الجوامع».

المذاكرة جيد الذهن درس بالطيبرسية وغيرها مع قيام في الليل وكثرة ابتهال مه وقال في الانباء: تفقه كثيراً ثم تعانى الخدم عند الامراء ثم تركولزم بيته و نعم الرجل كان خيراً واعتقاداً جيداً ومروءة وفكاهة لزمته مدة، وأضر قبل موته بيسير . مات في عاشر المحرم ، وقال في المعجم في يوم الجمعة منتصف سنة أربع وله أربع وسبعون سنة ، وتبعه فيه المقريزي في عقوده .

٥٥ (محمد) بن على بن محمد بن على بن ضرفام بن على بن عبد الكافى بن عيسى الشمس أبو عبد الله القرشي التيمي البكري المصري الحنني المؤدب نزيل مكة ويعرف بابن سكر \_ بمهملة مضمومة ثم كاف مشددة وآخر دراء \_وهو لقب على الثاني من آبائه . ولد في تاسع عشر أو ضحى يوم السبت سادس عشري ربيع الاول سنة تسع عشرة وسبعهائة بالقاهرة ، وسمع على عبد القادر بن عبـد العزيز الايوبي والموفق احمد بن احمد بن عثمان الشارعي وصلح بن مختار الاشنهى ويحيى بن يوسف بن المصرى وأبي الفرج بن عبدالهادي وأبي الفتوح بن يوسف الدلاصي واقش الشملي والاحمدين ابن أبي بكر بن طبيء وابن منصور الجوهري وابن على المشتولي وابن كشتغدى والحسن بن السديدوعبدالمحسن بن الصابوني في آخرين من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب وابن علاق والمعين الدمشقي وابن عزون بمصر والقاهرة وكذا سمع باسكندرية وبالحرمين واليمين ، وجد في الطلب والتحصيل بحيث كاد أن ينفرد بتوسعه في ذلك حتى سمع من رفقائه وممندونه حتى من تلامذته وأصاغر الطلبة ، وأجاز له من دمشق الحفاظ المزى والبرزالي. والذهبي وأبو بـكر بن الرضي ومحمد بن ابي بكر بن أحمد بن عبد الدائم وزينب ابنة الكال وطائفة ، واشتغل بالفقه وغيره فحصل طرفا وشارك في عدة فنون بل كان عنى بالقرآآت فقرأ على أبي حيان والشمس محمد بن مجد بن السراج الكاتب المجود وغيرهما وانتصب للاقراء بالحرم المكي عند أسطوانة في محاذاة باب أجياد كان معه خطوط من عاصره من أمراء مكة وقضاتها بالجلوس عندها بحيث يتأثر ممن يجلس اليها ولو في غيبته لخيال وهمي قام بذهنه في ذلك و تعدى هذا الخيال حتى في تحديثه فانه لم يحدث الا باليسير من مروياته متستراً في منزله غالبا مع تبرم يظهر منه غالباً في ذلك حتى أن الجمال بن ظهيرة لم يتفق له السماع منه انما روى عنه في معجمه شعراً لغيره ، وخرج لنفسه جزءاً صغيراً وكذالغيره بدون مراعاة لاصطلاح الخرجين بل يدرج في الاسانيد ما لم يقع الاسماع به مماهو عندالمسمع ولو بالاجازة ويتسامح في اثبات من يبعد عن مجلس السماع بحيث لا يسمع الا

صوتا غفلا أو لا يسمع شيئًا بالـكلية بدون تنبيه على ذلك حسبها بين ذلك التقي الفاسي وهو ممن سمع منه وكذا ثنا عنه غير واحد منهم شيخنا ، وقال في معجمه أنه سمع من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب ثممن أصحاب الفخر والابر قوهي ثيم من أصحاب الدمياطي وطبقته ثم من أصحاب الحجار ودونه فأكثر جدا الى أن سمع من اقرانه ثم من تلامذته ثم من أصاغر الطلبة وجمع مجاميع كمثيرة ولم ينجب وصار يذاكر بالوفيات وأخبار الرواة وكتب بخطه السقيم الكشير الوهم كشيراً وحدث بالكثير، ثم حصل له تخيل فانجمع وازداد به حتى كاد يوسوس، وكان يتغالى مذهب الحنفية ولايتقنه ويقرىء القرآآت غالب أوقاته ، وفي طول اقامته عِكة يتلقى القادمين من البلاد النائية فيستفيد ما عندهم من الاخبار والاسانيد في الكتب الغريبة ويدون ذلك عاليّاً ونازلا حتى صار يتعذر عليـــه ان يذكر له كتاب ولا يعرف له فيه اسنادا . وقال في إنبائه أنه كتب بخطه مالا يحصى من كتب الحديث والفقه وأصوله والنحو وغيرها وخطه ردىء وفهمه بطيء وأوهامه كشيرة مع كثرة تخييله جداً وضبطه للوفيات ومحبته للمذاكرة وتغير بأخرة تغيراً يسيرا. وقال المقريزي أحد من روى عنه بحيث ساق عنه عدة حكايات وأشعار في عقوده: كان عسرا كثير الخيال لا يسمح بعارية كتاب ولا بمطالعته ولقد صحبته بمكة وقرأت عليه من مسموعاته كثيراً ولزمته منذ مجاورتي عكة في سنة سبع وثمانين وسبعائة وكان أحد من شاهدته من الافراد أفادني كشيرا. ومازال بمكة حتى مات في سحريوم الاربعاء خامس عشرى صفر سنة إحدى ودفن من يومه بالمعلاة عند الشيخ خليل المالكي بوصية منه وكان استيطانه لمكة من سنة تسع وأربعين وخرج منها في بعض السنين الى البمين والى المدينة والى بجيلة رحمه الله وإيانا (١).

(على) بن على بن على بن على بن عثمان البدرشي . فيمن جده محل بن على به وحده الله و المحمد) بن على بن على بن على بن على بن قاسم بن مسعود أبو عبد الله الاصبحي الفر ناطي الاصل المالقي المالكي ويعرف بالازرق . ولد بمالقة ونشأ بها وحفظ القرآن وغيره وتلا لابن كثير على قاضيها أبى اسحق ابرهيم ابن أحمد البدوي ولنافع على أبى عمرو محل بن محمد بن أبى بكر بن منظور والخطيب أبى عبدالله محمد بن أبى الطاهر بن محمد بن بكروب الفهروي وعنه أخذ في مبادىء العربية والفقه والفرائض وكذا أخذ عن الاولين العربية والفرائض

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

وعن ثانيهما الفقه والحساب ولازم ابرهيم بن أحمد بن فتوح مفتى غرناطة بها في النحو والفقه والاصلين والمنطق بحيث كان جل انتفاعه به وحضر مجالسأبي عبد الله محد بن محمد السرقسطي العالم الزاهد مفتيها أيضا في الفقه وكذامجالس الخطيب أبى الفرج عبد الله بن أحمد البقني والشريف قاضي الجماعة أبي العماس أحمد بن يحيى بن أبي عبد الله اللمساني الشارح جده لجمل الخو بجبي والخطيب المفتى أبي عبد الله محمد بن يوسف بن المواق العبدري وأخذ الادب عن محمد بن زكريا ابن جبير في آخرين لقيهم بفاس و تلمسان و تو نس كقاضي الجماعة أبي يحيي بن محمد بن أبي بكر بن عاصم فانه جالسه كــثيراً وانتفع به . وولى قضاء غربي مالقة فى أيام سعد بن على بن يوسف بن نصر صاحب الاندلس ثم قضاء مالقة نفسهاعن أبي عبد الله محمد بن سعد ثم قضاء وادياش عن أخيه أبي الحسن على بن سعد ثم نقله الى مالقة ثم لقضاء الجماعة بغر ناطة . ومات أبو الحسن وهو على قضائها فاستمر به أخو دأبو عبد الله ثم خرج معه الى وادياش وهما منفصلان فوجهه قاصدا الى السلطان أبي عمروعمان بن محمد بن أبي فارس لمساعدة الاندلسيين على عدوهم الكافر فلم يلبثأن مات أبو عمرو فارتحل صاحبالترجمةالي الديار المصرية ليحج فحج في البحر سنة خمس وتسمين فأقام بالمدينة أربعة أشهر ثم بمكة شهرين وعاد بعد حجه الى مصر في البحر أيضا فدخلها في منتصف ربيع الآخر من التي تليها فنزل بتربة السلطان عند أحمد بن عاشر فتكلم له في ولاية قضاء القدس؛ وقصدني في أثناء ذلك ورأيته من رجال الدهر وأظهر الاغتباط باجتماعه بي وطالع بعض تصاليني وغيرها وسافر في رمضان قاضيا وقد وليه في ثانيه فوصله في سابع عشر شوال ووقع النناء عليه من الكمال بن أبي شريف وغير هفلم يلبث أن تعلل فدام بحو أربعين يوما ثم مات في يوم الجمعة سابع عشرذي الحجة وكبثر الاسفعلي فقده ودفن خارج باب خان الظاهر رحمه الله.

٥٥ (محمد) بن على بن محمد بن على بن محمد بن على بن منصور بن حجاج بن يوسف الصلاح بن النجاح الحسني العلوى صاحب صنعاء المين والماضي أبوه ، ملك بعده بعهد منه ولقب بالناصر ولكن لم يتم له شهر بعده بل مات خامس عشرى ربيع الأول سنة أربعين .

٥٨ (علا) بن على بن محمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله ابو السعادات ضيف الله بن النور بن الفاكهي المكي الماضي أبوه . ولد في سنة اربع وستين وثما بمائة بمكة ونشأبها وحفظ القرآن ونور العيون والتنبيه ممن حضر على الاميوطي

وسمع فى سنة تسع وستين على التقى بن فهد ، وكذا سمع منى بمكة واشتغل ولام الفقه وأصوله والعربية وغيرها ولازم خاله السراج معمراً فى العربية وفضل وتميز مع عقل ودين وقيام على اخو ته وأقاربه وأكثر من الحضور عندالبرهانى ابن ظهيرة وأثنى على عقله بل قرأ على ولده الجالى فى التقسيم وغيره . مات بعد تعلل نحو شهرين فى ربيع الأول سنة ثلاث و تسعين .

وهي حرفة أبيه وأخيه العز عبد العزيز الذي سمع مني بالمدينة ومجمد أكبرهما وهي حرفة أبيه وأخيه العز عبد العزيز الذي سمع مني بالمدينة ومجمد أكبرهما وتكسب بالعطر قليلا وحفظ القرآن . مات في ثاني ربيع الثاني سنة إحدى و تسعين . ٦٠ (عمد) بن على بن مجد بن على بن يوسف بن الحسن بن يوسف فتح الدين بن نور الدين الزرندي المدني . الشغل و فضل في الفقه وغيره بحيث تأهل للتدريس مع خيره و الجياعه فلا يخرج الاللحياعة غالباً ، وأوصى أن يدفن بالقرب من قبور الشهداء عند مشهد السيد حمزة جو ارالجلال الخجندي فقعل بهذلك . ومات تقريباً سنة ثمان وستين .

الشافعي الناسخ المؤدب ويعرف بابن القطان . • من سمع منى .

٦٢ (على) بن على بن عد بن على السيدالشمس بن السيد الزين الحسيني الجرجانى الحنفي الماضي أبوه. كان أستاذاً علامة شرح الهداية فأخه حاشية أبيه عليها وزاد وكذا عرب رسالة أبيه في الصغرى والكبرى في المنطق و تخرج به الأئمة فكان ممن أخذ عنه الشمس الشرواني والشهاب بن عربشاه وقال أنه كان نزيل سمر قند بمدرسة ايدكو تمور.

٦٣ (عد) بن على بن على بن على الشمس القدسى الرباطى نزيل مكة وشيخ رباط ربيع والبيارستان المنصورى بها . عرض له برص فانتفحت يده فوضع عليها المراهم فانتفخت واستمرت المادة تخرج منها حتى مات فى ربيع الاول سنة أربع و ثلاثين . ٦٤ (عد) بن على بن عمد بن عمر بن عبد الله بن أبى بكر الجال أبو الفضل الفا كهى المدكى الشافعى سبط الجال عبد بن أحمد بن حسن بن الزين القسطلانى ووالد النور على واخوته . ولد فى رجب سنة خمس بمكة و نشأ بها فحفظ القرآن وصلى به وأربعى النووى والتنبيه وكان يتردد الى اليمن وولد لهبها . مات بالخلاف السليمانى منها فى رمضان سنة ثلاث وخمسين .

٥٥ (عد) الجال الفاكهاني المركي المالكي أخو الذي قبله لأبيه وهو سبط

أبرهم بن احمد المرشدي. ولدسنة اثنتي عشرة أو التي بعدها بمكةو حفظ أربعي النووي وتنقيح القرافي والرسالة ، وكان مباركا ساكنامنجمعاً عن الناس.مات عكة في ضحى يوم الثلاثاء ثالث شوال سنة تسع وخمسين . أرخه ابن فهد . ٦٦ (عد) القطب الو الخير المصرى الاصل المسكى الحنفي اخو أحمد واللذين قبله وشقيق ثانيهما ويعرف بابن الفا كهانى . ولد في تاسع عشر جمادى الثانية سنة ست عشرة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده على الشيخ محمد الكيلاني وبعضه على الزين بن عياش وأربعي النووي والمجمع وعرضه بتمامه في مجلسين على خاله الجلال عبد الواحد وأماكن منه على جماعة وبعض مختصر الاخسيكتي وأخذ عن خاله في تفسير القرآن من أثناء آل عمران لعله الى العنكموت وسمع فيه بقراءة خاله على البساطي ثم سمعه على خاله الآخر الجمال محمد وعبد الرحمن ابى شعرة وأخذ الفقه عن خاليه وبالقاهرة عرب ابن الديري وابن الهمام وعمد السلام البغدادي والشمس بن الجندي وقرأ عليه طائفة كبيرة من شرحه على المجمع وسمع على ابن الديرى مجالس من التفسير والنحو عن خاله عبد الواحد وابي القسم النويري وامام الدين الشيرازي وابن الجندي وأصول الفقه عن ابن الهمام قرأ عليه تحريره وخاله عبد الواحد سمع عليه وكتب عنه في أماليه وغيرها وكانأحد طلبة الجالية (١).

۱۹۷ (محمد) بن محمد بن احمد بن عبد المحسن بن حمدان بن عباس الشمس بن القطب السبكي ثم الحمصي الخطيب بها الشافعي سبطالتق السبكي ، جدته ست الخطباء ابنة التقي ، سمع في سنة اربع وسبعين وسبعياته عليها وعلى ابرهيم بن حسن بن فرعون وعمر بن على البقاعي الصحيح اناالحجار زادت جدته ووزيرة وكندا سمع من ابي عبد الله بن مرزوق والبدر بن مكتوم وفتح الدين بن الشهيد وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى ووصفه بالامام العالم الخطيب والابي كلاها في سنة خمس عشرة وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابنتي رابعة . مهم القاهري المائمي والد البدر محمد الآتي . ذكره شيخنا في إنبائه مقتصراً على اسمه واسم ابيه وقال كان حسن الصورة له قبول تام عند الناس لكثرة حشمته وقد ولي الحسبة مرادا وبيده التحدت في البيارستان نيابة عن الاتابك على

<sup>(</sup>۱) الى هذا ينتهى ماكان يجب أن يلحق بتراجم (محمدبن على بن محمد ج ٨ص در المقدم نفسه تقديم وتأخير يخالف شرط المؤلف في الترتيب .

قاعدة ابيه . مات في ثالث شعبان سنة ثلات وثلاثين وقد جاز الخمسين . قلت ودفن بالثربة المنسوبة لهم خلف الصوفية الكبرى وكانت ولايته الحسبة في سنة ثلاث عشرة بعد محمد بن محمد بن محمد بن النعان الهوى .

١٩٥ (محمد) بن محمد بن احمد بن عبد النور بن احمد الحب بن الشمس ابن البهاء أبي الفتح الفيومي ثم القاهري الشافعي الخطيب ابن أخي الصدر محمد ابن أحمدخطيب الفخرية وسبط الشمس العاملي . ولد في جمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وغيره وقرأ على شيخنا في البخاري وكذا على السيد النسابة والعز عبد السلام البغدادي وحضر الدروس عند جماعة وقرأ على العامة في الازهر وغيره بعد جده وخطب نيابة عنه باشرفية الخانقاة قبل أن تظلع لحيته وحكى ذلك للواقف فأرسل جماعة من خواصه منهم كاتب السر فصلوا هناك وسمعوا خطبته فوقعت منهم موقعاً ثم رجعوا وأعلموه وأنه ابن ابنته فوافق على ذلك ، وتكسب بالشهادة عند حبس الرحبة وغيره ، وكتب ورشيد واسكندرية وخطب بأ كثرها بل استمر ينوب في الخطابة بالجيعانية وتميز فيها مع تودده وسكونه .

٧٠ (محمد) بن مجد بن أحمد بن عبد النور بن أحمد البدر بن الصدر بن البهاء أبي الفتح الانصارى المهلي الفيومي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وابن عم الذي قبله ويعرف بابن خطيب الفخرية . ولد كما قرأته بخط أبيه عندغروب ليلة الاربعاء ثامن عشري جمادي الثانية سنة ثلاثين و ثما ثمائة بقاعة الاسنوي من القاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة و المنهاج و الألفية وقطعة من ابن الحاجب الاصلي ، وعرض على شيحنا والقاياتي والعيني وابن نصر الله الحنبل بل سمع مع أبيه على شيخنا وأخذ في الابتداء عن أبيه ثم قرأ المنهاج بحثاً على العلم البلقيني وحضر بعض دروسه في القطعة و نحوها و كذا قرأ على الحلي غالب شرحه على المناسي في مجلس خاص أقاما فيه مدة و لازمه في على النهام في غير ذلك وأدمن من ملازمة التقي الحصني في الاصلين والمعاني والميان والعربية والصرف والمنطق فأكثر عنه وكذا لازم الشرواني والشمني وجوعه من المجاورة في ذاك المجلس العام في وحج واستقر في الخطابة بالفخرية ابن وجوعه من المجاورة في ذاك المجلس العام في وحج واستقر في الخطابة بالفخرية ابن وجوعه من المجاورة في ذاك المجلس العام في وحج واستقر في الخطابة بالفخرية ابن

أبى الفرج والامامة بالفخرية القديمة بعد أبيه وسكن الثانية منهما وكذا استقر في خطابة مدرسة خوند بموقف المكارية المجاورة لزاوية أبي السعود داخل باب القنطرة و تصدى للاقر اءفأخذعنه الطلبة ، وذكر بحسن التصور والتدبر والتحقيق مع التأني وعمل حاشية على شرح جمع الجوامع حين بلغه انتقاد ابن أبي شريف على الشرح في حاشية عملها سمعت بعض المحققين يرجح كتابته فيها على غيره وكذا عمل على العضد والمختصر وشرح العقائد وغيرها حواشي ، كل ذلك مع مزيد التدين والتحرى وضعف البنية والانجماع عن الناس وعدم مزاحتهم في الوظائف وقــد أصيب حين نهب المماليك بيت رأس نوبة النوب برســباي المحمدي قرآ وذهب له من الـكتب والمالية جملة عوض عن بعضها وظفر ببعض الـكتب وتألم هو وأحبابه لذلك سيما في كشيرمن حواشيه ومفاداته . مات في صفرسنة ثلاث وتسعين وأوصى بدفنه عندصاحبه الزين الابناسي بجوار ضريح الشيخ شهاب وكان الزين يقول هو قاياتي وقته ويبالغ في وصفه بغير ذلك و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا . ٧١ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن و حشى بن سبع بن ابرهيم أمين الدين بن أمين الدين العباسيثم القاهري الشافعي نزيل سعيدالسعداء ويعرف بأمين الدين العباسي . ولد في سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة بالعباسة من الشرقية وتحول هو وأخوه عمادالدين عبد الرزاق مع أخيهما التاج عبد الوهاب فسكنا البديرية وأكمل صاحب الترجمة بها القرآن وحفظ البهجة وألفية ابن ملك وجمع الجوامع وغيرها ، وعرض على جماعة وأخذ في الفقه عن الشريف النسابة والزين البوتيجي ولازم الفخر عثمان المقسى والجلال البكري والزين زكريا والبرهان العجلوني وعليه قرأ في البخاري وغيره وحضر عند المبادي بل أخذ عن العلم البلقيني والمناوى وعن الثاني مع أحمد الخواص وأبي الجود أخذ الفر المض وكذا أخذهامع الحساب عن الشريف على تلميذابن المجدى وعن الخواص مع الابدى أخذ العربية ولازم في الاصلين وغيرها كالمعاني والبيان التقى والعلاء الحصنيين بل أخذعن العز عبدالسلام البغدادي والكافياجي والشمني وامام الكاملية ثم الكمال بن أبي شريف وأبي السعادات البلقيني وسمع الحديثءلي جماعة وعامت الآن سماعه للبخاري في الظاهرية القدعة وتردد للمحب بن الشحنة والأاستبعد أخذه عن ابن حسان وكتب على البرهان الفرنوى ويس وغيرهما وصحب الصلاح المكيني واختص بهوقر أعليه الفقه والحديث وكذا اختص بقجماس لـ كمونه ناب عن أخيه في اقراء مماليكه ،وحج غير مرة وجاور بل سافر على الصر بعناية المكيني وسمع على التقي بن فهدوغيره

هناك وكذا زار بيت المقدس والخليل ، ودخل الشام فأخذ عن البدر بن قاضي شهبة وخطاب وآخرين ، وتنزل في سعيد السعداء وغيرهامن الجهات كالمزهرية، وكان خبيراً بدنياه مقبلا على بني الدنيا متامذاً لهم ولو كانوا قاصرين ولم ينفك عن الاشتغال وملازمة العمل والاخذعن من دب ودرج حتى أشير اليه بالفضيلة التامة والتفنن ؛ وكتب بخطه أشياء منها البخاري وتقويم البلدان وكذا تقويم الابدان بلكتب على مجموع الكلائي وغيره وأقرأ الطلبة مع عقل وسكون وأوصاف . مات في صفر سنة سبع وثمانين ودفن بالقرب من الروضة خارج باب النصر بحوش يشهر بتربة القبانى ووجد له مما لم يكن يظن به زيادة على ألف دينار سوى كـتبهو أثاثه بهو خلف أربعة أو لا دفيهم أنثى واسم أكبرهم أحمدر حمه الله وسامحه. ٧٧ (عد) بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب البرلسي التاجر أبوه و يعرف أبوه بابن وهيب . حضر على مع أبيه في سنة أربع وتسعين بمكة وهو في الثانية أشياء . ٧٧ (عد) بن محمد بن احمد بن عثمان الشرف الششترى المدنى . سمع مع أبيه و أبي الفرج بن القارى ، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة ، وحدث ذكر ه التقى بن فهد في معجمه. ٧٤ (عد) بن محمد بن أحمد بن على بن الفياث إسحق بن محمد أصيل الدين بن البدر البغدادي الاصل المصري الشافعي ابن أخت الشمس بن الريفي الآتي . ويعرف والده بابن الغياث. ولد في مستهل شعبان سنة احدى وثمانين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ فخفظ القرآن والعمدة والمنهاج وعرضها على ابن الملقن والابناسي والمنهاج وحده على الدميري وأجازوه ، واشتغل وسمع على العراقي والهيثمي والتنوخي وعزبز الدبن المليحي وابن حاتم والمطرزوابن الشيخة والمجداسمعيل الحنفي والفرسيسي وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء ، وحج مراراً ثم قطن مكة آخراً حتى مات في يوم الجمعة ثاني عشري جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين رحمه الله .

٥٧ (عد) بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن على بن عبد السلام الجال بن أبي الخيرالكازروني المكي المؤذن به ابل رئيس المؤذنين و والدعبد السلام الماضي وأبي الخير الآتي في الكني . ولد بها في صفر سنة أربع و تسعين وسبعائة ، وأجاز له العراقي والهيثمي وابن الشرائحي والشهاب بن حجي وابن صديق والحجد الشير ازى وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والزين المراغي وعبد القادر بن ابرهيم الارموي وخلق ، وولي رياسة المؤذنين بالمسجد الحرام ولقيته بمكة سنة ست وخمسين وكتب على استدعاء ابني وأجازلي . ومات بمكة في ربيع الأول سنة سبع وخمسين . أرخه ابن فهدوقال بعضهم سنة ثلاث وستين وهو غلط ، واستقر بعده

ابناه في الرياسة رحمه الله .

٧٧ ( عهد ) بن مهد بن أحمد بن على بن عبد الكافى أبو حاتم بن أبى حاتم بن أبى حاتم بن أبى حامد بن التقى السبكى . ذكره شيخنافى انبائه وقال : اشتغل قليلا و ناب فى الحيم من سنة تسعين عن ابن الميلق الى أن مات فى احدى الجماديين سنة عان وله أدبع وخمسون سنة . قلت وقال العيبى أدبع وأدبعون ووصفه بعضهم بالفضل فالله أعلم ، ٧٧ ( محمد ) بن محمد بن أحمد بن على الانصارى المصرى الاصل المكى ويعرف أبوه بابن جن البعر . ورث عن أبيه بعض دنيا فأذهبها وصار الى فاقة زائدة بحيث يجوع لأجلها ثم توفى غريقاً فى البحر الملح ببلاد اليمن سنة عشر ورؤى فقيل ما حالك فذكر عفو الله عنه فسئل عن سببه فقال الجوع أوكما قال . ذكره الفاسى . ما حالك فذكر عفو الله عنه عمر بن ابرهيم أبو المين بن البدر القمنى القاهرى الماضى أبوه . سمع منى عمر في سنة ست وثمانين و بعدها و تمررت مجاورته وكان يتحرى الاخبار وينقلها .

٧٩ (محمد) التقى القمنى أخو الذى قبله .ممن تكررت مجاورته أيضاو لازمنى في الساع في سنة ثمان وتسعين ثم التي بعدها وعاد فيها بحراً الى القاهرة في مركب ابن كرسون و لا بأس به عقلا و أد با مع فهم واحساس وفاقة .

١٨٠ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عمر بن شرف البدر أبو الاشراق بن الشمس القرافي الاصلالقاهري المالكي الماضي أبوه . ولد في شوال سنة ست وثلاثين وثمانياتة بالقاهرة ونشأ في كنف أبو يه فخفظ القرآن واحتفل أبوه بصلاته عقب ختمه وكذا حفظ غيره ، واشتغل عند أبيه قليلا ، وسمع على شيخنا والرشيدي وطائفة واستقر في جهات أبيه بعده بل خلفه في قراءة منتقي ابن أبي جمرة من البخاري عند ضريحه استهلال كل سنة ، وحج غير مرة وجاور وناب في القضاء وأهين من للاشرف قايتباي وقتاً ورسم عليه أخرى بسبب شكوى امر أة وتكلف لما باع شيئاً من موجوده واستدان بسببه هذا عقب ختانه لولده و تكلفه في المهم الذي بالغ في شأنه لارضاء أمه ابنة سعد الدين الكاخي المذكورة بعدم التوفيق بل أخذ السارق عمامته وضربه بحيث كاد أن يعدم . وبالجملة فليس أيضاً بمحمود السيرة مع لين كلامه و تميزه في صناعة الشروط .

۱۸ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عمر بن كميل - كحميد - ابن عوض بن رشيد - ككبير - البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الحكال المنصوري الشافعي الماضي أبوه و يعرف كسلفه بابن كميل ثم بابن أحمد . ولد بعد سنة عشرين و ثما تمائة

بالمنصورة و نشأ فحفظ القرآن والحاوى وكتباً واشتغل قليلا وحضر عندالقاياتي فيما ذكر وسمع على شيخناوحضر دروسه ، وناب في القضاء عن قريبه إبى البقاء ثم بعد موت والده عن شيخنا واستقل بقضاء بلده بلومنية ابن سلسيل ودمياط في وقتين مختلفين بل اجتمعاله وقتاً في آن واحد . و تزوج أخت أوحد الدين بن العجيمي قاضى المحلة واستولدها أولاداً نور الدين على وجسلال الدبن على وأبو السعادات على الحتب على جامع المحتصرات وغيره وعمل كتاباً نمط عنوان الشرف بزيادة علمين جيد المكتابة المحتصرات وغيره وعمل كتاباً نمط عنوان الشرف بزيادة علمين جيد المكتابة ذا قدرة على تنويع الخطوط نحيث يفضى الى التزوير مع خبرة تامة بالاحكام وصناعة التوثيق ونظم حسن امتدح به الاكرابر كالجالي ناظر الخاص وابن الكويز وغيرها وكتب عنه منه ابن فهد والبقاعي وغيرها في سنة ثمان وثلاثين وكذا كتبت عنه وربما قيل أن كثيراً منه لأبيه ولكن لم أكن أقصر به عن ذلك مع علمي بكذبه ورقة دينه و تزويره ، وقدأها نه الاشرف قايتماي حين اجتيازه بفارسكور علمي بكذبه ورقدن ما بهمة سلخ علمي الاربيسة ثمان وسمعين وحمل في يومه الى المنصورة فدفن بها . ومن نظمه : جادي الاولى سنة ثمان و سمعين وحمل في يومه الى المنصورة فدفن بها . ومن نظمه :

أريد منك الآن ياسيدى ثوبآمليحاً ناصعاً (۱) في البياض فعبدك الآن غدا عاريا من كل شي عفاقض ما أنت قاض وقوله: ياشمس دين الله أنت مصدق فيما تقول وان غيرك يكذب أوما عامت بأن قطية أهلها سفهاء مافيهم رئيس يصحب

١٨ ( الله المحمد بن أحمد بن عمر الشمس أبو عبد الله بن الشمس أبى عبدالله ابن المحبوى أبى العباس البلبيسي قاضيها الشافعي و يعرف بابن البيشي عو حدة مكسورة بعدها تحتانية ثم معجمة . ولد بعد سنة سبعين وسبعائة ببلبيس و نشأ بها فحفظ القرآن وكان المجد اسمعيل البلبيسي قاضي الحنفية بمصر قريبه من جهة النساء فانتقل عنده بالقاهرة سنة اثنتين و تسعين فجود بعضه على الفخر الضرير الامام بالازهر وكذا حفظ العمدة والمنهاج وألفية النحو ، وعرض في سنة أدبع و عمانين فما بعدها على قريبه المجد والا بناسي والتاج أحمد بن عهد بن عبد الرحمن البلبيسي الشافعي الخطيب والزين العراقي والسراج بن الملقن والصدر المناوي والتق بن حاتم والتاج محد بن أحمد بن المنفق والسراج بن الملقن والصدر والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف و تأليف و نظم والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف و تأليف و نظم والبدر بن السراج البلقيني وأجازوه وعين البدر مالهمن تصنيف و تأليف و نظم والبدر بن المراح المن ناميات » .

ونر فى آخرين أوردت منهم فى المعجم جملة ؛ وبحث جميع المنهاج فى التقسيم الذى كان أحد القراء فيه على الابناسى وغالبه على البيجورى وبعضه على ابن الملقن وكذا حضر دروس البلقينى وأخذ عن الزين العراقى ورأيته أثبته فى بعض مجالس أماليه فى أول سهنة ثلاث وتسعين وكان بحضرة الهيثمى ثم عن ولده الولى أبى زرعة ، وحج مع أبيه صغيراً ولازم مطالعة الروضة فكان يستحضر أكثرها مع استحضار الحاوى وكتب بخطه الحسن أشياء ؛ وناب فى القضاء ببلده عن التق الزبيرى قبل القرن واستمر ينوب لمن بعده بل اقتصر القاياتي أيام قضائه عليه فى الشرقية جميعها إجلالاله ودرس المنهاج والحاوى وغيرها وأفتى وصار المعول عليه . وكان اماماً عالماً فقيها غاية فى التواضع وطرح التكلف أجازلى . ومات بعد بيسير فى ذى القعدة سنة ثلاث وخمسين ولم يخلف فى الشرقية مثله رحمه الله وإيانا . سيخ بيسير فى ذى القعدة سنة ثلاث وخمسين ولم يخلف فى الشرقية مثله رجمه الله وإيانا . محمد بن عيسى بن عكاش المكى الشهير بهبيهب . شيخ المقرئين بالمحافل فى المسجد والمعلاة وغيرها . مات بها فى ليلة الجمعة رابع عشر شعمان سنة أربع وسبعين . أرخه ابن فهد .

(مجد) بن محمد بن أحمد بن أبى الفضل . اثنان الشرف أبو القسم والكال أبو الفضل النويريان المكيان الخطيبان بها . يأتى كل منهما قريبا .

٨٤ (محمد) بن مجد بن أحمد بن قاسم بن أحمد بن الشيخ قاسم بن حرز الله أبو ناصر الدين بن الشمس السنهوري ويعرف بالضعيف . كان أحدخلفاءالشيخ محمد ابن هرون . مات ببلده في المحرم سنة احدى وستين . أرخه المنير .

السلاوی المغربی المالکی . ذ کره شیخنا فی معجمه وقال : ولدسنة أربع عشرة السلاوی المغربی المالکی . ذ کره شیخنا فی معجمه وقال : ولدسنة أربع عشرة وسبعائة وسمع بتونس من الوادی آشی الموطأ وغیره ثم حج فسمع من الزبیر بن علی الاسوانی بالمدینة و بحلب من محمد بن عبد الکریم بن صلح العجمی و اشتغل بالعلم وسلك طریق التقشف ، و کانت له مهابة اجتمعت به قبل طلبی للحدیث وأخذت من فو ائده و آدابه . و مات باسكندریة فی ثالث رجب سنة ثلاث ، و تبعه المقربزی فی عقوده و قال انه أنشده یحثه علی العزلة :

قالت الارنب السبوق كلاماً فيه ذكرى ليفهم الألباب أنا أجرى من الكلاب ولكن خيريومى أن لا ترابى الكلاب ٨٦ (محمد) بن محمد بن أمي القسم بن أحمد بن عبد الرحمن الشمس المراغى ثم المصرى المالكي . ذكره شيخنا في معجمه وقال: أحدالفضلاء في الفقه والفرائض والعربية والتاريخ مع المعرفة التامة بأمور الدنيا اجتمعت به مراراً قبل طلب الحديث وسمعت من فوائده وكان يذكر أنه سمع من ابن سيد الناس والطبقة . مات في سابع عشر ذي الحجة سنة احدى عشرة وأظنه قارب الثمانين بل جازها . وخلف كتباً كثيرة جداً تلف أكثرها بالارضة وغيرها، وهو منسوب إلى المراغة من عمل الخميم وجده الأعلى أبو القسم كان مشهوراً بالصلاح وله زاوية هناك وأتباع ويلقب وقار الدين .

١٨٧ ( محمد ) بن محمد بن أحمد بن عهد بن ابرهبم البدر بن الجلال المحلى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده وعمه . ولد فى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة ونشأ فحفظ القرآن واشتغل عند يحيى الدماطى فى الفقه وأخذ النحو عن أبي الخير الفراء الحنفي وجود الخط على عمه الكال وكتب به قليلا ، وحج غيرمرة وجاور وشارك فى الفضائل وتكسب فى البز مع خير وديانة وتعفف و تقنع .

۸۸ (محمد) بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن رضوان بن عبد المنعم بن عمران فتح الدين بن الشمس الانصارى السفطى المصرى الشافعي الآثارى الماضى أبوه. استقر بعده في مشيخة الآثار ففاقه في التردد الى الاكابر والالحاح ولم يشابهه في الاشتغال والفضل مع آنه ناب في القضاء ولسكنه لم يمتع فانه لم يلبث أن مات في رجب سنة سبعين بعد أن عزل من المشيخة لتعديه و تفريطه في بعض الآثار بل رام التغيير في كتاب الوقف فقبحه العز قاضى الحنابلة وبادر الى صرفه و تقرير الولوى البار نبارى عوضه و حمد صنيعه عفا الله عنه.

۱۹۹ (عد) بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن عبد الرحمن أبو الفوز بن الشمس ابن الولوى المحلى سبط الشيخ محمد الغمرى والماضى أبوه وجده قر أالقرآن وخطب بجامع جده لأبيه في المحلة وصمع منى ومن غيرى ، وأجاز له جماعة باعتناه أبيه ولم أرخاله يرضى أمره .

٠٥ (على) بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن المشهور بالشهيد الخطيب الشرف أبو القسم بن الحال أبى الفضل بن المحب أبى البركات بن الحال أبى الفضل بن الشهاب القرشي الهاشمي العقيلي النويري المحلى الشافعي والد الحب أحمد الماضي وهو بكنيته أشهر . وأمه أم الحسين ابنة القاضي على النويري . ولدفى خامس عشرى ذى الحجة سنة اثنتي عشرة وثما عمائة بمكة و نشأ بها فقرأ القرآن وجوده والاربعين والمنهاج كلاهما للنووي والبعض من كل من المنهاج الاصلى والشاطبية وألفية النحو ي

وعرض على ابن الجزرى والجمال الشيبي وأبي شعر والعلم الاحمائي في آخرين وأخذ في الفقه يسيراً عن الشمس البرماوي وعبد الرحمن بن الجمال المصرى وغير هما وأحضر في الاولى على الزين المراغى وسمع على الشمسين البرماوي وابن الجزري والشيبي والولى العراقي والمقريزي وطائفة ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموي وعبدالرحمن بن طولوبغا والشمس بن الحبوالجمال بن الشرائحي والشهاب بن حجى وأخوه النجم والشهاب الحسباني والشرف بن الكويك والجمال الحنبلي والسكال بن خير والتاج بن التنسي وخلق ودخل مصرغير مرة أولها في سنة اثنتين وأربعين وسمع من شيخنا وغيره ، وجاور بالمدينة النبوية وقتا وولى الخطابة بالمسجد الحرام الملكي شركة لأخيه وصرفا عنه غير مرة ، ولقيته أولادي ، وكان متو اضعا خيراً متو دداً خاضعاً للصلحاء وأهل الخير مديماً للتلاوة وحسن له القدح في سنة احدى وسبعين وأجاب فما أفاد بل استمر على ذلك حتى مات بعد أن فحم بأخيه وظهر مزيد جزعه عليه بعد أن تعلل مدة في ليلة الحيس مات بعد أن فحم وسبعين عملة ودفن بالمعلاة عوضه الله الجنة وإيانا .

١٩ ( حمد) أبو الفتح النويرى شقيق الذى قبله ابن فهدوكا أنه مات صغيراً . ٩٧ ( عهد) الكال أبو الفضل الخطيب شقيق اللذين قبله والاول أكبر وهذا أشهر وهو أيضا بكنيته أعرف . مات أبوه وهو حمل فولد بعد موته بمانية أيام وذلك في ليلة خامس ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وثمانا بلغ بحكة و نشأبها في كفالة أخيه الاكبر فحفظ القرآن وقال انه تلاه لا بي عمر وعلى موسى المغراوى والمنهاج وغيره ، وعرض على جماعة و بحث محكة في النحو والاصول على الجال بن أبي يزيد المشهدي السمر قندى الحنفي و الجمال والبرهان البنكاليين الهنديين و سمع مجالس من وعظ أبي شعر وأجاز له في سنة تسع وعشرين التدمري و القبابي والنجم بن حجي و ابن ناظر الصاحبة وأجاز له في سنة تسع وعشرين التدمري و القبابي والنجم بن حجي و ابن ناظر الصاحبة والتاج بن بردس وأخوه العلاء والكلوتاتي والشمس الشامي وعائشة ابنة ابن وأدبعين ثم رحل هو بنفسه للطلب في سنة ست واربعين أو التي قبلها فأخذ الفقه ارباعا عن شيخنا والقاياتي والونائي وغيره وعن الاخيرين أخذ في النحو وعن أو لهم أخذ في الحديث وأخذ أصول الدين عن السيد فخر الدين الشيرازي.

تزيل الاقبغاوية وسمع من شيخنا والعز الحنيلي والشمس مجد بن أبى الخير المنوفي نزيل القرافة بالقرب من جامع محمود وبالمدينة النبوية من المحب المطرى والشهاب الجريري وغيرهما ولازم بلديه أبا القسم النويري المالكي فيأصول الفقه والنحو والصرف والمنطق حتى كان جل انتفاعه مه بل كان عرنه في دروسه الفقهية قبل قراءته لها على شيوخه ومر وهو فى بلده مع أبى العباس الواعظ على المنسك الـكبير لابن جماعة ومـع السراج عمر البلبيسي على شرحه للورقات في آخرين كالعز عبد السلام البغدادى والكال بن الهمام وسلام الله والنور البوشي الخانكي ببلده وغـيرها ، وما أكثر من الطلب لـكنه كان غاية فى الذكاء مع قوة الحافظة وأذن له في التدريس والافتاء وصحب الشيخ مدين وغيره من الأكابر كالسيدين صفي الدين وعفيف الدين الايجيين بل صاهره ثانيهماعلى أختُّه ولما مات والدهاستقرت الخطابة باسم ولديه وناب عنهمافيهاقريبهماأبو اليمين النويري ثم انتزع حصةصاحب الترجمة خاصة في سنة ثلاث وثلاثين فلما قدم القاهرة في سنة تسعو أربعين وهي القدمة الثالثة أكثر التردد للكال بن البارزي وللبدر البغدادي الحنبلي وله في تقديمه اليد البيضاء وللامبر دولات باي المؤيدي وغيرهم من الاكابر فأعيد الى ما كان معه من الخطابة ورجع صحبة الكال في سنة خمسين فباشرها بفصاحة وقوة جنان وأحيا سنة شريفة كانت قد اميتتمن بعد الشهاب بن ظهـ برة فانه خطب عسجد الخيف من مني يوم النحرويوم النفر الاول ثم انتزع الخطابة كلهاقريبهما أبضافي ذى القعدة من التي تليها ثم أعيد إليها في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وخطب صاحب الترجمة أيضاً بمني يوم النحرويوم النفر الأول ثم انفصلاء نهافي شعبان سنة خمس وخمسين بالبرهاني بن ظهرة ثم أعيدا في سنة سبع وخمسين ثم انفصلا في صفر سنة ست وستين به أيضا شريكا لأخيه الكال أبي البركات ثم أعيدا إليها في صفر سنة ثهان وستين ولم يلبثا ان عزلا في ربيع الاول منها بالبرهاني أيضاً شركة لأخيه الفخر ثم أعيدا إليها في شعبان سنة تسع وستين واستمرا حتى ماتا وكذا كان معه بمكة تدريس الافضلية كل ذلك مع ما ترتب له من المرتبات التي تساق إليه وما يصل إليه من المبرات والانعامات لمزيد حظه في ذلك بحيث ابتني بمكة داراً وزاوية بجانبها وحفر بئراً وغير ذلك ، وجرت بينه وبين البرهاني بن ظهيرة خطوب وحوادث طويلة أشرت لبعضهافي غير هذا الموضع بل انثني عنه صاحب الحجاز بحيث كان يتخيل من الاقامة معه هناك ولزم من ذلك استيطانه القاهرة وتعب كل من الفريقين أماأو لئك فلمترة كلفهم في ابعاده وعدم عكنه وأما هذا فلمفارقته وطنه والحكن كان بالقاهرة على هيئة جميلة الى الغاية رتب له على الذخيرة كل يوم دينارسوي مايصله من الامراء كالخسائة دينار دفعة مل الالف فضلا عن دون ذلك خصوصاً الامير جانم الاشرفي فانه كان في قبضة بده حتى أنه سافر الشام حين كان نائبها فأنعم عليه بما يفوق الوصف وأنشأ برسمه الامير أزبك الظاهرى خلوة هائلة بسطح جامع الازهر ورام بعض المجاورين المعارضةفيها لما حصل من التعدي فهاتم ولكن قد أزيلت بعد ذلك ، وكثر تردد غير واحد من مقدمي الالوف فن دونهم من الامراء والخدم سيا مقدم الماليك مثقال بل وسائر الناس من كبار المباشرين والأعة من العلماء والفقهاء والفضلاء والصوفية الى بأبه وهو لاينفك عن وضعه بين يدى كل منهم مايليق به من أكل وحلوى ونحو ذلك ولم يكن صنيعه هذا مختصاً بالقاهرة بلكيذا في غيرها كمكة حتى أنه أضاف بها الامير تمريغا الظاهري حين كان مقيما هناك بنواحي مني فتكلف على ذلك و تو ابعه فيما بلغني ما أهاب النطق به وزاد في الاحسان اليه حسبماكان الامير يذكره ويمترف من أجله بالتقصير في حقه ؛ وكذا كان ابن الهمام يذكر مزيد خدمته له ، إلى غير ذلك عالا ينحصر ، وعقد عبلس الوعظ ببلده ثم بجامع الازهر فأدهش العامة بكثرة محفوظه وطلاقته وفصاحته غيرأنه لم يكن يتحرى في عزو المنقول وربما خاض الاعداء في ذلك وتعدوا الى عدم الضبط مطلقاً وكان الكبار يحضرون عنده فيه ، وكذا عقد مجلسا للتذكير بمنزله في كل ليلة ثلاثاء وكبثر اجتماع الغوغاء فمن فوقهم فيهوكنت ممن حضر عنده في كليهما وكذاحضرت عنده في غيرها وكان يظهر من التودد لي مالا أنهض لضبطه بل وأستحي من مبالغته معي في مزيدالتو اضع لكو نه لم يكن يتحاشى عن تقبيل اليد في الملائ ، هذامع مزيدشهامته وارتفاع مكانته وجلالته غير أن ذلك كان دأبه وديد نهمع العلماء والفضلاء والصالحين وربماأقرطبه مزيدالاعتقادالي غايةلم أكن أرضاها له ، وكان يقدمني في الحديث على غيرى وحصل جملة من تصانيني وقر أبعضها من لفظه بحضرتي ويراسلني بخطه بالاسئلة عن كل مايشكل عليه و يحلف أنني عنده في المحبة كاخيه أبي القسم وانه لا يحبك الامؤمن ولايبغضك الامنافق الى غير ذلك مما يكتني منه ببعضه جوزي خيراً ، واقتنى من نفائس الـكتب ونفيس الثياب والاثاث شيئاً كـثيراً وتزوج ابنة ابن الخازن فكانت تبالغ في التأنق له في اصطناع الاطعمة و تحوها لمن يرد عليه وقطعها أوقاتاً طيبة يغبط بها ، وزار بيت المقدس غير مرة وكذا دخل الشام وغيرها وماحل ببلد الاوعظمه أهلها ، وحدث ووعظو درس وأفتى وجمع مجالس (٣ \_ تاسع الضوء)

تكلم فيها على بعض أحاديث من البخارى أطال فيها النقس بل كان يذكر أنه كتب عليه شرحاً وكذا جمع خطباوكر اسة في بعض الحوادث قرضها له الامين الاقصرائي، والزين قاسم الحنفيين وغيرهما وكتب عنه البقاعي ماقال انه من نظمه في الشمائل النبوية لصهره السيد عفيف الدين وهو:

أبدى الشريف الالمعى عجائباً عنها تقصر سائر الافهام وأجاد صنعاً في شمائل جده فالله يبقيه مدى الايام بلحكي عنه من نظمه وعجائبه غير ذلك ومدحه قديما بقوله:

الى الماجد الحبر الجواد على أى الفضل جواز الثناابن أبي الفضل رئيس ترقى ذروة المجد أمرداً فليس له في بطن مكة من شكل ثم نافره بعد ذلك وقال مع قوله أنه شاب حسن المنظر مقبول الشكل من بيت. أصلوعراقة وعلم وشهامةودين وشجاعة لكونه قدم عليه في جنازة : ان عنده من التوغل في حب الرياسة والرقاعة على شدة الفقر ما يحوجه الى المجازفة والتشبع عالم يعط فشاع كـذبه حتى صار لايوثق بقوله وكذا قال انه شمخ وتـكبر وزاد في التعاظم مضموماً الى الكذب فمقته غالب الناس وان أبا القسم النويري أفسد طباعه وانه كانت له حظوة عند الاكابر والسلطان وقرر فى وظائف وزعم أنه قرأ عليه في ايساغوجي ، وفي كلامه مجازفات كثيرة نسأل الله كلة الحق في السخط والرضا . وبالجملة فكان اماماً وافر الذكاء واسع الدائرة فىالحفظ حسن الخط فصيحاً طلق اللسان بهجا وجيهاعند الخاصة والعامةمتو اضعا مع الشهامة كريماالي الغاية مقتدراً على استجلاب الخواطر والتحبب الى الناس على اختلاف مراتبهم باذلا جاهه مع من يقصده غير باخل بتربية أصحابه خصوصاً الفضلاء عظيم التنويه بذكرهم حسنة من محاسن الدهر وقل أن ترى الاعين في مجموعه مثله ولكن الكال لله ، وقد عرض عليه قضاء الشافعية بالديار المصرية فأبي وكان أمره فيها فوق ذلك وكذا استقر في تدريس الشافعية بعد ابن الملقن مسئولا فيه ثم عرض نزاع فيه فأعرض عنه . ولم يزل في ارتفاع حتى مات مبطو نامطعو نا غريبا لم يغب ذهنه بل يقال أنه استمر يلحق في وصيته الى وقت صعود روحه في ضحى يوم الخيس ثالث عشري رمضان سنة ثلاث وسبعين ، وكنت عنده. أول النهار لعيادته ، وبلغ السلطان شدة توعكه فهم لعيادته بعد أن أعلم بضيق درب الاتراك محل سكنه وما انثني عزمه عن ذلك بل أرسل بعض خواصه بين يديه فوجد قدمات فرجع وأعلمه فتألم ونزل الى سبيل المؤمني فانتظر حتى

شهد الصلاة عليه ومعه القضاة والخلق تقدمهم الشافعي وأشار بدفنه في قبة الامام الشافعي ويقال ان ذلك كان بوصية منه فراجعه الزيني بن مزهر وتلطف به حتى بطل بعد أن كان حفر له داخل القبة من جهة رأس الامام وأنكر الناس هذا الصنيع وما كان قصده فيما أرجو إلاصالحاً فقد سمعته غير مرة يقول: أنا سمى الامام وبلديه وابن عمه ومقلده ومحبه وخادمه وغريب وهو لايأبي أن أكون تحت قدميه ، ولكن لم أفهم منه داخل القبة بل أظن ذلك من تحريف الساعى فيه وحينئذ توجه الانكار وخشى المعارض مر التطرق لذلك وربما تصير البقعة ممتهنة يتطرق غيره لها والأعمال بالنيات وآل الامر الى أن دفن بجوار قبرولده المتوفى قبله بأيام بالتنكزية محل دفن الونائي بالقرافة ، واجتمع في جنازته وحين دفنه من لا يحصى رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

٩٣ ( ١٤ ) بن مجد بن احمد بن محمد بن المحب أحمد بن عبد الله الشرف او المحب أبو بكر بن الزين بن الزين بن الجمال الطبرى المكى الماضى أبوه ، وأمه أم كلثوم ابنة الخطيب عبد الله بن التاج على الطبرى . ولد في سنة سبعين وسبعائة وحضر عند ابن حبيب والجمال بن عبد المعطى وأجاز له العقيف النشاورى وغيره ، وكان حياً سنة ثلاث وسبعين وأظنه وسبعائة ويكون مات طفلا أوفوق ذلك إن مات في بقية ذاك القرن فان لم يكن كذلك فلعله من شرطنا .

القاهرى الشافعى سبط الجمال عبد الله الماردانى، أمه دبن عبد البدر الدمشقى الاصل القاهرى الشافعى سبط الجمال عبد الله الماردانى، أمه فاطمة و يعرف بالماردانى، أ. ولد فى ليلة دا بع عشر ذى القعدة سنة ست و عشرين و نما نما تها قاه القرآن وجوده على النور امام الازهر بل تلاه عليه ببعض الروايات و ألفية النحو و بعض المنهاج و أخذ عن ابن الحجدى الفرائض و الحساب و الميقات و لازم دروسه و كذا لازم العلاء القلقشندى فى الفرائض و الفقه و مما أخذه عنه الفصول لابن الهائم و تقسيم الحاوى و بهجته و المنهاج و المهذب بل و قرأ عليه البخارى و الترمذى و غيرها وحضر أيضاً دروس القاياتى و البوتيجي و المحلى و العلم البلقيني و الشرواني و الحواص و قرأ فى العربية على الكريم العقبى ، و سمع على شيخنا و الصالحي و الرشيدى و غيرهم بالقاهرة و أبى الفتح المراغى عكة وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط و غيرهم بالقاهرة و أبى الفتح المراغى عكة وشمس الدين بن الفقيه حسن بدمياط فى آخرين و كان أول اشتغاله فى سنة تسع و ثلاثين ، و حج غير مرة و جاور فى الرجبية المزهرية و كذا زار بيت المقدس غير مرة أيضاً منها فى سنة تسعين مع الرجبية المزهرية و كذا زار بيت المقدس غير مرة أيضاً منها فى سنة تسعين مع

<sup>(</sup>١) نسبة لجامع المارداني .

أبي البقاء بن الجيعان ودخل الشام مرتين وحماة فما دونها وتميز فيالفنون وعرف بالذكاء مع حسن العشرة والتواضع والرغبة في الممازحة والنكتة والنادرة وامتهان نفسه وترك التأنق في أمره وأشير إليه بالفضيلة فتصدى للاقراء وانتفع به الفضلاء في الفرائض والحساب والميقات والعربية ويحوها . وممن أخذ عنه النجم بن حجى وصار بأخرة فريداً في فنون وباشر الرياسة في أما كن بل تصدر بجامع طولون برغبة نور الدين بن النقاش له عنه وعمل فيه اجلاساً في صفر سنة تسعوسبعين، وكتب في الميقات مقدمات جمة تزيد كما أخبرني على مائتين منها المنصورية كأنه عملها لجماعة المنصورية والسرالمودوع في العمل بالربع المقطوع وعمل متناً في الفرائض سماه كشف الغوامض واختصره في نحو نصف حجمه بل وشرحه وشرح فيه كلامن تصانيف أربعة لابن الهائم الفصول والتحفة القدسية والمقنع وسماه القول المبدع والالفية المسماة كفاية الحفاظ مع توضيح للالفية أيضاً وكذا شرح الجعبرية والرحبية والاشنهية ولكنه لم يكمل ومنظومة الموفق الحنبلي والحوف ورتب مجموع الكلائي مع اختصاره والاتيان فيه بزوائدمهمة ، وله في الحساب مقدمة سماها تحفة الاحباب في الحساب المفتوح واختصرها وشرح فيه من تصانيف ابن الهائم الحاوى واللمع وفى الجبرو المقابلة ثلاثة شروح على الياسمينية وشرح في النحو الشذوروالقطر والتوضيح ولكنه لم يكمل وجر دشرحشو اهده من شو اهدالعيني الى غير ذلك من المهات، و نازع في مسئلة الجهر بالتسميع وخالف في ذلك الزين زكرياو تنافس معه بسبيها وكذا انتقده في شرحه للفصول و نازع ابن السيد عفيف الدين في دعو اهتقديم أذان المغرب قبل عكن الغروب وكلم المحتسب بكلمات مناسبة كا أنه دار بينه وبين ابن عاشر شيخ التربة الاشرفية قايتباى مناقشات وباسمه بعض وظائف الحنابلة.وبالجلة ففضيلتهمنتشرة ومحاسنه مقررة ولكنه لم ينصف في تقريرشيء يناسبه كما هو الغالب في المستحقين.

٥٥ (عد) بن علد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الفهرى الشاطبي المريى أو المروى نسبة للهرية من بلاد الاندلس ويعرف بالشاطبي ولد في سنة ثهان وستين بالمرية و نشأ بها فحفظ القرآن و تلابه لنافع على محمد الروطي بعد أن جوده على أبيه ومعظم المختصر وجميع رجز ابن عاصم في العربية واشتغل فيهما عند عبد لله الزليحي ومحمد بن معوذ وعنهما أخذ الفرائض في الحساب والعروض وسافر من الاندلس لبعض ضروراته ولازال حتى دخل مصرفي أول سنة خمس و تسعين فنزل بتربة السلطان و حضر الى في أثناء ربيع الاخر منها فسمع مني المسلسل وأنشدني قوله:

مسرة ساعة وساعة حزن وتارة صحة من بعدها وهن واليوم تصبح لاأهل ولاوطن أصبحت في ذلة وأنت ممتهن أصبحت تحت الثرى وخفضك الكفن أعمار أولاد آدم بذا ظمنت وليس الا به للفابر الظمر

مانفس لاحزعاً بذا انقضى الزعن وتارة عسرة من بعد ميسرة وأمس تمسى لدى أهل وفى وطن سناك في عزة وأنت محترم بيناك فوق الثريا رفعة وعلا كم أسوة فيهم لعاقل فطن لكن فديتك أين العاقل الفطن

٩٦ (محمد) بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن همة الله بن عبد الرحمن بن مجد ابن أبي الفضائل عمان بن أبي الحسن على بن يوسف الشرف بن الشمس الاسيوطى ثم القاهري الشافعي ويعرف بالاسيوطي وأبوه بخادم أكمل الدين وكان صوفياً بالشيخو نية . ولد في رجب سنةست وثمانين وسبعائة و نشأ فحفظ القرآنوكـتباً وسمع على التنوخي وابن أبي المجد وابن الشيخة والعراقي والهيثمي والفخرعثمان الشيشيني والشمس بن الحكار والنجم البالسي والبرشنسي و ناصر الدين بن الفرات ووحيد الدين حفيد أبي حيان وآخرين ، وحدث سمع منه الفضلاء وكان فاضلا خيرًا متعفقاً يتكسب من طبخ السكر ونحوه ويعتكف بالازهر في رمضان مع شكله و تأنقه جاور عكة كشيراً و كان ير وم قضاءها و يكثر من ثلب قاضيها أبي السعادات لذلك. ومات في يوم الثلاثاء سابع عشري شوال سنة احدى وأربعين رحمه الله. ٩٧ (محمد) الفخر الاسيوطى أخو الذي قبله . ولد في أواخر سنــة اثنتين أو أوائل سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة ورأيت وصفه بالخامسة في صفر سنة سبع وتسعين بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن وكتبآ وعرض على جماعة وأحضر على الزين ابن الشيخةوغيره وسمع على التنوخي وابن أبي المجدوالابناسي والعراقي والهيثمي والتقي والنجم الدجويين وسعد الدين القمني والحلاوي والسويداوي والتاجأبي العباس بن الظريف والجمال والزين الرشيديين والفخر عمان الشيشيني والنجم البالسي و ناصر الدين بن الفرات والشهاب بن الناصح والشمس بن الحكاد وأبي حيان حفيد أبى حيان والفرسيسي في آخرين ، واشتغليسيراً وحضر دروس الشمس البرماوي والعز البلقيني وغيرهما وأجلس مع العدول بمراكز متعددة الى أن مهر في التوثيق ودرب كشيراً من أحكام القضاة با لممارسة وانطبع في ذلك ، وناب عن الجلال البلقيني في سنة اثنتين وعشرين ببعض أعمال الجيزة ثم بالقاهرة عن شيخنا فن بعده ولكنه لم يرج إلاف أيام شيخنابسبب انتمائه لولده بحيث جلس

عنده للشهادة يسيراً شيخنا ابن خضرتم ترك والبقاعي ، وبالغالفخر في الاحسان اليه واشباع جوعته وأسكنه تحت نظره مدة ، وقرأ عليه البقاعي ثم نافره جريا على عادته ؛ وقد حج مراراً وجاور في بعضها بعض سنةوحدث بأكثرمروياته سمع منه الفضلاء ، حملت عنه أشياء . وكان مقداماً عالى الهمة شديد العصبية متو دداً الأصحابه كشير الموافاة الهممذكوراً بالمجازفة وعدم التحرى مات في جمادي الثانية سنة سبعين وصلى عليه بجامع الأزهر في مشهد حافل و دفن ظاهر باب المحر وق عفاالله عنه . ٩٨ (١٤) بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسي بن بدر ان بن رحمة البهاء ابن العلم بن الكال بن القاضي الشافعي بدمشق العلم أخي قاضي المالكية بمصر التقي السعدي الاخنائي ثم القاهري المالكي والد البدر محمد الآتي ويعرف بابن الاخنائي (١) . حفظ مختصر الشيخ خليل وأخذالفقه عن الجمال الاقفهسي والبساطي وفي القراآت عن الشمس الشراريبي وسمع على الزين العراقي ولازم أماليه وكان يحفظ من أناشيده فيها . وناب في القضاء دهراً وهو الحاكم بقتل بخشيباي الاشر في حداً كما أرخه شيخنا في سنة اثنتين وأربعين؛ وكان حافظاً لـكثير من فروع مذهبه متقدماً في قضأنهمن بيت جلالة وشهرة عرضت عليه بعض المحفوظات. ومات في شعبان سنة ست وخمسين عن أزيد من تمانين سنة ودفن بتربة جوشن رحمه الله وإيانا.

۹۹ (محد) بن محمد بل أحمد بن أبى الخير محمد بن حسين بن الزين مجد بن الأمين محمد بن القطب محمد بن أحمد بن على القطب أبو بكر بن الحال أبى البركات القسطلاني الاصل المسكى الشافعي الماضي أبوه وقريبه الحال أبو البركات محمد بن الجمال أبي عبد الله مجد بن أحمد بن حسن ويعرف كسلفه بابن الزين . أجاز له في سنة ست وثلاثين وثماناً بن جماعة وسمع في التي تليها من محمد بن على الزمزمي .

فى المحرم سنة أربع وثلاثين وثمانهائة وأمه ست الكل سعيدة ابنة على بنجد بن فى المحرم سنة أربع وثلاثين وثمانهائة وأمه ست الكل سعيدة ابنة على بنجد بن عمر الفاكهي وسمع من خال والدته الجمال المرشدي وأبي الفتح المراغي وغيرها، وأجاز له في سنة ستوثلاثين أيضاً جماعة . ومات بالهدة هدة بني جابر من أعمال مكة في يوم السبت سادس عشر شعبان سنة ثلاث وتسعين وحمل اليها فوصلوا به تسبيح ليلة الاحد فجهز ثم صلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة على شقيقه أبي السعود بعد أن رام ابناه دفنه على أبيه فأبي أخوه بالمعلاة على شقيقه أبي السعود بعد أن رام ابناه دفنه على أبيه فأبي أخوه

<sup>(</sup>١) بالكسر نسبة لاخنا مقصورة بقرب اسكندرية ، كاسمأتي .

عمهما الامين الآتى قريباً. وخلف ثلاثة أولاد ذكور وثمان بنات رحمه الله . ١٠١ (محمد) أبو المكارم شقيق الذى قبله . أجاز له أيضاً فى سنة ست وثلاثين جماعة . ومات بمكة فى سنة سبع وثلاثين عن محو سنتين .

۱۰۲ (محد) أبو السرور شقيق اللذين قبله . بيضله ابن فهد بل ذكر أنه ولد في ذي الحجة سنة ست وثلاثين بمني . ومات بمكة في التي تليها .

۱۰۳ (عد) أبو السعود شقيق الثلاثة قبله . سمع أبا الفتح المراغى وأجاز له ابن الاميوطى وأبوجعفر بن العجمى وجماعة . مات فى جمادى الاولى سنة سبع وخمسين بمكة عن ثبان عشرة سنة (١) .

١٠٤ (مجد) قطب الدين أبو بكر أخو المذكورين . ولد فى صفر سـنة ثلاث وأربعين . ومات صغيراً عكة .

الدين شقيق الذي قبله . ولد سنة ست وأربعين وثمانهائة أو التي بعدها ، وأمه أم حبيبة ابنة على بن محمد بن عمر الفاكهي ، وسمع أبا الفتح المراغي ، وأجاز له في سنة أربع وخمسين جماعة وكان مالكيا اشتغل قليلاوتعاني الرمل والطب ، وسافر لجهة الهند وحصل له فيما قيل هناك بعض رواج بالطب .

۱۰۶ (محمد) أمين الدين أبو البركات بن الزين القسطلاني المسكى الشافعي شقيق اللذين قبله . ولد سنة ثمان (٣) وأربعين وسمع أبا الفتح المراغى ، وأجاز له فى سنة أربع وخمسين جماعة ولازمني في سنة ست وثمانين بمكة دواية ودراية بسكون وتؤدة ويكثر الطواف وهو مشهور بين أهل بلده .

۱۰۷ (محل) المحب المدعو مبارك شقيق اللذين قبله وأصغره . ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة . (محمد) بن محمد بن أحمد بن محمد بن روزبة . فيمن جده أحمد بن محمد بن ابرهيم بن روزبة .

١٠٨ (عد) بن عمد بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق بن عمان البدر بن البدر الانصارى الدمشق ثم القاهرى الشافعى والد الجلال محمد والزين أبى بكر وغيرها ويعرف كسلقه بابن مزهر ولدسنة ست و ثمانين و سبعائة بدمشق و نشأ في كنف أبيه ممات و هو صغير فكفلهز و ج أخته الحيوى أحمد المدنى و تولى التوقيع عنده ثم استقر كابيه في كتابة سر دمشق و اتصل بنائبها شيخ سنين و قدم معه بعدقتل الناصر فلما تسلطن قربه و استقر به في نظر الاسطبل السلطاني شم ولى نيابة كتابة سرها و دام مدة (١) في الاصل « ثمانية عشر » (٧) في الاصل «سبع» وفي الحاشية « ثمان» .

قائما بأعباء الديون سيمافى أيام العلم داود بن السكويز لبعده عن الانشاء والفضيلة وكون صاحب الترجمة فصيحاً مفوها الى أن استقل بالوظيفة في جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرين عوضاًعن النجم عمر بن حجيي فباشرها بحرمة وافرة فعظم في الدولة جداً ونالته السعادة وأثرى جداً لمزيد رغبته في الجمع ، واستمر حتى مات بعد ضعفه قريب شهرين فأكثر بعدعصر يومااسبت سادس عشري جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ونزل السلطان من الغد فصلى عليه ثم دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء بالقرب من الشيخ عبد الله المنوفي عن محو الخسين وشهد غسله سعد العجلوني وقال ما أكرمك من قادم على الله رحمه الله وإيانا وعفاعنه. وكان مديم المتلاوة والاوراد محبأ في إغاثة المنهوفونصر المظلوم وتقريب العلماء واعتقاد الصالحين حتى أنه لشدة اختصاصه بالشيخ أحمد الزاهد أدرجه الشيخ في أو صيائه كما سبق في ترجمته ولما زوج ابنته لابن سلام اختار اشهو دالعقد الشمسين البوصيري وناهيك به علماً وصلاحاً والزراتيتي شيخ القراء كشير البرللتقي بن الفتح بن الشهيد بحيث كان العز القدسي يتعجب من كشرة بردله مع ماكان بين أبويهما واغفال الزين عبد الباسط لذلك مع الاختصاص به الى غير هذا . قال شيخنا في أنبائه : وكانت مدة ولايته نيابة واستقلالا نحو تسع سنين لانه باشر ذلك عقب وفاة ناصر الدين بن البارزي في ثامن شوال سنة ثلاث وعشرين وباشر في غضونها نظر الجيش نيابة عن الزين عبد الباسطلا حج في سنة ست. وعشرين ، وأطال في ترجمته بالثناء الحسن وغيره . ونحو دقول العيني الذي أوردته في مكان آخر ممالا احتياج بنا اليه ، وذكره ابن خطيب الناصرية في ذيله وقال أنه اختص بالمؤيد حين كان نائب حلب وعمل موقعاً عنده فلما جرى بينه وبين ابن أيدمر نائب الغيبة الفتنة كان سفيره في الصلح فأمسكه وحبسه عنده بدمشق فلما مات الناصر وتوجه المؤيد إلى القاهرة أطلقه واستصحبه معه الى الديار المصرية فولاه نظر الاسطملات وقال أنه باشر كمتابة السر بحرمة وافرة وأنه كان شكالا حسناً ذا مروءة وعصبية ، وقال المقريزي في عقوده أنه كان من الشره في جمع المال على حالة قبيحة لا يبالي بما أخذ ولا من أين أخذ مع الشح والبعدعن جميع العلوم العقلية والنقلية رضي من دينه وأمانته بجمع المال حتى كان كما قيل: \* جنى وصلها غيرى وحملت عارها \* خفف الله عنه وغفر له فلقدكان معتنباً

\* جنى وصلها غيرى و حملت عارها \* حقف الله عنه وعفر له فلفدكان معتنيا . فأمرى وله على أياد . انتهى رحمه الله وإيانا .

١٠٩ (محد) بن محد بن أحمد بن مجد بن عُمَان بن عبد الله أو أيو ب الحب أبو اليسر

ابن ناصر الدين بن أصيل أخو أحمد الماضى . ولد فى سادس رمضان سنة ست وخمسين وثمانهائة وحفظ القرآن أوكشيراً منه ، وتزوج بعد أبيه بابنة الزين عبد الرحمن المنهلى ، وحج وربما اشتغل ولكن اشتغاله بأنواع اللهو أكثر .

۱۱۰ (محمد) بن محمد بن أحمد بن مجد بن مجد الرحمن المحمد بن عبد الرحمن النجم بن الشمس المقدسي الشافعي والد الكال محمد الآتي ويعرف كسلفه بابن حامد مات في جمادي الآخرة سنة اثنتين وستين .

١١١ (على) بن مجل بن أحمد بن عمل بن مجل بن سعيد بن عمر بن يوسف بن على بن اسمعيل الجمال أبو النجا بن البهاء أبي البقاء بن الشهاب أبي الخير بن الضياء القرشي العمري الصاغاني الاصل المسكي قاضيها وابن قضاتها الحنفي الماضي أبوه وجده والآتي ابنه أبو القسم محمد ويعرف كسلفه بابن الضياءوذكر سلفه أنهممن ذرية الرضى الصاغاني فالله أعـلم . ولد في يوم الاثنين سادس صفر سنة تسع وعشرين وثمانمائة بمكة ونشأبها فحفظ القرآن والشاطبية وعقيدة النسني فيأصول الدين والوافي في الفقه والمنار في أصوله كلاها له وألفية الحديث والنحو وكافية ابن الحاجب وتلخيص المفتاح والاندلسية في العروض ، وعرض على جماعة من المسكيين والقادمين كافي السعادات بن ظهيرة والسراج عبد اللطيف الحنيلي والزبن ابن عياش ومجد الـكيلاني والعلاء الشيرازي وابني الاقصرائي ، وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبيه والامين الاقصرائي وقرأ عليه في المتوسطوان أخته المحب وغيرهم كعمه أبى حامد وابن قديد وحضرفي المتوسط أيضاعند ابن الهمام وسمع من أبيه وعمه وأبي الفتح المراغي وطائفة ، وأجاز له الواسطي والشمس الشامي والكلوتاتي والزين الزركشي ونور الدين الشلقامي (٢) والنجمين حجي والزين بن الطحان والتاج بر · بردس وأخوه العلاء والقيابي وابن المصري والتدمري والتقي الفاسي والجمال الكازروني والنورالمحلي ويونسالواحي وعائشة وفاطمة الحنبليتين وخلق ، ودخل مصرمر ارأأو لهما معو الده في سنة ستو أربعين. وسمع من شيخنا وابن الديري بلحضر دروسه في الفقه وغيرهوكذا زارمع أبيه بيت المقدس ودخل الشام والرملة وغزة وحضر فيهادروس الشمس الاياسي في الفقه والنحو وغيرهماثم دخل القاهرة بعد موت أبيه في سنة خمس وخمسين وفيها آخذعن الاقصرائيين ثم دخلها ثالثا وكذاز ارالمدينة النبوية غيرمرة وناب في القضاءعن والده تم من بعده بتفويض من السلطان حبن كان عمه قاضيا فلما مات عمه في سنة عمان (١) سقطمن الاصل «بن محمد» والتصحيح ماسيأتي . (٢) بضمتين كاسبق وسيأتي . وخمسين استقل به . وذلك في شوالها وقرىء توقيعه في أواخر ذي القعدة ثم انفصل عنه في المحرم سنةست وستين وترك المباشرة من ثاني عشر ربيع الأول حين بلوغه الخبر ثم أعيد في أثناء السنة واستمر ، وأكل تصنيف والده الذي جعله كالحاشية على الكنز وانتهى فيه الى الحوالة فكتب صاحب الترجمة من ثم الى آخره في مجلد ، وتصدى للتدريس والافتاء ودرس بدرس يلبغا الذي تلقاه جده من الواقف ثم بعده ابنه أبو البقاء ثم ابنه هذا وفي درس ايتمش والزنجيلي وخير بك ومدرسة الاشرف قايتباى من واقفهما ولم يلبث ان مات قبل مباشرة الاخير في يوم الاحد ثالث عشر الحرم سنة خمس وثانين ودفن من يومه على المعدة بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر عند باب الكعبة وكان الجمع في جنازته حافلا جدا رحمه الله .

١١٢ (جلا) بن محمد بن أحمد غياث الدين أبو الليث بن الرضي أبي حامد الصاغاني المركى الحنفي سبطالتقي بن فهد ، أمه أم هانيء وابن عم الذي قبله ووالد على الماضي وأخو الخطيب المحب النويري لأمه . ولد في يوم الخيس سادس عشر جادى الأخرة سنة سبع وأربعين وعماعائة عكة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووىوألهية الحديث والنحو والمجمع فى الفقه لابن الساعاتي والمنادفي أصوله والعمدة في أصول الدين كلاهما لحافظ الدين النسفى والتلخيص ، وعرض على جماعة وسمع من أبى الفتح المراغى والزين الاميوطي وجده التقي ووالده الرضى وعمه أبي البقاءوغيرهم كالحب بن الشجنة بمكة ، وأجاز له خلق باستدعاء خاله النجم عمر ، وأخذ ببلده عن ابن عمه الجمال المذكور قبله واشتدت عنايته عُلازمته في كيثير من كتب الفقه والاصلين والعربية والحديث قراءة وسماعاً ، وارتحل الى القاهرة في أول سنة اثنتين وسبعين بحراً فلازم الامين الاقصرائيي حتى قرأ عليه الى البيوع من شرح المجمع لابن فرشتا وسمع عليه في فتاوى قاضي خان في التقسيم وفي التلويج على التوضيح لصدر الشريعة وفي تفسير البيضاوي وتوضيح ابن هشام وفى رمضانها جميع البخارى والمصابيح والمشارق والشفاوكذا سمع اليسير من أو ألل شرح الحب بن الشحنة على الهداية عليه وقي الفقه على سيف الدين ولازم ابن عبيد الله في فراءة قطعة من النكاح من شرح المجمع لابن فرشتا وفي سماع قطعةمن شرحابن فرشتاعي المشارق ومن الهداية ثم قرأعليه في مجاورته عكة المنارفي الاصول وسمع الكثير في الفقه تقسيماً وربع العبادات الى النكاح من الهداية ومؤلفه في المناسك وجميع المشارق للصغاني ، ولازم ابن أمير حاج الحلمي أيضاً في مجاورته حتى قرأ عليه منسكه وتفسير سورة والعصرلهو فرائض مجمع البحرين والى انتهاء مباحث السنة من المنار وسمع عليه غير ذلك في الفقه والاصلين وقرأ على البدر بن الغرس في مجاورته أيضا قطعة من النصف الثاني من النكاح من المجمع ونحو الثلث من شرح العقائد للتفتازاني وسمع عليه غير ذلك في الفقه وأصوله وجميع الرسالة القشيرية وعلى الزين قاسم الجمالي في أيام الموسم اليسير من اول شرح المجمع لابن فرشتا، واجتمع في القاهرة بالشمني في مرضموته ولم يأخذعنه شيئاً وقرأ بمكة على أحمد بن يو نس المغر بى الجر ومية وشرحها للسيدوقطر الندى وشرحه للمؤلف وغالب ألفية ابن ملك والتهذيب في المنطق وشرحه التذهيب للخبيصى وغير ذلك في المنطق وغيره سماعاً وقراءة وأخذ الألفية و توضيحها وقطعة من التسهيل سماعاً عن المحيوى عبد القادر المالكي في آخرين ممن اخذعنهم كالزين خطاب بمكة، وأذن له الامين الاقصر أنى وابن عبيد الله في الافتاء والتدريس وعظهاه جداً وكذاكتب له إجازة ابن أمير حاج وقاسم وآخرون وسمعمني ختم القول البديع وغير ذلك وشارك فى الفضائل و درس بدرس ايتمش خلف مقام الحنفية بعد موت أخيه السراج عمر المتلقى له عن ابيهما عنو اقفه بل وأقرأ الطلمة قليلا. مات في يوم الجمعة ثالث عشري صفر سنة خمس وتسعين وصلى عليه في عصره تم دفن عند قبورهم من المعلاة رحمه الله وإيانا .

۱۱۳ (عد) بن ابى الفتح محد بن ابى عبد الله محد بن عبد الله عدبن محمد بن عبد الله عدبن عبد الرحمن الحسنى الفاسى الاصل المكسى الشافعى قريب التي الفاسى . سمع على الجمال الاميوطى فى سنة أربع و ثمانين وسبعهائة ختم السيرة لابن سيد الناس وعلى النشاورى فى التى بعدها أشياء كاربعى النقنى البلدانيات وأربعى ابن مسدى وعلى ابن صديق مسند عبد ، وأجاز له ابن حاتم والتنوخى والحب الصامت وأبو الهول الجزرى وخلق وكان مات ببلدكلبرجا من الهند بعد الثلاثين بيسير . ذكره ابن فهد ، وعمل بن محمد بن احمد بن محمد بن محم

المحد الماضى وهذا الاصغرويعرف بابن مجد الفارسى الاصل المقدسى ثم الدمشقى أخو أحمد الماضى وهذا الاصغرويعرف بابن المهندس . ذكره شيخنا فى انبائه . نشأ صيناً جيداً وسمع من الميدومى وغيره وصحب الفخر السيوفى و عكة العفيف اليافعى وكانت له فى نشأته أحوال صالحة ثم باشر بعض الدواوين وحصل أموالا ولم محمد سيرته . مات فى شو السنة ثمان ودفن بتربته التى أنشأ هاشرقى الشامية البرانية بدمشق .

١١٥ (محمد) بن مجد بن أحمد بن مجل بن محمود بن ابرهيم بن أحمد بن روزية ناصر الدين أبو الفرج بن الجمال أبي عبد الله بن الصفي السكادروني ثم المدني الشافعي ويعرف بابن الكازروني . ولد في ليلة الثلاثاء سابع ربيع الأول سنة خمس وتسعين وسبعمائة بالمدينة ونشأ بها فحفظ انقرآن وتلا بهلعاصم وأبى عمرو على الزين بن عياش والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك ، وعرض على جماعة وأخذ في الفقه عن الزين المراغي وانتفع بأبيه فيله وفي غيره وقرأ عليه البخاري وغيره وكذا أخذ بحثا عن النجم السكاكيني الحاوي والالفية والتلخيص والاصول وأذن له في سنة احدى وثلاثين بالافتاء والتدريس ووصفه بجوهرة العلماء ودرةالفضلاء لسان العرب وترجمان الادب الافضل الامجد، وأخذ أيضاً النحو والاصول عن أبي عبد الله الوانوغي ، وارتحــل الى القاهرة مرارا فأخذ أولا عن ابن الكويك وأجاز له ثم في سنة ثلاث وأربعبن فسمع على الزين الزركشي بعض صحيح مسلم وقرأ في سنة خمس وأربعين على شيخنا الخصال المكفرة من تصانيفه وغيرها وكان قد أحضر في المدينة النبوية سينة ثمان وتسمين على أبي اسـحق ابرهيم بن على بن فرحون الشفا والموطأ ليحيي ابن يحيى وفي التي تليها على ابن صديق البخاري بفو اتات يسيرة وسمع على الزين المراغى الاربعين لأبي سعد النيسابوري والاربعين التي خرجها شيخنا له من مروياته وكذا سمع على الرضي المطرى والدالحب وسليمان السقائم سمع على أبي الفتح المراغى وغيره ،وأجازله الزين العراقي ، ودخل دمشق وحضربها دروس الشهاب الغزى والشمس الكفيري وابن قاضي شهبة ، وزار القدس والخليل ودخل حلب فأجاز له حافظهاالبرهان ، وحدثودرس أخذعنه الفضلاء وممن قرأ علبه البخاري. ابنه عبد السلام الاول و ناصر الدين محد بن أبي الفرج المراغى ومسدد ، أجاز لى. ومات فى ذى الحجة سنة سبع وستين و دفن عندو الده بالبقيع رحمه الله وايانا .

۱۱۲ ( الح الم الم الم الم الم الم الم الم الم الدين أبو الفرج بن الزين أبى المعالى بن الشهاب المغربي الاصل المدنى المال كي ويعرف بابن المزجج . ودخل القاهرة ولقيني بمكة فلازمني في سنة ست و ثمانين حتى أخذ عنى الموطأ وغيره دراية ورواية وكانت له بعض مشاركة . مات في ربيع الاول سنة خمس و تسعين بالمدينة ودفن بالبقيع رحمه الله .

۱۱۷ (محل) بن محل بن أحمد بن مجل بن موسى الشمس أبو الوفاء بن الخواجا الشمس المسكى الاصل الغزى الشافعي قاضيها ويعرف بأبن النحاس. ولد في يوم

الجمعة سلخ جمادى الثانية سنة أربع وخمسين وعمانمأنة بغزة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الزين عبد الرحمن بن ذي النون وصلى به في جامعها القديم وكساه أبوه بسطا تساوى مائة دينار ، وقرأ في المنهاج وغيره من المتون كالفية النحو، وعرض ربع العبادات منه على خطيب مكة أبي الفضل النويري حين وروده عليهم في سنة تسع وستين ، ولازم الشمس بن الحمصي في الفقه والعربية وغيرها ، وارتحل لبيت المقدس غير مرة وقرأ في بعضها يسيراً على الـكال بن أبي شريف وكذاقراً على أخيه البرهار ، ودخـل القاهرة في حياة والده للتجارة وقرأ فيها على البرهان العجلوني وعد الطنتدائي الضرير ، وعاد الى بلده فداوم عالمها الحصى سيما بعد تزوجه بأمه بعد وفاة أبيه حتى أذن له في التدريس وحسن له الدخول في قضاء بلده ببذل على يد ابرهيم النابلسي حتى وليه في مستهل صفر سنة تسع وسبعين عوضاً عن الحيوى عبد القادربن جبريل ووصل اليه التشريف في منتصفه فباشره أحسن من الذي قبله فياقيل الى أن طلب في سابع ذي الحجة الى القاهرة الشكوى بعضهم فيه فحضر وتمثل بين يدى السلطان هو وولده أبو الطب العشاري وبان بطلان ماأنهي عنه ومع ذلك صرف بعد نحو أربعة أشهركان مقيافيها بالقاهرة و نائبه هناك يباشر عنه بل استمر مقيا بعد صرفه و هو يتردد الى العبادى و البكرى وأبي السعادات البلقيني وزكرياو الجوجرى وابن قاسم لقراءة الفقه وأصوله والعربية وكذا قرأ على التقريب للنووى بحثًا مع الاربعين له وأشياء بقراءته وقراءة غيرهوأذنت اله وكذا كل من ذكر ، وتركرر رجوعه غير مرة ثم قدومه القاهرة وتوجه في بعض المرات في ركاب السلطان الى غزة فبرز كثير من أهلها للشكو يمن خصمه والسؤال في عود هذا فبادر لتوليته وذلك قبيل الغروب من يوم الاربعاء تاسع جمادى سنة اثنتين و عانين فدام إلى صفر سنة سبع و ثمانين فاستقر الشرف العيزري (١) ولم يلبثأن أعيد في محرم التي تليها ثم انفصل به في شعبان سنة تسع واستدعى به البدري أبو البقاء بن الجيعان لانتمائه اليه فسافر معه لمكة أول شو المبتدئا بالزيارة النبوية التي مكث فيها أياماً ثم حج وكانت حجة الاسلام وعاد معه الى القاهرة ؛ وانكشف حاله بعد الثروة الزائدة من نقدوعقار ونحو ذلك واستغنى عا يتجدد له في كل يوم من ربح بسبب المعاملات وغيرها وتحمل ديونا جمة بسبب ماكان في تلك الحالة أوجهمنه بعدها ، وكان قدخطب بجامع بلده القديم وجامعه الجاولي وعقد الميعاد بأولهما من سنةخمس وثمانين في الاشهر الثلاثة (١) نسبة الى العيزرية من ضواحي شرقي بيت المقدس.

قراءة وتفسيراً فأجاد وازدحم الناس بمجلسه حتى كان العيزرى و ابن جبريل يشهدانه وأعانه على ذلك قوة ذكائه وسرعة فطنته وقوة حافظته وتولعه بالنظم ، كل ذلك مع قبول شكله وظرفه ولطيف عشرته واقبال الخواطر الصافية بالميل اليه وهو الآن في سنة تسع وتسعين والتي قبلها في غاية ما يكون من الذل والاهانة بالحبس ونحوه أحسن الله خلاصه ولطف به .

السعادات بن الشمس بن الشهاب العقبي الاصل القاهري الصحراوي الشافعي المساضي أبوه وجده ولد في سنة سبع عشرة و ثما عائة بتربة قجاس و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة ومحتصر أبي شجاع والشاطبية والألفية وعرض على جاعة واعتنى به عم والده الزين رضوان فأحضره وهو في الرابعة على الشرف بن المكويك والجلال الملقيني ثم على الشموس الزراتيتي وابن الجزري والشامي ومجد ابن قاسم السيوطي والنورين الفوي والمحلي سبط الزبير والفخر عثمان الدنديلي والشهاب المتبولي وكذا سمع على الولي العراقي أول أماليه وجملة وعلى الشمس البيجوري جزء الدمياطي والنيني ورقية الثعلبية في آخرين وأجاز له جهاعة وحدث بأخرة سمع منه غير واحد من الطلبة وهو أحد صوفية الشيخونية وكذا البرقوقية بالصحراء ممن يعرف بالخير ، وقد حج مراراً وجاور في كثير منها وقصدني عير مرة . مات سنة بضع و تسعين .

(محمد) بن مجد بن أحمد بن محمد المحب الطوخى . مضى فى ابن أبى بكر . ١١٩ (مجد) بن محمد بن أحمد بن محمد الجيزى المسكى الماضى أبوه . ممن سمع منى فى سنة ست وثمانين بمكة وليس بمرضى إتهم بقتل وغيره .

۱۲۱ (مجمد) بن مجمد بن أحمد بن مرزوق بن مجمد بن مجمد بن مرزوق العجيسي المغربي المالكي . شاب أو كهل قدم مكة فعرض عليه ظهيرة بل أخذعنه في الفقه وأصوله والعربية والمنطق في سنة إحدى وستين وسمعت سنة احدى وسبعين أنه في الاحياء . (مجمد) بن مجمد بن أحمد بن مزهر . مضى فيمن جده أحمد بن مجد بن عبد الخالق . ١٢١ (مجمد) بن مجمد بن أحمد بن مسعود البهاء بن العلم السنباطي أمين الحكم بهاوأحد عدو لهاو والدالعلم مجد الآتي مات بها سنة ستعشرة وكان خير السليم الباطن . ١٢٧ (مجد) بن مجمد بن أحمد بن معين بن أبرهيم الشمس المناوى ثم القاهرى الجوهرى والده الشافعي ويعرف بابن الريفي . ولد في العشر الاخير من دمضان المنبخ وستين وسبعانة وسمع من جويرية وابن حاتم والتنوخي وابن الشيخة سنة ثهاز، وستين وسبعانة وسمع من جويرية وابن حاتم والتنوخي وابن الشيخة

والمجد اسمعيل الحنفي والفرسيسي وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء ، ومما سمعه على الاولى مجلسا البختري والشافعي بل سمع من القاضي فتح الدين بن الشهيد نظم السيرة النبوية له ، وأم بالناصرية من ببن القصرين . قال شيخنا في إنبائه : وحصلت له ثروة من قبل بعض حو اشي الناصر فرج من النساء وأكثر من القراءة على البرهان البيجوري حتى قرأ عليه في الروضة والشرح الكبير والصغير وغيرها وكذا لازم دروسالولي بن العراقي مع كثرة التلاوة والاحسان للطلبة . ومات في ليلة الخيس خامس شو السنة أربعين بالقاهرة وكانت جنازته مشهودة . العلية المنافق ليلة الخيس خامس أبو النجا بن العراق على الشافعي المنفي أبوه . ولد سنة أبن الخيب البهاء بن الشهاب الابشيهي المحلى الشافعي المنافي أبوه . ولد سنة أبن عشرة وثما غائة تقريب المحلة وحفظ بها القرآن وصلى به والعمدة وأربعي النووي والتبريزي والملحة ، وعرض على جماعة واشتغل قليلا ، و ناب في القضاء عن أوحد الدين العجيمي ، وكان عفيفاً بارعا في الصناعة . مات قبيسل الثهانين بيسير ولشدة بياضه وحسن شكالته كان يلقب خروفاً رحمه الله .

١٢٤ (محمد) بن محمد بن أحمد بن موسى بن أبي بكر بن أبي العيدأو حدالدين وناصر الدين وشمس الدين وخير الدين وهو الذي استقر أبو الخير بن الشمس السخاوى ثم القاهرى ثم المدنى المالكي الماضي أبوه ويعرف بابن القصبي ولد في سنة اثنتين وأربعين وممانمائة بسخاونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والعمدة والبرهانية في أصول الدين لأبي عمروعثمان السلالجي والشاطبية وألفية الحديث ومختصر الشيخ خليل وكذا الرسالة والرحبية فيالفرائض والتنقيح في الاصول للقرافي والجرومية وألفية ابن ملك وكفاية المتحفظ في اللغة لأبي إسحق ابرهيم الاجداني وعروض ابن الحاجب وبديعية شعبان الآثاري ، وعرضه أبو معلىمن دب ودرج حتى على الظاهر جقمق وأنعم عليه فكان منهم من الشافعية العلم البلقيني والمحلى والمناوى ومن الحنفية ابن الديرى وابن الهمام والشمني والاقصر أبي وعبد السلام البغدادي ومن المالكية أبو القسم النويري والسنباطي القاضي وأبو الجود البنبي ومن الحنابلة العز الـكناني وابن الرزاز بل حضرمعوالدهبالـكاملية. عند شيخنا ، وسمع على جماعة كثيرين كالرشيدي والندابة بالكاملية وغيرها وتلاللسبع على الزين جعفر السنهوري وللنصر الى آخر القرآن وللفاتحة الى (المفلحون) على التاج عبد الملك الطوخي والشهاب السكندري كلهم بالقاهرة والى (سيقول السفهاء) على الشمس محدبن يوسف الدير وطي بهاو الى أول الاعراف

على أبى الحسن بن يفتح الله السكندري بهاو للزهراوين على الشمس بن عمران الغزى بها وللفاتحة وأوائل البقرة على محمد بن عثمان بن على الشامى بالمـدينة ويعرف بابن الحريري ، وقرأ في الفقه وغيره على المحيوى بن عبد الوارثوكذا أخذ عن القرافي ويحبى العلمي والسنهوري واللقاني في آخرين منهم أحمدالابدي وشارك الاكابر في الاخذ عنه وعن كثيرين ، ولازم أحمد بن يونس في كشير من الفنون وكذا الامين الاقصرائي وبالمدينة الشهاب الابشيطي في الجبرو المقابلة والصرف وألعربية وغيرها وأخذ عن التقي الحصني في فنون كالاصلين والمنطق والعربية والمعاني بل قرأ على العلاء الحصني غالب التلخيص وحضر دروسه في غير ذلك وقبل ذلك حضر دروس عبد السلام البغدادي وقرأ في الاصول على أبي العباس السرسي (١) الحنفي ورأى ابن الهمام قصده للزيارة بالزاوية فكان كل منهما حريصاً على تقبيل بد الآخر لاجلال كل منهما له ، وتميز في الفضائل وأذن له القرافي فمن بعده وكذا الحسام بن حريز وأخوه ، وسمع الحديث على جماعة كشيرين ، وأخذ عني اشياء وتناول مني القول البديع وقرأه بالمدينة النبوية ؛ وأكثر من التردد للقاهرة وزار في بعضها القدس والخليل وكذا دخل الفيوم وناب في القضاء بها وأوقفني على شرح لأماكن من المحتصر وأهمل منه من القضاء الى آخر الكتاب وقرىء عليه بالمدينة ، وله نظم و نثر ومحاسن مع عقل تام ودربة زائدة وتواضع وخبرة ؛ ولما زاد ضعف أبيه راسل يسأل في استقراره عوضه وذلك في سنة اثنتين وتسعين فأجيب. وكان كلة إجهاع في عقله وسياسته في الاصلاح بين الاخصام وهو أحدالقضاة المطلوبين للقاهرة في سنةست وتسعين ثم عادوا في التي بعدها ، وقد حضر عندي بالمدينة النبوية في الروضة وغيرها بقراءة ولده وغيره سنة عان وتسعين دراية ورواية .

(۲) (محمد) بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حزة القطب بن المحب الجوجرى (۲) ثم القاهرى الأزهرى الشافعى . ولد فيما كتبه بخطه سنة احدى و ثمانين وسبعائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن عند موسى بن عمر اللقانى (۳) و كتباً ، وعرض على جماعة كابن الملقن والملقيني و أجازوا له و تلا لأبي عمرو على البرهان البراهيم بن موسى الهوى (٤) و تفقه بالا بناسى والشمس الغراقي والشهاب العاملي

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نسبة لسرس من المنوفية ؛ كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) نسبة لجو جر من الغربية . (٣) بفتح ثم قاف ونون نسبة للقانة من البحيرة ، على ما سيأتي . (٤) بضم ثم تشديد نسبة الى هو فى الصعيد الاعلى ، كما تقدم وسيأتى .

واشتغل بالنحو على أبى الحسن على الإنداسى وحضر دروس البقليني فى الكشاف وسمع على التنوخى والمطرز والابناسى والعراقي والهيشمي والغمارى والسويداوى والفرسيسى والنجم البالسي و ناصر الدين بن الفرات والشرف القدسي فى آخرين، وهو أحد من أدب البحر بن التنسى واخوته والعلم البلقيني وغيرهم ممن صاد من أعيان الزمان، وسافر الى دمياط والصعيد وغيرها، وحج فى سنة سبع وثلاثين، وحدث بالكثير سمع منه الفضلاء وأكثروا عنه بأخرة حملت عنه جملة، وكان فاضلا ساكنار اغباقى الاسماع صبوراً على الطلبة قانعاً باليسير، تكسب بالشهادة فى الحانوت المقابل للجماون من الشارع دهراً. ومات فى جهادى الاولى سنة خمس وستين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالازهر، ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا.

۱۲۲ (محد) بن محمد بن أحمد بن شرف الدين الشرف السنهوري الشافعي سبط ناصر الدين محمد بن فوزويعرف بابن شرف الدين . أخذ القراآت عن ابن أسد وعبد الغني الهيشمي ولكنه إنما أكثر عن بلديه الزين جعفر.

١٢٧ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عزالدين المحب أبو عبد الله القاهري الشافعي والد الرضي محمد وعبد الرحيم وأحمد المذكورين ، ويعرف بأبن الاوجاقي . ولد سنة سبعين وسبعهائة أو التي قبلها بالدرب المعروف بوالده في خط بأب اليانسية خارج باب زويلة من القاهرة ونشأبها فأخذ الفقهعن البلقيني والملقن والابنامي والحديث عن العراقي في آخرين منهم في العربية المحب بن هشام والغماري والشطنوفي وأكثرمن ملازمته وكذالاز مالبدر الطنبدي وانتفع بهكثير أوحضرعند البرهان بنجاعة والصدر المناوي والبدر بنأبي البقاء والتقى الزبيري قضاة الشافعية وعندالجال محودالقيصرى والزين أبى بكر السكندرى من الحنفية وبهرام وعبدالرحمن ابن خير والركراكي وابن خلدون من المالكية ونصر الله والشرف عبد المنعم من الحنابلة وأخذالقر آآت العشرةعن بعض أعمة القراءوسمع على الشرف بن الكويك والفوى ومن قبلهما ؛ وأجاز له الزين المراغى والجمال بن ظهيرة ورقية ابنة ابن مزروع وآخرون منهم عائشة ابنة ابن عبد الهادى ، وصحب الشهاب بن الناصح و بعد هذا كله قصر نفسه على الولى العراقي بحيث كتبعنه جل تصانيفه كشروح التقريب والبهجة وجمع الجوامع وكالنكت ومايفوق الوصف معجملة من تصانيف أبيه بخطه الحسن الصحيح وحمل ذلك عنه ولازمه في الامالي حتى عرف بصحبته وكان الولى يبجله ويحترمه لسابقته وفضيلته ولما مات لزم الاقامة عسجده بالشارع على طريقة جميلة من اقراء العلم والقراآت غير متردد لأحد من بني الدنيا ولا ( ٤ - تاسع الضوء)

مزاحم للفقهاء فى شىء من وظائفهم و نحوها بل يتعيش بالمزارعة والتجارة ؛ كل ذلك مع الورع والعفة والايثار واتباع السنة والصبر والاحتمال والاحسان للارامل والايتام والاصلاح بين الناس وملازمة الصيام والاكتار من التلاوة بصوت حسن وخشوع زائد حتى كان يقصدمن الاماكن النائية لسماعها فى قيام رمضان ، وقد حج واستمر على طريقته حتى مات بعد مرض طويل فى عصريوم الثلاثاء ثامن عشرى رجب سنة خمس وأربعين ودفن بتربة صهره أبى أم ولده الشريف أحمد الحسيني بجوار ضريح إمامنا الشافعي رحمه الله وإيانا.

۱۲۸ (عد) بن محمد بن أحمد البدر بن الغزى الدمشتى . ولد بها ونشأ و كـتب الخط المليح وعرف الحساب و باشر المرستان النوري وغيره مع مروءة وفضيلة وأخلاق حسنة وآداب جميلة ومعرفة بالامور التي بدمشق . ذكر هالمقريزي في عقوده وساق عنه عن الشمس محمد بن ابرهيم بن بركة المزين شيئاً .

(عد) بن محمد بن أحمد البدر بن مؤهر . فيدن جده أحمد بن محمد بن عبد الخالق . ١٢٩ (محمد) بن محمد بن أحمد الشمس بن الامين بن الشهاب المصرى المنهاجي الشافعي ابن سبط الشمس بن اللبان . ولد سنة سبعين وسبعائة بمصر و نشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه واشتغل يسيراً و كان أبوه متمولا وله أيضا نسبة بالبرهان الحلي التاجر الكبير فاما مات سعى ولده هذا في حسبة مصر فو ليهامر تين أو ثلاثا ثم توصل الى أن استنابه الجلال البلقيني في القضاء بمصر مع الجهل المفرط ، و كان يجلس في د كاكين الشهود و يتعانى التجارة و المعاملة فكان يرتفع و ينخفض إلى أن مات في سنة تسع و أربعين غير معدم ولكن سرق غالبه . قاله شيخنا في انبائه يوأنه و والد الشهاب أحمد الحكري الملقب بابن الحمار أحد النواب أيضاً .

۱۳۰ (محد) بن مجد بن أحمد الشمس بن فتح الدين الشربيني الازهري الشافعي, فقيه بني يحيى بن الجيعان . ممن لازمني في قراءة مسلم وغيره واشتغل وفهم قليلا وسمع ختم البخاري في الظاهرية مع خير وتقلل .

۱۳۱ (عد) بن محمد بن أحمد الشمس بن الخص السمسار بسوق أمير الجيوش . كان خيراً محبا في الصالحين راغبا في حضور المواعيد ونحوهامذكوراً بينالناس النصح في سمسرته ممن استكتب القول البديع وغيره من تصانيني وغيرها . ومات في ليلة ثاني عشر ربيع الاول سنة إحدى وتسعين رحمه الله .

۱۳۲ (محد) بن محمد بن أحمد الشمس البقاعي الدمشقي . أخذ القراآت عن ابن الجزري وعنه مجد بن على بن اسمعيل القدسي بالقاهرة سنة سبع وخمسين .

النبوية وأخو أحمد الماضي ويعرف بابن ثابر . حفظ الشاطبيتين وألفية ابن ملك وغيرها وانتفع في القرآت بالشمس الششتري المدني ، وارتحل الى القاهرة فتلا بعض القرآن بالعشر على الزينين ذكريا وجعفر والشهاب الصيرفي والشمس النوبي وناصر الدين الاخميمي وكتبوا له ، ولقيني بالمدينة فسمع مني أشياء وكتبت له . (مجد) بن محمد بن أحمد الشمس الحموى الحنفي ويعرف بابن المعشوق . ممر أخذ عن شيخنا وسيأتي في محمد بن أحمد ناصر الدين .

ولد سنة أدبعينا والتى تليها بعزة و نشأبها فحفظ القرآن والمنهاج والبهجة وغيرها وانتفع بعالم بلده الشمس بن الحمصى محيث تميز في فنون و برع في التوثيق مع سرعة الكتابة وجودة الفهم والمداراة والعقل وإجادة النظم والنثر ، و ناب في القضاء ببلده ودخل دمشق وحلبوأخذ عن بعض علما بهما وكذا خذ في القاهرة عن العمادي والبكري والجوجري وزكريا وابن قاسم وسمع على الشاوي والزكي عن العمادي والبكري والجوجري وزكريا وابن قاسم وسمع على الشاوي والزكي المناوي في آخرين ولازمني فقرأ على بحثاً ألفية العراقي والنخبة وشرحها وشرحي للنفومة ابن الجزري من نسخته مع أماكن من شرحي للالفية وجميع الابتهاج منه نسخة ومجلسي في ختم البخاري و بعض إملائي على الاذكار وجملة دواية ودراية ، وأذنت له مع غير واحدفي الافادة ، وخطب و وعظ و رعا نظم ، وقرأ الحديث على العامة في بلده وأحيا طريقة شيخه ابن الحمصي وأفاد ماحمد وقرأ الحديث على العامة في بلده وأحيا طريقة شيخه ابن الحمصي وأفاد ماحمد بسببه ، ولم يلبث أن مات بعد تعلله بالكبد وغيره في العشر الثالث من جادي الثانية سنة خمس وثمانين وما تخلف عن جنازته كبير أحد و تأسفت على فقده الثانية سنة خمس وثمانين وما تخلف عن جنازته كبير أحد و تأسفت على فقده الثانية سنة خمس وثمانين وما تخلف عن جنازته كبير أحد و تأسفت على فقده

۱۳۵ (محمد) بن محمد بن أحمد الشمس القليوبي ثم القاهرى الشافعي نزيل القصر بالقرب من الكاملية ووالد أبي الفتح محمد المكتب الآتى ويعرف بالحجازى . أخذ عن النور الادمى والولى العراقي وابن المجدى وعنه أخذ الفرائض والحساب وغيرها من فنو نه وأذن له في إصلاح تصانيفه في آخرين كالبدر العيني قرأ عليه شرحه للشواهد وأصلح فيه بتحقيقه شيئاً كثيراً بعد توقفه في ذلك أو لاوسمع الكثير على ابن الجزرى ومن قبله على الشرف بن الكويك ومن قبله على المرف بن الكويك ومن قبله على الجال الأميوطي أظنه بحكة وغيرهم ، وحدث سمع منه الفضلاء و تصدى لنفع الطلبة ، وممن قرأ عليه امام الكاملية و الولوى البلقيني و الاسيوطي وأبو السعادات و الزواوى والبيجورى عليه امام الكاملية و الولوى البلقيني و الاسيوطي وأبو السعادات و الزواوى والبيجوري

وزكريا وعلى الطبناوى واختصر الروضة اختصاراً حسناً ضم إليه من كلام الاسنوى والبلقيني والولى العراقي وغيرهم أشياء مفيدة وكتب على الشفا تعليقاً لطيفاً وعلى الحاوى مختصر التلخيص لابن البناء في الحساب شرحاً وغير ذلك ، وكان إماماً علماً فاضلا ماهراً في الفرائض والحساب والعربية محباً في الامر بالمعروف حريصاً على تفهيم العلم مع لطف المحاضرة والنادرة والخبرة بالامور الدنيوية بحيث كان مشارفاً بالجمالية ومباشراً بوقف ينبغا التركاني ، ومحاسنه كشيرة ، حجوجاور . ومات في أواخر جمادي الا خرة سنة تسع وأربعين وصلى عليه القاياتي حين كان قاضياً عصلى باب النصر ودفن بتربة خلف الاشرفية برسباي رجمه الله وايانا .

(محد) بن محمد بن أحمد الشمس المناوى بن الريفى .مضى فيمن جده أحمد بن معين.
١٣٦ (محد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الجوجرى ثم الخانكي أحد تجارها وأخو عبد الغنى الماضى وذاك أصغرها . حج هو وأخوه وكان فى سمعه ثقل فاما انتهوا لرابغ قيل له فبادر واغتسل للاحرام فحم واستمر حتى دخل مكة . ومات فى ليلة الجمعة ثانى ذى الحجة سنة اثنتين و تسعين و دفن من الغد .

۱۳۷ (محد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الطلخاوى ثم القاهرى . أقام تحت نظر قريبه البدر حسن حتى حفظ كتبا وعرضها واشتغل قليلا وجلس عنده للشهادة . مات فى سنة تسعين بطلخا ، وكان عاقلا .

۱۳۸ (عد) بن محمد بن أحمد ناصر الدين الفارسكورى ثم الدمياطى الغزولى. بمن سمع منى .

۱۳۹ (عد) بن محمد بن أحمد ولى الدين أبو عبد الله بن الشمس أبى عبد الله ابن الشهاب السمهودى القاهرى الشافعى . ولد سنة تسع و ثمانين وسمعها ئة و نشأ فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على البلقيمى في سنة اثنتين و أجازه و الصدر المناوى وآخرين و اشتغل أجاز لى . ومات .

(جد) بن محمد بن أحمد السلاوى . فيمن جده أحمد بن قاسم بن محمد بن يوسف . ١٤٠ (جد) بن محمد بن أحمد البغدادى الحلبى و يعرف بالصابونى . ممن سمع منى . ١٤١ (محمد) بن محمد بن أحمد الساحلى الاندلسى نزيل مالقة و يعرف بالساحلى وبالمعجم . رأيت ابن عزم قال أنه شيخ قدوة مسلك له كلام فى العرفان و منسك لطيف و تؤثر عنه كرامات بل له أيضاً بغية السالك الى أشرف المسالك و مهزة التذكرة و نزهة التبصرة . مات سنة ثلاث أو بعدها بقليل . (محمد) بن محمد بن أحمد العدوى . ١٤٢ (محمد) بن محمد بن أحمد الغزولى . ذكره التقى بن فهد في معجمه و بيض له . ١٤٢ (محمد) بن محمد بن أحمد المقدشي بالشين المعجمة . ذكره شيخنافي معجمه و قال

ولدسنة أدبع عشرة وسبعهائة، وسمع أكثر صحيح مسلم على أبى الفرج بن عبد الهادى وحدث به سمعه منه الفضلاء سمعت عليه أحاديث منه ، ولو كان سماعه على قدر سنه لأتى بالعوالى ، وكانت فيه دعابة ويلقب بين أصحابه قاضى القضاة لكونه كان لسلامة صدره وكثرة عبادته وديانته يلهج بها كشيراً فاذا قيل له ياسيدى ول فلاناً يقول وليته قاضى القضاء . مات في سادس عشرى رجب سنة اثنتين وقد قارب التسعين و نحوه قوله في الانباء : وكان ذا خير وعبادة وفيه سلامة فكان أصحابه يقولون له أدع لفلان فيقول وليته قضاء العسكر فكثر ذلك منه فلقبوه قاضى القضاة ، وهو في عقود المقريزي رجمه الله .

عن المعمن أشياء ( على ) بن عدين أحمد النابق أخو عبد القادر الماضي و أبو هاو نزيلو جامع الغمري . من سمع مني أشياء ( على ) بن عجد بن أسعد القاياتي . سقط من نسبه عبد آخر كاسياتي . 180 ( عجمد ) بن محمد بن إسمعيل بن مجمد بن أحمد بن يوسف البدر بن الشمس العمري الونأي الاصل القاهري الشافعي سبط النور التلواني والماضي أبوه ولد في ليلة الجمعة ثاني رمضان سنة تسع وعشرين و عما عائة و نشأ فحفظ القرآن وصلى به في جامع الاقر و عمن حضر ختمه شيخنا وروى عنه فوق المنبر حديثا وحفظ الاهتمام والتنبيه و تصحيحه للاسنوي و جمع الجوامع و ألفية الحديث والنحو وعرض على غير واحد كشيخنا بلقرأ عليه ألفية الحديث والقاياتي والعلم البلقيني والمجلى والسعد بن الديري والعيني والبدر بن التنسي و عبادة و ابن الهمام والعز و المجلى والسعد بن الديري والعيني والبدر بن التنسي و عبادة و ابن الهمام والعز بند السلام البغدادي والحب البغدادي ، واشتفل على أبيه ، و بعده تشاغل بالزراعة و المعاملات في ذلك وفي غيره ، و تمول جداً خصوصاً حين اختلاطه بتمر بغا و تمر از ، وصار مشاراً اليه بحيث ان الاشرف قايتماي أخذ منه نحو عشرة بتمر بغا و تمر از ، وصار مشاراً اليه بحيث ان الاشرف قايتماي أخذ منه نحو عشرة آلاف دينار وأكبر ، وهو على الهمة محب في الاطهام .

المراق ا

ابن الشيخة والتنوخى وابن الفصيح والعراقى والهيشمي ونصر الله العسق الذي القاضى الحنبلي فى آخرين ومما سمعه على أولهم مسند الطيالسى وحدث به غير مرة سمعه منه الفضلاء وكنت ممن سمعه مع غيره عليه ، وكان فقيراً قانعاً صوفياً بسعيد السعداء والبيبرسية راغباً فى الاسماع مات فى جهادى الاولى سنة أربع و خمسين رحمه الله المعداء والبيبرسية راغباً فى الاسمعيل بن محمد الصدر بن الشمس الدمشقى الشافعى سبط البرهان النابلسى و يعرف كأبيه بابن خطيب السقيفة (١) . ممن حفظ المنهاج واشتغل ومولده قبل الممانين بسنتين .

ابن العهاد الحلبي الاصل الحجازي المدنى المولد المسكن ثمادالشمس بن الشمس ابن العهاد الحلبي الاصل الحجازي المدنى المولد المسكن ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ، ويعرف بابن الحلبي وبابن أخت الفرس خليل السخاوي . ولد في سنة تسع و تسعين و مسبعمائة بالمدينة و نشأ بمكة في كنف أبيه فحفظ القرآن و سمع على ابن صديق الأمالي والقراءة لا بني عفان ، وقدم القاهرة وولى نظر دار الضرب وقتاً و سافر محمل الحرمين في بعض السنين وصحب الظاهر جقمق بانضامه لخاله وأثرى ، وكان خيراً دينا حسن الخط منجمعاً عن الناس مديماً للجماعة في سعيد السعداء وشهود السبع بها غالباً وله بستان فيه منظرة وأماكن سفل قنطرة الحاجب و لجماعة من الفضلاء اليه بعض التردد كالشهاب التوتي والعلم سليمان الحوفي وربماكان صاحب الترجمة يقرأ عليه وعلى غيره ، اجتمعت به في بستانه و سمعت منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالي المذكورة . ومات في دبيع الأول منه من نظم والده شيئاً بل قرأت عليه الامالي المذكورة . ومات في دبيع الأول سنة خمس وخمسين رحمه الله وإيانا .

المعرف المرابي المحدين اسمعيل الشمس البكرى الدهروطى الاصل المصرى المالكى ويعرف بابن المكين وهو لقب جده. اشتغل فى الفقه والنحو ومن شيوخه فيه البهاء بن عقيل قرآ عليه الألفية وسمع من أبى الفرج بن القارى شيئاً من مشيخته ومن الشرف أحمد بن عبد الرحمن بن عسكر الموطأ وحدث ببعضه دوى لنا عنه غير واحد منهم شيخنا وقال انه ناب فى الحكم بمصر مدة طويلة ودرس بالبرقوقية وكذا بالمسلمية بمصر. ومات فى ربيع الأول سنة ثلاث عن نحو ستين سنة ، وزاد فى الابناءائه عين للقضاء الاكبر فامتنع مع استمراره على النيابة. وقال العينى: كان دينا ذا وقار وسكون رحمه الله.

١٥٠ (محد) بن محمد بن اسماعيل الشمس الغانمي المقدسي . ممن سمع من شيخنا. (١) بضم السين المهملة وفتح القاف تصغير سقيفة ، كما سيأتي . (جد) بن محمد بن اسمعيل البرادعي . صواب جده سليان وسيأتي .

(عد) بن محمد بن اسمعيل البعلي الشافعي بن المرحل (١).

۱۵۱ (محمد) بن محمد بن اسمعيل الوفائى الصوفى . نشأ فقرأ القرآن وغيره عند البدر الانصارى سبط الحسنى وأسمعه على شيخنا والرشيدى وغيرها وتنزل في صوفية سعيد السعداء ثم أقبل على شائنه ولا بأس به .

المعدى الشمس الفوى الشافعي ويعرف بابن مكى بن عبد الواحد الشمس الفوى الشافعي ويعرف بابن أيوب. ولد تقريباً سنة اثنتين وثلاثين بفوة و نشأ بها فقرأ القرآن وكتبا وتفقه بالبدر بن الخلال وكذا أخذ بالقاهرة وتكرر قدومه لها عن جماعة بل قرأ على شيخنا النخبة وسمع عليه وعلى الرشيدى وغير واحد بقراء تى وقراءة غيرى وربما قرأ ، وتميز في العربية وغيرها وله نظم وامتدحني بقصيدة في حياة شيخنا ثم كتبت عنه بجامع أبن نصر الله في بلده قوله:

حاولت أسلواناً فعلم أستطع صبراً على العيش الذي أمرا وقال لى المحبوب تيها لقد أتيت أمراً في الورى إمرا وانقطع في بلده للاشتغال والكتاب (٢) بالآجرة وربما انجر.

معجمتين بينهما تحمد بن بخشيش - بفتح الموحدة ثم معجمة ساكنة بعدها معجمتين بينهما تحمانية - بن أحمد الجال بن ناصر الدين الجندى . سمع فى سنة ست وثما بمائة من ابن صديق رباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وغيرها، ودخل بلاد الهند صحبة والده للتجارة وكذا القاهرة للاسترزاق ثم انقطع بعد الثلاثين بقليل بجدة وتأهل بها وباشر حسبتها عن قضاتها . ومات بها بعد أن أجاز لى فى برمضان سنة تسع وخمسين .

المحد بن على بن محمد بن بدير بدر الدين العباسى زوج أخت البدر محمد بن عمد بن عبد الملك الدميرى ورفيقه في مشارفة البيارستان و يعرف بالعجمى . كان مشكور السيرة محبماً الى الناس ، مات في شو ال سنة ست وأربعين وكثر التأسف عليه رحمه الله وأظن جده صاحب المدرسة البديرية بباب سر الصالحية ، وكثر التأسف عليه رحمه الله وأظن جده صاحب المدرسة البديرية بباب سر الصالحية ، وكثر التأسف البعلى الخضرى بعجمتين الا ولى مضمومة ، سمع في سنة خمس و تسعين ببلده على عبد الرحمن بن الزعبو ب الصحيح وحدث ببعضه سمع منه بعض أصحابنا ، ومات قبل دخولى بلده بمدة . (محمد) بن محمد بن البهاء المكلى ، يأتى فيمن جده عبد المؤمن ، قبل دخولى بلده بمدة . (محمد) بن محمد بن البهاء المكلى ، يأتى فيمن جده عبد المؤمن ، الكتاب : الكتاب : الكتابة ،

الجعبرى القاهرى الحنبلى القبائى الماضى أبوه. ولد بعدسنة ثمانين وسبعائة تقريبه الجعبرى القاهرى الحنبلى القبائى الماضى أبوه. ولد بعدسنة ثمانين وسبعائة تقريبه بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن وحفظ الخرقى وعرضه على الهمال الدميرى وأجاز له فى آخرين وسمع البخارى الا اليسير منه على ابن أبى المجدو ختمه على التنوخى والعراقي والهيشمى ؛ واشتغل بالتعبير على أبيه وغيره وتعلم أسباب الحرب كالرمى وجر القوس الثقيل وعالج وثاقف وفاق فى غالبها ونظم كثيراً من الفنون الخارجة عن الابحركالمواليا ثمراى فى المنام أن فى فه شعراً (١) يعنى بفتح المعجمة والمهملة كثيراً (٢) وأنه قلعه فأصبح وقد قلع من قلبه حب الشعر وعادت عليه بركة سماعه للحديث فتركه و نسى ما كان قاله الا النادر ومنه:

يا راشق القلب مهلا أصبت فاكفف سهامك و يا كثير التجنى منعت حتى سلامك وكان كأبيه صوفياً بسعيد السعداء بل قبانى الخبز بها أجاز لى . ومات فى شوال سنة إحدى وخمسين رحمه الله .

الزين المحرقي ثم القاهري والد المحب محمد والبهاء أحمد الله بن فتح الدين بن الخرقي ثم القاهري والد المحب محمد والبهاء أحمد المذكورين وأبوه به ويعرف كسلفه بالمحرقي ومن سمى والده صدقة كالعيني فهو غلط سيما وقدعرض البدر العمدة في سنة ثمان عشرة وثما عائة على شيخنا والبيجوري والبرماوي وعلى بن عبد الماجد سبط ابن هشام وابن المجدى ، واتفقوا على أنه فتح الدين عبد ، واستقر بعد أبيه كما سلف فيه في عدة مباشرات . ومات في ربيع الأولى سنة ست وخمسين رحمه الله .

١٥٨ ( على ) بن مجل بن أبى بكر بن الحسين بن عمر أبو الرضى بن الجال أبى المين بن الزين العباني المراغى المدنى الشافعي أخو حسين الماضي وأبوها . سمع على جده ، وقتل مع أخيه وأبيهما بدرب الشام . ( على ) بن عبد الزين أبو بكر ابن ناصر الدين أبى الفرج المراغى المدنى ابن عم الذي قبله . يأتى في الكنى . ١٥٩ ( على ) الشمس والجمال أبو عبد الله وأبو نصر الشافعي المقعد أخو الذي قبله . ولد في صفر سنة أربع وثلاثين وتمامانة بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن عند أبى بكر المغربي وانتفع ببركته بحيث أنه لم يحتج الى اعادة ، والمنهاجين الفرعي والاصلى والجرومية وألفية ابن ملك والشاطبية ونصف الفية الحديث الأول ،

<sup>(</sup>١) في الاصل «شعر» . (٢) في الاصل «كثير» .

وعرض على جاعة كالمحب المطرى وفتح الديرن بن صلح والجمال بن فرحون والشمس محمد بن عبد العزيز وأبى الفرج بن الجمال الـكازرو نيين في آخرين فيهم ممن لم يجرز السيدعلي شيخ الماسطية المدنية ، وأجاز له باستدعاء والده شيخنا وجهاعة وباستدعاء ابن فهد خلق وجود القرآن على ابن عبد العزيز المشار اليه بل تلاه بالسبع على السيدا برهيم الطباطبي وتفقه بالكازرونيين وقرأ البخاري على ثانيهما بل أحضر على والده الجمال الـكازروني في أثناء الرابعة وأثناء الخامسة بعض الصحيحين وابن ماجه والشفا وكذا أخذالفقه أيضامع العربيةعن أبي الفتح ابن تقى وأصول الفقه عن أبي السعادات بن ظهيرة والامين الأقصر أبي وقر أعليه الشفا وأصول الدين عن ابن الهمام بل سمع عليه في فقه الحنفية ولازم الشهاب الابشيطي (١٠ في الفقه والعربية والاصلين والفرائض والحساب وغيرها وانتفع به كشيراً وكان يجله وأباه كشيراً ومما قرأه عليه المنسك لابن جماعة ، ولبس الخرقة من الصدر العكاشي الرواسي وقرأ على الحجب المطرى البخاري وبعض الشفا ، ولازم والده من سنة خمس وأربعين حتى مات بحيث قرأ عليه الـكـثير جداً وسمع على عمــه الشرف أبي الفتح أشياء وماتيسر له القراءة عليه وقرأ على النتي بن فهد عمـكة يسيراً وصار الكثرة ممارسته للسماع والقراءة بارعا في ألفاظ الكتب الشهيرة مجيداً لقراءتها فصيحاً بحيث كان ابن السيد عفيف الدين ينوه به في ذلك ، و تصدر بعد أبيه للاسماع فكان يقرأ عليه من شاء الله من أهل بلده والقادمين عليها وهم متفقون على وجاهته وجلالته وخيره ومتانة عقله بحيثصار مرجعا في مهماتهم وغيرها من أمور المدينة سياوآراؤه جليلة ومقاصده حسنة جميلة وتودده للفقراء والغرباء متزايد وبذله لما تحت يده من الكتب وهو شيء كثير لطالبه من أهل البلدوغير همنتشرة ، وله في الحريق الواقع بها اليد البيضاء بل همته علية وبهجته جلية مع نقص حركته فانه من صغره عرض له عارض بحيث أقعد حتى صاو عشى أولا على عكازين ثم بأخرة صار يوضع على تكه لها بكر تسحب بها الى باب المسجد و يحمله من ثم حامل إلى اسطوانة التوبة من الروضة فيجلس بها في أيام الجمع ونحوها وكذا أشهر الحديث ونحو ذلك وباقى الأيام في بيته ولا يترك مع ذلك الحج في كل سنة ، وقد لقيته مراراً بمكة ثم بالمدينة في مجاورتي بها وسمع مني أشياء وعظم اغتباطه بي وهم بابطال اسماعه حين إقامتي وصار يحض الناس على الاخذعني ووالى فضاله وتفقده بحيث استحييت منه وأضافني في مكانهم الشهير (١) بكسر الهمزة ؛ على ماضبطه المؤلف في غير هذا المكان .

من العوالى واستأنس بى كـ ثيرا وسمعت من لفظه مانظمه عمه الجمال أبو الىمين محمد فى آبار المدينة حدث بها عن أبيه عمه ، وأمره فى جميع ما أشرت اليه يزيد على أبيه ولذا كثرت ديو نه لـ كثرة تجمله ومو اساته بخلاف أبيه ، ولم يزل على وجاهته الى ان مات فى ضحى يوم الاحد منتصف الحرم سنة احدى و تسعين بعد تمرضه ثلاثة أيام أسكت فيها نحو يومين ، ولم يخلف بعده هناك فى مجموعه مثله وحصل الاسف على فقده رحمه الله وإيانا .

١٦٠ (محمد) بن عدين أبي بكرين خلد البدر السدرشي (١) الاصل القاهري الحنيلي سبط القاضي نور الدين البويطي ، أمه آمنة ويعرف بالسعدي . ولدفي ثالث شوال سنة ست و ثلاثين و ثمانهائة بجو ار مدرسة البلقيني ومات أبوه وهو ابن ثلاث فنشأ في كنالة أمه وأمها وحفظ القرآن والوجيز وألفية النحو والتلخيص ومعظم جمع الجوامع فيما ذكره لى وجود في القرآن على الزين جعفر السنهوري وربما قرأعليه في غيره وأخذ النحو عن الابدى والراعي وأبي القسم النويري ومن ذلك عنه جل شرحه لمنظومته التي اختصرفيها الالفية والشمني ومنهعنه حاشيته على المغني وكلذا أخذه هو والصرف عن العز عبد السلام البغدادي بلقرأ عليه جزءاً من تصانيفه والبعض من النحو وغيره عن أبي الفضل المغربي ولازم التقي الحصني في الاصلين والمعاني والبيان والمنطق وغيرها وحضر عند الشرواني دروساً في الختصر وغيره وعند ابن الهمام ما قرىء عليه قبيل موته من تحريره في الاصول وقرأ على الكافياجي مؤلفه في كلمة التوحيد وغيره وعلى أبي الجودالبنبي مجموع الكلائي وكتب عنه شرحه بل أخذ في الفرائض أيضاً عن البوتيجي وفي الحساب عن السيد على تلميذابن المجدى والشهاب السجيني وفي الميقات عن النور النقاش وفي الأدب عن ابن صلح وغيره وجود الخطعلى البرهان الفرنوي وكتب اليسير على أبي النتح الحجازي بل كتب قبلهما يوماً واحداً على الزين بن الصائغ ولازم شيخنا في كثير من دروس الحديث وغيرهاوكتبعنه من أماليه وحمل عنه أشياء من تصانيفه وغيرها وأخذ في شرح الألفية الحديثية قراءة وسماعاً عن المناوى وسمع على السيد النسابة والعلاء القلقشندي والعلم البلقيني والأمين الاقصرائي والقطب الجوجري وابن يعقوب والابودري وابني الفاقوسي وامام الصرغةمشية وعبدالكافي بن الذهبي وعبدالرحيم الاميوطي والتقي بن فهدوشعبان ابن عم شيخنا وخال أمه النور البلبيسي وخلق أعلاهم سارة ابنة ابن جماعة (١) بكسرأوله و ثالثه وسكون ثانيه واعجام رابعه . كما سيأتي .

بالقاهرة ومصر وبعض ضواحبها بل وبعض ذلك عكة حين حج حجة الاسلام وتفقه بالنور بن الرزازوكذا بالجال بنهشام لـكن قليلا مع دروس في النحو الي غير هؤلاء ممن تذاكر معهم وتميز بضم مامعه لما عندهم ، ولازم شيخ المذهب العز الكناني في الفقه وغيره وقرأعليه الكثير قبل القضاء وبعده في الدروس وغيرها واختص به فتوجه لتقديمه وتوجه بمزيد إرشاده وتفهيمه وأعانه هو بنفسه بحيث حقق منه ماكان فى ظنه وحدسه وبمجرد ترعرعه و بدو صلاحه وحسن منزعه ولاه القضا وأولاه من الجميل مايرتضي فتدرب فيه بمن برد عليه من أعيان الموثقين وتقرب لذلك بما حصله من الفقه والفنون المشاد اليها بالتعيين فذكر بالجميل وشكر بما لا يقبل التأويل وأذن له في الافتاء والتدريس غير واحد وأحسن فى تأدية ماتحمله المقاصدفأفتي ودرس وأوضح بالتقييد والتقريرما كان قدالتبسونظم ونثر وبحث ونظر ، واستقر في حياته في افتاء دار العدل وتدريس الفقه بالمنكو تمرية والقرا سنقرية مع مباشرتها والحديث بمسجدى رشيد وقطز وبعد موته في تدريس الفقه بالشيخونية ثم في قضاء الحنابلة بالديار المصرية لاتفاقهم على تقدمه على سائر حنابلتها وسار فيه أحسن سيرة وترقى في سائر أوصافه علما وفهما وخبرة تامة بالاحكام وحسن نظرفي المكاتيب وعقلا ومداراة واحتمالا وتواضما وعفة ومحاسن جمة حتى خضع له شيخ حنابلة الشام العلاء المرداوي حين راسله يتعقب عليه أشياءوقعت في تصانيفه وأذعن لكونه مخطئًا فيها والتمس منه المزيد من بيان مايكون من هذا القبيل ليحصلُه بذلك الأجر والثواب، وقد كتب بخطه جملة وأجاب في عدة وقائع بما استحسنت كـتابته فيه كل ذلك لحسن تصوره وجودة تدبره ، وعند ىمن فو ائده القديمة والحديثة ماتطول الترجمة ببسطه ومع ذلك فكانقاضي الحنفية الشمس الامشاطي يناكده ويحيل عليه في الاستبدالات ويروم إما اختصاصهبها أو إشراكه معه فيها بعد مزيد إجلاله والتنويه به ومساعدته قبل الولاية وبعدها وكون السبب في عزل ابن الشحنة واستقراره عقب توقفه عن الموافقة له في بعض القضايا ، ولم يزل يسترسل في المناكدة إلى أن اتفقت قضية مشعرة بمعارضة للملك فانتهز الفرصة ودس من لبس محيث صرفه ثم أعاده بعد أيام وللاتابك فيه اليد البيضاء وتزايد السرور بعوده ، ولم يلبث ان مات الحنيني فتزايد في الارتقاء ودعوت له بطول البقاء وأثنى عليه السلطان فمن دونه واستقرفي نقابته التق بن الةزازي الحنفي في سنة تسعين ثم صهره الرضى الاسحاقي وكلاهما ممن أجاد، وقرأ عليه غير واحد من الفضلاء فى العربية وغيرها ، وحدث بمسندامامه بتمامه وختم فى مجمع حافل و لخص لامامه ترجمة حسنة التمس منى المرور عليها ، الى غير ذلك، وحرص على ازدياد من الفضائل بحيث كتب بخطه من تصانيفه أشياء واستكتب كذلك سيا وبيننا من الودما اشتهر و تجددله تدريس البرقوقية و المنصورية وغيرها و ناب فى تدريس الصالح وأكثر من زيارة الصالحين أحيا وأمواتاً مع خشوع و خضوع و تلاوة للقرآن و توجه و التجاء .

١٦١ (عد) بن عدين أبي بكر بن خلد الشمس أبو البركات البلبيسي الاصل القاهري الازهري الشافعي الفرضي ويعرف بالبلبيسي الفرضي . ولد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة تقريبا بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة ومختصر أبي شجاع والجرومية والرحبية وغيرها ممالميتمه وتفقه بالعبادي والفخر المقسى ولازمهمافي تقاسيمهما بل قرأ على ثانيهما في بعضها وكذا أخذ فيه عن الجوجري والبرهان العجلوني وفي الابتداء عن السراج المحلى الواعظوحضر قليلا عند المناوى وأخذالفر ائمض عن البو تيجي والعز الدنديلي والشهاب السجيني والبدر المارداني والسيد على المارداني ترجيحه على شيخه ابن المجدى مع كونسنه ثلاثاو عشرين سنة والعربية عن داود المالكي والشمس القصبي والعقائد عن العلاء الحصني وأصول الفقه عن ابن حجى والمنطق والصرف وغيرهماعن الشمس بن سعد الدين وعن المارداني اخذ الميقات وتدرب به في المباشرة وعن المظفر الامشاطي في الطب وقرأ على تقريب النووى بحثاً بل قرأ على بمكة في مجاورتينا شرح الفية العراقي للناظم كذلك بعدكتابته له بخطه ولازمني فى البلدين فى غير ذلك وكان توجهه اليهافى البحر وطلع من الينبوع للمدينة فجاور بها أشهراً وصام رمضان ورجع فحج وجاور التي بعدها وسمع من جاعة وفيا سمعه ختم البخاري بالظاهرية وعنل أم هانىء الهورينية مع ماقرىء معه عندها يومئذ وأشياء في الكاملية وغيرها كجزء الجمعة على العلم البلقيني وتميز في الفضائل خصوصاً الفرائض والحساب وأقرأهمامع تقسيم الفقه كلسنة وكذا أقرأ عكة وتنزلفي الجهات كسعيد السعداء ونحوها وتكسب بالنساخة للخيضرى وغيره ومماكتبه له شرح البخارى للعيني في مجلدين والام للشافعي في مجلد وخطه صحيح جيد مع تقنعه وتعففه وزيارته للصالحين وتوجه لخانقاه سرياقوس وغيرها لشهود أوقاتهم وكان يرتفق بالشرقى ابن الجيعان لكونه ممن بجتمع عليه ويتذاكر معه في الفقه وغيره وكذا اجتمع

يمكة على قاضيها أبي السعود الشافعي والحنبلي ولم يحمد عامه ، ومعمر وقرأ عليه في توضيح ابن هشام ولايتأبي عن الاستفادة والتحصيل من كل ، وقد كتبت له إجازة بالتقريب في القاهرة ثم في مكة بشرح الالفية وبالغت في الثناء عليه فيهما وفي عرض ولده على بالموضعين ونعم الرجل .

۱۹۲۲ (محمد) بن مجد بن أبى بكر بن الخضر الشمس أبو البركات بن الشمس الديرى الناصرى ـ نسبة لدير الناصرة ـ ثم الصفدى نزيلها الشافعى القادرى الماضى أبوه . لقينى بمكة فى موسم سنة خمس وتمانين فسمع منى المسلسل وغيره وقرأ على فى البخارى وتناول منى القول البديع وكتبت له إجازة ثم راسلنى فى طلب نسخة منه فجهزت له .

۱۶۳ (على) بن مجل بن أبى بكر بن سليمان الهيشمى ثم القاهرى ابن أخى الحافظ النور على الماضى . سمع مع عمسه على جماعة كالعرضى ومظفر الدين بن البيطار وحدث باليسير . ذكره شيخنا في معجمه وبيض لوفاته .

١٦٤ (محمد) بن مجد بن أبي بكر بر عبد الرحمن ولي الدين أبو عبد الله ابن القطب بن الزين المحلى الشافعي ويعرف بابن مراوح \_ بحاءمهملة كمسامح \_ وبابن قطب أيضاً وهو به أشهر . ولد تقريباً سنة خمس وستين وسبعائة بالحلة ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وتصحيحه للاسنوى وبعض ألفية ابن ملك ودخل القاهرة فأكمل حفظها فيهاوعرضهاماعدا التصحيح على الابناسي وابن الملقن وأجازاه وحضر دروس أولهما وبحث عليه التنبيه وكذا لازم العراقي وبحث عليه ألفيته الحديثية وسمع عليه ألفية السيرة وكتبعنه عدة مجالسمن أماليه والسراج البلقيني وسمع عليه غالب الصحيحين والسنن لابي داود وجميع الترمذي وسمع أيضا على التاج بن الفصيح والصلاح البلبيسي وابن الشيخة والحلاوي في آخرين وبحث قطعة من الكافية لابن ملك على الغماري ولازم العزبن جماعة قريباً من عشر سنين وأذن له في التدريس في الفقه وأصوله والنحو والاعراب والمعاني والبيان والبديع وفي الافتاء ، وكان اماما عالماً فقيهاً فاضلا مفنناً خيراً نيراً ربعة تصدى للاقراء بجامع المحلة وصار شيخها بدوزمدافع وانتقع بهأهل تثلث النواحي وحدث باليسير سمع منه الفضلاء ، وقدم بأخرة القاهرة وحضر مجلس الاملاء عندشيخناو كانيشبه به في الهيئة. مات في شعبان سنة ست و أربعين بالمحلة رحمه الله و ايانا. ١٦٥ (عد) بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشمس الدمشقي امام مدرسة أتابكها شاذبك ويعرف بابن البلادري . ممن سمع مني بمكة في ربيع الأول سنة

ثلاث و تسعين المسلسل وغيره .

١٦٦ (عد) بن عجد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن ابرهيم بن على بن أبى الطاعة الشرف أبو الفضل القدسي ثم القاهري الشافعي خطيب الصالحية بالقاهرة وامام جامع الاقر ووالد هاجر الآتية ويعرف بالقدسي و بخادم السنة. ولد سنة نيف وأربعين بست المقدس، وقدم القاهرة صحبةُ العماد بن جماعة فاستوطنها وعنى بسماع الحديث والافادة على شيوخه وكتابة أجزائه والحرص على تحصيلها بكل ممكن وتحزير طباق السماع والتأنق فيها ولـكنه كان يعاب مع كثرة تودده الطلبة وإفادتهم بحبس أسمعهتم ولذامع شدة حرصه لم ينحب وقدأم بالاقر وخطب بالصالحية بل ناب عن المقريزي في خطابة جامع عمرو ، ذكره شيخنا في معجمه بهذا وقال انه سمع منه المسلسل وجزء البطاقة بساعه لهما كما سمع عليه الجزء الاخير من أبي داود تجزئة الخطيب بسماعه من ابن أميلة وسمع من لفظه قصائد وأناشيد منها القصيدة الني أولها \* ما شأن أم المؤمنين وشاني \* في مدح أم المؤمنين عائشة بسماعه له مر العز أبي عمر بن جماعة ، قال في الانباء: وكذا سمع الكثير من أصحاب الفخروابن عساكر والابرقوهي ثم من أصحاب وزيرة والقاضي والمطعم ثم من أصحاب الواني والدبوسي والختني وتحوهم ثم من أصحاب بن قريش وابن كشتغدى والتفليسي و تحوهم ، وعني بتحصيل الاجزاء وافادة الطلبة وكتابة الطباق والدلالة على المشايخ وتسميع أولاده والاحسان الى من يقدم عليه من الغرباءخصوصا الشاميين وكتب بخطه الحسن مالا يحصى وكان يحبس عن الناس أسمعتهم فلم يمتع بما سمع ولا عاش لهولدذ كر بعد أن كان يبالغ في تسميمهم ويجتهد في التحصيل لهم ، وكانيتماني نظم الشعر فيأتى منه بما يضحك الأأنه كان ربما وقع لهديوان غير شهير فيأخذ منه مايمدح به الاعيان خصوصا القضاة اذا ولوا ويستعين بمن يغير له بعض الاسماء وربما عبرعلى القصيدة في ديو ان صاحبها ، وأعجب ماوقع له أنه أنشد لنفسه عند ماولى ناصر الدين بن الميلق القضاء:

إن ابن ميلق شيخ رب زاوية بالناسغر وبالأحوال غيردرى قدر قد ساقه قدر نحو القضاء ومن يسطيع رد قضاء جاءعن قدر فوجد البيتان بعد من نظم البدر بن جاعة لكن أولهما:

\* والعبد فهو فقيررب زاوية \* والباقي سواء . مات في شوال سنه ست بعد

أن جرت له محنة مع القاضي جلال الدين البلقيني لكو نه مدح القاضي الذي عزل به فضربه أتباعه وأهانو مفرجع متمرضاً فمات وعزقت أجزاؤه وكتبه شذرمذر فلرينفع بها ولم ينتفع .قلت وقدروى لناعنه غيرواحد ورأيت بخطهم اقال انه من نظمه : ذكرتم فطاب الكون من طيب ذكركم فيا حبذا وصف لقد نشر النشرا وإنى لأهواكم على السمع والثنا وعشق الفتي بالسمع مرتبة أخرى وهو في عقود المقريزي وقال ان البشتكي كان يدعي أنه ينظم له رحمه الله وعفاءنه . ١٦٧ (محد) بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر ؛ وربما قدم عبد الله على أبي بكر وحينتذ فهو الشرف بن المعين أو العفيف بن المهاء بن التاج بن المعين المخزومي الدماميني ثم السكندري المالكي ، كان أبوه ناظر اسكندرية ونشأهو فتعانى الكتابة وباشر فأعمالها ثم سكن القاهرة وكانحاد الذهن فباشر عند الجمال محمود الاستادار واشتغل بالعلم في غضون ذلك فبرع في الفقه وأصوله والغربية وغلب عليه الحساب وتعانى الديونة ثم قدم القاهرة وخدم الجال محمود ابن على الاستادارفاشتهر وأثرى وعرف بالمكارم والسماح وبذل الكثير حتى ولى حسبة القاهرة في رمضان سبع وتسعين عوضاً عن البهاء بن البرجي فدام أزيد من أربعة أشهر ثم صرف وأعيد بعد أيام وباشر قليلا في اشتداد الغلاء وتشحط الحوانيت من الخبز ثم صرف ثم ولى وكالة بيت المال ونظر الكسوة في رجب التي تليها ثم أضيفت الحسبة اليهما بل كان سعى بعد موت الكاستاني في كتابة السر بقنطار ذهب وهو عشرة آلاف دينار فلم يسعفه برقوق بذلك ، وكذاسعي في القضاء وعين له فقام عليه المالكية حتى انتقض ؛ ثم ولى نظر الجيش في ثامن ربيع الاول سنة تسع وتسعين بعد موت الجمال محمود القيصرى وباشرها معالوكالة الى أن صرف عن نظر الجيش في سابع ذى القعدة سنة ثما عائة بسعد الدين بن غراب رفيقه عند محمود هذا ودام في الوكالة ثم أعيد للجيش ثم استقر فيهـا وفي نظر الخاص معاً لما هرب إبنا غراب فلما خلصا قبضا عليه ثم أفرجا عنه فولى قضاء اسكندرية حتى مات في سابع عشرى المحرم سنة ثلاث. ذكره شيخنا في إنبائه ملخصاً والمقريزي مبسوطاً ، وقال شيخنا : كان فيه مع حدته و ذكائه كرم وطيش وخفة وكان يعادى ابن غراب فعمل عليه حتى أخرجه من القاهرة لقضاءا سكندرية ولم يلبث ان مات بها مسموماً على ماقيل ، وقال المقريزي أيضاً أنه صحبه فخبر منه معرفة تامة بصناعة الحساب ودربة بالمباشرات وذكاة وحدة وكرما مع طيش وخفة وتهور كشير عفا الله عنه ، وأثنى عليه العيني فقال وحصل طرفاً من العلوم فى أثناء مباشراته وجمع كتباً كثيرة جداً وكان عارفا بالعلوم الديوانية جيداً ذكياً كريماً ذامروءة تامة وفتوة محسناً الى أصحابه متعصباً لمن يلوذ ببابه ذاخلق جميل وسماط جزيل وأدب ورياسة ودربة وسياسة رحمه الله وعفا عنه.

١٦٨ (جد) بن محمد بن أبي بكر بن على بن عبدالله بن أحمد البدر بن البهاء المشهدي القاهري الازهري الشافعي سبط القاضي أاشمس عد بن أحمد الدفري المالكي والماضي أبوه ويعرف بابن المشهدي . ولد في ثامن عشرشو السنة اثنتين وستين و ثماناته و نشأ في كنف أبويه وأحضره أبوه في الثانية ختم ابن ماجه على البوتيجي ومن معه ثم حفظ القرآن والعمدة وبعض المنهاج واشتغل عنده وعندابن قاسم والجوجري ويحيي بن حجى والشرف عبد الحق السنباطي وقرأ على قطعة من ألفية العراقى باشارة أبيه ثم لازم الزين زكريا وكذا الخيضرى وسمع قليلاعلى القمصي وابن الملقن والملتوتي والشهاب الحجازي وأم هانيء الهورينية وهاجر القدسية وتميز وشارك في القضاء بل وأذن له ابن قاسم والجوجري وكذا والده في الحديث واستقر بعده في أكثر جهاته لم يخرج عنهمنهاسوى المزهرية والنيابة بالبرقوقية ولم يكن يقصر عنهما بالنسبة الوقت ، وقد لازمني بعدذلك في شرحي للالفية وغيره. وكتب بعض تصانيني ، وهو كثير السكون والعقل والأدب والفضيلة مع تقلله وكتبعلى نظم العراقي للاقتراح شرحاً قرضته مع جماعة . ١٦٩ (مجد) بن مجد بن أبى بكر بن على بن مسعود بن رضواز، السكمال أبو الهنا ابن ناصر الدين المرى \_ بالمهملة.\_ القدسي الشافعي أخو ابرهيم وسبط العـــلامة عاضى المالكية بالقدس الشهاب أحمد بنعوجان عهملة ثمواو وجيم مفتوحات ويعرف بابن أبي شريف كرغيف . ولد في ليلة السبت خامس ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وتماتمائة ببيت المقددس ونشأ به في كنف أبيه وهو من أعيان المقادسة وعقلائهم فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج الفرعي وألفية الحديث والنحو ومختصر ابن الحاجب و وقدم القاهرة فعرض بعضها على شيخنا والحب بن نصر الله البغدادي والعزعبد السلام القدسي والسعد بن الديري وأجازوه في آخرين و تلا للسبع ماعدا حمزة والـكسأني على أبي القسم النويري وعنه أخذ علم الحديث والاصول والنحو والصرف والعروض والقافية والمنطق وغيرهامن العلوم وكان مما أخذه عنهمنظومته المقدمات في النحو والصرف والعروض والقافية وشرحها له بعد كتابته له مايين سماع وقراءة وجميع ايساغوجي وجزءمن مختصر ابن الحاحب الاصلى وألفية العراقى ومنأول شرح الفية النحولا بن الناظم وأخذ

القراآت أيضا عن الشمس بن عمران ولازم مراجا الرومي في المنطق والمعاني والبيان وغيرها وتفقه بماهر وابن شرف وجهاعة وقرأ على ماهر الفصول المهمة في الفرائض والوسيلة في الحساب الهوائي كلاهما لابن الهائم بسماعه لهما بحثاً غير مرة على مؤلفهما في آخرين كالشهاب بن رسلان ومما أخذه عنه في تفسير ﴿ ابن عطية والعز القدسي وأبي الفضل المغربي ، وارتحل الى القاهرة غير مرة منها في سنة تسع وثلاثين وأخذ في بعضها عن ابن الهمام والعز عبدالسلام البغدادي والعلاء القلقشندي والقاياتي وشيخنا فكان مما أخذه عن الاولين طائفةمن مختصر أبن الحاجب الاصلى وعن الثالث من أول شرح ألفية العراقي الى المعلل مع سماع قطعة من أول شرح المنهاج الفرعي وعن الرابع في الاصلين والفقه وغيرها ومدحه بقصيدة جيدة وعن الخامس شرح النحبة لهوغيره من فنون الحديث ولازمه في أشياء رواية ودراية سماعاً وقراءة في آخرين بالقاهرة وببلده ممن أخذعنهم العلم حتى تميز وأذن له كلهم أوجلهم فالاقراء وعظمه جدامنهم ابن الهمام وعبدالسلام وشيخناحيثقال أنه شارك في المباحث الدالة على الاستعداد ويتأهل أن يفتي بما يعلمه ويتحققه من مذهب الامام الشافعي من أراد ويفيد في العلوم الحديثية مايستفاد من المتن والاسناد علما بأهليته لذلك وتولجه في مضايق تلك المسالك، وسمع في غضون ذلك الحديث وطلبه وقتاً وربمـا كتب الطباق والكنه لم يمعن فكان ممن سمع عليه ببلده الشمس بن المصرى سمع عليه سنن ابن ماجه والاربعين العشاريات له وخلق من أهله كالتتي القلقشندي والواردين عليه كعبد الرحمن بن الشيخ خليل القابوني قرأعليه في رجب سنة تسعوأر بعين جزء النيل وبالقاهرة الزين الزركشي سمع عليه ختم مسلم ، وحجوجاور في سنة ثلاث وخمسين وسمع على الشرف أبى الفتح المراغى والتقى بن فهد والبرهان الزمزمي وأبي البقاء بن الضياء بمكة وعلى الحب المطرى وغيره بالمدينة ، وأجازله باستدعائه واستدعاء غيره جماعة ترجم لهالبقاعي أكثرهم ووصفه بالذهن الثاقب والحافظة الضابطة والقريحة الوقادة والفكر القويم والنظر المستقيم وسرعة الفهم وبديع الانتقال وكمال المروءة مع عقل وافر وأدب ظاهر وخفة روح ومجد على سمته يلوح وأنه شديد الانقماض عن الناس غير أصحابه قال وهو الآن صديقي وبيننا من المودة مايقصر الوصف فيه. ولكن لم يستمر البقاعي على هـ ذا بل ناقض نفسه جرياً على عادته في السخط والرضا فقرأت بخطه وقد كتب الكال على مجموع له فرغه داعيا فلان : ما أرقعك وأسو أطبعك ليت شعري داعيا له أو عليه . وكذا قرأت بخطه أبلغ من هذا وقد (٥ - تاسع الضوء)

صحبته قديماً وسمعت بقراءته على شبخنا في أسباب النزول لهوفي غيره وسمع هو بقراءتی علیه وعلی غیره کالے ل بن البارزی أشیاء ثم تـکرر اجتماعنا خصوصاً في بلده وسمع معي أشياء هناك أثبت لي بعضها بخطه وبالغ في الوصف بل حضر عندى بعض الختوم وقال أن اللائق بكم الجلوس بجامع الحاكم أو نحوه إشارة لضيق المكان وكثرة الجماعة وقرض لأخى بعض تصانيفه وكتبت عنه في بلدهمن نظمه وورد علينا القاهرة مراراً قبل وبعد آخرها في سنة ست وسبعـين وأقرأ الطلبة في شرح جمع الجوامع للمحلي وغيره ونافره غير واحد منهم بحيث كاد أن. يمتنع من الاقراء لتحريفهم تقريره وعدم ادراكهم لقاصده، واستقرفيها بسفارة الزيني بن مزهر في مشيخة الصلاحية ببيت المقدس بعد صرف خليل المجدلي وسر الخيرون بذلك ثم انفصل عنها بعد يسير لقصور يده بالنجم حفيدالجال بنجاعة وقدم بعد ذلك في رجب سنة احدى وعمانين ونزل ببيت البدربن التنسى واجتمع عليه جماعة من الفضلاء ولازم البتردد لجلس الزيني فاستقر به في تدريس الفقه بمدرسته التي جددها تجاه بيته ثم لما مات الجوجري ساعده في النيابة عن ولده في تدريس الفقه بالمؤيدية وكذا ناب في تدريس الحديث بالكاملية عن من اغتصبها وكنت أنزهه عن هذا ؛ ودرسوأفتى وحدث ونظم ونثر ؛ وصنف فكان ماصنفه حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلى استمد فيها من شرحه للشهاب الكوراني وتبعه في تعسفه غالبا وأخرى على تفسير البيضاوي لكنها لم تكملوشرحاعلى الارشاد لابن المقرى وفصول ابن الهائم والزبد لابن رسلان ومختصر التنبيه لابن النقيب والشفا لعياض ولم يكملا . ولم أحمد كتابته في مسئلة الغزالي انتصاراً للبقاعي ولم يلبث أن أمر والسلطان بالرجوع لبلده وعينه لمشيخة مدرسته هناك بعد موت الشهاب العميري وعز ذلك عليه كثيراً وعلى كشيرين وأكثر من الانجهاع وتقلل من الدخول في الامور ومع ذلك فلا يخلو من متعرض يحسده. أو معرض لايوده . وبالجلة فهو علامة متين التحقيق حسن الفكر والتأمل فيما ينظره ويقرب عهده به ، وكتابته أمتن من تقريره ورويته أحسن من بديهتهمم وضاءته وتأنيه وضبطه وقلة كلامه وعدم ذكره للناس، ولكنه ينسب لمزيد بأو وإمساكم الثروة وتجدد الربح من التجارة وغيرها والكال لله . وما كتبته من نظمه قوله يخاطب الكال بن البارزي:

يامن به اكتست المعالى رفعة مذحازها فغدت لأكرم حائز مالدحسود الى كمالك مرتقى كم بين ذاك وبينه من حاجز

هل يستطيع معاند أو حاسد إبداء نقص في الكال البارز ١٧٠ (على) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف بن ابراهيم الطاهر بن الجمال الانصارى المكي الشافعي الماضي أبوه ويعرف هو وأبوه بالمصرى . مات في المحرم سنة ثمان وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد .

۱۷۱ (علا) بن محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف أبو الفتح بن العلامة النجم الا نصارى الدروى (۱) الأصل المسكى الشافعي ابن عم الذي قبله و الماضي أبوه أيضا و يعرف بابن المرجاني . ولد في سنة تسع و ثما تمائة بمكة وحفظ القرآن ومنهاج النووي و جمع الجوامع وأحضر بها على الزين أبي بكر المراغي صحيح البخاري ومسلم و ابن حبان بفو ات فيها و بعض أبي داود وكان كثير التلاوة والسكون منعز لا عن الناس متعاهداً لمحافيظه حتى مات لم يتزوج قط ، وسافر الى الشام ثم عاد لمسكة ومات بها في جادي الأولى سنة خمس و سبعين ودفن بقبر أبيه . ذكره ابن فهد أيضاً وهو ممن سمع على شيخنا إما بمكة وهو أشبه أو بالقاهرة .

ولد في يوم الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ست و تسعين وسبعائة بمني و نشأ بمكة في ولد في يوم الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ست و تسعين وسبعائة بمني و نشأ بمكة في كنف أبيه فأحضره في الثانية على الشمس بن سكر أشياء وسمع الكثير على ابن صديق والزين المراغي ومحمد بن عبد الله البهنسي و الشهاب بن مثبت و الجال بن ظهيرة والزين الطبري و ابن سلامة و ابن الجزري والشمس الشامي في آخرين ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي و أبو الحير بن العلائي والتنوخي و ابن أبي المجد وابن الشيخة و خلق ، و حدث سمع منه الفضلاء وأكثرة القي له في المجاورة الثانية مسندي مكة ، أجاز لي وما سمعت عليه شيئا مع كثرة القي له في المجاورة الثانية وكان قد تفقه بو الده والشهاب الغزي ، و دخل القاهرة و دمشق و ناب في القضاء بحدة عن غير و احد وأخذ من قضاة مكة وغيرهم و كذا ناب يسيراً في المامة المقام و دخل سوا كن و تزوج بها و ولد له فيها بل ولى قضاءها ، و ينسب مع هذا التزيد بحيث بالغ بعضهم فقال المعروف بمسيامة الحرمين . مات في ظهر يوم الحيس منتصف ذي القعدة سنة ست و سبعين بمكة و دفن بالمعلاة رحمه الله و عفاعنه .

۱۷۳ (محمد) الرضى أبو حامد بن المرشدى محد بن ابى بكر ابن عم اللذين قبله بيض له ابن فهد وهو ممن سمع على ابن الجزرى في سنة ثمان وعشرين بعض سنن ابى (۱) بكسر أوله وسكون ثانيه ثم واونسبة لذروة سر بام من صعيد مصر .

وهو القائل:

داوبل وأجيز له في استدعاء مؤرخ بسنة ثمان وثمانهائة جماعة ومات.

١٧٤ (جد) بن جد بن أبى بكر بن مباركشاه أبو النجا بن التاج القمنى الاصل القاهرى . ولد بالظاهرية القديمة في العشرين من ربيع الاول سنة أربع وثلاثين و عماماتة وحفظ القرآن والربع من المنهاج وسمع الحديث بالظاهرية وغيرها ، وتدرب في صناعة القبان وزنا بشعبان وتكسب به دهره وسافر بسببه لجهات ، ودخل الابلستين فما دونها وحضر وقعتي سوار . ومن نظمه وقد عرض لهديج:

يارب إن الربح أضعف بنيتى فأضرها وأضربى تبريحى فاكشف بفضلك كربه عنى ولا تجعل دعائى رائحاً فى الربح

ومنه: قال حبيبي حين قبلته ونلت منه رتبة عليا تعشقني قه فاسقني خمرة ولات بالف لام يا

ومنه: شاهدت في وجه حبى غرائباً وفنونا

عيناه مع حاجبيه صاداً وواواً ونونا تفتى بعود كنيس لمن طغى وتولى

وتدعى نقل علم والله ما أنت إلا

وله فى التصحيف عمل وكذا فى الموسيقى والنغما والنقرا عاماً وعملاكاد أن يجمع عليه فىذلك وله تقدم فى العوم بل هو بهلوان ونحو ذلك ؛ لقينى فى أول سنة ست وتسعين فسمع منى المسلسل.

الته الله المه الشافعي ويعرف بابن الموقت . ولد سنة ثانين وسمعائة ببيت المقدس وأخذ عن جده . مات سنة تسع وخمسين .

المقدس واحد عن جده . مات سنة تسع وحمسين . ١٧٦ (عد) بن محمد بن أبي بكر بن محد بن أبي الشمس أبو الفضل ابن الشمس أبي عبد الله بن التقى القاهرى الاصل الطر ابلسى الادهمي . ممن سمع مني .

ابن الشهر ابن عبد الله بن الله بن الله بن الشهر الله بن الشهر الأهناسي الماضي أبوه وأخوه على . باشر نظر الدولة عوض عبد القادر في أيام أبيه ثم تشكى فأعيد عبد القادر ، و حج غير مرة وجاور ولزم بيته والظلم كمين في النفس .

۱۷۸ (عد) بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن محمد البدر بن القاضى شمس الدين الانصارى القاهرى الشافعى و يعرف بابن الانبابى . ولد سنة أربع و أربعين و عما عما تقريباً و حفظ العما ، و المنهاج و ألفيتى الحديث والنحو وغيرها وعرض على ابن البلقينى و المناوى وسعد الدين بن الديرى فى آخرين و اشتغل قليلا عند البامى

والمناوى ثم الشمس الابناسي وقرأ العمدة على الديمى ونابعن أبيه ببعض الجهات مم عن المناوى فمن بعده ، وأضيفت اليه عدة جهات واستقل بأوقاف الحنفية بعد أبيه ، بل استقر في صحابة ديوان جيش الشام في ربيع الثاني سنة خمس وثمانين ، وحجمع والده شم بمفرده وزاربيت المقدس ودخل حماة فادونها و بلغناأنه وقعت كائنة في سنة تسع و تسعين بسبب شيء أخرجه .

١٧٩ (محد) بن محمد بن أبي بكر البدرأبو البركات بن الشمس بن السيف الصالحي نسبة فيما بلغني للعلمي صالح البلقيني لملازمته له وقراءته عليه في تدريب والده ، وكذا قرأ على الشهاب السيرجي في الفرائض، كان والده امام الاشقتمرية بالتبانة ومن أهل القرآن ممن يذكر بالخير فولد له هذافي سنة ست وثلاثين وتمانمائة ونشأ فخفظ القرآن وغيره وجلس وهو شابعند بعض الخياطين بسوق الذراع المعروف بالفسقية مدة حتى التحي ، وتدرب في الشروط بناصر الدين النبراوي ثم بمحيى الدين الطوخي وتميز فيها مع حسن الخط ؛ وجلس عند الشافعية بجامع الصالح ثم توجه لدمشق مع الحيوى بن عبدالوارث نقيباله ورجع إعدمو ته فعاد لجامع الصالح ثم لبأب الاسيوطي وصاروحيهافي الصناعة معروفا باتقانه لهاوحذقه فيهاورام الجلوس مع جماعة الزين زكريافهاسمحو ابذلك شحاً ويبساً بل لم يكتفو ابذلك وصاروا يعاكسونه فيما يجيء به اليهم مع كونه ليس فيهم نظيره بلكاد انفراده مطلقا فكان ذلك سببالقيامه عليهم حتى أتلفهم وخربت الاوقاف ولم يقتصر عليهم بلصارمن رءوس المرافعين بحيث تعرض للشهاب العيني مرة بعد أخرى وأفحش مع ابرهيم بن القلقشندى وأخذ منه خزانة الكتب بالاشرفية وغيرها والامر فوقهذا الى أن رافع فيه شخص مصرى يقال له أبو الخير بن مقلاع وأنهى فيه أموراً شنيعة والترم باستخلاص شيء كيثير منه فرسم عليه ثم أفرج عنه على مال يقوم بهوقدر يستخلصه وابتدأ به الضعف من ثمو دام بحو شهرين أو أكثر . ثممات في سادس رجب سنة ست وتسعين وصلى عليه بجامع المارداني في يومه ودفن بالقرافة ويقال أنه لم يكن معجنازته كبير أحد نعم صلى عليه المالكي والحنبلي وسركتيرون به ولم يذكر بخير عفا الله عنه . (محمد) بن محد بن أبي بكر الصلاح القليوبي كاتب الغيبة وابن كاتبها . يأتي فيمن جده محد بن على بن ابرهيم بنموسى .

١٨٠ (محمد) بن محمد بن أبى بكر الشمس بن النظام القاهري الشافعي المقرى، نريل سعيد السعداء والبراذعي أبوه ويلقب مشاقة ، نشأ فحفظ القرآن وتعانى التجويق حتى صاد في آحاد الرؤساء وسمع على شيخنا وغيره ؛ اشتغل عندالزين

البوتيجي وأكثر من شهود مجالس الخير حتى أنه حضر عندى فى الاملاء وغيره كثيراً ، ولم يتميز ولاكادمع خيره وكتابته الكثيرة التي قل الانتفاع بها وانجهاعه على شأنه بالخانقاه غالباً وصاهر ابن قاسم على أخته فاستولدها ولذا تعبكل منها به وأدخل حبس المجرمين حتى مات ، ومما كتبه الحلية لأبى نعيم بل كان يكتب شيئاً من الوقائع . مات فى ثانى رجب سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه ثم دفن بحوش الصوفية وأظنه جاز الستين رحمه الله وإيانا .

۱۸۱ (جد) بن محد بن أبى بكر الشمس المقرى الفراش بالمعينية في دمياط. ممن سمع منى . ١٨٢ (جد) بن محمد بن أبى بكر ناصر الدين بن الامير ناصر الدين بن الامير سيف الدين بن الملك الحافظ الدمشقى الصالحي . ذكره التقى بن فهد في معجمه هـ كذا وقال ذكر أنه سمع من العهاد بن كيثير ولقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة فسمع منه هو والموفق الأبى .

١٨٣ (محمد) بن محد بن أبي بكر أبو الخير المليجي ثم القاهر ي الشافعي الحريري. مات في ليلة الجمعة سادس عشري ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين فجأة ، وصلى عليه من الغد بالا وهر بعد الصلاة ، وكان قد لازم العلاء القلقشندي والحلي في الاخذ عنهما مع أخذه عن غيرها بل سمع البخارى بالظاهرية القدعة وغيرذلك، وكتب بخطه أشياء وفضل مع سلوكه طريق الخير وتكسبه في حانوت بالوراقين وأظنه زاد على الاربعين ونعم الرجل رحمه الله. (محمد) بن مجد بن أبى بكر أبو الفتح النحريري ثم القاهري المالكي. سيأتي بزيادة محدثالث والرابع اسمعيل. ١٨٤ (محمد) بن محمد بن أبي بكر الحلمي التاجر ويعرف بابن البناء . ممن سمع مني . ١٨٥ (محمد) بن محمد بن جعفر الشريف الشمس الحسيني الدمشقي . قال شيخنافي ا نبائه: مات في رمضانسنة تسع بالقاهرة وكان من صوفية سعيد السعداء بل جاور بمكة عدة سنين ثم ولى قضاء طر ابلس مدة طويلة مع كونه لم يكن يعرف شيئاً من العلم حتى أنه قال في الدرسوهو قاض عن سعيد أبي جبير ، لكنه كان كثير الرياسة والحشمة ومكار مالاخلاق وتقريب العلماء وللشعراء فيهمدائح، ثم نقل الى قضاء حلب فاستمر فيها نحو عشر سنين وعزل منها في سنة أربع و ثمانها نه بجمال الدين الحسفاوي (١) تم أعيد واستمرحتي مات الاأن الاميرجكم كان أرسل بعز له فوصل الخبر وقدمات ، وهو في عقو دالمقريزي وأورد عنه حكاية وقال أنه كان جارنا يعني بحارة برجوان من القاهرة وما عامت عليه إلاخيراً وكان خادم الصوفية بسعيد السعداء . (١) بفتح أوله والفاء بينهما مهملة وآخره واو من حلب.

۱۸۲ (محمد) بن محمد بن جلال الاسلام الكال العمادي الخوارزمي المشهور بمولانا مفتى خواجا الحنفي . قال الطاووسي : لقيته بخوارزم وأجازلي وذلك في شهور سينة خمس وثلاثين . (محمد) بن مجد بن جمال الدين ولي الدين المدعو عبد الولي الواسطي ثم القاهري . مضي في عبد الولي .

۱۸۷ (محمد) بن محمد بن الشيخ جميل الشمس البغدادي الاصل الدمشقى الصالحي الحنبلي نزيل القاهرة . ولدكما زعم في سنة تسع وستين وسبعائة بصالحية دمشق . ومات في يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ست و خمسين بالقاهرة .

(محد) بن محمد بن جوارش . في مجد بن مجد بن اقوش .

المقرى، شقيق عبد الغنى بن القصاص الماضى وذاك الأكبر. ولد سنة ثلاثين وثمامائة وحفظ القرآن وجوده على أخيه بل قرأ لابى عمرو على ابن عياش حين حج مع أخيه وزار القدس، وتحكسب بالشهادة ثم تركها مع الخير والانجاع والحضو دللدروس أحيانا وللملازمة للقراءة بمشهد الليث وربما بره أخوه.

(محمد) بن محمد بن حامد . فيمن جده احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن احمد بن احمد المعدد المحمد المحمد المعدد المحمد المعدد المحمد المعدد والمعدد المعدد والمعدد المعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد المعدد المعدد والمعدد المعدد المعدد

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

بالقاهرة واعتنى به أبوه فأحضره على الجمال الباجي والمحيوي القروي والشمس. ابن منصورالحنني وابن الخشاب والشرف الفدسي وأسمعه على العراقي والهيثمي والبرهان الآمدي والتق بنحاتم والتنوخي وابن أبي المجدو الحلاوي والسويداوي وعبد الكريم حفيد القطب الحلبي في آخرين ؛ وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي والحال بن النحاس وأبو الهول الجزري وابن عرفة والجمال عبد الله مفلطاي والبهاء عبد الله بن أبي بكر الدماميني وعمر بن ايدغمش والبرهان بن عبد الرحيم ابن جماعة والنجم بن رزين والشمس العسقلاني والعز أبو النين بن الـكويك والصلاح البلبيسي والشمس بن ياسين الجزولي وجويرية الهكارية في آخرين من أماكن شتى ، وحفظ القرآن في صغره وكتبا وجود القرآن في ختمتين على الفخر امام الازهر واشتغل يسيراً ووقع في ديوان الانشاءوالوزر وغيرهما وباشر خزن. كتب السابقية بعد أبيه ، وحج قديماً في سنة تسع وثمانمائة ، وزار القـدس والخليل ودخل البلاد الشامية حلب فما دونها غير مرة والثغرين 4 وحدث بالقاهرة سمع منه القدماء حملت عنه جملة وأفردت ماوقفت عليه من مروياته في كراسة ، وكان ساكناً منجمعاً عن الناس خصوصاً في آخر أمره فأنه كان فيه أحسن حالا مما قبله لـكنه افتقر جداً وضاق عطنه . ومات مبطونا في ليلة الثلاثاء خامس عشرى رجب سنة ثلاث وستين وصلى عليه من الفد في باب النصرودفن بتربتهم وكان على مشهده سكينة رحمه الله و إيانا .

المالكي شقيق عائشة ابن أخي الوجيه عبدالر حمن وسبط الجلال البلقيني ، أمه عزيرة المالكي شقيق عائشة ابن أخي الوجيه عبدالر حمن وسبط الجلال البلقيني ، أمه عزيرة ويعرف بابن سويد ، ناب في القضاء عن ابن حريز بمنية ابن خصيب و اتجر في الرقيق وغيره ، وسافر الى الشام في التجارة ثم انهبط وصار الى فقر مدقع حتى مات في أو اخر جمادى الأولى سنة تسعين بالمدرسة البلقينية ولم يدفن بها ، وقد جاز السبعين وكان أعور عفا الله عنه .

۱۹۲ (محمد) محمد بن حسن بن عبد الله البدر بن البهاء بن البدر بن البرجي سبط السراج البلقيني والماضي أبوه . له ذكر فيه .

۱۹۳ (محمد) بن محمد بن الحسن بن على بن سليمان بن عمر بن محمد الشمس الحلبي الحنفي الماضي أبوه والآتي ابنه الشمس محد ويعرف بابن أمير حاج وبابن الموقت . ولد سنة احدى وتسعين وسبعمائة \_ وقيل في التي بعدها والاول أولى \_ بحلب ونشأ بها فقرأ القرآن عند جماعة منهم الشمسان الغزى والجشمسي ـ نسبة لقرية

من أعمال حلب \_ وسمع بعض الصحيح على ابن صديق وقرأ الختار على البدر بن سلامة والعز الحاضري وغيرهما وتعانى الميقات وباشر ذلك بالجامع السكبير بحلب وتنزل طالبا بالحلاوية بل استقر بعد أبيه في تدريس الجردكية ثم نزل عنهاو باشر التوقيع عند قضاة حلب ثم صار جابيا في الاسواق، وحج وزار بيت المقدس وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بحلب فقرأت عليه المائة لابن تيمية، وكان صالحه راغبافي الانجماع عن الناس . مات في شو ال سنة ثمان وستين بحلب رحمه الله و إيانا. ١٩٤ (محمد) بن محمد بن الحسن بن على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبس أبو الخبر بن الجمال أبي الطاهر البدراني الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه. ويعرف بابن البدراني. ولد سنة عشر و ثمانهائة بالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وغيرها وعرض على جماعة وأسمعه أبوه على الولى العراقي والواسطى والفوى وابن الجزري والكلوتاتي والقمني والمحلى سبطالزبير المدني في آخرين بل لا أستبعد إحضاره له عند ابن الكويكومن يقاربه ، نعم وقفت على إجازة ابن الكويك والجال الحنبلي والعزبن جماعة والكال بن خير ، بل وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والجال بن الشرائحي وعبد القادر الأرموي وجماعة من المصريين والشاميين وغيرهم له في عدة استدعاآت، ولما ترعرع أقبل على الاشتغال وأخذالفقه عن الشرف السمكي وغيره والعربية والصرف عن العز عمدالسلام المغدادي والشهاب الحناوي والفرائض عن البوتيجي وجماعة والاصول عن القاياتي والحديث عن شيخنا قرأ عليه شرح النخبة بتمامه وأذناله في إفادته، وكتت الخط المنسوب وتخرج في الشروط بالقرافي وتعانى التوقيع وباشره بباب العلم البلقيني وقتاً ثم بباب المناوي وغيرها بل و ناب في القضاءعن كل منهاوأم بجامع كال. بالحسينية وقرأالحديثف وقف المزى بجامع الحاكم كلاهابمد أبيه وكذاتنزل في سعيدالسعداء ؛ وحج صحبة الرجبية ولزم مشهد الليث في كل جمعة غالباً فيكان. يقرأ في الجوق هناك وربمـا قرأ في غيره وكان ذلك السبب في مصاحبته لأبي الخير بن النحاس بحيث اختص به أيام ترقيه و تكلم عنه في شيء من جهاته وباع نسخة بخطأبيهمن البخارى ومن الترغيب للمنذرى حتى أخذ له فرسا ونحوذلك ولم ينتج له أمر ، هذا مع تمام العقل والتودد والمروءة والتواضع والمشاركة في الفضائل وقد رأيته كشيراً وسمعت من فوائده وكان برجليه التواء. ومات في منة ست وخمسين ودفن بجانب أبيه بتربة سعيد السعداء رحمه الله وارانا . ١٩٥ (محد) بن محمد بن الحسن بن على بن عبد العزيز ناصر الدين أبو البركات.

ابن الشمس أبى الطيب البدراني الاصل القاهري ثم الدمياطي الشافعي ابن عم الذي قبله والماضي أبوه ويعرف كأبيه بابن الفقيه حسن . ولدفرابع عشر دجب سنة ست وعشرين و ثماغائة بالقاهرة وحفظ القرآن والحاوى وجمع الجوامع والفية النحو وايساغوجي وألفية ابن الهائم في الفرائض وبعض التلخيص ، وعرض على شيخناوالبساطي والحجب بن نصرالله وغيرهم وسمع على الاول والأخير والزين الزركشي والمقريزي والكلوتاتي وجماعة ، وأجاز له غير واحد واشتغل بالفقه عند البدرشي والعلم البلقيني والقاياتي ثم العبادي وطائفة وبالفرائض على البوتيجي وأبي الجود وبالعربية على الشهابين الابدي والبجائي وبالعروض على الخواص وأذن له العلم وغيره في التدريس واستقر بعد والده في نظر جامع الزكي وخطابنه وامامته بل ناب في القضاء ببلده وغيرها وآقرأ الطلمة بها وقرأ الحديث وخوامعها ثم انسلخ من ذلك كلهولزم خدمة معين الدين الا برص فأ بدي مالا يرتضي له بل ولم يحمد هو عاقبته ، ولولزم طريقة والده لكان أدوج له وأضبط لدينه لما اشتمل عليه من الذكاء وكثرة الادب وحسن العشرة ولطف الذات بحيث أنني الشمل عليه من نظمه بجامع الزكي على شاطيء البحر من ثغر دمياط:

بحق حسنك ياذا المنظر النضر أدرك فؤادى وداو القلب بالنظر فقد تفتت من حرالجوى كبدى وأصبحت مهجتى فى غاية الضرر الى غير هذا مما أودعته فى الرحلة السكندرية ، وآل أمره الى أن تسحب فأقام بمكة فلم ينتظم أمره بها فتوجه الى اليمن وهو الآن سنة خمس وتسعين فى زيلع كثير العيال غير مرضى الفعل والمقال.

۱۹۲ (عد) بن محمد بن حسن بن على بن عثمان البدر أبو الفضل بن الشمس النو الجي القاهرى الشافعي الماضي أبوه . حفظ القرآن و المنهاج وعرضه على في جملة الجماعة بعداستقر اره بعدأ بيه في جهاته كتدريسي الحسنية و الجمالية . ولم يلبث أن مات في أو ائل سنة ثلاث وسبعين عوضه الله الجنة .

۱۹۷ ( محل ) بن محمد بن حسن بن على بن يحيى بن محمد بن خلف الله بن خليفة ابن على الله على الله على الدارى الشمنى - بضم المعجمة والميم و تشديد النون - المغربي الاصل السكندرى ثم القاهرى المال كي والد التقي أحمد أيضا ؛ و صماه شيخنا عهد ابن حسن بن محمد بن محمد بن خلف الله والصواب ماأثبته و كذاهو في معجمه لكن بزيادة محمد أيضا قبل خلف الله ، ولد في أول سنة ست وستين وسبعائة الأنهم عبيادة كمد أيضا قبل خلف الله ، ولد في أول سنة ست وستين وسبعائة الأنهم كونه كا قرأته بخطه لم يكن يخبر به أخبر بعض خيار أصدقائه و ثقاتهم حسمانقله

ولده عنه أن الفرنج لما أخذت اسكندرية كان عمره سنة وكان أخذهم لها في يوم الجمعة ثالث عشرى المحرم سنة سبع وستين . وقال شيخنا في معجمه انه ولد قبل السبعين ، وفي انبأ له سنة بضع وستين ، واشتغل بالعلم في بلده ومهروسمع من البهاء الدماميني والتاج بن موسى وغيرهما كأبي محمد القروى ، وأجاز له خلق باستدعائه وأخذ عن العراقي وتخرج به وبالبدر الزركشي وغيرها وسمع الكثير من شيوخنا فمن قبلهم، وتقدم في الحديث وصنف فيه، وقال الشعر الحسن واستوطن القاهرة وكمان خفيف ذات اليد وأصيب بالله في بعض كتبه وأجزائه وتنزل في طلبة المحدثين بالجمالية أول ما فتحت ثم تر كت له التدريس في سنة تسع عشرة فدرس به ثم عرضت له علة في أواخر التي تليها ثم نقه ورجع الى منزله وتمرض به حتى مات في ليلة الحميس حادي عشر ربيع الأول سنة احدى وعشرين بالجامع الازهر وقد سمعت من فوائده كشيراً وشرح بخبة الفكر بل نظمها أيضاً وكتب عنه شيخنا العراقي في وفياته وفاة التاج بن موسى . وكان جده الاعلى محمد بن خلف الله شافعياً متصدراً بجامع عمروكتب عنه الرشيد العطار في معجمه وضبطه . قلت وكانت وفاة أبي صاحب الترجمة باسكندرية في سنة احدى وسبعين وسبعائة ورأيت بخط الكالمجاميع وأجزاء واستفدت منها وطالعت شرحه للنخبة بل عمل متناً مستقلا رأيته أيضاً. ومما كتبته من نظمه :

جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبوأهم في الخلد أعلى المنازل فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه ضروب الاباطل وإنفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل صحيح حديث من سقيم وباطل ولم ندر فرضاً من عموم النوافل وباعوا بحظ آجل كل عاجل وليس يعاديهم سوى كل جاهل يكن من الزيف والتصحيف في حرم فعلمه عند أهل العلم كالعدم

لماكان يدرى من غدا متفقها ولم يستبن ماكان في الذكر مجملا لقد بذلوا فيه نفوساً نفيسة فجبهم فرض على كل مسلم وقوله :من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة ومن يكن آخذاً للعلممن صحف

وهو في عقود المقريزي وقال أنه برع في الفقه والاصول وكان من خيار الناس مع قلة ذات اليد ، وخبط في نسبه فقال : محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف الله . والصواب ماتقدم .

١٩٨ ( على ) بن محلاً بن حسن بن على خير الدين أبو الخير القاهرى الشاذلي الماضي أبوه.

ولدسنة ثلاث عشرة وثما نمائة وهو ذووجاهة وسمت وتوجه للوعظ على طريقة أبيه . (مجمد) أبو الفضل أخو الذي قبله . صوابه عبد الرحمن وقد مضي .

١٩٩ (محمد) بن محمد بن حسن بن قطيبا الشاب محب الدين بن الرئيس بدر الدين. الانصاري المستوفى بالحرمين القدس والخليل. ولد سينة سبعين تقريباً. ومات بعد غروب ليلة الاثنين سلخ ربيع الآخر أو مستهل جمادي الاولى سنة خمس وتسعين وصلى عليهمن الغد بعد الظهر تقدم الناس قريبه أبو الحرم القلقشندي ودفن على أبيه بمقابر ماملا واستجاز له الصلاح الجعبري جمعاً من شيو خه وقال أنه كان شابا حسناكشيرالملاطفة والتوددكثر التأسف عليه قال ووالده خالي لأمي رحمهالله. ٠٠٠ (عد) بن محمد بن حسن بن مجد بن عبد القادر الصفي بن الشمس الحسني البغدادي الاصل القرافي الحنب لي الماضي أبوه . ولد في ثاني عشر المحرم سنة سبعين بالقرافة ونشأ بهاني كنف أبيه فحفظ القرآن والخرقي والحاجبية وعرض على في جملة الجماعة وأجزت له واشتغل قليلاعندالبدر السعدى والشيشيني وأخذ عن ملا على في العربيـة و تولع بالرماية و تخرج فيها بابن أبي القسم الاخميمي النقيب حتى تميز فيها وذكر بجودة الفهم ومتانة العقل والصلاح بحيث كان هو المعول عليه عندأبيه ، وحجمع أبيه سنة تسع و ثمانين في ركب أبي البقاء بن الجيعان. ٢٠١ (عد) العفيف أخوالذي قبله وذاك الاكبر. ولد في رابع عشري جمادي الاولى سنة خمس وسبعين بالقرافة ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والشاطبية والخرقي وألفية ابن ملك ، وعرض على في جملة الجماعة وأجزت له ، وحضر مع أخيه عند المشار إليهم فيه وحج مع أبيه أيضا في ركب أبي البقاء.

٢٠٢ ( على ) بن محمد بن حسن بن يحيى بن أحمد بن أبي شامة الشمس الصالحي الدمشقي الحنبلي . سمع بقراءة ابن خطيب الناصرية على عائشة ابنة ابن عبد الهادى جزء أبي الجهم وأشياء ؟ وحدث سمع منه الفضلاء .

۲۰۳ ( على ) بن محمد بن حسن البدر بن الفخر القرشى التيمى القاهرى الشافعى ويعرف بابن طلحة أحد العشرة . ولد في منتصف جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وسبعهائة بالقاهرة وحفظ القرآن والتنبيه والفية النحو وعرض واشتغل قديماً وتنزل في الجهات و تكلم في أنظار كالقطبية برأس حارة زويلة والمسجد المقابل للبرقوقية ووقف سابق الدين مثقال القطب الطواشي ، وكان فاضلا منجمعاً عن الناس خيراً . مات في ليلة الاثنين سابع عشرى ذى الحجة سنة سبع وأربعين بالقاهرة . وأظن له رواية فقد رأيت بعض الطلبة أثبته مجرداً بدون ترجمة .

الماضى أبوه . قال شيخنافى إنبائه اشتغل بالفقه والحديث والعربية و تقدم ومهر فى عدة فنون و رافقنا فى السماع كشيراً . مات بعد أبيه يعنى شابا فى السنة التى مات فيها سنة ألمان أحسن الله عزاءنا فيه ، وقال فى معجمه : اشتغل كشيراً ومهر وسمع معنا من بعض الشيوخ و تعانى النظم و الخط الحسن .

الماضى الماضى المحد بن حسن المحب بن المحب الاميوطى الاصل الحسيني الماضى الموهوجده . ممن سمع منى مع أبيه وعمل رسولا في الدولة و نسب اليه المرافعة . ٢٠٦ (عد) بن محمد بن حسن الحموى العطاد . ممن سمع منى بمكة سنة ست و ثمانين . (عد) بن عهد بن حسن السكرى بن الجنيد . في ابن عبد الرحمن .

٢٠٧ (عد) بن محمد بن حسن الدوركي موقع الحكم. قال شيخنافي معجمه: ولدفي حدود الاربعين وسمعمائة وأسمع على الميدومي سمعت عليه جزءاً من روايته عن شيوخه بالاجازة تخريج ابن أيبك وبيض لوفاته وتبعه المقريزى في عقوده والظاهر أنه من شرطنا. ٢٠٨ (محمد) بن محمد بن حسن القلقشندي المؤدب . مات سنة بضع و ثلاثين. ٢٠٩ (عبد) بن محمد بن حسين بن أحمد بن أحمد بن محمد بن على ناصر الدين بن ناصر الدين بن حسام الدين بن الطولوني الحنفي ابن أخي البدر حسن الماضي من بيت وجاهة . ولد في رمضان سنة احدى وخمسين و ثمانمائة واشتغل بسيراً وتردد إلى في بعض مجالس الاملاء بل قرأعلى قليلاوكانمبتلى بالجذام وحج في سنة احدى وثمانين ظناً وجاور فلم يلبث أن مات في التي بعدها ودفن بالمعلاة رحمه الله . ٢١٠ (على) بن محمد بن حسين بن حسن الاصبهاني . سمع من الزين المراغي الختم من ابن حبانو أبي داود .ومات بمكة في شعبان سنة خمس و سبعين . أرخه ابن فهد. ٢١١ (محد) بن مجد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة قاضي مكة الكال أبو البركات بن أبي السعو دالقرشي الخزومي المركى سبط الشهاب بن ظهيرة القاضي أمه أم كمال ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد سنة خمس وستين وسمعائة وحضر على العز بن جماعة وجده لأمه وسمع البهاء بن عقيل والكال بن حبيب، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الهبل وابن النجم وابن كثير وابن القارى وجماعة ، وحدث سمع منه الفضلاء كالنجم بن فهد و ناب في الحسبة عكة عن جده لأمه ثم فيها مع القضاءعن قريبه الجمال بن ظهيرة في ربيع الآخرسنة ثمان وثهانهائة عقب وصوله من مصر بولايته فباشر ذلك بصولة ومهابة واشتهر ذكره ثم استوحش من الجمال بحيث أنه لمامات استقرفي قضاء مكة استقلالا مع نظر الاوقاف بها

والربط ولم تتم لهسنة حتى صرف بالحب بن الجمال ثم أعيد ثم صرف به أيضا واستمر مصروفاً حتى مات في ليلة الاربعاء ثاني عشرى ذي الحجة منة تسع عشرة عكة بعلة ذات الجنب ودفن بالمعلاة ، وكان عفيفا في قضائه حشما فخوراً جليلاً قبل القضاء وبعده وذكره التق الفاسي مطولا وعين وفاته كا تقدم ولكنه خالف في السنة وأنها سنة عشرين وتبعه المقريزي في عقوده ، وأما شيخنا فانه في الانباء خالف في مولده وأنهسنة أدبع وستين وقالأنه لم يعتن بالعلم بل كانمشتغلا بالتجارةمذ كوراً بسوءالمعاملة وولى حسبة مكة ونيابة الحكم عن قريبه الجمال فعيب الجمال بذلكوأنكر عليه من جهة الدولة فعز له فسعى هو في عزل الجمال وبذل مالا في أوائل الدولة المؤيدية فلم يتم له ذلك حتى مات الجمال فتعصب له بعض أهل الدولة فو ليه دون سنة ثم. وليه مرة ثانية في سنة مو له دون الشهرين ومات معزولا رحمه الله وعفا عنه . قلت والمعتمد في وفاته ماقدمناه ، وبلغني عن التقي الفاسي أنه أول من بذل في قضاء مكة وكذا بلغني عن القطب أبي الخير بن عبد القوى بزيادة وكان عفيفا ، و تحوه قول التقى المقريزي في ولده أبي السعادات أنه قدم القاهرة في موسم سنة احدى وأربعين وقد أرجف بعز له فعملت مصلحته بنحو خمسما تة دينارحيث قال ف كان ذلك أي البذل سيما للقدر المعين من المنكرات التي لم ندرك مثلها قبل هذه الدولة انتهى. ورحمهما الله كيف لو أدركا ماحل بقضاة الدنيا من المحن والبلايا نسأل الله السلامة.

الذى قبله . ولدفى ذى القعدة سنة اربع وسبعين وسبعمائة بمكة وسمع من بعض الذى قبله . ولدفى ذى القعدة سنة اربع وسبعين وسبعمائة بمكة وسمع من بعض شيوحها ، وأجاز له النشاورى وابن حاتم وابن عرفة والحب الصامت وآخرون وحضر دروس الشريف عبد الرحمن الفاسى وقرأ عليه بعض كتب الفقه وحصل كتباحسنة وولى امامة مقام المالكية بمكة بعد وفاة على النويرى القاضى من جهة أمير مكة أربعة أشهر وأياما ثم عزل من مصر بولدى المنوفى وكان يرجو عودها بل ويحب ولاية القضاء بمكة فلم يتفق. ومات في آخر يوم النفر الثانى سنة أربع عشرة بمكة ودفن في صبيحة رابع عشر ذى الحجة بالمعلاة عن أربعين سنة فأزيد بيسير . ذكره الفاسى مقدماً له على أخيه .

٣١٣ (عد) بن محمد بن حسين بن على بن أيوب الشمس المخزومي البرقي الاصل القاهري الحنفي والد النور على الآتي ويعرف بالبرقي . ذكره شيخنا في إنبائه وقال: كان مشهوراً بمعرفة الاحكام مع قلة الدين وكثرة التهتك ممن باشر عدة

أنظار وتداريس . مات في جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين .

۱۱٤ (علد) بن محمد بن حسين بن على بن محمد بن يعقو ب بن يوسف بن عبد العزيز الشمس أبو عبد الله بن حميد الدين أبى حامد البكرى المغربى الاصل الخليلى المولد والمنشأ المالكي إمامها و نزيل مكة ويعرف بابن أبى حامد . ولدف رجب سنة أدبع وستين و ثما تمائة بالخليل و نشأ بهافحفظ القرآن والشاطبية و الرسالة المالكية والورقات و الجرومية و الالفية وغيرها ، وأخذ عن البرهان بن قوقب النحو وسمع عليه الموطأ وغيره وكذا قرأ النحو مع بعض الشاطبية على العلاء ابن قاسم البطألحي وحضر عندالكيان أبي شريف في التفسير والنحو وغيرها في آخرين و دخل القاهرة في سنة ست و ثمانين فحضر عندالسنهو رى في الفقه وغيره وكذا قرأ على العلم سليمان البحيري الازهري وسمع مني المسلسل وغيره في سنة اثنين و تسعين ثم لقيني بمكة في سنة ست و تسعين وكان قرأها وغيره في سنة التي تليهامناقب الشافعي لشيخنامن نسخة كتبها بخطه وكان قرأها وغيرها سنقر ثم انجمع الخيضري بالقاهرة في سنة ثلاث و تسعين وأقرأ بمكة ابن محتسبها سنقر ثم انجمع عنه و تكسب بالمكتابة وولد له ، وهو خير فاضل منجمع على نفسه بحيث كتب عنه و تكسب بالمكتابة وولد له ، وهو خير فاضل منجمع على نفسه بحيث كتب عنه و تكسب بالمكتابة وولد له ، وهو خير فاضل منجمع على نفسه بحيث كتب نسختين من شرحي للالفية وشرح ابن ماجه للدميري وغير ذلك .

٢١٥ (محمد) شاه بن الشمس محمد بن حمزة الرومى الفنارى الحنفي الماضى أبوه. ذكره شيخنافي انبائه وقال: كان ذكيا حج سنة بضع و ثلاثين ، ودخل القاهرة ثم رجع الى بلاد ابن قرمان فمات سنة أربعين .

۲۱۶ (محد) بن مجد بن حيدر الشمس البعلى الحنبلى نزيل بيروت وابن أخت الجال بن الشرأمحى ويعرف بابر مليك بالتصغير . ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . ذكره البقاعي مجرداً .

۲۱۷ (على) بن محمد بن خلدبن موسى الشمس بن الشرف الحمصى الحنبلى أخو عبد الرحمن ووالد أحمد الماضيين وهذا أسن من أخيه ويعرف بابن زهرة .حضر في الخامسة في شعبان سنة خمس وسبعين على ابرهيم بن فرحون قطعة من آخر الصحيح وحدث بها وولى قضاء الحنابلة بحمص فكان أول حنبلي ولى بها .ومات سنة ثلاثين وجده كان شافعياً فتحنبل ولده لسبب ذكره شيخنا في انبائه .

۱۱۸ (محد) بن محمد بن خضر بن داود بن يعقوب البدرأبو البركات بن الشمس الحلمي الاصل القاهرى الماضى أخوه الخضر وأبوها و يعرف كأبيه بابن المصرى . ولد سنة ثمان وثما تمائة بالقاهرة ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج

والبيجورى وقرأ عليه المنهاج بتهامه وأسمعه أبوه على الجمال الحنبلي مسند أحمد والبيجورى وقرأ عليه المنهاج بتهامه وأسمعه أبوه على الجمال الحنبلي مسند أحمد وسيرة ابن هشام وجمع الجوامع مع المسلسل وغيره وعلى الشرف بن الكويك المسلسل وصحيح مسلم والشفا وعلى الشموس البوصيرى والشامى والبيجورى والشامى والبيجورى والشهاب المطأمحى والولى العراقي وقارى الهداية في آخرين ، واستغل قليلا وجود المنسوب على الشمس المالكي ، وباشر التوقيع عند الزينين عبد الباسط والاستادار واختص به ثم نافره ، وحج وجاور وحدث باليسير حملت عنه مشيخة أبي غالب بن البناء ، وكان أحد صوفية سعيد السعداء ثم بالبرقوقية متودداً مقبلا على شأنه . مات في شعبان سنة ثمان وستين ودفن بتربة سعيد السعداء .

(محمد) بن محمد بن خضر بن سمرى العيزرى . يأتى بزيادة محمد ثالث .

۱۹۹ (محمد) بن مجد بن الخضر العلاء بن الشرف الدمنهورى ثم القاهرى الشافعي الموقع . اشتغل يسيراً على الشهاب السيرجي وغيره و تكسب بالشهادة فى الحانوت المقابل للصالحية و داخلها ، وحج غير مرة و جاور و لقيني هناك فقرأ على منسك البدر بن جماعة وغيره و حضر عندى في الاملاء ثم صار بالقاهرة يتردد الى أحياناً وكتب بخطه أشياء ، و كان محباً في الفائدة ثم كبر وضعفت حركته و لا ذال في تناقص حتى مات في سنة اثنتين و ثمانين أو التي بعدها عفا الله عنه .

على الجلال أبو البقاء المنصورى الكال الشافعى والد الصلاح محمدالاتى ويعرف على الجلال أبو البقاء المنصورى الكال الشافعى والد الصلاح محمدالاتى ويعرف بابن كميل بالتصغير . ولد قبل الثماعائة بيسير بالمنصورة و نشأ بها فقرأ القرآن عند النور الطيبي وحفظ المنهاج والالفية وعرضها على الولى العراقي والبيجورى والبرماوى وأجازوه وأخذعن الاولين وكذاعن الشرفين عيسى الاقفهسي والسبكى في الفقه ولازم الشمس البوصيرى كثيراً فيه وفي العربية وغيرهما بل وقرأ في العربية أيضاً على الشمس بن الجندى واختص به ولازمه . وقطن القاهرة في أوقات متفرقة وولى قضاء بلده وكذا دمياط دهراً بل ولى قضاء المحلة أياما ، وحدث باليسير حملت عنه بالمنصورة أشياء . وكان تام العقل متو اضعاً ذا دهاء وخبرة و استمالة لمن مقاومته حتى أن قريبه البدر بن كميل كان يكثر السعى عليه ويتوسل عند عن مقاومته حتى أن قريبه البدر بن كميل كان يكثر السعى عليه ويتوسل عند الجال ناظر الخاص بقصائد يمتدحه بها ويهتر لها طربا ومع ذلك فلا يتحول عن هذا . مات بعد فشو ما كان به من الجذام في سنة ثمان وستين عفا الله عنه .

٢٢١ (١٤) بن محد بن خليل بن ابرهيم بن على بن سالمالتقي أبو الفتح بن الشمس ﴿ لَحُرانَى الْأَصْلُ القَّاهُرِي الشَّافِعِي الْمَاضِي أَبُوهُ ويعرف بابن المُنمنم بنو نين و ثلاث حمات . ولد سنة احدى و تسعين وسبعهائة بالقاءرة و نشأمها فحفظالقرآن وكتبأ واشتغلوسمع على التنوخي والتقي الدجوى والسعد القمني والمطرز والغاري والابناسي والحلاوى والسويداوى والشهاب الجوهري والعراقي والهيثمي وابن الناصح والفرسيسي والشرف بن الكويك والشمس الاذرعي الحنني وآخرين وحدث باليسير أخذعنه الفضلاء ولقيته غيرمرة فشافه ي وسمعت الثناء عليه من العلاء القلقشندي وكان نقيب الشافعية بالشيخونية . مات في جمادي الأولى سنة خمس و خمسين رحمه الله. ٢٢٢ (محمد) بن محد بن خليل بن عبدالله البدر بن الشمس بن خير الدين الصير امي البابر في الاصل القاهري الحنفي الماضي أبوه وجده ويعرف كابيه باس خير الدين. ولد بالقاهرة فى ليلة نصف شعبان سنة سبع وثلاثين وثانائة ونشأ فحفظ القرآن والكنز وكتبا وعرض على جماعة وجد في التحصيل فأخذ عن الشمني والاقصر أبي وابن الهمام والكافياجي والزين قاسم والتقي الحصني وأبى الفضل المغربي، وتميزوأشير اليه بالفضيلة والفهم الجيد والعقل وكثرة التودد والحرص على الفائدة والخبرة بالسعى فيما يرومه مع خبرة تامة بالكتب وممارسة لها ،وسمع مع ولدى بقراءتى في صحيح مسلم والنسائى وغيرهما ودرس الفقه بالبكتمرية وتنزل في غيرها من الجهات وكان يكثر التردد الى وآخر ماجاء بي في رمضان قبل مو ته بقليل وحكى لي حكاية شنيعة من جهة زوجته وكان مغرماً بجبها بحيث أذى الحال الى فراقها وأظنه كمد ذلك . واستمر حتى مات في حياة أبويه في يوم الاثنين ثامن عشري ربيع الاول سنة سبعين وصلى عليهمن يومه في مشهد حافل جداً ثم دفن وأثنوا عليه جميلا رحمه الله وعوضه ووالديه الجنة.

٢٢٣ (على )بن مجد بن خليل بن محمد بن عيسى الشمس بن ناصر الدين العقبي الاصل القاهري الصحراوي الماضي أبوه .

٣٢٤ (محد) بن محمد بن خليل بن هلال العز بن العز بن الصلاح الحاضري الحلمي عاضيها الحنفي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه وقال قال البرهان الحلمي : ولي القضاء فسار سيرة جميلة . ومات بالطاعون سنة خمس وعشرين رحمه الله .

وسبعين الحاضرى أخو الذى قبله . ولد سنة خمس وسبعين وسبعين وسبعين وألفية ابن معطى وسبعين والفوائد الغياثية والهداية في المدنهب واشتغل على أبيه وناب عنه وسمع على والفوائد الغياثية والهداية في المدنهب واستغل على أبيه وناب عنه وسمع على والفوائد الغياثية والهداية في المدنه والسعالضوء)

الشهاب بن المرحل ونسيبه الشرف الحراني وابن أيدغمش وابن صديق في آخرين ، وأجاز له الشمس العسقلاني ومحمد بن محمد بن عمر بن عوض وابن الطباخ، وغيره ، وحدث سمع منه الفضلاء . وكان خيراً منجمعاً عن الناس متمولا . مات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين رحمه الله .

٢٢٦ (محد) بن محمد بن خليل الشمس أبو اللطف بن الشمس القدسي الحنفي ويعرف بابن خير الدين . كان أبوه قاضي الحنفية بالقدس مع نقص بضاءته و نشأ ابنه فحفظ الكنزو المناروغيرهاواشتغلوناب في القضاء بالقدس وغيره وسمع معناهناك. ٢٢٧ (عمل) بن محمد بن داود خير الدين أبو الخبير الرومي الاصل القاهري. الحنفي نزيل المؤيدية ويعرف بابن الفراء وهي حرفة لأبيه . ولد فيما زعم سنة أربع عشرة وعماعائة تقريبا بالقاهرة ونشأ بها فحفظ الكنزو المنار وغبرهاولازم ابن الهمام في الفقه والأصلين والعربية والصرف والمعانى والبيان والمنطق وغيرها وكذا أخذ كشيراً من هذه الفنون عن العزعبد السلام البغدادي والفقه أيضاً عن السعد بن الديري وأصوله عن الجلال المحلى والعربية عن الزين السندبيسي بل زعم أنه أخذ عن الشمس بن الديري وحضر ميعاده وعن التفهني شريكا لسيف الدين وعن قارى الهداية والبساطي بقراءة ابن الهام وأنه سمع على شيخنا وغيره نعمقد سمع بأخرة مع الولد بقراءتي وغيرها كشيرأحتي سمع على كشيراً من القول البديع ولازم مجالس الاملاء وغيرها وتنزل في الشيخونية وبعض الجهات وحج وأشير أليه بالفضيلة التامة فتصدى للاقراء في الازهر وفي المؤيدية وغيرها وانتفع به الطلمة مع عدم توجهه لشيء من الوظائف التي وصل اليها من لعله أفضل من كثير منهم وأقدم بل يظهر الاعراض عنها واشتغاله بالتكسب في سوق الحاجب بحيث حصل دنيا وكتبا مع قلة مصروفه واقتصاده في ما كله و ملبسه وعدم سلوكه مسالك الاحتشام وملازمته لمحمد بن دوادار قانباي واكثاره من الترددالي وانفراده جل عمره ولكثير من المتساهلين فيه كلام وأخبرني أنه وقف كـتبه بالشيخونية وعدة عقارات اشتراها على جهات وقربات كمشهد الليث وكان ممن يلازمه . مات في شعبان سنة سبع وتسعين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

ويعرف النحوي المالكي ويعرف بابن عدين الله المنهاجي المغربي النحوي المالكي ويعرف بابن آجروم بالمد ولذا يقال لمقدمته الشهيرة الجرومية رواها عنه أبو عبد الله على ابن ابرهيم الحضرمي القاضي قال لى بعض فضلاء المغاربة أن وفاته تقرب من سنة عشر وثمانياتة وفيه نظر وأورد أبو عبد الله الراعي اسناده بها فقال أنا مجمد بن

عبد الملك بن على بن عيد الملك بن عبد الله القيسى اللسورى الغر ناطى المالكي حدثنى الخطيب أبوجعفر أحمد بن مجد بن سالم الجذامى عن أبى عبد الله الحضرمى عنه . قلت وقد ترجمته في التاريخ الكبير فيمن لم يسم جده بما ينازع فيه .

۲۲۹ (محمد) بن محمد بن دمرداش الشمس الغزى الحنفي الماضي ابنه أحمدوهو زوج أخت الشمس بن المغربي قاضي الحنفية بمصر . له ذكر فيه .

ويعرف بابن سالم وبابن الضياء وسمع بالمدينة على الزبير بن على الاصل المكى ويعرف بابن سالم وبابن الضياء وسمع بالمدينة على الزبير بن على الاسهواني ويعرف بابن سالم وبابن الضياء وسمع بالمدينة على الزبير بن على الاسهواني الشفا وعلى الجمال الطبري وخالص البهائي وعلى بن عمر الحجاد ، وأجاز لهعيسي الحجي والزين الطبري والاقشهري ، وحدث بالقاهرة سمع منه الفضلاء كعبد اللطيف أخى التقى الفاسي وقال أنه ترك السماع منه قصدا ، واستوطن القاهرة أواخر عمره حتى مات في سحريوم الجمعة سادس عشري شعبان سنة سبع ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر وقد بلغ الممانين أوجازها بيسير ، وهو في عقود المقريزي وقد ذكره شيخنا في انبائه وقال كان مذموم السيرة عفا الله عنه .

۲۳۲ (مجد)بن محمدبن سالم الحموى بن الرومى خادم السراج بن البارزى . سمع منى عكة في سنة ست و عمانين .

۲۳۳ (جد) بن على بن سلام \_ بالتشديد \_ ناصر الدين السكنددى ثم المصرى نزيل جزيرة الفيل وأحد التجار الكبار بالقاهرة . صاهر البرهان ابرهيم بن عمر ابن على المحلى على ابنته بعد موت أبيه كا سبق فى ترجمته فعظم أمره ثم لما مات خلف أمو الا عظيمة فتصرف فى أكثرها الحب المشير وغيره و تعزقت أمو اله عوكان عمر داراً جليلة بجزيرة الفيل فاستأجرها القاضى ناصر الدين البارزى وشيدها وأتقنها وأضاف اليها مبانى عظيمة الى أن صارت دار مملكة أقام بها المؤيد مدة ثم بعد ذلك عادت الدار الى أصحابها وفرق بين المساكين . ومات فى أو ائل سنة سبع وسبعين وسبعائة .

٢٣٤ (عله) بن محمد بن سلمان بن عبد الله الشمس بن العلامة الشمس المروزي الاصل الحموى الحلمي نزيل القاهرة أخو الزين عبد الرحمن الماضي ويعرف كهو بابن الخراط كان من أهل الادب أيضاً ، و دخل القاهرة مع الناصري بن البارزي. و من شعره: شكو نا للمؤيد سوء حال وأجرينا الدموع فما تأثر

فأضحكه بكانا اذ بكينا وأنزلنا على كختا وكركر وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال: الشاعر المنشىء أخذ عن أبيه وعيره وقال الشعر فأجاد ووقع في ديوان الانشاء وكان مقرباً عند ناصر الدين بن البارزى . وقال في معجمه سمعت من نظمه كثيراً ومات بالطاعون سنة ثلاث وعشرين قبل اكال الخسين وعاش أخوه بعده مدة مع كونه أسن منه رحمه الله .

الدكردى الزمردى الاصل القاهرى و يعرف أبوه بشقير . جاور عكة كثيراً وكان مجتمع الدين على الزمردى الزمردى الاصل القاهرى و يعرف أبوه بشقير . جاور عكة كثيراً وكان مجتمع على في المجاورة الثالثة ثم الرابعة وذكر لى أن والده كان من نقباء الحلقة و يقرأ القرآن مع صلاح كبير وجلس هو مجانوت في القبو يبيع السلاح صادق المقال راغباً في الانفراد و يتوجه في مجاورته لحدة للتكسب .

٢٣٦ (عد) بن عدبن سليمان بن عبد، السلام البدر الفرزوى الازهرى المالـكي ، ولدسنة ثلاث وستين و ثمانها فة تقريبا بفر نوة من البحيرة و نشأ بها فحفظ القرآن والبعض من الرسالة والختصر ثم قدم بعد بلوغه القاهرة فنزل بالازهر وأكمل حفظ المختصر وألفية النحو وجمع الجوامعوتفقه باللقاني والسنهودي ولازمهفيه وفي الأصول والعربية وانتفع بجماعة من طلبته كالعامي سلمان البحيري واشتغل وتميز وسمع على بحضرة أمير المؤمنين مصنفي في مناقب العباس وضبط الاسماء وكتب الطبقة وكذا سمع على عدة أجزاء واختص بالتقي بن تقي وشاركه ولده في الاشتفال. وهو عاقل متودد يكثر التردد الى وسمع على الرضى الاوجاقي وأبي السعود الغراقي وجماعة من طبقتهما فمن يليهما كالديمي والسنباطي بل سمع في الخانقاه على الوفائي. ٢٣٧ (محد) بن محمد بن سليمان بن مسعود الشمس بن الشمس الشبراوي الأصل القاهري المقرى عزيل القراسنقرية وإمامها كابيه الماضي وربيب الشهاب الحجاذي. ولدفى سنة اثنتي عشرة وتمانمائة بالقراسنقرية ونشأ فحفظ القرآن وتقريب الأسانيد وتنقيح اللبابوألفية شعبان الآثارىوعرضعلي المحببن نصرالله والعز البغدادي الحنبليين وشيخنا والآثاري في آخرين، وتنزل في الجهات وقراء رياسة بل كان أوحد قراءالصفة بسعيد السعداء وبالبيبرسية وقراء الشباك بهاو الداعي بيزيدي مدرس القبة فيها ممن سمع على شيخنا وآخرين وسافر للحج وجاور قليلا وكبر وضعف بصره ثم كف . (محمد) بن محمد بن سليمان الشمس بن العلامة الشمس الحموى الشاعر نزيل القاهرة وأخو الزين عبد الرحمن .مضى فيمن جده المان بن عبد الله قريباً . ٢٣٨ (عد) بن عهد بن الشرف سليمان الشمس البعلي البرادعي الحنبلي من بني

المرحل. ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لابنتي رابعة من بعلبك ومرس مسموعه المألة من الصحيح لابن تيمية سمعها على كائم ابنة محمد بن معبد . قلت ولقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة فسمع منه هو والموفق الابي ورأيت بخطي في موضع آخر كتبت اسم جده اسمعيل وهو غلط والصواب سليمان .

٢٣٩ (محمد) بن مجد بن سليمان ناصر الدين بن الشمس بن العلم الابيارى البصروى الاصل الحلبي الشافعي ويعرف بالبصروي . لقيه ابن قمر في سنة سبع وثلاثين ببيت المقدس فاستجازه لى وكان يزعم مع التوقف فى مقاله انه سمع البخارى على ابن صديق وقرأ عليه ابن قمر بمجرد قوله فيما يظهر بعضه وقال انه ولى كتابة سرحلب في أيام الناصر عن نوروز ثم قضاءها ثم كتابة سر الشام في أيام المستعين ثم أضيف اليه معها قضاءطرابلس واستناب فيه ، ثم في سنة خمس وثلاثين ولى قضاء بيت المقدس وقطن به وقتاً وطلب منه للقاهرة ونوه باستقراره في كـتابة سرهاليتحرك الكال بن المارزي لوزن ماطلب منه ، ثم ولي قضاء حمص وكتابة سرها . ومات في غزة فحأة في جمادي الآخرة سنة خمس وأربعين ، كل ذلك مع حشمة ورياسة ونقص بضاعة في العلم عفا الله عنه.

٠٤٠ (١٤) بن محمد بن سليمان الحنفى المعبر . عرض عليه الصلاح الطر ابلسى المختار والاخسيكتي والملحة ولقبه صدر الدين وقال:

هنيئاً لصدر الدين بالفضل كله بحفظ كتاب جل بين الأعة على مذهب النعمان سيد عصره عليه رضا الرحمن رب البرية كتابك يامجمود مختــار للورى مسائله فاقت عني كل رتبة امام جليل ليس ينكر فضله وبين أحكام الكتاب وسنة وكم غاص بحر العلم يبغى جو اهراً فرضعها للطالبين الاجلة وأد كبهم نجباً من النور زمت لأخسيكتي بحر الاصول الشريفة الى كوها يسعى النحاة الاجلة فضائل لاتحصى لذا الطفل عت صلاة وتسليم على أشرف الورى وآل وصحب مع جميع الأعة

وتوجهم تاجاً عظيماً من الهدى وقد نال كل الفضل أيضا بحفظه وأتبعه حفظاً لملحة نحونا أصول وفقه ثم نحو فهذه وقال الصلاح أنه كان عالما فقيها مدرساً ورعاً زهدا متقدماً في التعبير.

٢٤١ (عد) بن عهد بن أبي شادي المحلي ثم القاهري سبط الغمري . عمن اشتغل في الفقه والعربية وغيرهما وقرأ على في التقريب للنووي درايةو في البخاري رواية ولازمني ؛ وكان ساكنا خيراً ولخاله اليه مزيد الميل . مات شاباً في ربيع الثاني ظنا سنة ثلاث وتسعين عوضه الله الجنة .

٢٤٢ (محمد) بن محمد بن صالح بن أحمد بن عمر بن أحمد ناصر الدين بن ناصر الدين بن صلاح الدين الحلبي ثم القاهري الشافعي ابن عم عمر بن أحمد ومحمد بن على ويعرف كسلفه بابن السفاح بمهملة أوله وآخره بينهما فاء مشددة . ولدمزاحم القرن تقريبا واشتغل وتميز وقرأ في البخاري على شيخناووصفه بالفاضل البارع حفظه الله تعالى ، وسمع بقراءته على الشرف بنالكويك السنن الكبرى للنسائي وكان أفضل أهل بيته بحيث استقر بعناية عمه الشهاب أحمد حين كان كاتب سرمصر في تدريس الحديث بالظاهر بة القدعة وفقه الشافعية بالفاضلية وبالحسنية بعدموت على حفيد الولى العراقي وعمل اجلاسا بأولهافكان ممن حضر عنده فيه شيخنا والتفهني والمحب البغدار والكبار مراعاة لعمهولما تم الدرس قال شيخنا للتفهني أنه مليح السرد قيل وأشار بذلك الى التذنيب على المدرس لنسبته لتعاطى مخذل وبالجلة فكان سريعالحركة خفيفا منجمعالقيته غير مرةوسمعت كلامه بلوكتب بالاجازة على بعض الاستدعاآت وماكان في زمرة من يؤخذ عنه . مات في العشر الاخيرمن ذى القعدة سنة ستوستين و دفن عندأهله بالقر افة الصغرى عفا الله عنه و إيانا ٢٤٣ (محمد) بن محمد بن صلح بن اسمعيل الشمس بن الشمس السكناني المدني الشافعي سبط البدر عبد الله بن مجد بن فرحون وأخو ناصر الدين عبد الرحمن ووالد عبد الوهاب الماضي بعدهم ويعرف بابن صلح. ولد سنة سبعين وسبعائة بالمدينة ونشأ بهافحفظ القرآن وكتبا فىفنون وتلا بالسبع أو بعضها على والده وأذن له في الاقراء وسمع على البدر بن الخشاب قاضي المدينة وغيره : وأجاز له جاعة وناب عن أخيه في الحكم والخطابة والامامة بالمدينة وقرأفي البخاري على الشرف أبي بكر في سنة خمس وتسعين وسـبعائة وكان ذا نباهة في الفقه وغيره مع خير وديانة قدم مكة غير مرة للحج والعمرة منها في المحرم سنة أربع عشرة فأدركه أجله بها بعد قضاء نسكه في أول صفر هاو دفن بالمعلاة. ذكر ه الفاسي في مكةً. ٢٤٤ (عد) بن محمد بن صلاح بن أبي بكر الشرف أبو الطيب بن الشمس العماسي \_ نسبة للشيخ أبي العباس البصير المدفون بزاويته بالقرافة ونزيل المكان الذي صار معروفاً به في باب الخرق \_ الشافعي . ولد في ليلة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين بالزاوية الثانية ونشأ بها فحفظ القرآن وتلابه لغير واحد من القراءعلى الزين عبد الغني الهيثمي والشاطبية والتنبيه والملحة ، وعرض على جماعة

واشتغل على البامى والشمس الابناسى والفخر عثمان المقسى وحضر دروس المناوى والمحلى وغيرها واستقرفى النظر على الزاوية بعدموت أبيه ، وحج مراراً وجاور غير مرة منهاسنة أدبع وتسعين وكان قد وصل فى أوائلها وكنت بها فلازم فيها التردد الى وسمع على ومدحنى ببعض الابيات ، وهو ممن تكسب بالشهادة وقتاً وتميز بها ورافق غير واحد من المعتبرين ثم أعرض عنها .

٥٤٧ (على) ويقال له مسعود ايضاً \_ بن محمد بن صلاح بن جيريل بن رشيد نظام الدين بن غياث الدين بن صلاح الدين الاردبيلي الشافعي . شيخ صالح خير حج في سنة ست وثمانهائة فلقيه العفيف الجرهي فيها بعدن وذكره في مشيخته . ٢٤٦ (محمد) بن مجد بن عامر الشمس القاهري المالكي ويعرف بابن عامر . ولد في ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسبعائة وحفظ القرآن وكتباً واشتغل في الفقه وغيره ومن شيوخه البساطي والشهاببن تقي وكان يذكر أنه سمع على التقى الدجوى وناب في القضاء مدة عن البساطي وامتنع البدر بن التنسى من استنابته ، ثم ولى قضاء دمشق عوضاً عن الامين سالم في أواخر شعبان سنة خمسين ثم عزل في رمضان من التي تليها بالشهاب ائتلمساني فلما قام سرور المغربي على قاضي اسكندرية الجمال بن الدماميني حسن للظاهر عزله والاستقرار بهذا عوضه ففعل ثم لم يلبث!ن اعيد الجمال ورجع ابن عامرالي محل اقامته بالقاهرة معزولاً 6كل ذلك في سنة اربع واربعين فتصدى للافتاء واستقر في تدريس الفقه بالشيخونية بعد الزين عبادةوعمل اجلاسا ثم انتزع منه ليحيي العجيسي ورام البدر المشار اليه تعويضه عنه بتدريس الجالية وظيفته فماتم فتألم ابن عامر ولزم بيته الى ان عين لقضاء صفد فتوجه اليها وباشره حتى مات في أوائل جمادي الآخرة سنة ثمان وخمسين ، وقد لقيته غير مرة وقصدته في بعض النوازل وسمعت كلامه وكان يستحضر فروع مذهبه ولكن لم يكن من الحققين بل ولامن المتفننين وربما نسب للتعاطي على الافتاء ، وقد كتب على مخصتر االشيخ خليل شرحاً سماه التفكيك للرموزوالتكليل على مختصر الشيخ خليل لم يكمل وقفت على مجلد منه انتهى فيه الى الحج وكتب علم وانصه:

کل الشروح لیس فیها مثل شرحی المختصر فیه علی تحقیق الحق تدقیق النظر فین کان ذافه-م ولب وبصر فلیلزم قراءته ولیتدبره بالفکر فالجهل یزری صاحبه و به یحتقر والعلم ذین لمرف به اتزر ورام من ابن عملا فیما بلغنی تقریضه فامتنع لکثرة أوهامه ولکن قد کتب علیه

شيخنامانصه كاقرأته بخطه على الجلد المشاراليه: الحديثة الفتاح العليم:

لعمرى لقد أوضحت مذهب مالك بتفكيك رمز لأنح للمسامر وجودت ماسطرت منه مهذباً ومن أين للتجويد مثل ابن عامر وكتب تحتهما الحسام بن بريطع الحنفي مانصه: الحمدالله الوهاب السكبير:

لقد غدا التكليل أعجوبة وأصبح التفكيك تحميرا رصعه دراً فتى عامر فزاده الرحمن تعميرا

وترجمه بعض المؤرخين بقوله رجل جيد خير عالم فاضل حسن السيرة سمع الحديث وأجازله خلق .

الدمشقي الصالحي الحنبلي والدالشهاب أحمد الماضي ويعرف بابن عبادة بضم العين. الدمشقي الصالحي الحنبلي والدالشهاب أحمد الماضي ويعرف بابن عبادة بضم العين. ذكره شيخنافي انبائه فقال: اشتغل كثيرا وأخذ عن الزين بن رجب ثم عن صاحبه ابن اللحام وكان ذهنه جيداً وخطه حسناً وكذا شكله مع البشاشة وحسن الملتقي ثم تعانى الشهادة فهر فيها وصار عين أهل البلد في معرفة المكاتيب مع حسن خطه ومعرفته وآل أمره الى أن ولى القضاء بعد اللنك مراراً بغير أهلية فلم تحمد سيرته وكثرت في أيامه المناقلات في الاوقاف وتأثل لذلك مالا وعقارا وكان مع ذلك عرباً عن تعصب الحنابلة في العقيدة . مات في رجب سنة عشرين وله سبع وخمسون سنة وقد غلب عليه الشيب .

7٤٨ (محمد) بن محمد بن عباس ناصر الدين العناني الازهري. ممن سمع مني. ٢٤٩ (محمد) بن محمد بن عباس أبو الخير الجوهري الاصل القاهري الحنفي الضرير أحمد صوفية المؤيدية وخال ابن عز الدين المعبر. ممن جاور بمكة و تلا القرآن على الزين بن عياش، وهو في سنة ست و تسعين حي. (محمد) بن محمد بن عبدالباقي الشمس المنوفي المديني المكي الصوفي. ممن أخذ عني وينظر فأظنه تقدم فيمن اسم أبيه. الشمس المنوفي المدين المبيلي القاهري البهاء أبي البقاء الانصاري الخزرجي السبكي القاهري الشافعي ويعرف عبد الله بن البهاء أبي البقاء الانصاري الخزرجي السبكي القاهري الشافعي ويعرف بابن أبي البقاء. ولد في شعبان سنة احدى وأربعين وسبعها تقو تفقه بأبيه وغيره وسمع على الذهبي وعلى بن العز عمر وعبدالرحيم بن ابي اليسر في آخرين كابرهيم ابن عبد الرحيم بن سعد الله بن جماعة ببيت المقدس وزينب ابنة ابن الخباز و نفيسة ابن عبد الرحيم بن الخباز ، وأول مادرس بدمشق بالاتابكية في شو ال سنة اثنتين وستين عند قدوم المنصور بن المظفور دمشق في فتنة بيدمو وحضر عنده الاكابر

وولى خطابة الجامع الاموى بعد ابن جماعة ؛ وقدم مع أبيه مصر وناب في القضاء بها ثم عاد لدمشق في سنة ثمان وسبعين وناب فيها عن أخيه يوماً واحداً واستقر فى تدريس الحديث بالمنصورية ثم بعد أبيه فى تدريس الفقه بهامع التدريس المجاور لقبة الامام الشافعي ، ثم استقرفي قضاءالشافعية بالديار المصرية في شعمان سنة تسعوسبعين عقب قتل الاشرف شعبان بعد صرف البرهان بن جاعة بمال بذله مع انتزاع درس المنصورية منه للضياء القرمي والشافعي للسراج البلقيني فكثر فيه القوللذلك فتكلم بركة في صرفه وأعيد البرهان في أو ائل سنة احدى و ثمانين فكانت مدة ولايته سنة وثلث سنة ودام قدر ثلاث سنين بالقاهرة بدون وظيفة ثم أعيد الى القضاء في صفر سنة أربع وتمانين وامتحن فيها بسبب تركة ابن مازن شيخ عرب البحيرة وغرم مالاكشيراتم عزل في شعبان سنة تسع و ثمانين ثم أعيد مصرف فى رجب التى تليها ثم أعيد فى ربيع الاول سنة اربع و تسعين ثم صرف فى شعبان سنة سبع وتسعين ودام معزولاعن القضاء ومعه تدريس الأيوان المجاور للشافعي ونظر الظاهرية حتى مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وكان قدفوض اليه قضاء الشام بعد موت أخيه ولى الدين عبد الله ثم صرف قبل مباشرته له ، وكان حسن الخلق فُـكماً كُنير الانصراف بحيث قال الشمس بن القطان أنه كان لايغضب اذا وقع عليه البحث بخلاف أبيه . لـكن قال شيخناعقبحكايته كذا قال وفسدت أحواله بعد أن نشأ له ابنه جلال الدين وكثرت الشناعة عليه بسببه حتى كان الظاهر يقول لولا جلال الدين ماعزلته لأن جلال الدين لايطاق ، قال الجمال البشميشي: كان يقرر التدريس أحسن تقرير مع قلة مطالعته وكان يعرف الفقه وأصوله والنحو والمعانى والبيان وليست له في التاريخ والآداب يد مع دماثة الخلق وطهارة اللسان وعقة الفرج ولسكنه كان يتوقف في الامور ويمشي مع الرسائل واستكثر من النواب ومن الشهود ومن تغييرقضاة البلاد ببذل المال. وقد ذكره شيخنا في رفع الاصر والانباء والمعجم وقال فيه أنه قرأ عليه أشياء وانه كان لين الجانب في مباشرته قليل الحرمة ، وذكره ابن خطيب الناصرية فقال أنه كان. إنسانا حسنأعللا حاكما عاقلادينا عنده حشمة ورياسة وفضل معحسن المحاضرة والاخــلاق وطيب النفس وذكر أنه اجتمع به وصحــبه بحلب، والمقريزي في عقوده وأنه صحبه أعواماً ، وكان من خير القضاة لولا حبه للدنيا وكثرة لينه وتحكم ابنه عليه ،كثير التلاوة حسن الاستعداد يجيد إلقاء الدروس من غير مطالعة لاشتغاله بالمنصب وشغفه بالنساء عديم الشر لايكاد يواجه أدانى الناس

إسوء رحمه الله وإيانا وعفا عنه .

مرحد) بن عبد بن عبد الدائم بن موسى البرماوى الماضى أبوه . ذكره شيخنا في انبائه فقال انه كان قد مهر وحفظ عدة كتب وتوجه مع أبيه الى الشام فات بالطاعون في سنةست وعشرين ولم يبلغ العشرين فاشتد أسف أبيه عليه بحيث لم يقم بالشام بعده وكره ذلك وقدم القاهرة عوضهما الله الجنة .

٢٥٢ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفاء المحب أبو الفضل بن أبي المراحم القاهري الشاذلي المالكي والدابراهيم الماضي ويعرف كسلفه بابن وفا. خلف أباه في التكلم والمشيخة فدام مدة مع عدم سبق اشتغاله وكونه لم يحفظ في صغره كتاباً ولكنه كان شديدالذكاء متين الدوق فهما وربما قرأ يسيراً في النحو وغيره ، وحج ثم عرض له جذب أوغيره بحيث صاد يهذي في كلامه ولا يحتشم مع أحد فتحامى لذلك كثيرون عن الاجتماع به أو رؤيته وربما طلع الى السلطان وشافهه بما حسن اعتقاده فيه مر ن أجله محيث أهان من تعرض لهبسوء بل سمعت أنه في أو الل هذا العارض قال انه تحول شافعيا . مات عن نحو خمسة وثلاثين عاما في ليلة رابع جمادي الاولى سنة ثهان وثهانين وصلى عليه من الغد بجامع المارداني ثم بسبيل المؤ مني و دفن بتربتهم من القرافة رحمه الله وإيانا. ٣٥٧ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن جلال الدين بن فتح الدين بن وجيه الدين المصرى المالكي الماضي أبوه وجده وأمه أمة لأبيه وجدته لأبيه هي ابنة الفخر القاياتي ويعرف كسلفه بابن سويد (١) . ممن نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي والاصلى وألفية النحووغيرها ، وعرض على خلق واشتغل قليلا عند أبيه ثم لما مات أقبل على اللهو ومزق ميراثه وهو شيء كـثير جداً وتعدى الى أوقاف ونحوها ، وحدث نفسه بقضاء المالكية ولا زال يتمادي الى أن أملق جداً وفر الى الصعيد ثم الى مكة فدام بها ملازماً طريقته بل كان يذكر عنه مالا أنهض لشرحه مع جرأة وإقدام وذكاء وتميز في الجمالة واستحضار لمحافيظه وتشدق في كلاته ولما كنت هناك في سنة ست وثمانين لازمني في قراءة كتب كثيرة كالموطأ ومسندالشافعي وسنن الترمذي وابن ماجه وماسردته في التاريخ الكبير وحصل شرحى للهداية الجزرية وبحث معى معظمه وكذا سمع على الكثير من شرحي للألفية بحناً وغير ذلك من تصانيفي وغيرها ولم ينفك عن الحضور (١) قلت ولد سنة ٨٥٦ ومات بأحمد أباد كجرات سنة ٩١٩ وهو الذي لقبه السلطان محمودشاه علك المحدثين. كتبه مجدم تضى الحسيني. كما في حاشية الاصل بخطه.

مع الجماعة طول السنة بل أدركني بالمدينة النبوية فحضر عندي قليلا ونسب اليه هناك الاستمر ارعلى طريقته وبالغت في كلاالبلدين في إلفاته عن هذا و بلغني أنه توجه الى اليمن ودخل زيلعودرس وحدث ثم توجه الى كنباية وأقبل عليه صاحبهاوختم هناك الشفا وغيره . وقبائحه مستمرة وأحو الهواصلة لمكة الى سنة ثبان وتسعين . ٢٥٤ (علا) بن مجد بن عبد الرحمن بن حيدرة بن محمد بن مجد بن موسى بن عبد الجليل أبن ابرهيم بن مجد التقي أبو بكر الدجوى ثم القاهري الشافعي . ولد سنة سبع وثلاثين وسبعائة واشتغل في فنون من العلم ومهر وكان يستحضر المكثير من هذا الفن الا أنه ليسله فيه عمل القوم و لاكانت له عناية بالتخريج و لا معرفة بالعالى والنازل والاسانيد وشان نفسه بملازمته لعماله مودع الحكم بمصر . ذكره شيخنا كذلك في معجمه وقال أنه قرأ عليه أحاديث من مسلم بسماعه لجميعه في سنة سبع وأربعين على أبى الفرج بن عبد الهادى وثلاثيات مسند أحمد بسماعه لجميع المسند على العرضي وسمع من لفظه المسلسل بسماعه من الميدومي وذكر غير ذلكوأنه سمم على الميدومي السنن لابي داود وفي جامع الترمذي على العرضي ومظفر الدين بن العطار قال وكان يذا كرني بأشياء كشيرة من التاريخ وغيره وكتب لي تقريظًا على بعض تخاريجي أطنب فيه وأسمع صحيح مسلم مراراً عند عدة من الامراء وكان السالمي يعظمه وينوه به ، ورأيت بخط شيخنا العراقي والمحدث الجال الزيامي وصفه بالفضل في بعض الطباق. وقال في الانباء أنه تفقه واشتغل وتقدم وكان ذاكرأ للعربية واللغة والغريب والتاريخ مشاركا فىالفقه وغيرهكثير الاستحضار دقيق الخطءقال وكان يغتبط بي كثيراً و يحضني على الاشتغال، وقدنوه السالمي بذكره وقررهمسمعاعند كثير من الامراءوممن قرأ عليه صحيح مسلم طاهر ابن حبيبالموقع . وذكره المقريزي في عقوده وان ممن قرأ عليه فتح الله وقال إنه كان عنده علم جم مع الثقة والضبط والاتقان وكثرة الاستحضار بحيث لم يخلف بعده مثله مات في أو اخر ربيع الناني وقيل في ثامن عشر جهادى الاولى سنة تسع قلت و بالثاني جزم المقريزي . وروى لناعنه جماعة وسمعت الثناء عليه بغزير الحفظ من خلق كالعلاء القلقشندي ولكنه غير معدو دمن الحفاظ على طريقتهم رحمه الله وإيانا. ٢٥٥ ( الله من محمد بن عبد الرحمن بن عبد القوى الشمس القاهري الشاذلي السكرى ويعرف بالجنيد لكونه فيما قيل ينتمي اليه . كان فيما بلغني يحفظ القرآن وقرأ المنهاج وأحضر لبيته البقاعي ليقرىء أولاده فلم ينتج منهم أحـد. ومات تقريباً بعيد الحمسين أو مزاحمها قبل شيخنا فيما أظن . وأولاده الجلال

عبد الرحمن ثم البدر ثم التقى مجد ثم الزين قاسم ثم كريم الدين عبد الكريم، وهم أشقاء أمهم فاطمة ابنة الشمس محمد بن كشيش الجوهرى التى اتصل بها بعد أبيهم الشريف جلال الدين محمد الجرواني ، كان وجيها . سمع هو وبنوه على شيخنا . ويحرر اسم جده أهو كما هنا أو حسن .

٢٥٦ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف الحب بن الولوى ابن التقي بن الجمال بن هشام القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده . ممن نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآر . وكتباً واشتغل في الفقه وأصوله والعربيةوغيرها ومن شيوخه العبادي والتقي الحصني ؛ وتميز في الفضائل ولكنه لم يتصون بحيث أتلف ماور ثه مر . أبيه ورغب عن تدريس الفقه بالمنصورية المتلقى له عن أبي السعادات الملقيني وكذا رغب عماكان أعرض عنه سبط شيخنا لهمن مشيخة خان السبيل فالاوللابن عز الدين البلقيني والثانية للبدر بن القطان وصار الى املاق زائد حتى أنه سافر الىالشام وقطنها في ظل ابنالفرفور و تحوه ،وكان قد قرأ على السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والممذموم وتردد الى في غيرهذاوماحمدت سرعة حركته وطيشه مع مشاركته في الجملة ، وهو ممن لازم الخيضري لينال فأئدة فلم يحصل على كبير شيء وقصاري أمره أنهزوده وهومتو جه للشام بدينار . ٢٥٧ (عد) بن المحب محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصفي أحمد بن محمد بن ابرهيم الجال أبو السعود الطبري المركى . ولد في شوال سنة إحدى وستين وسبعمائة وسمع من العز بنجماعة تساعياته ثم أسمعه أبوه بعد على الجمال بنعبد المعطى والكال بن حبيب وفاطمة ابنة أحمد بن قاسم الحرازي وجماعة ، وأجاز له ابن النجم وابن الجوخي والصفدي وست العرب والتاج السبكي وغيرهم ، وحدث سمع منه التقى الفاسي وغيره ممن أخذت عنهم كالتتي بن فهد وترجماه وكان يؤم بمسجد التنضب بوادي نخلة ويخطب به ويتولى عقد الانكحة نيابة عن قضاة مكة بعد أبيه . ومات هناك في المحرم سنة خمس عشرة .

۲۰۸ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن عبد الكافى الشمس السنباطى ثم القاهرى الشافعى الكتبى . قدم القاهرة وقرأ القرآن والتنبيه أو بعضه واشتغل عند البو تيجى والبدر النسابة وغيرها وسمع الكثير من شيخنافى الاملاء وغيره (۱) وكتب بخطه من تصانيفه وغيرها ومشى مع الطلبة و تنزل فى سعيد السعداء وغيرها ثم انسلخ من صورة الاشتغال و تردد لغالب الرؤساء فى حوائم م وصاد يحضر أيضاً على ابن الفرات فى الاملاء مع المصنف . محمد مرتضى .

الترك في الـكتب ويقدم على الزيادة الفاحشة مع مزيد تساهل وأوصاف غير مرضية وبرتام بأمه . مات في صفر سنة ثمان وثمانين بعد توعكه مدة وقد جاز الخسين ظناً وتجرعت أمه فقده سامحه الله وايانا .

٢٥٩ (محمد) بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن يوسف بن منصور الكالأبو محمد بن الشمس بن التاج بن النور الفاهري الشافعي امام الكاماية هو وأبوه وجده وجد أبيه ووالد محمد وأحمد وعبد الرحمن المذكورين ووالده في محالهم ويعرف بابن امام الكاملية . ولد في صبيحة يوم الخيس ثامن عشر شوال سنة ثمان وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن عند الشهاب البنبي وسعد العجلوني والغرس خليل الحسيني وغيرهم وجود بعضه على الزراتيتي وحفظ بعض التنبيه وجميع الوردية والملحة وأخذ الفقه عن الشموس البوصيري والبرمازي وابن حسن البيجوري الضرير والشهاب الطنتدائي وناصر الدين البارنباري والشرف السبكي وهو أكثرهم عنه أخذاً وحضر دروس الولى العراقي والنور بن لولو \_ قال وكان من الاولياء \_ والنحو والفرائض والحساب عن الشمس الحجازي وعنه وعن السبكي والبار نباري المذكورين والنورالقمني والقاياتي أخذالنحو أيضابل سمع بقراءة الحجازي على العيني شرحه للشواهد وبفوت يسير بحثاً وأصلح فيه القارىء كثيراً مما وافقه عليه المؤلف بعد الجهدني أول الامر وكتبه في نسخته واعتمده بعد ذلك وعن القاياتي والونائي أصول الفقيه وعن أولهما والبساطي أصول الدين وعن البارنباري والعز عبد السلام البغدادي المنطق وحضر عند شيخنا في الفقه والتفسير والحديث وسمع عليه وكذا على الولى العراقي وابن الجزريوالبرماوي والواسطى وابن ناظر الصاحبةوابن بردس والحجازي وغيرهم كابي الفتح المراغي والتقى بن فهديمكة والتقي القلقشندي وغيره ببيت المقدس وآخرين بالمدينة النبوية وأحب السماع بأخرة وتزايدت رغبته فيه جداً حتى كمل له سماع المكتب الستة. وغيرها من الكتب والاجزاء على متأخري المسندين وبورك له في اليسير من كل ما تقدم خصوصاً وقد صحب السادات كابراهيم الادكاوي وأدخله الخلوة وفتح عليه فيها ويوسف الصفى والغمرى والكال المجذوب وعظم اختصاصه به فانتفع بهم وظهرت عليه بركاتهم وزاد في الانقياد معهم والتأدب بحضرتهم يحيث كان أمره في ذلك يجل عن الوصف ، وأقرأ الطلبة في حياة كنير من شيوخه أو أكثرهم وقسم المكتب الثلاثة وغيرها لمكن مع الاسترواح ومع ذلك فما كلف الاماثل عن الأخذ عنه ، وقد وصفه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة

الفهم والاسئلة الدالة على الاستعداد ، ودرس للمحدثين بالقطبية التي بوأسحارة. زويلة وبعدموت الجلال بن الملقن بالكاملية وفي الفقه بالايوان المجاور لقبة الشافعي حين استقر فيه وفي النظر على أوقافه بعد زين العابدين بن المناوي وتزايدسروره بذلك جداً وفي أيامه بسفارة الامين الاقصر أبي جدد السلطان عمارته وخطب قديماً لتدريس الصلاحية بيت المقدس فما أجاب ، وكذا عرض عليه قضاء الشافعية عصر فصمم على الامتناعمع طلوع الاقصرائي به الى الظاهر خشقدم ومشافهته له فيه . وصنف على البيضاوي الاصلى شرحاً مطولا ومختصراً وهو الذي اشتهر وتداوله الناس كتابة وقراءةوقرضه الأنمة من شيوخه كشيخنا والقاياتي والونأبي وابن الهام وكنت ممن كتبه قديماً وأخذه عنه وكذا كتب على مختصر ابن الحاجب الاصلى شرحاً وصل فيه الى آخر الاجماع وعلى الورقات والوردية النحوية وصل فيه الى الترخيم وأربعي النووى وخطبة كل من المنهاج والحاوى و بعض التنبيه وأفرد على المنهاج من نكت العراقي وغيرها نـكـتاً واختصر كلا من تفسير البيضاوي وشرح البخاري للبرهان الحلبي وشرح العمدة ورجالها للبرماوي مع زيادات يسميرة في كلها وتخريج شيخنا لمختصر ابن الحاجب وكتب في الخصائص النبوية شيئًا وكذا على سـورة الصف والحديث المسلسل بها مجلدًا سماه بسط الكف قرىء عليه منه السيرة النبوية بالروضة الشريقة اذتوجه من مكة للزيارة في وسط سينة تسع وستين وكان في القافلة البدر بن عبيد الله الحنفي وقال له يافلان أنا درست سنة مولدك . وأفرد لكل من ابن عباس والبخاري ومسلم والشيخ أبي اسحق والنووى والقزويني وعياض والعضدوغيرهم ترجمة وكذاعمل طبقات الاشاعرة ومصنفاً في القول بحياة الخضر ومختصراً لطيفاً في الفقه ومناسك وجزءاً في كون الصلاة أفضل الاعمال وآخر لطيفاً في التحذير من ابن عربي وغير ذلك، وقد حج وجاور غير مرة وكــذا زاربيت المقدس والخليل كـثيراً، وسافر لزيارة الصالحين بالغربية و تحوها في حال صغره مع والده ثم في أواخر عمره ، وصحبته قديماً وكان يحلف انه لايوازيني عنده من الفقهاء أحد ويكثر الدعاء لي بل ويسأل لى في ذلك من يعتقد فيه الخير ويقول انه قائم بحفظ السنة على المسلمين وما أعلم نظيره الى غير ذلك مما يسيح به سفراً وحضراً وسمع بقراءتي جملة بل استجازني بالقول البديع من تصانيفي بعد أن سمع منى بعضه وكان عنده بخطى نسخة منه فكان يذكرني انه لايفارقه غالبا وكذا سمع مني بعض أربعي الصابوني وأفردت جملة من احواله وأسانيده التي حصلت له أكثرها في تصنيف كثر

اغتباطه به وراج أمره بسببه كثيرا، وكان إماماعلامة حسن التصور جيدالادراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب الى الصلاح والنفرة مدن ينهم عنه التخبيط وربما عودي بسبب ذلك ، صحيح المعتقد متو اضعاً متقشفاً طارحا للتكلف بعيداً عن الملق والمداهنة ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف تام العقــل خبيراً بالامور قليل المخالطة لأرباب المناصب مع أجلالهم له حلو اللسان محبيسا للانفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الـ كتابة على الفتوى ومن الشفاعات والدخول في غالب الامور التي يتوسل به فيها ركونا منه لراحة القلب والقالب وعــدم. الدخول فيا لا يعنيه ؛ حسن الاستخراج للاموالمن كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن ، كشير البر منها لكثير مر. الفقراء . والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصا في أواخر أمره بحيث صارجماعة من المجاذيب المعتقدين والايتام والأرامل وعربالهتيم ونحوهم يقصدونه للاخذ حتى كان لـ كثرة ترادفهم عليه قدرغب في الانعز البأعلى بيته وصار حينئذ يستعمل الاذكار والاوراد وماأشبه ذلك وحسن حاله جدا وبالجملة فكان جمالا للفقهاء والفقراء ولازالت وجاهته وجلالته في تزايد الى أن يحرك للسفر الى الحجاز مع ضعف بدنه وسافر وهو في عداد الاموات فأدركه الاجل وهو سائر في يوم. الجمعة خامس عشرى شوال سنة أربع وستين وصلى عليه عند رأس ثفرة حامد فى جمع صالحين من رفقائه وغيرهم ودفن هناك وبلغني أنه كان يلوح عوته في هذه السفرة ولذا مانهض أحدالى انثناء عزمه عن السفرمع تزايدضعفه وعظم الاسف على فقده الاطائفة قليلة من معتقدى ابن عربى فانه ممن كان يصرح بالانكار عليه حتى رجع اليه جماعة كشيرون من معتقديه لحسر . مقصده ورفقه التام في التحذير منه ، ولم يكن يسمح بالتصريح في ابن الفارض نفسه مع مو افقته لي على إنكار كشير من تائيته رحمه الله وإيانا .

١٣٠ ( ١ البدر أبو السعادات ابن التاج أبى سلمة بن الجلال أبى الفضل بن السراج أبى حفص الكنانى البلقينى الناج أبى سلمة بن الجلال أبى الفضل بن السراج أبى حفص الكنانى البلقينى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوه وجده وجد أبيه . ولد فى دابع عشر ذى الحجة سنة احدى وعشرين و ثما ثمائة أو سنة تسع عشرة واستظهر له بالقاعة المجاورة لمدرسة جد أبيه من القاهرة وكان أبوه حينئذ بمى ومعه ولده العلاء فأخبر أنه دأى فى تلك الليلة وهو هناك أن زوجة أبيه وضعت ذكراً فتفاءل بذلك وعد وقوع الرؤيا فى ليلة الولادة من الغريب . ولما ولد دخل جده للتهنئة به و تفل فى .

فيه وحنكه ودعاله وشمله بلحظه ثم تكررت رؤيته له ، ونشأ في كفالة أبويه وكان معهما وهو طفل حين حجا في سنة خمس وعشرين فختن هناك بعهد أن طاف به السراج الحسباني أسبوعاً ووفت أمه بندرها للمسجد النبوي وهو قنديل من فضة إن ولد لها ذكر ؛ ورجع فحفظ القرآن وصلى به على العادة قبل الثلاثين وصلى معه في الختم وطول الشهر الاجلاء ثم حفظ العمدة وقرأ المنهاج وألفية النحو ونصف مختصر ابن الحاجب الاصلى ، وعرض على جماعة منهم عم والده العلم بل قرأ عليه من أول المنهاج الى آخر النفقات في مجالس آخرها سلخ ذى القعدة سنة أربع و تلاثين ولازمه للتفقه أتم ملازمة حتى قرأعليه التدريب وجملة من الحاوى وغيره وكذا أخذ طرفاً من الفقه عن البدر بن الامانة والزين البوتيجي واشتدت ملازمته فيه للقاياتي والونائي ومها حضره عنده ما أقرأه في تقسيم الروضة والشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة والشرف السبكي في عدة تقاسيم كان قارئاً في بعضها بل قرأ عليه الحاوى بمامه والعلاء القلقشندي وكان أيضاً أحد قراء التقسيم عنده وقرأ الأصول على البساطي والقاياتي والشرف السبكي والمحلى والكافياجي والشرواني فعلى الاول مجلسا من المختصر وعلى الثاني جملة منه وعلى الثالث بعض المنهاج الاصلى وعلى الرابع غالب شرحه على جمع الجوامعوأشار إلى استغنائه بهام أهليته عن قراءة بقيته وعلى الخامس غالب العضد وكذا على السادس مع غالب الحاشية والعبرى وعنه أخذغالب شرح المواقف وكذا أخــذ في علم الـكلام عن الـكافياجي والفرائض والحسابعن ابن المجدى قرأ عليه الفصول لابن الهائم وسمع غيره وعن البوتيجي وأبى الجود وحرص على ملازمته بحيث كان ربما مجتمع عليه في اليوم أربعة أوقات والشهاب السيرجي قرأ عليه منظومته المربعة والشمس الحجازي أخذ عنه النزهة والعربية عن الحناوي والراعى وهو أول من فتح عليه فيها كما بلغني ومما قرأه عليه شرحه للجرومية المسمى المستقل بالمفهومية والى شرح قوله في الابتداء \* كذا اذا يستوجب التصديرا\* من تصنيفه فتوح المدارك الى إعراب الفية ابن ملك وعن ابن قديدقر أعليه غالب التوضيح وقطعة صالحة من ابن المصنف وأحذ في التوضيح أيضاً عن أبي القسم النويرى وسمع على الزين عبادة الحاجبية الى مبحث التنوين وامتنع الزين من ختمها على قاعدة أبناء العجم غالباً وعن القاياتي في المغنى وقرأ على العجيسي بعض الالفية وعلى الشرواني في نحو العجم شرح اللب والتصريف عن العز عبدالسلام البغدادي قرآ عليه شرح تصريف العزى للتفتازاني وعليه قرأ غالب التلخيص في المعاني

والبياذوغالب شرح الشمسية في المنطق وجميعه على الشرو اني وعلى أبي القسم في شرح ايساغوجي والمتن على الكافياجي وعنه أيضاً أخذ المعانى وأخذالعروض والقوافي عن النواجي ومما قرأه عليه الخزرجية وعروض ابن القطاع والتصوف عن أبي الفتح الفوى قرأ عليه رسالته ولقنهالذكر وكذا تلقنه من الغمرى وألبسه طاقيته ومن الزين مدين الاشموني وعمر النبتيتي وغيرهم والقراآت عن فقيهه ابن أسد تلا عليه لأبي عمرو ونافع وابن كشير وعلوم الحديث عن شيخنا وقرأ عليه شرح النخبة له وسمع عليه غيره دراية ورواية ركذا سمع على الزين الزركشي غالب مسلم بقراءة الجمال بن هشام في الشيخو نية والبدرحسين البوصيري مجلساً مر الدارقطني بقراءة أبي القسم النويرى وعائشة الكنانية شيئًا بقراءة ولدها العز وابن بردس وابن ناظر الصاحبة بقراءة البقاعي وأربعين شيخاً من العلماء والمسندين ختم البخاري بقراءة ابن الفالاتي ولم يمعن فيه ، وأجاز له المقريزي وغيره بل أجاز له في جملة بني أو لاد جده خلق في استدعاء مؤرخ برجب سنة ست و ثلاثين ، ولم يزل مشتغلا بالملوم مستبصراً في المنطوق منها والمفهوم مع قيام والده عنه بجميع احتياجه وسلوكه الطريق الموصل لاستقامته دوناءو جاجه بحيث لم تعرف اله صبوة ولا عدت عليه نقيصة ولا هفوة حتى أشير اليه بالتقدم والاستحقاق اللاقتباس منه والتفهم وشهد له بذلك الاكابر وأثنت عليه بالألسن المحابر فكان ممن شهد له بالبراعة في الفقه وأصوله والفرائض وغيرها مما ظهر له من مباحثه على الطريقة الجدلية والمباحث المرضية والاساليب الفقهية والمعاني الحديثية عم والده وأذن له هو والشرف السبكي في الافتاء والتدريس وقال ثانيهما أنه صار نور حدقة فضلاء عصره ونور حديقة نبلاء مصره وسما اسمه في محافل النظريين أقرانه ونما رسمه في مجالس التحقيق بين علماء زمانه وأنه ممن بحث في كتب المذهب من مبسوط ومختصر حتى ظهر له التحقيق المعتبر وله في حل الحاوي الصغير ما يفوق به على كثيرممن هو بين أهل زمانه كبير بحيث علقت التعليقة عليه بذهنه الصحيح ولسانه الفصيح وكذا أذن له في إقراء ماشاء من كـتب. الفرائض السيرجي وباقراء كتب المنطق اكرمن يستفيد كائناً من كان الكافياجي وباقراء العربية ااراعي ، ووصفه المقريزي بزين الزمان وتاجه وعين الاوان وسراجه مطلع العلوم لنا بجوما وأهلة ومرسل الفوائد والفرائد علينا غيومآ مستهلة ، وأثنى ابن قديد على صفاء ذهنه والمحلى على بديع فهمه وجو دةمضمونه ﴿ل أرسل له مرة في واقعة خالف فيها عم والده يأمره حسما قرأته بخطه بالنظر (٧ - تاسع الضوء)

فيها ليكون متأهبا لهافي العقد الذي سيجتمع فيه بسببها وكذا بلغني عن كلمن شيوخنا الونائي والقلقشندي والمحلى ونحو هقولشيخنا أنه فاق أقرانه نظراً وفهما " وشأى أشياعه معرفة وعلماً وارتقى في حسن التصور الى المقام الاسنى وفاق في حسن الخلق والخلق حتى استحق المزيد من الحسني فهو البدر المشرق في ناديه ومفخر أهل بيته حين يقصده المستفيد ويناديه . وحامل لواء الفنون الآلية بحيث ضاء ذهنه كنار على علم وصار أحق بقولمن قال: ومن يشا به أبه وجده فما ظلم ي وأعلى من هذا كله أن والده رغب له عما كان باسمه من نصف تدريس التفسير بجامع طولون قعمل به حينتُذ اجلاسا حضرهسمد الدين بن الديري والبساطي والمحب ابن نصر الله وغيرهم من الا كابر تكلم فيه على قوله تعالى (رب أوزعنىأن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه ) الآية وقال المحب اذذاك قليل من الفهم خير من كثير من الحفظ وسيأل المدرس سؤ الا فانتدب الشمس القرافي للحواب عنمه بمانازعه فيه المدرس ووافقه الحنني اذقال فينتذ سؤ الالمدرس باق وكذا رغب له والده حينئذهما كانباسمه أيضامن نصف التصدير في الحديث بالاشرفية القدعة ثم كملا له بعد موت عمه أبي العدل. وناب عن عم والده في القضاء سنة إحدى وأربعين بالصالحية وكذا بأبيار وجزيرة بني نصر وطنتدا وغيرها عوضاعن السفطى وببلبيس وعملها عوضاعن على الخراساني المحتسب وبفوة ومرصفا وسنيت وعملها وبغير ذلك ثم ولى قضاء العسكرو نظر أتابك العزى وتدريس الحسامية بأطفيح والنظر عليها كال ذلك بعد وفاة أبيه ك وكذا نيابة النظر على وقف السيفي بعمد أبيه وعمه والنظر على جامع الانور ووقف بيلبك الخازنداري وغيرهما والتدريس في الفقه بالمنصورية برغبة المحب القمني له عنه والنظر على سعيد السعداء بعد الزيني بن مزهر بالبذل ، عمدبر بعض الحسادمن دس الاستشلاء عليه حتى انفصل عنه قبل تمام السنة واستمر الاسترسال من المتعصب حتى انتزع عم والده منه النظر على وقف السيفي بل وتعدى لغيره من وظائفه ولكنه لم يتم بل اجتهد في عوده وتفويض المشار اليه النظر له واستحكم سعد الدين بن الديري شيخ المذهب الحنفي بصحة التفويض وأفتاه بأن مذهبه انقطاع ولاية المفوض ولوكانت شرط الواقف ولذالم ينهض أحد من القضاة بعده لا نتزاعه منه الاالزين زكريا بواسطة مرافعة بعض المستحقين بل وانتزع منه ألف دينارفأزيد مصالحة عن الفائض من متحصله مدة تكامه عليه وصار البدري يتكلم عنه بطريق النيابة لكون الحنفي المتولى لم يوافق على ماأفتي به

ابن الديري وكادالبدر يقدغبنا سيماوقدعجز المناويعن ماهودون هذامعه ولما توفىعم وآلده سعى فى النيابة عن بنيه فى تداريسه و محوها لـكو نه صهره زوج ابنته فأجيب ثم عورض فكان ذلك حاملاً له على الاستقرار في الربع من جميعها وهي الخشابية والشريفة والقانبيهية والبرقوقية ميعادا وتفسيرا والافتاء بالحسنية وما باسمهمن مرتب و نظر وغير ذلك ثم بعدمدة استقر في الثمن منها أيضا وتكلف في المرتين دون ثلاثة آلاف دينار رغب للمساعدة فيهاعن تدريس الفقه بالمنصورية وحصته في القانبيهية وغير ذلك و باشرها شريكا لفتح الدين ابن المتوفى هذا بعد أز، كان البدر البغدادي قاضي الحنابلة تكلم سرأمع الظاهر جقمق حين عين الخشابية للمناوي في توعك عم والده الذي كان أشرف فيه على الموت أن لا تخرج عنه بدون مقابل و في غضون مباشرته لما تقدم ولى القضاءعوضاعن الصلاح المكيني بتكلف بحو سبعة آلاف دينار وذلك في حادي عشر الحترم سنة احدى وسبعين فأحسن المباشرة في أول ولايته وأعلن كل من رفقته الابتهاج بمرافقته والمنفصل مجتهد بمكره واعمال حيلته في إذهاب بهجته واخماد الارهاب منصولته بنفسه وأعوانه مع إخفائه وكتمانه والبدر مساعده بشدة صفاء خاطره وسده بعدم المداراة الطريق عن المعين له و ناصره مع ما عنده من طيش و بادرة و توجه لتحصيل ما يو في منه تلك الديون المتكاثرة بدون دربة ورتبة مما الظن لوصول الخصم منه لما ليس لهذا به نسبة ، إلى أن انقصل قبل تمام ثلث سنة و تعطل عليه العود لهذه الخطة التي هي عندهم حسنة وذلك في ثاني جهادي الأولى من السنة واستمر في المكابدة والمناهدة بسبب الديون الزائدة مع شموله الوفي فيها باللطف الخفي غير آيسمن رجوعه ولاحابس نفسه عن التلفت اليه في يقظته وهجو عه خصوصاً وهو يجد المجال للتكلم غير مرة ويعد بالمال العالم بأنه لا يترك له منه ذرة بل حضر في كائنة أفتي فيها عقد مجلس بحضرة السلطان وغيبة المتولى حينئذ إظهارا للتفكير به وتنبيها ومع ذلك فاوصل : إلى أن انفصل بعد تعلله أزيد من شهرين بقرحة جمرة في كتفه ثم باسهال خفيف عصر يوم السبت ثاني ربيع الاول سنة تسعين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم تقدم الناس الجلال البكري مع حضور القضاة الا الشافعي بتقدم الزيني بن مزهر له ثم أدركه الشافعي فصلي عليه عند باب مدرستهم ثم دفن فيهاعند جده وجمهو رسلفه و تأسف كشير و نعلى فقده . و كان اماما علامة فقيها تحويا أصو ليامفننا بحاثا مناظر أمشار كافي الفضائل حسن التصور طلق اللسان فصيح العبارة مقتدراً على التصرف والجمع بين ماظاهر هالتنافر شديد الذكاء

حسن الشكالة وضيئًا لطيف العشرة زائد الاعتقاد في الصالحين كثير الزيارة لهم أحياءً وأمواتاً بعيداً عن الملق والمداهنة سريع البادرة والرجوع شديد الصفاء، تصدى للتدريس قديما بجامع الازهر وبغيره من الأكن والبلاد وأخذ عنه الأكابر التفسير والحديث والفقه والفرائض والاصلين والعربية والصرف والمعاني والبيان والمنطق وغير ذلك وقرىء عنده البخاري ومسلم غير مرة ، وشرع قديماً في كتاب جعله كالمحاكات بين المهمات والتعقبات وقف على ما كتبه منه شيخنا واستحسنه وحضه على إكالهوكنداشرح مقدمة شيخه الحناوي في النحو في مجلد لطيف وقف عليه مؤلف المتن وله أيضا جزء لطيف في العربية وبعض قو اعدفقهية وحواش على شرح البيضاوي للاسنوى وعلى خبايا الزوايا للزركشي وغير ذلك بلكتب على الروضة من محلين ولا تخلودروسه من عنديات وأبحاث مبتكرة ولكن لسانه أحسن من قلمه وبيانه أمتن من عدمه وينسب اليه العمل عسألة ابن سريج في الطلاق وقد تزوج قبل مو ته بيسير بابنة السبر باي زوجة الصلاح المكيني مع بقاء ابنة العلم البلقيني التيكان تزوجها بعداً ختم ا بمقتضى اعتقاده في عصمته وأقر في مرض مو ته بحقوق و تحوها ، ومحاسنه كثيرة وكنت أوده ولكن الكمال لله وما أحببت لزكريا ماعمله معه وقد سمعته يقول أنا قتيل زكريا ومرة الصاني ، ثم تصرف في تركته مع فتح الدين وغيره أقبح تصرف ولذا لم يلبث أن قوصص الكل ولم يظهر للقدر المأخوذ منه بالتجبر والتكبر عمرة فانه بعد ابتياع بدل به حل وبيع وبذل فيما الله عالم به بل تمنى المستحق لوقف السيفي دوام ذلك كما كان رحمه الله وإيانا وقال الشهاب الطوخي بعد موته:

رعى الله قبراً ضم أعظم عالم بتحقيقه حاوى الجواهر كالبحر فذ غاب فيه أظلم الجو بالورى وكيف يضى الجومع غيبة البدر

١٦٦ (١٠٤) بن محمد بن عبد الرحمن بن فريج ناصر الدين أبو عبد الله القاهرى الله افعى ويعرف بابن الصالحي - نسبة للصالحية التى بظاهر القاهرة ، وقال المقريزى الى الصالحية من منازل الرمل بطريق الشام . ولد سنة بضع وخمسين وسمع فيما ذكر من الجال بن نباتة وغيره و تعانى الادب فنظم الشعر المتوسط و كتب الخط الحسن ووقع عن القضاة ثم ناب فى الحكم عن الحنفية ثم عن الشافعية ثم وثب على منصب قضاء الشافعية لماغاب الصدر المناوى فى السفر مع السلطان لقتال عمر لنك واستقر بعد اليأس من المناوى وشغور المنصب عنه أزيد من شهرين فى تاسع عشرى شعبان سنة ثلاث فأقام عشرة أشهر ثم عزل فى رابع جمادى الآخرة سنة عشرى شعبان سنة ثلاث فأقام عشرة أشهر ثم عزل فى رابع جمادى الآخرة سنة

أدبع واستقر الجلال البلقيني عوضاعنه بمالكثير بذله بعناية سودون طاز ثم أعيد الصالحي بمناية السالمي في شو ال التي تليها فلم يلبث أنمات بعد أربعة أشهر بعلة القولنج الصفراوي في ثاني عشر المحرم سنة ست وصلى عليه بجامع الصالح خارج بابي زويلة وحضر جنازته أمير المؤمنين ومن الامراء قطلوبغا الكركي ولم يحضر من الاعيان سواهم ودفن في تربته عند المشهد النفيسي وأسف أكثر الناس عليه لحسن تودده وكرم نفسه وطيبعشرته ومشاركته في العلم في الجلة مع لين جانبه و تواضعه وقبوله للرسائل بحيث كثر النواب في زمنه وكثرة بره للفقراء والاغنياء حتى أنه ربماأدي الى إحسان بعض المستحقين من الايتام ونحوهم ولأنهم ألفوا من الصدر المناوي البأو المفرط التي جرت العادة بعــدم احتماله ولو عظم المتلبس به . رحمه الله وعفا عنه . ذكره شيخنا في انبائه باختصار عن هذا . وقال المقريزي في عقوده كان جده نصرانياً من أهل الصالحية يقال له فريج فلما أسلم تسمى عبد الرحمن ، وكان أبو مممن يشهدبالحو انيت واتصل بالمتوكل على الله محمد ولازمه ونشأ ابنه فجلس شاهداً وكتب الخط الجيد وتعلق بخدمة الزمام مقبل فولاه شهادة ديوانه وعدة وظائف ووقع في الحكمُ مم ناب في القضاء من بعد التسعين وصار يعرف الرياسة والحشمة وقرضالشعر وهو و نثره متوسطان مع حسن شكالة ومعرفة بالنحو و بالوراقة ومشاركة في الفقه . ولما مات شنعت القالة فيهمن أرباب الأموال التي بذلهافانه لم يَتَركُ شيئًا وقد جني على نفسه وعلى غيره. (عله) بن محمد بن عبد الرحمن بن مجد بن أحمد بن خلف الدكالي المالكي .

٢٦٧ (على) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن خليف بن عيسى بن عباس بن بدر بن على بن يوسف بن عثمان المحب أبو المعالى وربما لقب بالعفيف وبالشمس وبالجمال بن الرضى أبى حامد بن التي بن الحافظ الجمال الانصارى الحزرجي المطرى الاصل المدنى الشافعي الماضى أبوه وهو سبط الزين أبى بكر المراعى ويعرف بالمطرى . ولد في رمضان سنة ثمانيز وسبعائة بطيبة و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وأد بعى النووى والمنهاج الفرعى والأصلى والجمل للزجاجي وأكثر من نصف التلخيص وعرض وتفقه بأبيه وجده لأمه والجمال بن ظهيرة والشمس البوصيرى وأخذ النحو عن أبيه ويحيى التامساني والشمس المعيد و به انتفع وسمع بملده من جديه والجمال الاميوطي والبرهان بن فرحون والقاضي على النويرى والزين العراقي والهيشمي في آخرين وأحضر في أواخر سنة ثلاث و ثمانين على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبي داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سن أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الاسفرايني بقراءة أبيه بعض سنة أبى داود وسمع على سعد الدين سعد الله الله المناس المن

عكة من أبيه وابن صديق والجمال بن ظهيرة والزين الطبرى وطائفة وحج أزيك من ثلاثين مرة ودخل القاهرة بعدسنة عشر فسمع بها على الجمال الحنبلي والشرف ابن السكويك ، وزار بيت المقدس والخليل ، وأجازله التنوخي و ابن الذهبي و ابن العلائي وآخرون وخرج له صاحبنا النجم بن فهد مشيخة ، وحدث بالسكشير أخذ عنه التقى بن فهد و ابنه النجم والسكال امام الكاملية والشمس الزعيفريني وحسين الفتحي و ابن الشيخة في آخرين من أصحابنا ، وكتب عنه البقاعي ماكتبه من نظمه على الاستدعاء و وصفه بالثقة الامين وأجاز لي وكان اماماً عالماً مدرساً ناظها ناب في القضاء و الحطابة و الامامة و الرياسة عن و الده ثم تلقى الرياسة عنه وكذا ناب عن جده لأمه ، وكتبت في المعجم و الوفيات وغيرها من نظمه مات في ليلة السبت رابع عشرى شعبان سنة ست و خمسين بطيبة و دفن بالبقيع بعد الصلاة عليه بالروضة ، ولم يخلف بعده بها مثله رحمه الله و ايا نا .

الصبيبي المدنى الشافعي أخو أحمد الماضي وأبوها وجدالشمس محمد بن الشمس الصبيبي المدنى الشافعي أخو أحمد الماضي وأبوها وجدالشمس محمد بن فتح الدين ابن تقى لأمه . قرأ البخاري بالروضة على أبيه في سنة ست وثماناتة وعلى الجمال السكازروني في سنة احدى عشرة و به انتفع ، وكان صهره أبو الفتح بن تتى يرجحه على أخيه ووصف بالفقيه الفاضل . وله نظم رأيت منه تخميس البردة .

المرساني الماضي أبوه . مات عكة في شعبان سنة اثنتين وأربعين . أرخه ابن فهد . المرساني الماضي أبوه . مات عكة في شعبان سنة اثنتين وأربعين . أرخه ابن فهد . و و و و و و للاثن أبي الفتح بن ناصر الدين بن التقى الكناني المصرى الاصل المدنى فتح الدين أبي الفتح بن ناصر الدين بن التقى الكناني المصرى الاصل المدنى الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن صلح . ولد في رمضان سنة ست وثلاثين وثما ثماثة بطيبة و نشأ فحفظ القرآن والشاطبية والمنهاج وجمع الجوامع وعرضها على حباعة واشتغل قليلاوقرأ على المناوى وغيره ، واستقر بعد أبيه في الخطابة والامامة بالمسجد النبوى مع النظر عليه وجمع له معها القضاء حين سفر أخيه صلاح الدين لليمن سنة ثمانين وكان قدم القاهرة في سنة خمس و سبعين و سافر أخيه صلاح الدين لليمن سنة ثمانين وكان قدم القاهرة في سنة خمس و سبعين و سافر الغرباء اغتيل في ليلة السبت ثالث عشرى ذى الحجة سنة اثنتين و ثمانين عندباب المسجد النبوى على يد بعض العياسي عماونة جماعة منهم لكو نه حكم في الداد المسجد النبوى على يد بعض العياسي عماونة جماعة منهم لكو نه حكم في الداد المسجد النبوى على يد بعض العياسي عماونة جماعة منهم لكو نه حكم في الداد المنودة منهم وفاز بالشهادة ، ولم يلبث أن مات قاتله بعد مصيره عبرة بخراج المناخوذة منهم وفاز بالشهادة ، ولم يلبث أن مات قاتله بعد مصيره عبرة بخراج

طلع على قلبه بل مات قبله بعض من عاونه فى القتل وعمى آخر كان من رؤوسهم وصاروا الى أسوأ حال . رحمه الله وعفاعنه .

٢٦٦ (عد) صلاح الدين بن صالح أخو الذي قبله . ولد في سادس عشري ومضان سنة احدى وأربعين وتماعا نةبالمدينة ونشأ بهافحفظ القرآن وكتبأ واشتغل وتلافيها بالقراآت على السيد الطباطي والشمس الششتري وفي المين على الفقيه محمد المعروف ببدير تصغير بدر بل ولقى بالمين سنة احدى وتمانين فقيهه عمر الفتى فأخذ عنه كيثيراً من تصانيفه أوسائرها وكذا من تصنيف شيخه الروضمع التمشية عليه ولازم الشهاب الابشيطي في الفقه وأصوله والفرائض والعربية وأخد في الفقه والعربية عن التاج أحمد الخفري الشمرازي أحد جماعة ابن الجزري حين قدومه المدينة ونزوله عنددوفيهما والاصول عن أبي الفتح بن اسمعيل الازهري حين مجاورته عندهم بل استجاز له والده شيخه الكال بن الهام وقال له وقد سأله على سبيل الايناس له وهو بحديقة الحسنية قبلي مسجد قبا عن نخلة حمراء منها ما اسمها فقال له حلية فقال فائتني بشيء من ثمرها حتى أفيدك بفائدة في اسمهافيادر وأحضر له قفة صغيرة فابتهج وقال اعا اسمها حليوية فقلبت الواوياة تم أدغمت الياءفي أختهاو قر أاليسير من شرح الورقات على مؤلفه الكمال امام الكاملية و بحكة وغيرهاعن الشمس الجو جرى بلحضر بالقاهرة في سنة احدى وستين جملة من دروس العلم البلقيني والمناوي والمحلى ومماأ خذعنه في شرحه على المنهاج مع النجم بن حجى ويحيى الدماطي وكذاسم مبهاعلى السيد النسابة مصاحبا للشمس بن القصى المستقرفي قضاء المالكية بالمدينة بعد وتكرر دخوله للقاهرة بعدها وقرأ فى بعض قدماته على الفخر الديمي وكان في ثلاثة منها مطلوباً ويحصل عام الخيروالفضل بحيث خطب مسئولا بجامع الأزهر وأم بالملك مسئولا في صلاة المفرب وكذا دخل الشام ولقي فيها حميد الدين الفرغاني وحضر عنده وبيت المقدس وسمع فيه على التقي أبي بكر القلقشندي وبمكة على أبي الفتح وبالمدينة على أخيه أبي الفرج المراغيين وقرأ على والده القــاضي فتح الدين الشفا والشمائل وأجاز له الحســة الأولون بالاقراء زاد الخامس وبالافتاء بل حضر عنده في دروسه وخطب ببيت المقدس وبالخليل وأم بالأقصى واستقل بقضاء المدينة بعد المتعفاء عمه الولوى عهد وكذا بالنظر على المسحد الحرام عوضاً عن أخيه الذي قبله وشارك بقية إخوته وولده في الخطابة والامامة وقرره الامير خير بك من حديد في تدريس الشافعية من دروسه ولما كنت بالمدينة سمع مني أشياء وحضر عدة من إالسي وسمعت خطابته وصليت خلفه و حمدت تودده وعقله واحماله وتواضعه حسما شاهدته الرحمد (محمد) مجد الدين بن صلح أخو اللذين قبله . ولد سنة احدى وخمسين وثماتمائة بالمدينة وحفظ القرآن وأربعى النووى ومنهاجه وألفية النحو عووض على أبوى الفرج الكازروني والمراغى وجو دالقرآن على ابن شرف الدين الششترى وشارك بعد اغتيال أخيه زكى الدين إخوته وولده فى الخطابة والامامة وباشر ذلك فأجاد . وقدم القاهرة والشام وجال سمع منى بالمدينة وكان بالشام حين كونى بطيبة فى الحجاورة الثانية سنة ثمان وتسعين الكونه كان توجه الى الروم فى آخر سنة خمس فدام بها الى أن وصل الشام فى آخر سنة سبع بعزم العود .

۲۲۸ (على) شمس الدين بن صلح أخو الثلاثة قبله . شارك آخوته وولد أخيه أيضاً بعد اغتيال أخيه ولم يباشر ذلك . مات في صفر سنة احدى وتسعين بطيبة عن بضع وأربعين سنة . و دخل الشام ومصر والروم والحين وغيرها وكان ذكيا شهما كريما اكناصاهر ومسعو دالمغربي على ابنته وأنجب أباالقسم رجلاله أولاد مهمد ( محمد ) بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر جلال الدين ابن الصدر بن التقى الزبيرى المحلي الاصل القاهرى الشافعي الماضي أبو هوجده . مات في جمادي الثانية سنة أربع و ثمانين وكان صوفياً في البيبرسية مع غيرها من الجهات منعز لا على شأنه و أظنه قارب الستين عفا الله عنه .

ورا المارة الما

۲۷۱ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى الخير مجد بن أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الجال أبو البركات بن أبى الخير الحسنى الادريسي الفاسي المسكى المالكي . ولد في مستهل سنة احدى وتسعين وسبعائة بمكة وبها نشأو حفظ عدة

محتصرات فى فنون واشتغل و ناب فى الحكم بمكة وولى امامة المالكية بها . ومات، معزولا عنهما فى المحرم سنة ثلاث وعشرين ودفن بالمعلاة عقب الصلاة عليه بقرب سقاية العباس مع أنه أوصى أن لا يصلى عليه إلا خارج المسجد الحرام، عند باب الجنائز رحمه الله . ذكره الفاسى .

۲۷۲ (پهل) بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى الخير محمد أبو الخير بن أبى السرور الحسنى الفاسى المسكى المالسكى ابن عم الذى قبله . ولد فى ربيع الاول سهنة ست عشرة بمكة وسمع بها من ابن الجزرى وابن سلامة وعبد الرحمن بن طولو بغالوالسمس البرماوى فى اخرين ؛ وأجاز له جماعة و دخل مع أبيه وأخيه عبدالرحمن القاهرة فقدرت وفاتهم بها فى جمادى الأولى سنة ثلاث و ثلاثين .

۲۷۳ (عد) بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود الكال أبو البركات بن الشمس أبي عبد الله المغربي الاصل المقدسي المالكي الماضي أبوه وجده ويعرف كأبيه بابن خليفة وهو لقب جده عبد الرحمن . ولد في سابع رمضات سنة إحدى وخمسين و ثما عائة ببيت المقدس وحفظ القرآن والرسالة و بعض المختصر وجود القرآن على أبيه و بعضه على عبد الكريم بن أبي الوفا واشتغل في النحو وغيره على عبد الوهاب الانصاري وأبي العزم الحلاوي في آخرين ، وحج مر تين و دخل الشام غير مرة والقاهرة في حياة أبيه ثم بعده في سنة تسعين ولقيني حين شد منى المسلسل و بقراء ة غيره مجلساً من الشفا بل قرأ هو في البخاري وحضر تقرير بعض الدروس و ذكرلي أنه سمع قبل ذلك على الجمال بن جماعة والشمسين القلقشندي وأبن الموقت و غيره و أفادني تحقيق وفاة أبيه واستقر بعده في امامة جامع المغاربة بالمسجد الاقصى ومشيخة المدرسة السلامية وغير ذلك و رجع .

۱۷۶ (محد) بن مجد بن عبد الرحمن بن بوسف الشمس أبو الفضل بن الشمس أبى عبد الله الجوهرى بلداً الشافعي الاحمدي نزيل القاهرة والهاضي أبوه والآتي ولده محمد ويعرف كسلفه بابن بطالة . ممن حفظ القرآن والتنبيه واشتغل اوحج مرادا وجاور وابتني الزاوية الشهيرة بقنطرة الموسكي وقرر مدرسها البرهان الابناسي الصغير وجعل بها فقراء ثم بطل ذلك وكان مكر ما للواهدين . مات في سابع رمضان سنة احدى وثلاثين وقد قارب الخمسين و دفن بالمقام الاحمدي رحمه الله وايانا . ومضان سنة احدى وثلاثين عبد الرحميم بن محد بن أحمد أبي بكر بن صديق الكال أبو الفضل بن المعين أبي الخير بن التاج أبي اليسر القاهرى الحنفي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن الطرابلسي . ولد بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن وكتما أبوه وجده ويعرف بابن الطرابلسي . ولد بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن وكتما

وعرض على جماعة واشتغل قليلاو آجاز له باستدعاء الزين رضوان مؤرخ برمضان سنة سبع و ثلاثين جماعة منهم البدر حسين البوصيرى و الجمال عبد الله بن عمر بن جماعة و أخته سارة و ناصر الدين الفاقوسي والتاج الشرابيشي والبدر بن دوق وشيخنا و لا أستبعد أن يكون سمع منه في آخرين . و ناب في القضاء و استقل مجهات أبيه بعده كتدريس العاشورية والازكوجية ، وحج مع الرجبية وغيرها وكان ذا ذوق و نظم . مات بعد تو عك مدة طويلة بالذالج و تحوه في ليلة الخيس تاسع عشر ربيع الاول سنة تسع و ثمانين وصلى عليه من الغد ثم دفن بتربة الصوفية الكبرى وسمعت أنه تاب وأناب رحمه الله وعفا عنه .

۲۷٦ (جد) بن مجد بن عبد الرزاق بن مسلم التاج بن البدر القرشي البالسي المصرى الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بابن مسلم . ممن استنابه زكريا بنواحي قناطر السباع وبلغني أنه ينظم .

۷۷۷ (محمد) من محمد بن عبد السلام بن عيسى ولى الدين التبريزى تزيل مكة و شيخ رباط السيد حسن بن عجلان بها . مات بها فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين . أرخه ابن فهد . ٧٧٨ (محل) بن عبد بن عبد السلام بن مجد بن روز بة فتح الدين أبو الفتح بن التقى السكازرونى الاصل المدنى الشافعي والد الشمس محمد الآتى ويعرف بابن تقى لقب أبيه الماضى . ولد فى سنة ثلاث عشرة و ثما هائة بطيبة و نشأ بها فحفظ القرآن وكتما وأخذ عن قريبه الجمال السكازرونى فى الفقه والعربية وغيرهاوعن أبى السعادات بن ظهيرة والمنهاج الأصلى بحثاً ووصفه بالعلامة وأثنى عليه وأنه تشرف بحضوره واستضاء بنوره وحضر . هو فى الثالثة على الزين المراغى بعض الصحيح ثم سمع على ولديه أبى الفتح وأبى الفرج بل قرأ على أولهما البخارى فى الصحيح ثم سمع على ولديه أبى الفتح وأبى الفرج بل قرأ على أولهما البخارى فى والمناوى و حباعة و برع فى الفقه والعربية وغيرها و تصدى للاقراء فانتفع به الطلبة والمنت بالشهاب الابشيطى بل قرأ عليه كثيراً . مات فى سادس عشرى رمضان واختص بالشهاب الابشيطى بل قرأ عليه كثيراً . مات فى سادس عشرى رمضان واختص بالشهاب الابشيطى بل قرأ عليه كثيراً . مات فى سادس عشرى رمضان واختص بالشهاب الابشيطى بل قرأ عليه كثيراً . مات فى سادس عشرى رمضان وسنة سبع وسبعين بعد أن أصابه طرف فالج من أول السنة رحمه الله وإيانا .

٢٧٩ ( عبد ) بن عبد بن عبد السلام بن موسى بن عبدالله العز والمحبوالشمس أبو عبد الله بن الشمس أبى عبد الله بن الزين والعز المغربي الصنها جي الاصل المنوفي ثم القاهري الشافعي والد أحمد الماضي ويعرف بالعز بن عبدالسلام قدم جدجده عبد الله من المغرب فقطن الخربة من عمل حنوف ثم انتقل ابنه الى منوف فقطنها وخطب هو وابنه وحفيده بتلك الناحية وبها ولد العز وذلك في سنة خمس

وسمعين وسمعائة تقريباوقرأ فيها القرآن والتنبيه وألفية ابن ملك والمنهاج الاصليء وقدم القاهرة بعد بلوغه فعرض على الابناسي وابن الملقن والبلقيني والقويسني وأجازوه ، وتفقه بالا بناسي والبيجوري والبهاء أبى الفتح البلقيني بلحضر دروس السراج البلقيني وكانشيخنا يحكي أنهرآه يبحث في مجلسه وكذا أخذعن ولده الجلال وأذرله في الافتاء والتدريس في سنةست وثما نمائة ومن قبله أذن له الابناسي وكتبله إجازة طنانة أثبتهافي المعجم وأخذالفر ائضعن الشمس الغراقي وغيره والمنهاج الاصلي عن النور بن قبيلة أابكرى وعلوم الحديث لابن الصلاح عن الجمال بن الشرائحي حين قدومه القاهرة وبحث في النحو على المحب بن هشام وعمر الخولاني وسمع على البلقيني وابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيثمي والابناسي والجوهري وابن الفصيح وألقاضي ناصر الدين الحنبلي في آخرين ؛ودخل دمياط واسكندرية وغيرهما وما تيسر له الحج في حياته فحج عنه بعد مماته بايصاء منهوناب في القضاء في سنة خمس عشرة عن شيخه الجلال بعد أن خطبه له مدة سنين وهو يأبي بل سأل والده في إلزامهاياه بذلك فأجاب، واستمر ينوب لمن بعده حتى صار من أجل النواب لايقدم شيخنا عليه منهم كبير أحد بل لم يشرك القاياتي في أيام قضائه معه في الصالحية غيره وأكثر من التعايين عليه لكو نهكان خبره حين جلوسه أعنى القاياتي عنده شاهداً بجامع الصالح بل سمعت أن العز توجه مع القاياتي حتى أجلسه بمجلس كت الربع مع الشهود لكونه لم يقبل عمن ولى حينتذ فلما عاد شيخنا امتنع من ولايته فيها إجابة لسؤال العز عمد السلام البغدادي له في ذلك في أبيات نظمها أثبتها في الجواهر الكونه لم يرع حق شيخنا بترك القبول واقتصر شيخنا في الصالحية على الشهاب السيرجي وقال للعز عين لك مجلساً تختاره فامتنع وصمم بحيث أعاد السؤال له مع نقيبه وغيره فلم يجب الى أن تو في شيخنا وكذا امتنع من النيابة عن المناوى لتوهم دس شيء عليه فيما يتعلق بالاحكام ، واشتهر بمعرفة الفقه ومزيد استحضاره وقصد بالفتاوي والمداومة على التلاوة في الليل مع الثقة والامانة والتعفف والتحرى في قضائه وعدم المحاباة حتى أن الظاهر جقمق لما سأله بعد كشفه مع المحيوي الطوخي عن كائنة البقاعي التي رمي فيها على جيرانه بالنشاب ماذا يجب عليه قال التعزير ولم يتحول عن ذلك كرفيقه فحمد عدم مداهنته بل شافهه لما أمره بالسكوت حين تكلم في عقد مجلس بسبب نقض حكم العلاء بن اقبرس في واقعة بقوله كيف أسكت ولي ستون سنة أخدم العلم ،ولم يتعرض لهوعينه بعد لقضاء حلب وبلغ العز ذلك فاختنى إلى أن استقر غيره وأعطاه مرتباً على الجوالى بسفارة الجال ناظر الخاص من غير سؤال له ليكونه كان علم تصميمه في الحق وثبوته عليه فيما احتاج اليه فيه من القضايا ولم يجب وعظم عنده وأكثر من الثبوت عنده في تعلقاته وحكى التاج الاخميمي عنه مشاهدة أنه حضر مجلس المحب بن الاشقر كاتب السر لسماع دعوى في قضية واحتيج فيها الى البينة فشهد الحب عنده فقال له مثلك مايشهد في هذه القضية مفهما له عدم قبوله فكف عن الشهادة ، وكذا حكى بعض الثقات أنه شاهده وقد وضع له شخص بين يديه ثلاثين ديناراً ذهباً بسبب اثبات شيء ظهر له فيه فزيره وكاد أن يعزره ، ولشريف أوصافه ظهرت بركته في بعض من مسه ببعض المكروه فابتلى بالجذام أتم ابتلاء بحيث علم من نفسه ذلك وترامى عليه بعد نفوذ السهم ليرضى بباطنه عنه فيا أفاد حتى مات ، وقد اجتمعت به كثيرا وقرأت عليه بعض الاجزاء وخطبناه مرادا للاسماع في المجالس العامة فما وافق معتذرا بكثرة الاراقة . مات بعد عصر يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر معتذرا بكثرة الاراقة . مات بعد عصر يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر سائة خمس وستين وقد زاد على التسعين ممتعاً بحواسه وقو ته ودفن من الغد بالتربة المرجوشية بعد أرف صلى عليه تجاه مصلى باب النصر في مشهد حافل بالتربة المرجوشية بعد أرف صلى عليه تجاه مصلى باب النصر في مشهد حافل تقدمهم الامين الاقيم الى رحمه الله وايانا .

١٨٠ (عد) بن محمد بن عبد العزيز بن احمد بن محمد بن أبى بكر المنتصر أبو عبدالله بن الامير أبى عبد الله بن أبى فارس بن أبى العباس الهنتانى الحفصى الماضى أبوه وجده ملك المغرب بعد جده فى ذى الحجة سنة سبع وثلاثين فلم يتهن فى أيام ملكه لطول مرضه وكثرة الفتن سيما مع قدر مدته فانهمات فى يوم الحيس حادى عشرى صفر سنة ثهان وثلاثين بتونس واستقر بعده شقيقه عثمان الماضى . ذكره شيخنا فى انبائه وخالف غيره فجعل سنة وفاته سنة تسع وثلاثين وكانه أشبه وسمى جده عثمان وهو غلط ولقبه بالمصور وقال: ملك تونس وبلاد إفريقية . وسمى جده عثمان وهو غلط ولقبه بالمصور وقال: ملك تونس وبلاد إفريقية . وسبعائة أو كوها وتعانى الكتابة وولى التوقيع وباشر فى الجيش وصحب حمزة أخاكات السر . وكان جميل الوجه وسيما محباً فى الرياسة لكنه لم يرزق من الحظ الا بالصورة . ومات مقلا فى صفر سنة اثنتين . ذكره شيخنا فى إنبائه .

۲۸۲ (محمد) بن محد بن عبد العزيز الرضى أبو البقاء بن البدر بن العز الوكيل جده ويعرف الجدد بالفار . ولد حفظ العمدة وأدبعى النووى ومنهاجه مع مختصر أبى شجاع وألفية ابن ملك مع الجرومية وحدود الأبدى وعرضها على ف

جملة الجاعة بل قرأ على جميع العمدة والاربعين ولازمنى فى التفهيم وكذا لازم عبد الحق السنباطى ثم ترك و حج فى سنة ثلاث و تسعين و جار روكان يتسبب هناك بباب السلام ٢٨٣ ( كه ل ) بن محمد بن عبد الغنى بن أبى الفرج ناصر الدين المدعو أمير الحاج حفيد الفخر صاحب الفخرية . استقر فى نقابة الجيش والتكلم على المدرسة وأوقافها بعد ابن عم أبيه احمد بن الناصرى محمد بن أبى الفرج فى سنة اثنتين و ثهانين بعد ابن عم أبيه احمد بن الناصرى محمد بن أبى الفرج فى سنة اثنتين و ثهانين فدام الى أن صرف فى ذى القعدة سنة تسع و ثهانين بالشر فى موسى بن شاهين فدام الى أن صرف فى ذى القعدة سنة تسع و ثهانين بالشر فى موسى بن شاهين الشجاعى بن الترجمان عن نقابة الجيش ، ثم لم يلبث أن أعيد لها واستمر الى الآن ، و حج فى موسم سنة ثمان و تسعين .

١٨٤ (١٨٤) بن مجد بن عبد الغنى الشمس المرجى القاهرى الشافعى و يعرف بالمرجى . نشأ فحفظ القرآن وكتباً واشتغل بالفقه وغيره ولازم العبادى والبحكرى وآخرين وسمع على القول المرتقى فى ترجمة البيهق من تأليفى مع ختم الدلائل النبوية البيهق ولازمنى فى غير ذلك بل سمع بقراءتى على البدر النسابة و الجلال بن الملقن والشهاب الحجارى وأم هانىء الهو رينية وآخرين ، وجلس مع الشهود رفيقاً الزين عبد اللطيف الشارمساحى ثم غيره الى آخر وقت وكتب بخطه الكثير وأذن له فى الاقراء فأقرأ قليلا ، وحج فى سنة خمس وثمانين وجاور فى التى تليها ، وكان متديناً كثير الوسواس والتحرى مع بعض رعونة وخفة ورغبة فى أسباب التحصيل بحيث أنه جلس فى باب السلام مع الشهود أيضا وسافر لجدة وكان معه عبد يستقى هناك . مات بالقاهرة فى صفر سنة ثمان وثمانين ولم يبلغ وكان معه عبد يستقى هناك . مات بالقاهرة فى صفر سنة ثمان وثمانين ولم يبلغ

مه (محمد) بن مجد بن عبد الغنى بن نقيب القصر المعروف بابن شفتر ووالد أمير حاج القارىء بالنعمان . مات في المحرم سنة .

۲۸۶ (كل) بن محمد بن عبد الغنى التاجر أبو الفتح بن الشمس بن كرسون . أصيب فى سنة سبع و تسعين وهو قادم من القاهرة الى جدة براً و بحراً بموت جم من بنيه وعياله ثم وهو متوجه من جدة الى الهند بغرق ماله وعياله وسلم هو وولد له صغير ، وعاد بعد الى القاهرة ثم قدم منها فى أثناء التى تليها وسافر من جدة الى بربرة فى أو اخرها ومعه البدر الجناجي (۱) ثم عادفى ربيع الثانى من التى تليها فبا في المان معه من الحب بأربعين الطنم فها دون ذلك ثم وصل مكة فى جهادى الأولى فمكث أياماً ثم رجع فى البحر الى القاهرة أخلف الله عليه .

(١) بجيمين أولهما مفتوحة بينهما نون خفيفة من الغربية ، كاسيأتي.

۱۸۷ (محد) بن محد بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث زين الدين ابن البدر بن الحيوى البكرى المصرى المالكى الماضى أبو هوجده وجداً بيه ويعرف كهم بابن عبد الوارث عرض على المختصر و تنقيح القرافى وألفية النحو سنة أربع و ثمانين مهدر المحرد عبد الرحمن بن يوسف البعلى ثم الدمشقى و يعرف بابن الفخر . كان خيراً فى عدول دمشق . مات فى شعبان سنة احدى عشرة . ذكره شيخنا فى انبائه .

٢٨٩ (عد) بن محمد بن عبد القادر بن عبد بن عبد القادر بن عمان بن عبد الرحمن الكال بن البدر الجعفري المقدسي النابلسي الحنبلي الماضي أبوه. ولد بنابلس ونشأبها فحفظ القرآن والوجيز وغيره وعرض على العز الكناني واشتغل على أبيه ثم بدمشق وغيرها على التقي بن قندس وغيره، وقدم القاهر ة فأخذ عن العز الكناني وقرأ عليه كشيراً من كتب الحديث وغيرها وطلب قليلا ولازمني حتىقر االقول البديع وغيره من تصانيفي وغيرها وكتب عني في الاملاء بل استملي على في بعض الاوقات وناب عن المز ومن بعده وكذا ناب بدمشق بل ولىقضاء بلده استقلالا ثم قضاء بيت المقدس وغيرها ولم تحمد سيرته ونسب اليه مزيد الرشا مع خبرته بالاحكام وتميزه في الصناعة وفي القضابل ومشاركته ومزيدتو دده وكرم أصله . مات في إحدى الجماديين سنة تسع و ثمانين باسكندرية غريبار حمه الله وعفاعنه. ٢٩٠ (محمد) بن مجد بن عبد القادر الغزى المقرى الشافعي ويعرف بالقادري . لقيه الشمس العذول بمكة في مجاورتهما بها سنة اثنتين وتمانين وروى له عن الشهاب أحمد بن أحمد التو نسى نزيل غزة وأرخ أخذه عنه في جمادي الثانية سنة ستين وأنه أخذ عن عبدالر حمن بن أبي الحسن على التلمساني بن البناء في سنة احدى وعشرين وثمانياتة ، وصاحب الترجمة ممن قرأ على الشمس بن النحار الدمشقي للثلاثة عشر في رمضان سنة ستين أيضا بقراءته على الزين طاهر في سنة احدى عشرة بدمشق وعمر مائة وعشرين سنة وأخذ عن التقي بن الصائغ كما قالهما تلميذه.

المكمى أخو يحيى الآتى ويعرف بابن عبد القوى . ولد فى سنة ثلاث وعشرين المكمى أخو يحيى الآتى ويعرف بابن عبد القوى . ولد فى سنة ثلاث وعشرين عكة وحضر على ابن الجزرى فى سنة مولده أحاسن المنن فى الخلق الحسن والخلق الحسن له ثم سمع عليه فى سنة ثمان وعشرين المصعد الاحمد فى ختم مسند الامام أحمد له أيضاً ، وسافر الى القاهرة وغيرها كالهند وهرموز وفون اليه مها القضاء فى الحكم بقتل من امتنع حكامها عن قتله . مات فى شوال

سنة أعان وتسعين عكمة عفا الله عنه.

٢٩٢ (علد) بن عبد بن عبد السكريم بن عبد بن عطية بن ظهيرة أبو المين ابن الطويل القرشي المحكى وأمهست الاهل ابنة عبدالكريم بن أحمد بن عطية بن ظهيرة . ولد عمَّة ونشأ بها وسمع من المراغى وابن الجزرى وطائفة وأجاز له في سنة خمس وثمانمائة ابن صديق والعراقي والهيشمي وآخرون ؛ وناب في القضاء بجدة عن ابن عمه أبي السعادات. ومات بالقاهرة في طاعون سنة ثلاث وثلاثين . ٢٩٣ (عد) بن الجمال أبي المكارم محمد بن الشرف أبي القسم عبد الكريم الملقب بالرافعي ابن أبي السعادات محمدالقرشي المكي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن ظهيرة ، وأمه ابنة عم أبيه . أحضره أبوه على في سنة ست وثمانين بمكة تم عرض على في سنة سبع و تسعين الاربعين و الجرومية و سمع على فيها بورك فيه كأبيه ٢٩٤ (محد) بن مجد بن عبد اللطيف بن احمد بن مجمود بن أبي الفتح الشرف أبو الطاهر بن العز أبي اليمن الربعي التكريتي ثم السكندري القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن الـكويك. ولد فىذىالقعدة سنة سبع وثلاثين وسبعالة بالقاهرة ، وأجاز له في سنة مولده المزى والذهبي والبرزالي وزينب ابنة الكمال وعلى بن العز عمر وعلى بن عبد المؤمن بن عبد وابراهيم بن القريشة وأبوعمر ابن المرابط وخلق وأحضر على ابراهيم بن على القطبي وأسمع على أبى نعيم الاسمردي والميدومي وأبى الفرج بن عبد الهادي ويوسف بن جبريل الموقع والقاضي عز الدين بن جماعة وأبى الحرم القلانسي وكذا أحمد بن كشتغدى على مايحرر ، وعمر حتى تفرد بالرواية عن أكثر شيوخه ، وخرج له شيخنامشيخة بالاجازة وعوالى بالسماع والاجازة وأكثر الناس عنه وتنافسوا في الأخذ عنه وحبب اليه السماع لانقطاعه في منزله وقرأ عليه شيخنا جملة وكذا أكثر عنه الزين رضوان وفيمن روى عنه الآن أعنى سنة ست و تسعين جماعة كحفيد شيخنا الشهاب العقبي وابن الشهاب البوصيري . ذكره شيخنا في معجمه وقال أنه نشأ في عز وسعادة ولازم العزبن جماعة وباشر له عدة جهات في الاوقاف وغيرها مع النزاهة والتعفف ومما حضره على الميدومي في الرابعة المسلسل وكذا مر ﴿ مسموعاته على الفرج بن عبد الهادى وأبى الحرم القلانسي صحيح مسلم وعلى ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القسم التونسي وعبد العزيز بن عبد القادر بن أبي الدر الربعي وأحمد ابن الحافظ الشرف الدمياطي ملفقة السين لابي داود وعلى أبى الفتوح يوسف بن محمد الدلاصي الشفا وعلى ابرهيم ومحمد وفاطمة بني

الفيومى مشيخة الرازى وعليهم وابرهيم القطبى والبدرالفارقى سداسيات الرازى وعلى العزبن جماعة حضوراً جزء ابن الطلاية وعلى أبى نعيم الاسعردى والقطبى جزء ابن عرفة وجزء البطاقة الى غيرها، وعمن سمع عليه الشفا المقريزى وذكره في عقوده وقال أنه نشأ في عز وسعادة وهو من أخص جيراننا وأعز معارفنا وأصحابنا . مات في خامس عشرى ذى القعدة سنة احدى وعشرين ونزل أهل مصر والقاهرة بموته درجة ولم يبق بهما بعده من يروى عن ما عدا العزبن جماعة من مشايخه لا بالسماع ولا بالاجازة بل ولا في الدنيا من يروى عن أكثر شيوخه وهو ممن أجاز لمدركي حياته رحمه الله وإيانا .

٢٩٥ (محمد) السراج أبو الطيب بن الكويك أخو الذي قبله وهو أصغرهما ذكره شيخنافي معجمه فقال اسمع على الميدومي والعزبن جماعة وغيرهماسمعت منه المسلسل. ومات في وسط سنة سبع و تبعه المقريزي في عقوده رحمه الله. ٢٩٦ (محمد) بن محمد بن عبد اللطيف بن احمد البدر أبو الفضل بن الشمس المحلى الاصل القاهري الحنفي الماضي أبوه سبط الشهاب الحسيني فأمه ابنته وأمها ابنة الشمس البوصيري وهو بكنيته أشهر . ولد في ثالث عشري شوالسنة ثلاث وثلاثين وثهانهائة بالحسينية ثم تحول مع أبويه الى الشرابشية بالقرب من جامع الأقمر فسكنها وحفظ القرآن والعمدة والنخبة لشيخنا والكنز وألفية ابن ملك ، وعرض في سنة أربع وأربعين فما بعدها على خلق كسعد الدين بن الديري والأمين الاقصرائي والزين عبادة والعلاء القلة شندي في آخرين ممن أجاز ولازم ثانيهما أتم ملازمة في الفقه والاصلين والتفسير والعربية وغيرها وكذا لازم الزين قاسما في كشير وفي الفقه واصوله وغيرهما ابن عبيدالله وسيف الدين وعنه أخذ في التفسير أيضا وفى الفقه خاصة ابن الديري والعضدي الصيرامي والعزعبد السلام البغدادي وفي العربية الشمني واحمد الخواص وفي أصول الدين الشرواني والعلاء الحصني وعنــه أخذ فى المنطق وعن السيد الحنني شيخ الجوهرية وأبى الجود الفرائض وسمع جملة من دروس ابن الهمام وابن قديد ولازم التقي الحصني في أصول الدين والمنطق والمعانى والبيان والنحو والصرف وجود في القرآن على الزين جعفروتلقن من الشيخ مدين وأذناه في اقراءكتب الاصول والفروع الاقصر أبي وشهدله بعلمه بكال استعداده وتوقد فطنته وسلامة سليقته وجو دة فضيلته وكانقد اختص به ولازم خدمته ومرافقته له بحيث عرف به ومما قرأه عليه المخارى وسمع على شيخنا المحدث الفاصل للرامهر مزى والمحامليات وعلى الشمس البالسي

غالب الترمذي وكذا على الجلال بن الملقن في آخرين ، وحج غير مرة وجاور مرتين احداهاسنة والأخرى أشهر! وسمع هناك على التقي بن فهد وأخذ عن ابي البقاء بن الضياء ، وزار بيت المقدس والخليل وأخذ فيه عن البرهان الأنصاري وباشرديوان الاميرأزبك الظاهري فنمي وكثرت جهاته وركب الخيول النفيسة وتضاخم جداً ثم تحرك له الامير وأخذ منه جملة ولولا الامين لزاد ومن ثم لزم الانجماع عنه وعن غيره الا نادراً مع إجراء الامير عليه جامكيته فيما قاله لى بل أضاف اليه فيما بلغني خزن المكتب التي حبسها بالجامع الازبكي وقنع بماتأخر مع اظهاره التقشف ومشيه أو ركوبه الحمار وإقباله على أسباب الطاعات من حج وزيارة ومباشرة لجهاته كالطلب بالصرغتمشية ونحوه وربما توجه لتغرى بردى القادري لاقرائه بل أقرأ غيره من الطلبة ومسه من يشبك من مهدى الدوادار الكبير بسبب معارضته المغربي القلجاني القائم في إعادة الكنيسة بعض المكروه وغضب شيخه الأقصر أي وكان في المجلس وقام فلم يلتفت له. وقد كثر اجتماعه بي واستجازني وسأل في قراءة شيء وأخبرني بأنه كتب على خطبة المنار لابن فرشتا شرحاً وكذا شرح غاية تهديب الكلام في تحرير المنطق والكلام التي عملها التفتاز أني لولده، وهو جامد يابسوفي نفسه بقرائن الاحوال أشياء وعلى كل حال فهو أحسن حالا من أيام الامير. وقد تعلل مدة ثم مات في صفر سنة ست و تسعين رحمه الله وإيانا. ٢٩٧ (على) بن محمد بن عبد اللطيف بن اسحق بن أحمد بن اسحق بن ابرهيم الولوى أبو البقاء بن الضياء بن الصدر بن النجم الأموى المحلى المولد ثم السنباطي ثم القاهري المالكي سبط الموفق القابسي أحد من يقصد ضريحه بالزيارة في الحلة ويعرف بقاضى سنباط. ولد في سنة سبع وثمانين وسبعمائة في المحلة الـ كبرى ونشأ بها فقرأ القرآن والموطأ وعرضه على السراجين البلقيني وابن الملقن في سنة سبع وتسعين وأجازاله وكذاحفظ العمدةفي الفروع للشرف البغدادي وألفية ابن مالك وغيرها وعرضها أيضاً في سنة اثنتين وتماتمانة ؛ وأخذ الفقه بالمحلة عن السراج عمر الطريني وبالقاهرة عن ابن عمه العز مجد بن عبد السلام الاموى والقاضيين الجمال الأقفهسي والبساطي والنحوعن الشهابين المغراوي والعجيمي الحنبلي ويحيي المغربي وحضر عند العلاء المخاري وتوجه فيمن توجه لدمياط من أجله وكذا قرأ على الشمس البوصيري لما شاع أن من قرأعليه دخل الجنة وسمع صحيح البخاري بفوت على ابن أبي المجـد والختم منه على التنوخي والحافظين العراقي والهيشمي وكذا سمع على الغادي والشرف بن الكويك والولى العراقي وشيخنا وأكثر من ( ٨ - تاسع الضوء)

ملازمته لاسيما في رمضان غالباً . ولم يزل يدأب في الاشتغال حتى أذن له الجمال الاقفهسي في التدريس والافتاء بما يراه مسطوراً لاهل المذهب وذلك في سنة تسع وثمانمائة وناب فيها فىالقضاء بسنباط وغيرهاعن الجلال البلقيني ثم بالقاهرة عن قاضى مذهبه الشمس المدنى واستمر ينوب لمن بعدها ، وحج في سنة تسم عشرة مع شيخه الاقفهسي وجرت له محنة بسبب أبي زوجته الصدر بن العجمي فانه لما فقد وأشيع أنه وصل كتابهوقرأه صاحب الترجمة وذلك في أواخررجب سنة ثلاث وعشرين طلب وسئل فاعترف بقراءة الكتاب فالتمس منه إحضاره فذكر أنه رماه في البئر فغضب السلطان منه وأهانه بالضرب تحت رجليه ثم اعتقل في البرج أياماً الى أن شفع فيه الشهاب الاذرعي الامام ؛ وولى قضاء اسكندرية في سنة تسع وأربعين عوضا عن الشهاب التلمساني وعين لقضاء القاهرة غيرمرة فلم ينم الابعدوفاة البدرين التنسي فباشره بعفة ونزاهة وتواضع وأمانة ، واستمر حتى مات غير أنه انفصل في رجب من سنة ست وخمسين ثم أعيد بعد يومين. ولما التمسمنه البقاعي الحكم بصحة التزام مطلقته ابنة النور البوشي وهوأنه متي تحركت لطلب ولدها المرضع منه أوالتمست نظره كان عليها خمسائة دينارأو نحو ذلك صمم على الامتناع لعلمه بقو له عَلَيْكُمْ «من فرق بين و الدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته » فحمد المسلمون ولومن في قلبه أدنى رحمة امتناع القاضي وأخذ الغريم من ثم في إطلاق لسانه وقامه جرياً على عوائده فيمن تخالفه من مقاصده وكذا أحضروا الى بابه أبا الخيربن النحاس في أيام محنته وادعى عليه عند بعض نوابه فصمم في شأنه ولم يمكن من قتله ولكن ببابه عزر الشمس الديسطي المالكي وبالغ ابن الرهوني في أمره ، وقد حدث ودرس وأفتي سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان فقيهاً فاضلا مستمراً لحفظ الموطأ الى آخروقت ، متو اضعاً خيراً لين الجانب متودداً بالكلام ونحوه متثبتاً في الدماء لا يزال متوعكاً كثير الرمد مع مزيد التقلل ووجود من يكلفه وقد رأيته بعد موته بمدة في المنام ولاوجع بعينيه في منام حسن أثبته في موضع آخر ، وهو من قدماء أصحاب الجــد أبي الام. وله نظم حسن فمنه من أول قصيدة عملها حين حج:

ياحجرة المختار خير الورى محمد الهادى سواء السبيل لعل قبل الموت أنى أرى ضريحه السامى وأشفى الغليل ماتفى يوم الخيس تاسع رجب سنة إحدى وستين وصلى عليه من الغد تجاه مصلى باب النصرودفن بتربة بنى العجمى أصهاره وماوافق أو لاده للمبادرة بتجهيزه رحمه الله وإيانا

٢٩٨ (علا) بن محمد بن عبد اللطيف البدر أبو السعادات الحلي الشافعي سبط العسقـــلاني ويمرف بابن دبوس وهو قريب محل بن على بن أبي بكر بن موسى المُـاضي. اشتغل بالفقه والنحو يسيراً ، وناب في قضاء بلده قانعاً منه بالاسم وقرأ في البخاري على وعلى الديمي وآخرين ، وكتب بخطه وصار له به وبشيء من متملقاته بعض المام وتطفل في كل عام بقراءته عند جماعة كالزين بن مزهر وكان يلبسه في الختم جندة بل كان يقرأ على العامة في الازهر ، وقد حج في سينة سبع و ثمانين ورجع فلم يلبث ان مات ببلده في جمادي الاولى من التي بعدها وقد قارب الخمسين فيما أحسب رحمه الله.

٢٩٩ (عد) بن محمد بن عبد الله بن ابرهيم بن عربشاه أخوالشهاب احمدالماضي. كان ممن اشتغل بالمربية والفقه وغـيرهما وفضل ثم عرض له بعض خلل فـكانت تصدرمنه أشياء غير لائقة لكنها ظريفة بحيث يعد من عقلاء المجانين ومسأخوه يسبب بعضها من الظاهر ماكان سبباً لموته فانه طلع معه اليه ومعه زناد واسمــه باللغة التركية حقمق فقدح به بحضرته فحقد ذلك على أخيه لتوهمهأنه بمواطأته والرجل أعقل وأحشم . مات سنة اثنتين وستين. وقد رأيت صاحب الترجمة وسمعت من ظرائفه وحكى لنا من ماجرياته مع ابن قاضى شهبة لطيفة رحمه الله.

٠٠٠ (عد) بن عهد بن عبد الله بن ابرهيم الشمس بن الشمس المسوفي الاصل المدنى المالكي الماضي أبوه . ولد في أول ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثمانهائة بالمدينة وحفظ بها القرآن والرسالة الفرعية والجرومية وألفية النحو وغيرها ، وعرض واشتغل يسيراً وفضل ونظم . وسافرالي الشام وحلب وماردين الى الرها ثم رجع ومات بها في جمادي الأولى سنة خمس وثمانين في حياة أبيه عوضهماالله الجنة ، ومن نظمه مماكتبه لى أبوه بخطه وأنشده بحضرتي من لفظه:

فعنه مدى مادمت لاأتحول فيدفع ذاك الضيم عنى وينقل ملاذي عياذي من به أتو سل بها من ضلالي إنني متعطل

بجاه النبي المصطفى أتوسل الى الله فيما أبتغي وأؤمل وأقصد باب الهاشمي مجد وفي كل حاجاتي عليه أعول حللت حمى من لايضام نزيله اذا مسنى ضيم أنوه باسمه أقول حبيي ياعد سيدي غسى نفحة ياسيدا لخلق أهتدى فى أبيات أوردتها في المدنيين.

٣٠١ (عمد) بن عهد بن عبد الله بن ابرهيم الخواجا أبو الفتح بن حمام الدمشقي

الاصل المكي · سمع على الشوائطي الشفا ، وكان تاجراً سفاراً إلى الهند خيراً وصولا حسن العشرة . ومات عكة في يوم الاربعاء ثاني عشر جمادي الاولى سنة خمس وسبعين عكة . أرخه ابن فهد . (محمد) بن عهد بن عبدالله بن احمدالشمس الشهير والده بالصغير بالتصغير طبيب مشهور .مضى في ابن احمد بن عبدالله بن احمد. ٣٠٢ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن احمد ناصر الدين أبو اليمين بن الشمس أبي عبد الله بن الجمال بن الشهاب الزف اوى الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وابنه احمد . ولد فيما قرأته بخط ولده في سنة خمس وثبانين وسبعيائة بالقاهرة ونشأ ما فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وعرض في سنة ثهانهائة فما بعدها على ابن الملقن والابناسي والشمس بن المكين المالكي وعجد ابن أحمد السعودي الحنفي وأجازوه في آخرين ممن لم يجز كالبلقيني والصدر المناوى وصمع على المجـد اسماعيل الحنفي والتاج بن الفصيح والحافظين العراقي والهيئمي والقاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وآخرون، واشتغل في الفقه على الشمس والمجد البرماويين والولى العراقي والعز عبد العزيز البلقيني والشرف السبكي والشمس الحسباني والفخر البرماوي ولازمه جداً ولكنه لم ينجب وناب في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعــده وتميز في صناعته وتصدى لذلك وكان سمحاً فيه وجيها ، وحلس بالقبة الصالحية في أيام شيخنا وقتاً وأضيف اليه عدة بلاد بل ولى قضاء اسكندرية مرة دوضاً عن الجمال بن الدماميني وأم بتمرباي رأس نوبة النوب وقبله بالبدري المشير بالديار المصرية ، وحجمراراً وسافر الى حلب في سنة آمد صحبة شيخنا وحضر أماليه بها وغير ذلك بل وسمع على البرهان الحلبي أيضا وحدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه أشياء وكذا قرأ عليه البقاعي السنن الكبرى للنسائي وقدمه على السيد النسابة بعد أن كان يطلق لسانه فيه ويصفه بكل قبيح حتى انه صنف فيه أشلاء البازعلي ابن الخباز . مات في ليلة الجمعة تاسع جمادي الأولى سنةست وسبعين بعد أن طال تعلله بالاسهال وغيره وقاسي شدة عسى يكفرعنه بسببها وصلى عليه من الغد بعدالجمعة بالازهرودفن بتربة أزلان خارج الباب الجديد عفاالله عنه ورحمه وإيانا. (محمد) بن محمد بن عبدالله بن ابي بكر بن محد. تقدم فيمن جده أبو بكر بن عبدالله بن محد س، س (محمد) بن محمد بن عبد الله بن ابي بكر محيى الدين ابو زكريا بن الشمس الانصاري القليوبي الاصل القاهري الشافعي الشاذلي الماضي ابوه ويعرف بمحي الدين القليوبي وجده بابن ابي موسى . ولد قبل القرن وحفظ القرآن والمنهاج

وكتباً وأخذ في الفقه وا صوله والعربية وغيرها عن الشمس البرماوي وكذا اخذ عن البرهان البيجوري والولى العراقي في آخرين ولازم الاشتغال والتحصيل بالقاهرة وعكة فانه جاوربها في سنة أربع عشرة وسمع بها من الزين ابي بكر المراغي المسلسل والبردة وأربعي النووي وصحيح مسلم بفوت فيه وكذا سمع بالقاهرة المسلسل من لفظ الشرف بن الكويك وعليه بعض الشفا بل قرأعليه جميع المنهاج في سنة ثماني عشرة ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبدالهادي وخلق وأقر أالطلبة في الفقه والعربية وغيرهما وتكسب بالشهادة وكتب بخطه أشياء بل أظنه جمع لنفسه شيئا ولكنه لم يكن بالمتقن أجاز لنا وكانت له حلقة بالكاملية و بالباسطية . مات بالبيمارستان المنصوري في اول ذي القعدة سنة اسنتين وستين بعد تعلله مدة رحمه الله وعفا عنه وقد اشترك مع اخوة له اربعة كل منهم اسمه مها فر بماالتبس مايري لبعضهم من السماع في الطباق بهذا فاعلمه .

٤٠٠ (محمد) بدر الدين احد الاربعة اخوة الذين قبله . سمع من لفظ الكاوتاتي على الفوى في سنن الدارقطني سنة سبع عشرة و وصف بالفقيه الفاضل المقرىء . (عجد) بن مجد بن عبد الله بن جو ارش . في مجد بن محمد بن اقوش . ٥٠٥ (محمد) بن عد عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح بن ضميدة بالمعجمة مصغر القطب أبو الخير الزبيدي بالضم البلقاوي الاصل الترملي الدمشقي الشافعي والد النجم أحمد الماضي ويعرف بالخيضري نسبة لجد أبيه . ولد في ليلة الأثنين منتصف رمضان سنة احدى وعشرين وتماعاتة ببيت لهيا من دمشق ونشأ يتيمًا في كفالة أمه وهي أخت التقي أبي بكر بن على الحريري الآتي ولذا فارق سلفه الذين هم من عرب البلقا وانحاز لطائفة الفقهاء فقرأ القرآن عند الشموس الاذرعي وابن قيسون وابن النجار وصلي به على يديه الثراويح على العادة فيما ذكر وقال إنه حفظ التنبيه وألفية الحديث والنحو والملحة ومختصرابن الحاجب الاصلى وانه عرض التنبيه على قضاة مصر الا الحنفي في توجههم الى آمد سنة ست وثلاثين وقرأت بخطى في موضع آخر أنه عرض على كل من شيخنا والمحب ابن نصر الله بدمشق حينئذ خطبة التنبيه والطهارة منه وسمع عليهماحينئذ وقال أنه حضر دروس التقي بن قاضي شهبة وأخذ عنه وقرأ في الفقه على المحيوي يحيي القبابي والبرهان بن المرحل البعلي والعلاء بن الصير في وعليه محث في أصو له أيضا قال وبه انتفعت لملازمتي له أكثر من غيره . واشتغل في النيحو على الشمس محمد البصروى والعلاء القابوني وطلب الحديث بنفسه فسمع من شيوخ بلده والقادمين

اليها وتدرب في ذلك بحافظ بلده ابن ناصر الدين فبه تخرج وتعانى المتابة على طريقته وانتفع عرافقة صاحبنا النجم بن فهدكشيراً ومن شيوخه ببلده وقدزاد عددهم على المائتين الزين بن الطحان وابن ناظر الصاحبة وعائشة ابنة ابن الشرائحي. وارتحل الى بعلبك في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وقرأ بها على العلاء بن بردس والبرهان بن المرحل وغيرها ودخل القاهرة مرارا أولها في هذه السنة ثم في سنة خمسوأربعين ولازمشيخنا أتم ملازمة وأخذعنه جملة من تصانيفه وغيرها ومماقرأه عليه تعجيل المنفعة وتعليق التعليق والاصابة بعد أن كتبها بخطه وكان قد سلف الثناء عليه بين يديه من بعض من رآه من تلامذته وأنه لم يرفى حلقة ابن ذاصر الدين أنبل ولا أفتح عينا منه فكان ذلك مقتضياً لمزيد اقباله عليه والتفاته اليه والتنويه بذكره المقتصي لعلى فخره خصوصاً ولم يكن عنده إذذاك اشبه في الطلب منه هذا مع أنه كان كما أشرت اليه أولا قدلقي شيخناقبل بدمشق وسمع عليه وكتب بعض تصانيفه وقرأ بالقاهرة أيضا على المحب بن نصرالله والمقريزي وابن الفرات في آخرين.وحج في سنة ثلاث أول سنيه التي قدم فيهاالقاهرة وقرأ عكة على زينب ابنة اليافعي وغيرها وبالمدينةالنبوية على أبي الفتح المراغي وغيره وكذا زار بيت المقدس غير مرة وأخذ فيها عن الشهاب بن رسلان وقرأ على الجمال بن جماعة والتقى ابى بكر القلقشندي ودخل دمياط وقرأ بها على الشمس ابن الفقيه حسن إلى غيرها من الاماكن واكثر. وأجاز له البرهان الحلبي الحافظ والقبابي والتدمري و آخرون ومع ذلك فلم يتميز في الطلب فضلا عن أعلى منه في الرتب من حفظ وضبط وغريب ومعرفة باصطلاح وشيء يذكر به بين العلماءغير أن له يقظة في الجلة وكتابة يروج بها عند من لا يحسن او يحسن ممن يداري او يترجى والرجل بحمدالله حين كانموجوداً لم يكن يتحاشى عن الكلام في شيء ولا يتوقف لاجل تحريرأ وتحقيق وقدأ نصف العز الكناني قاضي الحنابلة حين اجتماعه به والامر يحتاج الى منصف عارف دين. وقول شيخنا في انبائه بعد وصفه له بالفاضل البارع انه سمع الكثير وكتب كنبا كثيرة وأجزاء وجدوحصل في مدة لطيفة شيئًا كشيرا وخطه مليح وفهمه حيد ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره يحتاج الى تأويل في بعض الكامات وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على اطلاقه والدليل لعدم تمييزه أنه قرأ على أبن الفرات الأدب المفرد للبخادي باجازته من العز ابي عمر بن جماعة بسماعه له على ابيه البدر مع أن بالقاهرة حينكذغير واحد ممن سمعه على العزبن الكويك وغيرواحد ممن سمعه

على الشرف أبي بكر بن جماعة بل كان خاله ممن سمعه عليه بسماعها له على البدر فاعراضه عن هذا الساع المتصل الى مافيه إجازة مع تفويته من مروى ابن الفرات ما انفردبه في سائر الأفاق عدم توفيق بل رأيته كـتب سنده بالالفية عن ابن الفرات إجازة مشافهة عن العز بن جماعة اجازة إن لم يكن سماعاً أنابها أبى أنابها المؤلف وهذا عجيب فأبن الفرات انما روى عن ابن جماعة بالاجازة المكاتبة مارآه ولا سمع منه حرفاً وأماسهاع البدر لها من ناظمها فيحتاج الى تحقيق فلو رواها عن شيخنا ابن حجر أوغيره ممن سمعها على التنوخي بسماعه لها على ابن غانم بساعه على الناظم لاستراح من إجازة اخرى بل لورواها بالاجازة عن القبابي عن ابن الخباز عن الناظم لكان أعلى بدرجة وأغرب من هذاانني رأيت بخطه المسلسل بالاولية فأسقط من السند أبا صلح المؤذن وكذا رأيت بخطه سنده بالبخارى وفيه عدة أوهام الى غير هذا مها لم أتشاغل به وقد استعار من شيخنا نسخته بالطبقات الوسطى لابن السبكي فجرد مابها من الحواشي المشتملة على تراجم مستقلة وزيادات في أثناء التراجم مما جردته أيضا في مجلد ثمضم ذلك لتصنيف له على الحروف لخص فيه طبقات ابن السبكي مع زوائد حصلها بالمطالعة من كـتب أمده شيخنا بهاكالموجود من تاريخ مصر للقطب الحلبي وتاريخ نيسابور للحاكم والذيل عليه لعمد الغافر وتاريخ بخارا لفنجار واصبهان وغير ذلكمما يفوق الوصف وسماه الامع الالمعية لاعيان الشافعية وكذا جرد مالشيخنا من المناقشات مع ابن الجوزى في الموضوعات مما هو بهو امش نسخته وغيرها ثمضم ذلك لتلخيصه الاصل وسماه البرق اللموع لكشف الحديث الموضوع ولخص أيضا الانساب لابي سعد بن السم عاني مع ضمه لذلك ماعند ابن الأثير والرشاطي وغيرها من الزيادات ونحوها وسماه الاكتساب في تلخيص الانساب وماعامته حرر واحداً منها واشتد حرصي على الوقوف عليها فما أمكن نعم رأيت أولهافي حماة شيخنا وانتقدت عليه اذ ذاك بهامشه شيئاو شافهته بعيد التسعين بطلبه اقائلاله انماتركت توجهي لجمع الشافعيةمر اعاة لكمو الافغير خافءنكم انني اذا نهضت اليه أعمله في زمن بسير جداً فأجاب بأنه استعار كتبا ليستمدمنها في تحرير هاكتار يخ بغداد للخطيب وتاريخ غر ناطة لا بن الخطيب فتعجبت في نفسي من طلب تراجم الشافعية من ثانيها و تألمت المكو نهذين الكتابين كاناعندي أنتفع بهامن أوقاف سعيد السعدا وفاحتال حتى وصلا اليه مع عدم انتفاعه بهما وقد فهرسه شيخنا بخطه لـ كمونه كان يرى ذلك أسهل من التقريض وبلغني أنه عتبه في عدم عزو ما استفاده منه اليه ووجد ذلك بخطه بظاهر ورقة سأله صاحب الترجمة فيها الاذن له بالافتاء والتـدريس تضمن المنع من اجابته مع اظهار عتب زائد وتأثر شديد سيما حين رآه ينقل عن المقريزي أشياء انما عمدة المقريزي فيها على شيخناوقال:

ولم تزل قلة الأنصاف قاطعة بين الرجال ولوكانو اذوى رحم وقد رأيت بعد مو ته بخطه كراسين من هذا الكتاب فكان مما رأيته فيهما نكت الهميان قاله بالمثناة وفيمن نسب الى قنا من الصعيد ولدبقناة باثبات الهاء وفيمن نسب الجبرتي الجيزي والجمصي الجهني أو حزامي بالكسر والتخفيف حزامي بالفتح والتشديد أو شكر بالمعجمة بالمهملة وفي ابن ماك باللام وانما هو بالكاف وقال في ابن أسدان الاستادار أعطاه مشيخة مدرسته وخطابتها وإمامتها وهو غلط إلا في الامامة وسمى جد النسائي بحراً وانما هو على بن سنان بن محروجدالزواوي أحمد وانماهو نصر الله وتبع ابن السبكي فىذكر بعض من أورده صاحب طبقات الحنفية فيهم تبعاً للحاكم وكرر واحداً لكون جده الاعلى سماه في أحد الموضعين تماماً وفي الآخر عامرا مع كون أحدها تحرف وآخر يمنياً لـ كونه نسب في أحدها الحكمي وفي الآخر المصبري وأدخل في الكتاب جاعة بمن أخذ عنهم أو رافقهم ليسوا من هذه الزمرة وترجم البقاعي بترجمةطو يلةصدرها بصاحبنا الشيخ الامام العلامة المقرىء المحدث النحوى الاصولى الفقيه وعمل فيمارأيته تخطه لشيوخه معجما سماه الرقم المعلم في ترتيب الشيوخ بالسماع والاجازة على حروف المعجم وماعلمت كيف عمل فكثيراً ما ارسل اسأله عن شيوخ بعضهم في العلم او عن ضبط وفاته أو نسبه او نحوذلك مما لاتتم الترجمة بدونه فلا يدري وكأنه ان كان اكماه اقتصر فيه على نقل ماكتبه له النجم بن فهد في مسموعهم و محوه و كذا قيل انه جرد من فتح البارى لشيخنا أسئلةمع الاجوبة عنها غالبا يستروح الواقف عيلها حيث لم يتعب في استخلاصها سماه المنهل الجاري من فتح الباري بشرح البخاري ما علمته أكمله وسمعت فضلاء الطلبة يتحاكون شأنه فيهوشرع قديما في شرح الفية العراقي سماه صعود المراقي ولماكنت بدمشق أعلمني ناظر جيشها بأن النجم ابن قاضى عجلون لم يزل ير دمايراه منه وسألنى عن المفاضلة بينهما فسكت ثم اوقفني بعض المكيين ممن لقيه بدمشق منه على كراسة وورقتين وانه لم يصنف اذ ذاك غيرها وعليها خطه بالتبليغ له بالقراءة وأظنه كتب أريد منها فالطلبة المتسارعون للمتجوهين قد كانوا بالقاهرة يجتمعون عليه فيه وبلغني عن الكال ابن أبي الصفا توهين أمره فيه جداً سيما بعد استعارته شرحي من بعض الجماعة

11

\_11

-ul

وسمعت البقاعي يقول انه أرسل يطلب منه الـكراريس التي كتبها عـلي شرح المصنف وانه منعه إياها لكونه لا يفهمها فان كان ولا بدفليجي ولقراء تهارجاء فهمه لها وهذا لا ينافيه وصفه له بعد ذلك حين كان بدمشق بالشيخ الحافظ قاضي القضاة كاتب السر وان كانت له مناقضات والسكوت أحمل وأكمل ولقد قصدته حين قدومه مرة للسلام عليه فسألني عن شرحي لها فأعلمته با كالهواقر أنهوكان بنيه حاضراً فأخذ يقول قد عمل القاضي عليها شرحاً فمادر لزبره واسكاته قائلا ما نسبة ما أعمله لما يصدر عن فلان ونحوهذا والظاهر انه قصد بذلك كني عن طلبه منه وان كان دأمه الثناء بحضرتي بل وفي مراسلته وغيرها كما شرحته في موضع آخرالي غيرها كالصفا بتحريرااشفا ومجمع العشاق على توضيح تنبيه الشيخ أبى أسحق ماعامت كيف عمل فيهما ومن تسمية ثانيهما يعلم الحال واللفظ المكرم بخصائص النبي عَلِيْكُ وقد صنف الناس فيهاكثيراً وأنكر أن يكون وقف على مصنف الجلال البلقيني وهو عجيب وامام الكاملية والروض النضرفي حال الخضر استمد فيه من الاصابة لشيخنا بلرأيت شيخنار حمه الله أفرده بالتصنيف وكتبت منه ما ليس فيها وافتراض دفع الاعتراض رد فيه على من تعقب عليه في الروض من اليمانيين واللواء المعلم فى مواطن الصلاة على النبي وتشايلة طالعته وأوضحت أمره فيه وزهر الرياض في رد ماشنعه القاضي عياض على الامام الشافعي حيث أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير وتقويم الاسل في تفضيل اللبن على العسل وسبقه المجد صاحب القاموس لضده فله تنقيف الاسل في تفضيل العسل وبغية المبتغى في تبيين معنى قول الروضة ينبغى وخرج من مرويات أسماء ابنة المهراني ثلاثين حديثاً عن شيوخها وأول ماولى مشيخة دار الحديث الاشرفية بدمشق انتزعها كما قال الشهاب بن اللبودي بلديه من السراج ابن شيخه العلاء أبي الحسن ابن الصير في فان السراج كان استقرفيها بعد أبيه في رمضان سنة أربع وأربعين وتمم له ذلك شيخنا لكونه لم يكن هناك في الجلة أقرب الى الفن منه وأملي فيها قليلا وأعانه على استمرارها معه البهاء بن حجى فان القطب كان ممن انتمي اليه وأقبل لخراعته ولطيف عشرته عليه بل بواسطته داخل الاكابروالرؤ-، ا كصهره الحال بن البارزي والزين عبد الباسط والجال ناظر الخاص وتزايد ميله فيه لشكله النضر الوجيه ولطيف منادمته وخفيف مماجنته بالنسبة لمقامهم حتى استقر به في وكالة بيت المال ببلده عوضاً عن النجم بن قاضي بغداد الحنفي وفي نظر الجوالي فيها بل رقاه لكتابة سرها عوضاً عن أوحد الرؤساء الصلاح بن

السابق وتكرر صرفه ثم يعاد ثم أضيف اليه قضاء الشافعية بها عوضاً عن الولوى البلقيني قبل موته بيسيرجداً بحيث كانأول شيء باشره قبل مجيء خلعته ضبط تركته وعددت ذلك من بركة شيخنا .وتكرر انفصاله عن القضاء وكتابة السر بحيث انقصل عن القضاءمرة بالعلاء بن الصابوني وعن كتابة السر بالشريف ابراهيم القبيباتي وآل أمره الى ثبوت قدمه فيهما بل صارت أكثر الامور الشامية معذوقة بهواتسه تدائرته في الاموال والجهات والاملاك والوظائف والكتب وغيرها مها يطول شرحه بعد مزيد الفاقة والتقلل حتى ان شيخنا كان قد رتب له في بعض قدماته نزراً يسيراً جدا وكان يتمنى في كل يوم مائة درهم فلوساً ولذا كثرت فيه المقالات والمرافعات ولصق به في طول مدته أشياء فظيعة بحيث كتب فيه البلاطنسي وكان في التعصب وقوة النفس عكان الى الجمال ناظر الخاص أزيد من خمسين سطرا فيها مثالب وقبائح من جملتها قيامه مع أهل الرفض و تضمن ذلك خذلانه لأهل السنة بل حكى لى أبن السيد عفيف الدين عن رؤية بعض الشاميين له مناماً قصه على فيه بشاعة لم أراثباته مع أنه قد شاع وذاع وقتا وتألم القطب بسببه كـثيراً وتكررقدومه القاهرة بالكرآهةأو الاختيار وخدمته للسلطان فمن دونه عايزيد فيها قيل على مائة ألف دينار وكثر التألم بسببه والتظلم ممن يجتهد في طلبه الى أن رأف عليه السلطان وعرف من حاله ماأغناه عن مزيد البيان وأقبل عليه في سنة إحدى وتمانين بكليته واتصل بجنابه ورويته وصار بحسب الظاهر الى غاية في التقريب ونهاية من الميل والترحيب ثم ألزمه بالاقامة في حرمه وأفهمه مافيــه ارتفاع علمه وصاريصعد اليه في أوقات معينة بسبب أشياء واضحة بينة ويسايره في أماكن النزه وغيرها ويسامره بما يتوهم من نفسه انطباعه فيه لاسيا في حسن البزة وعطرها مع خلط ذلك بطريقته في الخراع لربط السالك له بساحتهم حين التفرق والاجتماع بحيث انخفوض بهـذا كله النابلسي المرافع وما نهض للتوصل للكثير م كان به يدافع بل تقاعد عنه الزبون و تباعد عن بابه من كان بذل الاموال في التوصل لأغراضه عليه يهون فانقطع حينتذ عنه الواصل وارتفع ماالالممن أجله متواصل خصوصاً حين سافرولد صاحب الترجمة الالكن في العبارة والترجمة مع كونه لم يستكمل العشرين من السنين الى بلده بعد أن أكرمه هو وغالب الاعيان عالم يكن في باله ولأخلده ليباشر عن أبيه القضاءوكة ابة السر وغيرهما من الامر الظاهر والمستتر وزوج السلطان والده ابنة أمير المؤمنين ليتأكد رسوخ قدمه بيقين وكان المتكفل بمهم التزويج والمتفضل بما يتم به الرقى في التدريج الدوادار

الكبير المسعف الغنى فضلاعن الفقيرالي غيرماذكرمن الاكرام والتمحيل والانعام كل ذلك والمخلطون ببابهمر تبطون لتوهمار تقائه إلى المناصب وبقائه فيهاهو لهناصب وتأكد ذلك بعد مسك غرعه ومصادرته في قمض المال وتسليمه وفعل ذلك بولده الذي صار ناظر حيش الشام حتى قتلا في المحنة والسلام وكان ذلك التداء علسه وانتهاء ما تعب في تخمينه وحدسه فانه سافر في الركاب السفرة الشمالية بعد أن نافر من الأصحاب من معوله الالتجاء إلى مولاه في كل قضية فما كان بأسرع من تغير الخواطر الكثيفة عليه وعلى ولده ذي الآراء المعكوسة والعقول السخيفة ورجع مبعداً منهوراً مشدداً عليه مقهوراً فأفاق حينئــذ من سكرتِه وذاق ما اعتمده في سرعة كلامه وحركته ولم يلبث بعد الابعاد أن عاد اتلك المسامرة والمكاثرة والاجتماع في بعض الليالي على تلك الألفاظ الملحنة والابتداع لماليس له أصل في السنة الحسنة فتردد الناس لمابه وتودد له العدو فضلا عن الصديق بحسن خطابه وعقد بالازهر وغيره بحضرة جهاعة من أهل الافـتراء والمراء أو المُفْلِينِ المُـكرمينِ للفريبِ فضلا عن القريبِ بالقرى مجالس للاسماع والقراكان الوقت في غنية عنها المكثرة ما وقع فيها من الكايات التي لا متحصل منهابل كان قبل خطب بالجامع مراراً وأسمع فيه الحديث جهارا بل واستحضر الشاوى باقى المسندين لولده بيقين في سنة ست وسبعين فأسمعه عليه بحضرته الصحيح وبان بذلك الالكن من الفصيح إلى غير ذلك عليها أو عليه بانفر اده وتحاكي الطلمة مما كان يقع مالا أثبته مع كثرته لمزيد فساده وممن كان يحركي ما يبدو منه في رويته فضلا عن بديهته محضرته من الكامات التي لا تصدر من آحاد الطلبة عند الملك أودواداره البرهان الكركي الامام الفائق في عامه و تفننه وخبرته حتى سمعت من يقول أنه لذلك أسر الناس بمحنته و تقرر في خطابة جامع الروضة وباشر ذلك جمعاً بماله من عزم ونهضة ثم استناب فيه بعض الفضلاء المذكورين بالتوجيه وكذا حدث ببلده وأملى ودر سووعظ وخطب وأفتى بالوجاهة والاعتلاء وولى السميساطية وغيرها من مـدارس الشام خارجاً عما يتعلق بالقضاء مر · المدارس التي لا تسام كالغزالية والعذراو بةبل كان بذكر بصدقات زائدة واحسان للغرباء بنية صالحة أو فاسدة وأنه بني بجانب بيته مدرسة إما انشاءً أو تجديداً الى غيرها من الما ترالتي لااحتياج بنالذكرها تعديدا وبني أيضاً بالقرافة عندباب مقام الشافعي تربة قرربها فياقيل صوفية معشيخ لهمن الطلبة صرف اللهعن مشيختها يعض من خطبه لذلك من الفضلاء النملاء بحيث قبل أن المناسب لهاكان ابن داو دالمنوه

به عند السلطان بتقديم شيء مهمل سماه بالتاريخ لا يعبأ به من عليه يعول و لكن في جماعته المقرب لهم عنده بعض من يرمى من القبائح بعده مع فضائل يمتاز بها على ابن داود وخبرة بالوسائل المبلغة للمقصود ولذا رقاه للقضا وآل امره الى ان صار ارضا . وبالجملة فهو ممن فيه رائحة الفن بل هو من قدماء الاصحاب وأحدالعشرة الذبن ذكرهم شيخنا في وصيته وان فعل معي ماأرجو أن يجازي بمقصده عليه ، وقد صرف عن القضاء و بقي مع ابنه كتابة السر مع غيرها من الجهات واستفيض مرافعة ولده فيه وآل امره انصرف عن كـتابةالسر واستمر ابوه على طريقته فىملازمة خدمة السلطان حتى مات فى ربيع الثانى سنة اربع وتسعين بالقاهرة ودفن بتربته عند باب الشافعي وتأسف السلطان فيما قيل عليه رحمه الله وإيانا (١). ٣٠٦ (محد) بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد الشمس بن الشمس المقدسي الحنفي أخو سعدوعبد الرحمن وارهيم الماضي ذكر هم وأبوه وابنه عبد الله ويعرف كسلفه بابن الديري . ولد في ربيع الأول. سنة سبعين وسبعائة بالقدس ونشأبه فحفظ القرآن وتفقه بأبيه وبالكال الشريحي وعن ابيه أخذ الاصول و خذ النحو عن الحب الفاسي وعبد الله الزعبي المغربي وسمع باخبار اخيه شيخنا على الشهاب أبى الخير بن العلائي وكذاسمع على الشهابين ابن مثبت وابن المهندس وغيرها ؛ وولى تدريس المعظمية وغيرها وصاد المرجوع اليه في بيت المقدس إقراءً وافتاء ؛ وقدم القاهرة مراراً ، وكان امامامفوها ناظها ناثر احسن العشرة لين الجانب كشير المفاكهة لا يمل جليسه حج قبيل موته مم عاد الى بلده وهو متمرض فلم يلبث أن مات في أواخر جمادي الآخرة سنة تسع وأربعين ودفن بمقبرة ماملا وشيعه خلق منهم العز القدسي شيخ الصلاحية. وممل كتبه عنه بعض الجماعة من نظمه:

أصبحت في حسنكم مغرماً وعنكم والله لاأسلو إن شئم قتلي فياحبذا القتل في حبكم سهل منمات فيكم نالكل المني وزاده ياسادتي فضل فواصلو إن شئتم أو دعوا فكلما(٢) لاقيته يحلومن رامسلواني فذاك الذي ليس له بين الورى عقل

بلغني أنه كان لفاقته يأخذ على الفتوى رحمه الله وإيانا.

٣٠٧ (عد) بن عدد بن عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ناصر الدين بن (١) في هامش الاصل « فكاما » .

الشمس بن الجمال الدمشقى والد مجمد الآتى ويعرف كسلفه بابن تيمية. ولدفى مسنة سبع وخمسين وسبعهائة ، قال شيخنا فى انبائه كان يتعانى التجارة ثم اتصل بكاتب السر فتح الله وبالشمس بن الصاحب وسافر فى التجارة لهما وولى قضاء اسكندرية مدة وكان عارفاً بالطب ودعاويه فى الفنون أكثر من عامه انتهى ورأيت من قال انه كان ينوب فى قضاء اسكندرية عن قضاتها فى الايام المؤيدية وغيرها وله مرتب فى الجاص انتقل بعده لولده . مات هو وابن النيدى و كانا متصادقين فى يوم الاحد سابع رمضان سنة سبع وثلاثين بالقاهرة وقد جان السبعين بل قيل أنه قارب الثمانين

٣٠٨ (محمد) بن مجد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن عبد الله الشمس بن الشمس ابن الشمس بن الشمس بن الشمس ابن الجمال الدمشقي الحنفي ويعرف بابن الصوفي . ولد في ثالث عشر ذي الحجة سنة ثمانين وسبعائة بصالحية دمشق . ذكره البقاعي مجرداً .

٣٠٩ (محد) بن محمد بن عبد الله بلكا بن عبد الرحمن أبو الطاهر بن الحب القادرى الماضى أبوه . ولدسنة خمس وأربعين و نما عائة و نشأ فى كنف أبو يه فحفظ القرآن وأسمعه الكثير على غير واحد و أجازله جهاعة واستقر فى جهات فى حياة آبيه و بعده ، وحج و جاور فى سنة تسعين و تخلق بالاخلاق الصالحة من أدب وخير و تواضع مع شكل مقبول ثم حج فى موسم سنة ثمان و تسمين و معه من تأخر من بنيه و أمهم مع ابنة الظاهر جهة الاتابك كان الله له .

المقريزى ذكره فى عقوده وقال ولد بعد سنة ستين وسبعانة هوكتب الخطالمليح المقريزى ذكره فى عقوده وقال ولد بعد سنة ستين وسبعانة هوكتب الخطالمليح وبرع فى الحساب الديو انى و باشر الكتابة فى ديوان الجيش والانشاء وتخصص بالعز حمزة بن فضل الله كاتب السر ، وكان يقول الشعر محباً للرياسة مترامياً عليها جميل الوجه لا يكتب شيئاً ولوكش الاحفظه لكنه عديم الحظ وامتحن باخراج وظائفه وماله مع كثرة عياله حتى مات فى صفر سنة اثنتين عوضه الله ورحمه ،

٣١١ (محمد) بن مجد بن عبد الله بن عُمان بن سابق بن اسمعيل البدر أبو عبدالله الدميري المالكي . كان مجاورا بمكة في سنة خمس و تسعين وقرأ على عبد الرحيم بن الأميوطي ثم رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس و تسعين .

٣١٢ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن عفان البدر بن الشمس الحسيني الاصل بلدا القاهري الموسكي الشافعي الماضي أبوه وعمه الفخر عثمان المقسى

ولد فى ثامن شوال سنة خمس وستين وحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو بعد الجرومية وجمع الجوامع وعرض على الجماعة وكذاعرض على العبادى والجوجرى وابن قاسم وقرأ فى الفقه على الشمس بن سمنة الاقفهسى وفى البخارى وغيره على وباشر قراءة ذلك بجامع الازهر وغيره وخطب بالمزهرية وغيرها كجامع عمرو عوضاً عن أبيه ، وحج فى سنة ست وثمانين والغالب عليه سلامة الصدر .

ساس (على) بن محمد بن عبد الله بن على بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن عياد ابن صالح العلاء اللخمى الخليلي شم القاهرى الشافعى . ولد سنة خمس وتسعين وسبعهائة وقدم القاهرة فقرأ القرآن وسمع من شيخنا واسحق بن محمد بن ابرهيم التميمى والفرياني الكذاب ولازم درس البدر بن الأمانة والبرهان بن حجاج الابناسي وقرأ النحو على الشطنوفي والفرائض على أبي الجود ، وحج وباشر الشهادة وكان حياً بعد الخمسين استفدته من خط الدوماطي وذكر في شيوخه

أنضاً الحلاوي وليس بعمدة.

١١٤ (عد) بن عدين عبدالله بن عدبن عبدالله بن هادي بن عدبن أبي الحسن بن أبي الفتوح ابراهيم بن حسان السيدعفيف الدين أبو بكر بن المور أبي عبد الله بن الجدلال أبي محمد بن المعين أبي عبد الله بن القطب الحسيني بل والحسني أيضاً من جهة أمه المكراني الاصلي النيريزي المولد الايجبي الشيرازي الشافعي أخو الصفي عبد الرحمن والحب عبيد الله ووالد العلاء محمد الآتي من بيت جلالة وسيادة ذكرت في ترجمته من الوفيات من أسلافه جمعاً . ولدفي يوم الثلاثاء ثامن صفر سنة تسعين وسمعائة بايج وأخذ فيما قيل عن والده في الفنون والتصوف والحديث وغيرها وفيه نظر وكذا أخذعن العز ابرهيم الايجبي تلميذ الشريف وعن غيره بلواشتغل على أخيه الصني ، وأجاز لهما التنوخي والبرهان بن فرحون وابن صديق والعراقي والبلقيني وابن الملقن والحلاوى والمراغى وصاحب القاموس وجمع عدةمو اليدللنبي عليلية وحاشية على الشمائل للترمذي بل أفردهو الشمائل النبوية بالتأليف وله أيضا حاشية على أربعي النووى ونظم كشيرا واستوطن مكة مدة فلم يظهرمنها إلا للزيارة النبوية نعم ظهر منها مرة لبلاده فو دع أقاربه وأولاده ورجع اليها فمات وذلك بمني في حادي عشر ذي الحجة سنة خمس وخمسين بعد أن أتم المناسك ، وصلى عليه بمسجد الخيف وحمل الى المعلاة فدفن بها عند مصلب ابن الزبيروكان قد حدث بأشياء أحذ عنه جماعة كولده والطاووسي وأثني عليه في مشيخته بقوله : كان ذا ذهن وقاد وطبع نقاد وقصائد وأشعار وتصانيف وحواش انتهى . أجاز لى

-

وكان تام الزهد وافر الورع كثير الكرامات والمحاسن معظما للسنة وأهلها حريصاً على اشاعتها ونقلها متقنعا عابدا منقطع القرين وقد تزوج بأخت الخطيب أبى الفضل أانو يرى وعظم اختصاص كل منهما بالآخر رحمه الله وايانا .

و١٥٥ ( ١٨ ) السيدأ بو سعيد الحسيني الا يجي أخو الذي قبله وهو أكبر إخوته المستغل بالتوجه و نحوه ثم ساح وطاف الآفاق الى أن استقربال وم وعظمه ملكها بحيث بني له خانقاة ويقال أنه كان يعلم الكيمياء وراسل أخاه السيد صفى الدين أن يرسل له بأحد أولاده ليرشده لذلك فعرض ذلك على ولده النور أحمد فأجابه بقوله لا أترك الاكسير الحاضر وأتوجه للغائب فأعجب ذلك والده واستمر أبو سعيد غائباً عن بلاده بحيث لم يرأخاه المشار اليه الا بمكة ثم بعد الحج انفصل الى الروم ثم عاد عازماً لبلاده فات بصالحية دمشق تقريبا سنة ثلاث وأربعين وقد جاز الثمانين وممن أخذ عنه ابن أخيه العلاء محل .

٣١٦ (عبد) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن مجد البدر أبو النجا بن الشمس بن الجال الزيتو ني الشافعي الماضي جده . ولد في ثامن عشر شعبان سنة إحدى وثلاثين وثمامائة وحفظ القرآز، والمنهاجين وألفية النحو وإيساغوجي ،وعرض على شيخنا والعلم البلقيني وابن الديري وابن الهمام كما أخبربه في ذلك كله ، وخطب بجامع الطواشي كأبيه وتولع بالنظم وتميزفي الشعبذة وسلك طرق الخيال والحلقية واختص ببعض بني الجيعان وساعده هوأوغيره في خلعة بالبخاري مع المشايخ وبالصلاح المكيني ونادمهم ومدح غير واحدبل وامتدح العلم البلقيني فاستنابه بسفارته وتبعهمن بعده وامتدحني في ختم البخاري بالظاهرية وبعده بماكتبته في محل آخر. ٣١٧ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن محدبن أبي القسم فرحو ن بن محمد بن فرحو ن ناصر الدين ولقبه بعضهم محب الدين أبو البركات بن الحمب أبي عبد الله بن البدر أبي محمد اليعمري المدنى قاضيها المالكي أخو عبد الله الماضي ويعرف كسلفه بابن فرحون. ولد بالمدينة ونشأ بها وسمع على أهلها ومنهم بأخرة الزين المراغى ، وأجازله في سنة أربع وسبعين فما بعدها الصلاح بن أبى عمر وابن أميلة وابن الهبل ومحمد بن الحسن بن عمار والاذرعي وآخرون؛ وولى قضاء المدينة بعد قريبه القاضي أبى اليمن عجد بن البرهان بن فرحون وكان عالمـاً فاضلا بشوشاً حسن المحاضرة أجاز للتقى بن فهد وولديه وكـذا لا بي الفرج المراغى حين عرض عليه . ومات في المحرمسنة اثنتين وعشرين بالمدينة ودفن بالبقيع . أرخه شيخنا في انبائه . ٣١٨ (عمد) بن محمد بن عبد الله بن مجد ناصر الدين بن الشمس العمرى أحد

الموقعين كأنيه الماضي ويعرف أبوه بابن كاتب السمسرة . كان من محاسن الزمان شكالة وفضلا وفضيلة وذوقاً ومعرفة . مات في حدود الخسين رحمه الله .

٣١٩ ( محمد ) الكبير بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عثمان بن عرفة الحساني الاراسي المغربي الماضي أبوه سمع مني مع أبيه في سنة تسعين أشياء وكذا سمع مع والده بمكة والمدينة والقاهرة .

وقافى المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد الله العمارى المحدد الله العمارى المحدد الحدد الحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الم

سسس (عد) بن محمد بن عبدالله الزكل ابو البركات الاشعرى ويقال له الاسعردى ولكنه كما نبه عليه الزين رضوان خطأ \_ التونسى ثم القاهرى المالكي المقرى على اللهائن على أبي حيان فكان فيمًا قاله الزين رضوان خاتمة القراء من اصحابه يعنى ان لم يكن محمد بن محمد بن ابي القسم الآتي من جماعة أبي حيان قال و درس للمالكية بصلاحية مصر وللاطباء عنصورية البيمارستان وممن قراعليه الشهاب المكندرى ورضوان و بكلامه المتقدم قوى الظن أنه من شرطنا .

٣٧٤ (حمد) بن محمد بن عبد الله الصدر بن الزين البكرى الدهروطي مم القاهرى الازهرى الشبر اوى الشافعى الناسخ قريب الجلال البكرى فالجلال ابن خال والده ويعرف بلقبه . ولد بدهروط في سنة ثلاث وخمسين ونشأ بها وقرأ القرآن محم تحول بعد بلوغه الى مصر وحفظ بها المنهاج وعرضه على المناوى وغيره وجاور بالازهر وحضر دروس العبادى والفخر المقسى فمن يليه ما كمحمد الضرير وعبد الحق وكتب بخطه أشياء منهاغير نسخة من شرحى للالفية وأقام بشبرى النخلة على طريقة حسنة يشهد و يخطب بها أحيانا ويتردد منه اللاشتغال وغيره ماشيا و راكبا وحج وجاور وحضر دروس الفخر أخى القاضى ثم جاء في البحر في سنة ثمان

وتسعين فحج وجاور السنة التي بعدها وقرأعلى مجلى في الفقه وعلى السيد عبد الله في الدربية والاصول وسمع على أشياء وكتب بخطه من تصانيفي و نعم الرجل و ٣٧٥ (عمد) بن محمد بن عبد الله الشمس ابو الفتح بن ناصر الدين بن الجمال الرحبي الأصل نسبة للرحبة من ناحية حلب القاهري الشافعي المقرىء الجوهري تلا على الزين جعفر للسبع وأذن له وزوج ابنه بابنته ، وهو ممن تردد إلى وسمع مني يسيراً وكان خيراً ساكنا يتجر في سوق الصاغة . مات في ذي الحجة سنة ست و ثمانين و أظنه قارب الستين رحمه الله .

٣٢٦ (عد) بن محمد بن عبد الله الشمس البرديني ثم القاهري الشافعي . حفظ القرآن وسمع من شيخنا ثم مني وخالط الأكابرو تردد للزين عبد الباسط بل اختص بالزين الاستادار وركب الخيول و تكلم في أشياء وهو خطيب جامع الحبانية و إمامه . مات في يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي الحجة سنة تسعين وصلى عليه من الفسد ودفن بتربته بالقرب من تربة الأشرف إينال بعد أن ذوج ابنه لابنة القاضي ناصر الدين الأخميمي الحنفي رحمه الله وعفا عنه .

٣٢٧ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس الدمشقى الحنفى ابن مؤذن الزنجيلية . ذكره شيخنا في إنبائه فقال اشتغل وهوصغير فخفظ مجمع البحرين وألفية النحو وغيرها وأخذ الفقه عن البدر القدسي وابن الرضى والفرائض عن الشيخ محب الدين ومهر فيها واحتاج الناس اليه فيها وجلس للاشغال بالجامع الاموى وكان خيراً ديناً . مات في شوال سنة تسع عشرة .

بعدها فاء مكسورة ثم تحتانية ثم مثناة نسبة لقرية من أعمال نابلس - المقدسى بعدها فاء مكسورة ثم تحتانية ثم مثناة نسبة لقرية من أعمال نابلس - المقدسى الشافعي أحداً صحاب الشهاب بن رسلان . كان فقيها مفننا انتفع به جماعة من تلك النواحي وكان يقيم ببيت المقدس أحيانا وسمع معى فيه على التقى القلقشندى سنة تسعو خمسين . ١٩٣٩ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس العوفي المدنى الشافعي ابن أخت التاج عبد الوهاب بن محمد بن صلح وأحد فراشي المسجد النبوى ويعرف بالعوفي عبد الوهاب بن محمد بن صلح وأحد فراشي المسجد النبوى ويعرف بالعوفي الكون والده تزوج فيهم ويقال له أيضا ابن المسكين وهو بها أشهر . ولدفي سنة أربعين وثما عائمة بالمدينة وحفظ القرآن وأربعي النووى والشاطبية والمنهاجين الفرعي والاصلي وجمع الجوامع وألفية النحو والتهذيب في المنطق للتفتازاني، وعرض على جماعة وأخذ الفقه وغيره عن أبي الفرج الكاذروني وقرأ على أبي الفتح المراغي عكة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين الفتح المراغي عكة شرحه على المنهاج ولازم الشهاب الابشيطي في الاصلين

والعروض فقرأ عليه جمع الجوامع ومنهاج البيضاوى وشفاء الغليل في عام الخليل بل قرأعليه المنهاج الفرعى وأخذ أصول الفقه أيضا عن الكال امام الكاملية والعربية والصرف عن السيد على العجمى شيخ الباسطية المدنية والمنطق وغيره عن أبى يزيد ولازم احمد بن يو نس المغربي في فنون و تلابالسبع على على الديروطي وابين شرف الدين الششترى وكذا قرأ على السيد الطباطبي ولبس منه الخرقة وسمع على الحب المطرى وأبي الفتح المراغي وأخيه أبي الفرج وأبي الفتح بن صالحوقرأ البخارى وغيره على خاله التاج وبرع في العربية والفرائض والحساب وشارك في الفقه وغيره وأذن له في الاقراء وتصدى للاقراء بالمسجد وممن قرآ عليه ابنه والشمس بن زين الدين بر القطان ، وكان قامًا بوظيفة الفراشة في المسجد والشمون وتيره وأذن له في البخارى ومسلم والشفا والمنهاج وغيرها أشياء غيره فيها وجمع في كل من ختم البخارى ومسلم والشفا والمنهاج وغيرها أشياء غيره ومات بالمدينة في الحريق الشهير فيها شهيداً في رمضان سنة ست و عانين احتبس ومات بالمدينة في الحريق الشهير فيها شهيداً في رمضان سنة ست و عانين احتبس الدخان في جوفه فيكث أياماً يسيرة ثم مات رحمه الله وإيانا .

۳۳۰ (محمد) بن محمد بن عبد الله الشمس بن المحب التفهني ثم القاهري الكحال. من سمع على شيخنا وهو غير محمد بن يعقوب الآتي .

٣٣١ (محمد) بن محمد بن عبد الله ناصر الدين الغمرى ثم القاهرى الشافعى اللتبي ويعرف بابن الخردفوشى ، مات بالقاهرة فى ليلة مستهل ذى الحجة سنة سبع وسبعين عن نحو السبعين وصلى عليه من الغد وكان قد قرأ فى بلده القرآن وصحب الغمرى واختص به بحيث كان يقدمه للصلاة اذا حضر وأقرأ الأطفال بها ثم بالقاهرة حين قطنها ثم جلس بها فى حانوت بسوق السكتب وخطب بجامع الحسام من حارة زويلة وأم به وقتاً وتنزل فى صوفية البرقوقية وكتب عنى كثيرا من الأمالى ومن تصانيفى وغيرها وكان خيراً مباركاً كثير التلاوة رحمه الله وإيانا. هما فى سنة ثلاث . أرخه شيخنا فى إنبائه .

٣٣٣ (محمد) بن محمد بن عبد الله القليوبي الشافعي والد عبد الغني الماضي ويدرف بابن الطويل. تفقه ظناً بالبلقيني وبغيره وبرع في الفقه وكان من الفضلاء. أفادنيه إمام الكاملية وغيره. (محد) بن مجد بن عبد الله في محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن التقي محمد بن الحسين المحمد بن عبد اللطيف بن التقي محمد بن الحسين

ابن رزين العلاء بن العز العامري الحموي الاصل المصري الخطيب والد التاج عهد الآتى ويعرف كسلفه بابن رزين . ولد سنة بضع وثلاثين وسبعمائة وأسمع على جدد لأمه السراج الشطنوفي وعلى أبي الحرم القلانسي والعزبن جماعة وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء وذكره شيخنا في معجمه فقال سمعت عليه سبعة أحاديث بقراءة التقى الفاسي وحضرتها ابنتي زينخاتون وولىخطابة جامع الازهر ولم يكن بالمرضى، وكذا قال في إنبائه خطب بالجامع الأزهر وباشر أوقافاً ولم يكن متصاونا.مات في رمضان نة خمس . وهو في عقو دالمقريزي في موضعين عفاالله عنه . مس (عد) بن عد بن عبد الملك بن محمد الشمس بن الحاج أبي عـبد الله البغدادي الاصل الحمصي الشافعي والدعبد الغفار وعبد الملك الماضيين ويعرف بابن السقا. ولد في ليلة الجمعة مستهل ذي القعدة سنة سبع وأربعين وعَاعَاتُه بحمص ونشــأ بها فحفظ القرآن والغاية لأبي شجاع والكتب التي بينتها في ثاني ولديه، وحج في سنة أربع وستين وقدم القاهرة في سنة ست وستين فاشتغل في الازهر على السنتاوي وابن الوروري والطنتدائي الضرير ونحوهم وعرض على في جملة الجماعة وسمع مني المسلسل وغيره كبعض مجالس الاملاء وقرأ في سنة احدى وسبعين على الديمي في البخاري وألفية العراقي وتميز وكتب الخط الجيدو نسخ به أشياء. ٢٣٧٣ (عمد) بن عبد بن عبد المنعم بن داود بن سليمان البدر أبو المحاسن بن البدرأبي عبد الله بن الشرف أبي المكارم البغدادي الاصل القاهري الحنبلي الماضي أبوه وجده والآتي ولده الشرف عجد . ولد بالقاهرة في جهادي الاولى سنة احدى وثمانمائة وأمه هي ابنة أخي الفقيه برهان الدين بن انصواف الحنبلي . ونشأ فحفظ القرآن وتلاه كا أخبر لكل من أبي عمرو ونافع وحمزة على حسيب والشمس الشراريبي وحفظ الخرقى وغيره وعرض ثمأخذ في الفقه عن زوج أمه الفتح الباهي والعلاء بن مغلى ولكن جل انتفاعه إنما كان بالحب بن نصر الله وقال انه اشتغل في النحو على الشموس الثلاثة البوصيري والشطنو في وأبن هشام العجيمي والبدر الدماميني وكذا أخذ عن العزعبد السلام البغدادي وطلب الحديث فقر أصحيح البخاري على شيخه الحب وصحيح مسلم والشفا معاً على الشرف بن الكويك وسمع عليه غير ذلك وكذا سمع على الجال عمد الله والشمس الشامي الحنبليين والمكمال بن خير والشهاب الواسطي والزين الزركشي وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وأخــذ عن شيخنا ومن قبله عن الولى العراقي وناب في القضاء عن ابن مغلى فمن بعده وكذا ناب عن شيخنا وجلس لذلك في بعض

الحوانيت ببولاق وغيره ويقال ان سليما بشره بالقضاء الاكبر ونحوه صنيع خليفة حيث كان مخاطبه بذلك بل رأى هو النبي عليه و بشره بأشياء منها القضاء وولى قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وتدريس الفقه بالصالح بعد أبيه بعناية المحب شيخه وكان ينوب عنه فيه فلما ولى ابن مغلى انتزع منه الصالح وكلم في ذلك فعوضه عنه بقدركل شهر ثمرجع إليه بعدوعرف بالديانة والامانة والاوصاف الحميدة وأشير إليه بالتقدم في معرفة الشروط مع البراعة في المذهب ، فلما مات شيخه المحب استقلفي القضاءفسارفيه سيرة حسنةجداً بعفة ونزاهة وصيانةو أمانة وتثبت وأمعان في نظر المكاتيب والشهود مع التصميم على منع الاستبدالات وأشياء كانت فاشية قبله ولاز المع ذلك يستجلب الخواطر باللين والاحتمال والتواضع والبذل مع التقلل من الدنيا وعدم ادخارها اذا وقعت بيده ونصر المظلوم وإغاثة اللهِ فَانَ وَالْمُدَارَاةُ مِعُ الصَّلَابَةُ عَنْدُ الْحَاجَةُ اليَّهَا حَتَّى كَانَ كَمَّا قَيْلُ لَيْنَا مَنْ غَيْرَضَعَفَ شديداً بدون عنف فصار الى رياسة ضخمة وحرمة وافرة وكلة مقبولة وأوامر مطاعة وهرع الناس لبابه وقصد في المهمات الكبار وترامي عليه أصحاب الحوائج من الفقهاء والقضاة والمباشرين والأمراء وغيرهم ولم يتحاش أحد عن الحضور عنده بحيث كان اذا مرض أوحصل له أمريتر دداليه الخليفة فمن دونه لا يتخلف عنه منهم أحد لما ألفوه من كثرة موافاته لهم واعمال فكره في نصحهم بما ينفعهم في الدار الباقية وأما الجال بن كاتب جكم ناظر الحاص فكان لا يعدو أمره بحيث كانت تجرى كثير من صدقاته على يديه ولهذا ودد اليه جمهو رالفقهاء والطلبة وغيرهم وبالغوا في الثناء عليه ولما مأت الزين عبد الباسط أسند وصيته لجماعة هو منهم وأوصى له بألف دينار يفرقها بحسب رأيه وثوقاً منه بذلك ففرقها من غيرتناول لدرهم منها فيما بلغني بلسمعت أنه أوصى له هو بألف أخرى فأعرض عنهاوكذا اتفق له مع البدر بن التنسى وابن السلطان حسن حيث أوصى كل منهما له بخمسائة دينارفأعرض عنها وكشيراً ما كان يتفرق ما يخصه من الوصايا على الطلبة وتحوهم وكذا كان الظاهر جقمق منقاداً معه الى الغاية حتى انه كان يأمر بما لا يستطيع أحد مراجعته فيه فلا يزال يتلطف به ويترسل في حسن التوسل الي أن يصغى لكلامه ويرجع اليه وكفه عن أشياء كانت بادرته تلجئه الى الوقوع فيها خصوصا مع الفقها، ونحوهم كالقاضي علم الدين في عدم تمكينه من إخراج الخشابية عنه والشفاعة فيه حتى رجع به من الصحراء حيث الامر بنفيه ولما تعينت الخشابية في بعض توعكاته للمناوى كان ساعيا في الباطن في عدم خروجها

عن بيتهم والتنصيص على استقرار البدر أبي السعادات فيها وترك مدافعته له عن شيخنا مع كونه شيخه وله عليه حقوق في اخراج البيبرسية وغير ذلك اما لعدم انقياده معه أولغيره وهو الظاهر فانه لم يكن مع شيخنا كما ينبغى ولوقام معه لكان أولى من جل قوماته وكثيراً ما كان السلطان ينعم عليه مع أخذهمن رفقته وقد حج مراراً أولها في سنة ثلاث وأربعين ثم في سنة تسعوأربعين ثم في سنة ثلاث وخمسين وفيها أقام بالمدينة النبوية نحو نصف شهر وقرأ هناك الشفا ثم بمكة دون شهرين وكان السلطان هو المجهز له في الاخيرتين ولم يرجع من واحدة منهما الا مضاعف الحرمة مع أنه ماخلا عن طاعن في علاه مجتهد في خفضه ولم يزدد الارفعة ولا جاهر أحداً بسوء كل هذا مع بعد الغوروالمداومة على التلاوة والتهجد والصيام والمراقبة والحرصعلي المحافظة على الطهارة الكاملة وضبط أفعاله وأقو اله واجتهاده في اخفاء أعماله الصالحة بحيث أنه يركب في الفلس الى من يعلم احتياجه فيبره وربما حمل هو الطعام وشبهه لمن يكون عنده بالمدرسة وأمره في هذا وراء الوصف ومزيد احتماله وحلمه ومغالطته لمن يفهم عنه شيئًا ومقاهرته إياه بالاحسان والبذل والخبرة بالامور وكنثرة الافضال وسعة الكرم وكونه فى غاية ما يكون من الترفه والتنعم بالما كل السنية والحلوى والرغبة فى دخول الحمام في كل وقت ليلا ومزيد موافاته بالتهنئة والتعزية والعمادة ونحو ذلك بحيث لايلحق فيه ولقد بلغني أن الشرف يحيي بن العطار تعلل مرة ثم أشرف على الخلاص ودخل الحمام فليم في تعجيله بذلك فقال والله مافعلته إلاحياءً من فلان وأشار اليه لكثرة مجيئه في كل يوم فأحببت تعجيل الراحة لهبل بلغني عن بعض الرؤساء أنه كان يقول ما كنت أعلم بكثير ممن ينقطع من جماعتي وحاشيتي الامنه وقيل اشيخنافي امعانه من ذلك فقال مشيراً لتفرغه كل ميسر لما خلق له و أثكل ولده الشرف فصبر واحتسب وتزايد ماكان يسلكه من أفعال الخيرحي أنه فرق ماكان باسم الولد من الوظائف على جماعة مذهبه فأعطى افتاء دار المدل لابن الرزاز وقضاء العسكر للخطيب وكان رغب عنهما لولده عند ولايته للقضاء وأكثر من ملازمة قبره والمبيت عنده وايصال البر إليه بالخمات المتوالية والصدقات الجزرلة وقرر جماعة يقرءون كل يوم عند قبره ختمة ويبيتون على قبره في أوقات عينها وحبس على ذلك رزقةوانتفع هو بذلك بعد مو ته حيث استمر . ولم يلبث أن مات في ليلة الخميس سابع جمادي الاولى سنة سبع وخمسين بعد تعلله أياماً وصلى عليه من الغد بباب النصر في مشهد حافل جدا تقدم أمير المؤمنين الناس ودفن بحوش سعيد السعداء ظاهر باب النصر جوار قبر ولده وقدحدث بأشياء وقرىء عليه الشفا بمحل الآثار النبوى وحملت عنه بعض مروياته وكان فريداً في معناه رحمه الله وإيانا . وفي ذيل القضاة والمعجم زيادات على ماهنا وقرأت بخطالبقاعي مانصه حدثني غير واحد عن الحب بن نصر الله أن سلف البدر هذا نصارى وأن ذلك موجود علمه في تذكرته وأن البدر اجتهد في إعدام ذلك من التذكرة فلم يقدر فكان يستعيرها من أولاده فيغيبون منه الورقة التي فيها ذلك . قال ذلك البقاعي مع مزيد احسانه اليه لكونه رفع اليه فقيرا بمن يستعطى كفه عن البقاعي من القاضى تعزيره فلم ير المحل قابلا فاقتصر على زجره باللفظ عم وطلب البقاعي من القاضى تعزيره فلم ير المحل قابلا فاقتصر على زجره باللفظ عم عادته .

القاهرى الشافعي سبط البدر حسن القدسي شيخ الشيخو نية كان و الماضي أبوه. نشأ في القاهرى الشافعي سبط البدر حسن القدسي شيخ الشيخو نية كان و الماضي أبوه. نشأ في كنف أبيه فقر أالقر آن و شرع في حفظ الارشاد و استقر في جهات أبيه بعده و نابعنه في المؤيدية الكال بن أبي شريف ثم أخوه وفي غيرها غيره وليس له توجه للاشتغال. المؤيدية الكال بن محمد بن عبد المنعم الانصارى البعلى . سمع بها على بعض أصحاب الحجار ولقيه فيها ابن موسى و رفيقه الأبي في سنة خمس عشرة .

٣٣٩ (عد) بن عدبن الأمين ابي محمد الدركالي الأصل المكي المالكي ويعرف بابن البهاء ابن البهاء ابن البهاء ابن البهاء الأمين العمين ابي محمد الدركالي الأصل المكي المالكي ويعرف بابن البهاء ولدسنة اربع وستين وسبعائة أو قبلها بقليل وامه فاطمة ابنة يعقوب الكوراني وسمع من العزبن جماعة عكة في سنة سبع وستين تساعياته الاربعين وغيرها ومن الاختين الفاطمتين ام الحسن وام الحسين ابنتي احمد بن الرضي وغيرهما وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الهبل وطائفة وحدث سمع منه الفضلاء كالتق ابن فهدو بنيه ، وتنزل في دروس الحنفية عكة وأدب الاطفال عكتب بشير الجمد اربالمسجد الحرام عدة سنين وتعانى الشهادة ثم الوكالة في الخصومات وغيرها وكان طو الا غليظا . مات في جمادي الاولى سنة ثلاث وعشرين ودفن بالمعلاة .

۳٤٠ (جد) الجمال أو البهاء أبو عبد الله أخو الذي قبله . ولد سنة تسعوستين وسبعائة بمكة بعد وصول الخبر بموت أبيه في القاهرة وأحضر في الرابعة على الجمال ابن عبد المعطى بعض ابن حبان وسمع من الاميوطي والنشاوري وعلى النويري وغيرهم ودخل القاهرة غير مرة فسمع من التنوخي وابن الشيخة والحلاوي

وطائفة بل سمع بهافى ربيع الآخر من سنة وفاته على الفوى من لفظ الكلوتاتى الدهبي من سنن الدار قطنى وكذا دخل دمشق وسمع فيها من أبى هريرة بن الذهبي وغيره، وأجاز له على الزرندى والقيراطى وأحمد بن سالم المؤذن فى آخرين وتكرر دخوله لبلادالمين طلباً للرزق حتى كانت منيته بهافى سنة سبع وعشرين أظنه فى أواخرها. ١ ٣٤ (عبد) بن عبد بن عبد الوهاب بن على بن يوسف الشمس بن فتح الدين أبى الفتح الانصارى الزرندى المدنى الحنفى أحد الاخوة الخمسة وأولهم موتاً. مات في أول سنة ثلاث وأربعين عن بضع وثلاثين سنة ولم يعقب بل لم يتزوج.

٣٤٢ ( عد ) بن محمد بن عبد الوهاب الشمس المناوي القاهري صهر فتح الله كاتب السر وسماه بدنة وسماه بعضهم محل بن عبد الخالق . ذكره شيخنا في أنبائهوقال تقدم بجاه صهره فولى الحسبة ووكالةبيت المال ونظر الاوقاف والكسوة وتنقلت به الامور في ذلك وولى الحسبة مراراً بالقاهرة وكان له بعض اشتغال ومشاركة ومعرفة بشيء من الهيئة،قليل العلم بحيث وجد بخطه على محضر تسمع الدعوة وناب في الحكم لما كان محتسباً وبعد ذلك ؛ وقال العيني أنه كان عرياً عن العلوم فظاً غليظاً وقال غيرهما كان يتزيا بزى الفقهاء . مات في شعبان سنة ثلاث عشرة. ٣٤٣ (محمد) بن محد بن عبيد بن محمد فتح الدين أبو الفتح بن الشمس البشبيشي الاصل المكي الشافعي الماضي أبوه . ولدفي رجب سنة تسع وسبعين و عانمائة عكة ونشأ فحفظ القرآن وأربعي النووي والجرومية والرحبية والبعض من المنهاج وجمع الجوامع والشاطبية وتدرب بأبيه في البخاري بحيث أتقن قراءته مع صغر سنه وكذا قرأ بالمين حين دخلها مع أبيه على الشرجي وعرض عليه بعض محافيظه وتكرر دخوله لها مع أبيه وكان قد سمع مني بمكة في سنة ست وثمانين وبعدها بل قرأ على في سنة ثلاث و تسعين بها الى أثناء الزكاة من صحيح البخاري قراءة أبدع فيهائم أكمله مع صحيح مسلم وغيره وسمع على أشياء كشيرة روابة وفي البحث وهو نادرة في قراءته مع صغر سنه ذو فطنة وذكاء يحفظ بعض غريب ومبهم وفقه الله وزاد في إصلاحه.

٣٤٤ (محمد) بن محمد بن عبيد أبو الخير المحلى ثم القاهرى الشافعي العطار الو اعظ الخطيب ويعرف بابن الحاكمي . اشتغل و تودد الى الفضلاء وسمع على جمع من متأخرى المسندين ولازم الفخر الديمي وكذا قرأ على أشياء مما يحتاج اليه في الوعظ و نحوه وسألنى اسئلة أفردت أجو بتها في جزء وكان أولا يتكسب بالعطر ثم ترك . مات سنة اثنتين و عانين .

وزارو نعم الرجل كان مات قبيل السبعين ظناً وأظنه جاز الحسين رحمه الله وإيانا وسلان مردد الى بلقرأ على بعض القول البديع وأخبر في بمنام يتعلق به اوردته فيه وحج يتردد الى بلقرأ على بعض القول البديع وأخبر في بمنام يتعلق به اوردته فيه وحج وزارو نعم الرجل كان مات قبيل السبعين ظناً وأظنه جاز الحسين رحمه الله وإيانا وزارو نعم الرجل كان مات قبيل السبعين ظناً وأظنه والعمرى الاشليمي القاهرى المورد المحمد على الماضيين وصاحب السبع الذي بالكاملية ويعرف بالاصيلي لـكون اصل الدين والدين بن أصيل عمه ولد باشميم وقرأ القرآن ثم قدم على المدن والدين بن أصيل عمه ولد باشميم وقرأ القرآن ثم قدم على

أخو احمدوعلى الماضيين وصاحب السبع الذي بالمحاملية ويعرف بالاصيلي للمون اصيل الدين والد ناصر الدين بن أصيل عمه . ولد باشميم وقرأ القرآن ثم قدم على عمه فقرأ المذبهاج واشتغل عند البيجوري والشرف السبكي وغيرهما وتنزل في الجهات وباشر الكاملية والقطبية وغيرهما واتجر فنمت دريهماته واشترى الاملاك وعمل قبة فسقية الكاملية وسبعاً فيها وغير ذلك من القربات وحج وجاور مدة وكان مدعاً للانجماع بخلوته في الكاملية . مات يوم الثلاثاء حادي عشري جمادي الثانية سنة اربع وستين وقد قارب السبعين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله ، وعلى أسن منه بدون ثمان سنين .

٣٤٧ ( على ) بن على بن عثمان بن سليمان بن رسول البدر بن الحجب بن الاشقر عن سمع ختم البخارى بالظاهرية القديمة واستقر في مشيخة الخانقاد الناصرية بسرياقوسو نظرها بعدأبيه شريكا لأخيه الشهاب أحمد ثم انتزع جانبك الجداوى في أيام الظاهر خشقدم النظر و تبعه الشهاب العيني ثم بعد أربع سنين أخرج المسجد حتى بذل له صاحب الترجمة نحو ألف دينار مع مساعدة الصوفية له واستقل بها مدة مع خموله ومزيد فاقته وعدم توقيه .

مده مع حموه ومريد عمان بن عبد الله الشمس الجناني الصالحي المؤذن بالجامع المظفري منها ويعرف بابن شقير . سمع من ابن قيم الضيائية الأول من حديث على بن المفرج الصقلي وغيره ومن ابن النجم المجالس الأربعة الاخيرة من السمعو نيات ومن على بن المحب عبد الله بن عبد الحيد بن عبد الهادي جزء ابن بخيت وغيره ومن ست العرب حفيدة الفخر أول المزكيات وغيره ومن عمر بن عمان بن سالم في آخرين ، وحدث سمع منه ابن موسى والموفق الابي في سنة خمس عشرة بدمشق . ويم (عاد) بن محمد بن عمان بن محمد بن أبي بكر بن عيسى ابن بدران بن رحمة الشمس أبو عبد الله السعدي الاخنائي الدمشقي الشافعي . ولد سنة سبع وخمسين بدمشق وكان يذكر أنه من ذرية شاور وزير الفاطميين

ونشأ فاشتغل قليلا وناب في الحكم ببعض البلاد عن البرهان بن جماعة نم ناب بدمشق وولى قضاء غزة ثم حلب في سنة سبع وتسعين عوضا عن ناصر الدين خطيب نقيرين نحو سنتين فأ كـثر ثم دمشق في أيام الظاهر برقوق ثم ولده ثم الديارالمصرية مراراً ثم أخرجه الجمال البيرى الاستادار لدمشق فوليها مراراً ايضائم امتحن غيرمرة ، وكان شكلاضخماً حسن الملتقي كشير البشر والاحسان للطلبة عارفا بجمع المال كمشير البذلله على الوظائف والمداراة للاكابرمع قلة البضاعة في الفقه وربما افتضح في بعض المجالس لـكن بذله واحسانه يستره. ذكره شيخنا في إنبائه وقال: اجتمعت به عندالسالمي وقطلو بغا الكركي في مجلس الحديث ولم يتفق اجتماعي معه في منزله لا بدمشق مع اني كنت بها حين كان قاضبها ولا بالقاهرة وكان يقول أنا قاض كريم والبلقيني قاض عالم. مات في رجب سنة ستعشرة ولم يكمل الستين. وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخه: كان شكلا حسناً رئيساً ذاهمة عالية وحشمة وبذلك أثنى عليه غيره. وقال المقريزى في عقوده انه كان عارمن العلم تردد الى بدمشق مراراً وصحبته بها وكان من رجال الدهر العارفين بطرق السمى وأماالآخرة فما احسب له فيهامن نصيب الأأن يشاءر بي شيئًا انه غفو ورحيم عفاالله عنه. ٠٥٠ (عد) بن عد بن عمان بن محمد بن عبد الرحيم بن ارهيم بن المسلم بن هبة الله ناصر الدين أبو عبد الله بن الكال بن الفخر بن الكال الجهني الحموى الشافعي والد الكال محمد والشهاب أحمد ويعرف كسلفه بابن البارزي . ولدفي يوم الاثنين رابع شوال سنة تسع وستين وسبعائة ومات أبوه وهو ابن سبع فنشأ في كنف أخواله وحفظ القرآن والحاوى وغيره واشتغل ببلده حتى تميز في فنون وتصرف في الادب والانشاء وولى قضاءها في سنة ست وتسعين ثم كتابة سرها وناكده نائبها يشبك من ازدمر وأخذ منه مالا فراسله المؤيد شيخ وهو حينئذ نائب طرابلس يشفع فيه فأطلقه فتوجه اليه بطرابلسفأقاممعه ومال اليه حتى صارمن خواصه وباشر نظر جيش حلب مدة يسيرة في سنة تسع وثمانمائة ثم عاد الى بلده فلمــا ارتقى المؤيد لسيابة دمشق ولاه خطابتها وبالغ فى إكرامه واستمر معه ؛ ثم ولى قضاء الشافعية بحلب عن الناصر فرج فباشره مدة ثم اعتقل بقلعة دمشق الى أن قدمها الناصر لقتال شيخ ونوروز فأطلقه فلما كانت وقعة اللجون بين شيخ والناصر خرج الى شيخ فأكرمه وتوجه معه الى القاهرة فراعى له سالف خدمته ومخاطرته معه بنفسه في عدة مرار وكتب له التوقيع قبل سلطنته ثم بعدها بثلاثة أشهر ولاه كتابة سر الديار المصرية عوضاً عن فتح

الله في شوال سنة خمس عشرة وبالغ في إكرامه والاختصاص به بحيث لم يكن يخرج عن رأيه في غالب الأمور ولا يفارقه بل يأمره بالمبيت عنده في كثير من الليالي وصار مدار الدولة المؤيدية عليه وحصل أموالا جمة وأخمد ذكر كثير عن كان يناوئه و نال من الحرمة والوجاهة مالم ينله غيره من أبناء جنسه واستقر به خطيب جامعه وخازن كتبه وكان بيته متنزها له ، وسار على طريقة الملوك في مهاليكه وحشمه الى أن مرض في أوائل رمضان ولزم الفراش مدة ، ثم مات بعلة الصرع في يوم الأربعاء ثامن شوال سنة ثلاث وعشرين و دفن بجوار الامام من منزله بالخراطين الى الرميلة ولم يصل عليه السلطان لأنه كان حينئذ في غاية الضعف بل حضر جنازته كل من بالقاهرة من القضاة والعلماء والمشايخ والأمراء والخليفة و تقدمهم الشافعي ، وظهرت له أهم ال عظيمة احتاط السلطان على معظمها في ذكره شيخنافي معجمه وقال أنه باشر بو جه طلق و جاه مبذول إلا أنه في أو اخر أمره ذكره شيخنافي معجمه وقال أنه باشر بو جه طلق و جاه مبذول إلا أنه في أو اخر أمره أخش في الارتشاء على الوظائف وكان شديد العصبية لأصحابه والاذية لأعدائه كاقيل:

فتى كان فيه مايسر صديقه على أن فيه مايسو الأعاديا قال وكان يتوقد ذكاء مع بعد عهده بالاشتغال والمطالعة يستحضر كثيراً من محفوظاته الفقهية والادبية وغيرها وينشد القصيدة الطويلة التى حفظها من عشر سنين ولا يتلعثم حفظه أنشدني لنفسه:

طاب افتضاحي في هو اه محاربا فلهوت عن علمي وعن آدابي وبذكره عند الصلاة وباسمه أشدو فواطرباه في المحراب وقوله لما اعتقل ببرج الخيالة بدمشق:

مذ ببرج الخيالة اعتقلونى صحت والنفس بالجوى سياله يال قومى ويال أنصارى الغرر ويال الرجال للخياله قال وأنشدنى لنفسه كثيراً ولغيره ولم أر من أبناء جنسه من يجرى مجراه ، وقال في إنبائه انه استمر يكرر على الحاوى ويستحضر منه وتعانى الآداب وقال الشعر وكتب الخط الجيد وكان لطيف المنادمة كثير الرياسة ذا طلاقة وبشر واحسان للعلماء والفضلاء على طريقة قدماء الـكرماء ، وقال غيره: كان إماماً عالماً بارعاً ناظماً ناثراً مفوهاً فصيحاً مقداماً طلقاً خطيباً بليغاً ذا معرفة تامة ورأى و تدبير وسياسة وعقل ودهاء ، وقال ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب : كان رئيساً كبيراً ذا مروءة وعصبية له نظم رائق ونثر فائق وهو ممن قرض لابن

اهض سيرة المؤيد له ، ومن نظمه ملغزاً في رمان وقد أهداه للصدر الأدمى: أمولاى ما اسم إن حذفت أخيره بقلب أطعناه وبان لك البشر ومصدره أن مبتداه حذفته حرام وفي معكوس ذا رفع الحجر ومن طرفيه ان حلا ورده حلا على أن فيه السمهرى له وفر وها هو فاقصد مثل نصف حروفه وباقيه ان طاب التفكر ياحبر ويشبهه مستحسن وهو بارز ولا سيا ان كان ببرزه الصدر فلا زلت محولا على هامة العلى وضدك موضوعاً ويصحبه الخسر وقد بالغ العيني في الحط عليه في غير موضع من تاريخه وكذا في ترجمته بوقال المقريزي في عقوده انه كان شديداً على أعدائه مبالغاً في نفع أصحابه وأصدقائه يتوقد ذكال ويستحضر محفوظاته الفقهية والأدبية مع بعد عهده واصدقائه يتوقد ذكال ويستحضر محفوظاته الفقهية والأدبية مع بعد عهده ولطف معاشرته وحسن مذاكرته في الخدمة السلطانية نهاراً ومنادمته ليلا وطف معاشرته وحسن مذاكرته وغزارة مروءته صحبته سنين ونالني منه نفع وخير كثير ، وأنشد من نظمه أشياء وقال إز، المؤيد أخذ من تركته قريباً من وخير كثير ، وأنشد من نظمه أشياء وقال إز، المؤيد أخذ من تركته قريباً من

بابن قندش بفتح القاف ثم نون بعدها مهمة مفتوحة ثم معجمة .ولد قبيل التسعين وسبعها بنه قندش بفتح القاف ثم نون بعدها مهمة مفتوحة ثم معجمة .ولد قبيل التسعين وسبعها بنه بيسير ببعلبك و نشأ بها فقرأ القرآن على الشمس بن غازى الحنبلى و اشتغل بالفقه عند الشرف بن السقيف وسمع البخارى على أبى الفرج بن الزعبوب وجلس بحوانيت الشهود ثم أعرض عن ذلك ولقيته ببعلبك فقرأت عليه المأنة لابن تيمية ، وكنان خيراً منور الشيبة محمود الطريقة . مات قريب الستين ظناً . ٢٥٢ (عد) بن محمد بن عثمان بن عمل بن أبى بكر الشمس أبو الفتح بن الشرف بن الفخر الونائى ثم المصرى الخانكي الشافعي ويعرف بالونائى . ولد على رأس القرن إما في سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث بو نا من الصعيد و تحول منها المي مصر القديمة فنشأ بها وحفظ القرآن والعمدة والشاطبيتين والسخاوية في متشابه القرآن و المنهاجين و ألفية النحو و التلخيص وعرض على جماعة كثيرين أشمن أجازه منهم العز بن جماعة و الولى العراقي وأبو هريرة بن النقاش والشمس البرماوى والبيجورى والا بناسي والبرماوى وسمع على شيخنا وغيره ، وأجاز له ابن الجروى والا بناسي والبرماوى وسمع على شيخنا وغيره ، وأجاز له ابن الجروى

وغيره ، وحج في سنة سبع وثلاثين ثم في سنة سبع واربعين ولتى حسيناً الاهدل. فقرأ عليه جزء أبي حربة وأجازه وكذا زار بيت المقدس وسافر الشام وقطن الخانقاة وأخذ فيها الفقه وغيره عن عالمها البوشي و في العربية وغيرها عن أبي القسم النويري وسمع على مجود الهندي وأظنه جود عليه القرآن ، وولى قضاءها قبيل سنة سبع وثلاثين فحمدت سيرته وكذا ولى تدريس الخانقاة برغبة الجلال البكري له عنه و تنزل في قراءة مصحف بالاشرفية هناك وفي صوفية الخانقاة الناصرية واجتمع الناس على الثناء عليه ودرس وانتفع به الطابة خصوصاً بعد وفاة البوشي ، كل ذلك مع لين جانبه و تواضعه وفتوته و إكرامه للواردين وميله للصالحين وحاسنه جمة . مات في ثاني شوال سنة تسعين ودفن في عصر يومه بحوش ظاهر قمة الشيخ عمر النبتيتي رحمه الله وإيانا .

و تواضع وميل للعاماء والصالحين و قد تزوج ابنة السيف الحنى بعدا بين الشافعي و تواضع وميل للعاماء والصالحين وقد تزوج ابنة السيف الحنى بعدا بيها واستولدها وما تت تحته و ابتنى بسوق الدريس بالقرب من الاهناسية تربة دفن بها ابن كاتب غريب و مهن يتردد اليه الدي للقراءة و سرح مسلم وغيره ، وحج مرارا منها في سنة خمس و تسعين .

(علا) بن عد بن عمان ملك تو نسو بلاد أفريقية ، تقدم فيمن جده عبد العزيز بن أحمد . وسم (علا) بن محمد بن عرفات بن علانا صرالدين البساطى الاصل القاهرى الازهرى . وسم (علا) بن محمد بن عرفات بن علانا صرائد بن البساطى الاصل القاهرة ولشافي و بعرف بابن الطحان حرفة أبيه . ولد تقريباً سنة ثلاث و خمسين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ المنها جين الفرعى والاصلى وألفية النحو واشتغل فى الفقه والاصلين والعربية والمنطق والمعانى والبيان والرواية ومن شيو خه خلد المنوفى وابن الفالاتى وابن قاسم وزكريا والابناسى والتقى والعلاء الحصنيين والكافياجى والعبادى والعبادى والعبادى والعبادى والعبادى والمعنى بل حضر اليسير جداً عند المناوى و دخل فى مشكلات العلوم و دافق فى بعضها بل حضر اليسير جداً عند المناوى و دخل فى مشكلات العلوم و دافق فى بعضها الامين العباسى والشرف الدمسيسى والفضلاء و عيز بذكائه تحيث حرج الجوجرى منه و كانت لهمعه مطارحات نظافى مسائل عامية و كفه العبادى عن الفتيا خوفاً من اقدامه و تأخر عن أقر انه لمزيد به تم تم أهم الله الولد البن مزهر عن عشرة ولده و بالغ بضر به ومع ذلك فماأمكنه الانثناء عنه ثم ألهم الله الولد بعد أبيه ابعاده و انضم للشهابى بن العينى حينئذ و بالغ بعض من هو فى الجرأة بعد أبيه ابعاده و انضم للشهابى بن العينى حينئذ و بالغ بعض من هو فى الجرأة بعد أبيه ابعاده و انضم للشهابى بن العينى حينئذ و بالغ بعض من هو فى الجرأة

يمكان حتى قال عند قبر الزينى مامعناه لتقر عينك بمفارقة ولدك لا بن الطحان ومع ذلك فحلف عندى انه ليس عنده احدفي مرتبة البدر وقال حين ولد له فى أو ائل سنة ست و تسعين ماسمعته من نظمه وفارقته وقد سكن قريباً من جامع الغمرى وصاد يحضر الجماعات بل يحضر عندى فى دلائل النبوة وغيرها ومحاضرته حسنة وأرجو أن يكون قد أناب نفع الله به .

٣٥٦ (محمد) بن عهد بن علوان بن نبهان بن عمر بن نبهان بن غبافر الجبريني الحلبي ولد تقريباً سنة ثلاث وستين وسبعهائة وسمع من قريبه أبي عبد الله مجاربن على بن مجار بن نبهان الاربعين لابن المجبر بسماعه من قريبه صافى بن نبهان بسماعه من المخرجة له وحدث بهاسمعها منه الأعمة ومات. (محمد) بن مجد بن على بن ابر هيم بن موسى بن طاهر خير الدين أبو الخير القليوبي الخبزي كاتب الغيبة . مضى في محمد بن أبي بكر فكان أبا بكر كنية اليه. ٣٥٧ (عبد) بن محمد بن على بن ابرهيم أبو الفتح الطيبي القاهري الشافعي القادري وهو بكنيته أشهر . ولد في رجب منة إحدى عشرة و عامائة بالقاهرة وكمان أبوه صالحاً قانتاً فنشأ في كفالته فحفظالقرآن واشتغل يسيراً وسمع على الكال بن خير الكثير من الشفا بل سمعه بفوت على الشرف بن الكويكمع أربعي النووي في آخرين كالولى العراقي والواسطي سمع عليهمــا المسلسل وجزء الانصاري وعلى ثانيهما فقط جزء ابن عرفة وجزء البطاقة ونسخة ارهيم بنسعد وابن الجزري وشيخنا وأجاز له جماعة ، وتكسب بالشهادة وجلس في حوانيتها وبرع فيها مع حسن الشكالة والبزة والعشرة وجودة التلاوة في الجوق ولذا كان يتردد لزيارة الليث وترافق مع أبى الخير النحاس فيها فاما ارتقي النحاس اختص به ولزم القيام بخــدمته فأثرى وكثر ماله وركب الخيول واستقر به في دمشق أظر الجوالي ووكيل بيت المال فلم يحسن المشي بل مشي على طريقة مخدومه في الظلم والعسف بحيث كتبت في كفره فها دونه محاضر وقدم البلاطنسي للشكوى منه ، وآل أمره الى أن ضربت عنقه صبرا في ليلة الاربعاء رابع عشر رمضان سنة أربع وخمسين تحت قلعتها ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير جوارأويس القرنى وكانت جنازته حافلة من العوام والفقراء وغيرهم وانتاب الناس لقـ بره أياماً وأكثروا من البكاء عليه بل صاروا يقولون هذا الشهيد هذا المظلوم هذا المقهور بعد أن حالوا بين السياف وبين قتله بحيث لم يتمكن منه أياماً الى أن أخذ على حين غفلة منهم وكذا حاول القاضي اعترافه بما نسب اليه ولو بالاستغفاد والتوبة فلم يذعن وصاركلا التمسمنه ذلك يكثرالتهليل والذكرونسب البلاطنسي

لمزيد التعصب في شأنه حين أفتي بكفره والافقد فتحت في أيام مباشرته مساجد ومدارس كانت معطلة وجددت عمارة كشير منها بعد اشرافها على الدثور وعند الله تجتمع الخصوم، وقد لقيته بمجلس شيخنا وغيره وأجاز سامحه الله وإيانا . ٨٥٥ (محمد) بن محمد بن على بن احمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن احمد بن على. ابن ابرهيم الشمس المجاهدي الأيو بي اكونه من ذرية الصلاح يوسف بن أيوب وربما كتب الصالحي الأيوبي الحموى ثم الحلبي الشافعي الصوفي ويعرف بأبن الشماع. ولد في مستهل سنة إحدى وتسعين وسبعهائة بحياة وانتقل منها وهو صغير مع أبيه لمصر فأقام بها وحفظ القرآن والتنبيه والربع الاول من المهذب للنووى وحضر دروس السراج البلقيني وتفقـه بالبيجوري والولى العراقي وأخذ منطق المختصر وغيره عن العزبن جماعة ولازم البساطي في كـثير مر الفنونولتي بحماة الجمال بنخطيب المنصورية فأخذ عنهأيضاً الفقه وكذاالأصول والعربية وأخذها أيضاً عن العلاء بن المغلى وصحب البرهان السلماسي الشهير بابن البقال بالقاهرة وأخذ عنه طريق القوم وذلك في رمضان سنة ثلاث وثمانها بة وقال انهأخذ بتبريز في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة عن الجال عبدالله العجمي. شيـخ الشهاب بن الناصح الذي قيل انه عمر مائة سنة وخمساً وعمانين سنة وأن أول شيء دخل جوفه ريق الشيخ عبد القادر الكيلاني حيث حنكه وألبسه لما أنت به أمه اليه وذلك بعيد عن الصحة، وكذا صحب صاحب الترجمة الزين الخافي وغيره من شيوخ الوقت واجتمع بالعلاء البخاري والتقي الحصني يسيراً ولبس الخرقة وتلقن الذكر من سعدالدين الصوفي بلباسه لها من طريق ابن العربي وسمع الحديث فيا ذكرعلى الولى العراقي والعزبن جماعة وابن خلدون واستوطن حلب من سنة ثلاثين متصدياً لتربية المريدين و ارشاد القاصدين حتى أخذ عنه جماعة وصارت له فيها وجاهة وجلالة ورسائل مقبولة وقد لقيته بها فكنبت عنه من نظمه قوله: صرفت عن الكثرات وجه توجهي الى وحدة الوجه الكريم الممجد فا خاب مصروف الى الحق وجهه وقد خاب من أضحى من الخلق يجتدى وقوله : لو كنت أعلم أن وصلك ممكن بتلاف روحي أوذهاب وجودي لمحوت سطرى من صحيفة عالمي وهجرت كوني في وصال شهودي

> الغزالى ولم يخلها من كـتبه الكلامية والصوفية : تقديس إيمان وعجز فافهم واسكت مكفاً ثم أمسك سلم

وكذا أخذ عنه التاج بن زهرة وأنشدني عنهقوله في الوظائف السبعة التي ذكرها

وكان إماماً علامة فصيحاً طلق اللسان رائق النظم والنثر بديع الذكاءحسن الاخلاق والمعاشرة والشكالة والبزة ممتع المحاضرة سريع الجواب مجيداً لما يتكام فيه مثريا ذا مال طائل منعزلا عن الناس ببيته الذي أنشأه بحلب وهو من محاسن بيوتها متعففا عن وظائف الفقهاء وما أشبههامستغنياً بأصناف المتاجر ذايد طولي في علم الكلام والفلك والحرف والتصوف ولكنه ينسب الى مقالة ابن العربي ولذا كان البلاطنسي يقع فيه ورأيت بخطه مايدل على التبري من ذلك هذا مع أنه أورد سنده بلباس الخرقة في إجازة كتبها للسيد العلاء بن عفيف الدين من طريقه وقال مانصه ومولانا الشيخ محيى الدين المشار اليه لبسها مراراً بحيث روينا عنه انه لبس الخرقةو تلقن الذكر وتأدب بنحو من سبعائة شيخ من مشايخ الطريقة وأُمَّةَ الحَقيقة وساق طرفا من ذلك فالله أعلم بحقيقة أمره ، وقد حج غير مرة وجاور بمكة بعد الثلاثين ودخل الهند وساح ورابط ببعض الثغور وقتأوشرح قطعة من الحاوى الصغير ومن الارشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني في الاصول وأعرب جميع ألفية ابن ملك لأجل ولده أبي الطاهر وشرح البرهانية في أصول الدبن وعمل كتاباً في مصطلح الصوفية سماه منشأ الاغاليط وأفرد رحلته في مجلد وعقيدته بالتأليف وتبرأ فيها من كل ما يخالف السنةو الجماعة ولم يزل على جلالته الى أن وقع بحلب فناء عظيم توفى فيه غالب من عنده من ولد وأهل و خدم فأسف وتوجه الى مكة عازماً على المجاورة بهاصحبة الركب الحلبي ولقيه ابن السيدعفيف الدين بالشام وهو متوعك فقال له قدكنت عزمت على المجاورة بمكة والآن وقع في خاطري مزيد الرغبة في المجاورة بالمدينة النبوية فكان كذلك فانه استمر في توعكه الى يوم دخوله لها وذلك في يوم الثلاثاء العشرين من ذي القعدة سنة ثلاثوستين فمات ودفن بالبقيع بعد أن صلىعليه بالروضةالنبويةرحمهاللهوعفاعنه ورثاه زوج أبنة الفاضل جلال الدين بن النصيبي بقصيدة مطلعها :

أخفاك ياشمس العلوم كسوف من بعد فقدك ناظرى مكفوف هم ٣٥٩ (عجد) بن مجد بن على بن أحمد بن أبى بكر الادمى أخوعلى وعبد الرحمن المذكورين وأبوهم وجدهم . وهو أصغر الثلاثة .

٣٦٠ (على) بن مجد بن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله الامين أبو الحين بن الجمال أبى الحير بن النور الهاشمي العقيلي النويرى المكي الشافعي والد على وعمر الماضيين وجدها ويعرف بكنيته . ولد في ليلة رابع عشر ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين وسبعانة عكة وأمه أم الحسين ابئة القاضي

أبي الفضل النويري ونشأ بها فخفظ القرآن وجوده والرسالة لابن أبي زيد في فروع المالكية ثم تحول شافعياً وحفظ المنهاج وعرضه وحضر دروس الجمال بن ظهيرة وكذا الشمس البرماوي والغراقي في مجاورتهما واعتنى به أخوه لأمه التقي الفاسي فأحضره في الخامسة على الشمس بن سكر جزءاً من مروياته تخريج التقي أوله المسلسل وأشياء وعلى احمد بن حسن بن الزين وأبى اليمن الطبري وسمعمن جده القاضي على و الا بناسي و ابن صديق و المراغى و الشريف عبد الرحمن الفاسي والجمال بنظهيرة وأبن الجزري وابن سلامة فآخرين وأجاز له ابن الذهبي وابن العلائى والبلقيني وابن الملقن والتنوخي والعراقي والهيشمي والحلاوي وجماعة و ناب في خطابة بلده عن قريبه الخطيب أبي الفضل بن الحب النويري ثم عن ولده أبي القسم ثم ولى نصفها شريكا له ثم جميعها وكذا ولى قضاء مكة وجدة ونظر المسجد الحرام في أوقات مختلفة وقدم القاهرة مرتين وحدث بها وبمكة سمع منه الفضلاء أجاز لي ، وكان متعبداً كـ ثير الطواف والتلاوة ديناً خـيراً عفيفاً مع قلة مداراة ويبس في اعارة مصنفاة أخيه التقى ولشيخنا بهمزيد اختصاص بحيث أكـثر من مكاتبته مع الاجلال له في عبارته . ومات وهو قاض في آخر لبلة السبت حادى عشر ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين عمكة و نودي بالصلاة عليه من أعلى قبة زورم ووقع عند الصلاة عليه وكذا عند دفنه مطرعظيم رحمه الله وإيانا. ١٣٦ (عد) بن على بن على بن عمد بن عبد العزيز بن القسم الجمال أبو المحامد ابن الولوي أبي عبد الله الهاشمي العقيلي النويري المسكي المالكي ابن عم الذي قبله ووالدأبي عبد الله مجد الآتي، وأمه عائشة ابنة على بن عبد العزيز بن عبد الكافي الدقوقي . ولد بمكة ونشأ بها ، وسمع من النجم المرجاني والتقي الفاسي والجال المرشدي وابن الجزري وغيرهم ، وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموى وابن طولوبغا وخلق، ودخل القاهرة غير مرة وحضر بها مجلس الزير عبادة وناب في القضاء والامامة بمقام المالكية عن أبيه مم استقل بنصف الامامة ثم عزل عنها ثم أعيد حتى مات في صبيحة يوم الجمعة ثالث عشرى ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين واستقر فيماكان معهمن الامامة ولدهر حمه الله. ٣٦٢ (محمد) بن أبي البركات مهد بن على بن أحمد بن عبد العزيز ابن عم اللذين قبله .ولد بمكة في سنة اربع وعشرين وأمه خديجة ابنة ناصر بن عبدالله النويري وأجاز له في سنة تسع وعشرين فها بعدها جماعة . ومات بحصن كيفاسنة إحدى و خمسين . ٣٦٣ (محمد ) الكال أبو الفضل أخو الذي قبله ولد سنة سبع و ثلاثين وأمه أم

الخير ابنة على بن عبد اللطيف بن سالم الزبيدي . مات في أول سنة إحدى وسبعين بدمشق . أرخهما ابن فهد .

ع ٣٩٠ (محمد) بن محمد بن على بن أحمد بن محمد السكال بن البدر البعلى الحنبلى البن أخى الشمس محمد البعلى ويعرف بابن اليو نانية. ولد فى ثانى عشر ربيع الاول سنة اثنتين وخمسين وسبعائة وأحضر فى الرابعة على بشر بن ابرهيم البعلى فضائل شعبان لعبد العزيز الكنتاني . وأجاز له فى سنة سبع وخمسين العرضى وابن نباتة والعلاني والبياني وابن القيم وابن الجوخي وآخر ون وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى ومعه الموفق الابي وذلك فى سنة خمس عشرة . ذكره شيخنا فى معجمه وقال أجاز لنا من بعلبك . وكذا ذكره فى الانباء لكن بزيادة محمد ثالث ما المعرفة والصواب اسقاطه وقال انه سمع وقر أو درس وأفتى وشادك فى الفضائل مع المعرفة بأخبار أهل بلده ، مات سنة خمس عشرة .

و ۱۳۹۵ (عد) بن مجد بن على بن أحمد بن موسى البدر أبو البقاء بن فتح الدين أبى الفتح الا بشيهى المحلى الشافعي أخو أحمد الماضي وأبوها ووالد الجلال محمد الآتي . مات في أو اخرسنة النتين و عمانين أو أو ائل التي قبلها وكان فاضلاخيراً أعرض عن النيابة في قضاء بلده وكان مع أبيه حين مجاور ته بمكة في سنة خمس و خمسين فسمع معه على أبي الفتح المراغي والتقي بن فهد . ابيه حين مجاور ته بمكة في سنة خمس و خمسين فسمع معه على أبي الفتح المراغي والتقي بن فهد . الله بن البدر السكندري الشافعي تريل القاهرة ويعرف بابن أممد الشمس أبو عبد الله بن البدر السكندري ببلده على النوبي و قدم القاهرة غير مرة فأخذ عنى في تقريب النووي تفهماو في ببلده على النوبي و قدم القاهرة غير مرة فأخذ عنى في تقريب النووي تفهماو في البخاري وغيرها ثم قطنها و لازم ابن قاسم و حصل شرحه للمنهاج واستقر عنده في صوفية المزهرية و سكنها و كذا أخذ عن التقي بن قاضي عجلون ، وكان خيراً في صوفية المزهرية و سكنها و كذا أخذ عن التقي بن قاضي عجلون ، وكان خيراً في صوفية المزهرية و سكنها و كذا أخذ عن التقي بن قاضي عجلون ، وكان خيراً على المنها قانعاً ، مات قريبا من سنة تسعين .

( على ) بن على بن أحمد أبو الخير بن النحاس . يأتى في الكنى . . ٣٦٧ (على) بن ناصر الدين مجمد بن على بن أحمد الخطيرى الاصل الصالحي . لهذكر في أبيه . ٣٦٨ (مجمد) بن على بن إدريس بن أحمد بن محمد بن محمد بن عمل بن أبي بكر ابن عبد الرحمن المجد أبو الطاهر العلوى \_ نسبة لعلى بن راشد بن بولان وقيل ابن عبد الرحمن المجد أبو الطاهر العلوى \_ نسبة لعلى بن راشد بن بولان وقيل لعلى بن بلى بن وائل \_ الزبيدى التعزى المياني الشافعي . ولد في يوم الثلاثاء مستهل شوال سنة ستوثما نها بزبيد ونشأ بلحج فقرأ القرآن واشتغل على والده في الفقه وغيره وصمع عليه كشيراً ، ودخل تعز وزبيد وصنعاء وصعدة ، وشذا شيئا من العربية و نظم الشعر وأحب طلب الحديث فأخذ عن الجمال بن الخياط شيئا من العربية و نظم الشعر وأحب طلب الحديث فأخذ عن الجمال بن الخياط شيئا من العربية و نظم الشعر وأحب طلب الحديث فأخذ عن الجمال بن الخياط

بتعز وحضر عند المجد الشير ارى وأجازله ، و تكرر دخوله زبيد وامتحن بهامده ثم قدم مكة فى رمضان سنة تسع و ثلاثين فسمع بها من جماعة ، وحج ثم دخل القاهرة فلازم شيخنا وسمع بقراءته وقراءة غيره عليه وعلى غيره من المسندين حتى قال شيخنا فى إنبائه انه أكب على المماع ليلا و نهاداً وكتب بخطه كييراً ثم بغته الموت فتوعك أياما . ومات فى ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة أربعين يعنى بالبيمارستان المنصوري من القاهرة ودفن بمقابر الغرباء ، وكان اماما عالما نحويا ناظما ناثراً سريع النظم خيراً حدث بشىء من نظمه رحمه الله و إيانا .

٣٩٩ (علا) بن على بن البارسلان الضياء السلجوق البغدادى سبطابن سكينة. أجازله ابن أميلة وحدث سمع منه الطلبة ، وذكر ه التقى بن فهد في معجمه و وصفه بالامام . ٧٧٥ (محمد) بن محمد بن على بن أبى بكر بن عبد المحسن بن عنان بن منجا الزين بن الشمس الدجوى الاصل القاهرى الشافعي و الدالمحب محمد الآتى و يعرف بالدجوى . ولد في المحرم سنة تسع وعشرين و ثما تمائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و الحاوى و ألفية النحو و عرض على جماعة و قرأ على العيني في تصريف العزى ولازمه و على السمس بن العاد في الفقه بل حضر دروس العلم البلقيني و المناوى وغير هما وسمع على شيخنا ابن أصيل وكتب يسيراً على ابن حجاج ، و تكسب بالشهادة و تميز فيها و عرف عزيد الهمة و الفتوة مع التقلل و مخالطة الناس و ناب في القضاء بالشهادة و تميز فيها و عرج في سنة أربع و ضطب ببعض الأماكن ، و أثكل ولدا في سنة أربع و ستين عن البلقيني فمن بعده و خطب ببعض الأماكن ، و أثكل ولدا في سنة أربع و صبح في سنة أربع و ثمانين و نظم في تو جهة قصيدة نبوية أو لها:

صلاة وتسليم من الملك البر على المصطفى المبعوث للناس بالبر منها: فقير وضيف جئت أبغى تكرما فجد و تفضل واغن ياذا الغنى فقرى و تعرض فيها لمنام رآه له بعضهم وأن النبي عَيْنَاتُهُ أُرسل له ما اليتوضأ به ، وكان كيثير الاستحضار لنوادر الشعر ومهمات الوقائع مجيداً لتأدية ذلك. مات فى ليلة الاربعاء حادى عشرى رمضان سنة إحدى و تسعين بقرحة جمرة تعلل منها قليلا وصلى عليه من الغد بجامع المارداني لقربه من منزله ووصيته بذلك رفعاً للكفة مم دفن بزاوية الشيخ أبي العباس البصير عند أولاده رحمه الله وإيانا .

۳۷۱ (جد) بن محد بن على بن أبى بكر بن على المحب أبو السعود بن المحب السكناني السيوطى الشافعى الماضى أبوه و يعرف كهو بابن النقيب. حفظ القرآن وغيره ولقينى بمكة فى سنة إحدى و سبعين فأخذ عنى يسيراً ثم قرأ على بالقاهرة الشفاولازم الجوجرى فى الفقه وغيره و فهم وهو ممتع باحدى كريمتيه ذو و جاهة ببلده و ربما أقرأ و أفتى .

الدمشق الشافعي الخطيب والد على الآتي . ولد في العشر الآخير من شوال سنة الدمشق الشافعي الخطيب والد على الآتي . ولد في العشر الآخير من شوال سنة أربع عشرة و ثما عائة واشتغل في بلده عند العلاء بن الصير في والشمس على بن سعد وسمع على الفخر عثمان بن الصلف في آخرين ؛ وخطب بالثابتية تلقاها عن أبيه المتلق لها أيضاً عن أبيه عن التدمري واقفها ، وتكسب بالشهادة ثم قدم القاهرة في جمادي الثانية سنة ثمان وثلاثين ثم في سادس صفر سنة تسع وأربعين فقرأ على شيخنا البخاري ولازمه في سماع المقدمة وغيرها وكتب عنه في الامالي وحصل جملة من الفوائدو نابعنه في الخطابة بجامع عمر و يوم عيد، وكان ناقص الفضيلة قريب الحال من بعض الوعاظ جهو ري الصوت بالخطابة والقراءة مع سرعتها وسرعة الكتابة من بعض الوعاظ جهو ري الصوت بالخطابة والقراءة مع سرعتها وسرعة الكتابة مات في تاسع رجب سنة سبع وخمسين بالقاهرة وكان قدمها لتركة أمه فلم يلبث مات في تاسع رجب سنة سبع وخمسين بالقاهرة وكان قدمها لتركة أمه فلم يلبث أن توعك ومات بعد شهر ودفن بمقبرة بالقرب من تربة الطويل رحمه الله وإيانا.

٣٧٣ (محمد) بن محمد بن على بن حسن بن ستى أبو النجاالدارى الخليلي شيخ المتصوفة المنسو بين للطائفة القادرية . مات به في يوم الأحدثاني عشر ربيع الاول سنة ست وتسعين . ٣٧٤ (محمد) بن محمد بن على بن سالم الشمس الديرى الاصل الحلبي الشافعي ويعرف بابن الخماجري حرفة أبيه . ولد في صفر سنة تسع وستين وثمانما أنه بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده والجزرية في التحويد وعقيدة الغزالي ونحو ألف بيت من المهجة وغاية الاختصار في الفقه والحاجبية والوردية كلاها في الفحو و تصريف العزى وغير ذلك ، ولازم صاحبنا عبد القادر من الأيار في الفقه والعربية والصرف وغيرها محيث قرأ عليه المنهاج بحثا وبعض المتوسط بلقرأه بهامه مع تصريف العزى على ابرهيم القرملي والمنطق على على قل درويش 4 وتميز وفضل ورعا أقرأ الطلبةمع سكون وتواضع وخير وتقلل بل أبوه هوالقائم بكلفته أحياناوأما أمه فكانت زائدة الرغبة في إعانته على الاشتغال لـ كونها من بيت علم وصلاح ونفعها الله بمقصدها ، وتزوج وتسرى ورزق الاولاد ، وقد قدم علينا القاهرة في أثناء سنةست وتسمين ليحج فاجتمع بي وأخذ عني الكثير من الكتب الستة والموطأ ومسند الشافعي والمعجم الصغير للطبراني واستفاد دراية ورواية وحدثته من لفظي بالمسلسل وحديث زهير وأربعي مسلم انتقاء شيخنا منه وغير ذلك وكستبت له إجازة أثنيت عليه فيها ، وسافر في أولرجب من جهة الطورمتأسفاً على عدم الاستكثارناوياً العودأو الاجتماع هناك وكتبت معه للقاضي ولابن فهد وغيرهما ، وأبوه في الاحياء.

(عد) بن مجد بن على بن شعبان بن الجوازة . فيمن جده على بن مجد بن شعبان . هده البدر القاهر ي الزيات (محمد) بن محمد بن على بن شعبان أبو البركات بن البدر القاهر ي الزيات جده وابن أخى عبد القادر الماضي ويعرف بابن شعبان . سمع على أبي الفتح المراغي سنة إحدى و خمسين مع أبيه وعمه .

٣٧٦ (عد) بن محمد بن على بن صلاح المجد أبو الفتح بن الشمس القاهري الحنفي إمام الصرغتمشية وابن امامها ويقال لأبيه أيضا الحريري . ولد فيأولسنة ممانين وسبعاَّته بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين وألفية النحو وغيرها ، وعرض على أبى البقاء بن الناصح وآخرين . واشتغل بالفقه على أبيه والشهاب العبادي وبالنحو على الغماري وزعم أنه تلا بالسبع ملفقا عليه وعلى العسقلاني والفخر الضرير وغيره، وحج به والده في صغره وسمع عليه بلسمع على جماعة كشيرين من شيوخ القاهرة والواردين اليها كالبلقيني والعراقي والهيثمي والابناسي والتقي الدجوى والغمارى والمجداسمعيل الحنفي ونصرالله الحنبلي القاضي والتنوخي والمطرز وابن الشيخة وابن حاتم وعزيز الدين المليجي والعسقلاني والحلاوي والسويداوي والجوهرى وابن الفصيح والشهاب أحمدبن عبدالله بنرشيد والشمس الكفر بطناوي والنجم البالسي والشرف بن الـكمويك ومريم الاذرعيــة ثم الزير بن النقاش والفوى والزين القمني ، وأجاز له جماعة كابن عرفة وأبي القسم البرزلي وأبي عبد الله السلاوي وابن خلدون المالكيين، وتعانى التجارة في الكتب وصار ذا براعة تامة في معرفتها وخبرة زائدة بخطوط العلماء والمصنفين بحيثانه يشترى الكتاب بالثمن اليسير ممن لايعلمه ثم يكتب عليه بخطه انه خط فلان فيروج وقد يكون ذلك غلطا لمشابهته له بل وربما يتعمدلًا نه لم يكن بعمدة حتى أنه ربما يقع له الـ كمثاب الخروم فيوالى بين أوراقه أو كراريسه بكلام يزيده من عنده أو بتكرير تلك الكلمة بحيث يتوهمه الواقف عليه قبل التأمل تاماوقد يكون الخرممن آخر الكتاب فيلحق مايوهم به تمامه ؛ ولما مات وجد عنده من الكتب مايفوق الوصف مما لم يكن في الظن أنه عنده. ومن العجيب أنه كان يتفق الاحتياج لبعض الكتب فأذكر له ذلك فيجيء به الى موهما أنه من عند غيره ولا يمكن منه الاباجارة يومية أونحوها وربما تكون الاجرة موازية للثمن أوأكثر الشدة تعسره وكذا كان يشارط في الدفع على التحديث مع عدم احتياجه ولذلك قلت رغبتي في السماع عليه خصوصاً وليست عليه وضاءة المتقين وقد قرأ عليه الطلبة أشياء مات في ثانى عشر المحرم سنة أربع وستين سامحه الله ورحمه وإيانا. (مجد) بن محمد بن على بن عمد الله بن على بن محمد بن عبد السلام الكازروني المكي رئيس المؤذنين بالمسجد الحرام . مضى في ابن أبي الخير.

٣٧٧ (محمد) بن محمد بن على بن عبدالرزاق الشمس أبو عبدالله الغاري ثم المصرى المالكي النحوي . ولد كماوجد تخطه \_ وعليه اقتصرغير واحد \_ في يوم الاحد خامس ذي القعدة سنةعشرين وسبعائة وقيل في التي قبلها ولازم أبا حيانحتي أخذ عنه العربية بل وتلاعليه للثان وسمع عليه قصيدته عقد اللاكي وكثيراً من كتب القراآت واللغة والحماسة وغيرها وعليه انتفع وبه تخرج وقرأ في الادب على الجال بن نباتة وعنهأخذسيرة ابن اسحق، وارتحل فقرأ ببيت المقدس على الصلاح العلائي أشياءمن تصانيفه وعكة على خليل بن عمدال جمن المالكي الكثير من كتب الحديث وبه تفقه وعلى الشهاب أحمدبن قاسم الحرازي واليافعي وصحبه في آخرين وباسكندرية على الجالبن البوري وابن طرخان ولو توجه لذلك في ابتدائه أو تيسرله من يعتني به لأدرك الاسناد العالى مع أنه كان يذكر أنه سمع أبا الفرج بن عبدالهادي وكان أحفظ الناس لشواهد العربية وأحسنهم كلاما عليها وللغة مع مشاركة في القراآت والاصول والفروع والتفسير وقد تصدى للاقراء دهرأ واستقر بأخرة في مشيخة القراء بالشيخونية وأخذ عنه الاكابرو تخرج به خلق وصارشيخ النحاة بدون مدافع وكان ممن أخذ عنه شيخنا وأدرجه في شيوخه الذين كان كل واحد منهم متبحراً ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه وقال انه كان كشير الاستحضارللشو اهد واللغة مع مشاركة في القراآت والعربية ، وقال في موضع آخر أنه كان عارفا باللغة والعربية كـثير المحفوظ للشعر لا سما الشواهد قوى المشاركة في فنون الادب ، وابن الجزري وقال في طبقاته للقراء انه تحوي أستاذ انتهت اليه علوم العربية في زمانه ؛ وقال انه قرأ عليه عقد اللاكي وسمعها ابناه أبو الفتح محمد وأبو بكر أحمد والتقي الفاسي. وأغفل ذكره في تاريخ مكة مع أنه جاور بها سنين لـ منهذكره في ذيل التقييد وقال إنه كان واسع المعرفة بالعربية والحفظ اشواهدها مع مشاركة في الفقه وغيره وهو ممن قرض انتقاد البدر الدماميني على شرح لامية العجم، وحدث بالمشير ولقيت خلقا من أصحابه الآخذين عنه رواية ودراية فمنهم سوى شيخنا الزين رضوان وهو ممن أخذ عنه القراآت والعربية والرواية وانتفع به . وكانت وفاته في يوم الخيس حادى عشرى رجب سنة اثنتين بالقاهرة ووهم منأرخه في شعبان وحكاه بعضهم قولا

آخر ، ولم يخلف في معناه مثله رحمه الله وإيانا ، وأنشدنا شيخنا رحمه الله غير مرة أن شيخه الغارى أنشده أن شيخه أبا حيان أنشده قوله :

وأوصانى الرضى وصاة نصح وكان مهذباً شهماً أبيا بأن لاتحسنن ظناً بشخص ولا تصحب حياتك مغربيا قال شيخنا وشيخه والرضى مغاربةوذلك من الغرائب ، ومماأورده الجال ابن ظهيرة عنه بالاجازة مما أنشده له أبو حيان من قوله :

عداتي لهم فضل على ومنة فلا أذهب الرحمن عنى الاعاديا هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا وحدث المقريزي في عقوده عنه عن شيخه أبي حيان قال ألزمني الامير ناصر الدين محمد بن جنكلي بن البابا المسير معه لزيارة أحمد البدوي بناحية طنتدا فو افيناه يوم الجمعة واذاهو رجلطوال عليه ثوبجوخ عال وعمامة صوف رفيع والناس يأتونه أفواجًا فمنهم من يقول ياسيدي خاطرك مع غنمي وآخر يقول مع بقرى وآخر مع زرعي الى أن حان وقت الصلاة فنزلنا معه الى الجامع وجلسنا لانتظار اقامة الجمعة فلما فرغ الخطيب وأقيمت الصلاة وضع الشيخ رأسه في طوقه بعد ما قام قائماً وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه وحصر المسجد واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس الى أن انقضت الصلاة ولم يصل نفعنا الله بالصالحين. ٣٧٨ (عد) بن عدين على بن عبد القادر ناصر الدين أبو عبد الله بن ناصر الدين ابن العلاء المقريزي الاصل القاهري الشافعي ابن أخي التقي أحمد المقريزي الماضي. ولد فى شوال سنة إحدى وتمانما نه القاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن و العمدة و التبريزي وعرضهما على جماعة كالعزبن جماعة والشهاب الاوحدي والزين القمني وأجازوه والبيجوري والبلالي وغيرها ممن لم يجز وكان عرضه للعمدة في سنة عشرو حينتذ ففي مولده نظر ، وحدث سمع منه بعض الطلبة أجاز لنا وكان أحد الصوفية السعيدية وفي كلامه تزيد مات في يوم الجمعة سادس المحرم سنة سبع وستين عفا الله عنه. ٣٧٩ (محمد) بن على بن عبد الكافي بن على بن عبد الواحد بن محمد بن صنيرال على بن الشمس بن العلاء القاهرى الحنبلي الطبيب حفيد رئيس الاطباء ويعرف كسلفه بابن صغير كمير . ممن حفظ القرآن والعمدة والخرقي وألفية النحو والموجز فى الطب واللمحة العفيفية في الاسباب والعلامات في الطب و فصول ابقر اط ومقدمة المعرفة له وتشريح الاعضاء والزبدفي الطب وعرضها في سنة ستعشرة على العز بن جماعة وغيره وأجاز له بل عرض قبل ذلك في سنة إحدى عشرة

وتعانى الطب كسلفه وأخذ فيه عن أبيه والعز بن جماعة وتميز فيه بحيث تدرب به جهاعة ، وشارك في بعض الفضائل وعالج المرضى دهراً ، واستقر في نو بة بالبيمارستان وتربة برقوق وسافر مع الركاب السلطاني إلى آمد رفيقا لغيره من الاطباء صحبة رئيسهم ؛ وحج غير مرة وجاور وعدا عليه فتى له فقتل زوجته واختلس بعض متاعه فكان ذلك ابتداء ضعفه بلكف ولم ينقطع عن مباشرة نو بته وغيرها الى أن اشتد به الامر وأقعد وهومع ذلك صابر محتسب يكثر التلاوة جدا حتى مات في صفر سنة إحدى وتسمين وهو ابن ست وتسمين فيما قاله لى أخوه العلاء على وهو الذي ورثه مع زوجته وعرضه في سنة إحدى عشرة ولطفه وحسن خطابه وبهائه وخفة وطأته مع فضيلته بل عالج شيخنا في مرض ولطفه وحسن خطابه وبهائه وخفة وطأته مع فضيلته بل عالج شيخنا في مرض مو ته قليلا و لكنه كان فيما قيل ضنينا بفو ائده واستقر بعده الشمس التفهني .

١٩٨٠ ( كه الله المحد بن على بن عبد الواحد الانداسي المجاراتي مات سنة ست و خمسين . ١٩٨٠ ( محمد ) بن محمد بن على بن عبيد بن شعيب الشمس الديسطي ثم القاهري الفلمي الشافعي والد المحب محمد الآتي ويعرف بالقلمي . ولد سنة بضع و ثما عائة و نشأ فحفظ القرآن و كتباً كالمنهاج وعرضه واستمر يحفظه فياقيل الى آخر وقت واشتغل قليلا و سمع على الزين الزركشي وغيره . مات في مستهل دبيع الأول سنة ست و تسعين بعد ضعفه رحمه الله .

۳۸۲ (على) بن مجد بن على بن عثمان بن مجمد الجمال الفومنى الكيلانى المكى الماضى أبوه . ولد فى رجب سنة خمس وأربعين بكلبرجا من بلاد الدكن ، وتوجه به أبوه من عامه إلى مكة فقطنها معه ثم بعده ، وحفظ بها القرآن وسمع على التقى بن فهد فى سنة تسع وستين وقبلها عليه وعلى أبى الفتح المراغى والزين الاميوطى والشو ائطى ثم على أبى الفضل المرجانى وحضر فى الفقه دروس خطاب وابن امام الكاملية ثم النور الفاكهى وفى العربية دروس ابن يونس وقرأ فيها على السراج معمر وفى بعض العقليات على قاضى كرمان نور الدين ، وله نظم كتب عنه منه النجم بن فهد وأتلف ماخلفه له أبوه ثم انتمى للجمال محمد بن الطاهر فكان فى د فده وظه مع تزيد وكونه بالخير غير متقيد . ومن نظمه على طريق القوم:

هنيئًا لمن أمسى عن العين خاليا وأصبح لاعمى يقول وخاليا وأضحى فريداً فازا في فذاء من اليه تود الكائنات كما هيا تجلى عليه الحق من كل وجهه وقال ادن منى ياقتيل جلاليا

وعشوانتعش فيحضرة القدسيافتي فدونك قدوافي جميل جهاليا وقوله: لاتحملن هموم شتى لم تـكن فاذا تـكون فليسهمك ينفع وأرح فؤادك في أمورك كلها واعلم بأن مقدراً لايدفع ٣٨٣ (محمد) بن محمد بن على بن عمر بن على بن أحمد الشرف بن البدر بن النور القرشي الطنبدي الشافعي حفيد اخي الجمال بن عرب ووالدالقاضي أبي الحسن على ويعرف كسلفه بابن عرب. ممن اشتغل عند الصدر السويفي وغيره، و ناب في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده وسافر مع شيخنا في سنة آمدو كان لملازمته لناصر الدين الزفتاوى أحدمن سافر معه أيضايقو لهم اللازم والملزوم. مات سنة إحدى وخمسين. ٣٨٤ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن ابر هيم بن عبد الخالق الشمس النويرى المالكي نزيل غزة ووالدأبي القسم محمد الآتي ولدسنة ستين وسبعائة تقريباً. ذكر ه البقاعي مجرداً. ٣٨٥ (محمد) بن محمد بن أبي الحسن على بن محمد بن ابرهيم بن عمر الشمس أبو عبد الله الجعبري الخليلي أخو عمر الماضي. ولد سنة اثنتين و ثما عائة بالخليل و حفظ القرآن وبعض المنهاج وألفيه النحوومجمع البحرين في تجريدأحاديث الصحيحين في مجلد مرتب على الكلمات لجده وقال انه عرض الاخير على الشمس المالكي الرملي حين إقامته عندهم بالخليل وقرأ في الفقه عليه وعلى التاج اسحق الخطيب وسمع على التدمري وابرهيم بن حجي وابن الجزري ماسمعه عليهم أخوه في سنة تسع وعشرين وتلقى مشيخة الحرم شركة لأخيه عن أبيهما ثم رغب عن حصته لولده عبد الباسط وله نظم على طريقة الفقراء فانه ممن اغتبط بصحبتهم في مشاهدهم بحيث كان ذلك مانعاً له عن الاشتغال ، وحج مراراً وكـذا دخل القاهرة غير مرة منها في سنة تسع و ثمانين وحدث بالمسلسل و جزءابن عرفة وغيرهاوأجاز. ٣٨٦ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرضى ناصر الدين بن الشهاب بن النور بن الزين الحموى الشافعي والد الزين أبي البركات محمد الآتي ويعرف بابن المغيزل. ولد سنة خمس وخمسين وسبعانة وأخذ عن الشرف يعقوب بن عبد الرحم بن عمان خطيب القلعة وغيره وكتب الحُكِم بحماة ، لقيه شيخنا في أواخر سنة ست وثلاثين وترجمه هـكذا في قريبه عبد الله بن أحمد المذكور في نسبه من درره . مات قريب الاربعين ظناً . ٣٨٧ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن حسان الشمس بن الشمس الموصلي الاصل المقدسي ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن حسان. ولد في

صفر سنة عمامائة تقريباً ببيت المقدس ونشأبه فحفظ القرآن وكتباً عرض بعضها

على أبن الهائم المتوفى في سنة خمس عشرة وأخذ الفقه والاصلين والعربية وغيرها عن الشمس البرماوي وبه انتفع وكان يجله حتى أنه أوصاه بتبييض شرحه للبخاري فيما بلغني وكذا أخذ عن آبن رسلان والعز القدسي والتاج الغرابيلي والعاد بن شرف والزين ماهر وسمع من الشمس بن المصرى والقبابى وغيرهما كابن الجزرى سمع عليه جزءاً من تخريجه لنفسه فيه المسلسلات ونحوها والبعض من كل من أبي داود والترمذي ومسند الشافعي والشاطبية ، ورأيت بخط ابن أبي عذيبة أن والده استجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادي والشهاب بن حجي وغيرهما فالله أعلم ، وقدم القاهرة في ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين امتثالاً لوصية شيخه البرماوي فانه حضه على ذلك ولـكن لم يسمح به الا بعد موته وقد أشير اليه بالتقدم في علوم فقطنها ولازم شيخنا أتم ملازمة حتى حمل عنه شيئاً كثيراً من تصانيفه وغيرها بقراءته وقراءة غيره دراية ورواية ومما أخذه عنه توضيح النخمة وشرح الفية العراقي أخذامعتبرا وقيدعنه حواشي مفيدة التقطها البقاعي وغيره وكذا لازم القاياتي في العلوم العقلية وغيرها واشتدتعنايته بهما ولكنها بشيخنا أكثر وقرأ على الشروانى علم الكلام وغيره وكان يبجله جدا ويثنى على علمه وأدبه ، وأخذ أيضاً عن المجد البرماوي والبساطي في آخرين كالعلم سليمان بن عبد الله البيرى نزيل القاهرة وطلب الحديث وقتاً وقرأ كثيرا مر · كتبه وكتب الطباق ؛ ومن شيوخه في الرواية البدر حسين البوصيري قرأ عليه الادب المفرد للبخارى والشهاب الواسطي قرأ علبه الاجزاء التي كمان يرويها سماعاً وغيرهاوالشهابالكلوتاتى وسمع من لفظه جملةوالزركشيويونس الواحى وعائشة الحنبلية وقريبتها فاطمـة وابن بردس وابن ناظر الصاحبة وابن الطحان والتاج الشرابيشي وناصر الدين الفاقوسي والتقي المقريزي ، وتصدى للاقراء فانتفع به الفضلاء ، و ناب عن القاياتي في الخطابة بالأزهر وقتابل وعينه لتدريس الفقه بالبرقوقية عند تقي الكوراني فعارضه الونائي حتى استقر فيه المحلي وتألم صاحب الترجمة لذلك وكـذا ألح عليه حين عمل قاضيا في نيابة القضاء فأبي لــكنه ذكر في المترشحين للقضاء الأكبر كاد أن يوافق محيث أنه لم يكن ينجر مع من يعرض عليه مشيخة الصلاحية القدسية ، واستنابه شيخنا في تدريس الحديث بالقبة البيبرسية بعد موت شيخنا ابن خضر ثم استقل به بعدوفاته وولى. مشيخة الصلاحية سعيد السعداء بعد موت العلاء الكرماني في سنة ثلاث وخمسين واختصر مفردات ابن البيطار والخصال المكفرة لشيخنا وخرج أحاديث القونوى

وعمل غير ذلك يسيراً ، (١) وكان اماما عالما فقيها محققالفنون ذكيا بحاثانظاراً فصيحاً حسن التقرير مديماً للاشتغال والاشغال منجمعا عن بنى الدنيا قانعاباليسير متعبداً متين الديانة وافر العقل كثير التحرى والحياء والحشمة والادب متواضعاً بشوشا بهياً عطر الرائحة نقى الثياب تاركا للفضول وذكر الناس بل اذا سمعمن أحد غيبة ولو جل بادره وهو يتبسم بقوله استغفر الله ، محبباً للخاص والعام سريع الكتابة والقراءة راغباً في تقييد كتبه بالحواشي المفيدة غالباً ، وقدرافقته في بعض ما قرأه على شيخنا وسمعت أبحاثه وكان شيخناك ثير الاجلال لهور بما حرج من تصميمه فيما يبديه وصار بيننا مزيد اختصاص بحيث قال لى عقب كلام نقل له عن شخص في حقه تألم منه ماخرجت من القدس وأنا في خلوتي أبادر لستره مع الاستغفاد الى غير هذا ، وحمدت صحبته بل حدثني من لفظه ببعض الاحاديث بسؤ الى له في ذلك ، وكتبت عنه قوله في الخصال التي ذكر ابن سعد أن العباس بسؤ الى له في ذلك ، وكتبت عنه قوله في الخصال التي ذكر ابن سعد أن العباس الوصى بها عنمان رضي الله عنهما:

إصفح تحبب ودار اصبر تجد شرفا بهن عثمان عباس فدع جدلا وقوله فی شروط الراوی والشاهد:

واكتم لسر فهدنى الخمسقد أوصى وانظر إلى قدرمن أوصى

بلوغ واسلام وعقل سلامة من الفسق مع خرم المروءة في الخبر شروط وزدها في الشهادة سالماً من الرق فالمجموع يدريه من خبر مات في يوم السبت مستهل ربيع الأول سنة خمس وخمسين وصلى عليه من الغد ودفن محوش صوفية سعيد السعداء رحمه الله وإيانا فقد كان من محاسن العلماء . هم الله وإيانا فقد كان من محاسن العلماء . هم الله وإيانا فقد كان من عاسن العلماء . بيت المقدس ومات أبوه وهو صغير فنشأو حفظ القرآن وسمع به على ابن الجزرى ماسبق في أخيه وحضر بعض الدروس ، وقدم مع أخيه القاهرة واستجاز له المجدد اسمعيل البرماوى والشهاب الواسطى والحب بن نصر الله والسخادى والمقريزى وشيخنا بل سمع عليه أشياء وعلى البدر حسين البوصيرى الأدب للبخارى وثلاثة مجالس من آخر بن ، وكذا وصفه الزين رضو ازبالفاضل ، و تنزل في الجهات بالشيخ الفاضل في آخرين ، وكذا وصفه الزين رضو ازبالفاضل ، و تنزل في الجهات بالشيخ الفاضل في آخرين ، وكذا وصفه الزين رضو ازبالفاضل ، و تنزل في الجهات بالشهورة ، كتبه عهد مرتضى ، كا في حاشية الاصل .

كسعيد السعداء وكان شاهد الشونة بها . وحج غير مرة وجاور وآخرما كان هناك في سنة ثمان وتسعين جاور بها وتردد الى واستجيز ثم رجع مع الركب مع سكون ولين وسلامة فطرة واحتمال وفتوة وتواضع . وقد كبروهش وسمع منه الطلبة بل حدث دفيقاً للسنباطي بالادب المفرد (١) .

٣٨٩ (عد) بن محمد بن على بن محد بن حسن البهاء أبو الفضل بن ناصر الدين ابن العلاء البعلى الشافعي سبط الشيخ برهان الدين بن المرحل، أمه سلمي ويعرف بابن الفصى بفتح الفاء ثم صاد مشددة قرية قريبة من بعليك يقال لها فصة . ولد في ربيع الأول سنة سبع وخمسين وثمانمائة ببعلبك ومات أبوه وهو صغير فكفلته أمه وأخوه ناصر الدين على ، وأجاز له جده البرهان وغيره من المسندين في بعض الاستدعاآت وسمع من حسن بن على بن نبهان وحفظ القرآن والتنبيه وتصحيحه للاسنوى وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على جماعة من أهل بلده، ثم ارتحل لدمشق للاشتغال فعرض أيضاً على البدر بن قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بن قاضي عجلون وأخيه التقي بل قرأ بحثاً على كل منهم ربعاً من كتابه التنبيه ثم رجع الى بلده فحفظ المنهاج الفرعي في مائة يوم وتصحيحه الاكبر للنجم المشاراليه فيأربعة أشهر وعادلدمشق بعدو فاذمن عداالتقي منهم فلازمه نحوثهان سنين بل وأخذ عنه في أصو له بحيث كتب على جاري عادة الشاميين بالشامية البرانية وأذن له بالافتاء والتدريس، وفي غضون إفامته الثانية بدمشق حفظ ألفية الحديث وعقائد النسفي وتلخيص المفتاح وتصريف العزى الجمل للخونجي وأخذ في العربية عن الشهاب الزرعي و في الصرف و المنطق عن ملا كال الدين النيسابوري العجمي وفي أصول الدين عن شخص كردى ودخل مصر في بعض ضروراته فقرأ على الزيني زكريا قطعة من المنهاج ومن شرحه للروضة وأذن له ودام بها عشرة أشهر وتميز في حافظته مع تمتمة قليلة وشكالة جميلة وأدب وتواضع مع كون سلفه كالهم من مقطعي الاجناد ، وولى تديس النورية ببلده تلقى نصفه عن خاله البدر محذ بن البرهان بنالمرحل المتوفى سنة تسع وسبعين والنصف الآخر نيابة وحج فى سنة أربع وسبعين ثمفى سنة ثمان وتسعين وجاو رالتي تليهاعلى طريقة حسنة من الأنجماع وأقرأغير واحد من الطلبة ولقيني هناك فسمع مني وأنشد بحضرتي مما قاله جو اباً لمطالعة: ورد المثال فقلت عندوروده ياأذن دونك قدأتت أخماره

ورد المثال فقلت عندوروده یا أذن دونك قد أتت أخباره والعین لم تقنع بذا فانشدله إن لم تریه فهذه آثاره

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

وقوله: اوليتني منك الجميل تكرها وملكت رقى بالايادي الوافره فعجزت عن شكرى لهاويحق لى فشبيه كفك من بحار زاخره وهو الآن شيخ بعلبك و مدر سهاو مفتيها و شيخ مدر سة النورية بها و ناظر جامعها الكبير .. ه هم ( على ) الكال بن الشمس محمد بن على بن محمد بن سليمان الانصاري ابن أخي الشرف الانصاري و الماضي أبوه ممن سمع بقراء تي على البوتيجي وغيره في ابن ماجه ومات . ١٩٥٩ (على ) بن على بن على بن على بن السليمي بالتصغير البقاعي الشافعي ابن خال ابر هيم البقاعي و لد بعد سنة خمس و تسعين و سبعيا فة تقريبا بخربة روحاء من البقاع ومات بقرية عين ثرمان من ضواحي دميق سنة سمع و ستين قبل رمضانها وحاء من البقاع ومات بقرية على بن على بن على بن على بن الجوازة (١) ولد سنة الاسكاف القباني أبوه و أخو أحمد الماضي و يعرف بابن الجوازة (١) ولد سنة واسمع في سنة ستين من محمد بن أبي بكر بن على السوقي قطعة من أول الموقف و الاقتصاص للضياء ولم يو جدله سماع على قدر سنه . ذكره شيخنا في معجمه و قال : أجاز لى ؟ قلت و لقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة فقرأ عليه القطعة المشار اليها و سمعها معه الموفق الابي .

سهم (عد) بن محمد بن على بن محمد بن عقيل بن أبى الحسن بن عقيل العز بن النجم بن أبى الحسن بن الفقيه الشهير النجم البالسي المصرى ثم القاهرى الحنى الحامي الماضى أبوه . ولد سنة إحدى وتسعين وسبعائة بمصر القديمة وأحضر في الخامسة في ذي القعدة سنة ست وتسعين الجزء الاخير من الخلميات وسمع على أبيه الاربعين من مسموع ابن عبدالدائم من الترغيب للتيمي والاربعين من عوالى صحيح مسلم كلاهما انتقاء شيخنا وعلى الشهاب الجوهري الختم من ابن ماجه وأجاز له التنوخي والصدر المناوى والعراقي والهيئمي وأبو عبد الله بن قوام وأبو العباس بن أقبرس وفاطمة ابنة ابن المنجا وفاطمة ابنة ابن عبد الهادى وخديجة ابنة ابن سلطان وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه ، وكان مع كو نه من بيت رياسة وعلم يتعانى إدارة الحامات وربما يوجه للخصومات مات في ليلة الخيس مستهل شو ال سنة خمس وستين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

٣٩٤ (على) بن محمد بن على بن على بن محمد البدر بن الحريرى الدمشقى ابن أخى التقى أبى بكر الحريرى وأحدشهود دمشق. كان صاحب خلاعة ومجون ونكت و نوادر ، سمع ابن صديق وحدث . مات فجأة في يوم الخميس ثامن شوال

<sup>(</sup>١) بفتح ثم تشديد ومعجمة على ماضبطه المؤلف في غير هذا الموضع.

سنة خمس وستين بعد أن صلى الصبح ، ودفن عقبرة الباب الصغير مجاوز الله عنه أرخه ابن اللبودي وقال انه أجازله.

۳۹٥ (على) بن محمد بن على بن محمد بن على الصدر بن الشمس الرواسى - نسبة لجد له - العكاشى الاسدى الشقانى - بكسر المعجمة وتشديد القاف وآخره نون - الاسفر ائنى من بلاد خراسان الشافعى مذهبا السهر وردى القادرى تصوفاً ولد في صفر سنة ثلاث و تسعين و سبعائة بشقان قصبة من بلاد خراسان القيه البقاعى عكة في سنة تسع وأربعين ولم يذكر من خبره شيئا .

الشافعي أخو على الماضي وهو بكنيته أشهر . ولد كا بخط أخيه سنة أربع وأربعين المسافعي أخو على الماضي وهو بكنيته أشهر . ولد كا بخط أخيه سنة أربع وأربعين وعمدة النسفي والمحافية وكتب مرة أخرى سنة أربعين تقريبا وحفظ القرآن وعمدة النسفي والحافية ونظم قو اعد ابن هشام لزيان المغربي وجمل الخونجي ومقدمة مختصر ابن الحاجب الاصلى والى الجراح من المنهاج الفرعي والى الاشتقاق من البيضاوي والى المجرورات من الخبيصي على الحاجبية والى الحال من التسهيل وقطعة من الفوائد الغياثية وفي مذهب ملك الرسالة والى الزكاة من الختصر ، وسمع على التقي بن فهدو الزين الاميوطي و أخذعن المحلى والشرواني وابن يو نسو البلاطنسي وآخرين بن فهدو الزين الاميوطي و أخذعن المحلى والشرواني وابن يو نسو البلاطنسي وآخرين وهو أغلب أحو الهو تلمذو تمشيخ وصنف و تلطف و كتب أوراقاً في الصلاة بالشباك وهو أغلب أحو الهو تلمذو تمشيخ وصنف و تلطف و كتب أوراقاً في الصلاة بالشباك المحادي كلالفية وغير والك ، ولما كنت بحكة في سنة ست و ثمانين لازمني في قراءة مات بحكة في عصر يوم السبت سابع ربيع الأول سنة اثنتين و تسعين و دفن من الغد بالمعلاة بعد تو عكه أسبوعاً . كتب لى بذلك ابن أخيه أحمد بن على وأثني عليه وعلى ميتته رجمه الله وإيانا ومن نظمه . (كذا)

٣٩٧ (على) أبو البركات المالكي شفيق الذي قبله وهو أيضاً بكنيته أشهر. ولد سنة ثهان وأربعين بالمين وحمل بعد وفاة أبيه لمكة فنشأ بها وحفظ القرآن وأربعي النووي ورسالة ابن أبي زيد وعمدة النسفي في أصول الدين وعرضها على جهاعة، ثم ارتحل مع أخيه على الى دمشق فحفظ بها ألفية ابن ملك وعرضها مع كتبه السابقة على جماعة منهم الشيخ عبد الرحمن بن خليل الاذرعي واللؤلؤي وابن قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بن قاضي عجلون ، وقواعد ابن هشام الصغرى وقطعة من الفوائد الغياثية في المعاني والبيان للعضد. وعاد لمكة وسمع بها على

التقى بن فهد والبرهان الزمزمى والزين الاميوطى ، ودخل القاهرة وقرأ بها على السنتاوى التوضيح وعلى السنهورى فى الفقه وغيره، ثم دخل الشام أيضاً وناب فى القضاء وصمم وشدد ولكن لم يلبثان شكى فرسم بمجيئه فدخلها وحاج عن نفسه ثم عاد وشكى أيضاً فجىء به فلم يصل بلمات قبل دخولها بقليل فى سنة إحدى وثمانين أو التى تليها وحمل فدفن بمصر .

٣٩٨ (محمد) بن محمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله الجلال أبو اليسر ابن ناصر الدين أبي الفضل بن العلاء القاهري الحنفي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن الردادي . ولد في رابع المحرم سنة أربع وثلاثين وثهانها بالقاهرة ونشأفي كنف أبيه فحفظ القرآن وصلى به فى جامع الحاكم والكنزو المنار والعمدة ثلاثتها للنسفي وألفية النحو وعرض على علماء وقتة ولازم ابن الديري في قراءة قطعة من الهداية بحناً وبعض المخارى وغيرها دراية ورواية ثم أخاه البرهان في الخلاصة وجميع مسلم وأكثر عن الامين الاقصرائي في الفقه وأصوله وغيرهما قراءة وسماعا وعن العز عبد السلام البغدادي فقرأ عليه محافيظه سرداً ثم بحثا وأشياء منهاجم البحرين وتصريف العزى وشرحه للتفتاز انى وقطعة من أول شرح المنار ومن البخاري وتصنيف له في الكلام على بني الاسلام على خمس ، ووصفه بسيدنه ومولانا الفاضل المحصل المجدوأن قراءته قراءة بحثوتأملوتدبروتفهم وتصحيح وأذن له في روايتها ونقل مسائلها لمن أحب وأخذ عن حميد الدين النعماني أما كن من شرح المنار ومن شرح العقائد للتفتاز أني وقال قراءة تدقيق وايقان. وتحقيق واتقان ، وعن الـكافياجـي في المجمع وشرحه لابن فرشتا وفي المنارفي أصول الفقه وكندا لازم الزين قامما والبدر بن عبيد الله والامشاطي وابن الشحنة وغيرهم من أئمة مذهبه وكذا ابن خضر في حدوده النحوية وسمع عليه أشياء وقرأعلى الابدى ابن عقيل بحثأ وتدقيقاً واتقاناً وتحقيقاً وأذن له في اقرائه وسمع عليه الشفا وعلى الخواص المسكودي على الالفية وابن المصنف وغيرهما وعلى التقي الحصني الحاجبية في النحو والمتوسطشر حهاو الشمسية في المنطق والمراح في الصرف وإيساغوجي وشرحه للكاتي وعلى الشمني المكودي أيضاً وغيره قراءة وسماعاً وعلى الجال بن هشام الشذور وشرحه وأكثر من ملازمة الشيوخ وأذن له غير واحد منهم بلسمع على شيخنا والعلم البلقيني والرشيدي والعز الحنبلي وجماعة وقرأ بعض الشفا على الشهاب أحمد بن محمد بن نصر الديروطي ولازمني في قراءة الصحيح وغيره وناب في القضاء عن ابن الديري فمن بعده وخلف أباه

فى التكلم على السميساطية والدرامية وغيرهما من جهاته وربما أقرأ مع جمود حركته واشتغاله بنفسه، وحج غيرمرة وجاور مع الرجبية وسافر لدمياطوغيرها وذكر بالامساك معمزيد الثروة المنكر لها ولم يحمد فى كثير ممارتبه أبوه لجهة البر ولذا روفع فيه فى سنة تسعين بسبب بعض المدارس وألزمه السلطان بعارتها مع تبرمه مما أنهى عنه مات فى شعبان سنة ستو تسعين وصلى عليه بمصلى باب النصر رحمه الله وإيانا هما أنهى عنه مات فى شعبان سنة سنة بن على بن عمر بن أبى بكر ناصر الدين ابن الشمس الكنانى العسقلانى الاصل السمنودى شم المصرى الشافعي سبط البهاء ابن عقيل والماضى أبوه ويعرف كهو بابن القطان . ولد سنة سبعين وسبعائة بمصر ونشأ بها فحفظ المنهاج والكافية الشافية وغيرها و تفقه بأبيه ولازمه حتى برع ونشأ بها فحفظ المنهاج والكافية الشافية وغيرها و تفقه بأبيه ولازمه حتى برع وكذا أخذ عن غيره و ناب فى القضاء عن الجلال البلقيني وكان بديم الجمال . مات سنة احدى وعشرين أفادنيه البدر ابن أخيه .

• • ٤ (محمد ) البهاء بن القطان أخو الذي قبله ووالد البدر محمد الآتي . ولد فی ثانی عشر صفر سنة ثلاث أو اربع و ثمانین وسبعهائة \_ و ربما جزم بالثانی \_ بمصر ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن وكتبأوأسمع على الحافظين العراقي والهيشمي والابناسي والمطرزوعزيزالدين المليجي والشهاب الجوهري والفرسيسي و ناصر الدين بن الفرات والنجم البالسي والشمس بن المكين المالـ كي والشرف القدسي في آخرين منهم فيما أخبرني به التقي بن حاتم ، وأجازله الصلاح البلبيسي والحجد اللغوى والشرف بن المقرى وطائفة وتفقه بأبيه وعنه أخذ في الفرائض والاصول والعربية وكذا أخذفي الفقه والفرائض عن الشمس الغراقي وفي الفرائض فقط عن الصدر السويفي وفي الفقه فقط عن البيجوري والزين القمني بلحضر دروسُ السراجُ البلقيني وولديه في الخشابية وغيرها وفي العربية عن ابن عمارو تردد الى العز بن جماعة وغيره من شيوخ العصر وأخذ في التصوف عن الشمس البلالي وصحب جماعة من الصالحين واختص بهم، وحجمراراً منها في سنة سبع و ثمانمائة ، وزار بيت المقدس ودخل الشامغيرمرة أولها فىسنةعشرين وكذادخل اسكندرية والصعيد وغيرها وناب في القضاء عن شيخنافهن بعده و تصدر بجامعي عمر ووالقراء ودرس بالخروبية البدرية بمصر نيانة عن ابن الولوى السفطى في أيام قضائه ثم استقر به شیخنا فیه استقلالا واکن انتزعه منه المناوی لظنهأنه کان معه نیابة وقرر فيه ولده زين الدين وما حمد في ذلك ثم انتزعها ولده منه في حياة أبيه ، وخطب بالجامع الجديد من مصر وعين لقضاء طرابلس فما تم ، وكان فاضلا خيراً ديناً متعبداً ورعامتقشفاً صلباً في ديانته قليل المحاباة سليم الفطرة محباً في الرواية حدث بغالب مروياته ودرسوأفتي حملت عنه أشياء وكان يثني على كثيراً ويتردد الى بسبب التعرف لمروياته . مات في ليلة ثاني عشر أو خامس عشر دجب سنة خمس وخمسين بمصروصلي عليه من الغد ودفن بالقرافة رحمه الله وإيانا .

١٠٤ (عيد) المحب أبو الوفاء بن القطان أخو اللذين قبله ووالد عبد الرحمن الماضي . ولد سنة تما عائة تقريباً بمصر ، ونشأبها فحفظ القرآن وغيره ، وأخل في الفقه عن أبيه والشمس الغراقي والشطنوفي وقرأ في الفرائض على ثانيهم وفي العروض على ناصر الدين البادنباري والشمس بن القطان المشهدي وفي النحو على الشطنوفي وكذا على الشهاب الصنهاجي وفي الاصول عن العزبن جماعة ولازم النور الابياري والنظام الصيرامي والبساطي ثم القاياتي والابناسي والونائي في خنونوسمع على الواسطي والولى العراقي وغيرها كشيخنافي رمضان وغيره وكتبعنه في الاماليوأك ترمن الاشتغال حتى برع وأذن له في الاقراء وتعانى الادب والنظر في التاريخ فحصل من ذلك الكثير وتقدم فيه حتى كان يستحضر منه جملة صالحة عع مشاركة في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ولكن كان الغالب عليه فن الادب و حتب بخطه السريع جملة ، بل صنف فيما سمعته يقول سياق المرتاح وسباق الممتاح في المدائح النبوية في مجلد وغرف النهر وعرف الزهر في الادب ورفيق الطريق وطريق الرفيق في الفقه والنحو ومنارة المنازل وزهارة المعازل في أربع مجلدات وغير ذلك مها يطول شرحه ووجد في مسوداتهمن منتقياته وتعاليقه ونحوها الكثير جدا لكنها تفرقت فلم ينتفع بها ، وتكسب بالشهادة بل ناب في القضاء في أيام أبي السعادات البلقيني يوما واحداً وكان مفرط التساهل بعيداً عن الاتقان والضبط ومماكتبته عنه من نظمه الذي قد يقع فيه الحسن قوله:

لقد عرفونى بالحب واننى بحا عرفونى دأما لجدير ولكننى جوزيت منهم بضده فبعدى عنهم راحة وسرور ووقوله: إجعل وسيلتك التقوى و دفع أذى عند الكريم وللمسكين جد كرما وارحم ورغب برحمي سيما رحما فانما يرحم الرحمن من رحما إلى غير هذا مما أو دعته في المعجم وغيره وكان يتردد إلى كثير أويسالني عن أشياء ويبالغ في التعظيم وامتد حنى بنظم و نثر. مات في يوم الخميس ثامن عشر رمضان سنة إحدى وثمانين ولم ينقطع أصلا بل راح الى البيمارستان في يوم وفاته، وكان لله مشهد حسن رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

المين بن الشمس بن البرق الحنفي الماضى أبوه وجده وجدابيه وهو بكنيته أشهر المين بن الشمس بن البرق الحنفي الماضى أبوه وجده وجدابيه وهو بكنيته أشهر ولد سنة تسع وأربعين و عاغانة ونشأ في كينف أبويه فحفظ القرآن والقدورى والالفية وغيرها وعرض على جماعة ولازم دروس البدر بن عبيد الله في الفقه وغيره وكندا حضر عند و تولع بالمباشرة ولازم يشبك الجمالي الزرد كاش في ذلك فحمدت طريقته وسياسته و تودده واحماله ولم يزل على طريقته الى أن خرج عليه بعض اللصوص بعد الاسفار فضر به وأخذ عمامته فانقطع لذلك أياماً والدماء تنزف من رأسه حتى مات شهيداً في المحرم سنة ست و تسعين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من ضريح بعد صلاة الجمعة بالازهر ثم بسبيل المؤمني ودفن بتربتهم بالقرب من وريح الشافعي وكان له مشهد حافل وكثر الثناء عليه جداً وخلف ولداً من ابنة عمه أبي يكر وآخر من سرية ، مات في الطاعون رحمه الله وإيا باوعوضه الجنة .

٣٠٤(عد) جلال الدين أبو الفضل شقيق الذي قبله وهو الا كبر وأمهما سبطة القاضي موفق الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي فهي ابنة الشهاب الشطنوفي أخي الشمس المباشر ووالدالشمس أبي الطيب مجدالماضي. ولدفي سنة سبع وأربعين وحفظ القرآن والمختار وباشر أيضاً ، وحج في سنة أربع و تسعين وجاورالتي تليها أنمرجع . ك٠٤ (عد) بن محمد بن على بن عجد بن على بن عمان الشمس بن الشمس البدرشي الاصل ثم القاهري القرافي الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بالبدرشي المحدرشي من حفظ القرآن والمنهاج وألفية ابن ملك وغيرها ومات أبوه وهو صغير فأضيفت جهاته له وناب عنه المحيوي الدماطي في تدريس الازهر بل زوجه ابنته فأضيفت جهاته له وناب عنه المحيوي الدماطي في تدريس الازهر بل زوجه ابنته والمناوي والسنتاوي وكذا الديمي فيما يتعلق بالحديث ونحود لكونه وكذا البهاءالمشهدي من المنزلين عنده وحج وجاور قليلا وانقطع بزاوية الجبرتي من المتوافة على خير واستقامة وسكون .

و عبده الناسخ المناسخ وعبده المناسخ وعبده وعن الشمني والشرواني فنو ناوكذا أخذ عن الوروري وكان مذكو رأبالعلم المات فيما قاله النور السنهوري قبل أول أخويه داخل المعبة من غيرسبق مرض وإنما حصل له بهاخشوع فارق فيه الدنيا و نقل أيضا عن شيخنا أنه قال هذه واقعة ماسمعنا مثلها و نقل نحوه عن الفخر عثمان المقسى و كذا أخبرني أبو الجود الصوفى ماسمعنا مثلها و نقل نحوه عن الفخر عثمان المقسى و كذا أخبرني أبو الجود الصوفى ماسمعنا مثلها و نقل نحوه عن الفخر عثمان المقسى و كذا أخبرني أبو الجود الصوفى

ابن عبد الرزاق وأنه كان حينتذ بجدة وكان ذلك في أثناء سنة ثمان وأربعين. فانه كان طلع في البحر رحمه الله وإيانا .

٤٠٦ (عد) بن محمد بن على بن عهد بن عهد الشمس الحملي ثم البلبيسي القاهري الشافعي الماضي أبوه والآتي ولده محمد ويعرف كهو بابن العاد وهو لقب جد والده . من بيت لهم جلالةووجاهة ببلدهم وجده ممن سمع على التاج بن النعمان والجال الاميوطي بمكة ،ولدقبل الزوال من يوم الجمعة رابع عشر صفر سنة خمس وعشرين وتمانمائة ببلبيس ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة والتبريزي والجرجانية وربع المنهاج عند فقيه بلده البرهان الفاقوسي وعرض بعضها على الجلال بن الملقن والشمس البيشي عالم بلده وغيرها ثم لما بلغ أثبت عدالته وخطب أشهراً بجامع بلده ثم ترك وصحب الشيخ الغمرى وتلقن منه بل لقي ابن رسلان وقرأ عليه وتهذب بهديه وعادت عليه بركته وسمع على شيخنا واستفتاه وكذا سمع جملة على جماعة بقراءتي وقراءة غيرىبالقاهرة وغيرها وأخذ عن الشهاب الزواوي وآخرين في الفقه وغيره وعن الزين خلد المنوفي في العربية وكـذا قرأ فيها على أبي العزم الحلاوي ولازم إمام الكاملية فلم ينفك عنه إلا نادراً واغتبطكل منها بالآخر وسافر معه لمكة والمدينة وبيت المقدس والخليل والمحلة وغيرها وتكررت مجاورته بمـكَّة وزيارته ، وسمع على أبى الفتح المراغى والتقى بن فهد وجاور بالمدينة أيضا وتكسب بالنساخة وكتب بخطه الصحيح النير الخادم نحو مرتين والدميري والبخاري والشفا وأتقن تصحيحهما وقيد عليهما من الحواشي النافعـة ما يدل لفضيلته وقرأ البخاري لبعض أولاده على الشاوي وكـذا قرأ على الشفا ولازم كـتابة الأمالي عني مدة طويلة بلكـتبعدة من تصانيني وقرأ بعضها واختصر تفسير البيضاوي مغ زيادات فأحسن وكذا كتب على المنهاج الى الزكاة وغيرذلك وامتدح النبي عنظية بقصيدة أوردتها في المعجم سمعتها منه وكذا سمعت منه غيرها وكان فاضلا جيد الفهم والادراك بديع التصور صحيح العقيدة تام العقل خبيراً بالامور زائد الورع والزهد والقناعة متين التحرى والعفة شريف النفس حسن العشرة نيرالهيئة على الهمة كثيرالتفضل على أحبابه والتو دداليهم والسعى فيمايمكنه من مصالحهم ووصول البر اليهم بحيث جرت على يديه لأهل الحرمين وغيرهما صدقات جمة كشير الصوم والتهجد والاشتغال بوظائف العبادة والرغبة في الانفراد، وهو في بديع أوصافه كلة اجماع، ولم يزل منذ عرفناه في ازدياد من الخير الى أن مات بعد مجاورته مدة زار في أثنائها المدينة

النبويةوكان أحد الخدام بهائم عاد لمكة فاستمر حتى رجع مرغوماً لأجل زوجته أم ولد له لـكونها أكثرت من منا كدته فعزم على التوجه بها لأهلها ثم عوده لمكة فقدرت وفاته بعدوصوله بقليل وذلك قبيل ظهريوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الاول سنةسبع وثمانين بالقاهرة وصلى عليه في مشهد حافل جداً ثم دفن بجوار أبيه بتربة سعيدااسعداءوكثر الثناءعليه والتأسف على فقده رحمه الله وإياناو نفعنا ببركاته ٧٠٧ ( محمد ) بن مجد بن على بن مجدالتقي بن البدر القاهري الحنفي الماضي أبوه ويعرف كهو بابن القزازي وقال أنه لسكنهم بحارة القزازيين فالله أعلم. ولد في سنة ست وثلاثين وكان جده من أهل القرآن فيما زعم ونشأهذا عقاداً ثم تدرب بناصر الدين النبراوي وجلس بباب البدر بن الديري وابن عمه محمو دبل وبباب القاضي سعد الدين وحضر دروسه ثم ناب في الحسبة عن العلاء بن الفيشي لخلطة بينه وبين أبيه الى أن استنابه ابن الصواف واستمرينو بلن بعده و حجولزم خدمة الامشاطى وحضر دروسه وصار في أيام قضائه شبه النقيب له وباح بأخرة بعدم حمده له وكذا حضر دروس الزين قاسم وابن عبيد الله وغيرها بل حضر عندي بعض الدروس وتنزل في الجهات وتميز في الصناعة مع إظهار تو اضع وعقل وسكون وحج غير مرة و باشر نقيبا عند ابن عيد ثم عند الغزى ثم أقبل القاضي على ابن عبيد الوقاد فانجمع عنها وباشر حينئذ النقابة عند الحنبلي مخطو بآمنه لها تملاولي الأخميمي عادلنقابة الحنفيةوجمد في مباشراته واستقر بعد الكال بن الطرابلسي. في نو بته وصاهر نور الدين الصوفي مدة على ابنته ثم فارقها ويذكر بثروة . ٨٠٤ (عد) بن محمد بن على بن محمد الحموى الشافعي ويعرف بابن الزويغة . ولد سنة أربع وسبعين وسبعانة وسمع مع الخطيب الجمال بن جماعة في سنة اثنتين و ثمانين وسبعيائة على الجلال عبد المنعم بن الجلال وكذا سمع على أبي الخير بن العلائي وغيره وكان صالحاً عالما فاضلاو اعظامشهورا . قدم من حماة لبيت المقدس زائر ا فمات به في سنة اثنتين وخمسين عن ثمان وسبعين. ذكر هابن ابي عذيبة . ٩٠٤ (محمد) بن محمد بن على بن محمد الشمس المصرى ثم المسكى التاجر سبط القاضي نور الدين على بن خليل الحكري الحنبلي ويعرف بزيت حار . ولد في يوم الاثنين ثامن المحرم سنة أدبع وعشرين بمصر وتحول منهامع أبيه وهوابن بحو خمس سنين الى مكة فأقام بها حتى رجع إلى القاهرة مع خاله البدر محمد الحكرى واستمر معهوحفظ القرآن بل وأقرأه في الخرقي وتنزل في البرقوقيةفلمامات خاله وذلك في سنة سبع وثلاثين عاد الى مكة مع أبيه فقطنها وتكسب بالقبانة ثم ارتقي فيها

بقرضه جدة لم يخرج منها لغير جدة والزيارة الافي سنة خمس و تسعين مطلوباً وأو دع حبس أولى الجرأم حتى بذل ثم أطلق وعاد الى بلده ولم يفته الحج في طول المدة الله فيها كما أخبر في وقال أيضاً أنه جو دعلى ابن عياش وعلى الدير وطى ، وارتتى في التجارة وصارله بمكة وجدة الدور و بعضها من إنشائه وهو ممن يكثر الطواف والتلاوة ويظهر الفاقة و ربماكان قبل المصادرة يعطى اليسير لبعض الفقراء ثم بطل وكذاكان يخلط ويظهر الفاقة و ربماكان قبل المصادرة يعطى اليسير لبعض الفقراء ثم بطل وكذاكان يخلط الاصبهاني ثم الشير ازى الشافعي نزيل مكة والماضى أبوه . لقيني بها في سنة ست في العربية ممن قرأ في القراآت على السيد قاضى الحنابلة بالحرمين واشتغل بالصرف في العربية ممن قرأ في القراآت على السيد قاضى الحنابلة بالحرمين واشتغل بالصرف وتودد و تقنع ولما سافر أبوه تخلف بمكة عنه ثم سافر و سمعت بوجودها وأنا بحكة في سنة أربع و تسعين ثم لقيتها في سنة ست بهاو في الجاورة بعدها ولازماني . بحكة في سنة أربع و تسعين ثم لقيتها في سنة ست بهاو في الجاورة بعدها ولازماني . المقدسي الشافعي سبط التقي أبي بكر القلقشندي والماضي أبوه . قدم القاهرة المقدسي الشافعي سبط التقي أبي بكر القلقشندي والماضي أبوه . قدم القاهرة فأخذ عني شيئاً وكذا اشتغل على ثم عاد وهو فهم نبيه .

١٩٤ ( على ابن على بن على بن منصور البدر بن الصدر الحنفي ويعرف كأبيه بابن منصور وقال شيخنا في إنبائه : ولدسنة ستوخمسين وسبعائة تقريبا ٤ وولى قضاء العسكر في حياة أبيه و تدريس الركنية و خطب بجامع منكلي بغا وكان قليل البضاعة ذهب ما كان معه من دنيا في الفتنة و ومات في رمضان سنة احدى عشرة و ١١٠ ( عمد ) بن مجد بن على بن هاشم بن منصور دخي الدين أبو بكر بن الظهير الحسيني الموسوى الحلبي الحنبلي ويعرف كابيه بابن منصور وقدم أبوه لحلب من الشرق و تصرف فيها بالرسلية بأبواب القضاة و تحوها وولد له ابنه بها في عاشر صفر سنة ثلاث و ستين و تما عائة و نشأ بها فاشتغل وطلب الحديث وأخذ عاشر مفر سنة ثلاث و ستين و تما عائة و نشأ بها فاشتغل وطلب الحديث وأخذ كالبهاء المشهدي (١) والكمال بن أبي شريف والسنباطي والديمي بل قرأ على كالبهاء المشهدي (١) والكمال بن أبي شريف والسنباطي والديمي بل قرأ على وابن الشهاب البوصيري وغيرهم ممن سمع على ابن الكويك والطبقة و لازال وابن الشهاب البوصيري وغيرهم ممن سمع على ابن الكويك والطبقة و لازال يسترسل حتى أخذ عن الامين بن الحكاك المنصوري أحدنواب الحنابلة فمن دونه وابن الشهد الحسين بالقاهرة وعلى ماتقدم وما سيأتي .

وكان فدومه القاهرة في سنة سبع و عانين ثم بعدها ولما قدمت من مكة تردد إلى وقرأ على من مروياتي ومصنفاتي وكتب بخطه بعضها واستفاد مني تراجم وقال أنه يريد جمع شيوخه ، وهو ذكي فهم سريع الكتابة والهذرمة في القراءة فيه قابلية وفطنة ولكنه متجاهر غير متصون وقد كف قليلاوساعده الخيضري حتى استقر في كتابة سرحلب و نظر جيشها في أثناء سنة تسعين ببذل قيل نحو ألفين ثم في قضاء الحنابلة بها ثم صرف عن ذلك بعد إها نة شديدة ووضع في الحديد، وقدم القاهرة في أثناء سنة خمس و تسعين فقرأ على أشياء وحصل وجيز الكلام في الديل على دول الاسلام وغيره من تصانيفي و تزايد نفوري منه لعدم ثقته وديانته ، وذكر لي أنه قرأ في الشام على جماعة من أصحاب عائشة ابنة ابن عبد الهادي وغيرها بالسماع ثم سافر لمكة و توجه منها إلى المدينة و صحب بعض عبد الهادي وغيرها بالسماع ثم سافر لمكة و توجه منها إلى المدينة و صحب بعض الرافضة بها بل رام التزوج فيهم فكفه السيد السمهودي وكان يجمع عليه ، ثم رجع الى مكة وسافر منها الى المين و انقطع خبره عنا .

١٤ (عد) بن مجد بن على بن وحيه الشمس أبو الفتوح وأبو البشائر بن، العز السخاوي الاصل القاهري الشافعي القادري ثم الوفائي المعبر سمط الشمس. عد بن عباس الجو جرى الشافعي المتوفي أولولاية الظاهر جقمق بعد بشارته بالسلطنة ويعرف بابن عز الدين. كان أبوه وجده مالكيا ومولده بعيد الاربعين بقليل تقريبا فقرأ القرآن وتحول كجده لأمهشافعيا وقرأ على الزين السندبيسي اليسير من شرحه للاندلسية وجميعه على أبى العباس الحنفي المقيم بزاوية الشيخ محمد الحنفي واعتنى بالتعمير كابيه وجده فقرأ على أبى حامد القدسي مؤلفه التدبير فى علم التعبير ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الكامل المحقق المدقق الاوحد الفريد في هذا الفن محقق الطرق مفيد الفرقمفتي المسلمين فيه وأذن له في اقرائه بل وأقرأ جميع كتب الفن لعلمه بكال أهليته وتمام استعداده وأن يروى عنه سأبر مروياته ومؤلفاته وأرخ ذلك في جهادى الأولى سنة سبع وسبعين ثم أذن. له في جهادي الاولى من السنة التي تليها بالافتاء والاقراء فيه وكذا تدرب في التعبير بعلى المحلى وأخي الكال الحيريق وغيره بحيث تميز واشتهر وصاريطلبه السلطان وغيره لذلك ولم يحصل منهم على طائل بل هو في حانوت بالشرب يتكسب بالقهاش بنزر يسير ،وحج في سنة تسع وستين وزار القدس والخليل وصاهر الشرف يحيى الدمسيسي على ابنته فهاتت تحته وتركت منه ولداً اسمه أحمد كفله جدهوقداجتمع بيمرارا وأخذعني وكتبت لهإجازة على مصنف التلواني سر

بثنائى عليه فيهاوأكثر من عرضهاعلى أهل الخير ونحوهم وهو مأنوس بارع فى فنه. ١٥٥ (عبد) بن محمد بن على بن وهبان الشمس المدنى . ممن أخذ عني بها. ١٦٤ (محمد) بن محمد بن على بن يحيى بن زكر باالشمس بن ناصر الدين المنيحي المقدسي الحنفي . ذكره شيخنا في معجمه فقال لقيته ببيت المقدس وقرأت عليه المسلسل وجزء البطاقة بسماعه لهما على الميدومي وكذا سمع منه شيخنا التقي القلقشندي. ٤١٧ ( محمد ) بن محمد بن على بن يعقو بالبهاء أبو الفتح بن القاياتي أخو أحمد الماضي وأبوهما . ولد في ليلة السبت عشري ربيع الأول سنة عشرين وثمانمائة كما قرأته بخط أبيه بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج والالفية وعرض على الونائي بحضرة التلواني وعلى شيخنا في آخرين بلأسمعه أبوه على الولى العراقي والواسطي وكذا سمع على الزين الزركشي وابن ناظر الصاحبة وأبن بردس وابن الطحان وشيخنافي آخرين ، وأخذ عن غير واحد من جماعة أبيه شريكا لأخيه بل أخذ في الفقه عن البرهان بن خضر ورغب له والدهعن مشيخة سعيدالسعداء ثم انتزعت منهالـ كرماني . ولزم بيته مع مباشرة تدريس الفقه بالاشرفية برسباي وغيرها من وظائف أبيه التي استقرت بعده باسمه واسم أخيه كالفقه بالغرابية والحديث بالبرقو قدة فلما مات أخوه استقل بهاو استقرعوضه في مشيخة الميبرسية ؟ وكانسا كناًجامد الحركة قريباً الى الخير وربما يكون في الفضيلة أميز من أخيه." مات في يوم الاربعاء ثامن عشر ذي الحجة سنة إحدى و ثمانين مطعو ناً وصلى عليه من الفد في مصلى باب النصر ثم دفن بتربة سعيد السعداء رحمه الله وإيانا. ١٨٤ (مجد ) بن مجد بن على بن يوسف بن أحمد بن الباز الأشهب منصور الغراقي ثم القاهري الشافعي والد المحمدين أبي البركات وأبي السعود وأبي مدين الآتين . ممن قرأ القرآن وحفظ التنبيه واشتغل وكان صالحاً .

١٩٤ (جد) بن مجد بن على بن يوسف سعد الدين بن الشمس الذهبي الشافعي نزيل الكاملية والماضي أبوه ويعرف بالذهبي. ولد في سابع عشر المحرم سنة خمسين وثها عائمة ونشأ فأحضره أبوه في الرابعة ختم البخاري بالظاهرية على الاربعين وحفظ القرآن والمنهاج واشتغل ولازم الجوجري حتى تميز في فروع الفقه وكذا أخذ عن العبادي وأذنا له بل أخذ عن السنتاوي ونحوه وانتمي لأحمد بن إمام الكاملية وتنزل فيها وفي غيرها من الجهات ، وحج مع سكون وعقل وهو أحد الفضلاء وربما أقرأ.

٠٢٠ (محد) بن محد بن على بن يوسف البهاء أبو البقاء بن الحب الأنصاري

الزرندى المدنى قاضيها الشافعى أخو عمر الماضى وهذا الاكبر ، قال شيخنا فى النبائه : ولى قضاء المدينة وإمامتها وخطابتها فى سنة تسع و ثهانمائة ثم عزل يعنى بعد زيادة على نصف سنة باشر فيها بنكد فدخل دمشق ثم الروم فانقطع خبره ثم قدم ومات بالقاهرة فى الطاعون سنة اثنتين وعشرين قلت وكان قد سمع على الجمال الاميوطى والزين المراغى والعلم بن السقا و تفقه بالجمال الكاررونى و تزوج ابنته واستولدها أولاداً وقرأ عليه يوسف بن محد الزرندى فى البخارى بالروضة . البنة واستولدها أولاداً وقرأ عليه يوسف بن محد الزرندى فى البخارى بالروضة . ١٢٤ (محمد) بن محد بن على البدر بن الخواجا الشمس الدمشقى بن البراق . قال شيخنا فى إنبائه انه نبغ فى معرفة التجارة وسافر مراراً الى المين وغيرها وصار أحد أكابر التجار . مات سنة اثنتين وعشرين بعدن قبل إكمال الثلاثين وغيرها وحبه به أبوه ويقال إنه مات مسموما رحمه الله .

(حجمد) بن مجمد بن على البدر أبو البقاء الابشيهي . فيمن جده أحمد بن موسى . ٢٧٤ (علا) بن على التقي بن البدر الكناني الصحر اوى . ولد تقريبا سنة ثمان وسبعين وسبعيانة وسمع على الجمال الحنبلي و أجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وغيرها ، أجاز لى و كان خيراً يقرأ القرآن ويباشر أوقاف خو ند ابنة المؤيد مع وجاهة وحشمة . مات في صفر سنة ثلاث وستين وقد جاز الثمانين رحمه الله . (عد) بن مجمد بن على الشمس بن الشرف الجو جرى ثم القاهرى الشافعي ١٤٠٠ (عمد) بن مجمد بن على الشمس بن الشرف الجو جرى ثم القاهرى الشافعي والد التاج عبد الوهاب الماضي ويعرف بابن شرف . ولد بجو جر ثم تحول منها وحفظ التنبيه و المنهاج الاصلى و ألفية النحو وغيرها و رافق الجلال الحيل و الأخذ عن البرماوي والبيجوري وغيرها كابن أنس في الفرائض ، كل ذلك مع تكسبه عن البرماوي والبيجوري وغيرها كابن أنس في الفرائض ، كل ذلك مع تكسبه عاحبه و بلديه الشهاب أحمد بن حسن بن على و تميز في الفضل و جود الخطوكان بذكر أن شيخه في السكتابة مثال خط سيدي عبد العزيز الديريني . وكان المحلى يعظمه بحيث رأيت وصفه له في اجازة ولده بقو له صديقنا الشيخ العالم الصالح أله مات سنة ست و خمسين رحمه الله و إيانا .

٤٢٤ (عد) بن محمد بن على ضياء الدين أبو عبد الله بن الشمس الجلالي الحنفي أخو حافظ الدين أحمد الماضي ، ممن سمع على بقراءة اخيه أربعي النووى . ومات قبله صغيراً أظنه في طاعون سنة أربع وستين قبل أن يبلغ عوضه الله الجنة .

٢٥ (محمد) بن محمد بن على الشمس البو تيجي الضرير المالكي و يعرف بابن درباس

مات بمكة فى شعبان سنة ست وثلاثين .أرخه ابن فهد ووصف بالعلامة الشمس الطمأئى بلداً المعروف بالبوتيجي وأبوه أيضا بدرباس وابن الحبيشي وذكرأنه رآه فى المنام بعد موته واستخبره عن حاله فذكر ما يدل على الخير. وغلط بمضهم فأرخ وفاته سنة احدى وثلاثين .

٢٦٤ (محد) بن مجد بن على الشمس الجوجرى القاهرى الشافعي ويعرف بأبى عقدة . اشتفل قليلا وقرأ الاسباع و نحوها ، أخذ عنى الكثير من البخارى وغيره ولازم الاملاء . ومات شاباً في ربيع الثاني سنة تسع وسبعين رحمه الله .

٤٢٧ (محد) بن محمد بن على الشمس الواعظ بن العطار. ذكره البقاعي مجرداً. ٤٢٨ (مجد) بن محمد بن على الاديب أبو عبد الله الهنتاتي الاديب ويعرف بالقفصي (١). مات سنة ثلاث وخمسين بتونس.

٤٢٩ (محمد) بن محمد بن على أبو الفضل بن الشرف الطنبدى ويعرف بابن عرب لـ كون أمه حجملك ابنة السراج عمر بن على بن عمر بن على بن أحمد ابن عرب . باشر ديوان الاتابك أزبك ، وكان جيد الـ كتابة بارعاً في المباشرة فيما بلغني مع عقل وسكون . مات في يوم السبت ثامن جمادى الاولى سنة ثمان وثمانين ودفن بتربته التي أنشأها جوار مصلى باب النصر عفا الله عنه .

٠٣٠ (١٤) بن محمد بن على المطوعي الازهري . ممن سمع مني .

١٣٩٤ (حمد) بن محمد بن على النوبى خطيبها و يعرف فيها با بن حيدرة . ممن سمع منى أيضاً . ٢٣٧ (محمد) بن محمد بن عماد بن عمان بن تركى \_ بضم الفوقانية \_ الحال أبو البركات بن الحب أبى السعادات بن العماد الحميرى النحريرى المالكي و يعرف بابن أبى السعادات ولد فى يوم السبت منتصف المحرم سنة أربع و سبعين و سبعيائة بالنحر ارية و حفظ بها القرآن و مختصر ابن الحاجب الفرعى و محت فيه على الشمس محمد بن على بن عديس ؛ و دخل دمشق فسمع بها على أبى العباس أحمد ابن عمر بن هلال الربعى الموطأ رواية يحيى بن يحيى و التيسير أنابهما الوادياشي والنغية لا بي حيان بقراء ته لها عليه و بحث عليه المختصر الفرعى وأذن له فى الاقراء و تردد الى اسكندرية كثيراً و بحث بها فيه أيضا على عالمها محمد بن يوسف المسلاتي و تردد الى اسكندرية كثيراً و بحث بها فيه أيضا على عالمها محمد بن يوسف المسلاتي وكذا بحث فيه بالقاهرة على انزير عبادة ، و حج غير مرة و حدث . مات بالنحرارية في دبيع الاول سنة خمس و أربعين رحمه الله .

٣٣٤ ( محد ) بن محمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن ناصر الدين بن الشمس

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ثم فاء مهملة نسبة لقفصة من المفرب.

القمصى ثم القاهرى الشافعى و يعرف بابن النحال \_ بمهملة \_ قريب الجلال القمصى .
كان أسن منه فحفظ القرآن عند الشهاب أحمد والد الجلال وزوجه بابنته فاطمة وحضر مع ولده عند الصدر الابشيطى والسويني والبيجورى وغيره في الفقه وغيره وسمع على ابن أبي المجد صحيح البخارى بفوت والختم منه على التنوخي والعراقي والهيثمي وقطن البيجور مدة لنحل له فيها وقدم القاهرة مراراً وسمع بها اليسير أجازلي . ومات بالبيجور سنة خمس وسبعين رحمه الله (١) .

وجد أبيه. ولد في المحر مسنة ستوسبعين وسمع منى المسلسل وقرأهو على ثلاثيات البخارى والبردة وسمع من مسلمة قطعة ومن الموطأ رواية يحيى بن يحيى ومن السيرة البخارى والبردة وسمع من مسلمة قطعة ومن الموطأ رواية يحيى بن يحيى ومن السيرة وحد (محمد) بن محمد بن عمر بن أحمد التي بن البدر البرماوى الاصل نزيل الظاهرية القديمة ثم بولاق والماضى أبوه . ممن حفظ القرآن وغيره وتسسب بالشهادة وخدم تمر الحاجب وقتاً وكذا لازم تمراز كثيراً ولم يحصل على طائل على واستقرفي جهات أبيه بعده ومنها إمامة الجامع الزيني ببولاق وحجى الرجبية وسافر لغير ذلك وسمع منى مع والده قليلا بل سمعا بقراء تي ختم البخارى وغيره على أم هانىء الهورينية ومن شاركها يومئذ ، وتزوج ابنة نور الدين البرق (٢) بعد الشهاب أحمد بن اسماعيل الحريرى الحنيق ، وهو حسن الهيئة متأدب وليكنه وسم عليه حين التعرض للمتكلمين على الجهات ، وتناقص حاله جدا .

ويعرف بابن عمر . ولد في صفر سنة احدى و عاعائة بغزة ونشأ بها فقرأ القرآن على الشمس صهر الشهاب عثمان الخليلي و حفظ المجمع والبديع وألفية الني ملك و عرضهما على التفهني والعز الحاضري والبدر الاقصرائي الحنفيين والجلال البلقيني والهروى وابن مغلي وأجازاه خاصة و تفقه بقارىء الهداية و رحب له انه قرأ المجمع في الفقه والبديع في أصوله بحناً وأنه سمع غيرها من أنواع الفقه وأصوله متقهماً لما يسمعه سائلا عما خفي عليه مشكله فأبقاه الله لافادتهما وأعانه على نشرهما وكذا قرأ المجمع على عمر بن يعقوب البلخي وسمع عليه شيئا من الهداية وأجازه و تفقه أيضا بالشمس بن الديرى ولازمه وكان قارئا عنده بالفخرية وسمع عليه وعلى قارى الهداية والولى العراقي وابن الجزرى عنده بالفخرية وسمع عليه وعلى قارى الهداية والولى العراقي وابن الجزرى

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة . (٢) نسبة لبرقة بالقرب من اسكندرية .

ومما سمعه عليه الشاطبية والجزء الذي خرجه لنفسه وقرأ عليه أشياء وأجاز له وروى له درر البحار عن مؤلفه الشمس القو نوى وشرحه عن مؤلفه الشهاب أحمد بن مجل بن خضر الحنفي وبرع في الفقه ، وحج وزار بيت المقدس والحليل ودخل الشام وحلب والقاهرة وغيرها وولى قضاء بلده في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين ثم انفصل عنه في سنة ثمان بعمر بن حسين بن بوبان \_ بموحدتين الأولى مضمومة \_ فأقام نحو عشرة أشهر ثم أعيد ، ولقيته بها في سنة تسع وهو قاض فقرأت عليه المسلسل بماعه له على ابن الجزرى وأحاديث من منتقي العلائي من مشيخة الفخر . وكان فاضلا متواضعا مائلا الى الرشا وآل أمره الىأن دوفع فيه بسبب بعض القضايا فحمل الى القاهرة فأقام بها أشهراً و نالته مشقة ثم لم يلبث بسبب بعض القضايا فحمل الى القاهرة فأقام بها أشهراً و نالته مشقة ثم لم يلبث قيمن ويفل بها يسيراً . ومات بعد سنة سبعين رحمه الله وعفا عنه ، ثم دأيت فيمن قرض مجموع البدرى مجد بن عمر الغزى الحنني وأدخ كتابته في سنة إحدى وسبعين ويغلب على ظنى انه هذا وأطال كتابته نظما و نثراً فكان من نظمه :

فقير غريب عاجز ومقصر يريد عطاء من ذوى الفضل ياسرا يروح على الاخوان يرجو أوابهم ويغدو لطى المدح فى الناس ناشرا موكذا كتب بخطه من نظمه مما يقرأ على رويين وأخذه من شيخنا:

صباح خير الرسل روحى غدا أشهى اليها من نسيم الصباح غدت صباح الوجه جنداً له فلد به ياشيخ تنس الصباح ١٩٧٧ (محمد) بن محمد بن عمر بن أبى بكر الشمس الصرخدى الأصل الدمشق الشافعي المقرىء ويعرف بالصرخدى. ولد في سنة أربعين و ثما عامّة تقريبا بدمشق و نشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه عند أحمد الزينوني - بنو نين وزاى مفتوحة نسبة لقرية من قرى البقاع - وجو دالقرآن مع قراءة عاصم على السمس بن النجاد ولأبى الدمشق نزيل صالحيتها وتلا به للكسائي وعاصم على الشمس بن النجاد ولأبى عمر و فقط على الزين خطاب وعليه قرأ البخاري والمصابيح بتهمها و حضر دروسه و دروس النجم بن قاضي عجلون وجمعاً للسبع على عمر الطيبي الصالحي الضرير وخليل اللدي إمام الجامع الاموي وكانا شافعيين وقرأ على ابرهيم الناجي صحيح مسلم الا يسيراً من أوله وسمع عليه البخاري والترغيب وغيرهما وحضر مجالس النظام بن مفلح بل قرأ على قريبه البرهان القاضي شيئا من القرآن في آخرين ، وحج علي مرة وجاور بحكة وقرأ بها على الشمس المسيري في الفقه وغيره وابن أمير حاج الحلبي الحنفي رسالة الزين الخافي وسمع على النجم عمر بن فهد في مسند

أحمد وعلى أبى الفضل المرجاني في البخاري وصحب العلاء بن السيد عفيف الدين والبرهان ابرهيم القادري وغيرهما من السادات؛ ودخل مصر في التجارة وتكرر سفره لجدة بسببها بل له حانوت في بلده ، ولما كنت بمكة في سنة ثلاث وتسعين رأيته يقوم بالناس التراويح في رمضان فكان من أكبر القائمين زحاما لجودة قراءته ، ثم تكرراجتماعه على في التي تليها بل أخذ عني الكثير من الكتب الستة وغيرها سهاعاً على ومني وكتبت له اجازة في كراسة وكذا حضر عند الكتب السقوغيرها سهاعاً على ومني وكتبت له اجازة في كراسة وكذا حضر عند عبد المعطى المغربي في الرسالة والعوارف، و نعم الرجل سمتاً وعقلا و توددا وخيرا. هي سنة ثلاث و خمسين و سبعائة فيما كتبه بخطه وقال فيما قالمشيخنا أنه سمع أباه واستجيز لولده وغيره في سنة ثلاث و عشرين . قاله شيخنا ، ثم قدم القاهرة بعد يسير سنة خمس وهو ممن باشر نقابة الحكم بدمشق في أيام مسعودوكان بعد يسير سنة خمس وهو ممن باشر نقابة الحكم بدمشق في أيام مسعودوكان مظلم الامر في الشهادة سامحه الله .

٤٣٩ (محمد) بن عهد بن عمر بن رسلان بن نصير التقى بن البدر بن السراج البلقيني الاصل القاهري الشافعي والد الولوي أحمد الماضي وجده والآتي ولده الآخر فتح الدين محمد .ولد في سنة تسع وثمانين وسبعائة بالقاهرة.وماتأبوه وهو طفل فكفله جده وحفظ القرآن وصلى به التراويح على العادة وله نحو عشر سنين ودرس في المنهاج وحضر دروس جده وسمع عليه جزء الجمعة للنسائي وغيره ولازم الكال الدميري وعمه الجلال البلقيني ، ونبه قليلا حين ولايته القضاء والا فقد كان نشأ في إملاق وأكثر عن البرهان البيجوري وكذا أخذ عن الشمس الشطنو في والشهاب الطنتدأيي وآخرين وسمع على الجمال بن الشرائحي وداخل الكبار وعرف بصحبة الزين عبد الباسط وتمول بملازمته جدا في مدة يسيرة وحصل الوظائف والاقطاعات والرزق وناب في القضاء بمنية الامراء وغيرها من الضواحي ودرس بعد موت عمه في الفقه مجامع طو لون وكذا بالحجازية مع خطابتها ومشيخة الميعاد بها وحدث بجزء الجمعة سمع منه الفضلاء ، وأنشأدارا هائله بالقرب من مدرسة جده ؛ مات قبل تمامها ، وكان ذكياً ظريفاً حسن النغمة على الهمة خليعاً ماجنا . مات في آخريوم الثلاثاء حادي عشر شوال سنة أعان وثلاثين ودفن عندأبيه وجده وأوصى بعمارة ميضأة وبغير ذلك من القرب . ذكره شيخنا في انبائه باختصار عما تقدم قال وسيرته مشهورة وسبب تقدمه عند الزيني مشهور رحمه الله وعفاعنه وابانا.

• ٤٤ (محمد) بن محمد بن عمر بن عبد الوهاب بن عبد العزيز ناصر الدين بن الشمس أبي عبد الله بن النجم الحلبي الحنفي ويعرف بابن أمين الدولة. ولد في ربيع الاول سنة تسع وتسعين وسبعائة بحلب ونشأ بها فقرأ القرآن على الشمس الغزى وسعد الدين السعيد وغيرها وحفظ الخيتار وتصريف العزى والجمل الجرجانية وأخذ في الفقه عن أبيه والبدر بن سلامة والعز الحاضري وآخرين وسمع الصحيح على ابن صديق ، وأجازله عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبدالكريم ابن محمد بن القطب الحلمي والبدر النسابة الكبير وابن خلدون وآخرون ، و ناب في القضاء عن والده وباكير وغيرهما بل باشر تدريس المقدمية ، وحدث سمع منه الفضلاء قر أتعليه بحلب المأنة انتقاء ابن تيمية من البخاري وكانعاقلا كريماً جيداً سيوساً من سيت حشمة ورياسة و ثروة وأوقاف مات في حدو دالستين رحمه الله . ١٤٤ (عد) بن عد بن عمر بن على بن أحمد بن محمد ناصر الدين بن الجال أبي عبد الله القرشي الطنبدي القاهري الشافعي الماضي أخوه عمر وأبوهما ويعرف كسلفه بابن عرب. مات في جمادي الاولى سنة عمان وسبعين ويقال انه جاز التسعين وانه نابعن الجلال البلقيني فمن بعده بعدأن حفظ في صغره التنبيه وعرضه واشتفل قليلا، وكان منجمهاً عن الناس مديماً للاقامة بمنزله كأخيه وأكثر أقاربه . ٤٤٢ (محمد) بن مجد بن عمر الشرف بن النجم بن عرب ابن عم الذي قبله ووالد النجم محمد الآتي . ذكر لي ابنه أنه حفظ التنبيه وتقدم في الشروطوالاسجالات. وتكسب بالشهادة عوحج مع الرجبية في سنة إحدى و خمسين و زاربيت المقدس و دخل الشام وحلب صحمة إينال الجكمي وكان امامه واختص به ولذا كان يخاف بعد مخامرته من الظاهر جقمق واختص بأرغون مملوك صبد الباسط وكان مع شيخو خته يكثر اللعب بالشطرنج. مات في شوال سنة أربع و ثمانين عن أزيدمن تسعين سنة أو نحوها. ٣٤٤ (محمد) بن محمد بن عمر بن عنقة \_ بفتحات \_ الشمس أبو جعفر البسكرى \_ بفتح أوله وثالثه بينهما مهملة ساكنة \_ المدنى. ولد سنة بضع وأربعين وسمعائة وسمع الكثير بنفسه بدمشق ومصر وغيرهما فحمل عن بقايا من أصحاب الفخرين البخاري والتتي الواسطى وغيرها وكذا سمع قديما من الجال بن نباتة ثم حمل عن ابن رافع وابن كثير وقرأ بالمدينة النبوية على الشمس الششترى ويحيى بن موسى القسنطيني والجمالين الاميوطي ويوسف بن البناء وصاهره على ابنته والزين المراغى ، وأجاز له القلانسي وغيره وكتب عن الجمال أبي الرابيع سليان بن داود المصرى بحلب ما أنشده يوم مات التقي عبد الرحمن بن الجمال

المطرى ، قال شيخنا في إنبائه انه كان يسكن المدينة ويطوف البلاد وحصل الاجزاء وتعب كثيراً ولم ينجب سمعت دنه يسيراً وكان متوددا. وقال في معجمه انه تنبه قليلاوكان شديد الحرص على تحصيل الاجزاء وتكثير الشيوخ والمسموع من غير عمل في الفن سمعت من لفظه ترجمة عبد السلام الداهري من مشيخة الفخر بسماعه من ابن أميلة عنه وحدثني من لفظه بأحاديث خرجت بعضها في تخاريجي وخرجت عنه في المتباينات حديثاً وأنشدني قال أنشدني ابن نباتة لنفسه:

سافرت للساحل مستمضعاً ذكراً وأحراً حسن الجلة فياله من متحر كاسـد مانفقت فيـه سوى بغلتي وجع من إسكندرية الى مصرفهات بالساحل في جمادي الآخرة سنة أربع غريبار حمه الله وإيانا. ١٤٤ (جد) بن مجد بن عمر بن قطلوبغا شجاع الدين بن الحسام بن الركن البكتمري المصري ثم القاهري الشافعي أخوالسيف محمد الحنفي والشرف يونس المالكي ومنصور الحنبلي المذكورين وأمهم أم هانيء الهورينية. ولد تقريباً سنة سبع وتسعين وسبعانة بمصر ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده والعمدة والشاطبيتين والمنهاجين وألفية ابن ملك وظنا فصيح ثعلب ، وعرض وأخذالفقه عن التقي بن عبدالباري و الزكي الميدومي وتردد لجماعة من العلماء وسمع معناعلي شيخنا في رمضان أشياء بل لازمه في الامالي ورأى الذي عَلَيْنَ في مجلسه وكذا سمع على أمه الكثير وعلى النورالبكتمري والحجازي والجلالبن الملقن والمحبين الفاقوسي والحلبي الالواحي والشمس الرازي والجمال بن أيوب والبهاء بن المصري وضبط الاسماء عند الزين رضوان وغيره بالشيخونية وكان يراجعني في ذلك ، وحج وجاور وزار بيت المقدس ، وكان خيراً كشير التلاوة منجمعاً عن الناس طارحاً للتكلف وفي لسانه تمتمة ولكنه اذا قرأ القرآن لايتلعثم. مات بمولاق في يوم الاثنين رابع عشر شعبان سنة ثمان وسبعين بعد توعكه مدة بل كف بصره من سنة فأزيد وسقطت أنامله وهو مع ذلك كلهصابر فحمل لبيت أمه بنواحي الصليبة وأخرجت جنازته منه وصلى عليه بسبيل المؤمني في مشهدمتوسط ثهدفن عند أمه بتربة جدها لأمهاالفخر القاياتي عندباب مقام الشافعي و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا. ٥٤٥ (عد) سيف الدين الحنفي شقيق الذي قبله ويعرف قديما بابن الحو ندار. ولد تقريبا سنة ثمان وتسعين أو التي بعدها ونشأ فحفظ القرآن وعمدة النسفي فى أصول الدين وعمدة الاحكام وتقريب الاسانيد كلاها في المتون والشاطبيتين والقدوري والمجمع والهداية ثلاثتها في الفقه والسراجية في الفرائض والمنار

والمنهاج والمغنى ثلاثتها فى أصول الفقهوألفية ابن ملك والشافية لابن الحاجب في الصرف والعروض له وغيرها وعرض بعضها على الجلال البلقيني والحال بن العديم والشمس المدني المالكي والعز البغدادي الحنبلي في آخرين وأخذ الفقه وأصوله عن التفهني وكذا العربية والفرائض وغيرهما ولازم ابن الهام في الفقه والاصلين والعربية وغيرها حتى كان جل انتفاعه به بل حضر معه على السراج قارى الهداية في الفقه وأصوله وغيرها وقرأ شرح الفية العراقي على المحب بن نصر الله الحنبلي وأذن له في اقرائه وكذا أذن له التفهني في الاقراء ثم ابن الهمام بل كان فيما بلغني يصفه بأنه محقق الديار المصرية ويرجحه على سائر الجماعة واجتمع بالادكاوي ودعاله وحكى لى أنه رآه في المنام والتمس منه الدعاء له بنزع حب الدنيا فبادر لمدحه والثناء عليه بكالهات كان من جملتها أنت السيف الامدى والسيف الأبهري ونحو ذلك بحيث صار في خجل ويشير الى قطع الكلام فيه والتنصل من الرقى به لهذا الحد فقالله الشيخ اذا أراد الله أمراً كان ، قالالسيف ومن العجيب أنني بعد ذلك لما أكثرت من الانجماع ولزمت العزلة قال لي شيخي ابن الهمام والله لو دخلت مكاناً وطينت عليه لظهرت ، وكذا بلغني عنه أن والده كان من جماعة بني وفا وأنهاستبطأ عُرة صحبتهم ومحبتهم فاتفق اجتماعه بعد ترعرعه مع والده عند أبي الفتح أو غيره من آل بيتهم فقال ذاك الشيخ مخاطباً لأبيه هذا وأشار لصاحب الترجمة هو المثرة أو كا قال ولأجل هذا ارتبط السيف بالانتهاء لهم واحداً بعد واحد حتى مات وسمع على الزيون النفهني والقمني. والزركشي وأمه في آخرين وكان كثير الاغتباط بسماع المقروء على أمه حسن الاصفاء له كثير البكاء ، وحج مراراً أولها في سنة سبع عشرة وأول ما ولي. تدريس الفقه بقبة الصالح برغبة ابن الهمام له عنه ثم بالناصرية والأشرفية القدعة والاقبغاوية المجاورة للازهر برغبة العز عبدالسلام البغدادي له عنها ثم التفسير رقدة المنصورية برغبة أبي الفضل المغربي بل استنابه ابن الهمام في مشيخة الشيخونية في بعض حجاته وولى مشيخة الجامع الذي بالحمانية للزين الاستادار بالزام ابن الهمام له بقبوله ثم تركه محتجاً بأنه سأله أن يكون لصوفيته نظير ماعمله لمدرسته الحجاورة لبيته فلم يوافقه هذا مع عدم تعاطيه من معلومها في تلك المدة شيئًا وكـذا سئل في مشيخة تربة قانباي الجركسي قبل شيخنا الشمني فامتنع، وعرض عليه في سنة سبعين تدريس الحديث بالعينية البدرية حين تجديد حفيده لذلك وغيره فيها فامتنع مع الالحاح عليه كما امتنع منالـكتابة على الفتوى ورعاً

مع مشافهة الظاهر خشقدم في كائنة وقعت أيام قضاء البرهان بن الديري التمس منه ومن الشمني الصعود اليه مع الاقصرائي ليسمع كلامهم فيها واعتــذر من عدم الـكتابة بكونه لم يؤذن له فيها من أحدمن شيوخه وصمم على ذاك ، وقد تصدى الاقراء فانتفع به الفضلاء من كل مذهب وهرع الناس للأخـذعنه وكثرت تلامذته وصاروا رؤساء في حياته وبلغني أن رفيقه الزين قاسم قرأ بين يديه في درس الفقه بوقف الصالح وكنت أنا وأخي ممن حضر دروسه في الكشاف. وغيره وكتب على كل من التوضيح لابن هشام وشرح البيضاوي اللأسنوي وشرح التنقيح للقرافى وشرح المنار وشرح العقائد وشرح الطوالع للدارحديثي وغيرها حواشى متقنة بديعة المثال لو جردت كانت كافلة بايضاحها وقد جرد منها أولها لكنه لم يكمل. وبالجلة فهو إمام علامة في الفقه وأصوله والعربية-والتفسير وأصول الدين وغيرها بديع التحقيق بعيد النظر والمطالعة متــأن في. تقريره مع سلوكه طريق السلف ومداومته على العدادة والتهجدوالجماعة وشهود. مشهد الليث والأنجهاع عن الناس والانقباض عن بني الدنيا وعدم التردد اليهم جملة والسكون و ترك الخوض فيما لا يعنيه وذكري بالجميل غيمة وحضوراً وإكرامي الزائد حتى أنه تألم بسبب كائنة الـكاملية وكان ممن كلم السلطان في الثناء على ولم يكن يميل إلا لأهل التقوى والادب ومن ثم امتنع من إجابتي حين توسل بي عنده ابن الشحنة الصغير في القراءة عليه وبالغ معى في الاعتذار والتلطف وابداء مايقيل أقل منه من مثله وصار ذلك معدوداً في مناقبه وقدقصد الاشرف قايتباي الاجتماع به وأحس بذلك فبادر وصعداليه فأكرمه وأمر له بثلمائة دينار واستغربالناس هذا الصنيع ثم لما سمع أن الشيخ عزم على تزويج ابنته أمر بأن يكونالعقد بحضرته قصداً لاكرامه ففعل ولم يحضر الشيخ ولمامات البرهان ابن الديرى استقر به عوضه في مشيخة المؤيدية بعد تمنع ثم بعد الكافياجي فى الشيخونية وأعطى المؤيدية للتاج بن الديرى ولم يلبث أن ابتدأ به الضعف فأقام مديدة الى أنمات فى ليلة الاثنين رابع عشرى ذى القعدة سنة إحدى و عمانين وصلى عليه من الغد بسبيل المؤمني وشهده السلطان ثم دفن بتربة جد أمه لأمها الفخر القاياتي بالقرب من مقام الامام الشافعي من القرافة رحمه الله وإيانا .

٤٤٦ (محد) بن مجد بن عمر بن محمد بن أحمد محيى الدين أبو زرعة بن الشمس المتميمي الدارى المغربي التو نسى الاصل المدكي الماضي أبو مويعرف كهو با بن عزم (١).

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم ميم على ما ضبطه المؤلف في غير موضع .

ولد بمكة فى شوال سنة اثنتين وخمسين واعتنى به أبوه فأحضره وأسمعه واستجاز لله وأقرأه القرآن وكـتبا واشتغل وتميز ؛ وارتحل الى القاهرة فأخذ فيها عن الجوجرى ويحيى بن الجيعان والسنهورى وآخرين وحضر عندى يسيرا ورجع فلم يلبث أن مات فى ربيع الاول سنة أربع وثمانين و توجع أبوه لفقده و وصفه بالفقيه العالم الفاضل الحجاز بالتدريس والافادة عوضه الله الجنة.

٤٤٧ (محمد) بن مجد بن عمر بن محمد وجيه بن مخلوف بن صلح بن جبريل بن عبد الله العز أبو المين بن البهاء أبي البقاء بن السراج أبي جعفر الشيشيني ثم الحلي الشافعي ابن أخي القطب محمد بن عمر الماضي . ولد في ليلة حادي عشر المحرم سنة احدى وسبعين وسبعائة بالمحلة ونشأفحفظ القرآن فيها وفي شيشين والعمدة والمنهاج الفرعى وألفية النحو وغالب الشاطبية وعرض على جماعة أجازه منهم الملقيني وابن الملقن والابناسي والدميري في آخرين ومحث في المنهاج على أبيه والثلاثة الاخيرين والعمادالباريني القاضي والبهاء أبي الفتح البلقيني وسمعمن ناصر الدين محمدين أحمد بن فوز القاضى بالمحلة حديث الديك المسلسل عازلت بالاشواق. وحدث أخذ عنه بن فهدوغيره ومات بالحلة في ليلة را بع عشري شعبان سنة تسع و ثلاثين. ٤٤٨ ( على ) بن محمد بن عمر الجلال بن فتح الدين بن السر اج الشيشيني المحلى الشافعي ابن عم الذي قبله والآتي ولده العزمجمد والماضي ابوه. مات وهو صغير في حياة أبيه . ٤٤٩ ( محمد) بن محمد بن عمر بن محمد بن موسى بن مجد أكمل الدين بن خير الدين بن ناصر الدين بن شمس الدين الشنشي الاصل القاهري الطولوني الحنفي أحد النواب كسلفه ويعرف كهم بالشنشي (١) ولد في ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وتدرب بأبيه وناب عن قضاة مذهبه وتنزل في الجهات كالصرغتمشية وكان يحضر عندي في دروسها واختص بقاضي المذهب ناصر الدين الاخميمي وقدمه الكثير من الاستبدالات ، وله ثروة من قبل أبيه ويقال أن أمه وهي فها قاله لي ابنه لشخص حنفي يقالله محمو دبن يوسف مثرية أيضاً ، وحج وهي معه في سنة سبع وتسعين وجاور التي تليها وربماتو جه لجدة بل توحه للزيارة في قافلة الحنملي وعادسريعاً. ٠٥٠ (عد) بن عهد بن عمر بن عهد الشمس القرشي الهاشمي الجعفري الغزي الشافعي ويعرف بابن الاعسر ولدسنة ثلاث وستين وسبعانة أوسنة إثنتين الشك منه وحفظ المنهاج وعرضه على البدر محمود العجلوتي نزيل بيت المقدس وتفقه عليه وأجازه بل أذن له بالافتاء بشرط التثبت والتقوى وكذا أذن له الجلال (١) بفتحتين ثم معجمة ، على ما سيأتى من ضبط المؤلف.

البلقيني في سنة تسع وتمانمائة وسمع عليه جزءاً من عوالي ولده وسمع في سنة خمس وتسعين من أحمد بن محمد بن على الجاكي الـ كردى الصحيح وكذا سمعه عنى العلاء على بن خلف قاضي غزة غير مر ة قالا أنا الحجار ومن التقي الفاسي تحصيل المرام من تأليفه . وأجاز له في سنة اثنتين وثمانين المهاء بن عقيل وولي قضاء الحنفية بغزة فأقام نحو سنتين ثم صرف ورأيت من قال أن المشير عليه بالتحنف حينئذ شيخه ابن خلف ، و ناب في قضاء الشافعية بها أشهرا عن ابن مكنون فلما تحرك الرحبي الخارجي وطلب من أهل غزة مالاورام مصادرتهم قام فحمم الناس وحاربوه وتحزب معه أهل البلد بعدأن حصنوها وخندقوها ولكن باطنه جماعة حتى مكنوه من الجهة الشرقية بحيث دخل البلد ورام حينتُذ القيض على صاحب الترجمة فنجابنفسه الى القاهرة فأقام بها ثم ولى قضاء الشافعية بغزة استقلالافأقام بهامدة وصرف عنها مرتين الاولى بالعلاء الخليلي والثانية بالشهاب الزهرى ، وحدث ودرس وأفتى وكان فقيها فاضلا علامة قال التقي بن قاضي شهبة انه كان يرصد للكلف ما يتحصل من القضاء ويرضى هو بالاسم والنار وسمعت المؤيدفي اعقاب الفتنة حين كان نائب الشام بعده في أجو اد القضاة و بمن أخذ عنه الشمس بن الحمصي واستقر في القضاء بعده. ومات بغزة قاضياً في رجب سنة ست وأربعين رحمه الله وإيانا. ٥١ (محمد) بن مجد بن عمر بن مجد الطريني المحلي المال كمي أخو عمر الماضي وأبوهما . كان على طريقة أبيه بل ربما رجحه فلا يقبل هدية مع إطعامه ومداراته حتى كان هو المنظور اليه بالنسبة لاخيه . مات أذان العصر من يوم الثلاثاء تاسع عشرى جمادى الأولى سنة سبع وثمانين بجامع بنها العسل وحمل في مركب الى بوصير ثم على أعناق الرجال لصندفا المجاورة للمحلة وصلى عليه قبيل ظهر الغد ودفن في زاويتهم جوار أبيه وجده وعمه رحمهم الله و نفعنا بهم .

الدمشق الأصل القاهرى الماضى أبوه ويعرف بابن الزمن وأمه أمة . ولد فى الحرم سنة ثلاث و ثمانين و ثمانين و ثمانين و ثمانين أبها و سنة سبع و ثمانين ثم فى المحرم سنة ثلاث و ثمانين و ثمانيا ته عكة و نشأ بها و سعم منى بها فى سنة سبع و ثمانين ثم فى سنة سبع و تمانين ثم فى الشام المانية و تمانين تم فى المناه و لم يلمث أن رغب عنها و استقر فى الشيخو نية و الصر غتمشية منها الشهاب بن اسماعيل الحريرى فى سنة تسعين .

٤٥٤ (محمد) بن مجد بن عمر بن محمد الشمس النشيلي الاصل القاهري الأزهري ( ١٢ على على الشوء )

الشافعي الماضي أبوه و يعرف كهو بالنشيلي ممن اشتغل ولازم الخيضري كثيراً وكتب من مجموعاته أشياء وكذا تردد للزيني زكريا ولى و ناب عنه في القضاء .

وه وولده ابرهيم . حفظ القرآن وكتباً وعرض واشتغل عند أبيه وسعد الدين أبوه وولده ابرهيم . حفظ القرآن وكتباً وعرض واشتغل عند أبيه وسعد الدين ابن الديرى وغيرها كالسراج قارى الهداية و تزوج بابنته و ناب في الحديم بل استقر بعد صهره في تدريس الظاهرية العتيقة وغيرها من جهاته وكان متميزاً في الصناعة حسن الخط جوده على الزين بن الصائغ ، لطيف العشرة والممازحة على الهمة . مات قريب السبعين ظناً عن نحو الستين رحمه الله وإيانا .

(علا) بن مجل بن عمر بن وجيه بن مخلوف فيمن جده عمر بن مجل وجيه قريباً . ٢٥٤ (علا) بن مجل بن عمر البدر بن النجم القاهرى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بابن الزاهد . ولد بعد القرن وحفظ القرآن والتنبيه وغيره ، وعرض على جماعة بل سمع على الشرف بن الكويك صحيح مسلم بفوات و تنزل فى الجهات و تكسب بالشهادة بلوأظنه ناب فى القضاء وكانت بيده خزانة كتب الغرابية وحج غير مرةمنها فى سنة ست و خمسين أخذت عنه مات فى سنة إحدى وسبعين و وجد له نقد كثير مع عدم توقع ذلك من هيئته وماتت زوجته بعده بجمعة رحمها الله و عفاعنه و إيانا . وصفان سنة إحدى و تسعين .

القاهرى الحمد) بن محمد بن عمر الكل بن الشمس الحلبى الاصل القاهرى التاجرابن التاجر ويعرف بابن شمس . مات في سنة اثنتين و ثمانين وأبوه هو غريم الشريف الكيماوي المقتول أيام الظاهر جقمق . مات باسكندرية .

(محمد) بن محد بن عمر الغاني . فيمن جده محمد بن عمر .

وه ٤٥٩ (محمد) بن محمد بن عمر الغزى الحنفى وليس هو بالذى جده عمر بن المرائيل الماضى . ممن حفظ المجمع واشتغل على أبيه والاياسى و تميز وولى قضاء غزة بعد الشمس الضبعى فدام أربع عشرة سنة ثم صرف بابرهيم بن حرارة واستمر حتى مات فى أواخر سنة أربع وتسعين عن بضع وستين ، وقد حج غير مرة وجاور ودخل القاهرة وكان ينتمى فيها ليشبك الفقيه ولم يكن فيا قيل به بأس ، له رزق من قبل أبيه وغيره يتقنع به .

مات المتصوفة . مات مين عميرة الصيداوى نزيل دمشق وأحد المتصوفة . مات سنة تسعوستين عن نحو الثمانين . كتب عنه البدرى في مجموعه قوله :

لما غدا كامل الرياسه وسائس حمدت فيه وجداً فرحت للشرع أشتكه فقال لى خذه بالسياسه وكان بديم الخط حسن البزة والعشرة متجملا كر عاذا محاسن.

(محمد) من مجل بن عنقة . فيمن جده عمر بن عنقة .

٤٦١ (جد) بن مجد بن عيسى بن أحمد بن عيسى الشمس بن أبي الفتح بن الشرف القاهري المكتبي ابن المكتبي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن أبي الفتح . فاضل متميز في التجليد والتذهيب والميقات والطب وغيرها من الفنون والحرف مع حشمة وأبهة وعقل وفتوة ومزيد فاقة . ومولده في ثامن شعبان سنة خمسين و ثماناته عيدان القمح و نشأ فقرأ في القرآن و تدرب في التجليد بمحمد الحسيني وبابن السدار وغيره في التذهيب وفي شطف اللازورد بظهير العجمي وفي الميقات علماً وعملا بالنور النقاش ثم بالعز الوفائي وبه تدرب في عمل القيان وتحريره ، وأخذ عن الكافياجي في الهيئة وعن التقي الحصني في الصرف وعن العلاء الحصني في المنطق وعن أبي السعادات الملقيني وحسن الاعرج في الفقه وعن ابن خطيب الفخرية في النحو وغيره وكذاعن ياسين في النحو وعن الابناسي في المعاني وغيره وعن الأمشاطي في الطب ولازمني في تفهم الالفية وقراءة البخاري وغير ذلك بل سمع على عمَّة حين طلعها من البحر في أثناء سنة ثلاث وتسعين بعض تصانيني وغيرها ودام حتى حج ثم عاد بعد أن قرأ بمكة على السيد أصيل الدين عبد الله الايجبي في الايضاح للنووي ولازم غيره من الفضلاء وتحرك بعد موت شعبان الزواوى ليكون رئيس القبانية فتحزبوا بأجمعهم عليه ومعهم المحتسب وجماعة بابه فأحضره السلطان يوم ختم البخاري من سنة خمس وتسعين بحضرة القضاة والمشايخ فأبدى في صناعته مايشهد لانفراده وحصل الثناء عليه ودام النزاع الى أن قهرهم ببراعته وقهروه بفجورهم وفحشهم وكون المحتسب معهم ولولا علمهم باقبال الملك عليه لـكان مالا خير فيه وماكنت أحب له هذا وكـذا سأله الملك في أن يكون ضابطا لأمر جدة شبه الناظر وسافر اليها بعد تكلفه ليرق ولم يظفر بطائل لمعاكسته حتى أنهرام في توجهه اصلاح محراب جامع الطور فلم يمكن من ذلك مع انفراده ععرفته ولما عاد الى القاهرة لم يرض الملك صنيعه واستمر هو على ركوب الفرس بالسرج ونحوه ولم يرض أحد من أحبابه له كل هذا.

(عد) بن محمد بن عيسى بن كرامة. ذكره ابن عزم هلذاوهو الآتي . ٤٦٢ (جد) بن مجد بن عيسي العفوى الزلديوى المغربي المالكي . كان عالماً

ولى قضاء الانكحة وانتفع به الفضلاء كاحمد بن يونس فانه قال لى أنه أخذ عنه العربية والاصلين والبيان والمنطق والطب والحديث وغيرها من الفنون العقلية والنقلية وأنه انتفع به أيضاً في غيرها والتحق بأخذه عنه مع جماعة ممن أخذ عنه كابرهيم بن فأبد ، قال وله تصانيف عهدة في فنون منها تفسير القرآن وشرح على المختصر وعمر حتى زاد على المائة. مات بتونس في سنة إثنتين وثمانين رحمه الله. ٢٦٤ (على) بن محمد بن غلام الله البدر بن الشمس المسعودي المقسى الحنفي الشاهدويعرف بالمسعودي كتب الخط الجيد الفائق ونسخ به كثيراً وربماأخذ في الشاهدويعرف بالمسعودي كتب بالشهادة في عدة حو انيت منها بالقرب من جامع الزاهد ولم يكن محموداً . مات في ثالث عشر المحرم سنة ست وثمانين من قرحة جرة طلعت في قفاه سامحه الله وايانا .

٤٦٤ (عد) بن محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل المقدسي الحنبلي .ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة وسمع من زينب ابنة الكالوابن أبي اليسروالصرخدى وغيرهم؛ وأجازله جماعة من مصر والشام. ذكره شيخنا في معجمه وقال أجازلي في سنة سبع وتسعين و في التي بعدها و مات بعد ذلك فكتبته هنابالحدس. (مجد) بن مجد بن أبي الفتح ابن عمد النور المدر بن خطيب الفخرية وابن عمه مضيافيمن جده أحمد بن عمد النور. ٢٥٥ (محد) بن محد بن قاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محد بن عبد القادر الشرف بن كريم الدين أبي المكارم المحلي ثم القاهري المالكي الماضي أبوه وعمه الولوي وابنه قاسم. ولدسنة عشرين وثما نمائة تقريباً بالمحلة ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة والرسالة وعرض واشتغل قليلاو ناب في القضاء بعدوالده وحج في سنة سبعين وكان يقصدني كشيراً وحمدت عشرته ثم رجعولم يلبث أنمات في التي تليهارحمه الله وعنا عنه . ٢٦٦ (علم) بن محد بن أبي القسم بن محمد بن عبد الصمد بن حسن بن عبد الحسن أبوالفضل ابن العلامة الورع الزاهد أبي عبدالله ابن العلامة الزاهد المنقطع الى الله المشدالي بفتح الميم والمعجمة وتشديد اللام نسبة لقبيلة من زواوة الزواوي البجائي المغربي المالكي ويعرف في المشرق بأبي الفضل وفي المغرب بابن أبي القسم وأبو القسم يكني أبا الفضل أيضاً . ولد في ليلة النصف من رجب سنة إحدى أو اثنتين وعشرين وثمانمانة وجزم ابن أبي عذيبة بسنة عشرين ببحاية وقال فما أملاه على البقاعي كما زعمه أنه ابتدأ بها في حفظ القرآن وهو في الخامسة فأ كمل حفظه في سنتين ونصف بل حفظ حزب سبح قبل أن يتهجى بغيراقراء أحد له وإنما هو بسماعه ممن يدرسه و تلا للسبع على أبيه والامام الولى أبي عبدالله محد بن أبي رفاع

ولنافع فقط على الشيخين هرون المجاهد وأبى عثمان سعيــد العيسوى وغيرهما وحفظ الشاطبيتين ورجز الخرازي في الرسم والكافية الشافية ولاميــة الافعال لابن ملك في النحو والصرف وغالب التسهيل وجميع ألفيته وابن الحاجب الفرعي والرسالة وأرجوزة التلمساني في الفرائض ونحو الربع من مدونة سحنون وطوالع الانوارفى أصول الدين للبيضاوى وابن الحاجب الاصلى وجمل الخونجبي والخزرجية في العروض وتلخيص ابن البنا في الحساب وتلخيص المفتاح والديوان لامرىء القيس وللنابغة الذبياني ولزهير بن أبي سلمي ولعلقمة الفحل ولطرفة بن العبد ثم أقبل على التفهم فبحث على أبي يعقوب يوسف الريني الصرف والعروض ثم على أبي بكر التلمساني في العربية والمنطق والاصول والميقات وعن أبي بكر ابن عيسى الوانشريسي أخذ الميقات أيضاً ثم على يعقوب التيروني في النحو ثم على أبي اسحق ابرهيم بن احمد بن أبي بــكر فيه والمنطق ثم على موسى بن ابرهيم الحسناوي في الحساب ثم الحساب أيضاً مع الصرف والنحو والاصلين والمعاني والبيان وعلوم الشرع التفسير والحديث والفقه على أبيه ثم على أبي الحسن على بن ابرهيم الحسناوي أظنه أخا موسى في الاصلين ، ثم رحل في أولسنة أربعين الى تلمسان فبحث على مجمد بن مرزوق ابن حفيد العالم الشهير وأبي القسم بن سعيد العقباني وأبي الفضل بن الامام وأبي العباس احمد بن زاغو وأبي عبد الله مهد بن النجار المعروف لشدة معرفته بالقياس بساطور القياس وأبى الربيع سليمات البوزيدي وأبي يعقوب يوسف بن اسمعيل وأبي الحسن على بن قاسم وأبي عبد الله محد البورى وابن أفشوش فعلى الاول فى التفسير والحديث والفقه والاصلين والادب بأنواعه والمنطق والجدل والفلسفيات والطب والهندسة وعلى الثائي الفقه وأصول الدين وعلى الثالث التفسير والحديث والطب والعلوم القديمة والتصوف وعلى الرابع التفسير والفقه والمعانى والبيان والحساب والفرائض والهندسة والتصوف وعلى الخامس في أصول الفقه والمعاني والبيان ومما قرأه عليه مختصرابن الحاجب الاصلى ، وكان مرجع الناس بتلك البلاد في أمر الختصر فكان كما نقله البقاعي عن على البسطى اذا عرض للشيخ اشكال في الاصول أمر بعض تلامذته أن يذكره بحضرته لعله يحله وعلى السادس في الفقه وكان أعلم الناس به ولـكن لم يكن له إلمام بالعربية فأمر بعض تلامذته فقرأ عليه بحضرته شرح الالفية لابن عقيل فصاد يعرفها فيما قاله البسطى أيضاً ، ونحوه حكاية أبي الفضل نفسه أن طلبة تلمسان أخذوه لاستفادة البوزيدي منه في العربية فنهي الشيخ وقيل له انه يزدريك

ويتشدق بك في الجالس ويجعل كالرمك ضحكة بحيث أنه امتنع من أقرائه فيما كان يقرأ فيه وقال انه متى حضر عندى تركت الاقراء جملة قال أبو الفضل فكنت اذا حضرت لا يخرج الى الناس فيسمعني لذلك الطلبة مايسوءني و تمادي له الحال على ذلك مدة الى أن خرج يوماً لقسم بلدله فاستأجرت حماراً ولحقته فسلمت عليه فردوقال ماتريد فقلت القراءة وفتحت الكتاب وشرعت أقرأ فاشتد عجبه وعلم بطلان ما نقل له عنى واستغفر الله وصرت عنده بمكانة . وعلى السابع الحساب والفرائض وعلى الثامن في الحساب والجبر والمقابلة وغيرهما من انواعه والهيئة وجرالاثقال وعلى التاسع في التقاويم والميقات بأنواعه من فنون الاسطر لابات والصفائح والجيوب والهيئة والارتماطيقي والموسيقاوالطلسمات وماشاكلها وعلمالمر اياوالمناظر وعلم الاوفاق وعلى العاشر في الطب ، ثم عاد إلى بجاية في سنة أربع وأربعين وقد برع في العلوم واتسعت معارفه وبرز على أقرانه بل على مشايخه بحيث كـتب ابن مرزوق لأبيه فيما قيل أنه قدم علينا وكنا نظن به حاجة الينا فاحتجنا اليه أكشر ، قال البقاعي : وحدثني الصالح أحمد الزواوي عن بعض فضلاء المغاربة أن ابن مرزوق قال ماعرفت العلم حتى قدم على هذا الشاب، فقيل كيف؟ قال لأني كنت أقول فيسلم كلامي فلما جاءهذاشرع ينازعني فشرعت أتحرزو انفتحتلي أبوابمن المعارف أو نحو هذا ، و نقل البسطى عنه أنه قال إن عاش كان عالم المسلمين وأنه كان هو وأبو الفضل بن الامام يأمر ان تلامذ بهم بالقراءة عليه فأسرع اليه غالبهم فانتفعوا وكان منهم شخص بقالله أحمدبن زكرى لازمه وتحقق بصحبته فهو الأن المشاراليه في تلمسان وانه كان لا يسامي أيا الفضل في تلمسان الأالشريف أحمد بن أبي يحيي ولم يكن يثبت له في النحو سواه فكانا بتناظران في غالب المجالسويجري بينهما الكلام وابن مرزوق يحكم بينهما وربما طال بينهم الجدل فيسكت ويدعهما حتى يسكتا وها كفرسي رهان غير أن أبا الفضل أسد كلاما وأشد تحقيقا وأنفذ نظرا وأوسع دائرة في فنون العلم هذا مع كون أبي الفضل في سن ولد الشريف كما أخبره ، وتصدر للاقراء ببجاية الى أن رحل منها في أو اخرها أو أوائل التي بعدهافدخل بلد العناب وقسنطينة وحضر عند عامائها ساكتا ثم دخل تونس في أوسط سنة خمس وحضر عند جميع علمائها ساكتاثم رحل في أواخرها نحو المملكة المصرية في البحر في مركب نصاري جنويين فارسوا على البر الشمالي في بلاد القطران ثم لججوا في البحر فسكن عنهم الريح ثم أتاهم ديج عاصف فساقهم الى جزيرة قبرس الى ناحية اليان فمروا على اللمسون والملاحة ثمأرسوا فىالماغوصة

ثم رحل منها في البر إلى الافقسية مدينة الملك ورأى بها غرائب وحصل له مع بعض أساقفتهم مناظرة ، ثم رحل من قبرس في ذي القعدة منهافأرسوا الى بيروت ثم رحل الى دمشق ثم طوف في بلاد الشام طرابلس وحماة ثم قطن القدس مدة وشاع ذكره الى أن ملاً الأسماع وصار بشرحه كلمة إجماع ، ثم حج سنة تسع وأربعين وجاور ثم رجع الى القاهرة مع الكمال بن البارزي فكان حظه وان لم يبلغ كل ما يستحقه نوعا من علمه على غير قياس فزادت حظوته عند أهل المملكة السلطان وأركان الدولة سما الكسال وصهره الجال، ودرس المناس في عدة فنون فبهر العقول وأدهش الالباب فكان يقرأ القاريء بين يديه ورقة أو أكثر ثم يسرد ماتتضمنه من تصوير المسائل ويستوفي كلام أهل المذهب إن كان فقها وكلام الشارحين ان كان غير ذلك ثم يتبع ذلك بأبحاث تتعلق بتلك المسائل كل ذلك في أسلوب غريب ونمط عجيب بعبارة جزلة وطلاقة كأنها السيل وكحرز بديع بحيث يكون جهد الفاضل البحاث عند غير دأن يفهم مايلقيه ويدرك بعض ادراك ما يجليه ولقد حدثني غير واحد من ثقات الافاضل أن الطلبة قالوا له تنزل لنا في العبارة فانا لا نفهم جميع ما تقول فقال شيئًا يكاد أن يكون كشفأ لا تنزلوني اليكم ودعوني أرقيكم الىفبعد كبذا وكذا لمدة حدهاتصيرون الى فهم كلامي فكان الامركما قال وقد حصلت بيننا إجتماعات وصحبة ورأيت منه من حدة الذهن وذكاء الخاطر وصفاء الفكر وسرعة الادراك وقوة الفهم وسعة الحفظو توقد القريحة واعتدال المزاج وسدادالرأى واستقامة النظر ووفور العقل وطلاقة اللسان وبلاغة القول ورصانة الجواب وغزارة العلم وحلاوة الشكل وخفة الروح وعدوبة المنطق مالم أره من أحد قال وأخبرت عنه ان اباه أمره بمطالعة غزوة بدر والقائما في الميعاد فخفظها برمتها من سيرة ابن اسحق عا فيها من الأشعار وحاضر بها من العشاء الى نحو نصف الليل وأصبح فساقها حتى بهر الحاضرين وأن أخاً له كان يقرأ عليه في بعض العلوم فيجتهد في المطالعة حتى يتوهم انه يفوق عليه فاذا وقع الدرسوفقه على مباحثات واشكالات ماخطرت له مع امتحانهم له مراراً فيجدونه في خلوته ناعاً غير مكترث بمطالعة ولا غيرها ثم حضرت درسه في فقه المالكية بجامع الازهر في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين فظهرليأني مارأيت مثله ولأرأى هو مثل نفسه وان من لم يحضر درسه لم يحضر العلم ولا سمع كالم العربولا رأى الناس بلولا خرج الى الوجود قال ومن سمع كارمه في العلم علم انه يخبر عن مشاهدةوان غيره يخبر عن غيبة

وليس الخبر عن المشاهدة كالخبر عن المعاينة ولهذا تجد كلامه في القلب أثبت من كلام غيره لم أد أعظم تحريكا للهمم من حاله ولا أشد فعلا للقلوب من مقاله سماع درس واحد من تقريره أكثر نفعاً من سماع مائة من غيره هيئة لعمرى لا يحاط بكنهما وهو آية أبرزه الله في هذا العصر للعباد فهن قبلها يرجى له بركتها ومن أباها خشى عليه معاجلة العقوبة لايشبه كلامه في جزالته وجلالته الاكلام العرب العرباء ولا يضاهيه في طلاقته ورصانته سوى فحول الالباء على أنه محشو من العرباء ولا يضاهيه في طلاقته ورصانته سوى فحول الالباء على أنه محشو من دقيق المعانى بما يمنع لعمرى من التصنع ويشغل عن التكلف بل تلك منه سجية غير محتاجة الى روية وهمة علية ماجنحت قط في التحصيل لدنية:

صفات يغاد البدر منها وينثني لها خضعانا رءوس المنابر لكينه مخل المروءة كشير الترفع على أصحابه سما في الملا عظيم التهاون بهم عديم النفع الهم لين الجانب لمخالفيه غير بعيد من نفعهم وهو يستر هـذه النقائص. ببعد غوره غاية الستر فلا يذوقها منه الا النحرير في أوقات الغفلات فاذا ظهر له منها شيء إنهتك الباقي فهو لعمري أعجو بة الزمان حفظاً وفهها وتوقدا وذكاء وعلما وخبثاً ومكراً ودهاءً وتواضعاً وكبرأ قال ومن عجائب حظه أنه تحبب لشيخنا ابن حجر بأنواع التحببوأتاه لبيته فلم ير منه إنصافا وظنأن الاشاعات بفضائله مغالاة أو غلط ممن لا نباهة له فترفع حينئذ عن التردد اليه مع توقع أن يراه في بيوت بعض الاكابر فيريه من أنظاره ودقة فكره ما يكيع فكره ويعلى عنده قدره بحيث كنت أظن أن ذلك يفضي الىضدالمرادمن غيظو تعاد واجتهدت من الجانبين في الاجتماع على وجه جميل فلم استطع فأراد الله أنمرض ابن حجر بأمراض منها ضيق النفس في نحو نصف ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وطال مرضه فذكره له الكمال والشرف بن العطار وأنه يتعين أن ينظر هليشخص مرضه وينظر علاجه فانه في الطب واحد عصره وفريد دهره وكان قد تكرر على سممه من معارفه وعظمته عند الاكابر وعقله وسياسته وثباثه ورزانته ما قرر عنده امر دوملاً صدره حتى اشتهي أن يراه ولو نظرة فطلبه منهماوألح عليهما فكالماه في ذلك فامتنع لكراهته أن يشتهر بطب ولما تقدم من عدم انصافه فلم يزالا يتلطفان به ويترققان الى أن اجاب فعاده في يوم الاحد منتصف ذي الحجة وهو في أشد المرض فابتهج به ابتهاجا كشيراً وعظمه تعظيما كبيرا ثم نقل عن ابن الهمام أنه قال: هذا الرجل لاينتفع بكلامه ولاينبغي أن يحضر دروسه الاحذاق العلماء وسئل عن النسبة بينه وبين أبي القسم النويري فقال جهد أبي القسم أن

يفهم عنه ، وعن الزين قاسم الحنفي قال ما سمعت العلم من مثله ، وعن الأمين الاقصرائي أنه وصفه بالشيخ الامام العلامة خلاصة الزمان والعاماء . وعن الشهاب الابدى أنه ك تب لوالد صاحب الترجمة أن الله خول سيدنا وملاذ أنسنا أبا الفضل ولدكم الاسعد من الفتوح الالهية والمنن الربانية عما امتحنه صالح دعائكموحسن طويتكم واعتقادكم أن جعله الله بحراً لعلوم زاخرة وعنصراً لفضائل فاخرة ومحاسن متوالية متضافرة فكم ابدى من دقائق خضعت لها الرقاب ونفائس هامت بها ذوو الالباب ومباحث شريفة كشفت دونها الحجاب فأبكت ذوى المقرلوحج أصحاب المعقول والمنقول فدانت له المملكة المصرية والاقطار الشامية والبلاد القاصية والدانية فحاز الرياستين وقام بالوظيفتين فالرؤساء حول دياره مخيمون وعظماء المذهب بفناء منزله محومون فالوصف يقصر عما هو فيه أبقى الله وجوده وزاد في معاليه. قلت وقد بالغ البقاعي بل جازف وصدر ترجمته بقوله: الامام العلامة نادرة العصرو أعجوبة الزمان وجعله عمدة في الخوض في المناسبات التي خولف في شأنها حيث زعم أن أبا الفضل قال له الامر الكلي المفيدلعر فانمناسبات الآيات في جميع القرآن وهو أنك تنظر الغرض الذي سيقتله السور وتنظر ما محتاج اليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر الى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد مر . المطلوب وتنظر عند إنجرار الكلام في المقدمات الى ما يستتبعه من إشراف نفس السامع الى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضى البلاغة شفاء العليل بدفع عناه الاستشراف الى الوقوف عليها فهذا هو الامر الكلي على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن فاذا فعلت ذلك تبين لك إن شاء الله تعالى وجه النظم مفصلا بين كل آية آية في كل سورة سورة والله الهادي انتهى . وقد كان شيخ المذهب الحنبلي وقاضيه العزالـكمناني رحمه الله يحلف أن قائلها فضلاعن ناقلها لاينهض لمتشيتها في أقصر السور.وسمعت البقاعي يقول غير مرة أنه لم يكن ينظر في دروسهالتفسيرية في غير القرآن وأنه يستلقى على قفاه ويتأمل فيأتى بصواعق لاينهض غيره الهاوأنه كان يفعل ذلك في كل علم يقرؤه أو يقرئه لا يزيد على نظر المتن وحكى عن على البسطى ذلك فقال كان أبو الفضل إذا قرأ علما لا يقرأه غيره ولا يزيد على تكرير مطالعة المتن ولا يطالع شرحاً ولا غيره ،و ناقض البقاعي قوله و نقله حيث قال أمهشرح جمل الخونجي قبل استكاله ثماني عشرة سنة على طريقة حسنة وهي أنه ينظر في شروحهالابن واصل الحموى والشريف التلمساني وسعيد العقباني وابن الخطيب

القشنبليني وابن مرزوق فها أجمعوا عليه ساق معناه وكذا مازاده أحدهم وما اختلفوا فيه ذكر مارأى أنه الحق كل ذلك بعبارة يبتكرها ثم تمم ذلك بماوقع للمتقدمين من عاماء المسلمين فمن قبلهم في تلك المسئلة ممايري أنه محتاج اليه من التحقيقات ، وممر جازف في شأنه مما أظن أنه تبع فيه البقاعي ابن أبي عـ ذيبة مع كو نه ليس بعمـدة فقال: الامام العـلامة أوحـد أهل زمانه قدم علينا القدس سنةسبع وأربعين فأقر أالعضدوكتب المنطق والمعقولات وشهد له الأعمة ببلدنا وبدمشق ومصر وطرابلس انه أوحد أهل الارض وأنه عديم النظير في جنس بني آدم وأنني عاجز الآن عن عمارة أصفه بها فان كا عمارة هو فوقها ثم دخل مصرفولى تدريس القبة المنصورية فدرس بها العجب العجاب وتعين لقضاء الشام ثم لمصر فأبي ولا يحضرني الآن من يضاهيه في كثرة علومه تُم نقل عن العز القدسي أنه قال \* ولو سكتوا أثنت عليــه الحقائب \* وعن ابن الهمام أنه قال سألته عن مسئلة في أواخر الاصول فأجابني عنها بأجوبة من لو طالع عليها ثلاثة أشهر لم يجب فيها بمثله ، وعن سعد بن الديري قال كنت اذا كلته بكلام يفهم آخره قبل أن أتمه ، وكان اشتغاله بمجاية على أبيه أولا ثم انتقل عنه وجال في بلاد الغرب ولزم ابن مرزوق و نظراءه ثم قدم الى هذه الملادوهو أحد الأعة في الدنيا في علوم عديدة سما المعقولات ولما دخل مصر وارتجت له قال أبو القسم النويري أي شيء هـذا الطبل الذي طبل بمصر فبلغه فقـال: قوله ذلك عني يريد أني مزوق الظاهر فارغ الباطن فليحضر ليري انتهيى . وعمن أخذ عنه بمكة عالم الحجاز البرهان بن ظهيرة وبالشام ابن قاضي عجلون وبالقدس الحلل بن أبي شريف وبالقاهرة الشهاب البيجوري والديسطي وابن الغرزوكان خروجه من بلاده مغاضباً لآبيه وبغيررضاه واجتمع في الشام بالشمس الشرواني ورام الاخذ عنه فامتنع معللا بما شاهده من سلوكه غير مايألفه من التأدب والتهذب، وكان الناس في صاحب الترجمة فريقان فقال لي الحيوى عمد القادر المالكي والله أنه لا عهد له بالفقه بل سمعت قراءته الفاتحة في الصلاة فما أجادها وتكلم في ديانته بما وافقه غيره من ثقات أهل مكة عليه مما لاأحب الافصاح به و نحوه قول أبي القسم النويري أنه لا يعرف مسئلة من المسائل يعني الفقهية ولما لقي أبو الفضل بمكة مجدا القفصي أحد نبلاء جماعة عمر القلشاني وتسكلم معه في مسائل أم الولد والمدير لم يهتد الكثير من ذلك بحيث علم من نفسه التقصير في الفقه وكانذلك باعثاً له على سؤال محمد الجزولي في التوجه هو وإياه الى الطائف

ليمر معه على البيان والتحصيل لابن رشد ففعلا ذلك وكذا كان صاحمنا الجال ابن السابق يقدح في علمه وديانته بعد أن كان ممن قلد في شأنه أولا وبلغني عن الشرواني أنه كان يتعجب من المصريين كيف راج عليهم ويقول أنهقال لي والله ماأخاف من مصر الا من ابن حسانقال فقلت له فأنت آمن لأن المشار اليه مع كو نه في العلم والدين بمكان في شأن غير شأنك ولا رغمة له في المجادلة الا إن دعت ضرورة دينية أوكما قال ، وكان العز الـكناني في وصفه متوسط الحال بل سمعته غير مرة يقول إنه لانسبة له بالعلاء القلقشندي ولاينهض لمقاومته في المناظرة أو نحو هذا ، وأما شيخنا الذي لم يسعد صاحب الترجمة بالأخذ عنه فانه لما بالغ عنده المقاعي في تقدمه في الطب وجاء بسبب ذلك اليه في مرض موته كا تقدم لينته في وصفه الى الحدالاعلى بلصرح بكو نه كالآحاد واليه المرجع في معرفة الناسحتي أنه كان ينو وبأبي عبد الله التريكي لقرب اجتماعه به من الاجتماع الاول لصاحب الترجمة ولايلتفت لماتقدم،هذا معزعم البقاعي بيزيديه بماكنت والله أستحيمن التلفظ بهأنه لو نظر في الرجال ومتعلقاتها سنة ماكان يلحق ثممع تركه للاخذعن شيخنا المرحول اليه من سائر الآفاق للدراية والرواية سمع على سارة ابنة ابن جماعـة جزء ابن الطلابة بييتها وعلى أربعين من العلماء والمسندين ختم البخاري بالظاهرية القديمة وقد انتدب للرد عليه في سؤاله الذي أبرزه على لسان تلميــذه المقاعي في تعليل الرافعي الشمس بن المرخم وأيده فيه التقي الحصني والكافياجي وغيرها من المحققين هذا مع سكوته الزائد وعدم كارمه في المحافل بل ربما أقرأ في بيته والباب مجاف حتى لايدخل عليه أحد الى غير ذلك مما رؤذن بحقيقة الحال ، ولما كان بالقاهرة ثار على قاضي المالكية المدر بن التنسى وجر أعلمه الدسطى وأخذا معهما الابدى ليتقويا به لشهرة عامه وديانته وعدم غرضه حين توقف المدرق قتل المكيمياوي المنتسب للشرف حتى قتل وقدالمدرغمنا وكان هذا رؤمل تقدمه بقتله لكونه موافقاً لغرض السلطان فخاب أمله وللجهالي ناظر الخاص في تأخيره اليد البيضاء نعم ساعده الكال بن البارزي وهو ممن كان يطريه حتى انتزع له تدريس التفسير بقبة المنصورية من المحيوي الطوخي وعمل له اجلاساً حضره فيه الأكابر ولم يجسر أحد على التكلم معه لاغلاظه على الزين قاسم الزفتاوي لما تكلم معه فجبن غيره وكنت ممن حضر هذا الدرس ورأيت من سرعة سرده وطلق عبارته وقوة جنانه في تأديته عجباً وان كان مقام التحقيق وراء ذلك ، ولم يلبث أن رغب عنه للسيف الحنفي وعن تصدير له بالاقصى وجوالي وغيرها

للبقاعي وتشتت في البــلاد والقرى وركب البحر والبر وتطور على أنحــاء مختلفة وهيئات متنوعة الى أن مات غريباً فريداً في عنتاب أواخر سنة أربع وستين لعله في شوالها أو الذي بعده ورثاه البقاعي بالم يكمله : وبالجملة فكان غاية في جودة الذهن وسرعة الادراك وقوة الحافظة الاأنه كان سريع النسيان قليل الاستحضار ولأجل هذا لم يكن يتكلم في الحجالس الانادرا خوفاً من الاستظهار عليه بالمنقول واذا طالع محلا أتى فيه بما يبهر السامع وقد ترر اجتماعي معه بعد المجلس المشار اليه وماكنت أحمد انحرافه عن شيخنا وأرغب في لقاء أبي عبد الله التريكي لمزيد حبه شيخنا وتقدمه على صاحب الترجمة في الشرعيات ومحبته في المباحثة والمناظرة والمذاكرة ، والبقاعي على العكس في هذا كله والله تعالى قبيله . هذاوهو لما عرض عليه أخي بعض محفوظاته وصفى في إجازته بها لاأفرح من مثله ولكن الانصاف مطلوب ، وله نظم فمنه مما قاله بتلمسان في سنة أربعين كخاطب بعض أخلائه بمحاية:

برق الفراق بدا بأفق بعادنا فتضعضعت أركاننا لرعوده كيف القرار وقد تبددشملنا والبين شق قلوبنا بعموده

لله أمام مضت بسيلها والدهر ينظم شملنا بعقوده .فيأبيات ٤٦٧ (عد) المشدالي شقيق الذي قبله وهو الاكبر. أخذ عن أبيه وغيره ، وكان متقدماً في العلم تصدر في بجاية وانتفع به جماعةمنهم سلمان بن يوسف الحسناوى وكان أتم عقلامن أخيه وأصح فهما وأحفظ مع اشتراكهمافي التخليط، وخرج قاصدا الحج فمات في تيه بني اسرائيل في ليلة العشرين من المحرم سنة تسع وخمسين .أرخه ابن عزم ووصفه بالفقيه وقال غيره أنه مات قبل الحج بعد

أخيه وبالجملة فكل منهما مات في حياة أبيه .

٢٦٨ (محد) بن محمد بن أبي القسم الشمس المراغي المالكي أحد فقهامهم عصر. سمع ابن سيد الناس وبرع في الفقه والفرائض والعربية والتاريخ مع معرفة بأمور الدنيا ومداراة أهلها . ذكره المقريزي في عقوده وقال اجتمعت به غير مرة عند ابن خلدون . ومات في ذي الحجة سنة إحدى عشرة وقد جاز الثمانين وترك مالا وكتباكثيرة ، وينظر فأظنه في كتابي وان المقريزي خبط فيه .

٤٦٩ (محمد) بن محمد بن أبي القسم أبو عبد الله المزجاجي الزبيدي الماني والد محدالاتي . ولد في رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعانة. ذكره شيخنا في انبائه وقال كان أحد مشايخ صوفية زبيد ممن تقدم عند الاشرف اسمعيل ثم عندولده الناصر وكان يلازمه وينادمه ويحضر معه جميع مايصنعه من خير وشر من غير تعرض لانكار مع كو نه متدينا حسن الوساطة مات في رابع عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وله ست وسبعون سنة . ذكره الخزرجي في تاريخه وهو ممن صحبه وقال انه صحب اسمعيل بن ابرهيم الجبرتي واختص به حتى كان من أكبر أصحابه ولزم الزهدوالنسك والعبادة والانجباع عن الناس وحجو أدناه الاشرف سلطان اليمن فجرت على يديه أشياء حسنة وابتني بزييد مسجداً حسناً مع كثرة اشتفاله بطلب العلم . فجرت على يديه أشياء حسنة وابتي بزييد مسجداً حسناً مع كثرة اشتفاله بطلب العلم وسبعانة وقال انه دخل على أبي حيان وهو صغير وسمع كلامه بل قال الزين رضوان انه ذكر أنه قرأ عليه من والضحي الى آخر القرآن ولكن قال شيخنا لم أقف له على مماع منه ، وكان من أهل العلم بالقراآت واستجيز لولده البدر قبل العشرين . ومات في أوائل سنة ثلاث وعشرين .

٤٧١ (محمد) بن محمد بن القاضى الخزرجي الزموري ثم المدنى . عرض عليه أبو السعادات بن أبي الفرج الكاذروني في سنة ثلاث وثلاثين .

٤٧٢ (محد) بن مجد بن الحبين ناصر الدين أبو عبد الله بن ناصر الدين بن حسام الدين الرومي الأصل القاهري الشافعي القادري ويعرف بابن الحسام وكذاببيرم الـكونه ولد في العيد وهو في التركي بيرم. كانجده أستاداراً لامير آخور وكذا كان أبوه أستاداراً لشاهين الأفرم ثم لبيبغا المطفرى مع دواداريته أيضاً بل خدم بالاستادارية ابرهيم بن المؤيد وسافر معه ثم فارقهمن قطياحين رأى إسرافه للخوف من أبيه ، ومات في آخر سنة أربع وعشرين وتمانمائة وترك ولده هذا طفلاً . وكان مولده سنة ثلاث وعشرين وعمامائة تقريباً ونشأ يتيما فقرأ القرآن وبعض المنهاج وجود في القرآن على ابن أسد وحضر دروس الجمال الامشاطي وهو الذي كان يكتب له لوحة من المنهاج وكذا حضر دروس الشنشي بل قرأ على التقى الحصني في النحو والصرفوأصول الدين وسمع عليه غير ذلك وجو دالخط على ابرهيم الفرنوى وعبد الرزاق الشامي نزيل الأشرفية وسمع على شيخنا والزين الزركشي وسارة ابنة ابن جهاعة والاشبولي وآخرين منهم في البخاري بالظاهرية القديمة وسافر لحلب وكسان بها في شوال سنة سبع وستين فسمع بها على ابن مقبل وابرهيم الضعيف ومحد بن أمير حاج وأبى ذر وجاعة وبدمشق على بعضهم ولم يتفق له زيارة بيت المقدس نعم حج وجاور غير مرة وكان يحضر مجالس البرهان وتكسب بالشهادة وقتاً ثم أعرض عنها وتنزل في سعيد السعداء وغيرها واختص بمحمد بنجال الدين وقتاً وأقرأ عنده بعض بنيه وهو الآن عند درجة الجالية مع خير وسكون، وتردد الى وقد قرأ عليه صديقه الصدرالزفتاوى في ثالث شوال سنة ثلاث وتسعين الفاتحة على سبعة وقوفات والبسملة آية منها بقراءته على الزين أبى حفص عمر بن محمد بن تغلب بمثناة ثم معجمة بقراءته على محلابن الحداد الصوفى البيرى. البسملة الرحيم الدين و نستعين المستقيم وعليهم عليهم الضالين ولا وعمد) بن محد بن محل بن إبرهيم البدر بن الشمس القاهرى ويعرف بابن البهلوان الماضى أبوه وابنه أحمد خلفه فى الخطابة بجامع التاج بن موسى وخزن الكتب بالجالية ناظر الخاص وغيرهما ، وكان من صوفية البيبرسية ساكناً ومات فى جمادى الاولى سنة ثانين و

١٧٤ (محد) بن محمد بن مجد بن البرهيم الشمس بن التاج المنوفي الشافعي والد العز مجد الآتي . ولد تقريباً سنة ثلاث وتسعين وسبعائة بمنوف ونشأ بها فقرأ القرآن عند الجمال المليجي الخطيب وحضر بعض دروس الولى العراقي ووقفت على سماع له عليه في مسند أبي يعلى بل كان كما زعم حفظ الثنبيه وعرضه على جماعة وانه حضر عند الزين العراقي والهيشمي وغيرها فالله أعلم. لقيته بمنوف وكان قاضيها غير محمود كولدد سامحه الله . وأظنه مات قريب الستين .

الازهرى الشافعى نزيل طيبة وأخو حسن الماضى ويعرف أبوه فى بلده بعز الدين البلبيسى ثم القاهرى الازهرى الشافعى نزيل طيبة وأخو حسن الماضى ويعرف أبوه فى بلده بعز الدين الصعلوك المؤذن ببلبيس وفى غيرها بالبلبيسى وكان يذكر قرابة بينه وبين الفخر عثمان الخزومى البلبيسى إمام الازهر . ولد الشمس كما قرأته بخطه فى سنة إحدى وأربعين و ثما عامة تقريباً ببلبيس و تحول منها بعد بلوغه وقد قر أالقرآن عند البرهان الفاقوسى فنزل جامع الازهر وحفظ به المنهاج وألفية النحو و المنهاج الأصلى و نصف الشاطبية وغير ذلك وأخذ عن السراج العبادى والفخر المقسى وابن الفالاتى وقليلا عن البكرى والعجلونى والعربية عن ابرهيم الحلي أبى الصغير والتق والعلاء الحصنين وعنهما أخذ أيضا فى الاصلين والصرف و المعانى والبيضاوى الاصلى إلا اليسير عن إمام الكاملية وحضر عليه كثيراً من تقاسيمه الفقهية وجمع الجوامع بل قرأ عليه بالقطبية الاربعين النووية وما كتبه فى شرحيه على العمدة وغير دلك وأخذ الفرائض و الحساب عن الشهاب السجينى والسيد على تاميذ ابن المجدى وقرأ على الديمى فى البخارى وغيره وسمع على الشاوى و الملتوتى بل على السيد وقرأ على الديمى فى البخارى وغيره وسمع على الشاوى و الملتوتى بل على السيد النسابة وغيره بالكاملية وكذا لازم الخطيب أبا الفضل النويرى فى سماع دروسه النسابة وغيره بالكاملية وكذا لازم الخطيب أبا الفضل النويرى فى سماع دروسه

1

>

الحديثية وقرأ على النجم بن فهد في البخاري وحضر دروس ابن ظهيرة ، وقدم مكة في سنة ثمان وسبعين فحج وجاور ثم قدمها بعد سنة أيضاً ثم عاد ثم رجع الى مكة سنة خمس وثمانين وقطن مكة الى سنة ست وثمانين ثم عاد الى المــدينة فقطنها وجلس للاقراء في فنون فانتفع به جماعـة مع تعلله وتواضعه وانجماعه وتقشفه وتقنعه واشتغاله بنفسه ومجيئه للحج كل سنة بل ربما جاء مكة في القافلة قبل الموسم وهو ممن سمع مني في مجاورتي الاولى بالمدينة المسلسل وغيره ثم في الثانية ومعهابنته حاضرة أشياء وكتبت له الوصف بسيدنا وحبيبنا الشيخي الأمامي العالمي العلامة المفتى مفتى المسلمين مرشد الطالمين مربى المريدين قدوة المستفيدين نزيل بلد المصطفى وعديل أولى الجلالة والاصطفامن منح السعادة بالاقامة بطيبة وسمح بالتجرد للعبادة المزيلة لكل كربةوأعرضعن زهرة الدنيا الدنية ونهض لما يترجى له معه الغنية الابدية بالتملي بهده المعاهد والتسلي بها عن سائر المشاهد إذ كل الصيد في جوف الفرا وجميع الخيرات في أم القرى صلى الله على ساكنها وسلم وأعلى بناءه على سائر الخلق من علم وتعلمون الانبياء والمرسلين فضلاعن الاولياء والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام اجمعين الى يوم الدين نفع الله تعالى به و دفع به وعنه كل أمر مشتبه الى آخر ما كتبت.

٢٧٦ (عد) بن عجد بن عجد بن ابر اهيم الشمس الحسباني الدمشقي رئيس المؤذنين بجامعها الاموى وكبير شهود دمشق . ذكره شيخنا في أنبائه وقال : كان عارفا بالشروط سريع المكتابة ذكياً يستحضر كثيراً من الفقه والحديث عم كثرة التلاوة.

مات في شعبان سنة تسع عشرة.

٧٧٤ (عد) بن عمد بن عمد بن أحمد بن ابرهيم بن عمد بن ابرهيم بن أبي بكر بن محد بن ابرهيم بن أبي بكر المحب أبو المعالى بن الرضى أبي السعادات بن المحب أخى أبي اليمن ابني الشهاب بن الرضى الطبري المسكي الشافعي إمام المقام الماضي أبوه ووالد أبي السعادات واخوته ويعرف بالحب الطبري الامام. ولد في سابع عشر ربيع الأول سنة سبع و عاعائة عكة المشرفة وأمه عائشة أبنة أحمد بن حسن ابن الزين القسطلاني ونشأ فحفظ القرآن والعمدة وأربعي النووي ومن أول الشاطبية الى الفرش وجميع المهناج الفرعي والنصف الأول من الحاوي وجميع جمع الجوامع وألفية ابن ملك وايساغوجي والجمل للخونجي ومقدمة النسفي وكانت قراءته للمشير منها على أبيه وعرض بعضها على الجمال بن ظهيرة والنور ابن سلامة وشعبان الآثاري وأبي عبد الله الوانوغي والشهاب بن الضياء الحنفي

الجمال وعد بنعلى النويرى في آخرين وسمع على الأولين والزين المراغى وابن الجزري والتقى ووالده الشهاب احمد الفاسيين والمرجاني والمرشدي وعبدالملك الدربندي والشمس الشامى وحسين واسمعيل ابني على الزمزمي وحسين الهندي وعجدبن حسين الـكازروني المؤذن وأحمد بن محمود وفاطمة وعلما ابنتي أبي البمين الطبري في طائفة من أهل مكة والواردين عليها منهم الخطيب أبو الفضل بن ظهيرة سمع عليه الاربعين التساعية لابن جماعة ومما سمعه على ابن سلامة بقراءة الزين رضوان في جهادي الأولى سنة ثلاث وعشرين بمكة جزء القزازومسئلة الاجازة للمجهول والمعدوم للخطيب وغير ذلك وعلى المراغى ختم مسلم وعلى ابن الجزري جملة من تصانيفه كالنشر والعدة والجنة وغيرها كجزء الانصارى وأجازله عم أبيه أبو المين والزين الطبرى وابن الظريف وعائشة ابنة ابن عبدالهادى وعبد القادر الارموى والتاج ابن بردسوابن الشرائحي وابن الكويك وابن طولو بغاو خلق و تلاختمة لأبي عمر وعلى ابن الجزري ثم الزين رضو ان المستملي و بعضه اللسوسي على الزين بن عياش واليسير على الزراتيتي وابن سلامة وحضر دروسه وكذادروس الجمال بن ظهيرة وابنه المحب في الفقه وارتحل في موسم سنة عان وعشرين فأخذ بالقاهرة عن الجلال البلقيني والولى العراقي وكتب عنه في القانبيهية من أماليه وشيخنا وحضر دروسه في المؤيدية وغيرها والشهاب الطنتدائي والسراج الدموشي وانشمس الشطنوفي والشرف السبكي؛ وسافر منها في أواخر التي تليها الى الصعيد وحضر بمنشية اخميم دروس الخطيب السوهائي والشمس الغزولي والى إسكندرية ودمياط بل وزار بيت المقدس والخليل واجتمع هناك بالشمس الهروي وخليفة المغربي وغيرها ، ودخل الشام في أو ائل سنة خمس وعشرين فضر مجلس النجم بن حجى والشمس الكفيري والتقى الحصني وابن أخيه الشمس والتقي بن قاضي شهبة ولقي في آخرها بحمص وحماة جماعة كابن خطيب الدهشة والبدر العصياتي والشرف بن الأشقر وفي أوائل التي تليها بحلب حافظها البرهان فسمع من لفظه في البخاري وغيره وقرأ على الشهاب الاعزازي النحو وحضر عند ابن أمين الدولة وعبد الملك البابي ورجع في سنة سبع وعشرين منها الى الشام ثم الى القاهرة ثم الى مكة وقرأ فيها على النجم الواسطى بن السكاكيني الحاوى بحناً في سنة أربع وثلاثين وكذا قرأ عليه ألفية ابن ملك والتلخيص وعروض الأندلسي النثر والنظم ومقدمة له في النحو بحثاً وعلى الشمس البرماوي أيضاً لما جاور في سنة تسع وعشرين الحاوي والبهجة وجمع الجوامع وشرحه لألفيته في الاصول وشرحه لمقدمته في الفرائض وقطعة

من شرح المنهاج الأصلي له وعلى البرهان الزمزمي مجموع الكلائي في الفرائض والحاوي لابن الهائم في الحساب ومنظومة له في النحو تسمى المرشدة وعلى أبي القسم النويري في أصول الفقه وعلى غيره في أصول الدين وفيهما معاعلي السيد الرضى الشيرازي في آخرين ممن قرأ عليهم كابرهيم الكردي وإمام الدين وحضر دروس البساطي حين جاور في الاصول والعربية والتفسير وغيرها، وكذا أخذ عن الجال الكازروني الكثير، وسافر من مكة لبلاد بجيلة غيرمرة أولها في سنة ثلاثين ثم في سنة أربع وثلاثين ثم في سنة احدى وسبعين ، ولقي فيها أحمد بن الشيخ موسى الزهراني ، وكندا دخل تعز وعدن وزبيد وأبيات حسين وغيرها من بلاد اليمن في سنة ثلاث وثلاثين واجتمع في تعز بالجال بن الخياط الحافظ وفي زبيد بالشرف بن المقرى والناشري وفي عدر بالقاضي ابن كبنوفى أبيات حسين بالبدر حسين الاهدل وأذن لههو والزهراني والسكاكيني والجمال الكازروني والزمزمي والكردي وغيرهم ممن ذكره في الافتاء والتدريس لجميع ماقرأه من العلوم، ورغب له والده قبل وفاته بثلاثة أيام أو أكثر في جهادي الأولى سنة ثلاث وعشرين عما بيده من الامامة بمقام ابرهيم ولميتفق لهمباشرتها الصغر سنه مع أنه كان ناب فيها أظنه في رمضان خاصة سنة سبع عشرة الى أن عاد من القاهرة في موسم سنة سبع وعشرين فباشرها حينئذ شريكا لابن عم والده عبد الهادي بن أبي اليمن عهد بن أحمد بن الرضي الطبري ثم استقل بها بعد موته في صفر سنة خمس وأربعين الى أن مات وولى في أثناء ذلك قضاء مـكة وأعمالها كجدة عوضاً عن أبي السعادات بن ظهيرة في عشرى ذي القعدة سنة سبع وأربعين ووصل العلم بذلك لمسكة في ليلة الحميس ثاني عشر ذي الحجة منها وقرى، توقيعه صبيحة اليوم المذكور بمني بحضرة أمير مكةالشريف أبي القسم وأمير الحاج، ولم يلبث ان صرف في ثامن عشري جمادي الأولى من التي تليها بالبرهان السوبيني ووصل العلم بذلك لمسكةفي ليلة الاثنين تاسع عشرشعبان منها ثم أعيد في ثالث عشري رمضان سنة تسم وخمسين عوضاً عن أبي السعادات أيضاً وقرىء مرسومه بذلك في يوم الجمعة عشرىشو الها ولم يلبث أن انفصل عنه بالمذكور في مستهل ذي الحجة منهاوجاء الخبر بذلك لمكة في أواخر محرم التي تليها واستمر منفصلا مقتصراً على الامامة ورعا درس وأفتى بل وخطب مرة بالمسجد الحرام نيابة عن الاخوين أبى القسم وأبى الفضل في سينة اثنتين وستين وتناوب مع ينيه الثلاثة في مباشرة الامامة وربما غاب أحدهم فصلى عنه تم خطب بأخرة حين ( 41 - Ilma llee = )

سخط على الحب النويرى مدة وربما ناب عنه كل من ولديه أبى السعادات ومكرم فيها حتى رضى عن الخطيب فى موسم سنة اثنتين وتسعين ، وهو إنسان خير منجمع عن الناس جداً ممتهن لنفسه فى شراء حوائجه وحملها وكذا فى لباسه وشئو نه كلها قائم بكلفة أولاده وأحفاده وأسباطه وسائر عياله وهم جمع كثيرون ولكثير من الناس فيه اعتقاد بل قرأت بخطه مااجتمعت بأحمد بن موسى صاحب الخلف إلا وبشرنى بالولاية وكان يقول لى الولى يعرف نفسه قال وكنت إذ ذاك لاألقى لمقاله بالا وكان محد بن اسحق الحضرمى يقول لى أنت من النبى بمكان وقال لى أبو القسم النويرى وعمد الجرادق مااجتمعنا قط فى مجلس الا و تخيلنا أنك القطب وقال لى أولها وكان واحد العصر الناس يريدون أن تكون الامام ولكن كان البلاطنسي يضع منه لميله لابن العربي ، وقد لقيته غير مرة فى المجاورات الثلاث بل وفى الرابعة ، وحدث سمع منه الطلبة سيها بأخرة ختم صحيح مسلم وأجاز فى بعض الاستدعاآت بل أنشدني من نظمه فى الثانية منها مخاطباً لى وقد لم عن بعضهم كلاماً حيث ذكرلى شيئاً من أحواله :

وما أنشأ العبد من لفظه مقالاً لأمر يظنونه ولكن رأى كونه شاكرا بجود وفضل تعدونه فأنت حبيب محب لنا من الحظ ذاك يعدونه وقوله: ظنو التعدد للمسمى إذرأوا أسماءه كثرت وذلك باطل

ولم يزل على حاله الى أن انقطع بمنزله وكف. ومات في أثناء صفر سنة أربع وتسعين وشهدت الصلاة عليه ودفنه رحمه الله وعفا عنه وإيانا (١).

٤٧٤ (عد) بن عهد بن عهد بن أحمد بن اسمعيل بن داود الصدر بن الصدرالقاهري الحنفي نزيل السيوفية والماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن الرومي .

الخرومي الحميم . كتبه البقاعي هكذا مجرداً .

ابن ابرهيم بن احمد بن عبد الرحمن بن اسمعيل بن منصوو بن عبد الرحمن السمعيل بن منصوو بن عبد الرحمن الشمس ابو عبد الله بن الشمس السعدى المقدسي الصالحي الحنبلي ويعرف كسلفه بابن المحب ولد في شوال سنة خمس وخمسين وسبعهائة وأحضر في الثالثة سنة سبعو خمسين على أحمد بن عبد الرحمن المرداوي مجالس المخلدي الثلاثة وغيرها

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة .

وفي الخامسة على ابن القيم ثلاثيات أحمد وغيرها وسمع من البدر أبي العباس بن الجوخي مسند أحمد إلا اليسير ومن ست العرب حفيدة الفخر الشمائل النبوية وغيرها ومن ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر مشيخة الفخر وذيلها ومن أولهما الترمذي وأبا داود في آخرين ، وحج وجاور بالحرمين وحدث بهما وبدمشق وغيرها سمع منه الفضلاء روى لما عنه غير واحد كالابي وفي الاحياء من يروى بالسماع منه فضلا عرف الإجازة ، وذكره شيخنا في معجمه وقال: أجاز لي غير مرة ثم لأولادي وكان من المحشرين بدمشق ذا نظمونثر ، بلقال شيخنا في إنبائه أنه شرع في شرح البخاري تركه بعده مسودة وكان يقرأ الصحيحين على العامة وله نظم ضعيف . مات بطيبة المكرمة في رمضان سنة ثمان وعشرين وكان يذكر عن نفسه أنه رأي مناماً من نحو عشرين سنة يدل على مو ته بالمدينة وكان يذكر عن نفسه أنه رأي مناماً من نحو عشرين سنة يدل على مو ته بالمدينة ثم سمعوه منه قبل خروجه لهذه السفرة وكان كذلك قال وهو بقية البيت من الله بالصالحية ، وهو في عقود المقريزي رحمه الله وإيانا .

۷۷۷ (على) بن على بن على بن أحمد بن عبد الملك البدر بن الزين بن الشمس بن التاج الدميرى ثم القاهرى المال كي الماضى أبوه والآتى ولده الزين على . كان جده ناظر البيادستان وولى الحسبة وكذا والده واستمرهذا في مشارفة البيارستان قال شيخنا في إنبائه: وكان مشكور السيرة كثير الحياء والتودد للناس و تزوج البدر عهد بن بدير العباسى العجمى الماضى أخته . مات في رمضان سنة ست وأربعين ولم يكمل الخسين ودفن بالتربة المعروفة بهم خلف الصوفية الكبرى وكثر الثناء عليه والاسف على فقده رحمه الله .

ابن الشمس الششترى المدنى المقرىء الشافعى سبط ناصر الدين عبد الرحمن بن ابن الشمس الششترى المدنى المقرىء الشافعى سبط ناصر الدين عبد الرحمن بن محد بن صالح . ممن أخذ بالمدينة القرآت عن محمد الكيلانى وعن غيره وسمع بها على زينب ابنة اليافعى و دخل القاهرة بعيد الاربعين فنزل عند الغمرى بجامعه و ناله منه الخير الجزيل ويقال أنه أخذ عن شيخنا حينتذ . و رجع فتصدى للاقراء وانتفع به أهل المدينة وغيرها طبقة بعد أخرى و ممن أخذ عنه السيد المحيوى قاضى الحنابلة بالحرمين والشهاب بن خبطة و ناب فى الخطابة والامامة عن خاله و بنيه و ربحا صلى فى زمن الفترة بل قيل أنها عرضتا عليه استقلالا فأبى ، وكان خيراً صالحاً . مات فى جادى الاولى سنة خمس و ثمانين عن نحو السبعين وهو خاتمة شيوخ القراء بالمدينة رحمه الله وإيانا.

٤٧٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن مكتوم الشمس السلماني الاصل الحصى القادري . ولد في شو ال سنة عان وخمسين وسبعائة وسمع على الكمال أبي الفيث محمد بن عبد الله بن محمد الصائمغ وعمر بن على بن عمر البقاعي وإسماعيل ابن معالى القصاب والشمس محمد بن على بن أبي الـكرم الموقع وأحمد بن داود ابن محمد بن السابق و الجمال يوسف بن أحمد بن الشمس السلماني الخياط والفخر عثمان بن عبد الله بن النمان القصاب وسويد بن محمد بن سويد الرزاز بعض البخاري كما حددته في المعجم وحدث سمع منه الفضلاء. مات ولم يحر رله تاريخ بو فاته. ١٨٠ (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن على أبو اللطف الحسيني سكنا الحنفي ويعرف بابن شبانة بمعجمة وموحدة مفتوحتين وبعد الالف نون . فارق القزازة حرفة أبيه واشتغل قليلا في الفقه والعربية عندالنظام والامشاطى وأجلسه شاهداً بحانوت الجورة عندال كمال بنااطرا بلسى ولازم البقاعي وكتب لهعدة تصانيف وأخذ عنه وأهين من أجله في كائنة ابن الفارض وخطب نيابة بجامع الظاهر ونسخ بالاجرة؛ وحج ودخل الشام وزار بيت المقدس واختني بسبب شهادة اشترك مع ابن الرومي صهر ابن فيشا فيها وأمسك ذاك فعزر وسجن ومنع من المالكي وغيره واستمر هذا مع تطلبه مختفيا ثم ظهر وعاد لمرافقته مديدة ثم سافر الى الشام فكان بها شاهداً وتزوج وولد له هناك .

كمبر الجلال بن البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الكمال المنصورى كمبر الجلال بن البدر بن الشمس بن الشهاب بن السراج بن الكمال المنصورى الشافعي سبط الشهاب بن العجيمي والد أو حد الدين والماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن كميل . ولد في ربيع الأول سنة اثنتين وستين وثها عائة بالنصورة ونشأ بها وحفظ ألفية النحو وغيرها، وأقام بالقاهرة مدة و بحث الالفية على ابر اهيم بن أبي شريف مع بحث شرح إيساغوجي و تصريف العزى ومن شرح جمع الجوامع للمحلي قطعة وقرأ في تقسيم الفقه غير مرة على السنتاوي وكذا أخذ في الفقه وغيره عن جماعة وسمع مني ومن الديمي وجلس عند قريبه الزين قاسم شاهداً وهو متحرك مشارك في الفرائض والحساب وغيره ممن أذن له شيوخه عاسم شاهداً وهو متحرك مشارك في الفرائض والحساب وغيره ممن أذن له شيوخه أحمد بن عبد العزيز أبو الفضل الهاشمي العقيلي النويري المكي الماضي أبوه وأمه أم الهدي ابنة العزير بن على النويري . مات صغيراً .

١٨٤ (عد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران

ابن رحمة البدربن البهاءبن العلم السعدى الاخنائي القاهري المالكي الماضي أبوه. ولدفي جمادي الاولى سنة سبع عشرة وعانمائة وحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي وألفيتي الحديث والنحو والشاطبية وعرض على جماعة وتفقه بالبساطي والزين عبادة ولازم الشمني والحصني وسمع شيخنا وغيره كالمناوي وكـتب على الزين ابن الصائغ وكتب في توقيع الانشاء وعند الجالى ناظر الخاص بل ناب في القضاء مع دين وخير وحدة وانجماع وسكون وبراعة في فنون واستحضار وتوقف وعدم سرعة في الفاهمة، ودرس قليلا وكتب بخطه القاموس في مجلد وغيره ، وحج وأصيب في نهب المماليك بنواحي الفخرية، وانجمع عن القضاء بعد بها لكون مستنيبه عين عليه قضية ثم راسله بالتوقف فيها فأعلم صاحب الواقعة بذلك فلم يسهل بالقاضى وتكللا فعزل نفسه ثم أعاده غيره وجلس بجامع الفكاهين وماكنت أحب له ذلك . وهو من خو اصالمتوكل على الله العزى ونعم الرجل . ٤٨٤ (عد) بن عد بن عد بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق بن عمان جلال الدين ثم بدر الدين بن البدر بن البدر الانصاري الدمشقي ثم القاهري الشافعي أخو أحمد وأبي بكر المذكورين وأبوهم في محالهم ويعرف كسلفه بابن مزهر. ذكره شيخنا في إنبائه وأنه ولدسنة أربع عشرة وتمانمائة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وغيرها ، وعرض على جماعة أجلهم شيخناو أثني عليه وعلى أصله في إجازته واشتغل وأخذ عن البدر بن الامانة والشرف السبكي وكتب الخطالحسن. وكان بديع الذكاء جارى الزين القمني في مباحثة راج عليه فيها وكتب ابن سالم الشافعي لابيه من أجله مقامة ، ولما مات أبوه استقر وهو ابن نحو عمان عشرة سنة عوضه في كتابة السر ولقب بلقبه وألزم بحمل مائة ألف دينار فشرع في بيعموجوده فباشرها والاعتماد على نائبه الشرف الموقع فلم يلبث أن مات في الطاعون يوم الاثنين عاشر رجب سنة ثلاث وثلاثين رحمه الله وإيانا.

(محمد) الزين أبو بكر أخو الذي قبله وهو بكنيته أشهر . يأتى في الـكنى . (محمد) بن محمد بن مجد بن أحمد بن مجد بن محد بن سعيد الشرف أبو القسم بن الضياء قاضي مكة الحنفي وابن قاضيها . وهو بكنيته أشهر يأتى .

مه (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن ابرهيم بن أحمد بن روزية الجلال والمجد أبو السعادات بن ناصر الدين أبى الفرج بن الجمال الكازدوني المدنى الشافعي الماضي أبوه و جده . ولد في المحرم سنة تسع عشرة و ثما تما أقبالمدينة و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وغيرها وعرض في سنة ثلاث و ثلاثين على النجم

السكاكيني وأجازه في آخرين وأخذ عن ابيه وجده ومما قرأه عليه البخاري مراراً وبحث على أبي السعادات بن ظهيرة حين كان عندهم بالمدينة المنهاج الاصلى وسمع على جده وأبي الفتح المراغي ، وارتحل الى القاهرة مع أبيه وصهره أبي الفرج المراغي بعد الاربعين فأخذ عن شيخنا بقراءته وقراءة غيره شيئاً وكتب عنه من أماليه جملة وكذا قرأ على العز بن الفرات تساعيات ابن جماعة الاربعين وعلى الزين الزركشي في مسلم وغيره وكان أصيلا فاضلا . مات قبل أبيه بيسير في دبيع الثاني سنة سبع وستين رحمه الله وإيانا .

قبلها بالمدينة ونشأ بها فسمع على أبى الفرج المراغى ثم منى أشياء واشتغل فى المنهاج وغيره وكتب تخطه أشياء .

٤٨٧ (علا) بن محمد بن محمد بن أحمد بن مسعود العلم بن البهاء بن العلم السنباطي القاهري العطاروالد محمد وعمد اللطيف المذكورين وأبوه . ولد سنة أربع و ثمانين وسبعائة أو التي بعدها بسنباط وجده الاعلى ممن كان له اختصاص بالمحب ناظر الجيش كان صاحب الترجمة كأبيه من عدول بلده ويتكسب مع ذلك فيها بالعطر على طريقة جميلة من الخير والسداد والسكون ثم تحول إلى القاهر قفي سنة إحدى و ثلاثين ببنيه وعياله فقطنها وحج ولزم طريقه فى الخير والتكسب والاقبال على ما يعنيه حتى مات في ذي القعدة سنة تسع وأربعين و دفن بتربة الصلاحية السعيدية رحمه الله وإيانا . ٨٨٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن أحمد بن منبع بن صلح بن طهمان بن ملاعب ابن فتوح بن غازی بن بكنجين بن علندی بن كا كو بن مصلح بن الاشهب بن حارثة بن سهم بن سعد بن المومل بن قيس بن سعد بن عبادة المحب الانصارى الخزرجي الدمشتي الصالحي الوراق المؤذن بها. ذكره شيخنا في معجمه وقال هكذاأملي على نسبه والعهدة عليه وأخبرني أن مولده سنة خمس عشرة وسبعالة وكان يقول أنه سمع من الحجار ولكن لم يظفر لناأصل سماعه عليه نعم سمع على الحافظين المزى والبرزالى والشمس بن المهندس وأبي محمد بن أبى التائب والشهاب بن الجزرى وأبى بكر بن محمد بن الرضي وزينب ابنة الكهال وروى لنا عنه جهاعة منهم شيخنا وقال أنهمات في حصار دمشق في جمادي الثانية سنة ثلاث، و تبعه المقريزي في عقوده. ٨٩٤ (عد) بن عد بن عد بن أحمد بن موسى بن أبي بكر بن أبي العيد المحب ابن قاضي المالكية بطبية خير الدين بن الشمس السخاوي بن القصى الماضي أبوه وحده . ولد في آخر سنة خمس وستين أو أول التي تليها بالمدينة ونشأ فحفظ

القرآن وكتبا كالرسالة والختصر والتنقيح والشاطبية وألفية ابن ملكوعرض على بالقاهرة في جملة خلق حتى على الاشرف قايتباي اقتفاءً لأبيه في عرضه كما تقدم على الظاهر جقمق واشتغل على أبيه وجده والسيدالسمهودي في آخرين بالقاهرة والمدينة بل حضر عندالسنهوري وفهم ولازمني رواية ودراية وقرأ على شرحي التقريب النووي كمامن نسخة حصلهاور عاحضر أبو همعه وحمدت سكو نه وعقله وأدبه مع صغر سنهول كن الولد سرأبيه وقدروجه أبوه ابنة أبى الفضل بن المحب المطرى. ٩٠ ( عد ) بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الشمس أبوعبد الله بن الشمس أبي عبد الله بن الحيوى المدعى بشفيع بن القطب أو الشهاب بن الجمال البكرى الدلجي الشافعي والدمحمد الآتي وصهر الشهاب الدلجي على أخته واحدة بعدأخرى وأخو أبي يزيد لأمه . ولد في سنة ثلاث وأربعين بدلجة ونشأ فحفظ القرآن والرحبية في الفرائض وألفية النحو ومختصر التبريزي أو أبي شجاع واشتغل عند صهره وغيره وأقام عكم تسعسنين على طريقة حسنة من الاشتغال والكتابة وتعليم الابناء والاقبال على شأنه وأخذبها عن النورين ابن عطيف والفاكهي والشمس المسيرى وعبدالحق السنباطى ولازمهم في الفقه والعربية والفرائض وغيرها وقرأ المنهاج بتمامه محناً بالمدينة النبوية على الشهاب الابشيطي ، ووقف عليه نسخةمنه وكذا لازمني حتى أخذعني شرحى للالفية مماعاً في البحث والقول البديع قراءة وحصلهمامع غيرهاوأ كثروكتبت لهإجازة حسنة أوردت جلهافى التاريخ الكبير ثم رجع الى بلده ملاز ماطريقته في الخير والتواضع ولين الكلمة والرغبة في المعروف. ٤٩١ ( علد ) بن محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين الرضى بن الحب القاهرى ثم المصرى الشافعي اخو أحمد والتتي عبد الرحيم ويعرف كسلفه بابن الاوجاقي. ولد في ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبعائة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو ، وعرض على جماعة وأسمعه أبوه على الجمال عبد الله الحنبلي والشرف بن الكويك والشهاب البطائحي والولى العراقي والنور الفوى وآخرين وأجازله عائشة ابنة ابن عبد الهادى وطائفة واشتغل يسيراً على الولى العراقي ثم الشمس البدرشي وحضر دروس الشمس الشطنون ولكنمه لم عهو وتكسب بالشهادة وغيرها وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان ساكناً. مات فى ربيع الاولسنة تسعو عما نين و دفن بتربتهم بالقرب من مقام الشافعي رحمه الله و ايانا. ٤٩٢ (محمد ) بن محمد بن محمد بن أحمد الشمس ابو عبد الله بن الناصرى أبي عبد الله المالتي السكندري الشافعي . ولد تقريبًا سنة عشرين وثمانمائة وحفظ

القرآن والمنهاج والشاطبية وغيرها وعرض على جهاعة وأخذ عن القاياتي وشيخنا وكان. عماقر أعليه البخارى ثم عن ابن حسان وأخذالقر اآت عن الشهاب بن هاشم و تلا بالسبع إفراداً وجمعا وليعقوب أيضاعلى النوربن يفتح الله وقرأ عليه عدة من كتب الفن وكذا تلا بالسبع الى (والحصنات) على البرهان الكركى الشافعي يوحج و دخل المين وغيرها في التجارة ثم أعرض عنها وانقطع بالثغر قاعمابادارة غيطين له ونحو ذلك وصارشيخه وممن يشار اليه بالوجاهة والجلالة بهمع تفننه كما أخبرني بعض فضلاء جماعته في القراآت والفقه وأصوله والعربية والصرف والمعاني والبيان. والميقات و تمام معرفته بقوس الركاب وكذا العربي أيضا بحيث كانت بيده مشيخة قاعة القراقة والذهبي بالثغر تلقاهماعن والده كل ذلك مع كثرة التواضع والتودد معالفقراء وميله التام للترك دون المتشبهين بالفقهاء وممن قرأ عليه في القراآت الشمس النوبي ولم يزل على وجاهته حتى مات عن دون الستين في عصر يوم الجعة ثامن عشر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين بقصره بالرملة بالقرب من كوم العافية وسيدي اجر و نقل الى جزيرة الثغر فصلى عليه في مشهد حافل شهده الظاهر تمر بغاو المؤيد احمد و نائب البلد وكانا مهن حمل نعشه ودفن بتربة والده بالجزيرة المذكورة ولم يخلف بعده في الثغر مثله. وخلف تركة طائلة رحمه الله وإيانا .

وهو بكنيته أشهر . ممن سمع مع أبيه على ابن الجزرى وكتب على الزين بن الشمس القليوبي وهو بكنيته أشهر . ممن سمع مع أبيه على ابن الجزرى وكتب على الزين بن الصائغ وغيره محيث مهر و تصدى للتكتيب واستقر في تسكتيب البرقوقية بل باشر التوقيع والقضاء وسافر على قضاء المحمل مرة بعد أخرى واختص بالمؤيد احمد في إمرته وأم به فيها ومات بعدها .

عه إلى القاهرة فاجتمع بى في بن عبد بن احمد النجم بن الشمس الغزى الاصل القدسى الشافعى ويعرف بالجوهرى . شاب اشتغل قليلا فى البهجة والعربية وغيرها وقدم القاهرة فاجتمع بى فى جمادى الاولى سنة تسعين وسمع منى المسلسل وحديث زهير . وحد القاهرة فاجتمع بى فى جمد بن محمد بن محمد الشمس الدلجى الشافعى نزيل مكة . ولد سنة ستين و ثما نمائة تقريباً بدلجة ونشأ بها يتما فحفظ القرآن ثم تحول مع عمد الى القاهرة فقطن الازهر سنة وقرأ فى التنبيه ثم بمفرده الى الشام فدام بها مدة دخل فى أثنائها حلب فأقام بها اربع سنين وأخذ فى دمشق عن الزين خطاب فى الفقه وغيره ولازمه نحو سنتين والشهاب الزرعى والتق بن قاضى عجلون فى الفقه وغيره ولازمه نحو سنتين والشهاب الزرعى والتق بن قاضى عجلون

وبه تفقه وعنه أخذ أصول الفقه وقرأ في المنطق وبعض المطول على ملا زاده وأكمل المطول على غيره وفي المعانى والبيان على ملاحاجي والعربية والعروض على الحب البصروي بل قرأ عليه بعض شرحه على الارشاد ومصنفه في الفر ألف وشرحه بكمالهما ولازم البقاعي هناك حتى قرأ عليه صحيح مسلم وسمع في غيره بحثاً وغيره وفي حلب على قل درويش بعض شرح العقائد وعلى عثمان الطر ابلسي في الكشاف وسافر من الشام لمكة فقطنها من سنة اثنتين وتسعين وحضر بها دروس القاضي وربما أقرأ ، وذكر لي انه اختصر المنهاج وله نظم وسمع مني وعلى أشياء وكان يتأسف على عدم تحصيل تصانيني لمزيد فاقته ولما اشتد الغلاء بمكة توجه في أثناء سنة تسع وتسعين بحراً إما للشام أو لمصر أولهما أنجح الله قصده. ٤٩٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن أسعد بن عبد السكريم بن سايمان بن يوسف ابن على بن طحا الفخر أبو المين بن العلاء ابي بكر بن الكمال الثقفي القاياتي المصرى الشافعي . ولد في رجب سنة سبع وعشرين وسبعائة قال شيخنا ولم نجد لهمن المسموع ما هو على قدر سنه مع أن جده كان فاضلا محدثاله عمل قليل في النن وناب في الحكم ونشأ هذا وهو من بيت حكم وعدالة فحفظ المنهاج وكتبه بخطه بل كتب عليه ودرس بعدة أماكن معقلة بضاعته في العلم ولكنه كان دربا في الاحكام متوددا متواضعا محصلا للدنيا باشر التوقيع ثم النيابة في قضاء مصر والجيزة وباشرها مدة طويلة منفرداً ثم أشرك معه غيره مع استمراره على انه الكبير فيهم ، وعين للقضاء الاكبر فامتنع بل استمر نائباً حتى مات ، وجاور بمكة مراراً وجرد بهما القراآت السبع على كبر السن عنــ د بعض المتأخرين بل قرأ بها كثيراً من الحديث يعني على النشاوري والجمال الاميوطي وغيرها وكذا قرأ بالقاهرة على السويداوي وغيره ونسخ بخطه الكثير وحصل مجاميع حديثية من مسموعاته . قلت رأيتها وحصل لسبطته ام هانيء ابنة الهوريني مسموعاً كثيراً بمكة وغيرها قال شيخنا ورأيت سماعه في جامع الترمذي بخط المحدث حيال الدين الزيلمي على أبي الحسن العرضي ومظفر الدين بن العطار ولم يحدث بذلك ، وكذا سمع على المحدث نور الدين الهمداني وغيره الخلعيات قرأتها بل كان يذكر أنه سمع على أبي الفرج بن عبد الهادى فقر أتعليه أربعين من صحيح مسلم عنه ولم اقف له على سماع على الميدومي مع امكان ذلك. مات في حادي عشر رجب سنة ثمان وقد جاز الملنين ودفن بتربته بالقرب من مقام الشافعي وخلف مالا طائلا وأوصى بثياب بدنه لطلبة العلم ففرقت فيهم وحدثنا

عنه جاعة. وممن ذكره المقريزي في عقوده لكن باسقاط مجد الثالث وحمه الله وايانا. ٤٩٧ (عد) بن محمد بن محمد بن اسمعيل بن على البدر أبو عبد الله القرشي القلقشندي الشافعي . ولد سنة اثنتين وأربعين وسمعائة كما قرأته بخطه ، زاد المقريزى فى أول المحرم بقلقشندة من ضواحي مصر وتحول منهاوهو صغير فقرأ القرآن والمنهاج وغيره وتفقه بالاسنوى ثم بالبلقيني ومهر في الفقه وفاق في الفرائض والحساب والجبر والمقابلة مع قصر باعه في العربية وسمع على العز ابي عمر بن جماعة فكان مما سمعه عليه صحيح ابن حبان وناب في الحريم بل عمل أمين الحكم في سنة تسعين وكان الجلال البلقيني يثني عليه حتى قيل أنه قال مرة: ليس في نوابي أمثل منه ؛ وقال أبوه السراج يوماً وقداجاب عن مسئلة مشكلة بجواب حسن هو من قدماء طلبتي. هذا حاصل ماترجمه به التقي عبد الرحمن القلقشندى وعين غيره مولده فيأول سنة إحدى وأربعين وقال أنه ينسب لفضيلة ومشاركة وأما شيخنا فلم يزد في نسبه على محمد الثالث وقال انه كـتب بخطه ان مولده في سنة اثنتين وأربعين قال وحفظ المنهاج وكان يـكرر عليه ويذاكر به بعد أن شاخ وله اشتغال كثير ومعرفة تامة بالفرائض ثم تعانى الخدم بالشهادة وولى أمانة الحكم في سنة تسعين فاستمر فيها أكثر من ثلاثين سنة ولقد شانته لأنه كان حسن الأخلاق كثير التواضع وذكر لى أنه سمع الـكثير على العز بن جماعة ولم أظفر له بشيء ، وأجاز لي في استدعاء ابني تحمد. وضعف بصره في سنة أربع وعشرين وكاد أن يكف ثم كف في التي بعدها وعاش الى سنة ثلاثين فات في ثالث عشري محرمها . وقال المقريزي في عقوده انه بمن جاورنا نحن وإياه عكة ورافقنا في درس البلقيني رحمه الله.

. ومات في جمادي الثانية سنة إثنتين وستين و دفن بتربة سعيد السعداء رحمه الله و إيانا . ٩٩٤ (جد) بن محد بن محدين إسماعيل أبو عبدالله المغربي الانداسي شم القاهري المالكي ويعرف بالراعي . ولد بغر ناطةمن بلاد الاندلسفي سنة اثنتين وثمانين وسبعائة تقريبا ونشأ بها وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبي جعفر احمد بن ادريس بن سعيدالاندلسي وغير دوسمع على أبي بكر عبدالله بن محد بن محد بن محد المعافري بن اللب ويعرف بابن أبي عامر و الخطيب أبي عبد الله مجد بن على بن الحفار ومجد بن عبد الملك بن عنى القيسى ومما أخذه عنه الجرومية بأخذه لهاعن الخطيب أبى جعفر أحمد بن محمد بن سالم الجذامي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن ابرهيم الحضرمي عن مؤلفها وجميع خلاصة الباحثين في حصر حال الوارثين للقاضي أبي بكر عبد الله بن يحيى بن زكريا الانصاري بأخذه لها عن مؤلفها وأجازله أبو الحسن على بن عبدالله الجذامي وقاسم بن سعيد العقباني وأبو الفضل بن الامام وأبو عبد الله حفيد ابن مرزوق والكال بن خير والزين المراغي والزين محمد بن احمد الطبرى وأبو اسحق ابرهيم بن محد بن ابرهيم بن العفيف النابلسي في آخرين من المغرب والمشرق ودخل القاهرة فى سنة خمس وعشرين فحج واستوطنهاوسمع بهامن الشهاب المتبولى وابن الجزرى وشيخنا واختص به وطائفة وأم بالمؤيدية وقتا وتصدى للاقراء فانتفع بهالناس طبقة بعدطبقة لاسيافي العربية بل كانت فنه الذي اشتهر به وبجودة إرشاده فيها وشرح كالمن الالفية والجرومية والقو اعدوغيرها عاحمله عنه الفضلاء ، وله نظم وسط كـتبت عنه منه الـكثير ومما لم أسمعه منه ماأودعه في مقدمة كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً لشيء نسب اليه:

عليك بتقوى الله ماعشت واتبع أثمة دين الحق تهدى وتسعد فالسافعي فأحمد ونعانهم كل الى الخير يرشد فتابع لمن أحببت منهم ولا تمل لذى الجهل والتعصيب إن شئت تحمد فكل سواء في وجيبة الاقتدا متابعهم جنات عدن يخلد وحبهم دين يزين وبغضهم خروج عن الاسلام والحق يبعد فلعنة رب العرش والخلق كلهم على من قلاهم والتعصب يقصد فلاهم والتعصب يقصد

وكان حاد اللسان والخلق شديد النفرة من يحيى العجيسى أضربأخرة . ومات بسكنه من الصالحية فى ذى الحجة سنة ثلاث وخمسين وصلى عليه بالازهرودفن بالصحراء قريبا من تربة الزين العراقي رحمه الله وإيانا وذلك بعد أن أنشد قبيل مو ته بشهر فى حال صحته بعض أصحابه من نظمه:

فيحزن قلبي من عظيم خطيئتي وتسكى دماً عيني وحق لها البكاعلى سوء أفعالى وقلة حيلتي وقدذابت أكبادي عناة وحسرة على بعد أوطاني وفقد أحبتي فالى إلا الله أرجوه دائما ولاسيما عند اقتراب منيتي

أفكر في موتى وبعد فضيحتي فنسأل ربي في وفاتي مؤمناً بجاه رسول الله خير البرية

٠٠٠ (عد) بن مجد بن اسمعيل فتح الدين ابوالفتح بن الشمس النحريري ثم القاهري المالكي والد الولوي عد الآتي . نشأ فتكسب بالشهادة بل ناب في القضاء بقليوب ونواحيها وكذا بالقاهرة ولم يكن بذاك . مات .

١٠٥ (محمد)بن مجد بن مجد بن اسمعيل فتح الدين ابو الفتح بن الشمس السوهائي. الأصل نسبة لسوهاء \_ : ضم المهملة ثم واو ساكنة وهاء مفتوحة بلدة من أعمال اخميم من صعيد مصر الأعلى ضبطها المنذري في معجمه \_ القاهري الشافعي سبط الجمال عبد الله بن محمد السملائي المالكي زوج حليمة ابنة النورأخي بهرام ويعرف بالسوهائي. ولد في العشر الاخبر من رمضان سنة ست وعشم بن وتمانمائة بسويقة صفية من القاهرة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاجين الفرعي والأصلي وألفيتي الحديث والنحومع فصول ابن معط وغبرها وأخذفي ابتدائه الفقه والعربية عن الشمس مجد بن على الميموني ثم لازم العلم البلقيني في الفقه من سنة إحدى وخمسين والى ان مات وأذن له في التدريس والأفتاء وكذا لازم التقي الحصني في الأصلين والمنطق والجدل والمعانى والبيان والعربية بحيث كان جل انتفاعه به وأخذفي المنطق والهندسة وغيرهما عن أبي الفضل المغربي وفي أصول الفقه عن الكريمي وكذا عن أبي القسم النويري في سنة موته بمكة وجد في الاشتغال وسمم على شيخنا والسيد النسابة وغيرهما بالقاهرة وعلى أبي الفتح المراغي والزين الأميوطي والتقى بن فهد وغيرهم بمكة وعلى أبي الفرج الـكازروني وغيره بالمدينة وتدرب في الصناعة بوالده وقال انه كان بارعاً فيها وكمذا تدرب بغيره وتكسب بالشهادة وتسامح فيها . وناب في قضاء جدة في سنة سبع وخمسين عن أبي الفضل بن ظهيرة و في العقود قبل ذلك عن شيخنا ثم في القضاء في الحرم سنة عمان وخمسين غن العلم البلقيني ونوه به وأرسله الى الصالحية ومعه نقباؤه بسفارة ربيبه الصلاح المكيني واستمر ينوب لمن بعده وإشتهر إقدامه ورقة دينهودقة نظره فما يوصل به المبطل بتزيينه مع فضيلته وتمام خبرته وكثرة استحضاره وتحركه في مباحثه وأنظاره ودهائه بصريحه واعائه فصحبه بل قربه لذلك أهل الغرض والهوى

وتجنبه من في قلمه تقوى بحيث امتنع البدر البغدادي قاضي الحنا بلة من تنفيذ مكتوب هو أحد الشهود على الحاكم الاول وهو البلقيني فيه ثم صار بعد يمتنع المثبتون من تنفيذ أحكامه وأسفر عن جرأة زائدة وتهور تام ودخل في قضايا مشكلة وأمور معضلة وأهين من الامير أزبك وغيره وألبسه الاشرف قايتماي بعناية دواداره الكمير بعد عوده من السفرة الشمالية خلعة لقيامه بأعماء التعدى بالهدم الكأئن بالقاهرة الذي ارتكب فيه كل محذور وانتصب للاملاك والاوقاف بالبهتان والزور وماكان بأسرع من أن أطفأ الله جمرة ناره وخذله بعدمزيد اقتداره وما وسعه بعد قتل الدوادار الا الفرار بالتوجه لبلاد الحيجاز لظنه أنه به قد فاز وذلك في سنة خمس و ثمانين، وكان قد جاور هناك قبل في سنة سبع وخمسين ثم في سنة اثنتين وثمانين وما نفق له هناك سوق لجلالة عالم مكة ويقظته مع أنه أقرأ هناك الفقه والاصول وغيرهما بل زعم أنه شرع في شرح التَّدريب ورجم الآن بعد مجاورته سنة ست فيأول سنة سمع فتزايد خموله ولم ينهض لاستنابة الزين زكرياله مع شدة سعيه وتجرع فقرأ تاما وعاد حامده من الظامة له ذاما وأنعم عليه السلطان على رغم منه بعشرين ديناراً في توسعة رمضان وبجوالي مما لم يكن يكتني به في اليوم والامر فوق ما وصفناه وربما أقرأ الطلبة في التقسيم وغيره ولا زال في فقر مدقع وذل موجع وتناول لليسير مو . الصغير فضلا عن المبير حتى مات في ليلة الخيس سادس عشرى شعبان سنة خمس وتسعين وصلى عليه من الغد سامحه الله وإيانا .

٥٠٢ (محمد) بن محمد بن محمد بن امام بن سراج الفاضل بيان بن عيان بن بيان الدكر مانى الفارسي الكازروني الماضي ولده على المدعو عيان . قال لى أنه ولد في صفر سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة وأنه أخذ عنه وكان فاضلا . مات في أو اخر شعبان سنة خمس وتسعين وثمانمائة .

٥٠٣ (محمد) بن مجد بن محمد بن أمين بالفتح ثم اله كسر الشمس بن القطب البدراني المالكي . ممن داوم الاستغال على أبي القسم النويري و أبي الجود وغيرهما بل قيل أنه أخذ عن شيخنا و تميز في الفضيلة وكان يستحضر في الفقه والعربية و ينظم أنشعر وكتب بخطه الكثير كل ذلك مع حسن السمت والكرم والانعزال عن الناس. مات ببلده في الطاعون سنة أربع وستين ولم يبلغ الثلاثين . استفدته من صهره مع موافقة الشهاب المنزلي في كثير منه رحمه الله .

٥٠٤ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن أيوب الحب بن البدر بن فتح

الدين المخزومى المحرق الاصل القاهرى الشافعي والد قتح الدين محمد الآتي وأخو البهاء أحمد الماضي وهذا أكبر. ولد في عصر الجعة حادى عشر المحرم سنة اثنتين وأربعين وثمانهائة وباشر الجوالي وسعيدالسعداء بل والبيارستان وحمد عمله فيها مع تقدم في المباشرة وهو أحد من رسم عليه بسبب أوقاف الزمام.

مع على الفخر القاياتي البردة والشقر اطسية وعلى النور الادمى البخارى وعلى غيرهما، وسمع على الفخر القاياتي البردة والشقر اطسية وعلى النور الادمى البخارى وعلى غيرهما، وحده (محمد) بن محمد بن عمد بن أبي بكر بن الحسين الزين أبو بكر بن الشمس أبى نصر بن ناصر الدين أبي الفرج بن الزين العثماني المراغي المدينة و نشأ فحفظ القرآن أبوه وجده . ولد في رجب سنة خمس وستين و ثما عائمة بالمدينة و نشأ فحفظ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه وقرأ على أبيه البخارى والشفا بل سمع على جده أشياء وابنة عم أبيه فاطمة ابنة أبي اليمن وغيرها ولقيني بمكة فسمع مني ثم قرأ على بالمدينة الشفا وأكثر عني وكتبت له إجازة هائلة وكذا قرأ على عكة بعد في سنة أدبع وتسعين أشياء من تصانيفي ولازم القاضي عبد القادر الحنبلي بالمدينة ثم بمكة حين وردها عليه في قراءة اشياء وربها قرأ على السيد السنهوري في التقسيم وحضر دروس الشرف السنباطي في العربية ثم ابن قريبه في آخرين وخلف والده في القراءة بالروضة النه وية ، وهو ذكي فهم ظريف متودد زأند الحشمة والتأنق له ميل الى الاطعام مع زائد صفاء و نعمة طرية ومحاسن .

۱۰۰۰ (عد) بن عدبن محمد بن أبى بكر بن الحسين الكال أبو الفضل بن الزين أبى بكر بن ناصر الدين أبى الفرج العثماني المراغي المدنى الشافعي ابن عم الذي قبله بل هو أحوه لأمه وهو بكنيته ولقبه أشهر . ولد سنة سبع وخمسين قبل موت أبيه بيسير وسافر الى الهند كمبايت ومندوة وقدم القاهرة في ربيع الأول سنة إحدى و تسعين بعدموت عمه و زوج أمه الشمس محمد فاجتمع بي وسمع منى المسلسل بشرطه وحضر بعض الدروس. ومات بالروم في سادس جادى الثانية سنة اربع و تسعين و كان لهمشهد عظيم و دفن بتر بة محمو دشاه من برصار حمه الله وعوضه الجنة . المسلسل بن محمد بن عهد بن أبى بكر بن أبى الحسن على بن عهد بن صالح الشمس الانصاري السوهائي الاصل القاهري الحنفي القادري أخو أبي الرجا و حال الشمس الانصاري السوهائي الاصل القاهري الحنفي القادري أخو أبي الرجا و حال يس المكتب و يعرف بالجدللي نسبة ولد في سنة خمس و ثمانها به بسوهاى الكويك ولم يثبت ذلك عندي فانه أصلح في الطبقة التي بالنسخة من الشفا الكويك ولم يثبت ذلك عندي فانه أصلح في الطبقة التي بالنسخة من الشفا

11

عا

الق

وكشط . استغلقليلا ولازم الأمين الأقصرائي بل اختص بغير واحدمن الأمراء وأجاد اللعب بالشطر شج وجود الخط وكتب به أشياء منها شرح معاني الآثار للطحاوى وخطب بمدرسة الجاي والجانبكية مع وظائف فيهما وفي غيرها بل استقر بعد الأقصرائي في مشيخة الايتمشية بباب الوزير شم رغب عنها للسمديسي وتزايدت جهاته وانتشرت ملاءته حتى أن السلطان تلمح له بها يقتضى ثبوت ذلك عنده الى ان انتزع منه بيته كما بينته في الحوادث مع إمساكه. وقد صاهر الزين الدجوى على ابنته واستولدها عدة أحدثهن تحت الشمس الفرنوى . وله ولد اسمه بدر الدين محد ذو أولاد من ابنة ابرهيم بن زين الدين المنوفي .

٥٠٥ (على) بن محمد بن مجد بن أبى بكر بن على بن يوسف المحب بن الكال أبى الفضل بن النجم الانصارى الدروى الاصل المه كي الشافعي ويعرف كسلفه بابن المرجاني . ولد بعد عصر يوم الاثنين ثامن عشرى ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وثما عائمة بمكة وحفظ القرآن وثلث التنبيه وذكر أنه قرأ في الفقه على والده وحضر فيه عند الكال امام الكاملية والزين خطاب، وسمع الحديث على والده وغيره وأجاز له جماعة وسمع منى بمكة .

٥١٥ ( على ) أبو السعود شقيق الذي قبله . ولد في فجر يوم الخميس ثاني عشرى شعبان سنة أربعين وثمانمائة ، ومات وأنا بمكة في منتصف ربيع الآخر سنة ثلاث و تسعين فجأة وكان خيراً ساكنامو اظباعلى الجاعة والتلاوة منجمعاعن الناس فليل الحكام ممن حفظ القرآن والمنهاج وأخذ في الفقه وغيره عن الزين خطاب والحال امام الحاملية حين مجاورتهما وفي العربية عن عمه البدر حسن وسمع الحديث قديما وحديثا وأجازله جماعة بل سمع منى وعلى بمكة بعد الثمانين رحمه الله وإياناً . المحل المحلى الشافعي ويعرف بابن أبي بكر بن على الشمس أبو عبد الله السرسنائي الاصل المحلى الشافعي ويعرف بابن أبي عبيدوهي كنية جده . ولد في ليلة حادي عشري رمضان سنة ثلاث وأربعين وثمانيائة بالمحلة ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين والتيسير والعنوان ومختصر أبي شجاع والمنهاج وجمع الجوامع والملحة وألفية والني بن جليدة والزين جعفر السهنوري وابن أسد وعبد الغني الهيشمي ولم يحكل ابن جليدة والزين جعفر السهنوري وابن أسد وعبد الغني الهيشمي ولم يحكل عليه خاصة وأخذ الفقه وأصوله والفرائض والعربية عن الشمس بن كتيلة وقدم عليه خاصة وأخذ الفقه وعن المناوي والعبادي وأبي السعادات البلقيني والجوجري وزكريا في الفقه وعن الثلاثة الاخيرين أخذ في الاصول وعن أبي السعادات في المعادات في المعادات في المعادات في المعادات في السعادات في السعادات في السعادات في السعادات في المعادات في السعادات في السعادات في السعادات في السعادات في السعادات في المعادات في المعادات في الشعر بي في الشعر بي في المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات في المعادات المعادات المعادات المعادات المعادات الم

العربية وأخذها معاعن ابن الفالاتي وتميزولازمني في الحديث رواية ودراية ومما قرأه على البخاري وجملة من الكتب الستة، وكتب من تصانيني القول البديع وغيره وقرأ على عدة منها. وناب في قضاء المحلة عن ابن العجيمي وغيره بل استقل بها وقتا وخطب بعدة أماكن واستقر به ابن الغمرى خطيب جامع التوبة الذي أنشأه وسكنه وقرأالحديث على العامة وترقىفيه وفى الخطابة ونحوهما مع المشاركة في الفضائل وجودة المباحثة والفصاحة والقدرة على التعمير عن مراده وحسن الكتابة والبراعة في الشروط والاحكام بحيث حسده ابن العجيمي فمن دونه ورموه بالتساهل والجرأة في الاحكام والقضايا وتعب بسبب ذلك خصوصافي أيام الزيني زكريا بحيث عزله وأعاده عن قربمع اعترافه بتمام فضيلته ولكنه قاللى أنهسوهاني المحلة وآلأمرهالي ان صودرورسم عليه بلسجن بالقلعة وغيرها ومانهض للقدر الذي ألزم به وصار بعدذلك فقيراً وحيداً حتى أنه جلس مع ابن المدنى برأس سوق أمير الجيوشوما أنصفه القاضي وكانت بينه وبين أبي البركات الصالحي مناطحات. ١١٥ (عد) بن عدبن عدبن أبي بكر البهاء بن الشمس بن النظام المقرىءالصوفي والده الماضي ابن أخت الشمس بن قاسم .سمع مني وقرأ قليلا ثم فسدحاله وأدخل سيجن أولى الجرائم حتى مات بعد الثمانين ظناً . (محمد) بن مجد بن محمد بن أبي بكر الشمس الدلجي المقرى، ويدعى قريشاً سبق هناك ويأتى في ابن أبي يزيد أيضا. ١١٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبي بكر الشمس بن سعد الدين بن نجم الدين البغدادي القاهري الزركشي المقرىء الشاعر والد عبد الصمد . ذكره شيخنا في معجمه فقال: أصله من شيراز ثم سكن القاهرة وشذا طرفامن الادبوأتمن القراآت والعروض وعمل فيه منظومة كان شيخنا المجد اسماعيل الحنفي القاضي يطريها ويقرئها أولاده لا عجابه بها وكذا له قصائد سماها العواطل الخوالي عدح خير الموالى نبويات أجادفيها والتزم فيها أشياء مخترعة مع كونها كلها بغير نقط وعمل فىالظاهر برقوق مرثية طويلة أنشدها للسالمي فأثابه عليها الامامة في سعيد السعداء وأنشدني لنفسه مما قاله في الفلاء الكائن في سنة سبع وسبعين : أيا قارى الضيوف بكل خير ويابراً نداه مثل بحر

لقد جار الغلاء على عدواً وها أنا قد شكوت اليك فاقرى وكذا أنشدنى مرثية فى القاضى كريم الدين بن عبد العزيز صاحبنى تحوعشرين سنة ثم أرسلته سفيراً الى ينبع ففرط فى المال ورجع بخفى حنين واعتذر بأنه تزوج وأنفق وأهدى وتصدق وجعل ذلك فى صحيفتى فنشأ له منى ماعاتبنى من

أجله بقصيدة تائية فأجبته وناقضته وهي في ديواني أسأل الله العفوعني وعنه وقال في انبائه: مهر في القراآت وشارك في الفنون قال ويقال انه شرحها يعني قصيدته في العروض ونظم العواطل الخوالي ست عشرة قصيدة على ستة عشر بحراً ليس فيها نقطة وقدر اسلني ومدحني وسمعت منه كثيراً من نظمه ولازمني طويلا ورافقي في السماع أحياناً وجرت له في آخر عمره محنة . مات خاملا في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة واليه عني شيخنا بمن اتهمه بالاشارة لتصنيفه النخبة وشرحها. وهو في عقود المقريزي باختصار .

(محمد) بن محمد بن عهد بن أبى بكر ولى الدين النحريري المالكي . وكذارأيته بخطى وكتب الى انه عهد بن محمد بن محمد بن محمد بن اسهاعيل وسيأتي .

١١٥ (عد) بن عبد بن محمد بن بهادر الكال أبو الفضل المومني الطرابلسي ثم القاهري الشافعي . ولد بطر ابلس ونشأ بها فقدم في صغره مع أمه وأخيه القاهرة وحفظ البهجة وألفية البرماوي في الأصول والوردية في النحو وغيرها مع فقيهه التقى أبي بكر الطرابلسي وغيره ولازم الجلال المحلى حتى قرأ عليـه شرحه على المنهاج وجمع الجوامع وغيرهما بل قرأ عليه الكثيرمن شرح ألفية العراقي وأخذ أيضاً عن البوتيجي والعلاء القلقشندي والعلم البلقيني والمناوي وطائفة منهم ابن الديري وقال أن أول من اجتمع به في القاهرة منهم الأول وكان اجماعه به في سنة إحدى وخمسين وأنه قرأ على الثاني من أول البهجة الى الوضوء وسمع عليه غالب المنهاج كلاهما في البحث وغير ذلك وأنه قرأ على الثالث من أولها الى البيع ومن أول التدريب الى أحكام الصلاة وسمع عليه غالب تكملته له وغير ذلك من الدروس وكان أول اجتماعه به في سنة أربع وخمسين وقال ان شيخنا أجاز اله في سنة سبع وأربعين وكل هذا ممكن . وقرأفي المنطق على البرهان العجلوني وكلذا أخذعن الشرواني وكتب بخطه الكثير وقيد وجمع وأظنه كان يتعانى الوفيات والنظر في التواريخ مع الانجاع والسكون والعقل والتحرى والتدين والفضلة بحيث أذن له المحلى وغيره وربما أخذ عنه بعض الطابة وقرأ عليه الفاضل جلال الدين بن النصيى كراسة جمعها في ترجمة شيخه الحلي في ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين . ومادت في ليلة خامس عشرى ذي الحجة سنة سبع وسبعين وصلى عليه من الغد وقد جاز الاربعين ظناً رحمه الله وعوضه وأمه خيراً.

مديم الجماعة والانجهاع غالباً عن الناس عاقلا نيراً ممن باشر الدوادارية عند مديم الجماعة والانجهاع غالباً عن الناس عاقلا نيراً ممن باشر الدوادارية عند ( ١٤ \_ تاسع الضوء )

المناوى وقتاً ثم ترك ولم يكن خالياً عن فضيلة . مات في دبيع الاول سنة ثمان وثمانين وقد جاز الخسين ظناً رحمه الله .

ابن تمام بن درغام بن كامل الانصارى المقدسى أخو أحمد الماضى . ولد سنة ابن تمام بن درغام بن كامل الانصارى المقدسى أخو أحمد الماضى . ولد سنة سبعين وسبعائة تقريباً وسمع من أبى عهد عبد المنعم بن احمد الانصارى بعض جزء أبى الجهم ومن جده مشيخته تخريج الندرومى والسفينة الجرائدية وحدث سمع منه الفضلاء وكان يتكلم بالقدس على الايتام والغائبين مدة ، وولى نظر وقف الامير بركة ثم أخرج عنه فتوجه للقاهرة للسعى فيه فهات بها في يوم السبت سادس ذى القعدة سنة ثهان وأربعين .

1

:

11

30

- 9

في

ال

أو

وال

١٧٥ (عد) بن محمد بن محمد بن حسن بن على بن سليمان بن عمر بن محمدالشمس الحلبي الحنفي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن أميرحاج وبابن الموقت. ولد في ثامن عشر ربيع الاول سينة خمس وعشرين وتماعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن عند ابرهيم الكفرناوي وغيره وأربعي النووي والختار ومقدمة أبي الليث وتصريف العزى والجرجانية وبعض الاخسيكتي وعرض على ابن خطيب الناصرية والبرهان الحافظ والشهاب بن الرسام وغيرهم من أهل بلده وتفقه بالعلاء الملطى وأخذ النحو والصرف والمعانى والبيان والمنطق عن الزين عبد الرزاق أحــد تلامدة العلاء البخاري ، وارتحل الى حماة فسمع بها على ابن الأشقر ثم الى القاهرة فسمع بها على شيخنا بقراءتي وقراءة غيري وأخذ عنه جملة من شرح ألفية العراقي وغيرها وكذا لازم ابن الهمام في الفقه والاصلين وغيرها في هذه القدمة وغيرها وبرع في فنون وأذن له ابن الهمام وغيره ، وتصدى للاقراء فانتفع به جماعة وأفتى ، وشرحمنية المصلى وتحرير شيخه ابن الهمام والعوامل وعمل منسكا سماه داعي منار البيان لجامع النسكين بالقرآن وفسر سورة والعصر وسماه ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر وغير ذلك ، وقدسمعت أبحاله وفو ائده وسمع مني بعض القول البديع وتناولهمني. وكان فاضلا مفننا ديناقوي النفس محباً في الرياسة والفخر وبلغني أنه أرسل لشيخه ابن الهمام بأشياء كتبها على شرحه للهداية ليقف عليها ويبين صوابهامن خطئهافكتب اليه جميع ماكتبه الولد من أول الـكراس الى هنا لم يلق مخاطري منه شيء وقدوصلت الـكتابة الى الوكالة ورأيت أن أحرمكها ، الى أن قال كلام طويل وحاصل قليل إما لا يعتد به وإما مستفاد من الكتاب فان كانت عنده فأبدة فاحفظها على من عندك من

البلم ويرزق المسكتاب أهله وقد كره صنيعك هذا كثير من طلبة العلم النحارير على أنه لما ذكر في شرحه المشار اليه مسألة مالو قال لست بابن فلان يعنى جده لا يحمد لصدقه قال وفي بعض أصحابنا ابن أمير حاج فأمير حاج جده ، وحج غير مرة منها في موسم سنة سبع وسبعين وجاور بمكة التي تليها وأقرأ هناك يسيراً وأفتى ثم سافر منها الى بيت المقدس فأقام به نحو شهرين وماسلم من معاند في كليهما بحيث رجع عما كان أضمره من الاقامة بأحدها ورأى أن رعاية جانبه في بلده أكثر فعاد اليها ، ولم يلبث أن مات في ليلة الجمعة تاسع عشرى رجب سنة تسعو سبعين بعد تعلله زيادة على خسين يوماً . وماتت أم أولاده قبله بأربعين يوما وكانت جنازته مشهودة رحمه اللهوإيانا .

٥١٨ (محد) بن مجد بن الحسن بن على الفخر التو نسي ثم السكندري. ولد كما قرأته بخطه في سنة ثلاث و ثلاثين و سبعمائة وسمع أبا العباس بن المصفى والجلال بن الفرات قال شيخنا في معجمه لقيته في الرحلة الى الاسكندرية فقر أتعليه مشيخة الرازي بسماعه لها على المذ كورين. ومات في أو ائل سنة ثلاث. و تبعه المقريزي في عقوده . ١٩٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي عمر محمد ناصر الدين الجعفري القاهري الشافعي الموقع ويعرف بناصر الدين الجعفري . ولد في العشر الأول من ربيع الأول (١) سنة أربع و تسعين و سبعمائة بالجعفرية وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الأصلي وألفية ابنملك وعرضعلي الولىالعراقي وابن النقاش وغيرها ممن أجاز له وجود القرآن على الزين أبي بكر الدموهي ثم قرأ عليه لابن كشير وأبى عمرو ولنافع على شيخ الظاهرية القديمة وللفاتحة على الزين بن عياش بمكَّة وتفقه بالولى العراقي وسمع عليه بقراءة المناوي المجلس الأول من أماليه وأثبت له المملى ذلك بخطه ووصفه بالفاضل ، وكذا تفقه بالبيجوري وحضر اليسير عند الجلال البلقيني وأخذ الفرائض عن الشمس الغراقي وأذن له في سنة سبم عشرة ، وناب في القضاء بالبلاد قديماً عن العلم البلقيني ثم بالقاهرة في سنة سبع وخمسين وكتب التوقيع دهراً وصنف للشهود وراقه بل شرح الرحبية والجعبرية في الفرائض وزعم أن شيخنا قرض له ثانيهما ، وحج مرارآ أولها في سنة تسع وثلاثين توجه صحبة الركب الرجبي وناب في قضاء جدة اذ ذاكوكان الكريمي بن كاتب المناخات ناظر هاحينئذ وجاور بالمدينة النبوية ثلاثة أعوام

(١) قلت : الصواب أن مولده فى إحدى الجادين كما نقله المترجم من إخبار والده ، وكان دخول المترجم إلى مصر مع أبيه في سنة ثمانمائة . كتبه محمد مرتضى -

صحبة الولوى بن قاسم ، وصاريحجمنها كل سنة وقرأوهو بهاعلى الجمال الكاذروني أشياء وكان بارعا في الفرائض والتوثيق متكسباً منه غالب عمره لا يمل من الكتابة فيه مع سلامة الفطرة وغلبة الغفلة ومزيد التواضع والتقشف وامتها نه لنفسه والرغبة في الفائدة بحيث أنه أكثر من التردر الى وكتب عنى أشياء وربما قيل أنه لم يكن متحرياً. مات بعد أن شاخ وهرم وعمر في يوم الجمعة سلخ ذى الحجة سنة سبع وثمانين ودفن من الغد بتربة السنقورية رحمه الله وعفا عنه .

ولد في رجب سنة اثنتين وعشرين و ثمانمائة بالجعفرية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم ولد في رجب سنة اثنتين وعشرين و ثمانمائة بالجعفرية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم تحول منها في سنة إحدى وثلاثين فقرأ المنهاج عندخلد المنوفي وعرضه مع العمدة على شيخنا والعلم البلقيني وغيرها وتلا لأبي عمر و على التاج بن عرية والنورأ بي عبدالقادر والشهاب السكندري وجود قبل على ابن زين برواق الريافة ، وتعانى التوقيع كأخيه و تميز فيه مع مزيد تساهله ، وكان قد سمع من شيخنا والزركشي والفاقوسي وعائشة وغيره كختم البخاري بالظاهرية وحج في سنة إحدى وستين. والفاقوسي وعائشة وغيره كختم البخاري بالظاهرية وحج في سنة إحدى وستين.

٥٢٧ (محد) بن مجد بن مجد بن الحسن سعد الدين بن البدر بن الشرف القمني ثم القاهري الصوفي . ولد سنة تسع وعشربن وسبعائة فيما كتبه بخطه وصمع صحيح مسلم بفوت من الشمس بن القياح وجزءا من حديث أبي الشيخ آخره المرأة الحسناء على غازى بن المغيث عمر بن العادل (٢) وجزء الانصاري على أبي الحسن على بن أيوب بن منصور المقدسي ومشيخة العشاري على محمد بن على بن النصير ابن نبافي آخرين وأجاز له المزى والذهبي وابن نباتة والشهاب الجزري وأبوحيان

(١) وأخوهما الثالث والرابع والخامس عبد اللطيف عبد الخالق وعلى ممن أجازهم الولى العراقي والكازروني بل ولوالدهم أيضا . كتبه محمد مرتضى الحسيني . (٧) قلت : هو الاميرشهاب الدين غازي بن الملك المغيث عمر بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب . محمد مرتضى وقد سمع هو جزء أبي الشيخ من مو نسة خاتون ابنة الملك العادل عمة جده . كافي حاشية الاصل .

وأبو نعيم الاسعردى وعيسى بن الملوك في آخرين من دمشق ومصر وحدث سمح منه الفضلاء قرأ عليه شيخناو حدثناعنه غير واحد ممن تأخر بعده ومات في سنة ست وله سبع و سبعو ن سنة ، و ذكره شيخنافي معجمه و إنبائه و تبعه المقريزى في عقوده محمد) بن محمد بن حسن العفيف القسنطيني الأصل السكندرى المالكي سبط بيت ابن التنسى ويعرف بابر العفيف ولد قبيل العشرين و عانهائة و باشر الخس ببلده بل ناب في قضائها عن شعبان بن جنيبات فن يليه و ستقل به بعد النور البلبيسى وصرف غير مرة .

الماهر المحمد) بن محمد بن أبى الحسن بن عبد العزيز بن أبى الطاهر ابن محمد . هكذا رأيته بخطه وخط أخيه الشمس وأسقط صاحب الترجمة أيضاً فقط أبا الحسن وجعل أبا الطاهر محمد بن أبى الحسن ، والصحيح مارأيته بخط الصلاح الأقفهسي في أبيه بعد المحمدين عبد العزيز بن أبى الحسن وهو أصح البدر أبو المين وأبو السعادات وأبو عبد الله بن الزين أبى عبد الله بن الشمس أبى عبد الله السكندري الأصل القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن دوق . ولد في عاشر جهادي الأولى سنة ثلاث وستين وسبعمائة ونشأ فحفظ القرآن ومختصر التبريزي وألفية ابن ملك وعرض على ابن الملقن وغيره وسمع من والده تساعيات العز بن جماعة وأول حديث على ابن حجر ومن الحراوي فضل العلم للمرهبي ورباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطي ورباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطي المدمياطي ومن العز بن الـكويك وولده الشرف والعلاء بن السبع والبلقيني في اخرين وتكسب بالشهادة في حانوت الجورة خارج باب الفتوح، وحدث سمع منه الفضلاء . مات في يوم الاحد سابع عشري دمضان سنة أربع وأربعين .

٥٢٥ (محمد) الصدر أبو البركات بن روق أخو الذي قبله ووالد أحمد وأبي الطيب . ولدكما بخطه سنة اثنتين وقيل ثلاث وسبعين وسبعين و و وقال لنا مرة إنه حين موت أبيه سنة خمس و تسعين كان دون البلوغ ، ومقتضاه أن يكون بعد هذا بيسير بالقاهرة ، ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وغيره ، وعرض على جماعة وجود القرآن عند الفخر البلميسي امام الازهر واشتغل في النحو على الحب بن هشام وفي الفقه على ابن الملقن والا بناسي وكان يذكر أنه أذن له في الافتاء وسمع على العز بن الكويك وولده الشرف والتنوخي وناصر الدين بن الميلق والفرسيسي في آخرين ، وحج في سنة تسع عشرة و ناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده و خطب بجامع القلعة نيابة عن الشافعي وحدث

دل

سمع منه الفضلاء أخذت عنه أشياء وكان لين الجانب متو اضعاً متو دداً جيد الحفظ الممنها جيستحضره الى آخر وقت غير متشدد في الأحكام وهو من رفقاء الجدابي الأم. مات في رمضان سنة ست وخمسين و دفن محوش البيبرسية رحمه الله وإيانا، ١٣٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة التقيي بن السكال أبي البركات بن الجمال أبي السعود القرشي المخزومي المسكي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . وأمه كمالية ابنة القاضي التقي محمد بن أحمد بن قاسم الحرازي أحاز له في سنة سبع وتسعين وسبعمائه التنوخي وأبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وآخرون . ومات صغيراً فيجوز أن يكون من شرطنا .

٥٢٧ (محمد) الجلال أبو السعادات بن ظهيرة شقيق الذي قبله ووالد المحب أحمد وعبد الـكريم'. ولد في سلخ ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسبعمائة يمكة ونشأ مها فحفظ القرآن وكتمأ وتفقه بغياث الدين الكيلاني وبقريبه الجمال ابن ظهيرة وابن الجزري وقرأ الاصول على أبي عبد الله الوانوغي والبساطي حين مجاورته بمكة وانتفع به كشيراً وكذاقرأ المنهاج الاصلى على الحسام حسن الابيوردي الخطيبي أحد أصحاب سعدالدين التفتازاني وسمع على ابن صديق والمراغي والزين المهنسي والرضى أبى حامد المطرى والشمسين ابن الجزري والشامي وغيرهم كشيخنا وأجاز له التنوخي وابن الشيخة والعراقي والهيثمي والبلقيني وابن الملقن والسويداوي والحلاوي وطائفة ولا زال يدأب في التحصيل حتى برع في الفقه وشارك في غيره ، وأذن له شيخه الـكيلاني وغيره بالافتاء والتدريس وراسله الولى العراقي أيضاً بذلك . و ناب في القضاء بمكة عن أبيه في سنة ثماني عشرة وولى خطابتها في سنة عشرين ولكنه عورض ولم يتمكن من المباشرة ثم ولى نظر المسحد الحرام والحسبة عمكة في شو السنة اثنتين وعشرين عوضاً عن الخطيب أبي الفضل بن الحب النويرى ولم يلبث أن صرف ثم أعيد اليهمامع الخطابة عوضاً عنه أيضاً في صفر التي تليها ثم عزل عن قرب ثم أشرك بينهما في إحدى الجماديين سنة أربع فأقام يسيرا ولم ينتظم بينهما أمر فأقام صاحب مكة حسن بن عجلان عوضهماامام المقام عبدالهادي بن أبي اليمن الطبري حتى يراجع و بعد المراجعة استقل أبو الفضل بالوظائف فلما ماتوذلك سنةسبع دخل أبوالسعادات القاهرة فولى الوظائف الثلاثة ولميلبث أن بلغه وهو بالقاهرة وفاة الحب بن ظهيرة قاضي مكة فسعى في القضاء فخير بينه وبينهافاختار هفقر رفيهمع التحدث على الايتام والربط وتدريس البنجالية في جمادي الاولى منها، وقدم الى مكة في شعبانها ثم أضيف اليه في رمضان سنة ثلاثين

الوظائف الثلاثة ثم انفصل عن الجميع وأقام مقبلا على الاشغال ونفع الطلبة ثم أعيد الى القضاء والنظر في سنة سبع وثلاثين ثم انفصل عن النظر ثم عن القضاء في جمادي الأولى سنة اثنتين وأربعين ثم أعيد الى الخطابة والحسبة في شوالها والمنه انفصل عنهما عن قرب فيها ثم أعيد الى القضاء في ربيع الأول سنة ست وأربعين ثم صرف عنه في أواخر التي تليها وأمر بعد بالتوجه الى المدينة النبوية فأقام بها ونفع أهلها في الفقه وأصوله وغيرهاوقرىء عليه البخارى وغيره ومدحه من أهام الشمس بن البرهان الخجندي ولقيه البقاعي هناك فما سلممن أذي البقاعي لــكونه لم يتمكن حينتَذ من بره، ثم أعيد اليه في شوال سنة تسع وأربعين ثم صرف عنه في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين ثم أعيد اليه في صفر سنة أربع وخمسين ثم صرف في شو السنة تسع وخمسين ثم أعيدفي محرم التي تليها واستمر حتى مات ، وقد درس وأفتى وحدث أخذ عنه الأكابر، وخرج له التقى بن فهد مشيخة وامتدحه شاعر مكة القطب أبو الخيربن عبد القوى وغيره وصنف أشياء لميبيض منهاشيئا ولذاالماسمها وإنسميتها والمعجم ولهأبيات والدماء ولقيته بمكة فسنة ست وخمسين فحملت عنهأشياء بعضها بعلوجبل أبي قبيس وبعضها بالحجر، وكان إماما فقيها ذكيادقيق النظر حسن البحث جيد المشاركة والمذاكرة ممتع المحاضرة بنبذ من التاريخ والشعر والادب طلق اللسان ذا نظم وسط ، بن صار رئيس مكة وشيخ بلاد الحجاز قاطبة حسما شهد له بذلك شيخنا والبساطي وعبارة أولهما أنه منفرد في هذا الوقت بمكة المشرفة بمعرفة العلوم الشرعية وخصوصاً الفقه على مذهب الامام الشافعي ومشاركته في العلوم غير الفقه مشهورة تم صرح بأنه ليس فيها الآن من يساويه في الفقه فضلا عن أن يفوقه. وقال ثانيهما أنه جاور بها عاماً كاملا واجتمع عليه بها غالب من ينسب اليهالعلم والفضل بها مدة طويلة فلم ير فيهم من بلغ رتبته في أنواع العلوم مجموعة قال ولم أرمنهم ولامن غيرهم من اهل الحجاز من ينازع في ذلك بل الكل قد سلمو اله الى أن قال وهذا الرجل اذا سئل في الفقه الذي هو عمدة العلماء يجيب في الحال اما عن الروضة أو الرافعي كأنهما بين عينيه شاهدت ذلك منه مرارأوادا سئل في الاصول استحضر المسئلة من ابن الحاجب أو البيضاوي كذلك وكذلك الحديث والتفسير مع أنه ليس يمتقدم في العمر ولكن العلوم منح المهية ومواهب اختصاصية انتهى . ومضى شيء من امره في أبيه ووصفه بعضهم عزيد الدعوى والتعاظم حتى اضمحلت محاسنه في جنبها مع المبالغة في وصفه بالشح والطمع وكلام كشير لا يليق بنا إثباته.

مات ببلده في آخر يوم الخيس تاسع صفر سنة إحدى وستين وصلى عليه من الغد ودفن بالمعلاة رحمه الله وسامحه وإيانا. ومن فظمه أول قصيدة امتدح بهاشيخه البساطي

طب أيها الحبر الامام مقاما واغنم عكم سيدى أياما وتهن ياقاضي القضاة بحضرة ملائت قلوب العاشقين غراما

أحييت للعلم الشريف مآثرا وملكت فيه شكيمة وزماما ومنه في الجلال البلقيني:

هنيئًا لكم يا أهل مصر جلالكم عزيز فكم من شبهة قد جلى لكم ولولا اتقاء الله جل جلاله لقلت لفرط الحب جل حلالكم وذكره المقريزي في عقوده وقال انه برع في الفقـه وغيره حتى انه الآن عالم، الحجاز وكتب تكملة شرح الحاوى في الفقه لشيخه ابن ظهيرة وفي المناسك وعلى جمع الجوامع وذيل على طبقات الفقهاء للسبكي .

٥٢٨ (عد) الجلال ابو الفتح بن ظهيرة أخو اللذين قبله وكأنه شقيقهما. أجازله في الاولى سنة إحدى وتسعين ابن صديق والكال الدميري وابو اليمن الطبري وجماعة وكستبته تخمينا.

٢٩ (عد) الجال ابو السعود بن ظهيرة اخو اللذين قبله ، امه كالية ابنة على أبن احمد النويري . ولد في سنة ست عشرة وثمانها له بمكة و نشأ بهافحفظ القرآن وبعض الحاوى وسمعابن الجزري والتقي الفاسي وجهاعة وأجاز لهحفيدابن مرزوق والنور المحلى وغير واحد ، وناب في القضاء بجدة عن أخيه ابي السعادات . ومات في جهادي الآخرة سنة خمس وخمسين غفر له.

٠٣٠ (محد) الجمال ابو المـكارم بن ظهيرة اخو الاربعة قبله وشقيق الأولين ووالد العباس وابي بكر مجد . ولد في سنة تسع وثمانين وسبعمائة عكم ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً وسمع من ابن صديق وغيره وأجازله أبوهريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي والتنوخي وغيرهم وحضر دروس الجمال بن ظهيرة ودخل مصر فأقام بها مدة ثم رجع الى مكة ثم عاد سريعاً فمات بها في صفر سنة تسع عشرة ودفن بتربة الصوفية بالصحراء غريباً رحمه الله .

٧٧٥ (عمد) القطب أبو الخير المالكي اخو الخمسة قبله وشقيق أبي السعود . ولدفي أولسنة ثمان عشرة وثمانمائة عكةو نشأبهاو حفظ بعض الرسالة الفرعية وحضرفي الثالثة على الجال عد بن على النويري والبدرحسين بن أحمد البندي وغيرهما وسمعمن ابن الجزري والتقى الفاسي و جماعة وأجاز له غير واحد. مات في شو السنة تسم و ثلاثين عكة.

واشقائه ووالد المحمدين الجال والنجم ، ولد فى ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وأشقائه ووالد المحمدين الجال والنجم ، ولد فى ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وسبعائة بمكة ونشأ بهافسمع من ابن صديق والمراغى والبدر البهنسى والجال بن ظهيرة وآخرين ، وأجاز له ابن الذهبى وابن العلائى والتنوخى والبلقينى وابن الملقن والعراقى والهيشمى وخلق ، وحدث سمع منه صاحبنا النجم بن فهد وناب في القضاء بمكة عن اخيه ابى السعادات وكذا فى الخطابة ، ودخل مصر مراراً والشام وحلب وولع بالتاريخ فحفظ منه جملا مستكثرة وعلق فيه فوائد فى والشام وحلب والع بالتاريخ فحفظ منه جملا مستكثرة وعلق فيه فوائد فى عوته بسنتين او ثلاث انا فى هذه الايام ماصرت اكتب شيئاً اعتمادا عليك فلا تدع شاذة ولا فاذة الا تكتبها وكان رئيساً نبيلاحشا طاهر اللسان لطيف المحاضرة ، مات فى جادى الآخرة سنة ست وأربعين بمكة رحمه الله .

٣٣٥ (عد) بن محمد بن محمد بن حسين الرضي أبو حامد بن القطب أبي الخير ابن الجمال أبي السعود القرشي المخزومي المركمي المالكي والدظهيرة والمحب محمد وحسين وابن عم السبعة قبله ويعرف كسلفه بابن ظهيرة .ولد في آخر ليلة الاثنين تاسع ربيع الاول سنةسبع وثمانمائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الفقيه يوسف الدباغ المصرى وأكثر الرسالة وحضر في الفقه عندسالم وأبي الطاهر المغربيين حين اقامتهما بمكة وعند البساطي وغيرهم وسمع على قريبه الجمال بن ظهيرة والزين المراغي والشمسين محمد بن المحب الدمشقي وأبن الجزري والعفيف عبد الله بن صالح وابن سلامة وغيرهم وأجاز له أبو المين الطبري وقريبه الزين والمجد اللغوى والشرف بن الكويك وعائشة ابنة ابن عبد الهادى والجمال عبدالله الحنبلي وعبد القادر الأرموي ورقية ابنة ابن مزروع وآخرون وولى نصف إمامة المالكية بمكة في سنة ست وثلاثين بعد وفاة عمر بن عبد العزيز النويرى ثم انفصل عنها في ربيع الأول من التي تليها بأبي عبدالله النويري ولقيته عِكَمْ فِي مَجَاوِرتِينِ وتحدثت معه بل أجاز ولم يكن بذاك . مات بعد أن أثـكل أبجب ابنيه وصمر في ليلة الثلاثاء مستهل المحرم سنة سبع وسبعين غفر الله له ورحمه وإيانا. ٣٤٥ (عد) ولى الدين أبو عبد الله بن ظهيرة الشافعي شقيق الذي قبله . ولد في ليلة الجمعة سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وتمامائة بمكة وأحضر في آخر الأولى على المراغى المسلسل وختم البخاري وسمع من ابن الجزري وابن سلامة والشهاب المرشدى والمقريزي وأبي المعالي الصالحي وغيرهم

وأجاز له ابن مرزوق شارح البردة والشمسان الشامى والكفيرى والنجم بن حجى وابنا ابن بردس وآخرون وفى جملة ذرية احمد بن عطية بن ظهيرة عائشة ابنة ابن عبد الهادى وابن الدويك وابن طولوبغا والمجد الشيرازى وآخرون ولقيته عكة فى مجاورات ثلاث وأجاز فى بعض الاستدعاآت وهو خاتمة شيوخ الظهيريين شبيه بأحيه . مات فى صفر سنة تسعين بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله. وماه (محمد) ابو السمود بن ظهيرة شقيق اللذين قبله امهم شمائل الحبشية فتاة أبيه . أجاز له فى سنة خمس و ثمانمائة العراقى والهيثمى وابن صديق وعائشة ابن عبد الهادى والمراغى وآخرون وكأنه مات صغيراً.

٥٣٦ (عد) بن عمد بن محمد بن حمزة ناصر الدين بن المدر المدراني الاصل الدمياطي ، مات بها في يوم الأحد حادي عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين . ٥٣٧ (محمد) بن محمد بن مجد بن الخضر بن سموى الشمس الزبيرى العيزرى الغزى الشافعي ويعرف بالعيزري سرد شيخنا في معجمه نقلا عن خطه نسبه الى الزبير وليس عنده محمد الثالث وأثبته في الانباء. ولد بالقدس في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وسبعمائة ونشأ بالقاهرة فتفقه بها على الشمس بن عدلان والتتي أحمد بن محمد العطار الفقيه المتصدر بجامع الحاكم ومحيى الدين ولد شارح التنبيه وغيره المجد الزنكلوني وقرأ بالقراآت سوى عاصم وحمزة والكسائي على البرهان الحكرى وكذا أخذ القراآت عن التقى الاعزب ثم فارق القاهرة في سنة تسع وأربعين فسكن غزة الى سنة أربع وخمسين ودخل دمشق فأخذ بهاعن ابن كثير والبهاء المصرى والعاد الحسباني والتقى السبكي وابن القيم وابن شيخ الجبل وغيرهمو أذنله في الافتاء وأقام على نشر العلم بغزة الى أن قدم القطب التحتاني القدس فرحل اليه وأخذ عنه وأجاز له وكذا أذن له ألبدر محمود بن على بن هلال في الافتاء ثم أخذ عن السراجين الهندي والبلقيني والتاج السبكي ، وصنف كشيرا فن ذلك تعليق على الرافعي سماه الظهير على فقه الشرح السكبير في أربع مجلدات أو خمس ومختصر القوت للاذرعي وأوضح المسالك في المناسك وأسنى المقاصد في تحرير القواعد وشرح على الالفية سماه بلغة ذي الخصاصة في حل الخلاصة وتوضيح مختصر ابن الحاجب الاصلى بل وشرح على جمع الجوامع لشيخهساه تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع وله على المتن مناقشات أرسلها لمؤلفه سماها البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع أجابه عنها في منع الموانع ولذا قال العيزرى أنه أرسل بالبروق الى مصنفه وهو في صلب ولايته فأثنى عليه وأجاب عنه وكذا كتب لشيخنا بأسئلة في عدة علوم وأرسل معها بعدة من تصانيفه وأكثر من التصانيف جداً ونظم في العربية أرجو زة سماها قضم الضرب في نظم كلام العرب وأفرد لنفسه ترجمة في جزء وقفت عليها. ومات في منتصف ذي الحجة سنة ثمان رحمه الله وإيانا . ذكره شيخنا في معجمه وانبائه وقال التق ابن قاضي شهبة وقفت له على اعتراضات على فتوى للسراج البلقيني فوصلت الى ولده الجلال فردها عليه منتصر الأبيه فبلغه ذلك فانتصر لنفسه ورد ماقاله الجلال ويمن أخذ عنه ناصر الدين الاياسي عالم الحنفية بغزة وأنشد عنه من نظمه:

عدوك إما معلن أو مكاتم وكل بأن تخشاه أو تتقى قمن وزد حذراً ممن تجده مكاتما فليسالذي يرميك جهراً كمن كمن وحكى أنه رآه بعد موته وهو يكتب على عادته فقال له ألم تمت قال نعم فقلت له وكتابة بعد الموت فقال الم تعلم أن المرء يحشر على مامات عليه فقلت نعم وانتبهت ، ومن تصانيفه أيضاً سلاح الاحتجاج فى الذب على المنهاج والغياث فى تفصيل الميراث وآداب الفتوى والانتظام فى أحوال الايتام وغرائب السير ورغائب الفكر فى علوم الحديث وتهذيب الاخلاق بذكر مسائل الخلاف والاتفاق ورسائل الانصاف فى علم الخلاف وتحبير الظواهر فى تحرير الجواهر أجوبة عن الجواهر للاسنائى وأخلاق الاخيار فى مهمات الاذكار والدكوك المشرق فى المنطق ومصماح الزمان فى المعانى والبيان وشرحه وسلسال الضرب فى كلام العرب المنطق ومصماح الزمان فى المعانى والبيان وشرحه وسلسال الضرب فى كلام العرب أن النوار والمناهل الصافية فى حل المسبوق ودقائق وغيرها. وهو فى عقود المقريزى بحذف عهد الثالث .

٥٣٨ ( على ) بن على بن على بن الخضر أبو الخير بن العلاء الدمنهورى الاصل القاهرى الماضى ابوه . تكسب كابيه بالشهادة قليلا واختص بالتاج بن المقسى و نحوه و كان متنزها شكلا . ومات بعد أبيه بقليل قريباً من سنة خمس و عمانين (١) . ٥٣٥ ( على ) بن محمد بن محمد بن خلف بن كميل الصلاح بن الجلال المنصورى الدمياطى قاضيها الماضى ابوه و يعرف كسلفه بابن كميل . نشأ في كنف ابيه فخفظ القرآن وغيره وأخذ عن الشهاب الجديدي و نحوه بل كتب بخطه أنه أخذ عن الجلال المحلى وأنه قرأ على العبادي والمناوى ثم الجو جرى وآخرين و ناب في قضاء الجلال المحلى وأنه قرأ على العبادي والمناوى ثم الجو جرى وآخرين و ناب في قضاء دمياط عن والده ثم استقل به وكذا ولى قضاء المحلة بعد صرف أوحد الدين

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

ابن العجيمي والمنصورة وغيرها وراج أمره في القضاء جدا لما اشتمل عايه من العقل والتودد والكرم والبذل والمداراة وحسن العشرة والادب وسلوك أنواع الرياسة مع حسن الشكالة وصفاء الذهن وجودة الفهم والمزاحمة للفضلاء بذلك ولم يزل في نمو من هذا كله الى ان راموا منه التكلم فيما يتعلق بالذخيرة من الاوقاف المعينة وغيرها وشافهه السلطان بذلك فأظهر القبول ثم فر من الترسيم واستمر مختفياً الى ان طلعاليه بدون واسطة ودفع اليه مالا وبالغ في طلب الاستقضاء فأجابه . ولم يلبث ان مات في ليلة الجمعة عاشر شوال سنة سبع وثمانين ودفن من الغدبجو ارفتح الاسمر وأظنه جاز الخسين رحمه الله وايانا وعوضه الجنة . ٠٥٥ (محمد) بن محمد بن محد بن خليل بن على بن خليل البدرا بو اليسرالقاهرى الحنفي ويعرف بابس الغرس وهو لقب جده خليل الادنى. ولد في يوم الجمعة منتصف المحرم سنة ثلاث وثلاثين وعماعائة بظاهر القاهرة ونشأ فقرأ القرآن على الشهاب بن المسدى وقال انه أكمل حفظه وهو ابن تسعوصلي به إما في العاشرة أو التي تلبها وحفظ المجمع والمنار والتخليص والفية النحو وعرض على شيخناوا بن الهمام في آخرين؟ واشتغل في الفقه على ابن الديري وابن الهمام وابي العباس السرسي ولا زمه وقتاوفي العربية وأصول الدين على أبي الفضل المغربي وفي أصول الدين على ابن الهمام وتلميذه سيف الدين وعلى ثانيهماوغيره في المعاني وفي المنطق على البرهان الهندي وغيره ومن شيوخه العضد الصيرامي والامين الاقصرائي وآخرون، وعرف بمزيد الذكاء وناب في القضاء عن ابن الديري فن بعده وخالط كشيراً من المباشرين كالعلاء بن الاهناسي والتاج بن المقسى وقتاً في الشطرنج وغيره حتى رتبا له في أكـثر الجهات التي باشراها وكذا اختص بالزيني بن مزهروارتبطبه دهراً وترفع عن النيابة وصار في عداد الشيوخ بل استقر في مشيخة التربة الاشرفية بعد الكافياجي بتعب كبير مع كون المتوفى كان رغب عنها للبدر بن الديري و في مشيخة الجامع الزيني بولاق بعد النور بن المناوي وفي تدريس الفقه بالجمالية الجديدة بعد ابن الاقصراني وكذا بقبة الصالح بعد سيف الدين شيخه وقصد بالكتابة في النوازل وصحب ابن أخت مدين وتلقن منه الذكر وذاق تلك البدائع التي في الاحياء وغيره ونظرفي كلام الصوفية ولذا كان أحد من قام على البقاعي بل وأجابه عن الابيات التي انتقدها من تائية ابن الفارض في مصنف مستقل وتلقى ذلك عنه غير واحد من طلبة المشار اليه وغيرهم وفيه الـكثير مما لا يعجبني ولذا قال البقاعي بعد قوله أنه لازم ابا الفضل المغربي وانتفع به

ونظم ونثر وتقدم فى الفنون ومات له فى طاعون سنة اربع وستين ولدان كالغصنين فى يوم واحد فرثاها بقصيدة طويلة اولها:

ليت شعرى والبين مر المذاق أى شيء أغراكما بفراقي أنه مكر الله به فصار من رؤوس الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربى وابن الفارض وحزبهم انتهيى . وكذا كتب على شرح متن العقائد شرحاً لطيفا بل شرح شرحه للتفتازانى شرحاً طويلا وعمل مؤلفا في أدب القضاء ورسالة في التمانع وبرهان التمانع ، وقد حج وجاور غير مرة منها في سنة سبعين وأقرأ الطلبة عكة ولم ينفك هناك أيضا عن اللعب بالشطرنج بل رأيته في يوم العيد بمنى قبل أن أنزلها وهو يلعبه مما لوأخبرت به عنه لارتبت فيه وبالجملة فهو بديع الذكاء والتصور مقتدر على التعبير عن مراده مع تفخيم العبارات التي قد يقل عصولها وحسن النادرة والهيئة التي يتأنق فيها ومشيه على قاعدة المباشرين غالبا وسرعة الحركة وسلامة الصدر والمحبة في الاطعام والفتوة وبذل الجاه مع من وسرعة الحركة وسلامة الصدر والمحبة في الاطعام والفتوة وبذل الجاه مع من وقد كتبت من نظمه في الفخر أبي بكر بن ظهيرة والشرف يحيى بن الجيعان ما وقد كتبت من نظمه في الفخر أبي بكر بن ظهيرة والشرف يحيى بن الجيعان ما ودعته في ترجتيهما وكذا مما كتبته منه:

الناس مثل الاراضى فى طبائعها فما الذى لان منها كالذى صلبا وقل فى الناس من ترضى سجيته ماكل تربة أرض تنبت الذهبا وقد سبقه القائل: الناس كالارضومنهاهم كميابس فيهم ومن لين فجامد تدمى به أرجل و إنحد يجعل فى الاعين

وكذاه في نظمه: يارب عونا على الخطب الذي نقلت أعباؤه ياغياني في مهماتي لطفت بالعبد فيما قد مضى كرماً يارب فالطف به في الحال والآتي

ولم يزل على حاله الى أن تعلل بما امتنع معه من الركوب وصار ملقى فى بيته بحيث تناقص حاله و تعطلت أكثر جهاته وكاد أن يمل حتى مات فى ربيع الثانى سنة أربع وتسعين رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

ا ٤٥ (عد) بن محمد بن محمد بن سعيد الكال الصغاني الاصل المكي الحنفي سبط يوسف الغزولي ويعرف بابن الضياء ذكره الفاسي فقال سمع بمكة من بعض شيو خذا وقرأعلى الشمس بن سكروأجاز له ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وغيرها وماعلمته حدث . وعنى بالفقه وغيره وسكن قبل موته مدة طويلة بو ادى نخلة ثم استقر منها بخيف بني عمير وكان يؤم فيه الناس و يخطب و يعقد الانكحة ،

وتعانى التحارة فى شيء قليل . مات فى ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين بالخيف المذكور و نقل الى المعلاة فدفن بها وهو فى أثناء عشر الستين . وذكره شيخنا فى إنبائه وقال ناب فى عقود الانكحة ، وأرخ وفاته بمكة فى ربيع الاول ، والاول المعتمد شهراً ومحلا. وهو فى عقود المقريزى .

٢٥٥ ( ١٩٠٨ ) بن محمد بن محمد بن سليمان بن يوسف بن يعقوب بن عمر بن داود بن مومى بن نصر الحب ابو يحيى بن العز بن العماد البكرى القاهرى الشافعى بزيل المؤيدية ويعرف بالحب البكرى. ولد تقريبا في سنة اثنتين وثمانين وسبعائة فيما ذكره لى مع سرد نسبه الذي سقته في الوفيات وغيرها الى ابى بكر الصديق وقيل ان مولده بعد سنة خمس وثمانين بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وأخذ الفقه عن الشهاب بن العماد والعلاء الاقفهسي والبدر الطنبدى في آخرين واكثر من الحضور عند العزبن جماعة في فنو نه وسمع على الولى العراقي وغيره و كذا لازم شيخنا في الامالي وغيرها وكتب مخطه المثيرمن شرحه للبخارى وغيره وامتدحه بعدة قصائد سمعها هي وأشياء من نظمه منه الأعيان وكتب عنهمنه عن الناس سريع النظم ، مات في عصر يوم الاثنين ثالث عشرى شو السنة إحدى وخسين وصلى عليه من الغد بالازهر ودفن بالصحراء بالقرب من باب الجديد ورأى المحب الفاقوسي في ليلة صلى عليه أباه في المنام وهو يأمره بالصلاة عليه ورأى المحب اللهو إيانا. ومن نظمه تناه ودائي ومن نظمه الله وإيانا. ومن نظمه المنه الله وإيانا. ومن نظمه المنه الله وإيانا. ومن نظمه عليه المنه الله وايانا. ومن نظمه المنه الله وايانا. ومن نظمه المنه الله وإيانا. ومن نظمه المنه الله وإيانا. ومن نظمه المنه الله وإيانا. ومن نظمه المنه و ذلك رحمه الله وإيانا. ومن نظمه الله وإيانا. ومن نظمه الله وايانا. ومن نظمه الله وايانا. ومن نظمه الله وإيانا. ومن نظمه الله ويان المحد الله ويان المحد الفاقوس في المنه ورأى آخر نحو ذلك رحمه الله وإيانا. ومن نظمه الشه و في المحد الفاقوس في المحد ورأى آخر خو ذلك رحمه الله وإيانا. ومن نظمه الله ويانا ومن نظمه الله ويانا ومن نظمه المحد الفاقوس في المحد الفاقوس في المحد ورأى آخر خو ذلك رحمه الله ويانا و من نظمه المحد الفاقوس في المحد المحد و في المحد و المحد و في المحد و ف

أقول لما صفاحبي والفاني أنا المحب ومن أهواه الفاني لولامني فيه ألف ثم الفان لاأنثني عنه أو أفني مع الفاني وقوله: زعمت بأن الهجر مرمذاقه وان الشفا في فتح الاعراف بالنص ومر لم يذوق المرلم يدرحلوه فهاأنت شبه الطفل تقنع بالمص وعندي من نظمه في التاريخ والمعجم غير هذا.

عده ( محد ) بن محد بن محد بن السيد الاجل بن صدر الدين محد بن شرف الدين بن علاء الدين على الشمس أبو المجد بن القطب بن السراج الحسني الرميثي لقوله انه من ذرية صاحب مكة رميثة بن أبي نمي الخراساني البخاري الحنف نزيل مكة وامام مقام الحنفية بها ووالد العفيف عبد الله الماضي . هكذا أملي على نسبه وأملي مرة بعد ثالث المحمدين الصدر محد بن الشرف على فالله أعلم . ولد في سحر ليلة الجمعة حادي عشر جمادي الاولى سنة ثماني عشرة وثمانماية ببخارا

ونشأ بهـا فحفظ القرآن ومنظومة النسفي وقطعة من اول الـكـنز وتصريف. الزنجاني والحاجبية والارشاد لسعد الدين التفتازاني في النحو واشتغل على عهد الزاهدي البخاري المدفون بطيبة ثم على قاضي بخارا وسمرقند عد المسكين شارح الـكنز ثم على مجد الخافي ثم على مو لانا مجد الناصحي وعنى النجاري بالنون. والجيم البخاري والقطب الميمكش وغيرهم وتحول من بخارا لسمرقند وهو ابن ست أو سبع عشرة سنة فأخذ بهاعن بعض المذكورين لانتقالهم أيضا اليهاوعن غيرهم وقطنها وتزوج بها ثمارتحل لهراة ثم لاصبهان سنةخمس وخمسين واشتغل بها على طاهر أحد تلامذة ابن الجزرى وصاهره على ابنته وأقام بها نحو شهرين ثم دخل بغداد وأقام بها ثلاثة أشهر وسافر في السنة صحبة الحاج لمـكة وجاور بها سنة ست ثم رجع صحبة الحاج الى القدس فدام به سبعة أشهر وتوجه الى الشام فمكث فيها أياما قلائل وعاد الىالقدس ثم الى القاهرة فأقام بهايسيراً واشتغل على السعد بن الديري والامين الاقصرائي واستقر في مشيخة الباسطية المكية في سنة تسع وخمسين عوضا عن الشوائطي ووصل لمكة صحبة الحاج فيها فباشرهائم ولى امامة مقام الحنفية بهافي سنة سبع وستين وتدريس درس الخو اجااله مداني بمقام الحنفية وباشره الى ان انقطع لتعطل أوقافه وقرىء عليه في الحديث سماعا ثم في مشيخة الخلجية للخلجي مجمود صاحب مندوة ووالد صاحبها الآن غياث الدين أبي الفتح عند باب أم هانيء وتكرردخوله القاهرة مراراً وصاهر الخواجا الشمس بن الزمن على أخته وتأثل أمو الا ودورا بعضها انشاؤه توصل لكثير منها بطرق مع مزيد الامساك وهو المثير للمحنة البرهانية معكونه هو المرقى له اللامامة وألمنه كان يبالغ في التنصل من ذلك معهومع أحبابه . وزعم أنه عمل كتابا في علوم الحديث مما الظاهر أنه أخذ كتاب الكافياجي في ذلك لظنه عدم اشتهاره وكذا لهشرح على الجرومية سماه المأمومية ، وقد تكرر إجتماعي معه بالقاهرة وبمكة بل كان يراجعني في أشياء ويبالغ في الاكرام والاحترام لفظاً وخطاً . وبالجلة فقدصار وجيهاً ذا دور متعددة وأماكن متنوعة وكتب نفيسة استكتب أكثرها والكنها غير مقابلة بلكثيرة السقم معشدة الامساك والحرص والتزيدفي كلامه وعدم الانضباط بلشرفه فياقيل متجدد وكذادعواه أنه من ذرية رميثة متوقف فيهاوأهل مكة فى ذلك كلمة إجماع وكان يكثر إظهارالتعلل تارة تصنعا وتارة توجعاً الى أن كان مو ته في أثناء ربيع الاول سنة خمس و تسعين و دفن بالمعلاة رحمه الله وعفاعنه وإيانا وخلف أولاداً أكبرهم أحسنهم طريقة بل أرجحه على أبيه بورك فيه.

٥٤٤ (محمد) بن محد بن محمد بن عبد الغنى الامين بن قاضى الحنابلة الشمس الدمشقى الصالحي الشافعي أخو النجم عبد الكريم الحنفي والشهاب أحمد الحنبلي الماضيين. ماتسنة عشرين و ثما ثما ته كل دايته بخطى على من اشترك معه في نسبه بحيث ظننت أنه هو .

٥٤٥ (١٤) بن محمد بن محمد بن عبدالبر بن يحيى بن على بن عام الجلال بن البدر بن أبي البقاء السبكي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه فقال: ولد قبل سنة ستين وسبعمائة واشتغل في صباه قليلا وكان جميل الصورة الكنه صار قبيح السيرة كثيرالجاهرة بها أزرى بأبيه في حياته وبعد موته بل لولا وجوده لما ذم أبوه وقد ولى بعده تدريس الشافعي بجاه ابن غراب مع بذل دار تساوى ألف دينار بل ولى قبل ذلك تدريس الشيخونية بعدالصدر المناوى ببذل جزيل لنيروز ناظرها حينئذ.مات في جمادي الأولى سنة إحدى عشرة سامحه الله. ١٥٥ (حمد) بن محمد بن عبد بن عبد الدأم نجم الدين أبو عبد الله بن الشمس ابن النجم القرشي الباهي ثم القاهري الحنبلي والد أبي الفتح عهد الآني. اشتغل كيثيرا وسمع على أبى الحسن العرضي وجماعة وطلب بنفسه وقرأ الكثير وشارك في العلوم .قال شيخنا في انبائه وسمع من شيوخنا و تحوهم وعني بالتحصيل ودرس وأفتى وكان له نظر في كلام ابن العربي فيها قيل. مات في شعبان سنة اثنتين عن ستين سنة . وقال في معجمه انه أنجب ولده وسمعت بقراءته ومن فو ائده . وكان حسن السمت جميل العشرة . وقال ابن حجى : كان أفضل الحنابلة بالديار المصرية وأحقهم بولاية القضاء ، قلت وقد قرأ على البلقيني تصنيفه محاسن الاصطلاح وغيره عمن كتبه النجم بخطه ، ووصفه البلقيني بالشيخ العالم المحقق مفتى المسلمين جمال المدرسين. وقال المقريزي في عقوده أنه دافقه في قراءة الجمل للخو بجي على الولوى بن خلدون ثم لمنزل متصاحبين حتى مات وهو ممن عرف بالخير ولين الجانب رحمه الله . (عد) بن محمد بن مجد بن عبدالرحمن بن عبدالستار الحريري. يأتي بدون من بعد المحمدين.

التق بن ناصر الدين الزبيرى المصرى الاقفهسى القدسى الشافعى . قدم مكة بعد الله الشمس أبو الخير بن التق بن ناصر الدين الزبيرى المصرى الاقفهسى القدسى الشافعى . قدم مكة بعد الثلاثين فجاور بها وتأهل فيها بست الكل ابنة الامام الرضى بن المحب الطبرى فولدت له ذكراً وأنثى . مات بها فى ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين .أرخه ابن فهد مدى (محمد) بن محد بن محد بن عد الرحمن بن على بن يوسف بن منصور الشمس

ابن الـكمال القاهري الشافعي امام الـكاملية وابن أئمتها والماضي أبود وجده . ولد في ليلة الاثنين ثامن عشري ذي الحجة سنة سبع وعشرين وثما نهائة بالكاملية ونشأ بها في كنف أبويه فحفظ القرآن والعمدة وغيرها ومن ذلك بعض التنبيه، وعرض على شيخنا والقاياتي والعلم البلقيني والعلاء القلقشندي والمناويوالكال ابن البارزي والجلال بن الملقن وابن سلطان القادري الشافعيين وابن الديري والامين الاقصرائي والشمني وابن الهمام والعز عبد السلام البغدادي الحنفيين والبدر بن التنسى وأبي القسم النويرى وابن المخلطة المالـكمينوأجازوه وحجمع أبيه غير مرة وجاور وسمع على أبي الفتح المراغى والتقي بن فهد وآخرين وببيت المقدس على التقي القلقشندي وغيره بل سمع المكثير بقراءتي حين قرأت للولد على بقايا الشيوخ وبقراءة غيري وحضر دروس والده وكذا قرأ على أبي العزم وابن المسيرى ولـكنه كان بعيداً عن هذا المهيم بل اعتنى بخلوة له فىالكاملية فأتقن بياضها وزخرفتها وجلب فيها من التحف والاشياء الظريفة ماكان يقصد من أجله الرؤيتها لسروره بذلك وربما جرله نفعاً دنيوياً والكثير منه ينشأعن مسئلة والحاح وهو يفني ذلك كله في ما كله ونحوه وطالمًا كان يقصد في خلوته للاكل من كنافة قوام وصار في كل هذا فريدا . ولما مات والده لم يشاحح أحداً من اخويه في الميراث مع مزيد تعديهما وافتياتهما عليه واختلاسهما منه وهو غير منفك عن مساعدتهما لغلبة سلامة باطنه بحيث كان الى البهاليل أقرب وكان لتحريه عنهما في الجملة ينوب عن ابيه في امامة الكاملية غالباً . مات بعد أبيه بدون سنتين بأيام في ليلة الجمعة رابع عشرى شوال سنة ست وسمعين بعد توعكهمدة عرض حاد وصلى عليه من الغد في مصلى باب النصر في مشهد متوسط ثم دفن بحوش سعيدالسعداءوكنت ممن شهد الصلاة عليه مع كونه أكثر أخوبه توليما على ولكنه أخير وأبرك رحمه الله وغفر لنا وله .

950 (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن خليف بن عيسى أبو الفتح بن الحب بن الرضى أبى حامد المطرى المدنى الشافعي الماضى أبوه و جده و سبط الزين أبى بكر المراغى سمع من أبيه في الموطأ وغيره .

الكال أبو الفضل المطرى أخو الذى قبله وشقيق أم كلنوم التى تروج بها القاضى المالكي شمس الدين السخاوى، أمهما خديجة ابنة القاضى على الزرندى سمع من أبيه جل مسند الشافعي ومن التقى بن فهد وغيرها بل قرآ على أبى الفرج المراغى وأخذ عن الشهاب الابشيطى في الفقه والعربية وغيرها وتلقى أبى الفرج المراغى وأخذ عن الشهاب الابشيطى في الفقه والعربية وغيرها وتلقى أبى الفرج المراغى وأخذ عن الشهاب الابشيطى في الفقه والعربية وغيرها وتلقى

عن أبيه الاذان. مات في رجوعه من الحج عند مفرح ليلة الحادى والعشرين من ذي الحجة سنة ست وستين فحيء به الى المدينة و دفن بالبقيع ولم يبلغ الاربعين وهو خاتمة الذكور من بيت المطرى رحمه الله وأعقب ابنته خديجة التي تزوج بها بعد الحب بن القاضى خير الدين المالكي .

٥٥١ ( محمد ) بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح ناصر الدين أبو الفضل وأبو العز بن الزكي بن فتح الدين الكناني المدني الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن صالح. نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والمنهاج وعرضه على مع الجماعة في سنة ثمانين واشتغل قليلا وقرأ على في القول البديع وتقريب النووي وغيرها وكذا قرأ في القرآآت على الزين جعفر وأجاز له وسافر الى الروم في حياة أبيه وبعده وأجحف فيما استأداه من أوقافهم التي هناك جداً ولم يرض عنه واحد من الفريقين ودخل الشام والقاهرة وغيرهما غيرمرة وزاحم أعمامه بجزء في الخطابة والامامة والنظر ورام أكثر من ذلك.وهو فطن ذكي جرىء مقتدر على الالفات اليه مع صغر سنه. وكان الاشرف قايتماى أمر بسجنه في القاعة بسبب مر افعة أحد أعمامه مع أهل المدينة في أبيه ثم أطلقه من الغد وتكررت محنه وتزايد فقره امدم حسن تدبيره ومشيه وصارالى حالة كثر تألمي له بسببها ولووفق لكان أحدرءوس بيته وهو الآن بالمدينة بعد تشتته عنها دهر أأحسن الله عاقبته ٥٥٧ (محمد) بن مجد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح أبو القسم ابن الشمس بن فتح الدين بن صالح ابن عم الذي قبله . ممن سمع مني بالمدينة وربماناب في الامامة والقضاء ، ودخل القاهرة وغيرها وهو الآن صوب المن . ٥٥ (على) بن مجد بن عبد الرحمن بن يوسف الشمس أبو الخير بن ابي الفضل بن أبي عبد الله الجوهري الاصل الفيشي الاحمدي الشافعي الماضي ابوه وجده ويعرف كهما بابن بطالة . ولد تقريبا في أوائل سنة سبع عشرة وثمانمائة بفيشا المنارة من الغربية وحفظ القرآن والتنبيه وألفيه النحو، وقدم القاهرة فقطن زاوية أبيه بقنطرة الموسكي واشتغل رفيقا للفخر عثمان المقسى وابن قاسم عند الشرف السبكي والجمال الامشاطي والونائي والقاياتي والبوتيجي في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ولازمشيخنا ولكنه لم يدم الاشتغال بلقام بأمر الزراعة ونحوها وبذل همته في ذلك . وحج في سنة تسع وسبعين صحبة ركب الاتابك والاقصرائي وابتدأ معها بالزيارة النبوية ورجع بعد انقضاء الحج وقطن بطنتدا وتلك النواحي؛ وتكرر اجتماعي به في مجلس شيخنا ثم بعد

وهو انسان متودد ذكي حسن الملتقي والمحاسن، مات إما في آخر سنة ست وتسعين أو أول التي تليها رحمه الله .

(محمد) بن محمد بن عبد بن عبد الرحمن أو حسن البدر بن الجنيد مضى في . ٥٥٤ (عد) بن محمد بن عبد بن عبد الرحمن الشريف القرشي الحباك حرفة. ولدسنة ثمان وعشرين وثمانمائة ببولاق وقطن القاهرة ولقيته بها فأنشدني قوله:

> قمر له طرفی وقلبی منزل ماباله عنی یصد ویأفل رشأ سماني حسنه ولحاظه شبهالأرامل يغزلون ويأكل وقوله حين ودعني: يامن يروم الرحيل عنا ﴿ آمنكُ الله في ارتحالك كان لك الله خيرواق سلمك الله في المسالك

٥٥٥ (محمد) بن محمد بن عمد الرحيم بن ابراهيم البدر أبو الفضل بن التقى أبى الخير بن الشمس الحنفي سبط الشمس على بن عبد الله بن حسين النويري أحد قراء السبع من الشافعية ، ولذا اشتهر هذا بالنويري . ولد في سنة خمس وثلاثين ونشأ فحفظ القرآن والقدوري وأخذعن الامين الاقصرائي وغيره كابن الديري ولازم البدر بن عبيد الله وصاهره على ابنة أخيه ، و ناب في القضاء عن الديري فمن بعده واختص بالتاج بن المقسى كشيرا وأكثر من مخالطته بل وعمل النقابة لا بن الشحنة وقتاً وصارت له نوبة في باب الحنفي ، وحج غير مرة وجاور وولى التدريس عدرسة الجاي تجاه أم السلطان من التبانة وسكنها والاعادة بأم السلطان الىغير ذلك من الجهات وانجمع بعد موتعشر ائه مع على الهمة وحسن العشرة والفتوة وخفة الروح ثم كـ ثرت مخالطته للبدري أبي البقاءبن الجيعان لتزويجه سريةله . ٥٥٦ (عد) بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق بن عيسى بن عبد المنعم بن عمران ابن حجاج الصدر بن الشرف بن الصدر السفطى (١) المصرى الشافعي والدالضياء محد الآتي . أخذ عن ابن الملقن والابناسي وغيرها كالشمس بن القطان قرأ عليه عدة علوم بل قرأ عليه سبع خمّات للأعمة السبعة ومؤلفه السهل في القراآت السبع وكتب جملة من تصانيف شيخه ابن الملقن وقرأها عليه ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الأوحد علم المفيدين. ومرة أخرى بالشيخ العالم الفاضل مفيد الطالبين كـنز المحصلين ، وتفقه كشيراً وكـتب على مختصر التبريزي شرحاً ، وكـان دينا خيراً ولى مشيخة الآثار النبوية بعد محمد بن المبرك وكان أولا يجلس مع الشهود

<sup>(</sup>١) يقول المؤلف في غير هذا الموضع نقلا عن شيخه ابن حجر في المشتبه: وسفط سنة عشر موضعاً كلها بمصر في قبليها و بحريها.

بل يؤدب الابناء بحيث كان ممن قرأ عليه شيخنا وناصر الدين ابن شيخهما ابن القطان ثم ترك . ذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لى الرواية عنه في سنة ست وثهانين وسبعهائة ومات في ذي القعدة سنة عمان و تبعه المقريزي في عقوده . واستقر بعده ابنه الضياء محمد في المشيخة رحمه الله وإيانا .

٥٥٧ (محمد) من محمد بن عهد بن عبد السلام بن عدبن روز بة الشمس بن فتح الدين أبي الفتح بنالتقي الكازروني المدنى الشافعي والدأحمد الماضي وكذا أبوه ويعرف كهو بابن تقى وربما يقال له تقى . ولد فى تاسع عشرى ربيع الآخر سنةخمسو ثلاثين وتمانائة بالمدينة النبوية ونشأ بها فحفظ القرآن والحاوى والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وعرض واشتغل على أبيه وغيره وسمع على أبى الفتح المراغى والجمال الكازروني بل قرأ على أبي الفرج المراغي وسمع مني قليلاوأجازله شيخناو جماعة وكان خيراً ذاهمة علية و تودد وامتهان لنفسه مع أحبابه .مات في يوم الثلاثاء ثالث عشرى ربيع الا خرسنة تسعو ثمانين وصلى عليه في عصره و دفن بالبقيع رحمه الله وإيانا. ٨٥٥ (محد) بن محمد بن عمد بن عبد الظاهر الشريف الاخميمي ثم القاهري . عمن سمع ختم البخاري على أم هانيء الهورينية ومن كان معها مع غيره مما قريء فيذاك اليوم. (محمد) بن محد بن محد بن عبد العزيز بن أبي الطاهر محمد بن أبي الحسن البدر وأخو ه الصدر المعروف كل منهابابن روق مضيافيمن جده محد من أبي الحسن. ٥٥٥ (عد) بن عد بن عد بن عبد القادر بن الحافظ الشرف أبي الحسين على بن التقى أبي عبدالله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبدالله بن أبي الرجال عيسي الحسيني الهاشمي اليونيني البعلي الحنبلي . ولد في العشر الاخير من جمادي الاولى سنة ثلاث وثمانين وسبعهائة وسمع على أبن الزعبوب ومحمد بن على بن اليو نانية الصحيح وتفقه بالتاج بن بردس والعماد بن بعقوب البعليين وغيرهما، وحدث سمع منه الفضلاء وولى قضاء الحنابلة ببلده وناب في القضاء بدمشق. مات ببلده في شعبان سنة ثلاث وخمسين رحمه الله .

. ٥٥ (عد) بن عدبن عدبن عبدالقادر بن محمد بن عبد القادر البهاء أبو السعد بن الكال ابن البدر النابلسي المقدسي الحنبلي الماضي أبوه . كتب كا بيه القول البديع وقر أبعضه ٥٦١ (عد) بن عبد بن عبد السكريم أصيل الدين بن ولى الدين بن صدر الدين بن كريم الدين السمنو دى الإصل الدمياطي أخو عبدال حمن الماضي ويعرف بابن بقبيش . شيخ معتقد بين الدمياطيين مقيم بمسجدابن قسيم تحت المرقب عنده جماء ة يكثرون الذكر ممن يذكر بكرامات وأحوال صالحة وان والده دأى النبي

والمسلمة قبل ولادته فمسح ظهره وقال بارك الله فى هذه الذرية ، وأن ولده هذا مسلم على فلهره بقلم القدرة محمد حسبها شاهده غير واحد ممن أخبرنى وأنه تسلك على يد شخص حصنى وسافر الى الشام وغير هاوا نتفع به جماعة. مات بدمياط فى ظهر يوم الثلاثاء تاسع رجب سنة ثلاث و ثمانين عن أدبع وستين سنة، واستقر عوضه فى المسجد المشار اليه أخوه رحمه الله وإيانا .

٥٦٢ (عد) بن عهد بن عهد اللطيف بن اسحاق البدر بن الولوى السنباطى ثم القاهرى المالكي سبط الصدر بن العجمي والماضى أبوه . ولد فى ربيع الأول سنة احدى وأربعين و ثما همأنة بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن والعمدة والمختصر الفرعى وألفية ابن ملك وعرض على البلقيني والمناوى وابن الديرى وابن الأشقر في آخرين وسمع على والده والشمني والبلقيني وطائفة و مما سمعه ختم البخارى في الظاهرية ، وأخذ في العربية عن أبي الفضل المغربي وفي الفقه وغيره عن السنهورى والنوربن التنسى ولم يمعن من الاشتغال و ناب في القضاء عن الشافعي الشرنبابل وعملها بل و بالقاهرة عن السراج بن حريز ثم عن اللقاني و جلس بمعض الحوانيت ، وكان ساكناً لا بأس به حسن العشرة يجيد الشطر في وهو خير من أخيه بكثير مع أن ذاك أكبر وبيده قضاء سنباط . مات بها بعد أن تعلل مدة أخيه بكثير مع أن ذاك أكبر وبيده قضاء سنباط . مات بها بعد أن تعلل مدة بالاستسقاء وغيره في عاشر حادى الثانية سنة ثمانين رحمه الله وإيانا .

وعمد التميمي التونسي المالكي الشاذلي ويعرف بالحجوب وهو صفة لجده أبو حامد التميمي التونسي المالكي الشاذلي ويعرف بالحجوب وهو صفة لجده لكثرة اعتزاله عن الناس. ولد سنة تسع وثهانمائة بتونس وقرأ بها القرآن لنافع ويحث في الفقه على يعقوب الزعبي قاضي تونس وأبي القسم البرزلي وعنه أخذ طريق القوم وكذا أخذها عن أبيه كلاهما عن أبي عبد الله البطرني عن ماضي ابن سلطان عن أبي الحسن الشاذلي، وحج في سنة تسع وأربعين ولقيته حينئذ في الميدان، وكان شكلاحسناً ذا تواضع وتؤدة وعقل وسكينة. مات في

١٥٦٤ (عد) بن مجد بن عجد بن عبد الله بن أحمد ولى الدين أبوالفضل بن ناصر الدين أبى المين بن الشمس الزفتاوى الاصل القاهرى الشافعى الماضى أبوهو عمه عبد اللطيف وأبوها وأخوه الصدر أحمد والآتى ابنه جلال الدين مجمد. حفظ القرآن والعمدة والمنهاج، وعرض على شيخنا وابن المحمرة وقارىء الهداية فى الخرين منهم العلم البلقيني وناب عنه في القضاء وكذا عمن بعده وكذا ناب في الحسبة بالقاهرة وقد أجاز له ولا خته زينب باستدعاء بخط أخيهما الصدر بن

ألطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة . ومضى له ولابيه محمد ذكر فى أخيه وكان عارياً . مات فى ليلة الخيس ثامن عشرى ذى القعدة سنة أدبع وثمانين وصلى عليه من الغد سامحه الله .

و و القاهرى الشافعى و يعرف أبوه بابن المحتسب وهو بكنيته أشهر الشغل يسيراً وسمع معنا على شيخنا وغيره وأجازله جماعة وجو دالخط وأتقن صناعة التذهيب و تحوها و تميز في المباشرة كأبيه ونسخ أشياء وكان عيل الى البطالة، وقد صاهر النور بن الرزازعلى ابنته م فارقها وسافر مع الرجبية صحبة ناظر دمياط فكانت منيته بالمدينة النبوية في شعبان سنة احدى و سبعين وقد قار بالاربعين و نعم الخاتمة رحمه الله و تحديد من المدينة النبوية في شعبان سنة احدى و سبعين وقد قار بالاربعين و نعم الخاتمة رحمه الله و تحديد من المدينة المدين القطب

٥٦٦ (عد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان البدر بن القطب الدمشقي الشافعي بن الخيضرى الماضي أبوه وأخوه النجم أحمد. شاب نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وغيره وسمع معى بدمشق على جماعة وكتبت له ثبتاً ولم يلبث

أن مات قريب الستين عوضه الله الجنة .

الدين بن ناصر الدين بن الشمس بن الجال الحراني الأصل ثم الدمشقي القاهري الدين بن ناصر الدين بن الشمس بن الجال الحراني الأصل ثم الدمشقي القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف كسلفه بابن تيمية . ولد سنة تسع و ثما ثمائة وقرأ القرآن والمنهاجين وأخذ في الفقه عن الشرف السبكي وغيره بل حضر دروس الشهاب الطنقدائي وفي النحو عن الشمس الشطنوفي . مات بحكة في ليلة الصعود سنة ست وسبعين وقد قارب السبعين ، وكان إنساناً حسناً كبير الهمة وأفر المروءة قانعاً وباسمه مرتب في الخاص صار اليه بعد أبيه ثم لزم خدمة ابن الهام وحضور درسه فقرره في خدمة الشيخونية مع كونه لم يعهد فيها غيرحنفي وكذا لازم الشمني واستقربه في بعض وظائف التربة القانبيهية ، وشهد ببعض المراكز بل ناب عن العلم البلقيني وفي الآخر توجه رسولا عن الخليفة المستنجد بالله لتقليد ابن سلطان الهند بعد أبيه فات في توجهه بمكة رحمه الله وإيانا .

٥٦٨ ( على ) بن مجد بن عهد بن عهد الله بن عبد المنعم الحب بن الصدر بن الشهاب الحسني الجرواني القاهري ابن عم الجلال محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله النقيب، تحكسب بالشهادة دهراً رفيقاً لا بن صدر الدين وغيره في مجلس باب القوس داخل باب القنطرة وغيره و كان حريثاً متجاهراً انقطع بالفالج مدة تقارب خمس عشرة باب القنطرة وغيره و كان حريثاً متجاهراً انقطع بالفالج مدة تقارب خمس عشرة

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وثالثه بينهما مهملة ، كا سبق و كاسيأتي .

سنة الى أن مات فى منتصف صفر سنة تسع وثمانين ولولا مأوصل اليه من ميراث ابن عمه فى أثناء المدة لانكشف حاله وعسى أن يكفر عنه رحمه الله وسامحه وايانا . ٥٦٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر الفقيه المعتقد الشمس أبو عبد الله الأنصارى الشافعي ويعرف بابن الزيات ، مات فى الحرم سنة خمس ودفن بالقرافة . ذكره المقريزى قال وعلى يده سلك صاحبنا الشاب التائب، ورأيته فى عقوده فأرخه فى يوم الأحد أول ذى القعدة سنة أربع عشرة بخانقاه سرياقوس وكان أحد صوفيتها قال وكان فاضلا وقفت له على كتاب الكواكب السيارة فى تربيا الزيارة ضمنه كثيراً من أخبار من دفن بالقرافة .

٥٧٠ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد بن حسن بن محمد ابن عبد الله بن سعد بن هاشم بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن القسم بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن على بن أبي طالب النجم أبو النصر بن الكال أبي الخير بن الجمال أبي عبد الله القرشي الهاشمي المكي الشافعي سبط النجم الاصفوني مختصر الروضة ووالدالتقي محمد وعطية إبني ابن فهد.كذا بخط التقي بن فهد وزاد الفاسي قبل فهد عبد الله . ولد تقريباسنة ستين وسبعالة بمكة وسمع بها من العز بن جماعة والعفيف اليافعي والتقي عمد الرحمن المغدادي والجمالين ابن عمدالمعطى والاميوطي والكال بن حبيب وبالمدينة منعلى سنيوسف الزرندى وبالقاهرة ودخلها غيرمرة منها فيسنة ثلاث وثمانين من ابن حاتم ، وأجاز له الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وأبو الثناء المنيجي وعمر الشحطي وابن الهبل وابن النجم والبهاء بن خليل والموفق الحنبلي في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء كولده التتي وقطن بأصفون وقتاً لما ثرآل استحقاقها اله وكان يتردد منها في بعض المواسم صحبة الحاج لمسكة بحيث كان مولد ابنه التقي فيها الى أن تحول منها في سنة خمس وتسعين بمكة فدام فيها حتى مات في ربيع الاول سنة احدى عشرة ودفن عند سلفه بالمعلاة رحمه الله وإيانا. وذكر مشيخنا في أنبائه باختصار وكذا المقريزي في عقوده.

۱۷۰ (چد) بن مجد بن محمد بن عبد الله بن مجد بن عبد الرحمن بن يوسف الشمس ابن الامين بن الشمس الشارمساحي (۱) ثم القاهري الشافعي ابن أخي الزين يوسف السكتبي الآتي عمن قرأ على الابناسي الضرير نزيل الزينية وحضر عند البكري و تكسب بالشهادة وقتاً ثم استنابه زكريا لأجل عمه في ذي الحجة سنة إثنتين (۱) براءمسكورة ثم سين مهملتين بالقرب من دمياط وفي الاصل «السارمساحي» .

وتسعين وسافر قاضي الحمل سنة خمس وتسعين .

٥٧٢ (محمد ) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن مجد بن عبد الله بن هادى بن محد السيدالعلاء أبوعبيد الله بن السيدعفيف الدين أبي بكر الحسيني الحسني المكر اني الاصل النيريزي المولد الايجي الشيرازي الشافعي الماضي أبوه وابنه ويعرف بابن عفيف الدين . ولد في ذي القعدة سنة أربع عشرة وثمانات بنيريز \_ بكسر النون على المعتمد وآخره زاى بلدة من أعمال شبنكالة بالقرب من ايج بهمزة ممالة بعدها، المحتانية ساكنة \_ وانتقل منها وهو صغير الى الج وصار يتردد بينها وبين شيران وها متقاربتان وكانت اقامته سحت كنف أبيهوعليه اشتغل وبه تدربوكذاأخذ عن عمه الصغي فاختص به كـثيراً وعظمت رغبته في ملازمته والتهذب به وسمع علمهما وعلى جده لأمه السيد جلال الدين عبد الله بن القطب محمد و ناصر الدين أنس بن الشرف محمود الفركي الشافعي وصافح خاله السيدالجمال محمدبن الجلال. عبد الله الحسني وأخذ عن خاله الا خر السيد الشهاب أحمد وسعد من نظام الكازروني وأذن له في الافتاء وسمع عليهما وكذا سمع من الشيخ أحمد بن على بن محمد السجستاني. الحنني وأخذ أيضاعن شهاب الاسلام المكرماني قدم عليهم شبرازو أصيل الدين الدهقلي وسمع باصمهان من مولانا شرف الدين حسن الاصبهاني ولقي بتبريز المحموي التبريزي المعمر أحد أصحاب الزين الخافي وبغيرها المولى محمد التاوكاني. وأجازله ابن الجزري والشرف الجرهي والزين الخوافي وعبد الرحيم الصديقي والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين وابن رسلان في آخرين منهم البساطي وابن نصر الله الحنبلي والحناوي والزركشي والمقريزي وناصر الدين الفاقوسي وابن خطيب الناصرية والجمال عبدالله بن جماعة وعائشة الحنبليةوأ كثرالترددللحرمين والمجاورة بهما وسمع بمكة من البدر حسين الاهدل وأبى الفتح المراغي ولبسمنه الخرقة بالمدينة من المحب المطرى وأذن له في الاقراء والافتاء وبحلب من ابن الشماع وبحمص مر · الشهاب أحمد بن البهلوان وبدمشق من التقي بن قاضي شهبة وأذن له في الافتاء والباعوني البرهان وعبدالرحمن بن داود وعبدالرحمن ابن الشيخ خليل والنظام بن مفاحرو ببيت المقدسمن أبي بكر بن أبي الوفا والزين ماهر وأبي بكر القلقشندي وبغزة من ناصر الدين الاياسي وبالقاهرة من شيخنا وهو كان قصده بالرحلة وسمع منه وعليه بقراءتي أشياء ، وبالغ شيخنافي إكرامه وأتحفه ببعض تصانيفه ومن العلم البلقيني وبحث معها وأذن له في التدريس ومن العز بن الفرات والزين البوتيجي والبدر النسابة وأيي الفتح الفوى والزين قاسم

الحنفي ولقي بها وبغيرها جماعة آخرين فكان ممن لقيه بهرموز النور أبا الفتوح الطاوسي، وأكثرمن السياحةفيهابين مكة والمدينة والديار المصرية وبلادالعجم وزار بيت المقدس غير مرة وبلد الخليل، وتسكرر قدومه القاهرة و نزل في غير مرة منها بخلوة البهاء بن خليل من سطح جامع الحاكم و تـ كلم معر أيس المؤذنين. به بل و بجامع الأزهر في التحرز في وقت الأذان لاسيما المغرب وضاقت صدورهم بسبب ذلك وتكلموا فيه بمالا يليق؛ وكثر تردد عظاء المملكة وأعيانها اليه وخطبه كل من الاشرف أينال والظاهر خشقدم للقيه فاجتمع بهما ووعظهـا، واشتدت نفر ته من البقاعي بحيث ظهر له ذلك منه ؛ وأخذ عنه بعض الفضلاء والتمس منه المناوى المكتابة في مسئلة الطلاق الواقعة في أول أيام المكيني ليستظهر به فيا وافق على الـكتابة واقتصر على اللفظ مع اهداء المناوى له ما كتبه على مختصر المزنى وهو في نحو ثلاث مجلدات ورام جانبك الجداوي مناكدته وكذا جوهر الساقي فأخذهما الله وظهر فيهمها مصداق قول عمه عنه أنه الترياق المجرب ماتعرض له أحدفافلح وكذامن كراماته عدم تمكن من كان قيامه في هدم الكنيسة الحادثة بالقدس على غير وفق غرضه من التعرض له بمكروه مع تحركه لذلك وخوف أحبابه عليه من وقوع شيء لاسيا والعلاء يبدومنه في حقهم من الكلات النهايات. و بالجملة فهو امام علامة أوقاته مستغرقة في العبادة مديم الصيام والقيام. والحرص على الاوراد واتباع السنة وعدم التبسطفي المأكل ونحوها على طريق السلف راغب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهاب في الصدع بذلك. احداً ولوعظم غير منفك عن قيام الليل حتى فمي السفر شديد الرغبة في كتب. الحديث وضبط ألفاظه وأسماء رحاله حتى كثر التماسه مني لتحصيل ماصنفته اوجمعته بل التمـس معى تخريج اربعي الصوفية للسلمي والعادلين لابي نعيم وغير ذلك. مها يحتاج اليه وكان لايقدم على أحداً. وقد جمع تصانيف مقامه أعلى منها ونظم، المقبول وغيره وبينت من ذلك كله في معجمي أشياء ؛ ولم يزل على جلالته ومجاهدته في العبادة واقتفاء السنة حتى مات بمكة في آخر ليلة السبت رابع عشر جمادي الأولى سنة ثمانين وصلى عليه من الفد ودفن عند أبيه وعمه وكان قد تهيأ قبل بأشهر الى بلاده وسافر من مكة لجدة وأشحن أمتعته ببعض المراكب بل و نزل هو المركب أيضاً وما بقي الا السفر في تلك الليلة فبدا له تركه وطلع بنفسه وبأمتعته فلم يلبث أن توعك حتىمات وكانت الخيرة في تركسفره وعد ذلك من كراماته رحمه الله وايانا . وده السيد نور الدين أخو الذي قبله وهو أكبر . مات و زوجته حامل وسمى ولده باسمه وهو نور الدين محمد الآتى ولم أعرف شيئاً من حال صاحب الترجمة . ١٥٧٥ (محمد) بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن محمد البدر أبي النجا بن الشمس العوفي القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ويعرف بابن الزيتوني . ولد في سادس رجب سنة اثنتين وسبعين و عانمائة و حفظ القرآن و كتباعرضها على في جملة الجماعة و جلس مع أبيه شاهداً . وسبعين و عمد بن محمد بن عبد الله الجمال الدميري المسكى العطار . ممن وكتب نسبه في الطبقة هكذا ، و أدخ ابن فهد و فاته عكمة سنة سبع و ثلاثين . وكتب نسبه في الطبقة هكذا ، و أدخ ابن فهد و فاته عكمة سنة سبع و ثلاثين . وكتب نسبه في الطبقة هكذا ، و أدخ ابن فهد و فاته عكمة سنة سبع و ثلاثين .

الحلبي المالكي. ممن سمع مني.

٥٧٧ (عبد) بن عبد بن عبد الله الشمس بن الشمس البعداني الماني الاصل المدنى الشافعي ابن العوفي الماضي أخوه عبد الوهاب ويعرف فأبيه وجده بالمسكين وهو حفيد زينب ابنة محمد بن صالح أخي عبد الوهاب. ولد في سنة أربع أو خمس وستين وثمانمائة بالمدينة ونشأ بها فقرأ القرآن وأربعي النووي ومنهاجه وجمع الجوامع والالفيتين الحديثية والنحوية والشاطبية وعرض على أبي الفرج المراغى وفتح الدين بن تقي وأبن يونس والابشيطي ولازمه فقرأ عليه من تصانيفه شرح خطبة المنهاج ومناسبات أبو ابه و "مخميس «يقول العبد» وسمع عليه في الفرائض والحساب والفقه وأصوله والعربية وغير ذلك الشيء الكثير وقرأ على أبي الفرج المذكورالشائل وسمع عليه جملة وكان أحدالقراء في تقسيم الشرف عبد الحق السنباطي للمنهاج حين كان بالمدينة وسمع عليه ألفية النحو وغيرها وقرأ الشائل بحضرته على الشمس السنماطي بالمدينة وأكثر عن أبي الفضل ابن الامام الدمشق بحيث استوفى عليه الـكـتب الستة بل قرأ عليه بحثا قطعة من المنهاج وقسمامن ألفية النحو معسماع باقيها وقطعة من جمع الجو امع وأخذ عني في مجاورتي بالمدينة أشياء بقراءته وقراءة غيره ومن ذلك في الثانية مناقب العماس وفي الاولى جل القول البديع وغير ذلك بل قرأ على بمكة الثلاثيات وغيرهاوعلى النجم ابن فهد أشياء ولازم الشريف السمهودي في قراءة الكثيرمن تصانيفه وغيرها ف الفقه وأصوله والعربية في التقسيم وغيره والقاضي صلاح الدين بن صالح

وكذا قرأعلى الشريف المحيوي الحنبلي والشمس البلبيسي والنور المحلي وغيرهم من الغرباء والقاطنين فكان منهم النور الطنتدائي قرأ عليه مجموع الكلائي ، واختص بصحبة الاميرشاهين حين كان شيخ الحرم وقرأ بحضرته كتمأ كشيرة وصاريكتب عنه المراسيم والمطالعات ونحوها وتميزفي ذلك فكان موقع البلدبل قرأوسمع على عبدالله ابن صالح وفتح الدين بن علمك وجدته لأبيه المشار اليها ولم يخرج من بلده لغير الحج. ٥٧٨ (محد) بن محد بن مجد بن عبدالله العز بن القطب الشارمساحي عمملتين (١) وراء مكسورة ثم ميم ساكنة وحاء مهملة ثم المصرى ويعرف بأبن أخي طلحة. أحضر وهو صغير على الميدومي ثم أسمع على القلانسي وكذا على محد بن اسماعيل ابن جهبل وعمر بن ابراهيم بن النقبي معجم ابن جميع وأجاز له العز بن جماعة سنة خمس وستين فهرست مروياته المعين بالسماع والاجازة وبأشرتوقيع الحكم وولى شهادة ديوان طشتمر واعتنى أخيراً بعمل الاشياء المستظرفة من المأكول وغبره وصار بيته مأوى الرؤساء . ذكره شيخنا في معجمه وقال : قرأت عليه بعض معجم ابن جميع مات في رجب سنة ثلاث ؛ زاد في إنبائه ولم يكمل الخسين وكان وجيهاً عند الرؤساء وبيته مجمعاً لهم. وهو في عقود المقريزي وأثني على حشمته ورياستهووجاهتهمع بشاشةوحسن ملتقي ورغبة فى الاطعام وقضاء الحوائج وأنه صحبه مدة عند البدر بن أبي البقاء ولكنه امتحن بفسادعقله قبل موته رحمه الله. (محمد) بن محمد بن محمد بن عبد الله المحب أبو الوليد بن الشحنة . هكذا سمى شيخنا في معجمه جده محمد بن عبد الله وصوابه مجد بن محمود وسيأتي .

٥٧٩ (عبد) بن عبد بن مجد بن عبدالله المحب بن البدر البنهاوى الحنفي سبط ابن الهـ و الماضى أبوه . ولد سنة إحدى وسبعين و ثمانمـائة و نشأ يتيما فحفظ القرآن والمجمع وعرضه على مع الجماعة واستقر في جهات ابيه بعد موته وقرأ على في البخارى وكـذا قرأ على الديمي فيه. وتلف حاله بعد موت عبد الوهاب أحد جماعة جده و تعبت أمه بسبه .

٥٨٠ ( عد) بن محمد بن مجد بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن التقى محمد بن الحسين بن رزين التاج بن العلاء بن العز العامرى الحموى الاصل القاهرى الشافعى الماضى ابوه و ابنه عبد الرحيم و يعرف كسلفه بابن رزين . ولى خطابة الازهر بعد أبيه و رغب عنها لشيخنا . ومات سنة تسع عشرة .

٥٨١ (عد) بن محمد بن عدبن عبد المنعم الشرف بن البدر البغدادي الاصل القاهري (١) كذا ، وسيأتي ضبط المصنف له بالمعجمة في أوله .

الحنبلى الماضى أبوه . ولد بعد العشرين وثمانهائة بالقاهرة و نشأ بها فى كنف أبيه فحفظ القرآن والمحرر ظناً وغيره ، وسمع مع والده على الولى العراقى فى جمادى الا خرة سنة ست وعشرين مجلساً من أماليه وعلى الشمسين الشامى وابن الجزرى والزينين الزركشى وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان والمحب بن نصر الله البغدادى فى آخرير كشيخنا ، واشتغل يسيراً على العز عبدالسلام البغدادى وغيره ، ولما استقل أبوه بالقضاء ناب عنه فيه بل رغب له عن افتاء دار العدل وقضاء العسكر وغيرها مماكان باسمه، وكان تام العقل وافر السياسة جيد الادب والفهم لطيف العشرة محببا الى الناس حج مع والده غير مرة وانتفع به أبوه فى أموره كلها وكان نادرة فى بنى القضاة . مات فى رجب سنة أربع وخمسين وصلى عليه من الغد فى محفل كبير ثم دفن بتربة سعيد السعداء وعظم مصاب أبيه به لكنه صبر رحمه الله وعوضها الجنة . (محمد) بن محمد بن عهد بن عبد المنعم الجروانى . هكذا رأيته فى موضع مخطى وقدمضى فيمن جده محمد بن عبد الله .

الدمشق الشافعي ابن مجمد بن عبدالمؤمن السيدا لمحب بن الشمس الحصني الاصل الدمشق الشافعي ابن اخي التق ابي بكر ووالد الشمس مجد المذكورين . شيخ شهير له وجاهة وجلالة وقيام في الخير ممن بلغني انه أخذ بالقاهرة عن الشرف السبكي تقسيم الحاوي وعن القاياتي وشيخنا بل لقيه بدمشق في سنة آمد و تسلك بعم والده وغلب عليه الصلاح مع الزهدو الورع ، وقد حج غير مرة و جاور . مات بدمشق في أواخر ذي الحجة سنة تسع و ثمانين عن أزيد من ثمانين سنة فمولده سنة ثمان تقريبا ، ودفن بجانب عمه برأس القبيبات وكانت جنازته مشهودة وعظم الاسف على فقده فلم يخلف بعده منه رحمه الله وإيانا .

ابن هبة الله بن المسلم - بكسر اللام الثقيلة - ابن هبة الله بن حسان بن عمد بن منصور بن أحمد بن على بن عامر بن حسان بن عمد الله على بن عامر بن حسان بن عبد الله ابن أحد الثقات من التابعين عطية ابن الصحابي الشهير أبي يحيى عبد الله أبس الحال أبو المعالى بن ناصر الدين أبي عبد الله بن الحال أبو المعالى بن ناصر الدين أبي عبد الله بن الحال بن الفخر بن الحال أخى الشرف هبة الله ابني النجم ابن الشمس أبي طاهر وأبي اسحق ابن العقيف الجهني الانصاري الحموى ثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف ابن البارزي ويقال أنها نسبة لباب أبرز ببغداد وخفف لكثرة دوره وأمه هي ططر ابنة الحال محمد بن الزين عبد الرحمن بن الصاحب الفرفور التي

أبوها خال والدة زوجها أسن ابنة الزين. ولد في ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة ست وتسعين وسبعانة بحماة ونشأ بها في كنف أبيه فخفظالقرآن وصلي به في سنة تسع وثمانمائة بالقاهرة حين كان فيها مع أبيه وحفظ بعــد عوده لبلده العمدة والتمييز في الفقه لقريبهم الشرف بن البارزي وألفية النحووغيرها وتلا لا بي عمرو على الشمسين ابن زويغة \_ بمعجمتين مصغر \_ و ابن القو نسى \_ بضم القاف واسكان الواو ثم نون مكسورة\_ وبحث في دمشق حين كان بها سنة ثمــان ألفية النحو على الشرف محمد الانطاكي بل سمع عليه بقراءة والده بحثاً شرحها لابن أم قاسم وحل من التمييز على ابن امام المشهد نم رحل به ابوه الى حلب قاضياً بها في سنة ثلاث عشرة فقرأه أيضاً على حافظها البرهان وحفظ هناك التلخيص، شم انتقلا الى القاهرة في سنة خمس عشرة مع المؤيد فأخذ في الفقه والحديث عن الولى العراقي وفي الفقه وأصوله عن العزبن جماعة بحث عليه قطعة من منهاج البيضاوي ومن التمييز وسمع عليه كشيراً من أصول الدين والمعانى والبيان وغيرها كبحث جميع الطوالع وشرح المقاصد والعضد والمطول وغيرها وكذا أخذ في العقليات عن الميذه ابن الاديب ثم عن البساطي والعلاء البخاري ولازمه كشيراً وانتفع به علما وسلوكا فكان مما بحثه عليه قطعة من الحاوىالصغيروأخذ عنه المعانى والبيان والاصلين وسمع عليه قطعة كسيرة من الـكشاف ولم ينفك عنه حتى ولى كـتابة السر وكـتب على الزين بن الصائغ وأخذ في المبادىء عن يحيى العجيسي وغيره العربية وعن إلعز القدسي قطعة من التممييز في آخرين ممن كان يجبىء له الى بيته وكذا قرأ البخاري على التقي المقريزي بل سمعه مع غيره من الاجزاء قبل بدمشق عاليا على عائشة ابنة ابن عبد الهادى وسمع أيضا على الجمال بن الشرائحي وغيره، وأجاز له الشهاب احمد بن موسى المتبولي والنور الشلقامي وابن الجزري والواسطي ويونس الواحي وعائشة الحنبلية وآخرون من طبقتهم بللا أستبعد أن يكون عنده أقدم منها عواجبهد في الادبيات حتى برع فيها وصارت له يد طولى في المنثوروالمنظوم سيا في الترسل و الانشاء ولذا استنابه أبوه في كـتابة السر بالقاهرة ثم استقل بها في شوال سنة ثلاث وعشرين بعد موته ولم يلبث أن انفصل عنها في محرم التي تليها واستقر في نظر جيشها فأقام فيه تحوعشرة أشهر، وهو في غضون هذا كله غير منفك عن المطالعة والاشتغال والعلوم والادب والمذاكرة ولقاء الفضلاء والادباء وتزايد بعده ليفرغه الى أن استقرفى كمتابة سرالشام فى رجب سنة احدى و ثلاثين ثم بعداز يدمن أربع سنين بيسير حين قدم القاهرة صحبة نائبها سودون أضيف اليه قضاؤها عوضاً عن الشهاب بن المحمره وسرشيخه العلاء البخارى بو لا يتهمع شدة نفر تهممن كان يلى القضاء و نحو همن جماعته حتى قال و كان بالشام اذ ذاك: الآن أمن الناس على أمو الحم و أنفسم و لم يلبث أن أعيد لكتابة سر القاهرة فدام سنين ثم صرف و رجع الى الشام على قضائه عوضاً عن السراج المحمى و خطب بجامعه الاموى ثم أعيد فى أول سلطنة الظاهر الى كتابة سر القاهرة واستدر حتى مات سوى ما كان يتخللها من الايام التى كان ينفصل فيها ثم يعاده وأضيف اليه فى أثناء ذلك قضاء دمياط عوضاً عن الولوى بن قاسم ثم رغب عنه وحمدت سيرته فى مباشر اته كامها ، وكان اماماً عالماً ذكياً عاقلار ئيساً ساكناً كرياً سيوساً صبوراً حسن الخلق والغشرة متواضعاً محباً فى الفضلاء و ذوى الفنون مكرماً لهم الى الغاية لاسيما الغرباء حتى صار محطاً لرحالهم راغبا فى اقتناء الكتب النفيسه غير مستكثر لما يبدله فى تحصيلها عجبا فى ذلك سمحا فى العاربة جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين بالعاربة جدا ممدحاً امتدحه الفحول من الشعراء وخاطبه القاضى ناصر الدين عثمان الجيتى الحنفي بقوله:

ديني تكمل مذجعلتم قبلتي وسجدت في أعتابكم بحبيني وغدوت مفتخراً بكم بين الورى ما الفخر الا في كال الدين

كل ذلك مع الشهامة والكرم والاحسان الى الطلبة ومحبتهم وضمهم اليه بحيث يجرى على كثير منهم المرتبات الشهرية والسنوية و لما ارتفع سعر الغلال في بعض السنين حسن له بعض جماعته أن يصرف المرتب لهم في البرد دراهم فقيحه وقال نعطيهم البرف حال كو نه تراباً ثم نعطيهم التراب في حال كو نه ذهباً أو نحو هذا، كل ذلك معمايضاف اليه من البشاشة و حلاوة الحكلام و ظرف الشكالة و لطافة الشهائل وكو نه هيناً ليناً أوفاً سريم الانقياد الى الخير مهذب العشرة ليس فيه أذى لأحد من خلق الله حتى و لالمن يؤذيه كم ممن أكل ماله وأغضى عنه بل و ربحا أحسن اليه بعد، نعم إذا تحقق من أحد العناد و قصد المغالبة غضب غضب الحليم وأذاقه من أنواع منظمع في غالب العلوم لاسيا فنون الأدب النحو و المعانى و البيان و العروض وغيرها رائق الشعر فائق النثر ذواق للمعانى الدقيقة كثير الاستحضار للمقاطيع و المطولات والموشحات وغير ذلك جداً و هزلا حسن المذا كرة فكه المحاضرة عجب لمن يتأمله فانه يراه في غاية السكون بحيث يقضى عليه بالجود و ذهنه كالنار المضرمة و بالجملة فهو عريق الاصالة ضخم الرياسة عظيم الآباء كريم الاجداد عين الرؤساء

بغير منازع في تفرده بقطر من أقطار الأرض. وقد حج غير مرة منها في سنة خمسين فحمل معه من طلبة العلم والمشايخ المعتقدين والفقراء والمنقطعين من يتعسر حصرهم غير أنه كان معه نحو أربعمائة نفر و نحو ضعفهم من الدواب ولم يدع أحداً منهم يتكلف الى شيء بل اشترى لأهليهم الهدايا ورجع كل منهم وهو ذاكر لما يبهر العقل من الاحتمال والاحسان وطلاقة الوجه ولين القول وتكلف الا كمل من وجوه العبادة كالتجردفي الاحرام علىضعف بدنه والمتابعة في سنن الحج و واجباته الامر المشروع سيها في أشياء قد هجرت وحصل لأهل الحرمين منه افضال و برعلي جارى عادته ثم قدم فملا الناس خيراً و برا وحدث في مكة باليسير وكذا حدث بالقاهرة سمع عليه الاثمة وقرأت عليه أشياء بل كتبت عنه من نظمه ما كتب به على نظم سيرة المؤيد لابن ناهض بعد كتابة والده ما نصه :

هذا كتابك يابن ناهض قاعد عن مدجه أدبى وعن تهذيبه فاشكر لمادحه على تقصيره ولمن هجاه فانه يهذى به وقوله: مرت على فهمى وحلو لفظها مكرد ألما عسى أن أصنعا ووالدى دام بقا سودده لم يبق فيها للكال موضعا

وكذا كتبت عنه من نظمه غيرهذامما أو دعته في المعجم وغيره بل سمع شيخنا من لفظه حين كانا مسافرين صحبة الركاب السلطاني الى آمد بظاهر البيرة قصيدة الاديب شيخ على التي امتدح بها البدر بن الشهاب مجود وسمعها الحكال من ناظمها وهي مثبتة عندي في مكان آخر. ومحاسنه كشيرة حتى شاع بها ذكره وبعد فيها صيته وصاركا قيل قل أن ترى العيون في مجموعه مثله وله اعتراضات جيدة على شرح بديعية ابن حجة واستمر على جلالته حتى مات في يوم الاحد سادس عشرى صفر سنة ست وخمسين وصلى عليه بسبيل المؤمني في مشهد حافل مهده السلطان والامراء وسائر القضاة والأعمة والاعيان تقدمهم أمير المؤمنين، ودفن بتربة أبيه المجاورة لقبة الامام الشافعي من القرافة وأسف الناس على فقده وكثر الثناء عليه وعلى جل أوصافه ولم يخلف بعده في مجموعه مثله ، ورثاه غير واحد وحصل التغالى في كتبه بحيث بيعت بأغلى الاثمان ووفيت ديونه وهي واحد وحصل التغالى في كتبه بحيث بيعت بأغلى الاثمان ووفيت ديونه وهي كثيرة جدا منها وظهر بذلك حسن نيته في كرمه وعطيته. وهو في عقود المقريزي مقتصراً على انه ولى كتابة السر بعداً بيه في الايام المؤيدية رحمه الله وإيانا.

الاسحاق. بمن تكسب بالشهادة فى مجلس المالكية بباب الخرق الى أن صاهرقاضى الحنابلة البدر السعدى على ابنته فتحول لبابه بل عمله نقيبه ثم استنابه التقى بن تقى قاضى مذهبه وصارت له وجاهة وحمدنا عقله وأدبه وسكونه .

٥٨٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن عثمان النالمي بضم المعجمة وسكون اللام بعدها فاء \_ المؤذن أبوه بالمعظمية والقيم هو بها و يعرف بابن شيخ المعظمية ولدفيما كتبه بخطه سنة أربع وعشرين وسبعمائة وسمع جزء أبى الجهم وثلاثيات الصحيح على الحجار بل حضر جميع الصحيح عليه وكذا حضر على إسحق الاحدى وأجاز له البندنيجي وأيوب بن نعمة وغيرها، وحدث سمع منه الفضلاء أجاز لشيخنا وأرخه في سنة اثنتين قال في معجمه في جمادى الاولى وفي أنبائه جمادى الآخرة، و تبعه المقريزي في أولهما وقال كان أبوه يؤدب الاطفال بدمشق.

٥٨٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبدالله الورغمي\_بفتح الواو وسكون الراء وفتح المعجمة وتشديد الميم نسبة لو رغمة قرية من أفريقية \_ التونسي المالكي عالم المغرب ويعرف بابن عرفة . ولد سنة ست عشرة وسبعائة وتفقه ببلاده على قاضى الجماعة أبي عبد الله بن عبد السلام الهو ادى شارح ابن الحاجب الفرعى وعنه أخذ الاصول وقرأ القراآت على أبي عبد الله محمد بن محمد بن حسن ابن سلامة الانصاري ومن شيوخه في العلم والده وأبوعبد الله الوادياشي وسمع على الأربعة وآباء عبد الله الايلي والحمدين ابن سعدبن بزال وابن هرون الكناني وابن عمران بن الجباب وابن سليمان النبطى الفاسي وعلى أحمد بن عبد الله بن محد الرصافى ومهر في العلوم وأتقن المعقول والمنقول الى أن صار المرجوع اليه في الفتوى ببلاد المغرب وتصدى لنشر العلوم وكان لاعل من التدريس واسماع الحديث والفتوى مع الجلالة عند السلطان فمن دونه والدين المتين والخير والصلاح والتوسع في الجهات والتظاهر بالنعمة في مأكله وملبسه والاكثار من التصدق والاحسان للطلبة مع إخفائه لذلك . قال شيخنا في معجمه : قدم علينا حاجا في سنةست وتسعين فلم يتفق لى لقاؤه ولمكنني استدعيت منه الاجازة فأجاز لى وكتب لى مانصه : أجزت كاتبها ومن ذكر معه جميع ما ذكر إجازة تامة بشرطها المعروف جعلني الله وإياه من أهل العلم النافع . وصنف مجموعا في الفقه جمع فيه أحكام المذهب سماه المبسوطفى سبعة أسفار إلا أنه شديد الغموض واختصر الحوفى في الفرائض ونظم قراءة يعقوب وعلى عنه بعض أصحابنا كلاما في التفسير ك ثير الفوائد في مجلدين كان بلتقطه في حال قراءتهم عليه ويدونه أولا

فأولاقال شيخنا في انبائه وكلامه فيه دال على توسع في الفنون واتقان وتحقيق انتهى . وكذاصنف في كل من الاصلين والمنطق مختصراً جامعا. ولم يزل على حاله من العظمة والسودد حتى مات في رابع عشري جمادي الآخرة سنة ثلاث بتونس ولم يخلف بعدهمثله وقد حدثى عنه جماعة فيهم ممن أخذعته التفسير والحديث والفقه وغيرها يحيى المحيسى ، وأجاز أيضا لغير واحدممن كتبتعنهم ودوى الرسالة عن أبي عبد الله بن عبد السلام والوادياشي كلاها عن أبي مجد بن هرون عن أبي القسم بن الطيلسان عن عبد الحق بن محمد بن عبد الحق عن أبي عبدالله مجمد بن فرج مولى ابن الطلاع عن أبي مجد مكي عن ابن زيد والموطأ عن أولهما أنا ابن هرون به وكذا قرأ عليه علوم الحديث لابن الصلاح بقراءته له على أبي العباس أحمد البطرني أنا به أبو محمد عبد الله بن مجد بن أحمد اللخمي سماعاً أنابه مؤ افه سماعاً في سنة أرام و ثلاثين وستمائة بالأشرفية بدمشق وصحيح البخاري ومسلم والشفا عر . ثانيهما ؛ وذكره ابن الجزري في طبقات القراء فقال : فقمه تونس والمامها وعالمها وخطيها في زماننا . ولد سينة عشر وسمعمائة وتدحر في العلوم وفاق في الاصلين والكلام وتقدم في الفقه والنحو والتفسير قرأ على ابن سلامة بمضمن التيسير والكافي وروى أيضاعن ابن عمد السلام شارح المختصر ذكره عبد الله بن محمد بن غالب في تعقيقه فقال أخذ العلم عن جماعة من العلماء، الجلة منهم والده وأبو عبد الله الوادياشي وغيرهما، قال ابن الجزري ولم تزل الحجاج ترد علينا بأخباره السارة حتى كنت فى الديار المصرية سنة اثنتين وتسعين فقدمها حاجا فاجتمعنا به بالقاهرة وحجمنا جميعاً فاجتمعنا بالحرم الشريف واستجزته تجاه الكعبة فأجازني وأولادي ثم رجعنا الى الديار المصرية فاجتمعت به كثيراً فأنشدته وأنشدني وتوجه لبلاده في ربيع منالتي بعدها ولم أرمغربياً أفضل منه . وقال الصلاح الأقفهسي في معجم ابن ظهيرة أنه تفقه وبرع في الأصول والفروع والعربية والمعانى والبيان والفرائض والحساب والقراآت وكان رأسا في العبادة والزهد والورع ملازماً للاشغال بالملم رحل الناس إليه وأخذواعنه وانتفعوا به ولم يكن ببلاد المغرب من بجرى مجراه في التحقيق ولا من اجتمع له من العلوم مااجتمع له ولقد كانت الفتوى تأتيه من مسافة شهر ، وله مؤلفات مفيدة ، وصدرتر جمته بالفقيه الامام العلامة ذي الفنون الخطيب الامام عسجد الزيتونة عدينة تو نس وسماه مجد بن مجد بن عرفة فأسقط مجداً الثالث من نسبه كما أن ابن الجزري لم يصب في مولده وكذا مارأيته في نسختي بمعجم شيخنا أنه سنة ست (١٦ - تاسع الضوء)

و ثلاثين لأن شيخنا نفسه قال في انبائه أنه مات وهو ابن سبع و ثمانين. وهو موافق لما قاله غير واحد في كونمولده سنة ست عشرة، وصدر شيخنا ترجمته في انبائه بشيخ الاسلام بالمغرب، وقال ابن عمار أنه قدم القاهرة حاجاً في سنة ثلاث وتسعين وسبعائة فأخذ عنه المصريون مع اعتذاره بالضعف وكان القائل ممن أخذعنه وأذن له في الافتاء وترجمه بقوله امام حافظ وقته تفقه بمذهبه مشرقاً ومغرباً انتهت الرياسة اليه بقطر المغرب أجمع في التحقيق والفتوى والمشاورة مع خشونة جانبوشدة عارض وبراءة من المداهنة وحذرمن المحاسنة وله كتاب في الفقه سماه الخة صر يبلغ عشرة أسفار أو دونها جامع لغالب أمهات المذهب والنوازل والفروع الغريبة وكثرة البحث مع ابر شاس في الجواهر وابن بشير في التنبيه وابن الحاجب في اختصاره لهذين الكتابين وشيخه ابن عبد السلام في شرحه على ابن الحاجب إلا أن التفقه به صعب انتهى . وبلغني أن بعض أولى الاحو الوالخطوات كان يقصده بالقراءة والتفقه في كل يوم من مسافة أيام وأن بغلة الشيخ نفقت ودامت أياماً لايتعرض لهاكلب ولاغيره فلما بلغه ذلك قال لمن تعجب منه أتعجبون من ذلك وقد قرأت على ظهرها القرآن من المدد آلافاً ، الى غيرها من الكرامات ، وهو في عقود المقريزي وأنه اختصر الحوفي في الفرائض ونظم قراءة يعقوب . ومن نظمه:

اذا لم يكن في مجاس العلم نكتة لتقرير إيضاح لمشكل صورة وعزو غريب النقل أوحل مشكل أو اشكال أبدته نتيجة فكرة فد عسعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالترك أقبح خلة وقوله: بلغت الثمانين وبضعاً لها وهان على النفس صعب الحام وأمثال عصرى مضوا دفعة وصاروا خيالا كطيف المنام وكانت حياتي بلطف جميل لسبق دعاى ربى في المقام

9

5

31

٥٨٧ ( على ) بن محد بن محد بن على بن ابرهيم بن موسى بن طاهر صلاح الدين ابن خير الدين أبى الخير بن الشمس أبى بكر القليوبي الاصل القاهري الشافعي كاتب الغيبة و ابن كاتبها ، ممن نشأ في كنف أبيه ففظالقرآن وكتباً عرض على بعضها ولازم أمين الدين العباسي في حياة أبيه وبعده ثم لما مات حضر دروس البكري وقرأ عليه وعلى الجوجري و ابن قاسم و الخيضري و الزين الابناسي وعبد الجق السنباطي و الحكال الطويل و انضم معه للبدر بن كاتب جكم و اشتدت ملازمته له سيا في أوقات النزه و الأكل وحرص على عدم تفويت سماطه في رمضان وقرأ

عنده طبقات السبكى الكبرى مع ثروته وكثرة جهاته ثم انه تقلل منه بعد انفصاله عن نظر الجيش ولزم الزيني زكريا مع تكرر تردده الى ومبالغته في اظهار الأدب وحج في سنة ثلاث و تسعين و رجاتر دد إليه بعض الفقر اء والطلبة للقر اءة عليه بلرأيت ابنا عرض عليه في سنة خمس و تسعين و تكررت كتابته لى و أناعكة بخط حيد و عبارة حسنة مما يضم لز ائد فضله و احكام عقله وقد تو جعت لفقد ولده بالطاعون عوضه الله خيراً. مما يضم لز ائد فضله و احكام عقله وقد تو جعت لفقد ولده بالطاعون عوضه الله خيراً. مما الشمس بن الشماع الحلبي الماضي أبوه. شاب جاز البلوغ بيسيركان مفرط الذكاء ابن الشمس بن الشماع الحلبي الماضي أبوه. شاب جاز البلوغ بيسيركان مفرط الذكاء حاد الذهن استغل في النحو على فقيهه عثمان الدكردي و والده و صارت له ملكة في اعراب آي القرآن. مات ببلده في الطاعون سنة أربع و خمسين و خلف زوجته حاملا فوضعت بعده أنثي و تأسف الناس فضلا عن أبيه على فقده لكنه صبر حاملا فوضعت بعده أنثي و تأسف الناس فضلا عن أبيه على فقده لكنه صبر حمة في سنته عوضها الله الحنة نه

٥٨٥ ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٠ ) بن مجد بن أبي عبد الله مجد بن على بن أحمد بن عبد العزيز أبو عبد الله ابن الجمال بن أبي عبد الله العقيلي النويري المحكي المالحكي الماضي أبوه . ولد في رجب سنة سئت وأربعين و ثما تمائة بمكة ، وأمه زينب ابنة داود بن على الكيلاني و نشأ فحفظ القرآن وصلى به في المسجد الحرام سنة تسع و خمسين وأجاز له في سنة خمسين شبخنا وابن الديري و العيني و الرشيدي والصالحي و ابن الفرات و سارة ابن جماعة وعبد الكافي بن الذهبي و الشمس الصفدي وغيرهم ، وولى نصف ابنة ابن جماعة وعبد الكافي بن الذهبي و الشمس الصفدي وغيرهم ، وولى نصف المامة مقام المالكية بعدموت و الده و ناب عنه قريبه نور الدين بن أبي المين و دخل الشام و القاهرة . و مات بها بالطاعون في ليلة السبت ثامن عشر رمضان سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه من الغد و دفن بالتنكزية من القرافة جوار قبر ابن عمه أحمد ابن الخطيب أبي الفضل و كان شابا متجملا عوضه الله الجنة و رحمه .

٥٩٥ (محمد) بن مجد بن مجمد بن على بن أحمد بن عبدالعزيز الجال أبو الخير بن أبى المين العقيلي النويرى المكي الشافعي أخو على وعمر وقريب الذي قبله ، وأمه حرير الحبشية فتاة أبيه . ولد في جادى الأولى سنة تسع وأربعين و ثما غائة بحكة وحفظ القرآن وأربعي النووى ومنها جه والمنهاج الأصلى وألفية النحو وعرس على جماعة وسمع من أبي الفتح المراغي وغيره ، وأجاز له غير واحد كو الده وأعمامه أبي البركات محمد و كالية وأم الوفاء بني على بن أحمد وأبي الفضل و خد يجة ابني عبد الرحمن وأم الخير ابنة العز النويريين وأحمد بن عبد الرحمن بن سليمان المقدسي و احمد بن عمر بن وأم د بن أحمد بن عبد الهادى والشهاب بن زيد والزين عبد الرحمن بن خليل القابوني

وابن جوارش والجال بن جماعة والتي أبى بكر القلقشندى المقدسيين و آخرين وأخذ عن الشمس الجوجرى بمكة والقاهرة وقد قدمها مراراً وكذا أخذ عنى فيهما أشياء وحضر دروس ابن عطيف وغيره ثم أعرض عن ذلك سيما بعد موت أخويه وهو كثير التودد لطيف العشرة لديه حشمة وأدب.

٥٩٥ (محمد) أبو اليمن بن ابى اليمن أخو الذى قبله أمه أمهانى ابنة أبى البركات محمد بن على النويرى . مات أبوه وهو حمل فولد فى جهادى الاولى سنة أدبع وخمسين و ثمانمائة ولذا كنى بكنيته ولم يلبث سوى أشهر . ومات فى شوالها .

الشمس المؤذن بالاقصى. قال شيخنا في معجمه لقيته ببيت المقدس فقرأت عليه الاربعين الصوفية لأبي نعيم بساعه لها على محمد بن ابرهيم بن عبد الدهبي والحافظ الصلاح العلائي وحدثنا عنه غير واحد. مات. (محمد) بن عهد بن عهد بن على بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن حياة بن قيس (محمد) بن عهد بن عهد بن على بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن حياة بن قيس

الحراني ثم الدمشقي. في عبد العزيز.

سهه ه (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن أحمد بن موسى الجلال أبو الفضل ابن البدر بن فتح الدين أبى الفتح الابشيه الشافعي نزيل القاهرة والماضى أبوه وجده وعمه . حفظ القرآن وأدبعي النووي ومنهاجه وأجزت له حين عرضها ثم قدم القاهرة فنزل على عمه الشهاب ولازم الاشتغال عند الزيني ذكريا والابناسي وغيرها وأكثر من الحفه و رعند الخيضري وفهم في الجلة ولم يتأدب بحيث منعه كاتب السر البدري من حضور مجلسه في أثناء سنة خمس و تسعين وكان قبل عجلس الخيضري كاطب النور البحيري المالكي عالاير تضيه ثم استنابه الزيني وصار من جملة المقسمين .

بدون محمد الثالث وقد مضى .

١٩٥ (عد) بن عهد بن عهد بن على بن الب أرسلان الشمس بن الضياء السلجوق القدسي نزيل الحرمين . مات بالمدينة النبوية مبطوناً بالبيهارستان في دبيع الآخر سنة إحدى وأربعين ودفن بالبقيع رحمه الله وغفرله. أرخه ابن فهد .

٥٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن أبى بكر بن عبد المحسن الحب بن الزين الدجوى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه . ولد فى أحد الربيعين سنة سبع وخمسين وثما عائمة وحفظ القرآن وأدبعي النووى ومنهاجه وجمع الجوامع وألفية ابن ملك وغيرها وعرض على فى الجاعة وأخذ عن البامى وكذا عن الجوجرى لكن

قليلا في آخرين وأسمعه أبوه مع الولد أشياء على جماعة وجلس مع والده شاهداً الى أن تعلل ثم مات في حيات أبويه يوم الاثنين ثاني شوال سنة ممان في حيات أبويه يوم الاثنين ثاني شوال سنة ممان في حيات أبي العباس البصير عليه في يومه بجامع المارداني في مشهد حافل ودفن عند سيدي أبي العباس البصير من القرافة. وكان عاقلا جميلا صيناً عوضه الله وأبويه الجنة .

و الشام بالشمس بن الشمس الدمشق خطيب السابقية منها وابن خطيبها والماضى في الشام بالشمس بن الشمس الدمشق خطيب السابقية منها وابن خطيبها والماضى أبوه . ولد في أوائل ربيع الاول سنة عان و ثلاثين و عاعائة وقدم مع أبيه القاهرة فسمع على شيخنا وكان يساعد والده في كتابة البخارى وغيره مع كونه مراهقا ثم لقيني بالشام في سنة تسع وخمسين فسمع معي على الشهاب بن زيد وغيره وكذا سمع على الشمس أبي عبد الله عجد بن حامد الصفدى و تسمس بالشهادة وخطب بالثابتية كأبيه فيها ثم لقيني عكة في سنة أربع و تسعين فاستجازني وأظنه جاور التي تليها وكتب لي شيئا من نظمه فمنه ما قاله على طريق القوم متغز لا من قصيدة:

لولا عيونك لم تهج أشواقى فى رامة بنواظر الغزلان كلا ولولا قدك المياس لم يصب الفؤادالى غصونالبان يا من أثار بكل قلب حبه سبب الهيام وباعث الخفقان حركت سرالوجد فى قلبغد! لك مسكناً والسر فى السكان وقوله مادحاً الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام:

كل قلب بك يانشر الصبا عاش بعد الموت فيهم وصبا ونسيم القرب نادى منشداً إن تكن من حيهم يامر حبا عرب لى أرب فى حبهم اننى أقضى وأقضى الاربا إن أمت فى حبهم وجداً بهم يرقص الكون لموتى طربا سادة سيدهم لاغرو ان جمع السودد فهو المجتبى أشرف الخلق الى الله به وصل القوم وكان السببا يارسول الله يامر مدحه أعجز العجم وأعيا العربا غث خطيباً لك فى حان الوفا بشراب الانس ينشى الخطبا

ورأيت البدرى قال فى مجموعه أنشدنى صاحبناو بلدينا الشيخ شمس الدين مهد خطيب الثابتية قوله: قات له مذ مد سا قيه وأسبى الافئده

نار الحشا موصدة في عمد ممدده وقوله: قال صف ريقي وخدى لى تر مني من

ألفيه

\_ کن

فوفى عند مقالى صبغة الله ومن وأثنى على أدبه وخطابته وأنه يتكسبكأ بيه بالشهادة .

(محمد) بن محمد بن محمد بن على بن حسن بن عمر المحب أبو الطيب ابن الشمس السيوطى ووالد أصيل الدين محمد الآتى الشهير أبوه بابن الركن . يأتى فى أبى الطيب من الكنى (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن عبد الله أبو الخير رئيس المؤذنين بمكة . يأتى فى أبى الخير من الكنى أيضاً .

القاهرى القلعى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بالقلعى . ممن اشتغل عندالجوجرى القاهرى القلعى الشافعى الماضى أبوه ويعرف بالقلعى . ممن اشتغل عندالجوجرى ولازمه ثم زكريا وكذا أخذ عن الكال بن أبى شريف وعبد الرحيم الابناسى في آخرين وسمع منى المسلسل وغيره بل سمعه مع سنن أبى داودوالخصال المكفرة من الزكى أبى بكر المناوى وقطعة من المستخرج على مسلم لأبى نعيم على الشمس الملتوتى والعمدة وأربعى النووى على الديمى واختص بالخطيب الوزيرى لمصاهرة بينها فهو زوج لأخت زوجته وكأنه قرأ عليه و بمحمود بن الشمس بن أجا ولعل بسفارته استقر في نيابة خزن كتب المؤيدية . ومات عنده بحلب إذ توجه اليها صحبة ماميه في المحرم سنة سبع و تسعين عن إحدى وأربعين ، وقد حج وجاور وهو ذو عقل و تودد و تميز ممن كثر التأسف على فقده ، و بلغني أنه كان ينظم وهمه الله وإيانا و عوضه الجنة .

الحب أبو القاسم بن الفاضل الشمس النويرى الميمونى القاهرى المالكى والد الحب أبو القاسم بن الفاضل الشمس النويرى الميمونى القاهرى المالكى والد أبى الطيب محمد الآتى ويعرف بأبى القسم النويرى ونويرة قرية من صعيد مصر الادنى على مسافة يوم الراكب منها . ولد كما مخط والده فى رجب سنة إحدى وثما على مسافة يوم الراكب منها النويرة الى مصر بنحو نصف بريد ، وقدم القاهرة فحفظ القرآن ومختصرا بن الحاجب الفرعى وألفية ابن ملك والشاطبيتين وعرضها على حفيد ابر مرزوق التلمسانى ومحمد بن محمد بن محمد بن يفتح الله والولى العراقى والعز بن جماعة وأجازوه و تلا بالعشر على غير واحد أجلهم ابن الحزرى لقيه بمدكة فى رجب سنة ثمان وعشرين حين مجاورتهما وأجاز البساطى فى الفقه وغيره من العلوم العقلية وأذن له فى الافتاء والتدريس وأخذ العربية والفقه ايضاً عن الشهاب الصنهاجي والفقه فقط عن الجال الاقفهسى العربية والفقه ايضاً عن الشهاب الصنهاجي والفقه فقط عن الجال الاقفهسي

وحضر عند الزبن عمادة مجلسا واحدا والعربية وغيرها عن الشمس الشطنوفي وأخذ عن الهروى في قدمته الثانية وقرأ على شيخنا شرحه للنخبة وأذن له في افادتها وكذا أخذ عنه فشرح الالفية وقرأ عليه الموطأ وغيره كشرح منظومة الساوى في العروض وعلى الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى البدر حسين البوصيري في الدارقطني ولم يكثر من ذلك بل كان يعيب على البقاعي فيه وقال لبعض الثقات قل لصاحبك ابرهيم يعلم النحو ولذا مع ترجمته لأبى الفضل المغربي بما تقدم أطلق البقاعي لسانه فيه وتكلم فيه عا المتكلم متصف بأزيد منه حسما بينته في موضع آخر وناب في القضاء عن شيخه البساطي ثم ترك ولم يزليدأب في التحصيل حتى برع في الفقه والاصلين والنحو والصرف والعروض والقو افي والمنطق والمعاني والحساب والفلك والقراآت وغيرها وصنف في أكثرها فأكمل شرح المختصر لشيخه المذكور وذلك من السلم إلى الحوالة في كراريس وشرح كلامن مختصري ابن الحاجب الفرعي وسماه بغية الراغب على ابن الحاجب والاصلى لكنهما في المسودة والتنقيح للقرافي في حلدو سماه التوضيح على التنقيح وعمل أرجوزة في النحو والصرف والعروض والقوافي في خمسمأنة بيت وخمسة وأربعين بيتـــأ سماها المقدمات ضمنها ألفية ابن ملك والتوضيح مع زيادات وشرحها في نحو عشرين كراسا وله ايضا مقدمة في النحو لطيفة الحجم ومنظومة سماهاالغياث في القراآت الثلاث الزائدة على السمعة وهي لأبي جعفر ويعقوب وخلف وشرحها ونظم النزهة لابن الهائم في أرجوزة نحو مائتي بيت وشرحها في كراريس وعمل قصيدة دون ثلاثين بيتا في علم الفلك وشرحها وشرحا لطيبة النشر في القراآت العشر لشيخه ابن الجزرى في مجلدين والقول الجاذ لمن قرأ بالشاذ وكراسة تكلم فيها على قوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله) وأخرى فيهاأجو بة عن اشكالات معقولية ونحوها وأخرى من نظمه فيها أشياء فقهية وغيرها وغير ذلك ؛ وحج مراراً وجاور في بعضها وأقام بغزة والقدس ودمشق وغير هامن البلاد وانتفع به في غالب هذه النواحي مع أنه لو استقر بموطن واحد كان أبلغ في الانتفاع به وكذا انتفعوا به في الفتاوي ، وكان إماماً عالماً علامة مفنناً فصيحاً مفوها بحاثاً ذكياً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر صحيح العقيدة شهما مترفعا على بنى الدنيا ونحوهم مغلظا لهم في القول متواضعا مع الطلبة والفقراء وربما يفرط في ذلك وفي الانبساطمعهم كبير هموصغيره عالى الهمة باذلاجاهه مع من يقصده في مهمة ذا كرم بالمال والاطعام يتكسب بالتجارة بنفسه وبغيره مستغنيا بذلك عن وظائف

الفقهاء ولذا قيل أنه عرض عليه قضاء المقدس فامتنع بل قيل انه طلب لقضاء مصرفاً بي و الكن قيل أيضاانه و لي قضاء الشام فلم يتم وحكى لى البدر السعدى قاضى الحنابلة انه بينها هو عنده في درسه اذ حضر اليه الشرف الانصارى بمر بعة بمر تب العيني في الجوالي بعدموته وهو في كل يوم دينار فردها وقال إن جقمق يروم يستعبدني في مو افقته بهذا الرتب أو كما قال، وابتنى بالخانقاة السرياقوسية مدرسة ووقف عليها ماكان في حوزته من الملاكوجعل فائضها لأولاده ، وكان شيخنا كثير الاجلال والتبجيل له معتمدا عليه في مذهبه و بسببه نافره البدر بن التنسي وكذا سمعت العز قاضي الحنابلة يقول أنه لم يخلف بعده في مجموعه مثله ، وقد اجتمعت به مراداً بالقاهرة ومكة وسمعت من فو ائده وعلقت من نظمه أشياء ومن ذلك قوله:

وأفضل خلق الله بعد نبينا عتيق ففاروق فعمان مع على وسعد سعيد وابن عوف وطلحة عبيدة منهم والزبير فتم لى كذاقال عبيدة وانهاهو أبو عبيدة ،و كانت فيه حدة مفرطة واستحالة في أحو اله وطرقه مات بمكة في ضحى يوم الاثنين رابع جمادى الاولى سنة سبع و خمسين وصلى عليه بعد العصر عند باب الكعبة و نودى عليه من أعلى قبة زمزم و دفن بالمملاة بمقبرة بني النويرى و كانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا .

وه و (عد) بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن نصر الله بن مرضى الزين أبو البركات بن ناصر الدين بن الشهاب بن النور بن الزين العبدرى الحوى الشافعي الماضى ابو هو يعرف كسلفه بابن المغيزل. قال شيخنا في ترجمة عبدالله ابن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن نصر الله من درره أنه كثير الاشتغال بالعلم مع تعاطى التجارة وأنه كتب بيده من تصانيفه قال وهو يحبني حفظه الله وقد سمعت قراء ته عليه في شرح النخبة وغيرها و تكرر قدومه للقاهرة في حياته و بعده و كان عظيم الهمة في شمرح النخبة وغيرها و تكرر قدومه للقاهرة في حياته و بعده و كان عظيم الهمة في شمرح النافو الدو العلم مثابر أعلى ذلك مع تعلله بالربو وضيق النفس حتى لقد كان يتردد إلى بسمب التحصيل و كان يلبس الفروة في أغلب الاوقات وأما في الشتاء فيزيد على فروة مع كبر العمامة و مزيد التدثر مختصر قاضى بلده ابن الخرزى. مات في سنة سبع و ستين رحمه الله و إيا نا .

۱۰۰ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن عيسى بن محمر بن أبى بكر البدر ابن البهاء بن الشمس المدناني السمنودي الاصل ثم المصرى القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف كها بابن القطان . ولد بعد عصر يوم الجمعة سادس عشر رمضان سنة أربع عشرة و ثما عائمة عصر حسبها أملاه على و نازع البقاعي في

ذلك بمالايقبل منهخصوصا وقدذكر لى منهو أتقن منهوأو ثقوهو العزالسنباطي أنه رآه مع شيخنا بالروضة في منتزه فيه خلق سنة أربع وثلاثين وقد دار عارضه ونشأ جميل الصورة فحفظ القرآن والحاوى وألفية النحو وغالب ابن الحاجب وجمع الجوامع . وعرض على طائفة يسيرة واشتغل على أبيه والقاياتي والشمس محمد بن عبد الرحيم المنهاجي سبط ابن اللبان في الفقه وعلى الثالث في العربية و نحوها من فنون الادب وكذا لازم ابن عمار في العربية طويلا وعنهما أخذفي أصول الفقه وكذا عن القاياتي وأبي عبد الله محمد بن عيسي اللبسي الماضي وأصول الدين عن الكافياجي والحديث عن شيخنا قرأ عليه في سنة ثلاث وثلاثين قطعةمن شرح ألفية العراقي وبعد ذلك بحوالنصف من شرح البخاري ولأزده كثيراً لاسيها بعد تزوجه بابنة زوجته الحلبيه ، وسمع اتفاقا على بعض المسندين ولم يكن ممن عيل لذلك بل كان يجافي من يحرص عليه ويصرح بأنه لا فائدة فيه بل ولافي الحديث مطلقا لكونه قد دون وضبط ورددت عليه مقاله في ذلك غير مرة ولم يفد وهو في ذلك عكس طريقة والده وكذا لم يكثر من الاشتغال مطلقا انماكان اشتغاله من إبتدائه الى انتهائه بالهوينا اتكالا على ذكائه وفطنته وأكثر من ملازمة المحب عدين أبي الحسن المصرى، وتصدر وهو ابن عشرين سنة بجامع عمرو وجامع القراء نيابة عن والده وناب في القضاء عن شيخنا فمن بعده وتنقل في عدة حوانيت واستقر بعد شيخنا في افتاء دار العدل مع المحيوى الطوخي اوحج وزار ودخل معوالده اسكندرية وغيرها واختص بصحبة العلاء ابن الاهناسي وتقدم عنده بملازمته له في لعب الشطرنج بل كان معه في كشير من خلواته وبو اسطته هو وابن الـكويز و نحوهما ترتب له في جهات الوزر والخاص وأشباهها أشياء كشيرة ولازال أمره في نمو من ذلك بحيث كان له في الجوالي وفي المفرد وفي الذخيرة وفي الحمس وفي الكسوة والضحايا والقمح واللحم والعليق وخلع البخاري السمور وصرره ومالا أحصره ولذا كان منخفض الجناح معهم ومع أشباههم على الغاية وأما مع غيرهم من انفضلاء ففي غالب أوقاته على الضد من ذلك وربها يحمد صنيعه مع بعضهم كتنافسه مع التقي القلقشندي على الارتفاع في الجلوس ومع البقاعي بحيث لم يمكنه من الجلوس فوقه وكفعله حين دخل عقداً إذ رام الجلوس فوق ابن الشحنة الصغير في قضاء أبيه و بحضرته فما أمكنه فجلس متزحزحاً عن الحلقة فأراد أبوه نكايته حيث قال له أما علمت أن الجالس وسط الحلقة ملعون، في أشباه لهذا، ولست أعرفه باتقان علم من العلوم

حتى أن فضلاء الشيخونية كانوا يرجحون دروس التتي القلقشندي مع نقص بضاعته على دروسه ولا أتى على طرفي كـتاب فيما أظن قراءة ولا اقراء ولاكانت له قطنة على إدامة الاشتفال ولا ملكة في المباحثة لسرعة انحر افه وغضمه المؤدي الى اختلال تصوره مع وفور ذكائه بحيث أنه كان يستدعي لحضور المجالس فلا بجبي، بكبير أمر الى غير ذلك من كو نه يصعب عليه الثناء على معاصريه وسوء عاريته للكتب الملك والوقف بحيث لايستعيد المعير منه ذلك الا بمشقة كبيرة ولما مات العلم البلقيني أخذ من تركته نحو خمسمائة مجلد من كتب الأوقاف ما أظنه طالع أكثرها وكذا أخذ من تركة شيخنا يسيراً وحال ابنه بينه وبين تمام غرضه وضاع للناس عنده من ذلك أشياء ، وهو في أكثر أوقاته راكن الى البطالة والراحة والاقبال على مايهمه من الأكل والشرب والعشرة والتنعم بما يلائم ذلك والمشي على قانون كبار المباشرين والادمان للعب الشطرنج بحيث كان وقتاً مع جماعة يقسمون أيامهم فيه فمند فلان يوم كـذا واليوم الذي يليه عند آخر وهكذا وتصدر منه حين لعبه غالباً كلمات يخرج فيهاعن الحد ولايعرف حينئذ كبيراً ولاصغيرا وكلما زاد فيها زاد جلساؤه من مقتضياتها مع محبته في الاطمام ورغبته في التصدق على الفقراء وبذل جاهه مع من يقصده غالباوعلوهمته في ذلك وصفاء حاطره جدا وسرعة انفعاله وبادرته وقرب رجوعه واعترافه في كــثير من أوقاته بالتقصير وكــثرة توجهه في الثلث الاخير وقيامه وتهجده ومزيد اعتقاده فيمن ينسب الى الصلاح لاسيامن يسمى عنده وعندا مثاله بالحجاذ وسواسترسل به ذلك حتى كان من أكبر المناضلين عن ابن عربي غير أنه لم يتظاهر بذلك الابعد كائنة ابن الفارض وماكنت أحمد منه ذلك ولمته عليه مرة بعد أخرى وبالغت معه في ذكر ما يجب بحيث كان كالمستوحش مني بسبمه :

وما على اذا ماقلت معتقدى دع الجهول يظن الحق عدوانا وبالجملة شا أتوهم في عقيدته الا الخير ولم يكن المناوى يرفع له رأسا لا سيما في كائنة الصغير الذي حكم عوجب ميراثه ليتضمن بقاءه على الكفر ونا كده مراراً خصوصا بعد وثوبه على ولده بمعاونة الجمال ناظر الخاص حتى أخذ منه تدريس الفقه بالبدرية الخروبية بمصر محتجا بأنها كانتوظيفة أبيه وانتزعها منه بغيرطريق شرعى مع كون شرطها لمن جاز الاربعين من المفتين و بواسطة ذلك راج أمره يسيراً عند العلم البلقيني خصوصا بعد مصاهرة العلمي للزيني بن مزهر لكون البدركان من خواصه وجلسائه حتى قدمه لأشياء و تردد للكال بن البادزي

واجتهد أن يكون هو القارى، فى نسخته بفتح البارى على مصنفه عوضا عن أبى حامد القدسى فأجيب وكان يتحامق فى قراءته ويتضايق بحيث لم يكن يتمكن من حضر للمقابلة من سؤاله عن تحرير لفظة ولارد لحنة ونحو ذلك بل يحمر وجبه ولا يهتدى حينئذ لصواب ولاغيره وبو اسطة تردده السكالى عين لقضاء طرابلس فى يوم الحيس سابع عشرى ربيع الاول سنة خمس وخمسين وأظنه لبس الخلعة فتكلم فى جانبه بما لايليق فأعرضو اعنه ورسم به لوالده حينئذ فلم يلبث الاب أن مات وما تم لواحد منهما وكذا ذكر مرة لقضاء مكة وولى الخطابة والامامة وغيرها فى الجامع الجديد بحصر أظنه بعد موت والده واستقر فى تدريس الفقه بأما كن سوى ما تقدم كالقطبية برأس حارة زويلة بعد ابن طلحة وبأم السلطان بالتبانة بعد الشهاب بن أبى السعود و بالشيخو نية بعد التي القلقشندى واجتهد فى أخذ بدريس الشافعي بعد إمام الكاملية و تكلم له الاميني الاقصرائي وغيره فيه فلم يلتفت السلطان له وأشار الى ان التي الحصني أسن منه فنازعه الاميني اذذ اك فى هذا ولم يفد و توجه بعض مبغضيه من الطلبة الى الحصني لتهنئته حين تقرر وأنشده فيا زعم أنه من قوله:

تطاعنت الغواة بغير تقوى الى درس الامام الشافعي فلم يشف الامام لهم غليلا ولم يجنح الى غير التق

عجب من المؤلف رحمه الله في عدم اير اده منافي محله مع أنه مثبت عنده في محل آخر مع تسمية الناظم فاعلم (۱) وكذا امتدت عنقه لقضاء مصر بمبلغ وصار يلوح بل يصرح فما قدر ولواتفق لم يرج له فيه أمر، واستقر في مشيخة المسجد الذي بخان السبيل وقف قراقو ش برغبة الحب بن هشام المتلق له عن سبط شيخنا له عنه واختص في معلومه فيه وفي مرتبه في الوقف المشار اليه بطاحون وفرن من الجارى فيه وفي خرانة الكتب بالبير سية وغير ذلك من انظار ورزق وشبهها ، وقد حدث بالصحيحين مع كونه فيما أظن لم يسمع واحداً منهما بتمامه وكذا قرى عنده اليسير من سنن البيهق وغيره و تردد اليه جماعة من الفضلاء يسيراً للأخذ عنه فدرس في الفقه والاصول والعربية وغيرها وأفتي و حتب جزءاً يسيراً رد فيه على البقياعي بعض ما وقع له من المناكير وقرىء عند الزيني بن مزهر ورام بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من استدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة بذلك التشبه عا اتفق وقوعه لى من استدعاء الزيني لى حتى قرىء بحضرة

<sup>(</sup>١) من قوله « ولم يفد» الى هناهو من هامش الاصل مشاراً فيه الى أنه من الاصل، ولعل فيه كلمات مقحمة ليست من كلام المؤلف.

كل منا في جماعة من الاعيان كتابي القول المألوف في الرد على منكر المعروف، وكـذا بلغني أنه كتب على بعض الدروس في التفسير وغـيره ولـكن لم أقف على شيء من ذلك، وبالجملة فلم تكن كتابته ولاعبارته بذاك، ولم يزل على حاله ووجاهته الى أن مات بعد تعلله مدة أكثر من استعمال الحقن والادوية الحادة وغيرها مما لم يحمد تصرفه فيه في ضحى يوم الجمعة سادس عشر ذى القعدة سنة تسعوسبعين وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بجامع الحاكم تقدم الناس قاضي الحنفية الشمس الامشاطي و دفن تجاه تربة الاشرف أينال رحمه الله وإيانا. وقد سمعت بقراءته القطعة من فتحالبارى وسمع هو بقراءتي على شيخنا أشياء بل وحضر عندي حين القاء الميعاد بالجامع العلمي بن الجيعان بالبركة أول مافتح ثم ختم البخاري به وغيرذلك وكتبت عنه ماذكر أن شيخه الشمس بن عبد الرحيم أنشده إياه لنفسه بديهة وهو جالس على القبر عند دفن ولد له: یارب أفلاذ کبدی فی البری دفنت و نار حرهم فی سائری ساری يارب واجعل جنان الخلد حظهم ونار بعدهم حظى من النار ١٠١ (عد) بن عهد بن عهد بن على بن عهد بن القسم بن صالح الشمس بن اللولوي ابن الشمس العرياني القاهري ابن أخي التاجعبد الوهاب الماضي. تردد الى وكتب إرتياح الاكباد وغيره وسمع وقرأ وليس بمرضى وأظنه كان في صوفية سعيد السعداء وآخر عهدى به قريب السبعين .

١٠٢ (على) بن عهد بن عهد بن على بن عهد بن عهد بن على الشمس أبو الطيب بن الجلال أبى الفضل بن الشمس بن النور بن البرقى الحنفى الماضى أبوه وجده وجد أبيه. ممن حفظ القرآن والسكنز وألفية النحو، وعرض على في جملة الجماعة . ومات في سنه بضع و تسعين عوضه الله وأبويه الجنة .

١٠٣ (على) بن على بن على بن على بن على بن على الشمس بن الشمس بن العاد البلبيسي الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه وجده . ولد سنة ثلاث وخمسين و ثما عائة ببلبيس و نشأ بالقاهرة في كنف أبيه فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع والجرومية وألفية النحو وعرض على خلق كالعلم البلقيني والمناوى والشمني والكافياجي والاقصرائي وأسمعه الكثير مع ولدى وغيره ومما سمعه البخارى على الشاوى واشتغل قليلا في الفقه و نحوه عند ابن قاسم وابن سولة وتعب في تربيته وسافر معه لمكة وبيت المقدس وغيرها و تزوج في حياة أبيه واسترزق من الكتابة والتعليم في بيت ابن عليبة وكثر إحسانهم إليه و تنزل

فى سعيد السعداء والبيبرسية وغير هما وتغير خاطر أبيه منه قليلا ثم تراجع وما مات الا وهو يدعو له وجاور بعد موت أبيه بمكة ثم عاد وأسكنه الاستادار فى المسحدالذي جدده بالخشابين وجعل له إمامته والقيام به.

١٠٤ (جد) بن محمد بن محمد بن على بن يعقوب الشمس أبو السعود بن البهاء أبى الفتح بن الشمس القاياتي الأصل القاهري الشافعي وهو بكنيته أشهر ، ولد في ثامن عشر ذي الحجة سنة خمس وستين و نشأ فحفظالقرآن والمنهاج وألفية الحديث والنحو وعرض على جماعة كالعمادي والبكري والجوجري وزكريا والبامي والطوخي والخيضري والعز الحنبلي والعضدالصيرامي والأمين الاقصرائي وقاسم الحني وخلق وسبم البخاري الا اليسير منه على الشاوي ومن الفرائض الى آخره على الزين عبد الصمدالهرساني وأخذ المنهاج تقسيا هو أحد القراء فيه عن الزين السنتاوي وكذا حضر تقسيمه والحاوي عند الجوجري وقرأ في المنهاج على الزين زكريا وسمع كشيراً في دروسه ومن ذلك في النحو والفرائض وقرأ اللمع في الحساب على البدر حسن الأعرج وحضر في الحصائص وغيرها عند الخيضري وقرأ على ألفية الحديث وشرحها ولازمني في أشياء كالسيرة النبوية لابن هشام وخطب بالازهر من سنة ثلاث وثمانين وهلم جرا وكذا خطب بغيره وحمدت وخطابته وتأديته بل أذنت له في التدريس ودرس في وظيفتهم للمحدثين بالبرقوقية وكذا درس بالغرابية وهو متميز ذو عيال مع تقنع و .

منه الشمس أبو البركات النبر اقى \_ بمعجمة مفتوحة ثمراء مشددة وقاف نسبة الى شبل الشمس أبو البركات النبر اقى \_ بمعجمة مفتوحة ثمراء مشددة وقاف نسبة الى الغراقة بلد بقرب الحوف من الوجه البحرى من الشرقية \_ ثم القاهرى الشافعى والد أبى الطيب محمد وهو بكنيته أشهر وكان يعرف قبل ذلك بابن كاب بكاف مفتوحة وموحد تين الاولى مشددة . ولد سنة خمس و تسعين وسبعائة بالغراقة ونشأ بها فقرأ القرآز، وصلى به و تلا لأبى عمر و على الزين بن اللبان الدمشقى وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعي والاصلى وألفيتي الحديث والنحو والزهر وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعي والاصلى وألفيتي الحديث والنحو والزهر والحاجبية وعرض على جهاعة وتحول الى القاهرة في سنة تسع وهو ابن خمس عشرة سنة حين مات الجمال المارداني فأ كبمن سنة ثلاث عشرة على الاشتغال وسمع على المنابي والشرف بن الكويك وغيرها وأجاز له الزين المراغى على الجمال عمد الله الحنبلي والشرف بن الكويك وغيرها وأجاز له الزين المراغى

والجمال بنظهيرة والزين محمد بن أحمد الطبرى ورقية ابنة يحيى بن مزروع وآخرون ولازم العز بن جماعة في فنون وأكـثرعن الشمس البرماوي حتى كان جل انتفاعه به وكان معه بدمشق في سنة ست وعشرين وأخذ أيضا عن البرهان السحوري والشمسين الشطنوفي والغراقي والنجم بن حجى والولى العراقي في النقه وأصله والعربية والفرائض وأكثر عن الأخير أيضا في الحديث املاءً وسماعاً وبحثا وأخذعن ناصر الدين البارنباري الفرائض والحساب والمتقات والعروض والعرسة وغيرها والفرائض والميقات أيضاعن الشمس الغراقي وابن المجدى والفرائض فقط عن الشهاب السيرجي وعن العز عبدالسلام البغدادي العربية والصرف وعن الجمال القرافي العربية فقط قال وكان له فيها مقدمة فكان يقرئها الطلمة مع الصلاح والخير وعن النور الابياري نزيل البيبرسية في العربية وغيرها بلوسمع عليه الحديث أيضاً وانتفع في الفنون كـ ثيراً بالبساطي وأخذ عنه حتى في المقامات للحريري ومما قرأ عليه في المطول، وحضر مجالس الجلال البلقيني ولازم أيضا كلا من القاياتي وشيخنا والونائي وسافر معه الى الشامو الجلال المحلى والشرواني والعيني ولم ينفك عن ملازمة الاشتغال والاستكثار ولا تحاشي من الاخذ عمن دب ودرج، وهو أحد مر · لم ينفك عر · التلمذ للمشايخ مع شيخوخته وجلالته كيحيي الدماطي وقاسم الزفتاوي ، وأذن له البرماوي وغيره في الافتاء والتدريس وناب في القضاء بعد تمنع زائد عن المناوي ، وزار بيت المقدس ودخل الشام غير مرة وكذا دخل حلب رفيقا للمعين عبد اللطيف بن العجمي في شوال سنة أربعين وأخذ حينتذ عن حافظها البرهان شرحه على الشفا بتمامه وأشياء منها قطعة من شرحه على البخاري ووصفه البرهان فيما قرأته بخطه بالشيخ الامام الفاضل وأنه رجل فاضل يستحضر أشياء حسنة من فقه وتحو ولطافات ومحاضرات وغيرها انتهى وكان اماما عالما بارعا في فنون كشيرة ذا نظم منه قصيدة لامية مدح بها شيخه البساطي ونثر وحافظة جيدة لاعل من ملازمة الاشتغال له يد طولى في الحساب والفرائض ديناً خيراً سمحاً شديد التواضع كثير التودد حسن العشرة والاخلاق المرضية طارحاً للتهلف كثير الماجنة مع أصحابه والقياممعهم سمحاً بالعارية قادراً على ابر ازمافى نفسه بأحسن عبارة موزونا وغير موزون مع السرعة لامنتهى لنادرته الحلوة ولآتمل مجالسته ومحاسنه جمة وهو من بيت صلاح وفضل فالباز الاشهب جده الاعلى وعلى جد أبيه يقال أنه الشيخ على المصرى المعتقد المدفون عنزله بالبريح بالقرب من دمشق

قال ويذكر أن الشيخ رسلان المدفون بالسبعة من دمشق من أجداد ناولكن لم أر لذلك مستنداً شافيا كل ذلك مع عدم سعة العيش، وقد تصدى للاقراء وقتا بالمدرسة النابلسية بالقرب من سعيد السعداء لكونها كانت محل سكنه بل كان معه تدريسها تلقاه عن شيخه البرماوي وكذا قرأ بغيرها في الفقه وأصوله والعربية والفرائض والحساب والميقات والعروض وكذا الروحاني وكانت لهفيه يدجيدة وسمعتأن شيخنا كان ربما يرسلاليه عايرد عليهمن الاسئلة الفرضية وأفتى وكتب بخطه الـكشير ونعم الرجل كان وقد سمعت من فوائده ونظمه الذي أثبت منه في المعجم بعضاً وغير ذلك . مات في يوم الاربعاء منتصف صفر سنة عمان وخمسين وصلى عليه بالازهر ودفرن بتربة مجاورى الازهريين الطويلية وتربة سليم خارج باب البرقية وكان لهمشهد عظيم وتأسف الناس عليه وحج عنه رحمه الله وايانا. ٢٠٦ (محمد) الشمس أبو السعود الغراقي شقيق الذي قبله ولد سنة احدى وتمانمائة بالغراقة وتحول منها مع أبيهوأخيه وهومميزفي سنة تسعفنزلوا الصحراء بتربة يلمغا وحفظ القرآن عند الفقيه بهاالبرهان إبرهيم بن نوح الهريبطي الشافعي وجود على أبي الحسن على بن آدم المقرىء وحفظ العمدة والملحة وألفية النحو والمنهاج الفرعى واليسير من التنبيه كتاب أبيه وعرض على الشمس الغراقي وغيره وسمع على أبن الكويك من لفظ شيخنا السنن الكبرى للنسائي والعمدة والرائية والشفا ومعظم مسلم وعلى الولى العراقى ختم مسند أبى يعلى وأجاز له من ذكر في أخيه ، وحج مراراً ودخل اسكندرية للزيارة وتـكسب بالشهادة دهرا الى أن كف بصره فقطن بيته مدة تحول لعدة أمكنة وحدث حينئذ بالصحيح والنسائي والشفا والعمدة وكان محبأفي ذلكمشاركافي فوائدو نكتوحكابات أجازفي استدعاء بعض الاولاد. ومات في ليلة الاربعاء سابع عشر شعبان سنة تسعو ثمانين بقنطرة الموسكي عندابن أخيه ودفن بحوش الاشرف برسباى المجاور لتربته رحمه الله وعفاعنه. ٦٠٧ (محمد) أبو مدين شقيق الأولين الذين قبله . سمع على الشمس الشامى الحنبلي ثلاثيات مسند أحمد ، وحدث صغار الطلبة وكان من أهل القرآن كثير التلاوة له و تـكسب ماورديا بالفحامين ثم ترك . مات في سنة أربع و تسعين أو التي قبلها ودفن بالقرب من أخيه .

٦٠٨ (محمد) بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الشمس أبو الخير العمرى الدمشقى شمالشير ازى الشافعى المقرىء ويعرف بابن الجزرى نسبة لجزيرة ابن عمر قريب الموصل . كان ابو ه تاجراً فمكث اربعين سنة لايولدله ثم حج فشرب ماء زمز م بنية ولدعالم فولد

له هذا بعد صلاة التراويح من ليلة السبت خامس عشرى رمضان سنة احدى وخمسين وسمعائة داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وأكمله سنةأربع وستين وصلى به في التي بعدهاو حفظالتنبيه وغيره وأخذ. القراآت إفراداً عن عبد الوهاب بن السلاروجمعاً على أبي المعالى بن اللبان وحج في سنة ثهان فقرأها على أبي عبد الله مجد بن صلح خطيب طيبة وإمامها ، ودخل في التي تليها القاهرة فأخذها عن أبي عبد الله بن الصائغ والتقى البغدادي في آخرين بهذه الاماكن وغيرها واشتداعتناؤه بهاوسمع على بقايا من أصحاب الفخر بن البخارى وجهاعة من أصحاب الدمياطي والابرقوهي في آخرين بدمشق والقاهرة واسكندرية وغيرها ومن شيوخه ابن اميلة وابن الشيرجي وابن أبي عمر وابرهيم بن أحمد ابن فلاح والعماد بن كشير وابو الثناء محمود المنيجي والكمال بن حبيب والتقي عبدالرحن البغدادي المشاراليه ومن أهل اسكندرية البهاء عبدالله الدماميني وابن موسى ومن أهل بعلبك أحمد بن عبد الكريم ، وطلب بنفسه وقتاوكتب الطباق وأخذ الفقه عن الأسنوي والبلقيني والبهاء أبي البقاء السبكي والاصول والمعاني والبيان عن الضياء القرمي والحديث عن العماد بن كثير وابن المحب والعراقي ، وأذن له غير واحد بالافتاء والتدريس والاقراء وتصدى للاقراء تحت النسرين من جامع بني أمية سنين ثم ولى مشيخة الاقراء بالعادلية ثم مشيخة دار الحديث الاشرفية ثم مشيخة تربة أم الصالح بعد شيخه ابن السلاروعمل فيه اجلاسا بجضور الاعلام كالشهاب بن حجى وقال كان درساجليلاء وباشر للامير قطلوبك وسافر بسبب ذلك لمصر غير مرة ، وولى من برقوق خطابة جامع التو تة عن الشهاب الحسباني وتنازعا ثم قسمت بينهما ثم ولى تدريس الصلاحية القدسية في سنة خمس و تسعين عوضاعن المحب ابن البرهان بن جماعة فدام فيها الى ابتداء سنة سبع و تسعين و وقع بينه وبين قطلو بك المذكوروادعي عليهانه صرف أموالافي غير مستحقها وعقدله بسبب ذلك عدة مجالس وولى قبل ذلك توقيع الدست في سنة تسع وسبعين ، وابتني بدمشق للقرآن مدرسة بل ولى قضاءها بمال وعد به في شعبان سنة ثلاث و سبعين عوضاً عن الشرف مسعود وكتب توقيعه فيما قيل مما يحتاج لتحرير العاد بن كثير وعزل بعد أيام قبل دخو لهائم امتحن بسبب مباشرته تعلقات ابتمش على يد أستاداره قطلبك وسلم لوالى القاهرة ليعمل له الحساب فوقف عليه مال عجز عنه ففر في سنة ثمان وتسعين وركب البحرمن اسكندرية ولحق ببلادالر ومفاتصل بالمؤيد أبى يزيدبن عمان صاحب مدينة برصافأ كرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سنين فنشر علم القراآت والحديث وانتفعو ابه فلما

دخل تمر الروم وقتل ابن عثمان توصل إليه ودخل معه سمر قند فأقام بها حتى مات فتحول لشيراز ونشربها أيضا القراآت والحديث وانتفعوا به وولى قضاءها وغيرها من البلاد من حبة أولاد عر مدة طويلة ، ثم قصد الحج في سنة اثنتين وعشرين فنهب في الطريق بحيث تعوق عن إدراك الحج وأقام بينبع ثم بالمدينة وكان دخوله لهـا في ربيع الاول من التي تليها ثم توجه منها الى مكة فدخلها مستهل رجبها فجاور فيهابقيتها وحدث فى كل منهما ثم سافر مع العقيليين طالباً بلاد العجم ثمقدم دمشق في سنة سبع وعشرين فاستأذن منها في قدوم القاهرة فأذن له فقدمها واجتمع بالسلطان الأشرف فعظمه وأكرمه وتصدى للاقراء والتحديث وكان كاتب المؤيد قبل ذلك في دخولها فمات المؤيد في تلك السنة الى أن كان دخوله الآن ثم توجه فيها لمكة مع الحاج ثم سافر في البحر لبلاد اليمن تاجرآ فأسمع الحديث عند صاحبها ووصله بحيث رجع ببضائع كشيرة وعاد لمكة فحج سنة ثمان ثم رجع الى القاهرة فدخلها في أول التي تليها ثم سافر منها على طريق الشام ثم على طريق البصرة الى شيراز فكانت منيته بها قديل ظهر يوم الجمعة خامس ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين بمنزله من سوق الأسكافيين منها ودفن عدرسته التي أنشأها هناك . وله تصانيف مفيدة كالنشر في القرا آت العشر في مجلدين والتقريب مختصره وتمحبير التيسير في القراآت العشر والتمهيد في التجويد وها مها الفهقديما وله سبع عشرة سنة كذلك نظم الهداية في تتمة العشرة وسماه الدرة وله ثمان عشرة سنة وربما حفظها أو بعضها بعض شيوخه، وإتحاف المهرة في تتمة العشرة واعانة المهرة في الزيادة على العشرة نظم وطبية النشرفي القراءات العشر في ألف بيت والمقدمة فيا على قارى القرآن أن يعلمه في التجويد ومنجد المقرئين وطبقات القراء في مجلد ضخم وغايات النهايات في أسماء رجال القراآت والحصن الحصين من كلام سيد المرسلين في الأذكار والدعوات غاية في الاختصار والجمع وعدة الحصن الحصين وجنة الحصن الحصين والتعريف بالمولد الشريف وعرف التعريف مختصره والتوضيح فيشرح المصابيح والبداية في علوم الرواية والهداية في فنون الحديث أيضاً نظم والا لوية في أحاديث الأولية وعقد اللآلي في الأحاديث. المسلسلة العوالي والمسند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد والقصد الأحمد في رجال مسند أحمد والمصعد الأحمد في ختم مسند أحمد والاجلال والتعظيم في مقام ابرهيم والابانة في العمرة من الجعرانة والتكريم في العمرة من التنعيم وغاية المني في زيارة مني وفضل حراء وأحاسن المنن وأسني المطالب في مناقب على بن (١٧ - تاسع الضوء)

أبي طالب والجوهرة في النحو وغير ذلك ، وقد ذكره الطاوسي في مشيخته وقال أنه تفرد بعلو الرواية وحفظ الاحاديث والجرح والتعديل ومدرفة الرواة المتقدمين والمتأخرين يعني بالنسبة لتلك النواحي وأورد أسانيده بالصحيحين وأبى داود والنسائي وابن ماجه و عسانيد الدارمي والشافعي وأحمد وعوطأ ملك عن طريق يحيى بن يحيى وأبي مصعب والقعني وابن بكير وعصنفات البغوى والنووي كما سقتها في التاريخ الكبير . وقال شيخنا في معجمه أنه حدث بسنن أبي داود والترمذي عن ابن أميلة سماعاً وبمسند أحمد عن الصلاح بن أبي عمر سماعاً وأن من أحسن ما عنده الكامل في القراآت لابن جبارة، وساق سنده وأنه سمع على ابن أميلة أمالى ابن سمعون قال وخرج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعي شيخنا العراقي وغيرفيها أشياء ووهم فيهاكشيراً رخرج جزءاً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرها جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين وقفت عليه وهومفيد وكذا انتقد عليه شيخنا فيمشيخة الجنيد البلياني من تخريجه قال وقد أجاز لى ولولدى وكتب في الاستدعاء مانصه و نقلته من خطه:

وكذا الصحاح الخمس ثم معاجم وجميـع نظم لي ونثر والذي فالله يحفظهم ويبسط في حيا وأنا المقصرفي الورى العبد الفقي

إني أجزت لهم رواية كل ما أرويه من سنن الحديث ومسند والمشيخات وكل جزء مفرد ألفت كالنشر الزكي ومنجد ة الحافظ الحبر المحقق أحمد ر محمد بن عجد بن محمد

قال وكنت لقيته في سنة سبع وتسعين وحرضني على الرحلة الى دمشق وقد حدثت عنه في حياته بكتابه الحصن الحصين يعني بالوجادة فقال قال صاحب افلان لكونه لم تكن سبقت له منه إجازة وحصل له في البلاد اليمنية بسبب ذلك رواج عظيم وتنافسوا في "محصيله وروايته ، ثم دخل بعد نيف وعشرين وقد مات كشير ممن سمعه فسمعه الباقون وأولادهم عليه قال ولما أقام بمكة نسخ بخطه من أول المقدمة التي جمعتها أول شرح البخاري واستعان بجاعة حتى أكملها تحصيلا وكان أرسل الى صاحبنا التقي الفامي في مكة من شيراز يسأله عن تعليق التعليق الذي خرجته في وصل تعالمتي المخاري فاتفق وصولكتابه وأنابكة ومعي نسخة من الكتاب فحهزتها اليه فجاء كتابه مذكر ابتهاجه وفرحه بها وأنه شهر الكتاب بنلك البلاد وأهدى إلى بعد ذلك كتابه النشر المذكور ، قلت وهو في مجلدين وكتب على كل مجلد منهما بالاجازة لشيخنا قال والتمس أن ينشر في الديار المصرية

وقدر مجيئه هو فنشره وعلماكثيراً ثم أرسل إلى من شيراز بالمقدمة والتعليق فألحقت مهما ماكان تجددلي بعد حصولها له وكتب عني شيئاً من أول ماعلقته متعقباً على جمع رجال مسند أحمـد وبالغ في استحسان ماوقع لى من ذلك. قلت حسبما أوردنه مع كتابته على مجلدى النشر في الجواهر ، قال ولما قدم القاهرة انثال الناس للسماع عليه والقراءة وكان قد ثقل سمعه قليلا والمكن بصره صحيح يكتب الخط الدقيق على عادته وليس له في الفقه يد بلفنه الذي مهر فيه القراآت وله عمل في الحديث و نظم وسط ، ووصفه في الانباء بالحافظ الامام المقرىء وقال أنه لهج بطلب الحديث والقراآت وبرز في القراآت وأنه كان مثرياً وشكلاحسناً وفصيحاً بليغاً كثير الاحسان لأهل الحجاز انتهت اليه رياسة علم القراآت في المالك ، وقال عن طبقات القراء أنه أجاد فيه وعن النشر أنه جوده وعن الحصن أنه لهج به أهل اليمين واستكثروا منه ثم قال وذكر أن ابن الخباز أجاز له واتهم في ذلك ، وقرأت بخط العـلاء بن خطيب الناصرية أنه سمع الحافظ أبا اسحق البرهان سبط ابن العجمي يقول لما رحلت الى دمشق قال لى الحافظ الصدر الياسو في لا تسمع مع ابن الجزري شيئاً انتهى . وبقية ماعند ابن خطيب الناصرية أنه كان يتهم في أول الامر بالمجازفة وأن البرهان قال له أخبرني الجلال منخطيب داريا أن ابن الجزرى مدح أبا البقاء السمكي بقصيدة زعم أنها له بل وكتب خطه بذلك ثم بينت للممدوح أنها في ديوان ابن قلاقس ؛ قال شيخنا وقد سمعت بعض العلماء يتهمه بالمجازفة في القول وأما الحديث فما أظن به ذلك إلا أنه كان اذارأي للعصريين شيئًا أغار عليه ونسبه لنفسه وهذا أمر قد أكثر المتأخرون منه ولم ينفرد به ، قال وكان يلقب في بلاده الامام الأعظم ولم يكن مجمود السيرة في القضاء وأوقفني بعض الطلبة من أهل تلك البلاد على جزء فيه أربعون حديثاً عشاريات فتأملتها فوجدته خرجها بأسانيده من جزء الانصاري وغيره وأخل كارم شيخنا في أر بعينه العشاريات بفصه فكأنه عمل عليها مستخرجا بعضه بالسماع وأكثره بالاجازة ومنه ماخرجه شيخنا من جزء ابن عرفة فانه رواه عن ابن الخماز بالقراءة فأخرجه ابن الجزري عن ابن الخباز بالاجازة. فلتأما إجازة ابن الخبار له فمحتملة فقد كان خال جده فيما رأيته في مشيخة الطاوسي وأما سرقة النظم فلم يكن بمدفوع عن النظم فكم له من تصنيف نظماً وكذا أوردتمن نظمه في ترجمة أبي الوليد محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة من الذيل على القضاة شيئًا من لغزو مطارحات ومن رجزه في احمدبن يوسف بن

محمد السيرجي وكذامن نظمه في الاكتفاء مماسبق بمجردالاكتفاء منه القيراطي: شيطاننا المغوى عدو فاعتصم بالله منه والتجيء وتعدوذ وعدوك الانسى دار وداده تملكه وادفع بالتي فاذا الذي ونسب اليه أيضاً:

ألا قولوا لشخص قد تقوى على ضعنى ولم يخشى رقيبه خـبأت له سهاماً في الليالي وأرجو أن تـكون له مصيبه وكتب في اجازة للشهاب بن هاشم وولده من أبيات:

وذا عام تسع بعد عشرين قبلها عمان مئين في ربيع لدى مصر ودا عام تسع بعد عشرين قبلها عمد المشهور بالجـزرى ادر وقاله محمد المشهور بالجـزرى ادر وله في ختم الشمائل النبوية :

أخلاى أن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفات منازله وكذا له جواب فيما التمسه منه ابن موسى المراكشي بالنظم أودعه الفاسي في ترجمة ابن موسى ، وقد روى لنا عنه خلق منهم الزين رضوان والتقى بن فهد والابي ومن لا يحصى كثرة وفي الاحياء سنة ست وتسعين بالقاهرة وكذا بمكة

وغير هما ممن أخذ عنه جماعة رحمه الله وايانا . ومدحه النواجي بقوله :

أيا شمس علم بالقراآت أشرقت وحقك قدمن الاله على مصر
وها هي بالتقريب منك تضوعت عبيراً وأضحت وهي طيبة النشر
وهو عندالمقريزي في عقوده وقال كان شكلاحسناً فصيحاً بليغاً له نظم و نثر و خطب .

(عد) بن مجد بن الحب مجد بن على بن يوسف الانصاري الزرندي المدني .

١٨٦ (على) بن محمد بن محمد بن محمد المذكورين في محالهم . ولد في أوائل سنة سبع بزين والد ابرهيم واسمعيل ومحمد المذكورين في محالهم . ولد في أوائل سنة سبع وخمسين وسبعائة وأخذ كما رأيته بخطه عن الجلالين فضل الله التبريزي وأبي طاهر أحمد الخجندي المدنى والزين العراقي قرأ عليه أربعي النووي بالمدينة الشريفة والصدر أبي البركات أحمد بن نصرالله القزويني وابن الجزري وأنهم أجاذوه بروايا تهم ومق لفاتهم وأن له شيوخاً بما وراء النهر وخراسان والعراق وأذربيجان والشام ومصر والحيجاز وكذا رأيت الطاوسي سمى في شيوخه من عيناهم الا ابن الجزري وقال بعضهم انه أخذ عن الشريف الجرجاني الرضي بحثاً وكان معه خطه بالتبليغات على الكتاب، وبلغنا انه قدم القاهرة قديماً فاحتمع بالزين عبد الرحمن خطه بالتبليغات على الكتاب، وبلغنا انه قدم القاهرة قديماً فاحتمع بالزين عبد الرحمن

ابن محمد الشبريسي والتمس منه الصحبة وتلقين الذكر فتوقف وقال له أنت إمام في الفنون متقدم في العلوم وأنا فقير درويش ، أو نحوهذا ، وكرر عليه السؤال والالحاح غير مرة وهوياً بي فقال له الزين فما يكون جوابك إذا وقفت بين يدى الله وقلت له ياربقد سألت هذا في إرشادي إلى الوصول لك والدلالة عليك فامتنع وقال له الشيخ فما يكون جوابك أنت إذا قيل لك ماالذي أردت بتعلم المسئلة الفلانية ومسألة كذا وكذا وسرد له مسائل من فنون مختلفة فخضع الزين وقال من أجل هذا جئتك منسلخا لتسلك بى الطريق المرضية فينئذ لقنه وأمره بالخلوة فأقام فيهاأياما ثم آخر جه وأذن له في الارشاد والتلقين وسافر الشيخ فبلغ الزين انه حضر بعض السماعات ولم يكن يرتضي ذلك فغضب منه وراسله يأمره بالتوجه ماشيا لبلاده بقصد التأديب فيما فعل فسافر ثم عاد فوجد الزين قد مات، ومن ماسيا لبلاده بقصد التأديب فيما فعل فسافر ثم عاد فوجد الزين قد مات، ومن باسكندرية في ابتدائه الشهاب أحمد الفرنوي فأخذ عنه وصافح كماصافحه أبو العباس القوصي عن مصافحة الملثم عن معمر الصحابي، وهذا شيء لا يعتمده النقاد والآفة في تركيبه ممن فوق الخوافي ، وقد قدم القاهرة أيضا في سنة أربع وعشرين وأجاز في استدعاء ابن شيخنا وقال له شيخنا :

قدمت لمصريازين الخوافي (۱) فوافتها الأماني والعوافي وما سرت القوافل منذ دهر عثل سرى القوادم بالخوافي فأجابه الزين بقوله:

أيا من فاق أهل العصر فضلا وعلما في الحديث بالاعتراف (٢) تقدس سرك الصافى فأحيا من الآثار مندرس المطاف سألت الله أن يبقيك حتى تفيض على القوادم والخوافى ومدحه ابن الجزرى بما سيأتى فى منصور بن الحسن وتلقن منه الذكر بالقاهرة فى هذه السنة غيرواحد كالأمين الاقصرائى والعز الحنبلى وكذاصحبه فى غيرها الجمال المرشدى المركى وجمال بن جلال النيريزى والطاوسي وقال إنه قرأ عليه نظمه الفارسي فى آخرين كالسيد الصفى الايجى وأجاز لابن أخيه العلاء بن السيد عفيف الدين ، وذكره التي بن فهد فى الكنى من معجمه وبيض له. ودخل الشام وحلب الدين ، وذكره التي بن فهد فى الكنى من معجمه وبيض له. ودخل الشام وحلب وبيت المقدس وغيرها ، وحجو تلمذ له خلائق وصاد لهصيت وشهرة. قال التي بن قاضى شهبة : اجتمعت به فرأيته شيخاً كبيراً ابن ثمانين سنة وهو ببلاد تيمور قاضى شهبة : اجتمعت به فرأيته شيخاً كبيراً ابن ثمانين سنة وهو ببلاد تيمور قاضى شهبة : اجتمعت به فرأيته شيخاً كبيراً ابن ثمانين سنة وهو ببلاد تيمور

وله بالطريق عن بلاده سنة وأربعة أشهر وهو عالم كبير جليل المقدار ذو علوم كشيرة ، وقال العلاء القابوني البخاري أنه سأل عن مسئلة من مشكلات العربية فتكلم فيها أحسن كلام. وقال الجمال يوسف المجمى نزيل دمشق أنه في العلم كالعلاء البخاري ولكنه عيل إلى الدنيا وذكر أن شاه رخ بن تمر قال له حج في البحر أسهل عليك فقال أريد أن أزور بلاد الشام ومن بها من الصالحين والعاماء أحياءً وأمواتاً فانه ليس وراءالفرات قبر نبي انتهبي . وقوله يميل الى الدنيا ليس بجيد بل هو بعيد عن ذلك وقد أزال في هذه السفرة ماكان يتوقع من الشربين اسكندر صاحب تبريز وشاه رخ بن تمر حين دخول الشيخ تبريز في حكاية طويلة فيها له كرامة . وعمر حتى مات في يوم السبت غرة شوال سنة ثمـان وثلاثين ورأيت من أرخه في يوم الخيس ثالث رمضان من التي بعدها بهراة في الوباء الحادث بها وأبعدجداً من قال أنه جاء الخبر لدمشق بو فاته في سنة خمسين رحمه الله و نفعنا به. ٦٨٢ ( على ) بن محمد بن محمد بن على أمين الدين المنصوري \_ نسبة للمنصورية بالبيمارستان \_ الحنبلي ابن ربيب الشمس مجد بن عبد الله الأثميدي الماضي ويعرف بأمين الدين بن الحسكاك . ولد سنة خمس وثلاثين تقريبا وسمع وهو صغير مع الأثميدي على أبن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادي وكذا سمع على المحب بن نصر الله وربما كان يجلسه حين السماع على فحذه أو تحوه، وحفظ المقنع في الفقه ومختصر الطوفي في الاصول وألفية ابن ملك وعرض على جماعة منهم شيخنا وأخذ في الفقه عن ابن الرزاز والبدرالبغدادي وزوجه ابنة الجمال بن هشام والعز الكناني واستنابه وذلك بعد أن تكسب بالشهادة والتوقيع وتميز فيها، وتنزل في الجهات ورجحه البدر قاضيهم غير مرة في الفهم والفروع على سائر جماعته مع استحضار كتابه وتودد وأدب وهيئة وخبرة بالحشمة وإسراف فياقيل على نفسه ولكن أخبرني بعضهم بتوبته قبيل مو ته تعلل مدة ثم مات في حياة أبويه في صفر سنة ست وتسعين بعد أن أنشأ داراً بالدرب المواجه لحمام ابن الكويك بالقرب من رأس حارة زويلة وصلى عليه برحبة مصلى باب النصر ثم دفن بتربة قريبًا منها تجاه تربة الرقاقية وتأسف كــثيرون عليه رحمه الله وعفا عنه .

(عد) بن محمد بن على بن العاد . يأتى فيمن لم يسم أبوه ثالث المحمدين . محمد بن محمد بن عمر بن أبى بكر بن قوام بن على بن قوام البدر ابن أبى حبد الله بن أبى حبد الله بن أبى حفص ابر القدوة أبى بكر البالسى الاصل الدمشقى الصالحي و يعرف بابن قوام . ولد فى تاسع عشر جمادى

الاولىسنة احدى وعشرين وسبعائة وسمع على الحجار وأسحق بن يحيى الامدى والمزى وابن المهندس والنجمين ابن هلال والعسقلاني وعبدالقادر بن عبدالعزيز الايوبي وزينب ابنة ابن الخباز؛ ذكره شيخنا في معجمه فقال: الشيخ المصند الكبيرلقيته بزاوية جده في صالحية دمشق وكان خيراً فاضلامن بيت كبير حصل له في سممه ثقل فقرأت عليه كلمة كلمة كالأذان وكنا نتحقق تسميعه تارة بصلاته على النبي عليه و تارة بترضيه على الصحابة و نحو ذلك وكمان تفرد برواية الموطأ لأبي مصعب بالسماع المتصل مع العلو فقرأناه وغيره عليه وأصيب في الكائنة العظمي بدمشق فاحترق في شعبان سنة ثلاث رحمه الله . قلت روى لنا عنه بالسماع سوى شيخنا جماعة وآخر من يروى عنه بالاجازة حفيد الجمال يوسف العجمي ؛ وهو في عقو دالمقريزي وأسقط من نسبه محداً على جاري أكثر عو ائده. ٦٨٤ (عد) بن محمد بن محمد بن عمر بن رسلان فتحالدين أبو الغيث وأبو الفتح بن التقى أبي اليسر بن البدر أبي المين بن السراج البلقيني الاصل القاهري الشافعي أخو الولوى أحمد الماضي لأبيه ويعرف بلقبه وأمه تركية اسمها مغل فتاة الجلال البلقيني أم ابنته زينب . ولد في سنة خمس وثلاثين وعمانمائة تقريباً في حارة بهاء الدين ونشأ بها يتيا في كفالة أخيه فخفظ القرآن والمنهاج الفرعي وجمع الجوامع وألفية النحو وغيرها وعرض في سنة خمسين فما بعدهاعلى شيخنا والامين الاقصرائي والبدرين ابن التنسى والبغدادي الحنبلي في آخرين منهم الشهاب السيرجى والسراج الحمصى واشتغليسيرا عندأخيه وعموالده العلم البلقيني وكريم الدين العقبي وآخرين وسمع على شيخنا وابن ابن عمه الزين شعبان وجميع من كان في ختم البخاري بالظاهرية القديمة وجماعة وخطب أحيانا بجامع المغربي وكان ظريفا لطيفا ذكيا حسن العشرة والبزة في ملبسه ومشيه غير متصون وقد تزوج ابنة الكال السيوطي وابنة قراجا وغيرهما وما نتج في ذلك وكـذا عقد على ابنة أبي البقاء بن العلم ولكنه لم يدخل بها واستمرت في عصمته حتى مات وأخذ جدها له من تركته حقها استيفاءً أو مصالحة . وكانت وفاته في صفرسنة إحدى وستين بمكة فانه كان توجه اليها مع أختيه شينتيه وأخته لأمه في موسم التي قبلها فحج ثم لم يلبث أن مات وصلى عليه عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة في تربة النويريين رحم الله شبابه وعوضه الجنة.

۱۸۵ (عد) بن محمد بن محمد بن عمر بن على بن احمد النجم بن الشرف بن النجم بن السراج القرشي الطنبدي الاصل القاهري الشافعي الماضي ابوه وجده

ويعرف كسلفه بابن عرب . ولد في رجب سنة إحدى و ثلاثين و ثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وجوده على النور البلبيسي إمام الازهر بل تلاه على الشهاب ابن اسد مع قراءة حروف القراآت العشر أصولا وفرشا عا تضمنه النشر لابن الجزرى وبما وافق ذلك من كتب الفن مع أخذالشاطبية قراءة وسماعا وغير ذلك وحفظ المنهاج وجمع الجوامع والحاجبية ، وعرض في سنة خمسين على جماعة منهم شيخنا بل سمع عليه وأخذ الفقه عن البوتيجي والعلم البلقيني في آخرين ولازم الشرواني في الاصلين والمنطق وآداب البحث وغيرها وكذا لازم الشمني حتى أخذعنه حاشيته على المفنى وغيرها كالاصلين والتفسير والمعانى والبيان والتقي الحصني في المطول وغيره والابدى في العربية وغيرها وكذا العز عبد السلام البغدادي في علوم كشيرة وأخذ أيضاعن المحلى والكريمي وابن الهمام والكافياجي ومما أخذه عنه مؤلفه في كلة التوحيد وأبي الفضل المغربي في العروض في آخرين كأبي السعادات البلقيني فانه حضر عنده في الفقه والعربية وغيرهما وعبد المعطى المغربي فانه حضر عنده بمكة في التصوف وسمع في البخاري في الظاهرية القديمة ، وتميز وأذن له غير واحد في الاقراء منهم البلقيني فانه بعد وصفه له بالشيخ الفاضل العالم المفنن مفيد الطالبين وبين ماأخذه عنه قراءة وسماعاً أذن له في الافتاء والتدريس وذلك في سنة ثمان وستبن والعز عبد السلام بعد أن بين ماقر أه وسمعه عليه من العربية والصرف والمنطق والمعانى والبيان والاصلين والتفسير أذن لهفي تدريسها واقرائها لمن أحب ثقة بفهمه واعتماداً على ذكأنه وفطنته وذلك في رجب سنة خمس وخمسين وأذن له ابن أسدفي الاقراء وأرخ ذلك في سنة سبعين وناب في القضاءعن ابي السعادات فمن بعده ولكنه لم يتوجه لذلك وكذا أقرأ الطلبة قليلا وربما أفتى وحج في سنة احدى وخمسين مع الرجبية ثم في سنة احدى وسبعين كـذلك صحبة الزيني بن مزهر ثم في سنة احدى وثمانين صحبة ولده موسمياً وزاربيت المقدس غير مرة ودخل الشام وغيرها وعظم اختصاصه بابن منهر وانقطع اليه وأدخله في أوقافه وهو من قدماء أصحابه وترتب له بواسطته أشياء وسكن بمدرسته لما انتهت واستقرفي تدريس التفسير بهابعد الكوراني صاحبه وتمول مع عقل وتودد ظاهر وانطراح وامتهان لنفسه والمام بلعب الشطرنج وعنده من تصانيني أشياء وكتبت عنه من نظمه:

أیا ندمی کم قبیح صنعت و کم من ملاه بها القلب لاهی ولیس ادخرت لمحو الذنوب سوی حسن ظن بعفو الله

۹۸۶ (عد) بن مجد بن مجد بن عمر بن على بن أحمد حفيد الجمال القرشي الطنبدي القاهري ويعرف بابن عرب قريب الذي قبله . ولد سنة تسع عشرة وثمانماً نه وناب عن العلم البلقيني فمن بعده .

١٩٠٧ (عد) بن مجمد بن مجد بن عمر بن وجيه عزيز الدين بن الجلال بن فتح الدين ابن السراج الشيشيني الحلي الشافعي الماضي أبوه وجده والآتي ولده الجلال عمل ولد سنة ست عشرة و مجاءاته ومات أبوه وهو صغير فكفله جده وحفظه القرآن والتنبيه وعرض على جاعة واشتغل على جده والشهاب العجيمي والعلم البلقيني وغيرهم ، وحج و ناب في المحلة ثم استقل بها أشهراً في أيام المناوى واقتصر على النيابة بأماكن هناك إلى أن تركها لولده حين كف، وذكر بمعرفة الصناعة مع فضيلة بالجملة واستمرار للتلاوة ولجزء من كتابه ، وقدم وهو كذلك القاهرة فنزل عند ابن عمه الشهاب الشيشيني فدام أشهراً ثم مات في سنة أربع وتسعين ودفن بحوش البيبرسية عند أقاربه رحمه الله .

القاهرى المالكي وهو بكنيته أشهر ويعرف بابن الفاتى \_ نسبة لغانة مدينة بالتكرور \_ القاهرى المالكي وهو بكنيته أشهر ويعرف بابن الفاتى \_ نسبة لغانة مدينة بالتكرور \_ ابن عم العز التكروري . ولد أول القرن وسمع على الولى العراقي والو اسطى المسلسل وجزء الانصاري وعلى الثانى فقط جزء ابن عرفة وعلى ابن بردس وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة بعض أبي داود وعلى الجال بن جهاعة القدسي وغيره معنا وقبلنا بل كان يزعم أنه سمع قديما ولكن في قوله توقف نعم رأيت والده في طبقة السماع على ابن أبي المجد وكان هذا ينوب في الحسبة خارج باب الشعرية وتلك النو احي وله ببيت ابن البرقي خلطة وكذا بغيرهم مات عن سن عالية بعد توعك طويل في ليلة الحيس تاسع عشرى المحرم سنة تسعو ثانين وورثه ابن عمه الصدر الغانى ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكروري رحم هم الله وإيانا و عفاعنه ، ولم يلبث ان مات بمكة وكانا معا ورثا العز التكروري رحم هم الله وإيانا وعفاعنه ، الشافعي الاحمدي نسبة لسيدي احمد البدوي . شيخ فقر اء بدمشق عمن سمع مني في ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين المسلسل وغيره ،

مه و (محمد) بن محمد بن محمد بن عمر ناصر الدين حفيد الصلاح الطورى . سمع على جـده ثلاثيات الدارمي وحدث بها في سنة خمس وعشرين وثهانهاً به سمعها منه محمد بن ابرهيم بن عناش القدسي وغيره .

١٩١ (محمد) بن محمد بن محمد بن عياش . مات سنة سبع عشرة .

۱۹۹۲ (على) بن محمد بن محمد بن عيسى بن خضر الشمس بن السهاء ابن الشرف الاربلى الاصل الدمشقى الشافعى ويعرف بالاحمدى لاعتقاده فى سيدى احمد البدوى . ممن لقينى بمكة فى سنة ثلاث وتسعين وهو مجاور فسمع منى المسلسل وعلى عدة ختوم كالبخارى وأبى داود والترمذى وابن ماجه والشفا ومؤ لفاتى فى ختومها وقرأ على حديث الاعمال وهو ممن قرأ الحديث على الشهاب ابن قرا والزين بن الشاوى والناجى بل قرأ فى المنهاج على الأول والبلاطنسى ومفلح الضرير وآخرين وتكسب بالشهادة برأس القنوات ظاهر باب الجابية ، وحج غيرمرة . الضرير وآخرين وتكسب بالشهادة برأس القنوات ظاهر باب الجابية ، وحج غيرمرة . المحانى والد الوجيه عبد الرحمن الماضى وأبوه . كان صالحا مات سنة خمس وخمسين .

١٩٤ (محل) بن مجد بن مجد بن قلبة \_ بفتحات \_ الشمس الدمشق ثم المدكى صاحب الحمام الشهبر بمكة والمتكلم على البيمارستان بهاويعرف بابن قلبة أثنى عليه عندى الواعظ يحيى الغزى ووصفه بأبى الفقراء والأيتام وخاتمة سماسرة الخيروأنه كان ذا مال ليس بالكثير بل بورك له فيه ولكنه لمامات وجدت عليه ديون طابقها مخلفه سواء وهو ألف دينار . مات بمكة في ذي القعدة سنة احدى وسبعين و تكلم على البيمارستان بعده ابرهيم العراقي .

الدمشق الحنف ويعرف بلقبه، ولد سنة ثمان وتسعين وسبعانة بدمشق ونشأ الدمشق الحنف ويعرف بلقبه، ولد سنة ثمان وتسعين وسبعانة بدمشق ونشأ بها فأخذ الفقه عن الركن دخان وغيره والنحو عن العلاء العابدى الحنف والاصول عن العلاء البخارى وقيل أنه سمع البخارى من عائشة ابنة ابن عبد الهادى وبرع في الفنون وتصدى للافادة والافقاء وولى قضاء الحنفية بدمشق مسئولا بدون ارشاء غير مرة فحمدت سيرته ، وكان ذا همة عالية و نفس أبية من خيار القضاة وسيروات الناس عقلا ودينا و تواضعا وكرماومن محاسن دمشق. مات مصروفا عرب القضاء في ليلة الحيس ثامن ذى القعدة سنة ثمان وخمسين بمنزله تحتقبة سيار غربى صالحية دمشق وصلى عليه بباب منزله ودفن تجاهه وكانت جنازته سيار غربى صالحية دمشق وصلى عليه بباب منزله ودفن تجاهه وكانت جنازته عافلة جدا وكثر الدعاء له والتأسف عليه رحمه الله وايانا.

٦٩٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن ابرهيم بن عبد الحيد بن عبد الظاهر ابن أبى الحسين بن حماد بن دكين القاضى تاج الدين بن فخر الدين الحسنى المنفلوطي ويمرف بابن فخر القضاة .ولدسنة ثمانين وسبعمائة ممنفلوطو نشأ بهافحفظ القرآن

والعمدة ومختصر التبريزى والتنبيه ثم سافر الى منية اخميم فقطنها سبع سنين ثم دخل القاهرة سنة إحدى وولى خطابة بلده فيها ثم عشية اخميم سنة ثلاث وباشر لجماعة أمراء. ودخل مكة صحبة سعد الدين بن المرة مباشر جدة سنة أربعين وأقام بها وزار المدينة في سنة أربع وأربعين، وناب في القضاء والخطابة بجدة عن الكال بن ظهيرة مدة ولاياته إلى أن مات ولم ينب عن غيره، وكان خيراً مباركا عطر الاخلاق. مات بجدة في ذي القعدة سنة خمس وستين وحمل فدفن بالمعلاة. ذكره ابن فهد.

٦٩٧ (على) بن محمد بن محمد بن ابرهيم العز بن الشمس المنوفى القاهرى الشافعى الماضى أبوه .حفظ القرآن والتنبيه وغيره وقرأ على العلم البلقينى فى التدريب وغيره وناب فى القضاء عنه فمن بعده . وجلس بحانوت باب الشعرة وقتاً بل ناب أيضاً فى منوف وابيار والأعمال المرصفاوية والخانقاه السرياقوسية استقلالا بل شارك فى الاخيرة عنده واستقر فى التدريس بناصريتها السرياقوسية وكذا بالسودونية من عبد الرحمن المعروفة بالدوادارية منها لكن شريكا لغيره وسافر قاضى المحمل مراراً ولم يكن بأهل لكل ذلك ولا كان محمود السيرة وإنما كان ترقيه لملازمته خدمة الزين الاستادار واختصاصه به بحيث كان يركب نفائس الخيل . مات فى مستهل صفر سنة خمس وسبعين عفا الله عنه .

ابن محمد بن ابرهيم الجال أو الجلال أبو السعادات بن الحب أبى المعالى بن الرضى ابن محمد بن ابرهيم الجال أبو السعادات بن الحب أبى المعالى بن الرضى البين المحب بن الشهاب بن الرضى الطبرى الاصل المسكى الشافعي امام المقام وابن المامه الماضى أبوه والآتي أخوه مكرم وهو بكنيته أشهر. ولد في يوم الاربعاء تاسع المحرم سنة سبع وثلاثين وثما عالة عكة وأمه أم الحسين سعادة ابنة الجمال محل ابن أبى بكر بن على بن يوسف المرشدى . نشأ فحفظ القرآن والعمدة وأربعي النووى ومنهاجه ومختصر ابن الحاجب الأصلى وعقائد جمع الجوامع ومنظومة النزهة للبرهان الزمزمي والشاطبيتين والكافية والى التمييز من منظومة أبى القسم النويري وتصريف الزنجاني ومختصر الشافية قصارى الصرف وعرض على جماعة النوير، بن عياش وأبى الفتح المراغي وقال أنه جود القرآن على أوطما بل أفرد عليه السبعة على الشهاب الشو ائطي وأخذ الفقه في الابتداء عن التقي الارجاقي وأبي البركات الهيشمي والزين قاسم الزفتاوي وامام الكاملية وتكرر أخذه للمنهاج وأبي البركات الهيشمي والزين قاسم الزفتاوي وامام الكاملية وتكرر أخذه للمنهاج

عن الثاني وقرأ الحاوي على الزين خطاب وأخذ الارشاد تقسيما عن النور على الغزولي وعن امام الكاملية أخذ معظم شرحه على البيضاوي الاصلي وعن الزمزمي منظومته للنزهةوعن الامام الزاهد الكافية ولازم أبا القسم النويرى سنة موته فيا حفظهمن منظومته في النحو وغيره وفي غير ذلك والحيوى عبد القادر المالكي حتى قرأ عليه توضيح ابن هشام وعلى النور السنهوري منطق ابن الحاجب وعلى والده في عقائد جمع الجوامع وغيرها كلهم عكة . ودخل دمشق والقاهرة مرتين وحضر في القاهرة دروس البلقيني في تكملته التدريب وغيرها وسمع عليه في سنة احدى وستين جزء الجمعة وغيرها والمناوى في الفقه وأصوله والمحلي وقرأ عليه شرحه على المنهاج والشرواني في الاصلين والفقه وغيرها وابن الهام في الأصلين والشمني وغيرهم كالتقي الحصني أخذ عنه تصديقات القطب والمحيوى الدماطي ويعيش المغربى وزكريا والـكورانى وقرأ في الفرائض والحساب على السجيني والسيد تلميذ ابن المجدى وابن المنمنم وفي الشام دروس البدر بن قاضي شهبة وخطاب والزين الشاوى وغيرهم وسمع على ابى المعالى الصالحي وابى الفتح المراغي والزين الاميوطي والشو ائطي والتقي بن فهدوالابي وأبيه ماعينت بعضه في ترجمتهمن التاريخ الـكبير ، وأجاز له الجمال الكازروني وأبو جعفر بن العجمي وزينب ابنة اليافعي وخلق وتميز في الفضائل وأذن له غير واحد بالأقراء في القراآت والفقه والعربية والأصلين وغيرها وبعضهم في الافتاء أيضا وناب في الامامة عن أبيه في سنة خمس أو ست وخمسين فعارض بعض الترك لـكو نه حيننَّذ أمر دوكتب بموافقته أجوبة على جهة التعصب وغيرها وعقد مجلس لذلك فانتصر له شيخه الزين قاسم الزفتاوي وكان مجاوراً فأهانه المعترض واستمرت الامامة بينه وبين أبيه ثم أضيف اليهما غيره من اخوته ، وحلق بالمسجد الحرام وأخذ عنه بعض الغرباء ونحوهم من المبتدئين مع ملازمته درس عالم الحجاز البرهاني بن ظهيرة في الفقه والتفسير وكذا ولده الجالي بلحضر عندي يسيراً وصليت خلفه كمثيرا وخطب قليلا حين أذن لأبيه في الخطابة في كائنة المحب النويري وصاهر التقى بن فهد على ابنته سعثا واستولدها عدة وماتت تحتهوورثله ولبنيه جملة، وغيره أمتن منه عقلا وحركة.

٦٩٩ (محد) الزين أبو البركات الطبرى شقيق الذى قبله. ولدفى الثلث الاخير من ليلة الجمعة رابع عشرى صفر سنة خمس وأدبعين وثماناً تم مكة وسمع بها من أبيه وأبى الفتح المراغى ، وأجاز له الزين بن عياش والزين الأميوطى والمحب

المصرى وأبو جعفر بن العجمى وغيرهم وشارك والده واخوته فى إمامة المقام نو با بينهما وربما توجه لبجيلة وغيرها بل أكثر أوقاته فى الغيبة وقد صليت خلفه وليس بمحمود السيرة مع انه أشبه من أخويه قراءة .

(جد) إمام الدين أبو الـ كرم شقيق اللذين قبله ويدعى مكرماً يأتى .

٧٠٠ (على) أبو اليمن الطبرى أخو المتقدمين . بيض له ابن فهد .

(يحد) أخو اللذين قبله واسمه أيضاً عامر . سبق في عامر .

١٠١ (على) بن على بن محمد بن احمد بن عبد الملك الزين بن البدر بن الزين بن الشمس بن التاج الدميري الأصل القاهري المالكي سبط العلاء على ابن يحيى بن فضل الله العمري وقريب عبدالقادر الماضي وأبو صاحب الترجمة ولدسنة إحدى وثلاثين وثهانها تقريبا و نشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن ومختصر الفروع وباشر بعد أبيه مشارفة الميارستان ، وكان درباً في المباشرة متين العقل سمحاً راغماً في الصرف للفقراء منجمعاً عن الناس مع ثقل حركته وسمعه وحج مات في ربيع الثاني سنة احدى و تسعين ودفن بتربة جده لأمه بالقرب من تربة الدما و خلف الصوفية الكبري و بلغني أبه قبل مو ته بأيام رأى توجه أهل البهارستان لقطع الطوادي فقال مابقي في الحضور فائدة ثم انقطع فلم يلمث أن مات رحمه الله وإيانا لقطع الطوادي فقال مابقي في الحضور فائدة ثم انقطع فلم يلمث أن مات رحمه الله وإيانا الشمس بن الشرف الششتري المدني الشافعي الماضي أبوه وابن عمه محمد بن أحمد الن شرف الدين ويعرف كا بيه بابن شرف الدين . من حفظ القرآن والمنه الجوغيره واشتغل وسمع مني بالمدينة . مات في ربيع الأول سنة إحدى و تسعين .

وابن ظهيرة وذكره في معجمه بن محمد بن محمد بن محمد بن عمد الرحمن بن عبد الله بن ابراهيم بن سعيد بن فايد التاج أبو عبد الله بن الحيال أبى عبد الله بن القاضى التاج بن القاضى المال بن الفخر أبى العباس بن القاضى الحيال بن القاضى الجال الهلالى الريغى -نسبة لريغ من الغرب الأدنى - السكندرى المالك ويعرف بابن الريغى . ولد فى سنة إحدى أو إثنتين وثلاثين وثما عائمة باسكندرية ويعرف بابن الريغى . ولد فى سنة إحدى أو إثنتين وثلاثين وثما عائمة باسكندرية وحفظ فيها القرآن والرسالة واشتغل بها على القاضى ابن عبد الغفاروناب فى قضائها زيادة على عشرين سنة وكان ديناً عفيفاً متو اضعاً . مات فى جمادى الثانية سنة إحدى وثمانين وهو من بيت شهير فمحمد الرابع فى نسبه ممن أخذ عنه العراق وابن ظهيرة وذكره فى معجمه وشيخنا فى درره وكذا ترجم فيها والده أحمد . وابن ظهيرة وذكره فى معجمه وشيخنا فى درره وكذا ترجم فيها والده أحمد .

ابن حسين بن على بن سلمان بن مقرب بن عنان النجم أبو العطاء بن الشمس أبي الطيب بن فتح الدين أبي الفتح بن أبي عبد الله بن نبيه الدين أبي القسم القرشي القطوري ثم القاهري الشافعي الشاذلي ابن أخت عبد الغني بن أبي عبد الله الأميوطي ابن الأعمى الماضي ويمرف بابن النبيه لقب جده الاعلى كما ترى. ولد في ليلة سابع عشري رمضان سنة سبع وثمانين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن عند الجمال عبد الله بن محمد الصنفى قال وكان عالماً ورعاً انتفع عنده الشهاب بن المحمرة وغيره وكذا حفظ عنده العمدة والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية ابنملك والشاطبية وغيرها وعرض على العراقي وولده والهيثمي والبلقيني وابن الملقن والابناسي والدميري والزين الفارسكوري والشمس بن القطان والبرشنسي والبيجوري وعبد اللطيف ابن أخت الاسنوى في سنة تسعو تسعين فما بعدها وأجازوه ووصف العراقي جده بصاحبنا الشيخ وسمع منه بحضرة الهيشمي بعض الاملاء وتفقه بجماعة كالبيجوري حضر عنده تقسيم التنبيه والمنهاج والفخر البرماوي وعنه أخذ العربية وتلاعليه السبع وأخذ في الاصول عن ابن عمار والشهاب الصاروجي الحنبلي وقرأ على الشمس أأبر ماوى الزهر البسام فيمن حوته عمدة الاحكام من الأنام وبعض النهر لشرح الزهر كلاها له ، ولزم الاشتغال مدة في هذه العلوم وغيرها على هؤلاء وغيرهم وتعانى التوقيع ففاق فيه صناعة وكتابة وكثرت أتباعه فيه وتردد الناس له بسببه وصار المرجوع فيه اليه هذامع مزاحمته الادباء قديماً ونظره في كتب الأدب ومتعلقاتها حتى أنه قال في سقوط منار المؤيدية حسما أثبته شيخنا في أنبائه وأنشدنيه النجم لفظاً:

منار المؤيدية حسبه البنه سيعت كالبنه وسيدي منار المؤيدية حسبه البنار تواضع وعين وأقوال وعندى جليها فلاالبرجي اخني والحجارة لم تعب ولكن عروس أثقلتها حليها وقال ايضا: بجامع مولانا المؤيد أنشئت عروس سمت ماخلت قط مثالها ومذعلمت أنلا نظير لها انثنت وأعجبها والعجب عنا أمالها

ونحافى نظمها خلاف ما محاه شعراء وقته في هذه الواقعة حيث عرض بعضهم بالعيني و بعضهم بشيخناا بن حجر وهمامن مدرسيها و بعضهم بابن البرجي ناظر عمارتها وأول شيء نظمه بيتان مواليا وسببهما أنه كان يجلس في حانوت الشهودو بهاقريب له يقال له أبو البقاء الحسيني كان يحسن للأديب عويس العالية فمدحه يوما بقوله: أبو البقاذا الحسيني في الرم آيه عشاق ددحو المحرد نظمهم غايه جيتو مجير سمح لي شلت لورايه بيضا بمدحو وهبلي من ذهب مايه

فقال النجم: أبو البقا ذا الحسيني ياأخي هو البدر أقسم إذا حل في البلد مغار المدر عمروهام سما نورو ليالى القدر هذا ولوكف من جودوسمافي القدر وعرضهما على عويس فقال له ماقصرت فقال له ما أنصفتني مهذه الكامة كأنك احتقرتها والحال أنهما أحسن من بيتيك لأنك هجوت الرجل قال فاستعظم هذا فقال له النجم نعم المايه شيء من آلات المقامرين فكا أنك نسبته الى القمار فقال له اسكت ياصبي لو كان لبيتيك أبواب كانا ميضأة ثم قال اشهد على اقرارى بكذا فأُ جابه ودفع اليه الورقة فقال أحسنت ولـكمن بقي من نعوتى العلامة فقال له ما فات نلحقها بين السطور ونعتذر عنها في الاخير فقال مازحاً لاجزاك الله خيراً وضحك هو والجماعة وقال للممدح وجب انقطاعي عنكم اذ صار هذا يتحلل على أيضاً. وكتبت في المعجم وغيره من نظمه غير هذا ولو جمع نظمه وأكثره مما عمله في أوائل القررت الحان في مجله ، وقد حج في سنة ثلاثين ودخل اسكندرية وغيرها واجتمع في اسكندرية برجل يقال له الشريف أبو زبد الحسني المعروف بالمصافح وصافحه وقال ان بينه وبين النبي عصالته أربعة :وهو كـذب كمـا أشرت لنحوه في الخوافي قريبا ، واستقر في مباشرة البيبرسية سنة احدى وأربعين بل نابني القضاء بأخرة عن العلم البلقيني مع الاستقرار به في أمانة الحكم ونظر الاوقاف الحكمية ، وكان فاضلا ضابطا ذكيا مشاركا في العربية والادب ناثراً ناظما نظم في الفنون كلما مع تيسره عليه أولا مخلافه آخراً ذاكراً لمحافيظه مع شيخوخته حتى أن فقيهى الشهاب بن اسدكان يرسلني لمجاورة مكتبه له فأصحح عليه لوحي من التنبيه ومن المنهاج الاصلي فكان يسابقني بالقراءة عنظهر قلب مع مزيد نصح وتواضع وحسن عشرة وشكالة وكياسة وكرم بحيث ان العز السنباطي التمس منه كتابة اسجال عدالة ولده فكتبه وأرسل به اليه مع شاش يساوي سبعة دنانير ، وصدق الهجة ولكنه كان مسرفا على نفسه منهمكا في لذاته ويقال أنه أقلع قبل مماته بيسير وأرجوله ذلك . مات في رجب سنة اثنتين وستين ودفن بحو شسعيدالسعداءر حمه الله وعفا عنه و ايانا (١) ٧٠٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد أبو المحاسن بن الشرف أبى القسم إن الجمال أبى النجا بن البهاء أبى البقاء بن الضياء المـكى الماضي أبوه وجده وجد أبيه وأبوه قضاة مكة . ولد في رجب سنة خمس وسبعين وعمائمائة بمكة ممن سمع منى بهافى سنة ستو ثمانينو رأيته يحضر دروس أبيه. (١) في حاشية الأصل: بلغ مقابلة.

٧٠٦ (عد) بن محمد بن عمد بن محمد بن احمد بن عمد بن محمود بن ابر اهيم الجمال أبو عبدالله بن الجلال أبي السعادات بن ناصر الدين أبي الفرج بن الجمال الكادروني المدنى الشافعي سبط أبي الفرج المراغي والماضي أبوه وجده وجد أبيه. ولد سنة ثلاث وستين وثهانائة بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووى ومنهاجه على خاله الشيخ مجد المراغى قرأهما إلامن القضاء الىآخره وقرأفى أصول الفقه على الشهاب الابشيطي منظومة النسفي اللامية وفي العربية على الشرف عبد الحق السنباطي الجرومية بل سمع جل الالفية وفي الفقه والاصلين قراءة وسماعاً على زوج أمه السيد السمهودي وسمع على أبيه وجده لأمهوخاله وعمة أمه فاطمة ابنة أبي المين المراغى ومما سمعه على جده البخاري والشفا والكثير وقرأ على خاله الكتب الستة والشمائل والشفا والأذكار والرياض وأجزاء بل قطعة من شرح البخاري لعمه أبي الفتح ولازم قاضي الحنابلة بالحرمين المحيوي الحسني المركي في سماع الكثير وكذا سمع على أبي الفضل بن الامام الدمشقي، وأجاز لهالنجم عمر بن فهدوغيره وقرأ على بالمدينة وسمع أشياء في المجاورة الاولى ثم لازمني في الثانية أيضاحتي قرأ مسند الشافعي وسمع بحثجل شرحي للالفية. وهو انسان فاضل فهم ثقة كثيرالتحرى في قراءته وسماعه وفي لسانه حبس عن التكلم لعارض عرض له في صغره وهو في قراءته أخف وعمل كراسة في صاعقة سنة ثمان وتسعين وتمانماً فه فيها نظم و نثر أرسل الى بها وأنا بمكة ومما نظمه معها :

سألتك يامن لى بعين الرضى نظر وسد بسدل الستر عيبي أو جبر عيم المشرد في البشر فمثلي من أخطا ومثلك من ستر بل له في العشرة المشهودلهم بالجنة .

رود الشمس أبو عبد الله بن المحد بن المحد بن مسعود الشمس أبو عبد الله بن العلم بن البهاء بن العلم السنباطي ثم القاهري الشافعي قدوة المحدثين والماضي أبوه وجده ويعرف بالسنباطي. ولد كما أخبر ني به قى ليلة عيد الاضحي سنة ست عشرة وثما ثما أبه بنياط و نشأ بهافقرأ القرآن ثم تحول مع أبويه في سنة إحدى وثلاثين فقطن معها القاهرة و تردد لبعض الشيوخ وحضر تقسيم الكتب عند الشرف السبكي وكذا أكثر من الحضور عند العلاء القلقشندي بل حضر يسيراً عند القاياتي والونائي و ابن المجدى وسمع اتفاقاً على النور الشلقامي خاتمة من تفقه بالاسنوي حين كان يسمع في وظيفة الطنبدي بالا زهر، وكذا على التلواني ثم استحلى السماع فرافق كلا من ابن فهد والتي القلقشندي والبقاعي في كثير من استحلى السماع فرافق كلا من ابن فهد والتي القلقشندي والبقاعي في كثير من

مسموعاته بالقاهرة وتزوج الاخير منهم أخته بل سمع بقراءة العلاء القلقشندي وأبى القسم النويري وابن حسان وغيرهم من الأئمة ثم رافق من بعدهم كالخيضري وكاتبه ومن يليهم وأكثر المسموع جدا والشيوخ وكتب الامالي عن شيخنا ولازمه بل قرأ عليه وعلى أم أولاده مجتمعين المسلسل وربما رتبته في كـتابة بعض الطباق وكتب قليلا على الزين بن الصائغ ، وحج مع أبيه ثم بعده غير مرة وجاور مرتين وسمع بالحرمين الـكثير وكـذا رافقني في الرحلة الحلمية وزار فيها القدس والخليل والرحلة السكندرية ولم يفته مما تحملته فيهما إلا النادر بل لم يسمع مطلقا مع أحد قدر ما سمعه معي حتى سمع مني القول البديع من تصانيني وسمعت منه في جانب معرة النعمان أحاديث وعظم انتفاعي بهو حمدت مرافقته ومصاحبته وافضاله المتوالي جوزي خيرا وكدا انتفع به الطلبة سيما الغرباءفانه صارلكثرة مهارسته للسماع ذاأنسة بالطلب وذوق للفن وعرفان بالشيوخ ومالهممن المسموع غالبا وضبطا لكثيرمن ألفاظ الحديث والرواة واستحضار الفوائدمتينة ومسائل منوعة والمام بوزن الشعركل هذامع انطباعه في الـكياسة وحسن المعاشرة وتحريه في التطهير والتطهر وتعففه وعدم قبوله لشيء منهدية وتحوها بل ولا يتعاطى لأحد ولو عظم عنــده طعاماً ولا شراباً وربما برجماعة من فقراء الطلبة مع قوة نفسه وعدم انتنائه غالباً عما يرومه واجتمع عنده من الكتب والاجزاء مايفوق الوصف وصار مرجعاً في الـكتب وتحصيلها لمن يروم ذلك وانفرد بأخرة بمعرفتها وتوصل به غير واحد لتحصيل مآربه منها بيعا واشتراءً ولوفوت مستحقها الوصول لها وله في ذلك مالا أحب بيه. ومن محاسن شيوخه البدر حسين البوصيري والزين الزركشي والجمال عبد الله الهيثمي وابن ناظر الصاحبة وأبن بردس وأبن الطحان والعز بن الفرات والجمال عبد الله بن جماعة وأخته سارة وعائشة الحنبلية وقريبتها فاطمة والشمس البالسي والشرف يونس الواحي وناصر الدين الفاقوسي والتاج الشرابيشي والتتي المقريزي. وأجاز له خلق في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين فما بعدها منهم الحافظان البرهان الحلبي والشمس بن ناصر الدين وعبدالرحمن بن الشهاب الاذرعي وعائشه ابنة الشرائحيي وزينب ابنة اليافعي والتدمري،وحدث غير واحد ممن لم يعلم لهم أخذ عن أهل الفن بمسند احمد وأبي داود وأبن ماجه وغيرها من الكتب والأجزاء وربما كان تحديثه بمشاركة البهاء المشهدي وابن زريق وابن أبي شريف والمحب بن حسان وقبلي بيسير حدث في الحرمين بالقليل. وبالجلة فهو من نوادر الوقت ولم (١٨ - تاسع الضوء)

ف

dão

يزل على طريقته إلى ان ابتدأ به الضعف فى أواخر ذى الحجة سنة تسعين واستمر فى تزايد بحيث تحول إلى عدة أمكنة ولاطفه غير واحد من الاطباء إلى ان تخلى ومات فى سحر يوم الخيس سابع عشر ربيع الاول سنة إحدى وتسعين ببيت بالقرب من السابقية داخل القصر وصلى عليه من الغد ثم دفن بحوش سعيد السعداء بالقرب من قبر البدر البغدادى الحنبلي و تأسف الناس عليه رحمه الله و إيانا السعداء بالقرب بن مجد بن محد بن احمد بن يوسف زين العابدين أبو الفضل المدعو بالفرغل ابن الشمس البكرى الدلجي الشافعي ابن أخت الشهاب الدلجي و الماضي ابوه و و دوفظ القرآن و كتبا ولازه في مع أبيه بمكة في سنة ست و عانين في سماع القول البديع وغيره ثم قدم القاهرة فاشتغل عند الشرف عبد الحق السنباطي في الفقه والعربية و عاد لبلده و تكرر مجيئه وهو فطن فيه قابلية وخير و لكنه تزوج و مات في الطاعون سنة سبع و تسعين و ثماغائة .

و يور (محل ) بن مجد بن محمد بن مجد بن اسمعيل بن موفق الدين الشمس بن البدر ابن الفخر بن الشمس بن الشرف الديروطى الشافعى و بعرف كابيه بابن فخر الدين ولا سنة ثهان وأربعين و ثما نمائة تقريبا بديروط و نشأ بهافحفظ القرآن و تلا به السبع على النور بن يفتح الله والشمس بن الصائغ وحسن الشامى و الملحة و العنقود كلاها في النحو و الرحبية و غالب المنهاج الفرعي و اشتغل فيه على البدر بن الخلال و فى الفرائض على الشمس بن شرف السكندرى و انتفع بعمه الشهاب أحمد ، وقدم القاهرة فقر أعلى الديمي وكذا قرأ على وسمع وصار أحد شهود بلده بل ولى القضاء بها حتى مات في ذى الحجة سنة تسعين .

البدر الديروطى ثم القاهرى الشافعي نزيل جامع آل ملك وابن عم الذى قبله البدر الديروطى ثم القاهرى الشافعي نزيل جامع آل ملك وابن عم الذى قبله واجتماعهما في رابع المحمدين ولد سنة اثنتين وأربعين وثمانائة تقريبا بديروط ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه لنافع على المذكورين فى الذى قبله والرحبية والشاطبية واشتغل على عمه وعلى البدر حسن الشامى فى الفقه وغيره ، وقدم القاهرة فى سنة ست وسبعين فقطنها ولازم الدعى حتى قرأ عليه الستة وغيرها وعلى الدلائل للبيهقى وغيرها وتكسب بالخياطة ثم بالشهادة و باشر الامامة بالجامع المذكور وكذا الرياسة به بعد تدربه فى المباشرة بالشمس البحطيطى وقرأ على ابن رزين فى بعض الرسائل .

;

9

19

الم

أبو

در

۱۱۷ (مجد) بن محمد بن مجد بن محد بن اسمعيل ولى الدين بن فتح الدين أبي الفتح ابن شمس الدين بن شمس الدين بن مجد الدين النحريري الاصل القاهري المالكي.

هكذا كتب لى نسبه ورأيت عندى أنه محمد بن مجد بن مجمد بن أبى بكر فالله أعلم وقال أنه ولد فى ثانى عشر احدى الجادين سنة ثهان وثلاثين بالقاهرة ونشأ فقرأ القرآن عند البدر حسن الفيومى امام الزاهد وأنه حفظ العمدة والمحتصر للشيخ خليل وألفية النحو وأخذ النقه عن أبى الجود والقاضى ولى الدين السنباطي وأبى البركات ويحيى العلمى المغربيين والسنهورى وحضر دروس أبى القسم النويرى سيا فى ألفيته بقراءة البدر السعدى الحنبلى وكذا أخذ النحو وغيره عن أبى السعادات البلقيني والنحى فقط عن الجال بن هشام والاصول عن العلاء الحصنى بل فى العضد وحاشيتيه بقراءة الخطيب الوزيرى عن التتى الحصنى وقرأ الموطأ والبخارى على السيد النسابة ، و ناب فى القضاء من شوال سنة ستين عن الولوى السنباطي فمن بعده ، وحج فى سنة سبع وسبعين و تميز فى الفضائل عن كشيرين سيما فى القضاء والشروط وذكر بالاقدام بحيث منعه السلطان مرة بعد أخرى وطال منعه فى الثانية دهراً بحيث باع كشيراً مما كان حصله من وظائف وكتب ولولا ارتفاقه بقريبه الزين عبدالقادر الحامى فى حياته شم بعد مو ته بالتحدث على أيتامه الزنكشف حاله. و بالجملة فهو من نوادر قضاة المالكية .

۱۹۲۷ (پار المدر بن فتح الدين القرشي المخزومي القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ابن البدر بن فتح الدين القرشي المخزومي القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ويعرف كسلفه بابن المحرق. ولد في رجب سنة أربع وستين و بماعاتة وحفظ أربعي النووي و منهاجه وجمع الجوامع وألفية النحووعرض على في جماعة كالعبادي والبكري والطوخي و أبن القطان والبقاعي من الشافعية والاقصرائي والصيرامي والسيفي والمحب بن الشحنة من الحنفية وحضر دروس العبادي ولازم زكريا في الفقه والنحو وقرأ على البكري بلحضر تقاسيمه وقرأ على السنهوري (۱) في العربية وعلى نظام فيها وفي الصرف وأصول الدين وعلى في ألفية الحديث وغيرها وعلى الدين يخو نصف البخاري وسمع على الشاوي وعبد الصمد الهرساني والزكي المناوي وقرأ عليه ألفية النحو رواية والخيضري وآخرين وكتب على والزكي المناوي وقرأ عليه ألفية النحو رواية والخيضري وآخرين وكتب على الهيتي وتدرب في المباشرة بأبيه. وهو عاقل متأدب كجاعة بيتهم.

٧١٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن أبي بكر بدر الدين بن الشمس الجلالي الماضي أبوه الحشفي ممن يخطب عن أبيه في الالجيهية وفي الجانبكية وذلك فيها أكثرو يحضر دروس الفلوس عن أبيه و تزوج ابنة ابرهيم بن الزين المنوفي بعد غيرها و استولدها .

<sup>(</sup>١) بفتح أوله من الحلة .

۱۱۶ (محد) بن مجد بن مجد بن مجد بن أبى بكر النجم بن الحب بن الـكمال المرجاني الماضي أبوه وجده . ممن سمع منى بمكة .

١٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد جلال الدين أبو اليسر ابن التقى الجعفرى الأصل القاهرى سبط العلاء بن الردادى الحنفى ، أمه عزيزة أخت أبى الفضل . ولد . ق سنة إحدى وأربعين و ثما تمائة بالقاهرة وقرأ القرآن والبهجة وحضر عند المناوى وجود الخط وسمع مع أبيه الختم بالظاهرية وجلس معه شاهداً . مات في المحرم سنة أربع وتسعين بتفهنا و ترك أولاداً .

٧١٦ (محمد) بن على بن على بن محمد بن حسين بن أحمد بن عيسى بن ماجد ابن على الشرف أبو السعادات بن البدر بن التاج بن البدر بن الضياء بن العماد ابن الشرف بن الفخر الحسيني المصرى ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن الاقباعي . كان أبوه من عدول مصر فولد له هذا في ليلة الأحد ثالث ذي الحجة سنة عصر ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج ثم تحسب بالبز ثم أعرض عنه عوصاهر النو رالسفطى الماضي وخدمه ثم إستقر بعده في توقيع الدست ومباشرة الصرغتمشية والحجازية وكتب عندغير واحد من الامراء بل استقر في شهادة بالديو ان المفرد وكان وجيها ذا شكالة وأبهة وخط جيد وجودة مباشرة بحيث ترشح لنقابة الأشراف . مات في شعبان سنة ست وخسين ودفن عند صهره بتربة سودون النائب بالقرب من الطويلية سامحه الله وإيانا .

المرد الجمد المرد المر

الشمسية للقطب وعلى إمام الكاملية بعض شرحه على البيضاوي وعلى ابن الهمام بالمدينة ومكة غالب كريره في الاصول وعلى ابن سارة شرح إيسا غوجي وحضر عنده في التلخيص كما أخبر باكير هذافي آخرين بمكة كالبلاطنسي والصدر اللسمد الخافى وأنه دخل القاهرة في سنة سبع وأربعين فأقام فيها تلك السنة وأخذ عن شيخنا والقاياتي والونائي والبوشي والعيني والشمسالكريمي والشمني وابن البلقيني والمناوي وكان في جملة الحاضرين لختم شرح البخاري عند مؤلفه العيني فكان يوما مشهوداً وكان مما قرأه على الـ لمريمي في جمع الجوامع وحضر عنده في المعاني والبيان وعلى الشمني الشمسية وحضر دروسهفي كلمن المغنى وحاشيته ومختصر ابن الحاجب وكذا أحضر في المحرم سنة ثمان وعشرين على ابن الجزري بعض أبى داود وبعض مسند أحمد وسمع من أحمد بن ابرهيم المرشدي البردةوغيرها ومن التقي المقريزي إمتاع الاسماع له ومن أبي المعالى الصالحي ختم ابن حبان ومن أبي الفتح المراغي والتتي بن فهد وعمه أبي السعادات وآخرين ، وأجاز له التقى الفاسي وابن سلامة والتاج بن بردس وأخوه العلاء والشمس البرماوي والشامي الحنبلي وخلق ، وناب في القضاء بجدة ومكة عن عمه أبي السعادات ثم بمكة في سنة ثلاث وستين عن ابن عمه البرهان وكذا خطب عنه في سنة ست وخمسين ثم عنه وعن أخويه الـكال أبي البركات والفخر أبي بكر في سنتي ست وستين والتي بعدها وتمول جداً من كثرة معاملاته وجهاته ونحو ذلك وتقلل من الأحكام وأكثر من الانجماع والاشتغال بشأنه مع المداومة على الطواف والتلاوة وغيرهما من العبادات ودرس الفقه وأصوله والعربية وممن أخذ عنه ابنه وابن عمه الفخرى أبو بكر قر أعليه جانبامن ابن عقيل وقريبه الحب بن عبدالحي والشهاب الابشيهي (١) . مات في تاسع عشري رجب سنة احدى و تسعين رحمه الله وإيانا. ٧١٨ (محد) النجم أبو المعالى بنالنجم بن ظهيرة والد عبدالقادر الماضي وأخو الذي قبله، وأمه رابعة ابنة الخواجا داودبن على الـكيلاني . ولد بمكة بعد وفاة أبيـه بسبعة وثلاثين يوماً في آخر يوم السبت رابع شعبان سنة ست وأربعين وثمانمائة فخلفه في اسمه ولقبه وكنيته ونشأ فحفظالقرآن وأدبعي النووي ومنهاجه وجمالجوامعوالجرومية وألفية النحو والعوامل والبصروية والتلخيص والتهذيب فى المنطق للتفتاز انى وعرض على جمع من المسكيين والواردين عليها كالزين الاميوطي والبرهان الزمزمي وابن عمه البرهان بن ظهيرة وابن عمه الآخر المحب بن أبي

اد

. (

قالة

نن

لمال

نر ين

شأبها

ل عكه

خاسان.

ىشرح

وضيح

شرح

(١) بضم الهمزة مصغرا من الغربية \_ كما سيأتي .

السعادات وفاته العرض على أبي السعادات فأنه وإن عرض في سنة إحدى وستين كان القاضى مشتفلا في أولها بالتوعك عيث مات في صفرها ، هـذا مع ان النجم توعك أيضاً بحيث لم ينته حفظه المكتبه الا في سنة ستوستين، والتقي بن فهد والمحيوى عبدالقادر المالكي المكيين والشهاب الشوائطي بل ظناً قرأ عليه جميعها فهو الذي كان يصحح لوحه عليه وأبي الفضل المغربي والشهاب بن الدقاق المصرى والمحيوى الطوخي والشهاب بنقرا والشريف التاج عبدالوهاب الحسيني والزين خطاب الدمشقيين وتدرب بالأخير في العربية فانه كان يلقنه من مقدمة شيخه الشمس البصروي فيها درساً درساً ولا ينتقل عنه حتى يحفظه وكذا حضر دروسه في الحاوي الصغير وغيرها والشهاب بن يونس وأخذ عنه ايضا في مختصرابن الحاجب الاصلى وغيره والعربية فقطعن أبي القسم المجالي وعن الهواري المغربيين ولازم فيها عبدالقادرالمالكي وكبثرانتفاعه به وبتهذيبه وظهرتآثاره فيه وهي مع المنطق عن مظفر الطبيب وتلميذه النيسابوري إمام الحنفية نيابة ولازم الشرواني في علم الكلام والمعاني والبيان وأشهد عليه الشريف البخاري بالاذن له وكـذا لازم إمام الـكاملية حتى بحث عليه في المنهاج الفرعي وتلقن منه الذكر ولبس منه الخرقة وقرأ عليه الشفا وبعض الصحيح وغير ذلك وسلام الله الكرماني في المنهاج الأصلي وشهد بعض دروس عمه أبي السعادات في الفقه وغيره وسمع عليه وأكثر من ملازمة ابن عمه البرهان في دروسه الفقهية والحديثية والتفسيرية وارتحل معه إلى القاهرة في سنة ثمان وسبعين وبانفراده قبلها فيسنة ست وسبعين وأخذ فيهما عن العبادي والبكري في الفقه وكذا عن زكريا والجوجري وأكثر من ملازمته في الفقه وأصوله وكذا من ملازمة الكافياجي في فنون متعددة وعن التي الحصني المختصر وعن النظام الحنفي في التوضيح وغيره من كـةب العربية وكـذا أخذ فيها عن السنهوري وسمع على السيف الحنني قطعة من شرح الألفية لأبن عقيل وقرأ عليه بعض الشفا وزار المدينة النبوية وأخذ بها في الفقه عن الشهاب الابشيطي وأذن له غير واحد في الافتاء والتدريس حسبها كــتبت عبارة جمهورهم في التاريخ الــكبير ، وسمع على عمه أبي السعادات وأبى الفتح المراغى والشوائطي والتقي بن فهد وإمام الكاملية وزينب الشوبكية في آخرين بمكة والشهاب الشاوي والزين عبــد الصمد الهرساني والزكي المناوي ونشوان في آخرين ممن تقدم وغيرهم بالقاهرة وأبى الفرج المراغى وغيره بالمدينة ، وأجازله خلق منهم شيخنا والعيني وسعد الديري وابن الفرات وسارة ابنة ابن

جماعة والصالحي و الرشيدي والتاج الشاوي والسراج عمر القمني والكال بن البارزي والزين بن عياش و السراج عبد اللطيف الفاسي و البدر حسين بن العليف و أبو اليمين النويري و المحب المطري و ابو الفتح بن صلح في آخرين من الحجمي و الضياء بن النصيبي و التقي أبي بكر القلقشندي و حلب و غيرها كأبي جعفر بن العجمي و الضياء بن النصيبي و التقي أبي بكر القلقشندي و الجال بن جماعة و لا زمني بمكة في سنتي ست وسبع و ثمانين حتى حمل عني من تصانيني و غيرها شيئاً كثيراً دراية كشر حي لا لفية العراقي و رواية و حصل بعض تصانيني و كتبت له إجازة حافلة أو دعت الكثير منها في الكبير و نعم الرجل فضلا و تفننا و تحرياً وصفاء و بها ي و اهتماماً بو ظائف العبادة و انجماعاً عن الناس و اتقاناً لكثير عما يتحفظه و يبديه و تكررت زيارته المدينة النبوية و تزوج بها ابنة الفخر العيني بل كان بالقاهرة في سنة سمع و تسعين فلما و قع الطاعون فر في البحر مع الفارين إلى المدينة ثم إلى مكة ثم رجم وهو الآن سنة ثمان و تسعين و عادمنها في مو سمها و أقام بمكة التي تليها. ابن عم اللذين قبله مات في سنة مولده سنة أربع و خمسين و أمه فتاة لابيه ابن عم اللذين قبله مات في سنة مولده سنة أربع و خمسين و أمه فتاة لابيه ابن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبي المكارم القرشي ابن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبي المكارم القرشي ابن ظهيرة أبن عم المذكورين قبله مضى في العباس بن الجال أبي المياس .

٧٢٠ (محد) بن محد بن محمد أبو بـكر بن أبى المـكارم القرشي بن ظهيرة أخو الذي قبله . مات صغيراً وأمه حبشية لابيه .

٧٢١ (محمد) بن محمد بن محمد المحب أبو الخير بن الرضى أبى حامد بن القطب أبى الخير بن الجال أبى السعود القرشى الشافعي بن ظهيرة ابن عم المذكورين قبله وأخو ظهيرة المالكي الماضي المه أم الحسين الصغرى ابنة المحب بن ظهيرة . ولد في آخر ليلة الجمعة ثالث عشر رجب سنة ست وثلاثين وتما هائة بمكة و نشأ بها فحفظ القرآن وصلى به وأربعي النووي ومنهاج وألفية النحو وأحضر على أبى المعالى الصالحي والمقريزي وابي شعر وغيرهم وأسمع على ابى الفتح المراغي والزين المعالى المعالى المعالى وطائفة وأجاز له جماعة ولم ينجب . مات في ذي القعدة سنة اربع وثمانين بمكة رحمه الله وعفا عنه .

٧٢٢ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد خير الدين أو قطب الدين ابو الخير بن الجمال ابى السعود بن ابى البركات بن ابى السعو القرشى الشافعي بن ظهيرة ابن عم اللذين قبله وابن اخت المحيوى عبدالقادر المال كي الماضى . ولد حين خسوف القمر من ليلة الثلاثاء رابع عشر شعبان سنة ست واربعين و ثمانمائة

ابن

بمكة ونشأ فحفظ القرآن وصلى به في المسجد الحرام واربعي النووي ومنهاجه وغيرها وعرض على جماعة ولازم خاله في العربية فتميز فيها وكذا لازم الجوجري في الفقه بمكة وبالقاهرة وقد ارتحل إليها وأذن له في الأقراء وغيره وسمع امام الكاملية وحلق لاقراء العربية وغيرها بل قرأ عليه حفيد الأهدل سنن ابن ماجه ونقم عليهما ذلك بل وجد بخطه انه أكمل شرح خاله للتسهيل وذلك من بابالتصغيروشرح الجرومية وسماهرشف الشرابات (١) السنية من مزج ألفاظ الجرومية ولاميه الافعال لابن ملك والايجاز للنووي في المناسك وصل فيهما الى نحو النصف فالله أعلم، وكان قد سمع ابا الفتح المراغي والزين الأميوطي والأبي والشهاب احمد بن على المحلى وآخرين وأجاز له ابرس الفرات وسارة ابنة ابن جماعة وأبو جعفر بن الضياء ومن أجاز لابن عمه النجم محمد بن النجم محمد وتردد الى بمـكة مع خـاله ثم بانفراده وكـنذا بالقاهرة ، وهو منجمع مذكور بسكون وعقل مع حسن خط وخبرة بالشروط ونظم ونثر وقدقدمت زوجته أم الحسن ابنة ابن ظهيرةوسبطةالتق بن فهد القاهرة في أثناء سنةخمس وتسمين لوفاءدينها مما حمله على تمكينها من المجبىء الذي لاطائلوراءعدم التوسعة عليها وبالجلة فهو فاضل ساكن. ومن نظمه مماكتبه عنه النحم بن فهد:

ماذا الجفايا ظبية الوعساء أضرمت نار الهجر في أحشائي

وأنا الذي أخلصت فيك محبتى ووقفت مختاراً عليك ولأئي وقوله وقد برز لوداع بعضهم ففاته:

لتقسل الأكف حسي قلى برزت الى ثنيات الوداع فلم يقدروذاك أسوء حظى فعدت ومقولى مأن وداع وقوله: ألق المفاتيح عند الباب منتظراً من الاله مفاتيحاً تبي فرجا صبرت في الضيق تلق بعده فرجا

واستعمل الصبر في كل الامور فان

٧٢٣ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن خلد الصلاح بن الشمس بن الشمس ابن الشرف الحمصي ويعرف كسلفه بابن زهرة . مات في سنة اثنتين وسبعين . ٤٧٧ (عد) بن عدين محمد بن محمد بن خليل الجمال أبو العين بن البدر بن الغرز الحنفي الماضي أبوه. نشأ في كـ نف أبيه في رفاهية فحفظ القرآن وكـ تباً عرضهاعلي في حِملة الجاعة وكتبتله اجازة وقعت من أبيهمو قعاً وسمع مني المسلسل واشتغل على أبيه وخالط من لم يرتفع به ولذا لما مات أبوه أخرج السلطان عنه أشياءمن

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل «لو قال الأشربة ».

جهاته واعطاه الاستادار تدريس الصالح واستناب عنه فيه وانتمى هو لقراء الجوق فيما بلغنى وليس له توجه لما يرقيه ·

٧٢٥ (عد) بن عهد بن عهد بن السراج عهد بن السيد البخاري الاصل المركي الماضى أخوه عبدالله و ذاك الاكبروأبوهماشيخ الباسطية ، وأمه تركية لأبيه . ممن سمع على كشيراً بلقر أعلى في سنة أربع و تسعين قليلا ولم يتصور و تروج في سنة تسع و تسعين . ٧٢٦ (عبد) بن مجد بن مجد بن محمد بن عبد الله بن أحمد جلال الدين بن الولوى بن ناصر الدين الزفتاوي الأصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده وجد أبيه ولقب شراميط.ولد سنة أربع وأربعين وعمانمائة ونشأ فتدرب بأبيهو جده قليلا في كـتابة الأوراق ونحوها وناب في القضاء معجهالته كأبيه ثم لزم خدمة العلاء ابن الصابونى وأقبل عليه زكريا في أيام ولايته وجلس بحانوت باب الشعرية مضافا لمجلسهم المعروف بهم عند حبس الرحبةمع مجلس آخر بظاهر بابزويلة وعدة بلاد كالمنية وشبرا وجزيرة الفيل وبهتيت وعملها، وكان قد سمع بقراءة ابن عمه وقرينه في السن البدر بن الاخميمي على العلم البلقيني وابن الديري والعز الحنيلي والشريف النسابة والمحب بن الاشقر ختم البخاري في سنة ستبن بل أجاز لهما في استدعاء مؤرخ بربيع الاول سنة ست وأربعين جماعة ذكرتهم في عمه الصدر أحمد منهم شيخنا وابن الفرات وسجار البالسية والحب محمدبن يحيى. ٧٢٧ (محد) بن مجد بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله بن فهد التقي أبو الفضل ابن النجم أبي النصر بن الجمال أبي الخير بن العلامة أقضى القضاة الجمال أبي عبد الله الحاشمي العلوى الأصفوني ثم المكي الشافعي والدالنجم عمر واخوته والماضي بقية نسبه في أبيه ويعرف كسلفه بابن فهد ولدفى عشية الثلاثاء خامس ربيع الثانى سنة سبع وثمانين وسبعائة باصفون الجبلين من صعيد مصر الأعلى بالقرب من اسناو كان والده سافر اليها لاستخلاص جهاتموقوفة على أمه خديجة ابنة النجم الأصفوني فتزوج هناك بابنة ابن عم جده النجم المشار إليه واسمها فاطمة ابنة احمد بن محد بن اسماعيل بن ابراهيم القرشية المخزومية وهي ابنة عم جده لأمه العلامة النجم عبدالرحمن بن يوسف الأصفوني الفقيه الشافعي فولد له منها هناك التقي ثم انتقل به أبوم في سنة خمس وتسعين إلى بلده مكة على طريق القصير في البحر الملح فخفظ مها القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو والحديث وبعض الحاوى وعرض على جماعة وسمع الابناسي والجمال بن ظهيرة وحبب إليه هذا الشأن وأول ما طلبه سنة أدبع وثمانمائة فسمع الكشير من شيوخ بلده والقادمين إليها وكتب

عن من دب ودرج فكان عمن سمع عليه ابن صديق والزين المراغى وأبو اليمن الطبرى وقريبه الزين والشمس الغراقي والشريف عبد الرحمن الفاسي وأبو الطيب السحولي والشهاب بن مثبت والجمال عبدالله العرياني وأبو هريرة بن النقاش وكـذا سمع بالمدينة النبوية من المراغى أيضا ورقية إبنة ابن مزروع وعبدالرحمن بن على الزرندي ولقي بالمين المجد اللغوي والموفق على بن أبي بكر الأزرق وآخرين فسمع منهم وكان دخوله لها مرتين الأولى في سنة خمس والثانية في سنة ست عشرة. وأجازله خلق كـ ثيرون منهم العراقي والهيثمي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وأكثر من المسموع والشيوخ وجد في ذلك ، وجمع له ولده معجماً وفهرسماً استفدت منهما كشيراً وكان مهن انتفع في هذا الشان بالجمال بن ظهيرة والصلاح خليل الاقفهسي وغيرهما ومن شيوخه شيخنا لقيه بمكة فأخذ عنه وانتفع بهبل واشتغل في الفقه على ابن ظهيرة والشمس الغراقي وابن سلامة وأذنا له وكذاا بن الجزرى في التدريس والافتاء وتميز في هذا الشأن وعرف العالى والنازل وشارك في فنون الاثروكتب بخطه الكثير وجمع المجاميع واختصروا نتتي وخرج لنفسه ولشيوخه فن بعدهم وصار المعول في هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة عليه وعلى ولده بدون منازع ، واجتمع له من الكتب مالم يكن في وقته عند غيره من أهل بلده وكـثر انتفاع المقيمين والغرباء بها فـكانت أعظم قربة خصوصاً وقد حبسها بعد موته ، وله في السيرة النبوية عدة تصانيف منها النور الباهر الساطع من سيرة ذي البرهان القاطع قرأته عليه بمولد الذي عليه بشعب بني هاشم من مكة وكذا في الاذكار أو سعها الجنة بأذكار الكتاب والسنة وله المطالب السنية العوالي بمالقريش من المفاخر والمعالى وبهجة الدمائة بماورد في فضل المساجد الثلاثة وطرق الأصابة عاجاءفي الصحابة ونخبة العلماء الاتقياء بما جاءفي قصص الانبياء وتأميل نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب جمع فيه بين تهذيب الكال ومختصريه للذهبي وشيخنا وغيرها وهو كتاب حافل لوضم اليهماعند مغلطاي من الزوائد في مشايخ الراوي والآخذين عنه لـكنه لم يصل الى مكة و ذيل على طبقات الحفاظ وأفرد زوائد الكال الدميري من النسخة الاخيرة يحياة الحيوان على النسخة الاولى الى غيرها مماأودع أسماءه في تصنيفه عمدة المنتحل وبلغة المرتحلكبشري الوري مما ورد في حرا واقتطاف النور مماورد في ثور والابانة مما وردفي الجعرانة قرأتها عليه بمحالها من مكة وله بيتان وها: قالت حبيبة قلبي عند مانظرت دموع عيني على الخدين تستبق

في مالميكاء وقد نات المني زمناً فقلت خوف الفراق الدمع يندفق ولم ينفك عن المطالعة والكتابة والقيام بما يهمه من امر عياله واهتمامه بكثرة الطواف والصوم وحرصه على الاستمرار على الشرب من ماء زوزم محيث يحمله معهاذا خرج من مكة غالبا وبره بأولاده وأقار به وذوي رحمه مع سلاه قصدره وسرعة بادرته ورجوعه وكثرة تواضعه وبذل همته مع من يقصده وامتها نه لنفسه وغير ذلك، وتصدى للاسماع فأخذ عنه الناس من ساغرالآفاق الكثير وكنت ممن لقيته فحملت عنه في المجاورة الاولى الكثير بمكة وكثير من ضواحيها وبالغ في مدحى بما أثبته في المعجم وغيره وطالع في المجاورة الثانية كثيراً من تصانيفي مدحى بما أثبته في المعجم وغيره وطالع في المجاورة الثانية كثيراً من تصانيفي مدحى بما أثبته في المعجم وغيره وطالع في المجاورة الثانية كثيراً من تصانيفي مدحى في مرض موته ولم يلبث أن مات وأنا هناك في صبيحة يوم السبت سابع ربيع الاول سنة احدى وسبعين وصلى عليه بعد صلاة العصر عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة عند مصلب ابن الزبير رضى الله عنهما وكنت ممن شهدالصلاة وأنه قرأ عليه الامتاع وحصل منه نسخة بخط ولده الفاضل عمر وهما محدثا الحجاز وأنه قرأ عليه الامتاع وحصل منه نسخة بخط ولده الفاضل عمر وهما محدثا الحجاز وأنه قرأ عليه الامتاع والقراءة بارك الله له فيا آتاه انتهسى . رحمه الله واياناو نفعنا به بالم والما والناو نفعنا به من في منه في هذه العلم والمناق والناو نفعنا به والناو ته مناه منه في هذه في منه الله وايانا و نفعنا به منه في هذه في منه نشخة بغيرة والسماع والقراءة بارك الله له فيا آتاه انتهسى . رحمه الله وايانا و نفعنا به من قرية في منه في قد في منه في قديرة في هذه الله وايانا و نفعنا به منا قد منه في قديرة في هذه المعمود في هذه والمناه والقراء قاله في الله والقراء ولي المناه والقراء والقراء

(عد) شقيق الذي قبله ويدعى عطية. مضى فيه.

(ع) سعيق الدي عبد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هادى السيد الحب أبو السعادات وأبو البركات بن العلاء بن العفيف الحسنى الانجى شم المكى الشافعي الماضى أبوه وجده وأخوه عبيدالله ويعرف كابيه بابن عفيف الحدين . ولد قبل صبح سابع شعبان سنة أربعين وثمانيائة و نشأ فقرأ واشتغل ومات في رجب سنة ثمان وستين بمكة و دفن بالمعلاة عند جده و رؤيت له منامات صالحة أخبر ببعضها أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن موسى الميني الاشعرى مخدوعة رحمه الله و إيانا .

٧٢٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد النور بن النور بن المه المه يف المه بن عمد الله بن عمد النور بن المه والماضى أبوه وجده . اشتغل و تميز وكان صالحاً ورعاً بحرد للعبادة وحج غير مرة وجاورو دخل مصرفة ملل بها و نزل بقبة البيمادستان فلما نشط توجه لدمياط فهات بها في طاعون سنة ثلاث وسبعين؛ وقد اجتمعت به في مكة والقاهرة وأخذ عنى رحمه الله وإيانا .

۱۳۰ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الحميد بن ابرهيم الشرف بن الشمس بن الشمس بن الفخر بن البدر القرشي الطنبدي ثم القاهري

الشافعي نزيل حارة عبد الباسط ويعرف بالشرف الطنبدي . ولد ظنا سنة عاني عشرة وتمانمانة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع وألفيتي الحديث والنحو وعرض على شيخنا والتفهني والبساطي وغيرهم وأخذ الفقه في عدة تقاسيم عن الشرف السبكي وكذا أخذ عن القاياتي والوناني والشمس البدرشي والبدر ابن الحلال وسبط ابن اللبان بل والزين القدني والمجدالبرماوي وفي العربية وغيرها عن ابن عمار وفي الحديث عن شيخنا قال أنه قرأ عليه الثلث من ابن الصلاح؛ وتميز وشارك في الفضائل واختص بقاضي الحنابلة البدر البغدادي وقرأ عنده الكثير من كتب الحديث كالشفا و تحوه وسافر معه الى مكة سنة تسع وأربعين وقرأ هـناك على أبي الفتح المراغي والحب المطرى وكتب بخطه بمـكة شرح المنهاج للزنكلوني نقله من خطه وكمذا كتب غير ذلك قبله وبعده كالخادم للزركشي وباعه لشدة حاجته ، وتزوج فاطمة ابنة البهاء المناوي أخت النورعلي الماضي بعد زوجها الولوى السفطى وانجمع بعد موت البدر الحنبلي عن الناس وقرر في مشيخة الحضور المتجدد بعد الظهر في الباسطية وتجرع فاقة زائدةمع فضيلة وتواضع وتودد ولم تزل فاقته تتزايد حتى مات في سنة ثلاث وتسعين رحمه الله وإدانا وعوضه الحنة .

٧٣١ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم فتح الدين أبو الفتح بن النجم القرشي الباهي القاهري الحنبلي الماضي أبوه . ذكره شيخنا في إنبائه فقال برع في الفنون واستقر في تدريس الحنابلة بالجالية برحبة العيد ، وكان عاقلا صينا كثير التأدب تام الفضيلة . مات في ليلة الجمعة رابع عشري ربيع الأول سنة تسع عشرة بالطاعون عن بضع وثلاثين سنة رحمه الله .

٣٣٧ (عد) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الهرمن بن عبد القاهرى المنافعي تزيل سعيد السعداء ويعرف بالصدر المليجي ولد على رأس القرن تقريبا الشافعي تزيل سعيد السعداء ويعرف بالصدر المليجي ولد على رأس القرن تقريبا بمنوف وحفظ المنهاج والحاوى وغيرها وأخذ عن الولى العراقي والبيجودي وجماعة وقطن سعيد السعداء دهراً بدون تزوج ، وكان خيراً تاركا للغيبة غير ممكن أحداً منها بحضرته لم يعهد له انه قبل من احد شيئا ولوقل مع الحرص الزائد والرغبة في الجمع بحيث يدور الاسواق بسبب إلتقاط مايرى فيه غبطة دجاء لربح يحصل له فيه وكان يظن به لذلك مالية كبيرة فلم يوجد له كبير شيء بل

صرح قبيل مو ته بيسير بأن عنده عشرين ديناراً ذهباو فضة .مات في يوم الخيس مستهل صفر سنة تسع و سبعين بعد تعلله أشهراً وصلى عليه بالخانقاه وقت حضورها مع انه كان نقل بعد مو ته منها الى بيت وار ته فى باب القوس حتى خرجوا بنعشه ودفن من يومه بحوش صوفيتها رحمه الله وإياا. وممارأ يت عندى أننى كتبته من نظمه:

لسان حال الرفع نادى لنا ماحل بى شق على الناظر فان يكن كسرى أتى خفية لعلى أن أجبر بالظاهر

۱۳۹۷ (محد) بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن محمد بن روز بة الشمس الملقب بالمقبول ابن الشمس بن الشيخ فتح الدين أبى الفتح بن تتى الكاذرونى المدنى الشافعي الماضي أخوه احمد وذاك الاكبر وأبوها ويعرف كسلفه بابن تتى . ولدفي رمضان سنة إحدى و سبعين و نشأ خفظ القرآن وأر بعي النووى و الحاوى و المنهاج الاصلى و ألفية النحو و عرض على جماعة و سمع على جده أبى الفتح وأبى الفرج المراغى و الشهاب الابشيطي ثم حسين الفتحي والبدد حسن المرجاني والقاضي المحيوى الحنبلي و اشتغل بالفقه والعربية وغيرها ومن شيوخه الشمس البليسي أخذ عنه الفقه و أصوله و العربية والفرائض و الحساب و به انتفع و كذا أخذ في الفقه عن السيد السمهودي وأخذ أيضا قليلا عن التتى بن قاضي عجلون حين اجتيازه للحج وقرأ البخاري على النور بن قريبة (۱) المحلى حين إقامته بالمدرسة المزهرية وحضر عنده غير ذلك بل حضر قبل عند الشرف عبد الحق السنباطي وعرض عليه بعض محافيظه و بعد على أبي الفضل بن الامام الدمشقي و لازم الشمس البسكري في العربية و سمع منى في الحجاورة الاولى بالمدينة ثم لازمني في الثانية حتى قرأ البسكري في العربية و سمع منى في الحجاورة الاولى بالمدينة ثم لازمني في الثانية حتى قرأ البسكري في العربية و سمع منى في الحجاورة الاولى بالمدينة ثم لازمني في الثانية حتى قرأ

<sup>(</sup>١) بالتصغير \_ على ماسبق وما سيأتي .

الشفا والموطأوغير هماوسمع الـكثير بحثامن شرحى على الالفية والتقريب وكـتب. بخطه المقاصد الحسنة ، وهو من خيار فضلاء المدينة مع حسن فهم و مشاركة سيافى الفقه. (مجمد) بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن أبى الحسن كريم الدين أبو الطيب بن روق الموقع. في الـكنى .

ابن الشمس الدمشق الحصني الاصل الماضي أبوه حفيد أخى التقى أبى بكر الحصني الآتى في الدكني. قدم القاهرة فاشتغل كشيراً وتميز ومن شيوخه إمام السكاملية الآتى في الدكني. قدم القاهرة فاشتغل كشيراً وتميز ومن شيوخه إمام السكاملية وكذا اسمع منى وخلف والده في سنة تسع و ثمانين في المشيخة وكثر الثناء عليه سيما في القيام بالمعروف ولذا تعدى بعضهم بشكواه بحيث طلب هو والتقى بن قاضي عجلون وقدما القاهرة في سنة أربع وتسعين وكان ماحكيته في حوادثها . ٢٣٧ (محمد) بن العز محمد بن محمد بن عشمان بن صلح بن رسول الاماسي حبهمزة ثم ميم مفتوحتين وبعد الألف سين مهملة الدمشقى الحنفي قال أنه سمع من أبيه يعني المتوفي سنة ثهان وتسعين والراوى عن الحجاد والمدذكور في معجم شيخنا وإنبائه مع ضبط نسبته ، أجاز لي على يد البرهان العجلوني وقال أنه كان يحفظ نكتاً وجملة من التاريخ وأنه رأى شيخه ابن ناصر الدين يكرمه وكانت إجازته في سنة خمسين والظاهر أنه مات قريب ذلك .

(مجد) بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن عبد الله بن على أبو عبد الله رئيس المؤذنين بمكة . يأتي في الـكني .

٧٣٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن عمر بن حسن أصيل الدين أبو إليسر بر المحب أبى الطيب بن الشمس الأسيوطى الاصل القاهرى الشافعى سبط الجال مغلطاى الناصرى صاحب الجالية القديمة والماضى أبوه . ولدفى شعبان سنة ست وستين و ثهانما ته بالقاهرة و نشأبها فى كنف أبيه فحفظ القرآن وأربعى النووى ومنهاجه وألفية النحو وجمع الجوامع وعقيدة الغزالى وعرض على مع الجماعة وأخذ المنهاج عن الجوجرى وفى التقسيم عند الشمس الابناسى الضرير وأخذ عن الكال بن أبى شريف وغيره وكتب على يس فأجاد بحيث يستعين به والده فى كثير من المكاتيب واستقر ناظراً على مدرسة جده مع جهات من وظائف ومباشرات وغيرها وشارك الاخ ثم ابنيه فى خزن كتب الباسطية وحج وزوجه أبوه و دعما تعب من جهته بحيث إستعان بتمراز فى ضربه وأظن حاله صلح بعد موته .

٧٣٨ (محد) بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن ابراهيم بن عبدالخالق الشمس أو المحب أبو الطيب بن أبي القسم بن أبي عبد الله النويري الاصل القاهري المالكي الماضي أبوه وجده وهو بكنيته أشهر ويعرف بابن أبي القسم النويري. ولد سنة سبع وأربعين وثمانمائة تقريباً بالقاهرةونشأ بها فحفظالقرآن والتهذيب لابي سعيد البراذعي وهو مختصر المدونةفي أربعة أجزاء والمختصر للشيخ خليل والفيتي الحديث والنحو وألفية والده في النحو والصرف والعروض والقافية المسماة بالمقدمات ومختصره فيالعروض والشاطبيتين والنخبة لشيخنا والختصر الاصلى لابن الحاحب والتلخيص وغيرها وعرض في سنة إحدى وستين فمابعدها على العلم البلقيني والمحلى والمناوى والاقصرائي والشمني والكافياجي والعز الحنبلي وآخرين وأجازله البوتيجي وسعد بن الديرى والعز الحنبلي ومحمود الهندى الخانكي في آخرين وأخذ عن التقي الحصني والسنهوري وغيرها وقرأ على الجوجري شرح الالفية لابن عقيل وتميز في فنون وصار على طريقة حسنة وحج في البحر وأحذ عني في المجاورة ألفية العراقي أو أكثرها وكتب عني ما أمليته هناك وكذا قرأ على الحيوى عبد القادر القاضي في توضيح ابن هشام وغيره وعلى ابن أبي اليمن في ابن الحاجب الفرعي وغيره وطائفة وكان قوى الحافظة حسن الفاهمة ، ولا زال يترقى في الخير بحيث صار يدرس وربما أفتى وتنزل في سعيد السعداء والجيعانية وغيرهما وكان يرتفق بفائض وقف مدرسة أبيه، كل ذلك مع كـ ثرة الادب والتودد. مات في ليلة الخيس تاسع رمضان سنة ثلاث وسبعين مطعوناً وصلى عليهمن الفدودفن بحوش سعيد السعداء عوضه الله الجنة. ٧٣٩ (بحل) بن محمد بن مجمد بن محمد بن على بن يوسف بن على بن عثمان أبو الخير القنيشي المصري نزيل مكة ويعرف بابن الخطيب. مات بمكة في المحرمسنة اثنتين وخمسين ودفن بالقرب من الفضيل بن عياض. أرخه ابن فهد، وكان قارىء الحديث بين يدى أبي البقاء بن الضياء بالمسحد الحرام.

ابن الجورى الشافعي الماضي أبوه وأخوه أحمد ويعرف بابن الجورى . ولد في النا الجورى الشافعي الماضي أبوه وأخوه أحمد ويعرف بابن الجورى . ولد في ثاني دبيع الأولسنة سبع وسبعين وسبعائة بدمشق وأحضره أبوه على ابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وابن الهبل وابرهيم بن أحمد السكندري في آخرين وأسمعه على عبد الوهاب بن السلاد بل قرأ عليه الفائحة للسبع وابن المحب وابن عوض وابن محبوب وخلق كالسويداوي، وحفظ القرآن وهو ابن ثمان سنين والشاطبيتين وابن محبوب وخلق كالسويداوي، وحفظ القرآن وهو ابن ثمان سنين والشاطبيتين

والهداية نظم أبيه والتنبيه وألفيتي الحديث والنحو ومنهاجي البيضاوي والبلقيني وهو في أصول الدين والتلخيص وعرض على أعمة الوقت وتلا على العسقلاني وأبيه وغيرها و تفقه بالبلقيني والابناسي وأذن له في الافتاء والتدريس، ذكره أبوه في طبقات القراء مطولا وكـذا ذكره شيخنا في إنبائه وقال: نزيل بلاد الروم ثم دمشق وباشريها الأتابكية إلى أن مات مطعونا في صفر سنة أربع عشرة وعاش أبوه بعده دهراً ، وكانجيد الذهن يستحضر كشيراً من النقه ويقرى عبالروايات و يخطب جيداً وقد رأيته بالقاهرة وكان قد تسحب من أبيه لما توجه لبلاد الروم ثم حضر إلى القاهرة برسالة ابن عمان بسبب المدرسة الصلاحية وكانت مع والده فو ثب عليها بعده القمني فنازعه فتعصب للقمني جماعة فغلب ابن الجزري فنازع الجلال بن أبي البقاء في تدريس الأتابكية و نظرها ولم يزل إلىأن فوضها له بزعمه ثم تصالحا وفوضها له باختياره وباشرها حتى مات ، وقال ابن حجى : كان ذكياً جيد الذهن يستحضر التنبيه ويقرأ بالروايات أخذ ذلك عن أبيه وعن صدقة الضرير يعني فقيهه وغيرهما ولم يكمل الأربعين رحمه الله.

٧٤١ (محمد) أبو الخير بن الجزري شقيق الذي قبله . ولد في سنة تسع و ثمانين وسبعائة بالمشهد المعروف بمشامش من أرض جلجو لية وأحضره أبوه على جماعة بل اسمعه على التنوخي والسويداوي بالقاهرة وعلى ابن أبي المجدوأبي هريرة ابن الذهبي بدمشق وقدم على أبيه وهو بالروم سنة احدى وتماناتة فصلى بالقرآن هناك وحفظ المقدمة والطيبة والجوهرة من تصانيف أبيه وأخذ عن أبيه القراآت وذكره في طبقات القراء، وما علمت الآن وقت وفاته.

٧٤٧ (جد) بن مجد بن مجمد بن مجد بن على بن يوسف أبوالجو دوأ بوالطيب بن أبي البركات الغراقي الاصل القاهري الصحراوي الشافعي الماضي أبوه وعماه . عن سمع ختم البخارى بالظاهرية القديمة وتكسب بالشهادةعند قنظرة الموسكي وانصلح حاله بالنسبة لما تقدم.

٧٤٣ (جد) بن محمد بن على بن الزين أبي بكر الخو افي الماضي ،قدم معه القاهرة فى سنة أربع وعشرين فاجتمع بشيخنا وقال له عقب قو له لابيه ماسبق فى ترجمته:

أيا ملك العلى شمس المعالى ضياؤك للورى كاف ووافي بنورك قد تجوهر كل خصم بعارض جودك ارتوت الفيافي منظمك قدنثرت من اللاكي بقبت لمحور الاسلام قطبا

على الأفاق واظهرت الخوافي بذاتك قائم كل العوافي ٧٤٤ (جد) بن مجد بن مجد بن عمر بن وجيه الجلال بن العز بن الجلال بن العز بن الجلال بن الفتح بن السر اج الشيشيني المحلى الشافعي الماضي أبوه وجده وجداً بيه . ممن ناب في عدة بلاد من المحلة حين تركها والده لما كف عن الزين زكريا في سنة تسع وثمانين . (مجمد) بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن عبد الله بن فهد . أخو ان أحدها عمر مضى والآخر أبو زرعة يأتي في الكني .

٧٤٥ (محمد) معز الدين أبو التهي هبة الرحمن أخو اللذين قبله. ولد في المحرم سنة أربع وأربعين بمكة ومات بهافي ذي القعدة سنة ثلاث و خمسين قبل اكمال عشر سنين. ٧٤٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن مجد بن مجد بن عطاء الله بن عواض بن نجا التاج ابن النجم بن الحال بن الجال بن الشمس القرشي الزبيري السكندري المالكي ويعرف كسلفه بأبن التنسى . ولد في سنة خمسين وسبعائة وأسمع على محمد ابن أحمد بن هبة الله بن البورى جامع الترمذي ومن أوله الى القراءة في الصبح على العماد ابن أبي الليث السكندري وعلى خليل المالكي الموطأ ليحيى بن يحيى بفوت و ناب في قضاء بلده وكان كلمن أبيه وجده وجدأبيه قضاته ، وحدث روى لناعنه الموفق الابي وأبو حامدبن الضياء والصلاح الحرى وآخرون وممن سمع منه الحافظ ابن موسى وقال إنه حضر فى الثانية سنة ست و خمسين الترمذي كاملاومفو تا على المتقدمين وهذا مخالف التحديد شيخنا مولده بسنة خمسين وكذا رأيت من قال أنه حضر في الثانية في جمادي الأولى سنة ست وخمسين باسكندرية على الوجيه عبد الرحمن بن مكى بن اسمعيل بن مكي الزهري أربعة مجالس من أمالي أبي القسم بن بشران باجازته العامة من أبي اسحق الكاشغري أنابها أبو الفتح بن البطى بسنده، وذكر هشيخنا في معجمه فقال أجاز لي في استدعاء أولادي ومات سنة تسع عشرة وأظن النجم بزيادة وأن والده الكمال بدون واسطة بينهما وهوالذي اقتصر عليه ابن موسى وقد ترجمت الكمال مهامش الدرر لان شيخنا أغفله منها، وهو في عقو دالمقريزي. ٧٤٧ (على) بن عجد بن عجد بن عجد بن محمد بن محمد بن محمد بن عجد بن عجد بن محد أمين الدين الدمشقي الشافعي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن الاخصاصي.ولد في سادس عشري جمادي الثانية سنة ستعشرة وتمانمائة وتميز في السلوك وجلس في زاوية بدمشق لتربية المريدين واغاثة الملهوفين وانزال الواردين وصارت له جلالة ووجاهة وكلمة مقبولة وكتب على بعض الاستدعا آت في سنة ست و خمسين مات في حادى عشر جمادى النانية سنة سبع و خمسين و دفن عقبر قالباب الصغير رحمه الله وإيانا. ٧٤٨ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الامام ( 19 \_ تاسع الضوء )

حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد المحيوى أبو حامد الطوسى الغزالي الشافعي. قدم من بلاده الى حلب في رمضان سنة ثلاثين بعد دخو له انشام قديماً وسمع فيها من ابن أميلة وحدث عنه الآن محلب ، ووصفه حافظها البرهان والعلاء بن خطيب الناصرية بالعلم والدين وأنه قال الهما أن جده النامن هو الغزالي زاد ثانيهما رأيت أتباعه وتلامذته يذكرون عنه علماً كثيراً وزهداً وورعاً وأنه معظم في بلاده من بيت علم ودين وأخبر بعض الطلبة عنه أنه حج مرارا منها مرة ماشياً على قدم التجريدقال وبلغني أنه رأى ملك الموت فسأله متى يموت فقال له في العشر فلم يدرأي عشر فاتفق أنه مات في العشر الأخير من رمضان يوم السبت ثانى عشريه سنة ثلاثين المذكورة محلب وكانت جنازته مشهودة وذكره شيخنا فى أنبائه وقال أخذ عنه ابراهيم بن على الزمز مى المكي يعنى التصريف كاتقدم في ترجمته ٧٤٩ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن محمد البدر أبو البقاء الانصاري السخاوي المليجي الاصلى القاهري الشافعي سبط الحسني لـكون أبي أمه التي هي ابنة للقاضي المجد إسماعيل الحنفي كان شريفاً وهو سبط المجد أيضاً ويعرف بالبدر الانصاري . ولد في ليلة السبت حادي عشر جمادي الأولى سنة عشر وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وأقبل على الاشتغال حين قارب البلوغ وأدرك الشهاب الطنتدأ في فأخذ عنه وانتفع بالشرف السبكي في الفقه و بأبي الجود في الفرائض وبشيخنا ابن خضر فيه-ياوفي العربية في آخرين وسمع على شيخنا اليسير شم معنا على الرشيدي ونحوه وتكسب بالشهادة وقتا وتنزل في سعيد السعداء وغيرها وأقرأ ولدالشهاب الشطنوفي وغيره وكان بارعاً في الحساب والفرائض مشاركافي الفقه والعربية وغيرهما كشير الاسقام متقللا من الدنيا قانعاً باليسير منجمعاً متودداً ذا نظم وسط ونثر وتصانيف منها شرح تنقيح اللباب والرحبية، كتبت عنه من نظمه أشياء منها قوله:

لقد تعجبت ممن يحتمى زمناً عن الطعام لخوف الداء والوجع وليس ذا حمية عن ذنبه أبداً خوفاً من النار والتوبيخ والفزع مات في يوم الاحد ثاني عشر رجب سنة تسع وستين رحمه الله وإيانا . ٥٥ (محمد) بن محمد النجم النوبي ثم الازهرى الشافعي الفقيه ويعرف بالبديوى . مات في جمادى الاولى سنة تسع وسبعين وصلى عليه بجامع الحاكم وقد قارب الممانين أو جازها بيسير وكان قد حفظ المنهاج والالفية والشاطبيتين وعرض على جماعة واشتغل يسيرا

وقرأ القراآت على الشهاب بن هاشم رفيقاً لابن أسد وكان ذاكراً لها مستحضر ا للشاطبية ولأكثر كتبه الى آخر وقت وتصدى لتعليم الابناء دهر أوقر أعليه جع حافل لم ينبل منهم كبير أحد وكانساكنامن صوفيذ البيرسية والصلاحية رحمه الله وإيانا. ٧٥١ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد العلاء أبو عبدالله البخاري العجمي الحنفي وسماه بعضهم علياً وهو غلط. ولد سنة تسع وسبعين وسبعائة \_ ونقل عن ابن قاضي شهبة أنه فيما قاله له في حدود سنة سبعين \_ ببلاد العجم ونشأ بهافأ خذعن أبيه وخاله العلاء عبدالرحن والسعد التفتاز إني في آخرين وارتحل في شميبته الى الاقطار في طلب العلم الى أن تقدم في الفقه والاصلين والعريية واللغة والمنطق والجدل والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العقولات والمنقولات وترقى في التصوف والتسليك ومهر في الأدبيات، وتوجه الى بلاد الهند فقطن كلبرجا منهاو نشربها العلم والتصوف وكان ممن قرأ عليه ملكها وترقى عنده إلى الفاية لما وقر عنده من علمه وزهده وورعه ، ثم قدم مكة فحاور بها وانتفع به فيها غالب أعيانها ثم قدم القاهرة فأقام بها سنين وانثال عليه الفضلاء من كل مذهب وعظمه الأكابر فن دونهم بحيث كان اذا اجتمع معه القضاة يكونون عن يمينه وعن يساره كالسلطان واذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم والاغلاظ عليهم بل و براسل السلطان معهم عاهو أشد في الاغلاظ و يحضه على إزالة أشياء من المظالم مع كونه لا يحضر مجلسه وهو مع هذا لا يزداد الا إجلالا ورفعة ومهابة في القلوب وكان من ذلك سؤاله في أثناء سنة إحدى وثلاثين في إبطال إدارة المحمل حسماً لمادة الفساد الذي جرت العادة بوقوعه عند إدارته فأمر بعقد مجلس عند العلاء في ذلك فكان من قول شيخنا ينبغي أن ينظر في سبب إدارته فيعمل بما فيه المصلحة منها ويزال مافيه المفسدة وذلك أن الأصل فيها إعلام أهل الآفاق بأن طريق الحجازمن مصر آمنة ليتأهب للحج منهمن يريده ولايتأخر لخشية خوف إنقطاع طريقه كماهو الغالب في طريقه من العراق فالادارة لعلهالا بأس بهالهذا المعنى ومايترتب عليهامن المفاسد إزالته ممكنة واتفق في هذا المجلس إجراء ذكر ابن عربى وكان من يقبحه ويكفره وكل من يقول بمقاله وينهي عن النظر في كتبه فشرع العلاء في إبراز ذلك ووافقه أكثر من حضر الا البساطي ويقال انه إنما أراد اظهار قو ته في المناظرة والمباحثة له وقال آنما ينكر الناس عليه ظاهر الألفاظ التي يقولها وإلا فليس في كلامه ماينكر اذا حمل لفظه على معني صحيح بضرب من التأويل وانتشر الكلام بين الحاضرين في ذلك قال شيخنا وكنت

مائلا مع العلاء وان من أظهر لنا كلاماً يقتضي الـكفر لا نقره عليه ؛ وكان من جلة كلام العلاء الانكار على من يعتقد الوحدة المطلقة ومن جملة كلام المالكي أنتم ماتعرفون الوحدة المطلقة ، فبمجر دسماع ذلك استشاط غضماً وصاح بأعلى صوته أنت معزول ولو لم يعزلك السلطان يعني لتضمن ذلك كفره عنده بل قيل أنه قال له صريحاً كفرت كيف يعذر من يقول بالوحدة المطلقة وهي كفر شنيع واستمر يصيح وأقدم بالله أن السلطان إن لم يعزله من القضاء ليخرجن مصر فأشير على البساطي بمفارقة المجلس إخماداً للفتنة وبانع السلطان ذلك فأمر باحضار القضاة عنه فخضروا فسئلواعن مجاس العلاء فقصه كاتب السروهو ممن حضر المجلس الأول بحضرتهم ودار بينشيخنا والبساطي في ذلك بعض كلام فتبر البساطي من مقالة ابن عربى وكفر من يعتقدها وصوب شيخنا قوله فسأل السلطان شيخنا حينئذ ماذا يجب عليه وهل تكفير العلاء له مقبول وماذا يستحق العزل أوالتعزير فقال شيخنالا يجب عليهشيء بعد إعترافه بماوقع وهذا القدركاف منه وانفصل المجلس وأرسل السلطان يترضى العلاءو يسأله فى ترك السفر فأبي فسلم له حاله وقال يفعل ماأراد و بقال انه قال السلطان أنا لا أقيم في هذه المالك الا بشروط ثلاث عزل البساطي و نفي خليفة يعني نزيل بيت المقدس و ابطال مكس قطيا. وبلغناأ نه خرجمن القاهر ةغضباإما فيهذه الواقعة أوغيرهالدمياطليسافر منها فبرزالبرهان الابناسي والقاياتي والونائي وكلهم ممن أخذ عنه اليها حتى رجعوا به وكان قبل بيسير في السنة بعينها وصل اليه باشارته من صاحب كلبرجا المشار اليها ثلاثة آلاف شاش أو أكثرففرق منها الفاً على الطلبة الملازمين له من جملتها مائة للصدر بن العجمي ليوفى بها دينه وتعفف بعضهم كالمحيى عن الاخذ بل فرق ماعينه العلاء له منها وهو ثلاثون شاشاً على الفقراء وامتنع العلاء من إعطاء بعض طلبته كالسفطى معطلبه منه بنفسه ولم يدخر لنفسه منها شيئا وعمل وليمة للطلبةفي بستان ابن عنان صرف عليهاستين دينارا ، ثم بعد ذلك سنة ادبم وثلاثين أوقبلها تحول الى دمشق فقطنها وصنف رسالته فاضحة الملحدين بين فيهازيف ابنءربي وقرأها عليه شيخنا العلاء القلقشندي هناك في شعبان سنة أربع وثلاثين ثم البلاطنسي وآخرون وكذا اتفقت له حوادث بدمشق منها أنه كان يسأل عن مقالات التقى بن تيمية التي انفرد بها فيجيب بما يظهر له من الخطأ فيها وينفر عنه قلبه الى أن استحكم أمره عنده فصرح بتبديعه ثم تكفيره ثم صار يصرح في مجلسه بأن من اطلق على ابن تيمية أنه شيخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق كافر واشتهر ذلك فانتدب حافظ الشام الشمس بن ناصر الدين

لجمع كماب سماه الرد الوافر على من زعم أن من اطلق على ابن تيمية أنه شيخ الأسلام كافر جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك من الأعمة الاعلام من أهل عصره من جميع أهل المذاهب سوى الحنابلة وذلك شيء كثير وضمنه المكثير من ترجمة ابن تيمية وأرسل منه نسخة الى القاهرة فقرظه من أتمتها شيخناو العلم البلقيني والتفهني والعيني والبساطي بما هو عندي في موضع آخر فكان مهاكستبه البساطي وهو رمى معذور ونفث مصدور هذه مقالة تقشعر منهاالجلود وتذوب لسماعهاالقلوب ويضحك ابليس اللعين عجبابها ويشمت وينشرح لهااباده المخالفين ونسبت ثم قال له لوفرضنا انك اطلعت على ما يقتضي هذا في حقه فما مستندك في الكلام الثاني وكيف تصلح لك هذه الكلية المتناولة لمن سبقك ولمن هوآت بعدك الى يوم القيامة وهل يمكنك أن تدعى أن الـكل اطلعوا على ما اطلعت أنت عليه وهل هذا إلا استخفاف بالحكام وعدم مبالاة ببني الانام والواجب أن يطلب هذا القائل ويقال له لم قات وماوجه ذلك فازاتي بوجه يخرج به شرعاً من العهدة كان والابرح به تبريحا يرد أمث اله عن الاقدام على أعراض المسلمين انتهىي. وكتب العلاء مطالعة الى انسلطان يغريه بالمصنف وبالحنابلة وفيه ألفاظ مهملة هو عندي مع كتاب قاضي الشام الشافعي الشهاب بن محمرة ؛ وفي شرح القصة طول وبلغنا عن أبي بكر بن أبي الوفا أن جنية كانت تابعة العلاء وكانت تأتيه في شكل حسن و تارة في شكل قبيح فنتزيا له من بعيد وهو مع الناسوأنه التمس منه كتابة تحصين ونحوه لمنعها فكتب له أشياء ولازمها فاستفاد منها أكش م كتب له غيره قال ولم أنزل عندك ولا أكلت طعامك الالأنه بلغني عنك الحجب قال ولم أعلم بذلك أحداً سواك واستكتمنيه فلم اذكره لأحد حتى مات وكأن العلاء يكون مع الناس فتتراءى له فيغمض عينيه ويقرأ ذاك التحصين سرأ ويغيب عن الناس فيظن أنه خشوع وتلاوة وذكر ثم لم يتفق حجبها بالكلية إلا على يد ا برهم الادكاوي كما أسلفته في ترجمته وقد تـكرر إجتماع العز القدسي معه ببيت المقدس وبحث معه في أشياءأولها في كفر ابن عربي أهو مطابقة والتزام واتفقا على الثاني بعد أن كان العلاء على الاول وأنكر العز عليه تحفيه في حرم الاقصى محتجاً بأن كعب الاحبار دخله يمشى حبواً فانحل عن المداومة على ذاك. ومن محاسن كالمهقوله لابن الهام لما دخل عليه مرة وعندد جماعة من مريديه وجلس في حشى الحلقة قم فاجلس هنا يعني بجانبه فان هذا ليس بتواضع الكونك في نفسك تعلم أن كل واحد من هؤلاء يجلك ويرفعك إغاالتو اضع أن تجلس تحت

ابن عبيد الله بمجلس السلطان أو نحو هذا . وكان شديد النفرة ممن يلي القضاء ونحوه وليكر ملا ولى منهم الكمال بن البارزي قضاء الشام وكان العلاء حينتذ بها مر وقال الآن أمن الناس على أمو الهم وأنفسهم ولما إجتمع به ابن رسلان في بيت المقدس عظمه جداً في حكاية أسلفتها في ترجمته . وقد ذكره شيخنافي أنبائه فقال كان من أهل الدين والورع وله قبول عند الدولة وأقام بمصر مدة طويلة وتلمذ له جاعة وانتفعوا به ، وكان يتقن فن المعانى والبيان ويذكر أنه أخذه عن التفتازاني ويقرر الفقه على المذهبين ثم تحول الى دمشق فاغتبطوا به وكان كثير الامر بالمعروف. ومات بها كما قرأته نخط السيد التاج عبد الوهاب الدمشقي في صنيحة يوم الخميس ثالث عشري رمضان سنة إحدى وأربعين بالمزة ودفن بسطحها وأرخه العيني في ثاني الشهر وقال انه كان في الزهد على حانب عظيم وفي العلم كذلك وبعضهم في خامسه وقال أنه لم يخلف بعده مثله في تفننه وورعه وزهده وعبادته وقيامه في إظهار الحق والسنة واخماده للبدع ورده لأهل الظلم والجور وقال بعضهم أنه حج ورجع مع الركب الشامي سنة إثنتين وثلاثين الى دمشق فانقطع بها ولازمه الشهاب بن عرب شاه حتى مات ، وقال المقريزي في عقوده: كان يسلك طريقا من الورع فيسمج فيأشياء يحمله عليها بعده عن معرفة السنن والآثار والحرافه عن الحديث وأهله بحيث كان ينهي عن النظر في كلام النووي ويقول هو ظاهر ويحض على كتب الغزالي وأغلق أبواب المسجد الحرام بمكة مدة حجه فكانت لاتفتح الاأوقات الصلوات الخمس ومنع من نصب الخيام وأقامة الناس فيهأيام الموسم وأغلق أبواب مقصورة الحجرة النبوية ومنع كافة الناس من الدخول اليهاوكان يقول: ابن تيمية كافر وابن عربي كأفر فردفة هاءالشام ومصر قوله في أبن تيمية وجمع في ذلك المحدث ابن ناصر الدين مصنفاً انتهي . رحمه الله و ايانا. ٧٥٧ (عد) بن عبد بن مجد بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن مجمود جلال الدين أبو البقاء بن أثير الدين بن المحب بن الشحنة الحلمي الشافعي أخو لسان الدين أحمد وحسين الماضيين والآتي أبوه وجده قريباً ويعرف كسلفه بابن الشحنة. ممن نشأ فحوله جده عن مذهبهم وأضافه لمذهب الشافعي ليكون قاضي حلب ويستريح من مناكدة قضاة الشافعية لهم فأجيب واستقرفي القضاء بها سنة اثنتين وستين وحصل له جده الخادم وغيره من كتب المذهب ولم يعلم له كمير إشتغال وصرف عنه غير مرة ، وقدم القاهرة قبل ذلك و بعده مرارا حتى كانت منيته بها بعد تعلل طويل معزولا في يوم الجمعة عاشر شوال سنة اثنتين وتسعين ودفين

بتربة جده وهو ممن سمع معى فى بيت المقدس حين كان مع جده فيه على الجمال بن جماعة والتقى القلقشندى وغيرهما وحج ، وكان ذا شكالة وهيئة غير محمود فى دينه ولا معاملاته عنه الله عنه وإيانا .

ابن الشحنة الحلبي الحنفي والد الذي قبله وولد الآتي بعده وسبط العلاء بن خطيب الناصرية ، أمه خديجة و بعرف كسلفه بابن الشحنة . ولد في ثامن عشرى حفور سنة أربع وعشرين و ثما ثابة بحلب و نشأ بها فقرأ القرآن عند مجدالأعزازي وغيره وحفظ العمدة والوقاية والمنار والملحة وعرض بعضها على البرهان الحلبي وغيره وحفظ العمدة والوقاية والمنار والملحة وعرض بعضها على البرهان الحلبي بل سمع عليه أشياء وكذا قرأ على البدر بن سلامة بعض محفوظاته ، وأخذ عن أبيه وناب عنه في القضاء ببلده من سنة تسع وثلاثين وعن جده لأمه في خطابة الجامع الكبير بها أيضاً ثم استقل بالقضاء في عاشر المحرم سنة ست وخمسين الى أن تركه لولده لسان الدين ثم عاد إليه بعد مو ته وكذا استقل بالخطابة قبل ذلك بل باشر غيرهما من الوظائف كنظر جيشها وقلعتها ومن التداريس بعضها وقدم الديار المصرية على أبيه غير مرة وحج معه وكثرت مخالطتي له فيها بل وفي بلده وسمعت خطبته بها. وهو حسن الشكالة جيد التصور كثير التودد خير من أخيه عبدالبر ولكن ذاك أفضل في الجملة مع سكون هذا و تواضعه وأدبه . مات في عبدالبر ولكن ذاك أفضل في الجملة مع سكون هذا و تواضعه وأدبه . مات في حمادي الأولى سنة ثمان وتسعين بحله .

٧٥٤ ( على النافعي المقرىء أحد صوفية الخانقاه ورفيق قريش الخرير العباسي الخانكي الشافعي المقرىء أحد صوفية الخانقاه ورفيق قريش الضرير وصهره على عمته والآتي أبوه . ولد في سنة خمس وأربعين بخانقاه سرياقوس ونشأ بها فحفظ القرآن وأخذ في الفقه وغيره عن الونائي الخانكي وغيره ثم لازم عبد الحق السنباطي ويدس وأخذ القرآآت عن الزين جعفر السنهوري وتميز فيها مع إلمام بفروع العبادات و نحوها ولازه في أشياء دراية ورواية و مما سمعه منى في يوم عيد الفطر سنة خمس وتسعين مسلسل العيد ، وفهم مع خير و تقلل ورغبة في خدمة الصالحين وخطب بالمدرسة الحزمانية وغيرها (١١) .

ابن حسام الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازى بن أيوب ابن حسام الدين محمود شحنة حلب بن الختلو بن عبد الله المحب أبو الفضل بن المحب أبى الوليد بن الحكل أبى الفضل بن الشمس أبى عبد الله الثقفي الحلبي المحب أبى هامش الأصل: بلغ مقابلة .

الحنفى الآتى ابو هو و الدالماضى قريباً وعبداابر الماضى و يعرف كسلفه ما بن الشحنة ولد كما حققه فى رجب سنة أربع و نما عائمة و أمه و اسمهامن ذرية موسى الذى كان حاجب حلب و بنى بها مدرسة ثم ولى نيابة البيرة قلعة الروم ومات بالبيرة فى سنة خمسين وسبعمائة و كان مولد المحب بحلب و نشأبها فقرأ عند الشمس الغزى وسافر مع والده إلى مصر قبل استكاله عشر سنين فقرأ فى اجتيازه بدمشق عند الشهاب البابى و فى القاهرة عند البردينى وكتب على ابن التاج وعبدالله الشريفى يسيراً ثم عاد الى حلب فأ كمل بها القرآن عند العلاء الكنزى وحفظ فى أصول الدين عمدة النسفى وغيرها و فى القرآت الطيبة لا بن الجزرى و فى علوم الحديث والسيرة ألفيتى العراقى وفى الفقه المختار ثم الوقاية و فى الفرائض الياسمينية (۱) و فى أصول النقه المناز و فى المنطق تجريد الشمسية و فى المعانى والبيان التلخيص الى غيرها ابن معطى و فى المنطق تجريد الشمسية و فى المعانى والبيان التلخيص الى غيرها من مناظيم أبيه وغيرها حسبها قاله لى بزيادات و أنه كان آية فى سرعة الحفظ بحيث أنه حفظ ألفية الحديث فى عشرة آيام و رام فعل ذلك فى ألفية النحو فقرأ نصفها فى نصف المدة و ما تيسر له فى النصف الثانى ذلك و عرض بعض محافيظه على عمه الى الشرى والعز الحاضرى والبدر بن سلامة وكتب له فيا قاله لى تناه على المناه وكتب له فيا قاله لى تناه على عمه الى الشرى والعز الحاضرى والبدر بن سلامة وكتب له فيا قاله لى تناه المناه المناه وكتب له فيا قاله لى تناه المناه وكناه المناه وكناه المناه وكناه المناه وكناه المناه وكناه المناه وكناه و المناه وكناه الم

سمح الزمان عمله فاعجب له ان الزمان بمثله لشحيح فالاصل ذاك و الخلال حميدة والذهن صاف واللسان فصيح

وأخذ عن الاخيرين في الفقه وعظم انتفاعه بنانيهما وقرأ عليه في أصلى الديانة والفقه وفي المنطق نجريد الشمسية كما أخذه عن مؤلفه احمد الجندي واشتدت عنايته بملازمته وعنهما اخذ العربية وكذا عن عمه وآخرين كالشهاب بن هلال قرأ عليه الحاجبية قال وكان يتوقد ذكاء غير انه كان ممتحنا بابن عربي ولذا ما مات حتى اختل عقله ، ولازم البرهان حافظ بلده في فنون الحديث وحمل عنه أشياء بقراءته وقراءة غيره و تخرج به قليلا وضبط عنه فو أندوقال انهكان يصرفه عن الاشتغال بالمنطق ويقول له كان جدك الكال يلوم ولده و الدك على توسعه فيه . وصاهر العلاء بن خطيب الناصرية فانتفع به وكتب عنه اشياء و كذا اخذ القليل عن شيخنا حين قدومه عليهم في سفرة آمد بعد أن كان راسله في سنة عان وعشرين يستدعي منه الاجازة قائلا في استدعائه:

واذ عاقت الايام عن لثم تربكم وضن زماني ان أفوز بطائل

<sup>(</sup>١) الياسمينية في علم الجبر والمقابلة لا الفرائض ، كما في حاشية الاصل.

كتبت اليكم مستجيزاً لعلني أبل اشتياقي منكم بالرسائل وفي هذه السنه أجازله من بعلبك البرهان بن المرحل ومن القاهرة الشهاب الواسطي والشهاب المعروف بالشاب التائب وسمع فى بلده من الشهابين أبي جعفر بن العجمي وابن السفاح وأبى الحسن على بن محمد بن ابرهيم الشاهد وست العرب ابنة ابرهيم بن محد ابن أبي جرادة وأخذ بحماة حين توجهه لملاقاة عمه اذ حج عن النور محمود ابن خطيب الدهشة وأول مادخل القاهرة مستقلا بنفسه في سنة اربع وثلاثين ولقي بدمشق حينئذ العلاء بن سلام والشهاب بن الحبال وتذاكر معه وسأله عن السرفي وصف الرجل بالذكرفي قوله عليه في فا أبقت الفرائض فلاولى دجل ذكر فأجاب بأنه وردفي بعض الاحاديث لفظ الرجل فالمرادبه الانثى فالتأكيد لدفع التوهم فلينظر والعلاء البخارى وسمع مذاكرتهمع ابرن خطيب الناصرية وبالقاهرة التقي المقريزي بل قال انه جاءه صحبة شيخناللسلام عليه وأنها تفقت نادرة بديعة الاتفاق وهي أن المحب سأل من شيخنا عن رفيقه الحكونه لم يكن شخصه فأعلمه بأنه المقريزي وأظهر التعجب من ذلك لكونه فيما سلف عند اشاعة مجيء والده التمس من المقريزي لعدم سبق معرفته به استصحابه معه للسلام ففعل وجاءه ليتوجها فلم يجده فانتظره حتى جاءتم توجها فسأله الوالدعني واتفق الآن مثل ذلك فاني تُوجهت للتقي فقيل لي أنه بالحام فانتظرته ثم حئنا فسامنا فسألتم مني عنه فتقارضنا فالله أعلم. ولم يستكثر من لقاء الشيوخ بل ولا من المسموع واكتنى بشيخه البرهان مع ما قدمته نعم هو مثبت في استدعاء النجم بن فهد الذي أجاز فيه خلق من أماكن شتى وكذا لم يتيسر له الاشتفال بالعروض مع انه إذاسئل النظم في أي بحرمنه يفعل حسما قاله وان عمه العلاء سأله وهو ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها أتحسن الوزن فقال له نعمقال فعارض لي قول الشاعر :

أمط اللثام عن العدار السابل ليقوم عذرى فيك بين عواذلى فقال بديهة: إكشف لثامك عن عذارك قاتلى لقوت غبنا ان رأتك عواذلى قال فاستحسن العمذلك ، وسمع من لفظ الزين قاسم جامع مسانيد أبى حنيفة للخوارزمى وكان يستمد منه ومن البدر بن عبيدالله حين كان ولده الصغير يقرأ على كل منها بحضر ته كاأنه كان يستمدمن كاتبه بالمشافهة والمراسلة ونحوها حين كان يتردد البه بل ربما سمع بعض تصانيفه بقراءة ابنه أو سبطه عليه بحضر ته وأول ماولى من الوظائف اشتراكه مع أخيه عبداللطيف في تدريس الاشتقتمرية والجردكية والحلاوية والشاذ بختية برغبة أبيها لهما عنها قبل مو ته ثم استقل في سنة عشرين

بالأولى وعمل فيهاأجلاساً رتبه له شيخه البدر بن سلامة وأنشد البدر حين عدم أفهاً له: أقسمت أن جد وطال المدى دوى الورى من محره الزاخر

فقل لمن بالسبق قد فضلوا كم ترك الأول اللآخر وقضاء العسكر ببلده برغبة التاج بن الحافظ وامضاء المؤيد اذحل ركابه بحلب فيهاثم بتدريس الشاذ بختية بعدو لدقاضي حلب يوسف الكوفي ثم قضاء الحنفية بملده في سنة ست و ثلاثين ولاه اياه الاشرف إذ حل ركابه فيها وكانت الوظيفة كما قاله شيخنا اذذاكشاغرةمنذ تحول باكير إلى القاهرة بعد إشارة شيخه البرهان عليه بالدخول فيه بقصده الجميل ثم كـتابة سرها ونظر جواليها عوضاً عن الزين بن الرسام في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة عان وأربعين بالبذل مع عناية صهره الولوي السفطي وكان قدتزوج ابنته بعد موتابنة ابن خطيب الناصرية بل استقر أيضا في نظر جيشها وقلعتها والجامع الـكبير النوري وكذا في تدريس الجاولية والحدادية والتصدير بالجامع وخطابته مما تلقي بعضه عن صهره الاول وما يفوق الوصف بحيث صارت أمور المملكة الحلمية كلها معـ ذوقة به ولاية واشارة ،وعظمت رياسته وتزايدت ضخامته واشتهرت كـثرة جهاته وكفاءته بما يناسبها من صفاته فانطلقت الالسن بذكره وانجر الكلام لمالا خير في إشاعته ونشره ولم ينهض أحد لمقاومته ولا التجرى على مزاحمته خصوصاً مع تمكن صهره من الظاهر وانقيادالعظاء لمأسه القاهر فلماانخفضت كلمته وزالت طلاقته وبهجته تسوروا لجانبه وكاد أن يدفع عن جل مآربه فبادر قصداً للخلاص من الضير الى الإنتماء للنحاس المدعو أباالخير في أيام علوه وعزه لينتفع باشارته ورمزه فلم يلبث أن انقلب على النحاس الدست ورمى من جميع الناس بالمقت كما هي سنة الله في الجبابرة ومنة الله على الطائفة التي بالحق قاهرة وظهر أن الجمال كان لصنيعه قد تأثر حيث انجمع عن مساعدته بل ماخني أكثر ويقال ان الامير قانم مو الكافل بالفاته عنه والقائم وتوالت المحن بصاحب الترجمة وربما ساعده البدر قاضي الحنابلة عالهمن السلطنة ونفوذ الكلمة واستمر في المكابدة ومزيد المناهدة عما أضربت عن ايراده ببسط العبارة واكتفيت بما رمنت به في هذه الاشارة خوفاً من غائلة متساهلي المؤرخين في الاقدام على اثبات ماقد لا يوافق الواقع بيقين واختلاف الأغراض في الحوادث والاعراض سيما وقــد رأيت المحب صار يتتبع الكثير ما أثبته بعضهم فيه بالكشط بدون ملاحظة لاستمرار التئام الذي له المؤرخ خط وربما أثبت غير اسمه أصلا لكونه يرى أنه ليس لذلك أهلا

ولـكن رأيت العيني قال حين استقرار الحب في جملة وظائف أنه استقر فيها العد حمله من الاموال الجزيلة والهدايا الجليلة مايطول شرحه وعز ذلك على أهـل. بلده قال ولم يتفق قط مثل هذا في حلب ولكن بالرشاء يصل المرء في هذه الازمان الى مايشاء وقد قال عليه لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ،وقال البقاعي في ترجمة التيزيني وحصلت له كائنة مع ابن الشحنة في سنة خمسين بغته فيهاو أدخل عليه الخر إلى بيته من جهة ربيبهوزين لحاجب حلب حتى أوقع به وسجنهوله من هذا النمط بل وأفش منه ما يتحاكاه أهل بلده الكثير ولما ملوا منه وجه سعيه الى رسوخ قدمه في الديار المصرية ليكون مرعيا في نفسه وجماعته وجهاته التي تفوق الوصف فاجتهد حتى ولى كتابة سرها في ذي القعدة سنة سبع وخمسين عوضاً عن ابن الاشقر ببذل كثير جداً فلم يتهن بمباشرتها مع عظيم المملكة الجال بل صار معه كا حاد الموقعين ومع ذلك فلم يستكمل فيها سنة بل أعيد صاحبها بعد عانية أشهر وأيام ودام هذابالقاهرة مكروباً متعوباً مرعوباً مشغول الخاطر لما استدانه فيما لم يظفر منه بطائل الى أن وجه البيت المقدس في أواخر ذي القعدة من التي تليها بعد أن زودمن أفضال الجمال بماير تفق به فوصله في سابع ذي الحجة فأقام به ولقيته هذاك على طريقة حسنة من العبادة والتلاوة والاشتغال والاشغال يحيث أخبرني أنه يختم القرآن كل يوم وأنه جوده بخضرة الشمس بنعمر انشيخ القراءبتلك الناحية وأنهكان يكتب فىكل يوم كراسة فالله أعلم ولكن رأيته هناك أحضر بعض مماليكه وأشهدعليه أنه ان أقام بالقاهرة أو حلب أو غيرها من البلاد الشامية أو صاحب أحداً من أعدائه أو صادقه أو نحو ذلك يكون مشركا بالله عز وجل و تحو هذا فكربت لذلك ومااستطعت الجلوس بل إنصرفت ويقال أنه في عملكة ابن عثمان واستمر الحب مقيما بالقدس الى إحدى الجمادين سنة اثنتين وستين فأذنله في العود للمملكة الحلبية بعد سعى شديد أو في الرجوع لمصر فاختيرت بلده فأقام بها بدون وظيفة لرغبته عن قضاء الحنفية فيها لابنه الكبير الاثير من مدة وأضيف حينئذ قضاء الشافعية بهالحفيده الجلال أبي البقاء محمد لمزيد تضروهم بمن كان يكون فيه كالشهاب الزهري ونحوه مها أظن تسليطهم عليه إنتقاماً من الله عز وجل بما عمله هو مع البرهان السو بيني ذاك العبدالصالح حسماسمعته يتبجح بحكايته غير مرة فلم يزل مقما بها الى أن ورد الخبر بموت الجمال فبادر لقدوم القاهرة فوصلهافي يوم الجمعة رابع جمادي الأولى من التي تليها فأعيد الي كتابة السرأيضا ببذل يفوق الوصف بعدصرف المحب بن الاشقر واستقر تحفيده لسان

الدين أحمد في نيابتها ولم يلبث أذرمات ابن الأشقر وباشر حينمذ مباشرة حسنة على الوضع بأبهة وضخامةو بشاشة وسار مع الناس سيرة مرضية بلينورفق وتواضعومداراة. وأنزل الناس منازلهم وصرف الامور تصريفاً حسناً وأقبل عليه الاشرف اينال اقبالا زائداً ثم كان هو المنشىء لعهده في مرض مو ته لولده أحمد الملقب بالمؤيد اذ بويع فأبلغ حسبما أوردته في ترجمته من الذيل وغيره ولم يعدم مع ذلك من كلام كيير محيث خاض الناس في تطيره من النورالانبابي والبرهان الرقي ورغبته في زوالهما عالم اثبته واستمر الى أن استقر في قضاء الحنفية بعد ابن الديري وظن جمعه له مع كتابة السرواذعانهم لما أظهر التعفف باشتراطه فخاب رجاؤه حيث انفصل عنها بأخي المنفصل وناكده في القضاء أتم مناكدة وظهرت بركة المنفصل فيه المعا لانقصال الاخ نم القاضي قبل استكال عشرة أشهر . ومات المستقر عوضه بعد خمسة اشهر فأعيد وألزم بالحج فسافر وهو متلبس بالقضاء مظهراً التكلف لذلك وأمير رك الأول حينئذ الشرف يحيى بن يشبك الفقيه زوج ابنته وعاد فدام في القضاء حتى صرف ثم أعيد ثم صرف ولم يتول بعدها نعم استقر في مشيخة الشيخو نية تصوفاً وتدريساً مضافاً لما كان استقرفيه في أثناء ولايته القضاء من تدريس الحديث بالمؤيدية ورام حوزجهات كيثيرة بالديار المصرية كما فعل في المملكة الحلبية فما قدر فانهاستنزل لنفسه عن تصوف بالاشرفية برسباي ولولده الصغير عن اعادة بالصرغتمشية لمناكدة ابن الاقصرائي في مشيختهما وزوج الابن أيضا بابنة العضدي الصيرامي ليتوصل بها لمشيخة البرقوقية بعد أن رام تزويجه بابنة البدر بن الصواف ليحوز أمو الهوغيرهاوأ كـ ثرمن التسليط على خازن المحمودية لينزل له عنها فما سمح بل عزل نفسه عن النيابة عنه لينقطع حكمه فيه وتلطف حين كان كاتب السر بالبدر ابن شيخنا ورغبه في الوقوف به الى السلطان ليعيد له مشيخة البيبرسية وينتزعها من ابن القاياتي بشرط رغبته له عنها بعد العود فامتنع وأبرز بعد موت ابن عبيد الله نزولا منه بسائر مامعه من تدريس ومشيخة وغير ذلك فلم يصل لشيء مماذ كر بل دندن بالامني الاقصرائي لتخرج وظائفه عنه في حياته حين ظفر باجازة بخطه زعم أن فيها مايدل على اختلاله وصاريقول قد اخرجت الشيخونية عن فلان حين بلغ لنحو هاذالحد ويأبي الله إلا ماأراد ( ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور ) وتوسع في التلفت للوظائف ولولم تـكنجليلة حتى أنه سعى فيماكان باسم البدر الهيشمي من تصوفات وأطلاب و بحوها مع كونه ترك ابا شيخا كبيراً من قضاة

11

11

3

و

3

4

r

11

A

9

9

9

...

9

الشرع واستكتب ناظر الميبرسية والسعيدية على وظائف الشهاب الحجازي فيها فيمرض كان يتوقع مو ته فيه ثم نزل عنهم بخمسين دينارا و تألم الشهاب لذلك كشيراً وماكان بأسرع من عافيته وبقائه بعد ذلك نحو سنتبن وكشيرا ماكان بجتهد في السعى فيها لم يستحقه تم يرغب عنه لمن ليست فيه أهلية لهما فعل في تدريس الحديث بالحسنية وأماأخذه المرتبات في أوقاف الصدقات و تحوها كالسيفي والخاصمة على أخذه قبل المستحقين فأمر واضح وكذا الاستنابة عن القضاة الشافعية في كثير من البلاد كالشرفية والمنية وغيرها من القليوبية ونحو ذلك وتعاطيه من النواب عنه فيها ما كاققهم عليه ويتلفت فيه الى الزيادة بحيث يضج النواب ويسعون في اخراجها عنه فاخرجت الشرقية للنور البلبيسي والمنية لابن قمرففوق الوصف وتوسع في اتلاف كـ ثير من أموال الناس بعد ارغاب حين افتراضه منهم بأعلى الرجم معند المطالبة يبدومنه من الاهانة لهم مالم يكن لواحد منهم في حساب ومن ذلك فعله مع ابني ابن شريفوابن حرميوابن الطناني وابن المرجوشي وابن بنت الحلاوي ومن لاأحصرهم سيما من أهل البلاد والامر في كل ما أشرت اليه أشهر من أن يذكر ولو أطعت القلم في هذا المهيم لامتلاً تالكراريس. وبالجلة فهو فصيح العبارة غاية في الذكاء وصفاء القريحة بديع النظم والمرسريعهما متقدم في ألـكشف عن اللغة وسائر فنون الادب محب في الحديث وأهله إلاحين وجود هوى غير متوقف فيما يقوله حينئذ شديد الانكار على ابن عربي ومن نحا نحوه نهاية في حلاوة المنطق وحسن العشرة والصحبة واستجلاب الخواطر مائل الى النكتة اللطيفة والنادرة راغب في الكالات الدنيوية وأنواع الشرف والفخار منصرف الهمة فيما يتوصل به لذلك عظيم العناية في تحصيل المكتب ولو بالغضب والجحد حتى كان ذلك سببا في منع ابن شيخه البرهان عارية كتب أبيه أصلا الا في النادر خوفاً منه كما صرح لي به وصار هو يذكره بالقبيح من أجل هذا ولقد توسل بي عنده القاضي علم الدين في رد مااستعاره منه وخازن المحمودية وغيرهما مع ضياع شيء كثير لي عنده وعند أصغر ابنيه الي الآن وكذا أخذ للسنباطي اشياء وجحد بعضها هذا وهو لا يهتدى للكشف من كثير منهاو لا يعبر منها الالمن له شوكة بهي المنظر حسن الشكالة والشيبة ذو نفس أبية وهمة علية ورياسة وكياسة ونهجد فيماحكي لي وصبر على المحن والرزاياوقوة جأش ومبالغة في البذل ليتوصل به الى أغراضه الدنيوية بحيث يأتي ذلك على مايتحصل له من جهاته التي سمعته يقول أنها سبعة آلاف دينار في كل سنة ويستدين بالفوائد

الجزيلة ثم ينقل عليه الوفاء كما أشرت اليه قريباً ولا يزال لذلك يتشكى حتى أن العلم بن الجيعان يكثر تفقده له بالمبرات مع كونه رام مناطحة الملم فخذل وكذا أسعفه الدوادار الكبير مرة بعد أخرى وأماالزين بن مزهر فلميزل يتفقده حتى بالطعام مع مزيد جنايته عليه حتى مواجهة ومشافهة على أن العز الحنبلي لم يكن يقبل منه شكواه ولا دعواه ويقول بل هو كـئير الأموال ورغبة في الانتقام عن من يفهم عنه مناوأةأو معارضة ما بحيث لا يتخلف عن ذلك إلا عندالعجز ويصرح بها معناه أثبت الى أن تجد مجالا فدق وبت و يحكى عنه في الاحتيال على الاتلاف مالا أثبته ومنه ماحكاه لى الزين قاسم أنه دس عليه من وضع فى زيره شيئاً بحيث خرج على بدنه ماكاد أن يصل إلى الجذام و نحوه ، كشير التأنق في ملبسه ومسكنه وسائر تمتعاته وهو بالمباشرين أشبه منه بالعلماء كما صرح به لهغير مرة الكافياجي بل والعز الحنبلي ولم يكن يقيم له وزنا في العلم كما سمعته أنا وغيري منه وماوجد بخطه في المائة التاسعة له من ترجمته له فيما قلدني فيه قبل أن أخبره مها قلدت فيه بعضهم على مايشهد به خطه الذي عندي وقال له المناوي كيف يدعى العلم من هو مستفرق في تمنعاته و تفكهانه ويبيت في لحف النساءليلة بهامه العلم له أهل والكلام فيه كشير جداً لاأقدر على حكايته وعلى كلحال فمجموعه حسن الظاهر ولهذا كان شيخنا يميل اليه خصوصاً مع رغبته في تحصيل تصانيفه وكذلك لمأزل أسمع من صاحب الترجمة إظهار محبته ولـكن مع إدراج أشياء يامح فيها بشيء ثم رأيته ترجمه في مقدمة شرحه للهداية بقوله وكان كثير التنكيد في تاريخيه على مشايخه وأحبابه وأصحابه سيما الحمقية فانه يظهر من زلاتهم ونقائصهم التي لا يعرى عنها غالب الناس مايقدر عليه ويغفل ذكر محاسنهم وفضائلهم إلاما ألجأته الضرورة اليه فهو سالك في حقهم ماسلكه الذهبي في حقهم وحق الشافعية حتى قال السبكي انه لاينبغي أن يؤخذ من كلامه ترجمة شافعي ولاحنبلي وكذا يقول في شيخنا رحمه الله أنه لاينبغي أن يؤخذ من كلامه ترجمة حنفي متقدم ولا متأخر وكل هذا ليس بجيد ولقد جرح هذا الكلام لما وقفت عليه قلبي وما حماه عليه الاماقاله في أبيه وشيخناهو العمدة في كل مايثبته من مدح وقدح وهو في الدرجة التي رفعه الله اليهافي الاقتداء والاتباع والخروج عن ذلك خدش في الاجاع إذا قالت حذام فصدقوها فأن القول ماقالت حذام

ولو أعرض عن هذا وكذا عما هو أشنع منه في حق غير واحد كالذهبي مؤرخ الاسلام ومن قبله الخطيب الذي الناس بعده في هذا الشأن عيال على كتبه وكالحنابلة

حيث قال فيما سمعته منه في كتب أصحابنا أنه تعقدعليهم الجزية في ألفاظ كثر دعاءالعز الحنبلي عليه بسببها برسأل فيهمن يتوسم إستجابة دعائه وزادصاحب الترجمة حتى دندن بالبخاري الى غيرهم مما أتألم من حكايته فضلا عن ايراده بعبارته لكان كالواجب ولسلم من المعاطب وطالما خاض في كثير من أنساب الناس وكونهم غير عريقين في الاسلام وهذا لوكان صحيحاكان ذكره قبيحا وقد صار بنيه الصغير مع أحواله الظاهرة وخصاله المتنافرة المتكاثرة يقتفي أثر والده فىذلك ويتكلم فى الكبار والصفار بكلام قبيح بعضه عندى بخطه ، وفي سنة تسع وسبعين نسب اليه وصف البلقيني الكبير وولده بالعامية فاستفتى حفيده الناس فى ذلك فاتفقو اعلى استحقاقه التمزير البليغ وصرح بعضهم بالنفى وعدم القبول منه لتوجيه ذلك بكون كل من لم يكن مجتهدا هو عامى نسأل الله السلامة وقد امتدحه التعرض لنائله فحول الشعراء كالنواجي وسمعته يقول له في ولايته الأولى لـكتابة السر مما سلك فيه مسئلك غالب الشعراء والله لم يلها بعد القاضي الفاضل مثلك وابن أبي السعود وكان مغتبطأ بكثرة محاضرته مرتبطا بفنائه وساحته ومن يليهم كالبرهانين المليجي والبقاعي واضطرب أمره فيه كعادتهفي السخط والرضا فمرة قال أنه أعظم رءوس السنة ومرة قالكل شيءرضينا به وسكتنا عليه الا التعرض للبخاري ومرة قال ماسلف في فعله مع التيزيني ومرة قال حسبها قرأته بخطه مما وقف عليه المحب:

إن كان بخل شحنة في محسه قد جاء بالنقيل والخفيف فانه المظنون فيه إذ أتى انذار خير الخلق من ثقيف وغير هفقال: ان كان بخل شحنة في قوله كذب ومنه الوعد في محليف فانه المظنون فيه إذ أتى انذارنا من كاذبي ثقيف وقال أيضا: لا بدع لا بن شحنة ان فاق في كذب و بهتان له منيف فان خير الخلق قد أنذرنا من كاذب يكون في ثقيف وقال أيضا: لا بدع إن كان الحجب وفي بكذبه والصدق في تطفيف

انا

ا بلة

الى غير هذا مما اردت به إظهار تناقض قائله مع جر الاذى للمحب من قبله مرارا ولكن الجزاءمن جنس العمل فطالما نال من الزين قاسم حيث انتصر له منه في بعض الأوقات العزالحنبلى مع ماله عليه من حق المشيخة وغير هابل قيل أنه دس عليه كما تقدم ونحو وما اتفق له مع ابن عبيد الله مع مزيد انتفاعه بسعيه ومع الامشاطى معمزيد ترقيع خلله ودفع علله عند الامراء وغيرهم من ذوى الحل والعقد ومع ابن قرر

مع تحصيله له نفائس الكتب وتقديمه له فيها على نفسه ومع أبي ذرابن شيخه معما لأبيه عليه من الحقوق ومع ابن أبى شريف مع قيامه على والده حتى أقرضه مبلغاً لم يصل إلى كاله ومع الزين بن الكويز والعز الفيومي وغيرهم عمن تطول الترجمة بهم حتى وصل إلى الزيني بن مزهر الذي لولاه لأخرجوا من الديار المصرية على عو ألدهم في أسو أحال فانه شافهه وقد حضر عنده لجنازة عالا أحب اثباته و أما كاتبه فقد كان المناوى يتعجب من مساعدته له في الامور التي كان يقصد بالتخصيل فيها ويصرح بذلك لبعض أخصائه وربما وصفه بأنه شيخه ، ونحوه قول ابن أقبرس مشافهة رأيتك عند ابن الشحنة كشيراً فهل تشحن منه أو يشحن منك إلى غير هذا مما بسط؛ ومبالغته في النناء والمحبة والتعظيم والوصف بأعلى الاوصاف في محل آخر مع ضده. وقد حدث ودرس في الفقه والأصلين والحديث وغيرها وأفتى و ناظر وصنف ، ومن تصانيفه شرح الهداية كتب منه إلى آخر فصل الغسل في خمس مجلدات أو أقل شم فترعزمه عنه ومنها مما تضمنته مقدمةعدة مختصرات في أصول السكلام وأصول الفقه وعلوم الحديث وسماه المنجد المغيث في علم الحديث والمناقب النعمانية ومنهامما هو مفردبالتأليف كالكلام على تارك الصلاة وسيرة نبوية واختصار المنار وسماه تنوير المنار واختصار النشر في القراآت لابن الجزرى والجمع بين العمدة ويقول العبد في قصيدة بزيادات مفيدة واستيعاب الكلام على شرح العقائد ولكنه لم يكمل وكذا الكلام على التلغيص وشرح مائة الفرائض من ألفية أبيـه وترتيب مبهمات ابن بشكو ال على أسماء الصحابة وقال ان شيخه البرهان أشار عليه به وأنه كان في سنة ست وعشرين وطبقات الحنفية في مجلدات وغير ذلك من نظمونثر وخرجت لهأر بعين حديثاً عن شيوخ فيهم من أروى عنه سمعها عليه مع غيرها من مروياته بل وقطعة من القاموس المقابلة الفضلاء وكـذا قرأ عليــه أخى بعض الاجزاء ومجالس من تفسير ابن كثير وكان ابتداء لقيي له في سنة اثنتين وخمسين وكتبعنه من أصحابناالنجم ابن فهد وأورده في معجمه وقرأ عليه الجمال حسين الفتحي وآخرون ولزم بعد عزله الاخير من القضاء وذلك في يوم الخيس حادي عشر جمادي الاولى سنة سبع وسبعين منزله غالباً وربما طولب بشيء من الديون وقد يشتكي الى ان استقر في الشيخونية وذلك في يوم الحميس ثامن عشر حمادي الاولى سنة اثنتين وثمانين فصار ير كب لمباشرتها تدريسا وتصوفاً ثم تزايد ضمف حر كته فاستخلف ولده فيها وفي المؤيدية ؛ وتوالت عليه الامراض بحيث انقطع عن الجمعة واستمر على

11

1

P

11

ديا

11

1

ال

ذلك مدة طويلة بما يقرب من الاختلاطالي أن مات في يوم الاربعاء سادس عشر المحرم سنة تسعين وصلى عليه من يومه برحبة مصلى باب النصر في مشهد متوسط أم دفن بتربته في نواحي تربة الظاهر برقوق و ذمته مشغولة بما يفوق الوصف وقد بسطت ترجمته في الذيل على القضاة وغيره بما يضيق المحل عنه رحمه الله وايانا وعفا عنه وأدضى عنه أخصامه . ومما كتبته عنه قصيدة نظمها وهو بالقدس أولها :

قلب الحب بداء البين مشغول كما حشاه بنار البعد مشعول وطرفه الليل ساه ساهر درب فدمعه فوق صحن الخدمسبول ولهماية رأعلى قافيتين: قلت له لماوفي موعدى وما لقلبي لسواه نفاق وجهم حي سما كل حبيب وفاق

٢٥٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود الجمال ورعا كان يقال له قديما ناصر الدين أبو عبدالله بن الامير ناصر الدين أبي عبدالله بن القاضي ناصر الدين بن القاضي بدر الدين أبي عبد الله بن النور أبي الثناء الجوى المعرى المولد القاهري الوفاة الحنفيأخو فرج وابن أخي الصلاح خليل وجد الزين عبدالرحمن ابن أبى بكر بن مُحُود بن ابرهيم لأمه وسبط الشمس مجد بن الركن بن سارة ابن عم الشمس مجد بن أحمد بن على بن سليمان بن الركن الماضي كل منهم ويعرف كسلفه بابر . السابق. ولد في مستهل ذي القعدة سنة احدى عشرة وتماعائة بالمعرة وانتقل منها في صغره الى حماة فنشأ بها وقرأ القرآن وقطعة من المختار وغالب المجمع وجميع منظومة ابن وهبان وتنقيح صدر الشريعة في الاصول والحاجبية في النحو والخزرجية في العروض وأخذ في الفقه والصرف والعربية وغيرها عن المدر حسن الهندي في النحو أيضا وغيره من الفنون الادبية عن النور بن خطيب الدهشة الشافعي ولازم التقي بن حجة وكتب عنه من نظمه وفوائده بل وعن عمه الصلاح خليل والشمس الوراق الحنبلي أشياء من نظم وغيره وقرأ البخاري على الشمس بن الاشقر والشفاعلى الشمس الفرياني ثم ارتحل الى القاهرة فأخذفي اجتيازه بدمشق عن ابن ناصر الدين وقرأ على شيخنا الصحيح وسمع على الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى عائشة الحنبلية الغيلانيات وعلى قريبتها فاطمة والعزبن الفرات كلاهافي سنن البيهقي وعلى البدر حسين البوصيري والتقي المقريزي والشمس الصفدي والكال ابن البارزي وابن يعقوب والزين عبدالرحيم المناوي في آخرين ولـكنه لم يمعن في الطلب ووصفه ابن ناصر الدين بالعالم الفاضل البارع الأصيل؛ وشيخنا بالامير الفاضل المشتغل المحصل الاوحد الماهر ، ومرة بالفاضل البارع الاصيل الأوحد ( ٢٠ - تاسع الضوء )

بارك الله في حياته و بلغه من الدرجات العالمية أقصى غاياته ، واشتغل فيها أيضا بالعلم فقرأ على ابن الديري في الفقه وقال إنها قراءة تفهم وتدبر وسؤال عن مشكل المسائل ومعضلها واجتهاد في تحصيل الوقوف على مداركها ومآخذها ولازمه كشيراً وكذا لازم ابن الهام حتى أخذ عنه بحثاً أكثر من ربع الهداية وغيره ، وأجاز له جماعة ممن لم أعلمه سمع منهم كالبساطي وناصر الدين الفاقوسي وابن خطيب الناصرية وابن زهر ةالطر أبلسي وأبن موسى اللقاني ونشو أن الحنبلية. وحج غير مرة وجاور أيضا مراراً وقرأ في بعضها على التقي بن فهد وسمع على الشرف المراغى وسافر الى حلب وغيرها وزاربيت المقدس وأقام بالقاهرة في كنف الكال إن البارزي لقرابة بينهما بينتها في التاريخ الكبير مقتصراً عليه حتى صارمع القرابة المشار اليها من أخصائه واستغنى بذاك مع ماكان له من الجهات في بلده بحيث اقتنى من نفائس الكتب ماخدم بعضه بالحواشي والفو ائدالمتينة وكان زائد الضنة بها لا يفارقها غالباحتي في أسفاره . وقد صحبته قديما وسمع بقراءتي بل لقيته بصالحية القاهرة فكتبت عنه حديثا وشعراً ثم كثر اختصاصي به بعد وكتب لى بخطه كراريس فيها تراجم و فو الدسمعت منه أكثرها أو جميعها و تردد إلى كثيراً وكتب عنى جملة من المتون والاسانيد والتراجم خصوصا الحنفية وكان كشير الاجلال لى والتعظيم لايقدم على في هذا الشأن أحداً . ونعم الرجل كان لطف عشرة وحسن محاضرة ومزيد تودد وتواضع مع أحبابه ورياسة وكياسة وكرم وفتوة وكثرة أدب وبهجة ومتانة لما يحفظه من التاريخ والادب الذيهو جل معارفه ، تزوج كشيراً بحيث أهاب التصريح بالعدد الذي أعلمني به ومع ذلك فلم يخلفولداً ذكراً . وولى بأخرة خزانة الكتب بالظاهرية القديمة لتكون كالحاصل لهثم سافر اثر ذلك الى بلده فأقام دون الشهرين ورجع فوصل القاهرة في رجبوهو متوعك فأقام كـذلك يسيراً وطلع له دمل فعولج بالبط وغيره وآل أمره الى أن انتشر داخل جوفه حتى مات به في ليلة الخميس سابع رمضان سنة سبع وسبعين وصلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة في محفل عظيم ودفن بتربة الزيني ابن مزهر وذلك بعد أن وقف من كتبهقبل عدة أشياء ثم قوم باقيها بنحو أراجهائة دينار رحمه الله وايانا .

۱۹۷ (محل) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن أبى الجو دالتاج ابن الامير ناصر الدين السالمي القاهري شم السكركي المقدسي الشافعي سمط العاد المحمد بن عيسي الكركي القاضي الآتي أبوه ويعرف بابن الغرابيلي . ولد سنة ست

j.

وتسعين وسبعائة بالقاهرة حيث كان جده الماد حاكما فيها ونقله أبوه الى الكرك حين ولى إمرتها فنشأبه ثم تحول به الى القدس سنة سبع وعشرين بل قبلها فاشتغل وحفظ القرآن وعدة مختصرات كالالمام والفية الحديث والمختصر الاصلي والكافية لابن الحاجب ولازم عمر البلخي في العضد والمعاني والمنطق وكذا لازم نظام الدين قاضي العسكر والشمس بن الديري حتى مهرفي الفنون إلا الشعر ثم أقبل من سنة خمس وعشرين فيما قيل على طاب الحديث بكليته فسمع الكثير ببلدهوقيد الوفيات ونظر في التواريخ والعلل وعرف العالى والنازل والاسماء والاسناد و رع في ذلك جداً. وصنف التصانيف الحسنة كمؤلف في الحمام جمع فيه بين المعقول والمنقول أبان فيه عن فضل كبير و نظر واسع ذكر فيه ماورد في الحمام من الاخبار والآثارمع أنمو الالعلماء في دخوله وما يتعلق بالعورة واستعمال المال فيه والاستياك والوضوء والغسل وقدر الممكث فيه وحكم الصلاة فيه وأفضل الحامات وأحسنها وما يتصل بذلك من الطب وحكم أجرة الحمام أوغير ذلك وهو نهاية في الجودة ال شرع في شرح على الالمام وله تعاليق وفوائد وخرج لشيخنا القبابي جزءاً من روايته ، ورحل الى دمشق ثم الى القاهرة فلازم شيخنا وحرر معه المشتبه من تصانيفه غاية التجرير واستمر ملازما له حتى مات في يوم السبت ثالث عشر جمادي الثانية سنة خمس وثلاثين وصلى عليه شيخنا ودفن في تربة سعيدالسعداء وكانت جنازته مشهودة حضرها ابن الديري والحب بن نصر الله والمقريزي وسألوا له التثبت وعظم الاسف على فقده.وقد ذكره شيخنا في انبائه وقال أنه كانهم بالحج صحبة ابن المرأة (١) يعني رجبيا فلم يتهيأ له ذلك ووعك حتى مات ع زادغيره بحيث كان خروج جنازته مع خروج الحج من باب النصر ، قال شيخنا وكان قد اغتبط به الطلبة لدمائة خلقه وحسن وجهه وفعله وأنه كان من الكملة فصاحة لسان وجرأة ومعرفة بالامور وقيامامع أصحابه ومروءة وتوددا وشرف نفس وقناعة باليسير وإظهاراً للغني مع قلة الشيء وأنه عرض عليه الكثير من الوظائف الجلية فامتنع واكتفى بما كان يحصل له من شيء كان لأبيه ، قال وكان الاكابر يتمنون رؤيته والاجتماع به لمايبلغهم من جميل أوصافه فيمتنع إلاأن يكون الكبير من أهل العلم. وقال في معجمه نحوه باختصار ووصفه في الموضعين. بالحفظ وممن أخذ عنه العز السنباطي وكان يحكى لنا من فصاحته ووفور ذكائه واقدامه وقوة جنانه وشرف نفسه ومروءته وتودده الى أحبابه وقيامه معهم

<sup>(</sup>١) ويجوز بحذف الالف ،على ماسيأتي .

ومعرفته بالامور وقناعته عجائب بل حكى لى أنه كان يميز جهاعة شيخنا بالوصف الذي وصفوا به له في بلده قبل معرفته بهم وكدا أخذ عنه ابن قر والبقاعي وآخرون ، ومن شيوخه الذين سمع منهم الهروي وابن الجزري والقبابي والعز القدسي وامتنع حين كان بالقاهرة من الاجتماع بالعلم البلقيني محبة في شيخنا وعين بعضهم مما عرض عليه اعادة الصلاحية قال وبالجملة فلم يل وظيفة قط جليلة ولاحقيرة بن كن يتقنع من رزقة تلقاها عن أبيه وأوصى البرماوي أن يراجع في تبييض تصانيفه قال ولم يكن فيه مايعاب إلا إطلاق لسانه في الناس انتهى والثناء عليه كثير جداً . وهو في عقود المقريزي وقال لقد كنت أقول لا بيه ناصر الدين و ذاصغير لما كنت أتفرس فيه من النجابة : ابنك هذا من الطين وهو ابني في الدين فكان كذلك ثم صار يكتب الى من القدس بعد موت أبيه يسألني عن المسائل فأجيبه وفقه الله لا تباع السنة رحمه الله وإيانا وعوضه الجنة .

المحمد الله المقدسي الشافعي شيخ القادرية ببيت المقدس والآي أبود ويعرف أبو عبد الله المقدسي الشافعي شيخ القادرية ببيت المقدس والآي أبود ويعرف بابن سعيد. ولد في ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين و سبعمائة وسمع على أبيه سنن أبي داود أنابه الميدومي، وكان خيراً صوفيا بصلاحية بيت المقدس ممن يجمع الناس كل صباح على الذكر بالمسجد الاقصى ، كتب عنه ابن المقدس ممن يجمع الناس كل صباح على الذكر بالمسجد الاقصى ، كتب عنه ابن أبي عذيبة و ساق نسبه مرة بزيادة محمد خامس و جعل سعيداً بين يحيى و عبدالله ولقيه ابن الشيخ يوسف الصفى وأفاد ترجمته وقالا: مات في يوم الاربعاء والعي عشرى صفر سنة احدى و خمسين رحمه الله .

(محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزرى، هكذاذ كره شيخنا فى أنبائه وسقط من نسبه بعد محمد الرابع على وقد مضى

\* \*

﴿إِنتهى الجزء التاسع، ويتلوه العاشر أوله: محد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الدين

<sup>(</sup>١)صواب عدد تراجم هذا الجزء ١٨٦ لوقوع خطأفي رقم ١٨٦ إذ صوابه ٢٠٩٠.

|    |       | ` |
|----|-------|---|
| ** | الصفح |   |
| 4  | العمم | ŝ |

٨ محد بن مجد النستراوي

.. عدين على الملمسي .. محد بن على بن الردادي

٩ مجد بن على أخو المتقدم

.. مجد بن على أخو المتقدمين

٠٠ مجد بن على بن القطان

١٠ مجد بن على الحناوي ١١ مجد بن على الزراتيتي

١٢ مجد بن على اليماني

٠٠٠ مجل بن على القلانسي

١٣ محمد بن على الشيبي ١٤ محمد بن على الطويل

١٥ محمد بن على المقدمي

.. محمد بن على الموصلي

٠٠ محمد بن على الزمزمي

١٦ محمد بن على الطلخاوي

.. محمد بن على التتأنى

.. محمد بن على بن نديمة

١٧ محمد بن على البلقيني

.. محمد بن على الهيشمي

.. محمد بن على الشيخوني

.. محمد بن على بن البهر مسى

١٨ محمد بن على الحقار

.. محمد بن على البتنوني

.. محمد بن على الصالحي

.. محمد بن على البالسي

١٩ محمد بن على بن سكر

٢٠ محمد بن على الازرق

## الصفحة

٢ محد بن محمد الطبرى

.. محمد بن محمد أخو المتقدم

محمد بن مجد أخو المتقدمين

محمد بن محمد ابن عم المتقدمين

محمد بن محمد شقيق المتقدم

محمد بن محمد الفاسي

محمد بن محمد المسيرى

محمد بن محمد بن شيخ الرميلة

محمد بن محمد القسطلاني

محمد بن محمد بن العطار

محمد بن محمد الرومي

محمد بن محمدأخو المتقدم

محمد بن محمد البلقيني

محمد بن محمد بن الاشقر

محمد بن محمد بن الشحرور

محد بن مجد بن الزين

اند

مجد بن مجد بن عوجان

محد بن مجد الطواويسي

٠٠ محل بن مجل بن ظهيرة

٦ عد بن عد الغزى

٠٠ محد بن مجد الخزرجي

.. عد من عد الازهرى

٧ محد بن محد بن القباقبي

.. عد بن محد الخنجي

٠٠٠ عد بن عد بن الامانة

۳۰ محمد بن محمد القاهري . . محمد بن محمد السفطي

.. محمد بن محمد المحلي

.. محمد بن محمد النويرى

٣١ محمد بن محمد شقيق المتقدم

.. محمد بن محمد شقيق المتقدمين

٣٥ محمد بن محمد المارداني

٣٦ محمد بن محمد الشاطبي

۲۷ محمد بن محمد الاسيوطى

.. محمد بن محمدأخو المتقدم

٣٨ محمد بن محمد بن الاخنائي

٥٠ محمد بن محمد بن الزين

،؛ محمد بن محمد أخو المتقدم

٣٩ محمد بن محمد شقيق المتقدم

٥٥ محمد بن محمد شقيق المتقدمين

6) محدد بن محمدشقيق المتقدمين

،، محمد بن محمد أخو المذكورين

٥٥ محمد بن محمد شقيق المتقدم

٥٤ محمد بن محمدشقيق المنقدمين

٥٥ محمد بن محمد شقيق المتقدمين

۵۵ محمد بن محمد بن مزهر

٠٠ محمد بن محمد بن أصيل

اع محمد بن محمد بن حامد

٥٠ محمد بن محمد بن الضياء

٤٢ محمد بن محمد الصاغاني

۲۴ محمد بن محمد الحسني

٥٥ محمد بن محمد بن المهندس

ع محمد بن محمد بن الكاروني

٥٥ محمد بن محمد بن المزجج

66 محمد بن محمد بن النحاس

٢١ محمد بن على العلوى

.. محمد بنعلي بن الفاكهي

٢٢ محد بن على بن المجلد

٠٠ مجد بن على الزرندى

٠٠ على بن القطان

٠٠ على الجرجاني

.. مجد بن على الرباطي

.. مجد بن على الفاكهي

.. محمد بن على أخو المتقدم

٣٧ محدين على بن الفاكهاني

.. مجد بن مجد السبكي ..

.. مجد بن مجد الدميري

۲٤ محد بن مجد الفيومي

. . مجد بن مجد بن خطيب الفخرية

٢٥ محد بن مجد أمين الدين العباسي

۲۲ محد بن مجد البرلسي

.. مجد بن مجد الششترى

.. مجد بن مجد بن غياث

.. محد بن مجد الـ كازروني

۲۷ محمد بن محمد السبكي

٠٠ محمد بن محمد الأنصاري

.. محمد بن محمد القمني

.. محمد بن محمد أخو المتقدم

.. محمد بن محمد القرافي

.. محمد بن محمد بن كميل

۲۸ محمد بن محمد بن البيشي

٢٩ محمد بن محمد هييب

.. محمد بن مجمد الضعيف

.. محمد بن محمد السلاوي

.. محمد بن محمد المراغى

٥٤ محمد بن محمد بن الحلي محمد بن محمد بن المكين محمد بن محمد الفاعي ٥٥ محمد بن محمد الوفائي محمد بن محمد بن أدو ب محمد بن محمد بن بخشيش محمد بن محمدالعجمي محمد بن محمد البعلي محمد بن محمد الجعبرى محمد بن محمد الحرقي محمد بن محمدالمراغي محمد بن محمد أخو المتقدم ٥٨ محمد بن محمد السعدى ٠٠ محمد بن محمد المليسي ٦١ محمد بن محمد الناصري .. محمدين محمد الهيشمي ٠٠ محمد بن محمد بن مراوح .. محمد بن محمد بن البلادري ٦٢ محمد بن محمد القدسي ٦٣ محمد بن محمد الدماميني ٦٤ محمد بن محمد بن المشهدى .. محمد بن محمد بن أبي شريف ٧٧ محمد بن محمد المصرى .. محمد بن محمد بن المرجاني .. محمد بن محمد أخو المتقدم ٠٠ محمد بن محمدبن المرشدي ٢٨ محمد بن محمد القمني ١٨٠ .. محمد بن محمد بن الموقت .. محمد بن محمد الادهمي .. محمد بن محمد الاهناسي ..

٢٤ محمد بن محمد العقبي ٥٥ محمد بن محمد الجيزى ٥٥ عد بن عد العجيسي ٥٥ عل بن عد السنماطي ،، مجد بن مجد بن الريفي ٧٤ عد بن عد الابشيهي ٥٥ عجد بن مجد بن القصبي ٨٤ عد بن عد الجوجري ٤٩ عبد بن عبد بن شرف الدين ٥، مجد بن بجد بن الأوجاقي ٥٠ محمد بن محمد الغزى ،، محمد بن محمد المنهاجي ٥٥ محمد بن محمد الشريدني ع محمد بن محمد السمسار .، محمد بن مجد البقاعي ١٥ محد بن محد السكري ٥٥ محمد بن محمد الحيدازي ٥٥ محمد بن محمد القليوبي ٥٢ محمد بن محمد الجوحرى ،، محمد بن محمد الطلخاوي ه، محمد بن محمد الفارسكوري ٥٥ محمد بن محمد السمهودي ٥٥ محمد بن محمد الصانوني ٥٥ محمد بن محمد الساحلي ٥٥ محمد بن محمد الفزولي ٥٠ محمد بن محمد المقدشي ٥٣ محمد بن محمدالنابتي ؟؛ محمد بن محمدالونائي ن محمد بن محمد الاشبولي ٥٤ محمد بن محمد بن خطيب السقيفة

٧٧ محمد بن محمد القلقشندي. « عد بن محمد بن الطولوني « محمد بن محمد الاصبهاني « محمد بن ظهيرة ٧٨ محمد بن محمد شقيق المتقدم « محمد بن محمد البرقي ٧٩ محمد بن عد بن أبي حامد « محد بن محمد الفنارى « مجد بن محمد بن مليك « محمد بن محمد بن زهرة « مجد بن مجد بن المصرى، ٨٠ محد بن محمد الدمنهوري « محمد بن محمد بن کمیل ٨١ محد بن محد بن المنمنم « مجد بن مجمدبن خير الدين « مجد بن مجد الحاضرى « محمد بن محمد أخو المتقدم ٨٢ مجد بن محمد بن خير الدين

٨٦ محمد بن محمد بن الانبابي ٦٩ محمد بن عهد الصالحي محمد بن محمد مشاقة ٧٠ محمد بن محمد الفراش .. محمد بن مجد الامير .. مجد بن مجد الحريري .. محمد بن محمد بن البناء .. محمد بن محمد الحسيني ٧١ محمد بن محمد العادى .. محمد بن محمد البغدادي ٠٠ محمد بن محمد الانصاري ٠٠ محمد بن محمد الجوجرى .. محمد بن محمد بن الفاقومي ٧٢ محمد بن محمد بن سويد ٠٠ محمد بن محمد البرجي ٠٠ محمد بن محمد بن أمير حاج ٧٣ محمد بن محمد بن البدراني .. محمد بن محمد بن الفقيه حسن ٧٤ محمد بن محمد النواجي « محمد بن مجد بن الفراء محمد بن محمد الشمني « محمد بن محمد بن آجروم ٧٥ محمد بن محمد الشاذلي ۸۴ محمد بن محمد بن دور داش « محمد بن محمدالغر ناطي ٧٦ محمد بن عد الانصاري ٠٠ مجد بن محمد الحسني « محمد بن محمد بن سالم ٠٠ محمد بن محمد أخو المتقدم « محمد بن محمد الحموى « محمد بن محمد السكندري و محمد بن مجد بن أبي شامة ٥٥ محمد بن محمد بن طلحة « محمد بن محمد بن الحراط ٧٧ محمد بن محمد السيوطي ٨٤ محمد بن محمد الزمردي ه؛ محمد بن محمد الاميوطي « محمد بن محمد الفرنوى محمد بن محمد الشبراوي وو محمد بن محمد العطار 66 محمد بن محمد الدوركي محمد بن محمد البرادعي

|                         |        | 11-1                                    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------|
| محد بن محد الزبيري      | 1.5    | ٨٥ محمد بن محمد البصروي                 |
| المليجي                 | ))     | « محمد بن محمد الحنفي                   |
| الحسني                  | ))     | « محمد بن محمد الحلي                    |
| ابن عم المتقدم          | 1.0    | ١٦ محمد بن محمد بن المفاح               |
| بن خليفة                | )      | « محمد بن محمد بن صالح                  |
| بن بطالة                | ))     | « محمد بن محمدالعباسی                   |
| بن الطر ابلسي.          | )      | ٨٧ محمدبن محمد الاردبيلي                |
| بن مسلم                 | 1.7    | « محمد بن محمد بن عامی                  |
| التبريزي                | ))     | ۱۸ محمد بن محمد بن عبادة                |
| بن تقى                  | ))     | « محمد بن محمد العناني                  |
| بن عبدالسلام،           | ))     | « محمد بن محمد الجوهري                  |
| ملكالمغرب               | 1.4    | « محمد بن محمد بن أبي البقاء            |
| ناصر الدين              | ))     | ۹۰ محمد بن محمد البرماوي                |
| بن الفار                | »      | « محمد بن محمد بن وفاء                  |
|                         | 1.9    | « محمد بن محمد بن سوید                  |
| بن أمير الحاج<br>المرجي | )      | ۹۱ محمد بن محمد الدجوى                  |
|                         | )      | « محمد بن محمد الجنيد »                 |
| بن شفتر                 | )      | ۹۲ محمد بن محمد بن هشام                 |
| بن کرسون                | 11.    | « محمد بن محمد الطبرى                   |
| بن عبد الوارث           | )      | « محمد بن محمد السنباطي »               |
| الجعفري السالة          | ))     | ٩٣ محمد بن محمد بن امام الكاملية        |
| القادري                 | »<br>» | ٩٥ محمد بن محمد البلقيني                |
| بن عبدالقوى             | 111    | ١٠٠ محمد بن محمد بن الصالحي             |
| بن ظهیرة                | )      | ۱۰۱ محمد بن محمد المطرى                 |
| بن ظهيرة                |        | ١٠٢ محمدبن محمد الصبيبي                 |
| بن الكويك               | 117    | » محمد بن مجمد الصحر اوى                |
| أخوالمتقدم              |        | « محمد بن محمد بن صالح »                |
|                         | ) 114  | ١٠٣ محمد بن محمد أخو المتقدم            |
|                         | 110    | ١٠٤ محمد بن محمد أخو المتقدمين          |
| بن د بو س               | )      | « محمد بن محمد أخو المتقدمين            |
| بنعربشاه                | ,      | 0,1111111111111111111111111111111111111 |
|                         |        |                                         |

| 110                                            |        |                                                 |     |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----|
| محمد بن محمد الأنصاري                          | 107    | مجد بن محمد النويري                             |     |
| البقاعي                                        | ))     | ابنعمالمتقدم                                    | 188 |
| بن الجوازة                                     | D      | ابن عم المتقدمين                                | D   |
| البالسي                                        | » )    | اخـو المتقدم                                    | ))  |
| بن الحريري                                     | ))     | بن اليو نانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 120 |
| الرواسي                                        | 104    | الأبشيهي                                        | ))  |
| الفاكهي                                        | ))     | بن أبى ركبــة                                   | »   |
| شقيق المتقدم                                   | ))     | الخطيرى                                         | >>  |
| بن الردادي                                     | 101    | العلوى                                          | D   |
| بن القطان                                      | 109    | السلجوقي                                        | 127 |
| أخـو المتقدم                                   | ))     | الدجـوى                                         | ))  |
| أخو المتقدمين                                  | 17.    | بن النقيب                                       | n   |
| بن البرقي                                      | 171    | اليلداني                                        | 124 |
| شقيق المتقدم                                   | ))     | الدارى                                          | ))  |
| البدرشي                                        | ))     | بن الخناجري                                     | n   |
| النويري                                        | ))     | بن شعبان                                        | 121 |
| بن الماد                                       | 177    | بن الحروى                                       | ))  |
| بن القزازي                                     | 174    | الغادى                                          | 129 |
|                                                | ))     | المقريزي                                        | 10- |
| بن الزويغة                                     | "<br>" | بن صغير                                         | )   |
| زیت حار از | 178    | الأندلسي                                        | 10% |
| الأصبهاني المالك المالك المالك المحاسبة        | ))     | القلعي                                          | ))  |
|                                                | "<br>n | الكيلابي                                        | »   |
| بن منصور                                       |        | بن عرب به                                       | 107 |
| الموسوى                                        | .))    | النويري                                         | »   |
| بن عز الدين<br>المدني                          | 170    | . 11                                            | *   |
|                                                |        | بن المغيزل                                      | )), |
| المقدسي المقدسي                                | "      | بن حسان                                         | "   |
| بن القاياتي                                    |        | شقيق المتقدم                                    | 108 |
| الغراقي                                        | "      |                                                 | 100 |
| الذهبى "                                       | )      | بن الفعى                                        | 100 |

|                   |          |                 | 111              |
|-------------------|----------|-----------------|------------------|
| بن محمد بن الأعسر | ۱۷۱ محمد | الزرندى         | ١٦٦ محمد بن محمد |
| الطريني           | IVY      | بن البراق       | 177              |
| بن الزمن          | ))       | الصحراوي        | )                |
| الـکردی           | ))       | بن شرف          | »                |
| النشيلي           | <b>»</b> | الجلالي         | »                |
| الـكاخي           | 171      | بن در باس       | <b>»</b>         |
| بن الزاهد         | ))       | أبو عقدة        | 171              |
| بن حلفا           | D        | بن العطار       | ))               |
| بن شمس!           | ))       | القفصي          | »                |
| الغزى             | )        | بن عرب          | »                |
| الصيداوي          | ))       | المطوعي         | ))               |
| بن أبي الفتح      | 149      | بن حيدرة        | » (              |
| الزلديوي          | ))       | بن أبي السعادات | ))               |
| المسعودي          | 14.      | بن النحال       | »                |
| المقدسي           | )        | الحلبي          | 179              |
| المحلي            | D        | البرماوي        | »                |
| المشدالي          | n        | بن عمر          | D                |
| شقيق المتقدم      | 111      | الصرخدى         | 14.              |
| المراغى           | ))       | الحلبي          | 171              |
| المزجاجي          | ))       | البلقيني        | n                |
| البالسي           | 119      | بن أمين الدولة  | 177              |
| الخزرجي           | ))       | بن عرب          | »                |
| بن الحسام         | D        | ابنءم المتقدم   | ) ·              |
| بن البهاوان       | 19.      | بن عنقة.        | )                |
| المنوفي           | ))       | البكتمرى        | 174              |
| البلبيسي          | ))       | شقيق المتقدم    | »                |
| الحسباني          | 191      | بن عزم          | 140              |
| الطبرى            | »        | الشيشيني        | 177              |
| بن الرومي 🖔       | 198      | ابن عم المتقدم  | <b>»</b>         |
| المحادي المحادي   | )        | الشنشي          | <b>»</b>         |
|                   |          |                 |                  |

| 1 1 V               |        |               |             |     |
|---------------------|--------|---------------|-------------|-----|
| عمد بن محمد المراغي | F. 7.7 | بن المحب      | محمدبن محمد | 198 |
| ابنءمالذى قبله      | ))     | الدميري       |             | 190 |
| الجلاني             | »      | الششترى       |             | ))  |
| بن المرجاني         | ۲۰۷    | القادرى       |             | 197 |
| شقيق المتقدم        | )      | بن شبانة      |             | D   |
| بن أبي عبيد         | )      | بن کمیل       |             | ))  |
| بن النظام           | ۲٠٨    | النويري       |             | "   |
| الزر کشی            | ))     | الاخنائي      |             | ))  |
| الطرابلسي           | 7.9    | بن مزهر       |             | 194 |
| شقيق المتقدم        | D      | الكاذروني     |             | D   |
| المقدسي             | 71.    | اخو المتقدم   |             | 191 |
| بن أمير حاج         | »      | العطار        |             | ))  |
| التونسي             | 711    | الوراق        |             | D   |
| الجعفرى             | »      | السخاوى       |             | n   |
| أخو المتقدم         | 717    | الدلجي        |             | 199 |
| السكرى              | »      | بنالاوجاقي    |             | ))  |
| القمني              | ))     | السكندرى      |             | D   |
| بن العفيف           | 714    | الحجازى       |             | 4   |
| بنروق               | »      | الجوهرى       |             | . » |
| أخو المتقدم         | »      | الدلجي        |             | "   |
| بن ظهيرة            | 418    | القاياتي      |             | 4.1 |
| شقيق المتقدم        | n      | القلقشندي     |             | 7.7 |
| أخو المتقدمين       | 717    | الصلاح الحكرى |             | ))  |
| أخو المتقدمين       | D      | الراعي        |             | 4.4 |
| اخو المتقدمين       | ))     | النحريري      |             | 4.5 |
| أخو المتقدمين       | »      | السوهائي      |             | ))  |
| أخو المتقدمين       | 717    | الـكرماني     |             | 4.0 |
| ابنعمالمتقدمين      | ))     | البدراني      |             | ))  |
| شقيق المتقدم        | ))     | المحرقى       |             | ))  |
| شقيق المتقدمين      | 414    | بن جوشن       |             | 4.2 |
|                     |        |               |             |     |

| ، بن محمد الطبري  | 1777 0206 | لد الدمشقي     | ٥٤٧ محمدبن محم |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| شقيق المتقدم      | 771       | القلعي         | 787            |
| الدميري           | 779       | الميموني       |                |
| بنشرفالدين        |           | بن المغيزل     | 454            |
| بن الريغي         |           | بن القطان      |                |
| بن النبيه         |           | بن اللؤ لؤى    | 707            |
| J1                | 771       | بن البرقي      |                |
| الــكاذروني       | 777       | البلبيسي -     |                |
| السنباطي          |           | القاياتي       | 704            |
| الدلجي            | 475       | الغراقى        |                |
| بن فخر الدين      | 6         | شقيق المتقدم   | 700            |
| الديروطي          | 4         | شقيق المتقدمين |                |
| النيخريري         | •         | بنالجزرى       |                |
| بن المحـرقي       | 770       | الخوافي        | 77.            |
| الج_لالي          | 6         | المنصوري       | 777            |
| المرجاني          | 777       | بن قو ام       | ••             |
| الجعف_ري          | 6         | البلقيي        | 774            |
| بن الأقباعي       | 6         | بن عرب         |                |
| بن ظهريرة         | 6         | قريب المتقدم   | 770            |
| أخ-والمتقـدم      | 777       | الشيشيني       |                |
| ابنعم المتقدمين   | 779       | بن الفاني      |                |
| أخو المتقدم       | 6         | العجلوني       |                |
| ابنعمالتقدمين     | 6         | الطورى         |                |
| ابن عم المتقدمين. | 6         | بن عياش        | •              |
| بن زهرة           | ۲۸٠       | الأحمدي        | 777            |
| بن الغوز          | •         | المزجاجى       |                |
| البخارى           | 177       | بن قلبـة       |                |
| الزفتاوي          | •         | الرومي         |                |
| بن فهد            | 6         | بن فخر القضاة  |                |
| بنءفيف الدين.     | 714       | المنوفي        | 777            |
|                   |           |                |                |

|                |             |                | 77.       |  |
|----------------|-------------|----------------|-----------|--|
| محمد الشيشيني  | ۲۸۹ محمد بن | محمد بن العفيف | سر محد بن |  |
| أخو المتقدم    |             | الطنبدي        |           |  |
| بن التنسى      | •           | الباهي         | 445       |  |
| بن الاخصاصي    |             | الصدر المليجي  |           |  |
| الغزالي        | •           | السفطي         | 7.00      |  |
| السخاوى        | 79.         | بن تقى         |           |  |
| البديوي        |             | الحصني         | 7.7.7     |  |
| العلاء البخارى | 791         | الاماسي        |           |  |
| بن الشحنة      | 798         | الأسيوطي       |           |  |
| والد المتقدم   | 790         | النويرى        | YAY.      |  |
| الخانكي        |             | بن الخطيب      |           |  |
| بن الشحنة      |             | بن الجزرى      |           |  |
| بن السابق      | ٣٠٥         | شقيق المتقدم   | YAA       |  |
| بن الغرابيلي   | 4.4         | الغراقى        |           |  |
| بن سمید        | ٣٠٨         | الخوافي        |           |  |
| € F →          |             |                |           |  |

المنوع المائر المائر المنوع المنوع المنوع المنوع المنوع المنوع المنوع المنوع المنافع المنوع المنافع ا

الماليانية

لِصِّنَاجِبِهَا الْمِنَّالُونُ الْمُدَّبِيَّ الْمُدَّبِيَّ الْمُدَّبِيِّ الْمُدَاوِي ١ الْحَلَقِ - حارة الجداوي ١

﴿ سنة ٥٥ ١٣٥ وحقوق الطبع محفوظة ﴾

## نتياشالخالخيا

١ (محمد) بن محد بن محد بن محد أوحد الدين بن بدرالدين بن بهاء الدين القاهري الشافعي الآتي كل من أبيه وجده ويعرف كسلفه بابن البرجي وكذا ربمايعرف بابن بعيرق ولكنه بلقمه أشهر ، وأمه صالحة ابنة البدر محمد بن السر اج البلقيني. حفظ القرآن والتنبيه وألفية النحو وغيرها ، وعرض ثم تشاغل عنها إلى ان مضى الكشير من عمره فعاد إلى درمها ففظها ولزم ابن أسد في تفهه هماواشتد حرصه على ذلك ولم ينفك عنه مع الحرص على ملازمة السبع بجامع الحاكم صباحاً ومساء والمداومة على الجاعة والتلاوة ومباشرة حضو رسعيد السعداء كل يوم، وهو ممن قرأ في صغره على عمى الزين أبي بكروأكثر من الاجتماع على ابن خاله الولوى البلقيني وربما حضر عندالعلم البلقيني وسمع مجلس ختم البخاري بالظاهرية القديمة ، ولا أستبعد سماعه من شيخنا ، ونعم الرجل كان . مات في رجب سنة ثلاث وستين وقد زاد على الستين رحمه الله وإيانا . (عد) بن عجد بن محمد التاج بن

التنسى . مضى بزيادة محمد خامس ابن عطاء الله بن عواض .

٢ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد الجلال أبو البركات بن الشمس بن النجم المناوى الاصل نسبة لمنية الرخا من الشرقية الخانكي أحد صوفيتها كأبيه الشافعي والدأبي الخمير محمد الماضي ويعرف كأبيه بالعماسي نسبة لفقيه أبيه الكونه كان من العباسة بالشرقية. ولد في سنة اثنتي عشرة و ثمانما تة بالخانقاه. انسان خير ساكن ثقيل السمع ممن حفظ القرآن وحضر قليلا عند النو دالبوشي وحج في سنة أربعين وجاور التي تليها واجتمع بابن عياش والـكيلاني ورأيته سمع في سنة ثلاث وأربعين بمكة على التقي بن فهد وزار بيت المقدس و تــكرر حضوره عندى في الاملاء بل يحكي أنه سمع على شيخنا وأنه اجتمع مع أبيه بابن الجزرى بالخانتاه وهو متوجه للحج وكان والده تنازع هووأبو القاسم النويري في شيء من القراآت فسألاه عن ذلك فوجه كلا منهما ، والعزل عن الناس وأكر من زيارة القبوروالتجردمع العفة بحيثكان المتبولي يقول لا أعلم بالخانقاه فقيراً غيره. ولم يزل على حاله حتى ضعف زيادة على شهرين ثممات في سادس ربيع الأول سنة ست وتسمين وصلى عليه بمصلى البلدثم دفن جوارالشيخ محمدالكو يسرحمه الله وإيانا. ٣ (عد) بن محمد بن محمد الحب بن الشرف القاياتي الأصل المصرى الشافعي ابن

1

09

ولا

1

119

النا

الما

النا

فتح

عم الشمس القاياتي لأمه كان في أول أمره تاجراً ذاخبرة بالحساب مع جودة الكتابة و تزوج بلقيس ابنة التاج البلقيني و ولدت له عدة ، و استنابه العلم البلقيني حير احتقاد أصهاره له بل عمله القاياتي في أيامه أمين الحكم وكان متحرياً محيث أن الولوي السفطي فيابلغني استشهد بنو ابه لكو نه لم يسر أحد في القضاء كسيره عند الظاهر وكان حاضراً فلم يو افق هو فيقال أن السفطي صرفه عن القضاء لذلك . مات سنة إثنتين و خسين رحمه الله . ع (عجد) بن عجد بن مجد بن عجد السيد الطباطبي المصرى . ممن صحبه المناوى وغيره وكان مسلكا حليلا مات .

ه (محمد) بن محمد بن محمد بن محمود بن غازی بن أيوب بن محمود بن الختلو المحب أبو الوليد الحلبي الحنفي الماضي ابنه المحب محمد قريباً ويعرف كسلفه بابن الشحنة . وزاد المقريزي في نسبه مجمداً رابعاً غلطاً. ولد سنة تسعوار بعين وسبعائة بحلب ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن وكتباً وأخذ عن شيوخ بلده وألقادمين اليها وارتحل فىحياة أبيه لدمشق والقاهرة فأخذعن مشايخها وماعلمت من شيوخه سوى السيد عبد الله فقد أثبته البرهان الحلبي بلي قال ولده أن ابن منصوروالأنفي أذناله في الافتاء والتدريس قبل أن يلتحي وأنه بعد مضي سنة من وفاة والده إركل إلى القاهرة أيضاً و نزل بالصرغة مشية فاشتهرت فضائله بحيث عينه أ كمل الدين وسراج الدين لقضاء بلده وأثنيا عليه فولاه إياه الأشرف شعبان وذلك في سنة ثمان وسبعين عوضاً عن الجال ابراهيم بن العديم ورجع الى بلده على قضائها فلم تطل مدته في الولاية بل صرف عن قرب بالجال المشار اليه ثم أعيد واستمر الى بعد كائنة الناصري مع الظاهر برقوق فعزله لما كان بحلب وذلك في سنة ثلاث و تسعين بسبب صحبته للناصري بل امتحنه بالمصادرة والسجن وما كفه عن قتله إلا الله على يد الجمال محمود الاسنادار مع مساعدته على مقاصده ولذا امتدحه بعدة مدائح بحيث اختص به واستصحبه معه الى القاهرة فأقامها نحو ثلاث سنين ثم عاد الى بلده فأقام بها بطالا ملازماً للاشتغال والاشغال والتصنيف وعظمه جركم حين ولى نيابتها تعظيما بالغا وامتحن بسببه فلما قدمها الناصر ولاه قضاءها في سنة تسع وثماناتة فاستمر ، ثملا اختلفت الدول حصلت له انكاد من أجل أنهولي عن شيخ لما كان يحارب الناصر قضاء دمشق فاما قدم الناصر سنة ثلاث عشرة قبض عليه وعلى جماعة من جهة شيخ منهم التباني وقيدهم ثم شفع فيهم فأطلقوا وحضروا الى مصر فعني بصاحب الترجمة كاتب السر فتح الله حتى إستقر في عدة وظائف كتدريس الجالية بعد وفاة مدرسها محمود

ابن زادة وعظمه الناصر محيث أنه كما قال ولده جلس في المولد بحضر تهمع كونه معزولا عن قضاء حلب فوق ناصر الدين بن العديم قاضي مصر قال حتى ضج ابن العديم من ذلك ولم يجد له ناصراً ، ثم أنه توجه مع الناصر الى دمشق فلما كان بينه وبين المؤيد شيخ على اللجون ماكان وجاء الناصر إلى دمشق دخلها معه فولاه قضاء مصر في زمن حصاره بدمشق الكون قاضيها ناصر الدين بن العديم كان اتصل بالمؤيد زمن الحصار ولكنه لم يباشر بل ولم يرسل لمصر نائباً فلما إنجلت القضية بقتل الناصر الذي كان ابن العديم هو الحاكم بقتله ونقم على المحب إنهاؤ داليه إنقطع عن المجيء بده شق وإستمر ابن العديم في توجهه إلى مصر قاضيها وتقايض الحب مع الصدر بن الأدمى بوظائفلابن الأدمى بدمشق عن وظائف كانت حصلت للمحب عصر كالجالية وأقام المحب بدمشق فلما توجه نوروز بعد أن إقتسم هو وشيخ البلاد وكان نوروز كشير التعظيم للمحب ولاه كما قال ولده جميع ماهو في قسمه من العريش إلى الفرات قال فاقتصر منه على بلده ووصل صحبته اليها ؟ كل ذلك في سنة خمس عشرة فلم تطل أيامه . ومات عن قرب في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر منها وصلى عليه بعد الجمعة تحت القلعة ودفن بتربة اشقتمر خارج باب المقام ، وكانت جنازته حافلة وممن حمل نعشه ملك الامراء نوروز ومدحه الجال عبد الله بن محدبن زريق المعرى بقصيدة بائية أولها:

لم أدر أن ظبى الألحاظ والهدب أمضى من الهندويات والقضب وقد وصفه شيخنا فى ترجمة أبيه من الدرر بالامام العلامة ، وفى إنبائه بالعلامة بل ترجم له هو فيه وقال أنه إشتغل قديماً و نبغ و تميز فى الفقه والأدب والفنون وأنه لما رجع من القاهرة الى حلب يعنى قبل القرن أقام ملازماً للاشتغال والتدريس و نشر العلم لكنه مع وصفه له بكثرة الاستحضار وعلو الهمة والنظم الفائق والخط الرائق قال إنه كبير الدعوى وفى تاريخه أوهام عديدة ، و نحوه قوله فى معجمه مع وصفه بمحمة السنة وأهلها أنه عريض الدعوى له نظم كثير متوسط قال ولما فتح المنك حلب حضر عنده فى طائفة من العاماء فسألهم عن القتلى من الطائفتين من هو منهم الشهيد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قاتل لتكون من هو منهم الشهيد فقال قال رسول الله على الله عليه و منهم الفيا فهو فى سبيل الله » فاستحسن كلامه وأحسن اليه قال وأنشدنى لنفسه لغزاً فى الفرائض فأجبته ، ولما حكى شيخنا فى ترجمة الجال يوسف اللطى قاضى الحنفية أنه كان قد اشتهر عنه أنه يقول من أكثر النظر فى كتاب البخارى تزندق و يفتى باباحة أكل الحشيشة قال إن الحبذكر أنه دخل عليه يومافذا كره تزندق و يفتى باباحة أكل الحشيشة قال إن الحبذكر أنه دخل عليه يومافذا كره

بأشياء وأنشده كأنه يخاطب غيره وإنما عناه:

عجبت لشيخ يأمر الناسَ بالتقي وما راقب الرحمن يوماً وما اتقي يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن يسمع الوحي حقاً تزندقا وأشار شيخنا لذلك أيضاً في ترجمة الملطى من إنبائه حيث قال وعمل فيه لمحب الدين بن الشحنة أبياتاً هجاه بها كان يزعم أنه أنشدها له بلفظهموها أنهمالبعض الشعراء القدماء في بعض القضاة ، وذكره ابن خطيب الناصرية فقال: شيخنا وشيخ الاسلام كان إنساناً حسناً عاقلا دمث الأخلاق حلو النادرة عالى الهمة إماماً عالماً فاضلاذ كياً له الأدب الجيد والنظم والنثر الفائقان واليد الطولى في جميع العلوم قرأت عليه طرفاً من المعانى والبيان وحضرت عنده كشيراً وكانت بيننا صحبة أكيدة ، وصنف في الفقه والتفسير وعلوم شتى وأورد قصيدة ابن زريق المشار اليها، وقال البرهان الحلبي من بيوت الحلميين مهر في الفقه والادب والفرائض مع جودة الكتابة ولطف المحاضرة وحسن الشكالة يتوقد ذكاءً وله تصانيف لطاف ، وقال المقريزي في عقوده أنه أفتى ودرس بحلب و دمشق والقاهرة وكان يحب الحديث وأهله ولقد قام مقاماً عجز أقرانه عنه وتعجب أهل زمانه منه ، وساق جو ابه لتيمور المتقدم وغيره وكان المجلس له بحيث أوصى جماعته به وبالشرف الأنصاري وأصحابهما وفي إيرادذلك طول. وقال ولده أنه ألف في التفسير وشرح الكشاف ولم يكملها وألف لأجلي في الفقه مختصراً في غاية القصر محتويا على مالم تحتو عليه المطولات جعله ضوابط ومستثنيات فعدم منه في بعض الاسفار واختصر منظومة النسني فىألف بيت مع زيادةمذهب أحمدو نظم ألف بيت في عشرة علوم إلى غير ذلك في الفقه والاصول والتفسير وعامة العلوم قال وحاصل الامر فيه أنه كان منفرداً بالرياسة عاماً وعملا في بلده وعصره وغرة في جبهة دهره ولى قضاء حلب ودمشق والقاهرة ثم قضاء الشام كله وقدم حلب فقدرت وفاته بها وسلم له في علومه الباهرة وبحوثه النيرة الظاهرة وانتهى أمره الى ترك التقليد بل كان بحتمد في مذهب إمامه و يخرج على أصوله وقو اعده و يختار أقو الا يعمل بها ؛ وأثنى على جميع نظمه وذكر أن ممن أخذ عنه العز الحاضري والبدر بن سلامة بحنب وابن قاضي شهبة وابن الأذرعي بالشام وابن الهام وابن التنسى والسفطى وابن عبيدالله بمصر وقرأت بخط آخرهمأنه قرأ عليه بالقاهرة حين قدمها سنة ثلاث عشرة ولزم دروسه الى سفره في أواخر التي تليها صحبة العسكر وقال أن الناصر قربه واستصحبه معه فالله أعلم بذلك كله ، ومن تصانيفه

.

مة ن س

ولما تين ون

دنی اطی اری

کره

أيضاً إختصار تاريخ المؤيد صاحب حماة مع التذييل عليه إلى زمنه على طريق الاختصار وسيرة نبوية والرحلة القسرية بالديار المصرية ، وقد أوردت في ترجمته من ذيل قضاة مصرفو ائد كثيرة من نظمه و نثر هومطارحات وحكايات ، ومن نظمه: أسماء عشر رسول الله بشرهم مجنة الخلد عمن زانها وعمر سعمد سعد على عُمَان طلحة أنو بكر ابن عوف ابن جراح الزبير عمر وقوله: كنت بخفض العيش في رفعة منتصب القامة ظلى ظليل فاحدودب الظهر وها أضلعي تعد والأعين منى تسيل (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مودود الحافظي المخارى . يأتى بدون محمد ثالث .

٣ (محمد) بن محمد بن محمد بن محمود بن السلموس\_بفتح السين وإسكان اللام وضم العين وآخره مهملات \_ الشمس التأجر الدمشقي . من بيت رياسة بدمشق سمع من أبي محمد بن أبي التائب ، وحدث سمع منه شيخنا وغيره وقال في معجمه كان خيراً . مات بدمشق في سنة خمس ؛ وتبعه المقريزي في عقوده.

٧ (محمد) بن محمد بن محمد بن مسلم بن على بن أبي الجود ناصر الدين السكركي المقدسي والد التاج محمد الماضي ويعرف بابن الغرابيلي . ولد سنة ثلاث وخمسين وسبعائة بالـكرك وكان أبوه من أعيانها فنشأ في نعمة واشتغل بالعلم والآداب وصاهر العهاد الكركي القاضي على إبنته وسكن القاهرة سنين وولى نيابة قلعة الـ كرك ولما عزل سكن القدس الى أن مات في شعبان سنةست عشرة، وكان فاضلا ذكياً عارفاً مستحضراً للوقائع يرجع الى دين. ذكره شيخنافي إنبائه. ويقال أنهمات فى رجب وهو المسكتوب على عمو دقبر ه، وطول المقريزى ترجمته بالحكايات رحمه الله. (محمد) بن محمد بن منيع . هكذا وقع في انباء شيخناوقد مضي فيمن

جده محمد بن أحمد بن منيع .

٨ (على) بن محمد بن محمد بن أبي نصر قطب الدين بن الشيخ المعتقد الشمس الانصاري الايجبي الصفوي الشافعي الاتي أبوه . حج مع السيد أحمد بن صفي الدين الايجبي في سنة ثلاث وتسعين وجاور في التي بعدها وسمع مني أحاديث كالمسلسل وحديث زهير وحضر بعض الدروس بل سمع على النلث الأخير من البخاري والنصف الأول من تصنيني في ختمه وكتبت له اجازة في كراسة ودام حتى مات السيد المشار اليه بل تخلف بمكَّة ورأيته بها في سنة سبع وتسعينوهو متعلل وقيل لى أنه اشتغل بالكيمياء ولم يظفر منها بطائل الا أنه افتقر جداً هذا مع فضيلته وحسن أدبه وكرم أصله فالله يحسن عاقبتنا وإياه ، وهو أخو عيان الماضي لأمه. ٩ (محمد) بن مجد بن النعان بن هبة الله كريم الدين الهوى ثم القاهرى قال شيخنا في انبائه: اشتغل قليلا وولى حسبة بلده ثم تزيا للجند وولى شدها فظلم وعسف ثم قدم القاهرة وتقدم عند الناصر بالتمسخر فولاه الحسبة مراراً أولها في جمادى الآخرة سنة خمس و نادمه . مات في شعبان سنة ثلاث عشرة ويقال أنه هو المشير على السلطان بمنع الوارث من ميراثه ولوكان ولداً بل يؤخذ للديوان فعو ملت تركته بذلك .

(محمد) بن محمد بن محمد بن هلال . يأتى فيمن لم يسم أبوه ثالث المحمدين .

۱۰ (محد) بن محمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن سعيد المقدسي الشافعي والد الشمس محمد الآتى . سمع على الميدومي وحدث عنه بسنن أبي داود ، سمع منه ابنه . ومات في شعبان سنة احدى عشرة وكان صاحب أحوال وأوراد .

١١ (محمد) بن محمد بن محمد بن يحيي بن أبي على أبو الطيب بن أبي عـمد الله المغربي النقاوسي القسنطيني (١) المالكي. ولد في يوم الأربعاء ثامن عشر جمادي الثانية سنة ثمان وأربعين بنقاوس من غربي قسنطينة، وكان والده قاضيها أتم تحول في حياته بعد قراءته القرآن واشتغاله قليلا الى قسنطينة (٢) للطلب ثم الى تونس وأخذ الفقه عن أبراهيم الأخدري وأصولهمع المنطق والعربية والمعاني عن أحمد النخلي وعدالواصلي، وتوفي والده فارتحل الى الديار المصرية في سنة تسع وستين فد فى الاشتغال واختص بخطيب مكة أبى الفضل رفيقا للخطيب الوزيرى وأخذعن الشمني في حاشيته وغيرها كشرح نظم أبيه للنخبة وتكر دله عنه والتقى الحصني في المنطق وغيره والشرواني فيشرح الطوالع وغيرهمن طبيعي وإلكهي ودياضي والكافياجي ولازم الامين الأقصرائي في التفسير وغيره والفقه عن يحيي العلمي وآخرين ، وطلب الحديث وقتأ وأحذعن بقايا الشيوخوكتب بعض الطباق وسمع منى رفيقاً للقمصي مشيخة الرازى والبردة وحضر عندي بعض مجالس الاملاء وكان يكثر مراجعتي مع عقل وسكون وفضيلة ،وفي غضون إقامته بالقاهرة حج ثم رجع الى بلاده واستقرقاضي العسكر لحفيدمو لاي مسعودتمأ رضعنه لاختياره سكني تونس وصار أحد عدولها ودام سنين وامتدح صاحبها بعد إخراج عبدالمؤمن بنابرهيم ابن عمَّان عنها زكريا بن يحيى بن مسعود بقصيدة أولها :

<sup>(</sup>۱) النقاوسي بضم النون وفتح القاف وآخره مهملة . والقسنطيني بضمتين ثم نونساكنة بعدهامهملة مكسورة وآخره نون (۲) في الاصل «قسنطينية» في المحلين.

ضحك الربيع وجاء سعد مقبل ولك الهذا ذهب الزمان الممحل. فارفل فديتك في ميادين المني هذا لواء النصر وافي يرفل وأرح جواد الجدفي اثرالعدى فسهام سعدك في الاعادى أنبل وسمعهامنه بعض فضلاء المفاربة ولم يسمح بعود نسخته بها اليه وقال له ان زكريا امتدح بكثيرولم يطابق الواقع في مدحه غيرك . ثم تحول بعياله وجماعته قاصداً استيطان الحجاز فدخل الديار المصرية فكانت إقامته بها نحو ثلاثة أشهر وركب البحر من الطور صحبة نائب جدة فدخل مكة في أثناء رجب ولقيته هناك فدام بها على طريقة حسنة في الانجاع والعبادة الى أن سافر مع المدنيين الى طيبة فقدمها في أو اخرسنة سمع وتسعين و ثما غائة فدام بها و لقيته حين شدبها وكتب لى بخطه ما عمله احابة لصاحبه الخطيب الوزيرى وأقر أهناك بعض الطلبة وذكر لى أن عزمه استيطانها احابة لصاحبه الخطيب الوزيرى وأقر أهناك بعض الطلبة وذكر لى أن عزمه استيطانها الحابة لصاحبه الخطيب الوزيرى وأقر أهناك بعض الطلبة وذكر لى أن عزمه استيطانها الحين بن محمد بن بمحمد بن محمد بن محمد بن بمحمد بن بمحمد بن محمد بن ابرهيم السيد قوام الدين بن

عياث الدين العلوى الحسيني الموسوى الكازروني القاضى. ولد في غرة ذى القعدة عياث الدين العلوى الحسيني الموسوى الكازروني القاضى. ولد في غرة ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة بكازرون وسمع من الموفق الزرندي الصحيح ومن العفيف الكازروني ثم من ولده سعيدالدين المقتنى في مولدالمصطفى له ، وولى قضاء كازرون. وممن روى عنه التقى بن فهد وذكره في معجمه .

۱۳ (کار) بن کار بن محمد بن یحی بن محمد البدر أبو الفتح بن ناصر الدین بن العز ابن الحیوی أبی ذکریا السکندری الاصل القاهری المال کی الآتی أبوه و ابنه یوسف ویعرف کسلفه بابن المخلطة بکسر اللام المشددة کا ضبطه ابن فرحون و لکنه علی الالسنة بفتحها ، و یحیی جده أظنه أخو قاضی اسکندریة الفخر أبی العباس أحمد ابن محمد بن عبد الله المترجم فی المائة قبلها . ولد البدر ظناً فی سنة أربع و عشرین و عمانة باالقاهرة و فشأبها فحفظ القرآن و مختصر ابن الحاجب الفرعی و الفیة ابن ملك وغیرها و عرض علی جماعة ثم أقبل علی العلم فأ خذ الفقه عن أبیه و أبی القسم النویری و البدر بن التنسی و الزین طاهر و لازمه فیه و فی غیره و کذالازم الشمنی فی الاصلین و المقسیر و العربیة و الممانی و البیان و غیرها و مماقر أ علیه التلخیص و شرحه المختصر و الموقف الأول من المواقف فی علم الکلام و أما کن من شرحه للسید و المقصد و المول من المول و محتصر ابن الحاجب الأصلی و شرحه للمصد و حاشیة العضد من کل من المطول و محتصر ابن الحاجب الأصلی و شرحه للمصد و حاشیة العضد من کل من المطول و محتصر ابن الحاجب الأصلی و شرحه للمصد و حاشیة العضد للتفتاز انی و من أول البیضاوی إلی ( أتأمرون الناس بالبر ) و أخذ أیضا عن الشروانی و ابن حسان و التقی الحصنی و أکثر عنهم و الکثیر من المنه الأصلی عن الشمام و ابن حسان و التقی الحصنی و أکثر عنهم و الکثیر من المنه جالاً صلی عن و المناس و المناس و المنه عن الشروانی

العلاءالقلقشندي وكذاقرأ في الأصول في ابتدائه على إمام الكاملة وفي الفر ائض علم أبي الجودو في العروض وغير دعلي الأبدى ولازم النواجي في العروض وفي أكثر فنون الأدب وانتفع بهوفى العربية على الراعى والعجيسي والهندي وشرح المقامات بأخرة على الشهاب الحجازي وسمع على شيخناوالزينين ابن الطحان والأميوطي وابن بردس وابن ناظر الصاحبة والرشيدي والصالحي وسارة ابنة ابن جماعة في آخرين وهو ممن حضر قراءة البخاري في الظاهرية القدعة وكتب الخط المنسوب وعني بالأدب ولا زال يدأب حتى برع في الفنون وأذنله فيالتدريس والافتاءوعظمه الأكابر كالشمني وابن الهمام وكان يعجبهما متانة تحقيقه وتدقيقه وجودة إدراكه وتأمله بحيث قال ثانيهماأنه يصحوصفه بالعالم.وحج غير صة وجاور وسمع عكم على التقي ابن فهدوغيره ودخل الشام وغيرها ونابفي القضاء عن الولوى السنماطي فمن بعده واختص بالحسام بن حريز وقرأ عليه في الجواهر لابن شاس وغيرها وهو الذي عينه لقضاء اسكندرية عقب الجلال المكرى وتلقى قبل ذلك تدريس المالكية بالمؤيدية عوضاً عن العزبن البساطي وكـذا ولى التدريس بأم السلطان والقمحية والاعادة بالصالحية وغيرها من الجهات وناب عن أبيه في نظر البيمارستان وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب منهمو اضع مفرقة سبكاالي غير ذلك من التعاليق والنظم والنثر ؛ وقد كـثر اجتماعنا وسمعت من فو ائده وأبحاثه وسمع بقراءتي ومرافقتي أشياء وبالغ في الثناء على لفظا وخطا وأكثر من ترغيبي في تبييض كتابي طبقات المالكية ومن التردد الى بسبب السؤال عن تراجم جماعة منهم وطالع من تصانيني جملة وأمعن في تقريظها بماأثبته مع غيره في ترجمته من موضع آخر ب وكان اماماعلامة ذكيامفننا جم الفضائل ظريفاً حسن العشرة لطيف الذات وافر العقل ذاسياسة ودربة وتوددوتو اضع كيثير الادب والمحاسن لم ينتدب للقضاء كأبيه بل لما توجه لقضاء اسكندرية اغتبط به أهلها وأثنوا عليه كشيراً. ولازال كذلك الى أن تعلل بالقولنج وشبهه وأرسل يستأذن في القدوم فأجيب وقدم وهو في غاية التوعك فلم تطل مدته بل مات بعد أيام في ليلة السبت تاسع عشر ربيع الأول. سنة سبعين ودفن من الغد عند أبيه بحوش سعيدالسعداء وتأسف الناسعلي فقده رحمه الله وإيانا . (محمد) بن محمد بن يحيى بن يونس بن أحمد بن صلاح القلقشندي، رأتي ردون محمد الثالث.

١٤ (على) بن مجد بن عجد بن يوسف بن حاجى الجمال التوريزي أخو الفخر أبي بكر وعلى ويشهر بابن بعلبند . هكذاساق النجم بن فهد نسبه . ولد ببلده قيلان

وقدم مع أبيه واخوته الى القاهرة فقطنوها ثم قدم مع أخويه مكة وسافر منها الى اليمن فأقام بها مدة وولى بعدن التحدث في المتجر السلطاني ثم عاد الى مكة مصروفا ثم الى القاهرة ثم تسحب منهافى سنة أربع وعشرين لديون عليه فقدم مكة وأقام مها مدة ثم سافر الى اليمن فدام به مدة ثم رجع الى مكة فدام حتى مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ، وأرخهشيخنا في انبائه سنة ثمان وسماه مجد بن على ولم يزد ، ودفن بالشبيكة بوصية منه وهو في عشر التسمين سامحه الله قال وهو أخو على المقتول في سنة أربع و ثلاثين مع كو نه لم يذكره في الانباء الافي سنة اثنتين و ثلاثين. ١٥ (محمد) بن محمد بن مجمد بن يوسف بن على بن يوسف بن عياش\_بتحتانية ثقيلة ومعجمة الشمس الدمشقي الجوخي التاجر أخو أحمد الماضي وهذا أسن ولد في سنة ثلاث أوأربع وأربعين وسبعائة وأحضر في الخامسة على أبي الحسن على ابر · العز عمر بن أحمد بن عمر بن سعد المقدسي جزء ابن عرفة بحضوره له في الثالثة على ابن عبد الدأم وكـذا سمعه على ابن الخباز وحـدث به سمعه منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الموفق الأبي. وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لي وكان يضرب به المثل في الشج ، وقال في انبائه : وكان ذا ثروة واسعة وتحكى عنه غرائب من شحه . مات في رمضان سنة خمس عشرة . و تبعه المقريزي في عقوده باسقاط ثالث المحمدين خطأ سامحه الله وإيانا .-

١٦ (محمد) بن محمد بن محمد بن يوسف بن على ناصر الدين بن البدر الصرخدى الاصل الحلبي الباحسيتي عوحدة ثم حاء وسين مهملتين مكسورتين ثم تحتانية ساكنة ثم فوقانية نسبة لباحسيتا خطة بحلب كان عدلا بها ، ولد تقريباً سنة ست وخمسين وسبعائة وسمع من الظهير محمد بن عبد الكريم بن العجمي بعض ابن ماجه وحدث وكان خيراً ديناً عدلا منجمعاً عن الناس له طلب وبيده امامة مات قبل سنة أربعين بحلب رحمه الله .

۱۷ (محد) بن محمد بن محمد البدر بن البهاء القاهرى أخو على ووالد أوحد الدين محمد السابقين وسبط السراج البلقيني ويعرف كسلفه بابن البرجي ويلقب هو ببعيزق بمهملة وزاى وقاف مصغر ، لقبه بذلك ناصر الدين بن كلبك وكان جارهم ، مات في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين في الحمام وقدجاز الخسين، ذكره شيخنا في انبأنه وقال أنه تزوج ابنة البدر البلقيني ثم فارقها و باشر في عدة جهات وكان كثير الصلف . قلت وحينتذ فزوجته ابنة خاله واسمها سالحة وعلى هذا فهي البنة أخرى لخاله سوى المنكوحة لأبيه .

۱۸ (محمد) بن مجد بن محمدالله بن حسين الماضي ومضي فيمن جده عبدال حيم بن ابرهيم ولي الحيل الله بن حسين الماضي ومضي فيمن جده عبدال حيم بن ابرهيم ولي البدر بن الحب بن الصفي العمري الدميري المال كي . هكذا وأيته في طبقة ختم البخاري بخطي وقدمضي في محمد بن الحمد بن محمد وكا أنه الصواب والمحمد) بن محمد بن محمد البدر بن ناصر الدين البديوي . ممن سمع مني . (مجد) بن مجمد البدر القلقشندي وفيمن جده محمد بن اسماعيل بن على وحمد) بن محمد بن محمد التاج بن الغرابيلي وفيمن جده محمد بن محمد بن مسلم وحمد) بن محمد بن محمد التاج بن الغرابيلي وفيمن جده محمد بن محمد بن مسلم وحمد بن محمد بن محمد بن المالكي . رجل وحيه بناحيته عنده مسودة الخادم للزركشي . عرض له الفالج مدة طويلة وكثر محبيته لي هو وولده . وأظنه بقي الي قريب التسعين .

(علا) بن علدبن علا الجلال بن البدر بن مزهر . فيمن جده عدبن أحمد بن عبد الخالق . (محمد) بن عبد الجلال بن العزبن البدر القادرى صو ابه ابن عبد العزيز وقد مضى . ٢١ (محمد) بن محمد بن محمد الجلال الدنديلي القاهرى أخو على الماضى و يعرف عابن الشيخة . حفظ القرآن و كتباً وعرض على الجلال البلقيني وغيره وحضر دروس الولى العراقي و أماليه وكذا سمع المشير من شيخنا ولازم خدمته في المودع وغيره و تزايد اختصاصه به و بولده ، و تكرر سفره على حمل الحرمين . وهو محن سمع في البخارى بالظاهر ية المجلس الاخير وغيره وكان ذا ثروة ومعاملة أنشأ دار أبالجو انية وصاهر الولوى الاسيوطى على أخته وكانت جميلة و رام السفر بها لمكة في البحر فامتنعت فاسترضاها فيما قيل بكتابة مسطور بألف دينار وقدر غرقها في البحر فامتنعت فاسترضاها فيما قيل بكتابة مسطور بألف دينار وقدر غرقها في البحر فأخذها منه الورثة وكدا جب عبداً له لكونه وجده مع زوجة له من بيت فأخذها منه الورثة وكدا جب عبداً له لكونه وجده مع زوجة له من بيت الهياعة الشهود و بلغ الظاهر جقمق فكانت حكاية ومات قريب الستين عفا الله عنه . المبنات العراق بابن تاج الدين سمح من ابن صديق جزء أبي الجهم وأجازله في سنة خمس العراق بابن تاج الدين سمح من ابن صديق جزء أبي الجهم وأجازله في سنة خمس العراق والهيشمي والزين المراغي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وآخرون . مات بمكة في صفر سنة سبع و أربعين أرخه ابن فهد . (۱)

(محد) بن محد بن محد الشمس المدنى و يعرف بالمسكين. فيمن جده محد بن عبدالله. ٢٣ (محمد) بن محمد بن محمد الشمس بن القطب بن الامين البدر اني. ممن سمع من شيخنا . (محمد) بن محمد بن محمد بن محمد الشمس بن القطب الحسنى البخارى

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: بلغ مقابلة

الحنفي نزيل مكة و امام مقام الحنفية بها وشيخ الباسطية. فيمن جده محمد بن السيد. ٢٤ (محمد) بن محمد بن محمد المولى الشمس التبادكاني نسبة لقرية من قرى مشهد خراسان\_الشافعي ويعرف بالقاضي وكأنها شهرة لأحد من أسلافه وإلا فلم يل هو ولا أبوه القضاء . كان مرجع تلك النواحي في الفقه والسلوك ممن أخذ عن الخافي والنظام عبدالحق التبادكاني أجاز للعلاء بن السيدعفيف الدين ولولده في كـتابة طويلة مؤرخة بشوال سنةأربع وسبعين والعلاء هو المفيدلتر جمته قال وكان أبو وعالماً صالحاً وكان لقى العلاء لصاحب الترجمة بمنية محل أبي سعيد بن أبي الخير من أعمال خر اسان و سمع منه أشياء منهاعدة أربعينات من جمعه وشرحه لمنازل السائرين و تخميسه للبردة وهو علامة مسلك ورشدو عظمه جداً في علمي الظاهر والباطن وكان حيا في سنة خمس وسبعين ٢٥ (عد) بن محمد بن محمد الشمس الدمشقى ثم القاهري الشافعي الحريري العقاد ويعرف بالتنكزي لكثرة عمله أشغال تنكز نائب الشام . ولدكم بخطه في سنة اثنتين وسبعين وسبعائة بدمشق وقدم القاهرة فسمع على ابن الكويك بقراءة شيخنا الندأى الكبير وصحيح مسلم بفوتفيه وسمع على غيره من تأخر وقطنها وحدث بالكتابين قرأتهما عليه مع غير دللولد ، وكان شيخًا صالحًا محباً في الحديث وأهله راغباً في الاسماع جداً بدون تكلف بارعا في صنعته تدرب به فيها جماعة مع استحضار لمتون و فو الدحفظها من المواعيد و تحوها وبلغني أنه ورثمن زوجة له أزيد من خمسائة دينار فبثها في الفقراء والاطفال وآخر ماعامته حدث في سنة سبعين ومات في التي تليها ورأيت من زاد بآخر نسبه عبد الرحمن بن عبدالستار .

ولدسنة تسعوسبعانة وسبعانة وقال أجاد أنها ووالد المحد أبي الجاعة . استقر في الرياسة بعيد القرن بعد مباشرته لها في قلعة الجبل بمصر ، وكان متميزاً في الميقات ومتعلقاته بحيث صنف في ذلك و نظم قصائد نبوية قيل أنها تزيد على ألف وعندى من نظمه أبيات في تاريخ المدينة ، وكذا باشر الخطابة والامامة معاً بطيبة نيابة . ومات في سنة أربع وعشرين أ

۲۸ (محمد) بن محمد بن محمد الشمس الهوى السفارى الشافعى . ممن سمع منى . همد بن محمد بن محمد صدر الدين بن القطب بن الصدر القاهرى الكتبى خادم السنماطى والملقب له بمعلم السلطان بحيث صاديمرف بذلك بين كثيرين وعند العامة بلقبه ، حج معه و جاور و تكسب بالتجليد وهو أجود من غيره مع كو نه

متوسط الأمر في صناعته سمع مني يسيراً اتفاقاً .

(عد) بن محمد بن محمد الصلاح الحسكرى . فيهن جده محمد بن اسمعيل .

(جد) بن مجد بن مجد المزين الشمس بن الحراء الدمشقي الحنفي . يأتي بدون مجد الثالث.

(محمد) بن محمد بن مجل العلاء البخارى . فيمن جده مجد بن مجد بن مجل بن مجل بن مجل

سور الدين بن الحمد على الدين ولقبه العيني جمال الدين بن ناصر الدين القفصي الدمشقي المالكي . ولى قضاء دمشق احدى عشرة مرة فى مدة خمس وعشرين سنة أولها فى رجب سنة تسع وسبعين باشر منها عمان سنين وعشرة أشهر ومات وهو قاض ؛ وكذا ولى حماة مراراً وحلب إمامرتين أوثلاثاً وكان عفيفاً له عناية بالعلم مع قصور فى الفهم و نقص عقل ولديه اكرام للطلبة ؛ وكان جده قدقدم دمشق فى سنة تسع عشرة فناب فى الحكم وكان أبوه جندياً وألبس ولده كذلك ثم شغله بالعلم وهو كبير ودار على الدروس واشتغل كثيراً ، قال ابن خطيب الناصرية : أصيب فى الوقعة الكبرى بما له وأسرت له ابنة وسكن عقب الفتنة بقرية من قرى سمعان الى أن الزاح الططر عن البلاد فرجع الى حلب على ولايته ، قال وكانت بيننا صحبة وكان يكرمني وولا ني عدة وظائف علمية ثم توجه من حلب الى دمشق فقطنها وولى قضاءها . ومات بها على قضائه فى المحرم سنة خمس ولم يكمل الستين . وذكره شيخنا فى انبائه رحمه الله .

٣١ (عبد) بن مجد بن مجد العماد بن العماد بن العماد بن العماد الازدى الدمشقى ويعرف بابن هلال ويلقب أيضاً بالشمس واشتهر بهاعند كثيرين . كان من تجاد الشاميين المترددفيها لمسكة وبها توفى فى المحرم سنة اثنتى عشرة وقد تكهل وبلغنى أنه سمع من ابن قو الديح . قاله الفاسى .

٣٧ ( كل ) بن محمد بن مهد فتح الدين أبو الفتح النحريرى القاهرى ويعرف بابن أمين الحكم . ذكره شيخنا في انبائه فقال : سمع على جماعة من شيوخنا وعنى بقراءة الصحيح وشارك في الفقه والعربية وأكثر المجاورة بالحرمين ودخل المين فقرأ الحديث بصنعاء وغيرها ثم قدم القاهرة بأخرة فوعك . ومات بالبيمارستان سنة اتنتين وعشرين عن محمو الخسين، وسبق فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد ابن محمد النحريري فيمن جده اسمعيل متأخر عن هذا .

۳۳ (محد) بن محمد بن ناصر الدين مجدفتح الدين السمنو دى و يعرف بابن محمو دىمن سمع منى. ٣٤ (محمد) بن مجد بن محمد فتح الدين القرشي المخزومي السكندري . ولد سنة تسع و خمسين و سبعهائة و سمع من ابن نباتة سيرة ابن هشام و حدث بهاعنه بمكة

سمع منه الفضلاء كابن موسى والابى وأورده التق بن فهد فى معجمه وكان يذكر أنه سمع الاسنائى والبهاء السبكى وغيرها. ذكره شيخنا فى انبائه وقالكان يتعانى التجارة فنهب مرة وأملق وأقام بزبيد ينسخ للملك الاشرف ثم حسنت حاله وتبضع فربح ثم والى الاسفار الى أن أثرى وجاور بمكة ثم ورد فى البحر قاصداً القاهرة فات بالطور فى أوائل شعبان سنة سبع عشرة.

(علا) بن محمد بن محمد المحب بن البدر المحرق فيمن جده عبد بن أبي بكر بن أيوب. ٥٣ (عبد) بن محمد بن محمد المحب بن الشمس القاهرى الحنبلي ويعرف بابن الجليس (١) «شريف بن عبد الله الجالي» (٢) وهو ابن أخت الشريف المحب محمد بن عبد الرحمن الحسني الحني شيخ الجوهرية و الماضي . نشأ فحفظ القرآن ومختصر الخرقي و لازم دروس الحب بن نصر الله بل قرأ عليه وكذا قرأ على العز الكنابي قبل و لايته في الفقه وهو الذي استنابه وعلى البوتيجي البخاري وسمعه أو معظمه على البرهان الصالحي ثم سمع ومعه ابنه محمد على أم هاني الهورينية وغيرها. وتنزل في الجهات وحرك الخطيب ابن أبي عمر حتى كاد أمره أن يتم بعزل شيخه العز الكناني فما أسعدا وحج وكان جامدا . مات في جادي الاولى سنة أربع و تسعين عن بضع وسبعين عفا الله عنه ، وخلف ابنة تحت أبي البركات الصالحي .

٣٩ (محمد) بن محمد بن محمد معين الدين الفارسكورى الاصل الدمياطى المولد والدار ويعرف بلقبه أحد المتمولين من بيت تجارة ووجاهة حتى كان أبوه على قاعدة بجار دمياطينوب فيهاعن قضاتها ونشأهذا فقيراً جداً فقراً القرآن أوبعضه وتعانى استئجار الغيطان ونحوها وترقى حتى زادت أمو اله على الوصف بحيث أنه قيل وجد ببعض المعاصر خبيئة وصارض خاعظيم الشوكة مبجلارا ألد الاعتبار عندالجال ناظر الخاص حتى أنه روفع فيه عند الظاهر جقمق ها تمكن منه من فعل غرضه بل ضرب المرافع وابتنى بدمياط مدرسة هائلة وعمل بها شيخاً وصوفية ، وأكثر الحج والحجاورة وكان يقال أنه لقصد سبك الفضة هناك و بيعها على الهنودو نحوه حتى لا يطلع عليه وبلغنى أنه كان في صغره مهت كا فابتلاه الله بالبرص ولازال يتزايد حتى امتلاً بدنه وصار لونه الاصلى لا يعرف ، ومات وهو كذلك قريباً من سنة ستين عن سن عالية واستمرت المظالم منتشرة هناك بسبب أوقافه وهلك بسببها غير واحد ، وهو مولى جوهر المعيني الماضي عفا الله عنه وايانا ،

۳۷ (محل) بن محمد بن محمد ناصر الدين أبو عبد الله الحموى الشافعي ابن خطيب (۱) بفتح ثم كسروآخرهمهملة ؛ على ما سيأتي . (۲) مابين القو سين من الحاشية .

نقـيرين : قال شيخنا في انبائه : اشتغل قليلا و ترامي على الدخول في المناصب الى أن ولى قضاء حلب سنة اثنتين وتسعين فباشرها مباشرة غير مرضية فعزل بعد سنة و نصف بالشرف أبي البركات الانصاري وتوجه الى القاهرة ليسعى فأعاده الظاهر الى تغرى بردى نائب حلب فحصلت له محنة واهانة وحس بالقلعة مم أعيد الى القضاء سنة ست وتسعين عوضا عن الشرف أيضاً ولميلبث أن صرف بعدسنة بالشمس محمد الاخنائي الدمشقى فسافر عنها واستمر يتنقل في البلاد بطالا إلى أن أعيد لقضاء حلب في أول نيابة شيخ بها من قبل الناصر فرج في أواخر دولته ثم عزل بعزل المؤيد ثم عاد بعد قتل الناصر واستقرار شيخ مدبر المملكة للخليفة المستعين ، وفي غضون ذلك ولي قضاء دمشق مرة وطرابلس أخرى ولما قام نوروز بدمشق بعد قتل الناصر قرره فلما قتل نوروز قمض عليه جقمق الدوادار باللحون وحمسه بصند في سنة ثماني عشرة باذن المؤيد فلماوصل المؤيد لدمشق في فتنة قانباي أخرج من محبسه ميتاً بدسيسة فيايقال من كاتب السر لـكونه كان يعاديه في الآيام الناصرية والنوروزية بحيث كان ابن البارزي يهدده به كل حين وأنكر السلطان موته ونقمه على ابن المارزي وذلك في السنة المذكورة ، وكان كر عا سمحاً الا أنه كثير التزوير والتعلق على أملاك الناس ووظائفهم بالتزوير ، ولم يكن مشكور السيرة في الاحكام بحلب سيما في ولايته الاولى . قاله ابن خطيب الناصرية وتمعه شيخنا فقال :كان قليل البضاعة كثير الجرأة كثير البذل والعطاء الاأنه يتعانى التزوير بالوظائف وبالدور ينتزعها من أهلها بذلك سامحه الله وابانا.

۳۸ (محد) بن محد بن محد ناصر الدين بن الطبلاوى الوزير . ممن نشأ بالقاهرة وراس با بن عمه العلاء على بن سعد الدين عبد الله بن محدوا ثرى في أيامه ثم نكب و أخذمنه مال جزيل وعوقب الى أن تحرك له حظ في الايام الناصرية و باشر شد الدو اوين ثم الوزر بعد الصاحب البدر حسن بن نصر الله في رمضان سنة سبع اواستقر عوضه في شد الدواوين اقتمر . ذكره المقريزى في عقوده ويعرف بابن ستيت . ٣٩ (محمد) بن محمد بن محمد ناصر الدين الرملي الكاتب ذكره شيخنا في انبأ به فقال ناصر الدين المجود صاحب الخط المنسوب كتب على القلندرى وكتب الناس دهراً طويلا فكان ممن كتب عليه البدر بن قليج العلائي وابن عمه أبو الخير بيت المقدس ثم تحول الى الشام فأقام به دهراً ثم رجع الى القدس فقطنه بيئاً كثيراً من المصاحف وغيرها . ومات في ذي الحجة سنة وكتب بخطه شيئاً كثيراً من المصاحف وغيرها . ومات في ذي الحجة سنة

احدى وله بضعة و ثانون عاماً.

• ٤ (محمد) بن محمد بن مجد نور الدين بن التاج بن الشرف الحنفي سبط الشهاب ابن الناصح . ممن يروى عن العز بن جماعة المفنن و ناصر الدين بن الفرات وعبيد البشكالسي ، أخذ عنه نظام الحنفي .

١٤ (محمد) بن عجد بن محمد أبو البركات بن الأمين بن عزوز بزايين معجمتين ورأيته محوداً ينون آخره بخط غير واحد كالجال البدراني الانصاري التونسي المغربي المالكي ويعرف بابن عزوز . اعتنى بالرواية وأخذ عن الكال بن خير والشهب المتبولي والكلوتاتي والواسطى والحفاظ البرهان الحلبي وابن ناصر الدين والولى العراقي وشيخنا ولازمهما في كتابة الامالي واختص بشيخنا كشيرأوابن الجزرى وعائشة ابنة أبن الشرائحي والنور الفوى والشمس الشامي باسكندرية ودمشق وحلب والقاهرة وغيرها ومها أخذه عن ابن خير البلدانيات الاربعين للوادياشي باجازته منه وعن الواسطى المسلسل وجزء أبن عرفة والبطاقة وعن ابنة الشرائحي مشيخة الفخر وعن ابن الجزري فيها وفي مسند أحمدوعن الفوى من لفظ الـ كلو تاتى قطعة كبيرة من آخر سنن الدارقطني مع اليسير من أولها وأثنائها ، ووصفه الجمال البدراني في الطبقة بالفقيه المشتغل المحصل الفاضل، وقرأ معظمها على الشمس الشامي بل قرأ عليه سيرة ابن هشام ومشيخه الفخر ومسند أبي مكر من مسند أحمد ، وحصل وتميز ورافق الزين رضوان المستملي وغيره من المحدثين ورجع الى بلاده فصارأشهر من بتونس في الرواية وأمسهم بالصنعة في الجلة و تصدى للاسماع فأخذ عنه جماعة الى أن مات مطعو نا فيها سنة ثلاث وسبعين وأظنه جاز السبعين وسد به الباب هناك وجيء بكتبه بعد مدة فسيعت وكان أمين الامناء بتونس بمعنى أن التجار ونحوهم يتحاكمون البه في العرفيات فيقضى بينهم ولو بالحبس والضرب رحمه الله وإيانا.

(محمد) بن محمد بن محمد العلامة أبو عبد الله بن عقاب قاضى الجماعة بتو نس. ٢٤ (محمد) بن محمد بن محمد العلامة أبو عبد الله بن عقاب قاضى الجماعة بتو نس. مات بها فى سنة احدى و خمسين . أرخه ابن عزم بعد أن ذكره فى التى قبلها ظنا عالماً . ٣٤ (محمد) بن محمد بن محمد أبو عبد الله الانصارى الخزرجي الاندلسي ثم التو نسى المالكي بن القاح . ذكره شيخنا فى انبأ به فقال المحدث بتو نسسمع من أبى عبد الله بن عرفة و جماعة و حج فسمع من التاج بن موسى خاتمة من كان يروى حديث السلفى عالياً بالسماع المتصل و بالقاهرة من التنوخي و العراقي و جماعة يعنى حديث السلفى عالياً بالسماع المتصل و بالقاهرة من التنوخي و العراقي و جماعة يعنى

كالمليجي وابن حاتم والسويداوي ، ورجع الى بلاده فعني بالحديث واشتهربه، وكاتبني مراراً بمكاتبات تدل على شدة عنايته بذلك ولكن بقدر طافته في البلاد وقد ولى قضاء بعض الجهات بالمغرب وحدث بالكثير وروى بالاجازة العامةعن البطرني مسند تونس وخاتمة أصحاب ابن الزبير بالاجازة وعن غيره من المشارقة . مات في أواخر ربيع الآخرسنة سبع وثلاثين ، كتب الى بوفاتهمن تونس الشيخ عبد الرحمن البرشكي وقال كان حسن البشر سمح الأخلاق محباً في الحديث وأهله رحمه الله وايانا . قلت أجاز في سنة خمس وعشرين لجماعة منهم ابن شيخنا بل قرأ عليه بعض الشفا شيخنا الشهاب الأبدى بقراءته له على الخطيب أبي عبدالله مد بن أبي الحسن على القيجاطي.

٤٤ (محمد) بن محمد بن محمد أبو الفتح بر البدر الدنجاوي ثم القاهري أحد الشهود كأبيه داخل باب القوس. ممن سمع على شيخنا وهش فأظنه زاحم

المانين ، وهو سنة تسع وتسمين حي .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمد أبو الفتح حفيد أبي الفتح الذروى الصعيدي. يمن سمع مني في يوم عيد الفطر سنة خمس وتسعين مسلسل العيد .

(محمد) بن محمد بن محمد المفدادي الزركشي . فيمن جده محمد بن أبي بكر . ٤٦ (محمد) بن محمد بن محمد الشريف الحسيني الدمشقي امام مسجد العقيبة و ناظر الجامع بها . ذكره شيخنا في أنبائه فقال حصلت له إهانة في أيام حصار الظاهر دمشق بعد خروجه من الكرك من أيدى المنطاشية فلما ظهر الظاهر رحل هو الي القاهرة وادعى على الذي أهانه ولم يزل به حتى ضرابت عنقه لأمر أوجب ذلك و ولاه السلطان جمع الجامع. و مات في يوم تاسو عاء سنة احدى وله نحو الخمسين رحمه الله. ٧٤ ( محد ) بن محمد بن محمد النابتي القاهري و يعرف بالخطيب عن سمع على قريب التسعين ٠ ٨٤ ( محمد ) بن محمد بن محمد الششترى البصرى الشافعي نزيل مكة . ولدفى سنة عشرين بالبصرة وقدم مكة في سنة أربع وخمسين وكان يشتغل بالعلم و يحضر دروس قاضيها البرهان وسافر غير مرة إلى هرمز آخرها مع ولد له كبير تُم إلى كنباية فغرقا في خورها سنة ست وسبعين تقريبا . ذكره ابن فهد.

٩٤ (محمد) بن محمد بن محمد الحمص القادرى الصوفي الشافعي . سمع من إبر اهيم ابن فرعون الصحيح أنا به الحجار وحدث. ذكره التقي بن فهدفي معجمه. • ٥ (محمد) بن محمد بن محمد الدلجي الأصل القاهري المهتار . وأتي لهذكر في أبيه.

١٥ (محمد) بن محمد بن محمدالسخاوي و ذكره التقي بن فهد في معجمه (٢ - عاشر الضوء)

وييض له ورأيت له منظومة في الاصطلاح قال فيها:

وعدتی فی النقل قول شیخنا هو العراقی بخاری عصرنا وابن الصلاح قبله والنووی فخذ منقحاً لما عنهم دوی وفیها أیضاً أول أقسام الحدیث:

لحظمحدث في الاسناد حصر والمتن والذي اليهما يفر وهذه المنظومة في مجموع بخطه في المدرسة الزينية فيه نظمه للتبريزي وغير ذلك. وما وقفت له على ترجمة .

(محمد) بن محمد بن محمد الشارمساحي . فيمن جده محمد بن عبد الله . (محمد) بن محمد بن محمدالصر خدى . فيمن جده محمد بن يوسف بن على .

٥٧ (محمد) بن محمد بن محمد الغزى السكاكيني . ممن سمع مني بمكة .

(محمد) بن محمد بن محمد القلقشندي . فيمن جده محمد بن اسماعيل بن على . (محمد) بن محمد بن محمد المخزومي القرشي الدماميني المالكي . دأيته كتب على استدعاء بعد الحمسين فيحرر من هو .

٩٥ (على) بن مجد بن على المذو في السبكي ممن عرض عليه خير الدين بن القصبي بعدالخسين .
٤٥ (على) بن محمد بن محمود بن أبي بكر بن عبدالله بن ظاهر بالمعجمة الشمس ابن ناصر الدين الجوجري ثم القاهري الشافعي الناسخ نزيل شبري و خطيبها و شاهدها ولد في سنة تسعو أربعين و ثما عائة بجوجر و قرأيها جل القرآن ثم تحول مع أبويه فأ كمله بمنية بدرو حفظ فيها الملحة و الجرومية و نحو نصف المنهاج ثم تحول معها أيضا الى شبري الخيمة فقر أفي المنهاج عند جماعة كالولوي البلقيني قاضيها وخطيبها الشهاب بن عاصم ثم قدم القاهرة فأ كمل بها المنهاج و ألفية النحو و اشتغل في الفقه و العربية وغيرهما عند الابناسي وابن قاسم و أبن خطيب الفخرية بل حضر دروس العبادي والفخر المقسي و أخذ الفر المض و الحساب عن المدر المارد الي و كذا قرأعلي في العبادي و الفخر المقسي و أخذ الفر المض و الحساب عن المدر المارد الي و كذا قرأعلي في السبكي المبرى و جملة و خطه متقن و فهمه حسن و حجو و جاور قليلا و استوطن السبكي المبرى و جملة و خطه متقن و فهمه حسن و حجو و جاور قليلا و استوطن فظم . مات بعلة الاستسقاء في ليلة الأحد حادي عشر المحرم سنة اثنتين و تسعين و جيء في نعش فعسل و دفن بباب الوزير عوضه الله الجنة .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمود بن ماجد بن ناهض الشمس أبو عبد الله بن الشمس بن الشرف الرديني الشافعي ولد كاأخبر في به في سنة ست و ستين و سبعها ته و كتب

بخطه أنه في سنة ستين فالله أعلم بقرية منية رديني بمهملتين أو لهما مضمومة وآخره نون من أعمال الشرقية ، وحفظ القرآن و تلا به لأبي عمرو على و الده والعمدة والمنهاج الفرعي والاصلى وألفية ابن ملك ودخل القاهرة فعرض على الابناسي وابن الملقن وأجازا له وعليهما تفقه وكذا تفقه بالبلقيني وقريبه اليهاء أبي الفتح والزين العراقي قرأ عليه في تركملة شرح المهذب له بالفاضلية وسمع عليه في الحديث وغيره وبالكمال الدميري والبدر الطنبدي وعليه قرأ في الاصول والعربية في آخرين وأخذ في الالفية وتوضيحها وغيرهما من كتب العربية عن الحب ابن هشام حين إقرائه بجامع الحاكم و في الفرائض بقراءته عن الشمس الغراقي وسمع ألبخاري على التقي الدجوي في سنة ست وثمانين وكان ضابط الاسماء وبرعفي الفقه وأذن له الدميري في الافتاء. وولى القضاء بملبيس وغيرهاعن التقي الزبيري ثم عن قريبه العز عبد العزيز الرديني ثم عن نور الدين بن الملقن ثمولي عمل منية الرديني وأعالها عن الجلال البلقيني ومن بعده واشتهر بالعفة والديانة والصلابة في الحق والقيام على من لم يذعن للشرع وصارت له في تلك الناحية جلالة و وجاهة بحيث قصدوه بالفتاوي وانتفع به في ذلك وعولوا عليه فيها وفي غيرها ، وقد لقيته عجلس شيخنا فاستجزته لي ولأخوى وغيرها من أصحابنا ثم ارتحلت لبلده وحملت عنه بعض مسلم وغيره ، وكان نير الشيبة جميل الوجه مهاباً حسن السمت ظاهر الوقار . مات في سنة ثلاث أو أربع وخمسين ولم يخلف هناك من يوازيه رحمه الله وايانا .

٥٥ (محمد) بن محمد بن محمود بن محمد بن أبي الحسين بن محمود بن أبي الحسين البهاء بن الشمس بن الجمال أبي الثناء الربعي البالسي الاصل القاهري الشافعي الماضي ابنه أحمد وأخوه عبد الرحيم والآتي أبوهما وهو سبط السراج بن الملقن ولد في ربيع الاول سنة ثمان و ثمانين و سبعمائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وتلا به لأبي عمر وعلي الشمس السعودي الضرير فقيهنا والعمدة و المنهاج الفرعي وألفية ابن ملك ، وعرض علي جماعة ، واشتغل بالفقه على البرهاني البيجوري والشمس البرشنسي والمجد البرماوي و تزوج ابنته وعليه قرأ في النحو أيضاً وسمع على جده لأمه جزءالقدوري وغيره وعلى التنوخي جزءاً بي الجهم وحدث بذلك سمع منه الفضلاء أخذتهما عنه ، و ناب في القضاء للجلال البلقيني فن بعده بل باشر في عدة جهات تلقاها عن ابيه وغيره وسافر الي دمياط و بلاد الصعيد ؛ وكان أصيلاسا كناً.

بالقرب من البلالي من حوش سعيد السعداء رحمه الله وإيانا .

(محمد) بن مجد بن محمود بن مجد بن أبى الحسين الشمس البالسي . في مجد بن محمود ابن مجد بن محمود لاواسطة بينهما بل البن مجد بن أبى الحسين فشمس الدين إنما هو مجد بن محمود لاواسطة بينهما بل الواسطة إنما هو لابنه كما مضى قبل .

و (جد) بن مجد بن مجمود بن مجد بن مجد بن مودود الشمس الجعفرى البخارى الحنفى . إشتغل ببلاده ثم قدم مكة فجاور بها وانتفع الناس به فى علوم المعقول . مات بمكة فى العشر الاخير من ذى الحجة سنة إثنتين وعشرين عن ستوسبعين سنة . ذكره شيخنا فى أنبائه . ورأيته كتب وهو بمكة على إستدعاء فى ثانى عشر شهر و فاته وقال الجعفر الطيارى النجاريه ين الأصل الحافظى البخارى الحنفى وأن مولده فى رابع عشرى رجب سنة ستوار بعين وسبعائة . ولهذكر فى الأميني يحيى الاقصرائي وآنه أجاز له فى ذى الحجة سنة إثنتين وعشرين بهنى وأنه روى يحيى الاقصرائي وآنه أجاز له فى ذى الحجة سنة إثنتين وعشرين بهنى وأنه روى البخارى عن أبى طاهر مجد بن أبى المعالى مجد بن مجد بن الحسين بن على الطاهرى الخالدى الاوشى و والده أبى المعالى مجد عن السراج عمر بن على القزويني بسنده الذى أوردته فى التاريخ الكبير سمع منه بعضه الامين . ورأيت من زاد مجداً ثالثاً فى أول نسبه فالله أعلم .

٥٨ (محد) بن مجل بن محمود الشمس الحنفي المدعو بالشيخ البخاري نزيل زاوية نصر الله بخان الخليلي . كان فاضلا أقرأ الطلبة بالقاهرة وممن قرأ علبه المختصر للتفتازاني والعبري شرح الطوالع والمعاني والبيان والبديع الزين زكريا وكذا أخذ عنه فيها خضر بن شماف ، وصنف شرحاً على درر البحار في فقه الحنفية وآخر على نظم السراجية في الفر أئض وكتب أيضاً في أصول الدين وانتمي للشمس الرومي الكاتب فامتحن بسببه وكاد ابن المخلطة أن يوقع فيه أمراً بسبب كتابه في الاصول فحال الامين الاقصرائي بينه وبين مراده وسافر عقب ذلك فقطن ألشام وأقرأ الفضلاء أيضاً وممن انتفع به هناك القاضي شمس الدين بن عيد واستمر هناك حتى مات أظنه قريب الخمسين ظماً . (محل) بن مجل بن محمود الشمس الدمشقي بن السلعوس . هكذا في الانماء باسقاط محمد النالث وقد مضي .

وه (مجد) بن مجد بن محمود صائن الدين الدمشقى الحنفى أحد شهود الحمم بدمشق . كان يفتى ويذاكر . مات فى ذى الحجة سنة ثلاث . ذكر ه شيخنا فى أنبائه . ويدمشق . كان يفتى ويذاكر . مات فى ذى الحجة سنة ثلاث . ذكر ه شيخنا فى أنبائه . ويحمد (مجمد) بن مجد بن مجمود ناصر الدين العجمى الاصل السمنودى الشافعى بويمر ف بابن مجمود . حفظ القرآن وجود دعلى الشيخ مظفر و تصدر لتعليم الأبناء ببلده

بحيث قرأ عليه غالب فقهائه كالتقى العساسى وولده و خاله الجلال المحلى و ولى حسبتها وقتاً ثم توك وكان خيراً . مات فى سنة خمس و خمسين تقريبا وقد جاز الثمانين . ١٦ (محمد) بن مجد بن محمود أبو الفضل المسكر انى الهندى الحنفي و يعرف بابن محمود . سمع من التقى الحرازى والعزبن جماعة و الموفق الحنبلي وماسمعه عليهما جزء ابن نجيد وكان أحد الطلبة بدرس يلبغا و يعمل العمر و يعانى حرفا كشيرة . مات فى اثناء سنة أربع بمكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسى فى مكة .

(محمد) بن محمد بن وزهر . فيمن جده أحمد بن عمد بن عبد الخالق .

٦٢ (عد) بن محمد بن مسدد الصفي بن الشمس الـكازروني المـدني الآتي أبوه . ممن صمح مني بالمدينة .

٣٣ (على) بن محمدالمدعو سعيد بن مسعودبن محمد بن مسعود بن محمد ابن على بن أحمد بن عمر بن اسمعيل بن الأستاذ أبي على الدقاق هو الحسن بن على بن محمد بن اسحق بن عبد الرحيم بن اسحق أو أحمد العفيف أبو المحامد ابن سعيد الدين أبي محمد بن الضياء الملياني النيسا بوري ثم الكازروني الشافعي: ولدفي ثانى عشر ربيع الاولسنة سبع وعشرين وسبعائة وأجازله في سنة أربعين الحفاظ المزي والبرزالى والذهبي والعلائي وأبوحيان وابن الخباز والميدومي وابنغالي وابنة الكال فآخرين وقرأ على أبيه كتباجة، وحجسنة أرابع وأربعين مم توجه لمكة ليحج أيضا فأدركه أجله بنجدفي ذي القعدةسنة اثنتين ودفن هناك. ذكر العفيف الجرهي في مشيخته وقالهو أوغيره أنه صنف الكثير ومن ذلك شرح البخاري وقال أنه إستمدفيه من ثلمائة شرح عليه كذا قال وعمل أربعين في فضل العلم سمعها عليه الطاووسي وجمع أسانيد نفيسة في كتاب سماه شعب الأسانيد في رواية الكتب والمسانيد، وذكره التقى الفامي في مكة فقال: العلامة الخير نسيم الدين أبو عبد الله بن العلامة سعيد الدين النيسابوري الاصل الكاذروني المولد والدار الشافعي نزيل مكة ، هكذا وجدت نسبه لأبي على الدقاق بخط بعض أصحابنابل رأيته بخطه فيما أظن وذكر أنه ولد بكازرونمن بلاد فارس سنة خمس وثلاثين وسبعهائة ونشأ بهاو اشتغل فيها على أبيه بالعلم وسمع منه بها بعض تصانيفه وانه إستجاز له من المزى وغيره من شيوخ دمشق وهي عنده بكازرون ، سمعت منه شيئاً من المولد النبوي لأبيه وكان يرويه عنه فيما قال ؛ وكان فاضلا في العربية ومتعلقاتها مع مشاركة حسنة في الفقه وغيره وعبادة كشيرة وديانة متينة وأخلاق حسنةجاور عكمة زيادة على عشرسنين ملازما للمبادة والخير وإفادة الطلبة وسمع بها من الجمال الاميوطي

والعفيف النشاوري ثم توجه من مكة الى بلاده بأثر الحج من سنة عان وتسعين فوصل اليها مم توجه لمكة فأدركه الاجل بلار في سنة احدى ووصل الخبر بوفاته لمسكة في التي تليها وكان زار المدينة النبوية في طريق الماشي وسهل في طريقها أماكن مستصعبة وفعل مثل ذلك في جبلي حراء وثور أجزل الله ثو ابه على ذلك انتهى . وفيه مخالفة لما تقدم في مولده ولقبه وغيرها وكأنه اختلط عليه بالذي

بعده كما اختلط على غيره مما يحتاج فيهما الى تحقيق.

٢٤ ( على نسيم الدين أبو عبد الله أخو الذي قبله . ولد سنة خمس و ثلاثين وسيمائة بكازرون من بلاد فارس ونشأ بها، وأجاز له المزى وغيره وسمع الكثيرعلى أبيه وأخذ عنه وعن غيره العلم وبرع في العربية ومتعلقاتها وشارك في الفقه وغيره مشاركة حسنة، وكان كيثير العبادة والنسك متين الديانة حسن الاخلاق جاور بمكة كـــــــيراً وكان قدومه لها سنة اثنتين وثمانين وقرأبها على الاميوطي والنشاوري وأقرأالناس وانتفعوا به وكان حسن التعليم غاية في الورع في عصرنا ، ثم توجه منها الى بلاده في سنة ثمان وتسعين فأقام بهاعلى عادته في الاسماع والاقراء ثم رجع متوجها لمكة فأدركه أجله بلار في شوال سنة عشر . ذكره العفيف الجرهي أيضا في مشيخته ، وأرخ المقريزي وشيخنافي انبائه وفاته في سنة احدى زاد شيخنا وله خمس وستون سنة وهي وفاة أخيه كمّا تقدم.

٥٥ (محمد) بن محمد بن مقلد البدر المقدسي ثم الدمشقي الحنفي. ولد سنة أدبع وأربعين وسبعالة وبرع في الفقه والعربية والمعقول ودرس وأفتى ونابفي الحكم بدمشق ثم استقل بقضائها كو سنة ولم تحمد مباشرته فعزل ، ثم سار الى القاهرة وسعى فأعيد ورجع الى بلده فأدركه أجله بالرملة في أو ائل ربيع الآخر سنة ثلاث. ذكره شيخنا في انبائه.

٢٦ (محمد) بن محمد بن موسى بن سليم نفتح المهملة الججاوى . كان من أهل العلم بالهيئة وولى وظيفة التوقيت بالجامع الأموى ثم انتقل الى ججا بلده فمات هناك في شعبان سنة اثنتي عشرة . ذكره شيخنا في انبأله .

٧٧ (محمد) بن محمد بن موسى بن أحمد الشمس المحلى الشافعي سبط أبي عبد الله الغمري ويعرف كابيه بابن أبي شاذي . ممن اشتغل في الفقه والنحو قليلاوقرأ على في التقريب للنووي تفهما وفي البخاري وسمع مني الباب الاول من ترجمة النووي وغير ذلك ، وهو خير عاقل فهم . مات في ربيع الثاني ظناً سنة ثلاث وتسعين رحمه الله وعوضه الجنة .

7۸ (محمد) من محمد بن موسى بن عمران خير الدين أبو الخير بن الشمس المغنى المختلف المختلف المختلف المختلف المختلف المختلف المختلف الغنزى ثم المقدسي الحنفي الآتي أبوه ويعرف كهو بابن عمران ولدني لياة العشرين من رمضان سنة عمل و ثلاثين و ثما هائة بغزة و نشأ فحفظ القرآن وكتبا و تلا بالسبع على أبيه و تفقه بالزين قاسم وغيره وسمع على شيخنا في سنة ست وأربعين ثم على الجال بن جماعة والتقى القلقشندي والزينين عبد الرحمن بن خليل وعبد الرحمن بن داود وغيرهم ، وأجاز له جماعة كاحمد بن حامد وأحمد بن أحمد الازدي و تميز وولى قضاء الحنفية ببيت المقدس ثم صرف . وقدم القاهرة غير مرة وكذا و تميز وولى قضاء الحنفية ببيت المقدس ثم صرف . وقدم القاهرة غير مرة وكذا حجم وجاور ثم توجه أيضا في سنة تسع وثمانين وجاور التي تليها ، ورجع فدام ببيت المقدس يدرس ويفتي ويروى حتى مات في يوم الخيس سلخ رمضان سنة أربع وتسعين ودفن من يومه بمقبرة ماملا بالقرب من أبيه و كان له مشهد حافل رحمه الله وايانا . وتسعين و دفن من يومه بمقبرة ماملا بالقرب من أبيه و كان له مشهد حافل رحمه الله وايانا . وتسعين و أخبال بن جماعة و التقى القلقشندي و أخذ عن أبيه القراآت وأجاز له جماعة ، على الجال بن جماعة و التقى القلقشندي و أخذ عن أبيه القراآت وأجاز له جماعة ، وأم بقانصوه اليحياوي حين كان منفياً عندهم .

٧٠ (محد) أبو الفتح أخو اللذين قبله . ممن تشفع وحفظ القرآن والبهجة واشتغل وسمع كأخويه معنا ببيت المقدس وقطن القاهرة وأم بالزمام .

۱۷ (کار) بن محمد بن موسی بن أبی والی ناصر الدین وربما نسب لجده فقیل ابن أبی والی وقد یخفف فیقال بوالی . ولی الاستاداریةاله کبری بالدیارالمصریة فی أیام الاهرف برسبای عوضا عن ارغون شاه النوروزی ثم ترك حتی ولی استاداریة دمشق و بهامات فی جمادی الاولی سنة ار بع وار بعین . ارخه ابن اللبودی . ۷۷ (محمد) بن محمد بن موسی الشمس الشو بکی الدمشقی نزیل مکة جاور بهاسنین کثیرة علی خیرو تزوج زوج أخیه الشهاب احمد و ولدله منها أولادو کان له بالعلم قلیل عنایة . مات فی سادس عشر الحرم سنة أربع و عشرین عکه و دفن بالمعلاة ذکره الفاسی . ۷۷ (که این علم بن میمون أبو عبد الله الاندلسی الجزائری المغربی المالکی ویعرف بابن الفخار بالخاء المعجمة له لکونها حزفة جده . ولد بالجزائر من المغرب وقرأ بها القرآن والفقه ثم شحول الی تأسان وقطنه مدة حریصاً علی قراءة العلم علی جماعة من شیوخها کقاضی الجاعة بها أبی عثمان سعید العقبانی ثم وصل الی تونس فأقام بها سنة أو أکثر بقلیل و حضر مجلس ابن عرفة فعظمه وأکرم مثواه کیمث کان یطلب منه الدعاء و کذا حضر مجلس قاضی الجاعة أبی مهدی عیسی الغبرینی ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدینة النبویة بعد الحج الغبر بعد الخبر بعد الغبر بی عالم به الدعاء و کذا حضر مجلس قاضی الجاعة أبی مهدی عیسی الغبر بنی ، ثم ارتحل للحج فأقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدینة النبویة بعد الحج فاقام بالقاهرة أشهراً ثم بالمدینة النبویة بعد الحج

خمسة أعوام يؤدب فيها الابناء. ذكره لى أبو الطيب محمد بن الزين القيرواني نزيل مصر ، وحكى لى خليل بن هرون الجزائرى نزيل مكة عن رجل أثنى عليه ووصفه بالصلاح والخير أنه كان اذا لقيه يقول له أراك مخروطا قال فقلت فى نفسى كأنه يكاشفنى فعزمت على امتحانه فخرجت فى الليل إلى بابمنزلى عريانا واستغفرت الله ثم أصبحت فعدوت عليه فلما رآنى أعرض عنى قال فقلت له أيش جرى قال تخرج لباب منزلك عريانا قال فاستغفرت الله وقلت لاأعود فقال لى لولاالا دب مع الشرع لا خبرت بايصنع الانسان على فراشه أومعنى هذا ، فقال لى لولاالا دب مع الشرع لا خبرت بايصنع عشرى رمضان سنة إحدى ودفن فى من عام ثما نمائة شم توفى بها يوم الحيس تاسع عشرى رمضان سنة إحدى ودفن فى صبيحة يوم الجمعة وكان يوم العيد بالمعلاة . هكذا ترجه الفاسى وهو فى عقود المقريزى وذكره شيخنا فى أنبائه باختصار وأنه بلغ الستين وقال شارك فى الفنون و تقدم فى الفقه مع الدين والصلاح وكان ابن عرفة يعظمه وذكرت له كرامات وأظن أنى إجتمعت به أول السنة رحمه الله وإيانا .

٧٤ (محمد) بن محمد بن أبي نصر الشمس الأنصاري الايجي والد القطب عد الماضي كان رجلا صالحاً من أصحاب الخوافي. ومات بمكة سنة ستين رحمه الله. ٧٥ (عد) بن محمد بن هبة الله بن عمر بن ابراهيم بن الشرف هبة الله بن النجم الصدر بن ناصر الدين بن الشرف الجهني الحوى الشافعي والد عمر الماضي والآتي أبوه ويعرف كسلفه بابن البارزي وهو بابن همةالله . ولد في ثالث عشر رجب سنة سبع وثمانمائة بحياة ونشأ بهافقرأ القرآن وتلابه لأبي عمرو على العلاء أبن عائشة وغيره والمنهاج وعرضه بالقاهرة فىشوالسنة أربع وعشرين على الولى العراقي والبيجوري والشمس بن الدبري بلكان أكمال حفظه عندثانيهم وأجازوه وسمع على شيخنا والزين الزرك شي و ببلده على جماعة كالشهاب بن الرسام والنور ابن خطيب الدهشة وعليه وعلى والده اشتغل في الفقه وكذا بحمص على البرهان النقيراوي وبالقاهرة على البيجوري والقاياتي وعنه أخذفي الأصول أيضاو اشتغل في النحو على البدر الهندي الحنفي ونقله من دمشق الى حماة وأحسن اليه وزوجه بها ورتب له مایکفیه جریا علی عادة الرؤساء وولی قضاء بلده بعدالشهاب الزهری في جهادي الأولى سنة اثنتين وأربعين عقب تسلطن الظاهر جقمق بعناية قريبه الكال بن البارزي ولامه أبوه على الدخولفي القضاء بلهجره أربعة أشهر حتى ترضاه فأقام فيه كحو خمس عشرةسنة وأضيفت اليهفي أثنائها كتابة سرهاثم انفصل

عن القضاء خاصة بالزين بن الخرزي وكدا ولى بها تدريس الخطيبية والقر ناصية وخطب بجامعها الكبير بلولى أيضا كتابة سرحلب في سنة سبع وستين عوضاً عن النور المعرى فأقام فيها زيادة على سنة وراسل في الاستعفاء بعدموت نائبها جانبك التاجي لكو نه هو الباعث له على قبوله أو لا لمابينها من الألفة حين كان نائبا عنده بحاة فأعيد ابن المعرى وقدم القاهرة غير مرة وآخر مادخلها في سنة ستين ومعه انناه عمر وآخر أصغر منه فكانت منية ثانبها بها فجزع عليه شديداً وزاد احتراقه عليه ودفنه عقبرة البارزي عند ضريح الشافعي من القراقة ورجع قبل استكاله فيها شهراً الى بلده وكذا حج مع والده في سنة تسع عشرة ثم بنفسه في سنة اثنتين وغشرين وزار بيت المقدس ، و تولع بفن الأدب واختصر مصارع العشاق وساء وغشرين وزار بيت المقدس ، و تولع بفن الأدب واختصر مصارع العشاق وساء وكذا له الحسن الجميل من أخبار القيسين وجميل و ترسلات ومجاميع . ولقيته في رجوعي من حلب فقرأت عليه شيئاً باجازته من الولى العراق وكتبت عنه أشياء رجوعي من حلب فقرأت عليه شيئاً باجازته من الولى العراق وكتبت عنه أشياء منها قوله يستدعى بعض أحبابه الى بستان :

حديقتى قد حكى الزرقا بنفسجها والنرجس الغض فيها أشبه الشهبا فاحضر ولا تخشيا غصن الاراكة من لسن الوشاة ولامن أعين الرقبا وكذامن نظمه في البطيخ الحموى الكمالي وهو على خلقة ضميري مصر مخاطبالقريبه الكمالي تاه على البطيخ جمعاً سيدى بطيخنا بسائر الخصال

الحكن طاطا للضميرى رأسه لقربه اليوم من الحمال وله مطارحات مع غير واحد من الشعراء ، حدث وعنه أبوه في حيانه بشيء من نظمه مماكتبه عنه البقاعي وغيره ، وكان أديبا فاضلا بارعاً ذا ذوق ولطف وبيته عال في الرياسة والحشمة وقد رغب لابنه السراج عمر عن وظيفة كتابة سر بلده ، وتوجه للحج ثم عاد وهو متعلل فاستمر أشهرا ، ومات في يوم الجمعة ثاني عشر أو تاسع ربيع الثاني سنة خمس وسبعين ودفن بمقابر الشيخ عمر عكان أعده له هناك رحمه الله وايانا .

٧٦ (محمد) بن محمد بن هلال بن على بن صفو ان بن ثام بن منصور العامرى الباعونى الاصل القاهرى القادرى ويعرف بابن هلال من نفر يقال لهم بنوعامر بباعونة من أعال صفد . ولد سنة ثلاث و ثما عائة تقريباو حفظ القرآن وصلى به في الجالية المستجدة في رمضان على العادة وقرأ دروسا في التبريزي على السمس البوصيرى ولازمه كثيرا وكذا لازم الجال يوسف الصفى وغيرها وسمع على البوصيرى ولازمه عثيرا

الفوى وشيخناوغيرها ومن لفظ السكلوتاتي ،وحج وجاورواقام بالمدينةالنبوية أياما ، وزاربيت المقدس وباشر التقدمة بأبواب الولاة كسلفه ولسكن غلب عليه الخير وحل عابه نظر السادات فسكان مع ذلك يلازم الجاعة ويشهد مجالس الخير مع لطافة عشرة وأنس وخدمة لمن ينتسب للعلم والصلاح وهو ممن صحب امام السكاملية سفراً وحضرا وأكثر من التردد الى ثم أعرض عن التقدمة وأقلع عنها أصلاو لازم طريقته في الخير الى أن تعلل مديدة ، ثم مات في ليلة الجمعة تاسع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وصلى عليه من الغدر حمه الله وعفا عنه عشر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وصلى عليه من الغدر حمه الله وعفا عنه عشر في وادياش ومؤرخها . مات بها في تاسع عشرى شعمان سينة الاندلسي قاضي وادياش ومؤرخها . مات بها في تاسع عشرى شعمان سينة

سبع وأربعين . أرخه ابرن عزم .

٧٨ (محمد) بن محمد بن يحيي بن محمد بن عيسى بن عيسى بن مجمد بن عيسى الشمس أبو عبدالله بن الشيخ أبي عبد الله بن أبي زكريا الحكمي - نسبة الى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج وبنوحكم قبيلة دخلوا جزيرة الأندلسمع الجيش الذين افتتحوها فاستوطنوا هناك ـ الاندلسي الغرناطي المالـ كي ويعرف باللبسى بفتح اللام المشددة والموحدة وتشديد المهملة المكسورة نسبة الى ليسة حصن من معاملة وادى آش. ولد سنة ست وثمانمائة واشتغل بالعلوم وقدم القاهرة سنة ست وثلاثين فأحد عن شيخنا وظهرت له فضائله فنوه به عند الأشرف حتى ولاه في التي تلنها قضاء المالكية بحياة فحمدت سيرته جداً وسار سيرة السلف الصالح ثم حنق على نائبها في بعض الائمو رفسافر إلى حلب مظهر أارادة السماع على حافظها البرهان فوصلها في شوال سنة تسع وثلاثين فأنزله عنده في المدرسة الشرفية بديت ولده أبى ذرحتى حمل عنه أشياء ووصفه كهاقر أته بخطه في بعض محاميعه بالشيخ الامام العالم العلامة ذي الفنون قاضي الجماعة وقال إنه إنسان حسن إمام في علوم منهاالفقه والنحو أصول الدين وغير ذلك زظيف الاسان معظم للأئمة وأهل العلم والخير مستحضر للتاريخ ولعلوم كانها بين عينيه مع التؤدة والسكون وشبع النفس وكان في السنة قبلهاور دالقدس فقرأعلى العز القدسي ووصفه أيضا بعلامة دهره وخلاصة عصره وعين زمانه وانسان أوانه جامع أشتات العلوم وفريد معرفة كل منثور ومنظوم قاضي القضاه لازالت رايات الاسلام به منصورة وأعلام الايل به منشوره و وجوه الاحكام الشرعية بحسن نظره محبورة ، وكذا قرأ على الشمس بن المصرى ثم سافر الى يلاد الروم فمات ببرصا منها في أواخر شعبان سنة أربعين ، وقد ذكره شيخنا

فى انبائه باختصارفقال: الشيخ شمس الدين المغربي الانداسي النحوى ولى قضاء حماة وأقام بها مدة ثم توجه الى الروم فأقام بها وأقبل الناس عليه وكان شعلة نار فى الذكاء كثير الاستحضار عارفا بعدة علوم خصوصا العربية وقد قرأ على فى علوم الحديث وكان حسن الفهم رحمه الله وايانا.

٧٩ (عد) بن محد بن يحيي بن مجد بن مجد بن محد بن احمد بن مخلوف تاج العارفين ابو المحاسن بن زين العابدين بن الشرف المناوي الاصل القاهري الشافعي الآتي اروه وجده والماضي شقيقه على وهذاأ كبرها سبط الشهاب الشطنوفي . ولد ونشأ فحفظ القرآن والبهجة وكتبا وعرض على في جملة الجماعة واشتغل قليلا وحضركتيرا من مجالس جدهوأبيه واستقرهو وأخوه في اكثر جهات ابيهما وعليه خفروأنس وروح لكنه في ضيق وتقلل بحيث نزلعن الفاضلية وغيرها خصوصابعد محنة صهره ابى زوحته الجمال ابراهيم بن القلقشندى فانه كـان يرتفق به في الجملة . ٨٠ (عد) بن مجد بن يحيي بن مجد ناصر الدين بن العز بن المحيوى ابي زكريا السكندري ثم القاهري الماليكي والدالبدر عد الماضي ويعرف كسلفه بابن المخلطة بخاء معجمة ولام مشددة مكسورة ثم طاء مهملة وهي ام أحد آبائه. ولد قريما من سنة تسعين وسمعمائة تقريبا وحفظ القرآن وكتباوعرض على جماعة وسمع على السويداوي والشرف بن الكويك والجال عبدالله الحنبلي والكال بن خير في آخرين حتى سمع على ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان . وأجازله الزين المراغي والجال بن ظهيرة والزين مجد بن أحمد الطبري ورقية ابنة يحيي المدنية وجهاعة واشتغل بالفقه وغيره على أئمة عصره كالجمال الاقفهسي والمساطي ومن هو أقدم منها وأخذ اقليدس عن الجال المارداني وتميز وناب في القضاء قديماً في سنة سبع عشرة رتصدي لذلك وراج أمره فيهلعرفته بالاحكام ودربته فيها واستحضاره لفروع مذهبه لـكنه كان مفداماً بحيث يندب لتعازير ذوى الوجاهات ويفحش في شأنهم مما كان الانسب خلافه ، واستقر في تدريس الفقه بالاشرفية برسباى بعد الزين عبادة ثم نزع منه لولديه عملا بشرط الواقف بعناية شيخ المكان وربما أقرأ في الفقه وأفتى وحدث كتبت عنه ، وحج فما علمته صحبة الركب الرجي سنة ثلاث وخمسين ولما استقر الاشرف اينال ولاه فظر البيمارستان لاختصاصه به عوضا عن الشرف الانصاري فلم تطل مدته ومات عن قرب بعد أن ذكر للقضاء الاكبر في ربيع سنة عمان وخمسين وكان يوماً صعباً الشدة مافيه من السموم والربح الحار ودفن بحوش سعيد انسمداء عفا الله عنه.

٨١ (محمد) بن محمد بن يحيى بن يو نس بن أحمد بن صلاح ناصر الدين بن الشرف ابن الحيوى أبي زكريا بن الشرف أبي النون المقيلي القلقشندي المصري ثم القاهري الشافعي ويعرف بالقلقشندي . ولدسنة تسعين وسبعائة \_ وقال مرة أنه في ربيع الاول سنة تسع وثمانين والاول أصح \_ بمصر وحفظ القرآن وكتباعرض بعضها على البلقيني والعراقي وأجاز له ، وسبم على المطرز والحافظين العراقي والهيشمي والابناسي والشرف القدسي والنجم البالسي والتنوخي ومما سمعه عليه الصحيح وجزء أبى الجهم والشمس بن مكين المالكي والسويداوي والفخر القاياتي وجماعة ، وحج مع أبيه في سنة خمس وتُعانمانة وجاور وسمـع في مجاورته على ابن صديق الصحيح وغيره وكذا جاور بعدها وسمع بها على الزين المراغي واشتغل بها وبالقاهرة في الفقه وغيره وممن أخذ عنه في الفقه بمكة الجال سنظهيرة والفرائض والحساب والجبر حسين الزمزمي والفرائض و تحوها بالقاهرة ابن المجدي ولازم الشهاب الطنتدأى والشمس البوصيري والغراقي واعتنى بالمباشرة عندالامراءبل وقع في الدرج وجلس مع الشهود بميدان القمح ، وكان ذكيا يقظا كيساً بارعاً حسن المحادثة حدث باليسير وسمع منه الفضلاء أخذت عنه اشياء . ومات في ربيع الأول سنة أربع وخمسين باسكندرية على ما بلغني رحمه الله و إيانا . وقد ترجمت جد أبيه في موضع آخر.

۱۸۲ (عد) بن عهد بن يس بن حسين المغربي البحيري الاصل الصويني - نسبة لصوينة من أعمال برهمتوش من الشرقية \_ القاهري المالكي . ولد بصوينة في يوم الاربعاء عاشر المحرم سنة ثلاث وسبعين وثمانها فه واشتغل بالفقه والعربية والتصوف على الشمس البرموني نزيل ذاوية الحنفي و تولع بالنظم وكتب الى استدعاء نظما وأجبته وسمع مني المسلسل .

۸۳ (عد) بن محمد بن يرس بن محمد بن ابرهيم البدر أبو الفضل بن الشمسأبي عبد الله الازهري القاهري الآتي أبوه وجده ويعرف كابيه بابن يرس ولد في ذي الحيجة سنة احدى وسبعين وثها بمائة وحفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على في الجماعة واشتغل بالفقه والعربية على مدرسي الوقت .

١٤ (عد) بن محمد بن يعقو بالبدر بن البدر الجعبرى الدمشقى سمع من جهاعة و اشتغل بالعلم و ولى بعض مدارس دمشق و نظر الاسرى وغير هابل قضاء صفد و كان مشكور السيرة مائلا لمذهب الظاهر . مات في شو السنة عشر ، ذكره شيخنا في انبائه . مدر (عد) بن مجد بن يوسف بن أبر اهيم بن أبو ب الدمشقى الشافعي و يعرف بأبي مدر المدمشقى المدمشقى الشافعي و يعرف بأبي مدر المدمشةى الشافعي و يعرف بأبي مدر المدمش المدر المدمشقى المدر المدمشقى المدر ا

شامة ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعهائة تقريبا ، وكان يذكر أنه سمع الصحيح بجامع همشق سنة ست و ثمانين على ستة عشر شيخاً منهم يحيى بن يوسف الرحبي و محمد ابن محمد بن عوض وأحمد بن محبوب والحال بن النحاس وأبو المحاسن يوسف ابن الصير في وأنه سمع صحيح ابن خزيمة من الحب الصامت، وأخذ عنه غير واحد من أصحابنا و في انباء شيخنا محمد بن على الشمس أبو شامة الشامي كان يزعم أنه أنصارى ولى قضاء طرابلس وكتابة سرها ثم وكالة بيت المال بدمشق وقبل ذلك ولى بها أمانة الحكم بل ناب في الحكم بالقاهرة ، وكان كثير السكون مع اقدام وجرأة وقد خمل في آخر دولة الاشرف و تغيب مدة ثم ظهر في دولة الظاهر و لم يلبث أن مات في ثاني عشر جمادي الاولى سنة خمس وأدبعين ودفن بمقبرة باب الفراديس فأظنه هذا حصل السهو في اسم أبيه وجده فيحرد .

(محد) بن مجدبن يوسف بن حاجى الجمال التوريزي مضى بزيادة مجد ثالث قبل يوسف محدب بن حسين الجمال الحسني الحصنكيفي الاحمل المسكى ابن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حسين الجمال الحسني الحصنكيفي الاصل المسكى ابن أخى أحمد الماضى هو وجده حسين والآتى أبو هما يوسف ولد كما كان يقول في سنة اثنتين وثلاثين وثما ثما أنة ونوزع فيه وأنه بعد ذلك وباشر التأذين بالمسجد الحرام ومشيخة القراء به وبالمحافل سيما عند القبور ثم رغب عن وظيفة الاذان واستمر على المشيخة حتى مات في ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين .

۸۷ (محلا) بن محمد بن يوسف بن سعيد الصلاح أبو عبد الله وربما لقب قبل بالصدر ابن الشيخ الفاصل المقرىء الحجود الشمس أبى عبد الله بن الجمال الطرابلسي شم القاهرى الحنفى الآنى أبوه ويعرف فى بلده بابن المقرىء وفى غيرها بالطرابلسي ولد فى ليلة الجمعة سابع رجب سنة ثلاث وثلاثين و ثما ثما ته بطرابلس و نشأ بها فحصفظ القرآن والشاطبية وألفية الحديث والمختار وأصول الأخسيكتي المنتخب والملحة وعرض بها وبالقاهرة حين أحضره أبوه اليها فى سنة ست وأدبعين على جماعة منهم فى بلده الشمس بن زهرة والحمصي ومحد بن عمر النيني الشافعيون وحسن ابن أحمد النويرى ومحد بن محد بن سليمان المعبر وعلى بن محد بن فتح الموصلي الناصح الحنفيون وأبو بكر بن مجد بن الصدر الحنبلي وفى القاهرة شيخنا والعلم البلقيني والبوتيجي والعزبن عبيد الله و نظام الحنفيون وابن التنسي وابن الديرى ويعقوب المالكيون وابن عبيد الله و نظام الحنفيون وابن التنسي وابن المخلطة ويعقوب المالكيون والبدر البغدادى الحنبلي وفخر الدين العجمي وأجازوه ويعقوب المالكيون والبدر البغدادي الحنبلي وفخر الدين العجمي وأجازوه إلا من رقم عليه من الفريقين ، رجع الى بلده فكان يحضر دروس عالمها ابن

زهرة لعدم حنهي بها بل قرأ عليه في بعض تصانيفه ولم يلبث أن مات فصار يجتمع عليه جماعة من طلبة الحنفية مع علمه بنقص نفسه في المذهب حتى كان ذلك حاملا له على الرجوع الى الديار المصرية فوصلها في سنة سبع وخمسين فنزل النظامية تحت القلعة ولازم الامين الاقصرائي أتمملازمة حتى أخذعنه كتباجمة مابين قراءة وسماع فى فنون كشيرة دراية ورواية ولمينفك عنه حتى مات بحيث كانجل انتفاعه مه و مماأخذه عنه شرح المجمع لابن فرشتاو بعض كلمن شرح الكنز للفخر الزيلعي والهداية وتحفة الحريص شرح التلخيص للعلاء بن بلبان وشرحي المغنى للسراج الهندي وللقاغاني وشروح المنارللقوام الكاكي ولأكمل الدين وللمصنف وهو الكشف الصغير ومتن المناد والكنز والتوضيح والتلويح والعضد وحاشيتهااسعدية وشرح العقائدوابن عقيل على الألفية والكشاف وغير ذلك دراية بل والكثير من ذلك ومن غيرها أكمله عليه وفيه ماتكرر له أخذه وصحيح البخاري والتذكرة للقرطبي ومختصر جامع الأصول للشرف بن البارزي وغالب مسلم والشفا والبعض من كل من شرح معانى الآثار والمصابيح ومسند أبي حنيفة للحارثي وغيرها رواية مع أخذه في غضون ذلك من ابن الديري ما بين سماع وقراءة قطعة من كل من التحقيق فيأصول الفقه والفتاوي التاتارخانية والهداية ومؤلفه الكواك النيرات وكتبه بخطه وجميع قصيدته الذمانية وغيرها دراية والبعض من كل من الصحيحين والشفا وغيرها رواية وأجاز له أولهم سنة ستين ثم في سنة سبعين في الاقراء لعلمه بكمال أهليته وجودة قريحته وقوة بصيرته ووصفه بالعلامة ومرة بالعالم العامل الورع الزاهد المحقق المدفق الحبر الفهامة جامع أشتات الفضائل بأحسن الخصائل الراقي درجات المتقنين سيدى الشيخ بل أجازة في الاقراء لما شاء من الكتب المذهبية والألفاظ العربية وما يتعلق بهما من العلوم الشريفة وفي الافتاء بشروطه المعتبرة لما علم من كمال أهليته وجودة قريحته واستقامة أريحيته مع وصيته بتقوى الله في سره وعلانيته وكذا أذن له تانيهما في سنة احدى وستين بجميع مروياته وما ينسب اليه وفي الاقراء لماتبين له عذا كرته وسماع كلامه من جودة فهمه وحسن طريقته بل أذن له في الافتاء لما يتحققه ويتحرر عنده و وصفه بالشبخ العالم المحصل ؛ وكذا أخذ يسيراً عن العز عبد السلام البغدادي وأجاز له بالمجمع وسائر مروياته وعن التقي الشمني وغيرهم لمكن يسيرأوسمع ختم البخاري بالكاملية على مشايخ بقراءة الديمي وأشير اليه باستحضار فروع مذهبه مع المشاركة في غيره وتنزل بعناية شيخه الامين في كـثير من الجهات وترتب له في الجوالي

وغيرها وأخذ في التحصيل والتضييق حتى استنزل حافظ الدين بن الجلالي في. مرض مو ته عن تدريس الحنفية بالالجيهية وخطابتها مع خطابة البرقوقية وتحول لقاعة مشيخة الاولى بعد موته وكذا استنزل ابا السعادات البلقيني وابن عم والده فتح الدينعن تدريس الحديث بالقانبيهية وصار بأخرة يكتب على الفناوي باشارة شيخه الامين والتنويه به ولازم خدمته في التهنئة وغيرها بحيث عرف بهو ترقى بذلك مع سرعة حركته في الكلام ومبادر تهالكتابة فلما مات استقر في تدريس الفقه بالصرغتمشية ثم أخذت منه للتاج بن عربشاه لما أعطى الاشرفية برسباي تدريسا ومشيخة بعد التغيظ على الامام الكركي الى غيرها من الجهات ولزمه الطلبة الظواهرية وصار المعول في الفتاوي عليه لتقدمه بمجرد الاستحضاروان كان فيهم من هو أمتن منه تحقيقاً وأحسن كلاماً وتصوراً ولذا كان الامشاطي قبل القضاء وبعده يحضه على التأمل والتدبر وينهاه عرب سرعة الحركة في الكلام والكتابة بحيث قدم الشمس الغزى لذلك ورجحه عليه وكان ذلك الحجة في توليته لقضاء الحنفية سيما والملك عارف بسرعة هذا ، وقد تنازع مع ابن الغرس في الجلوس مرة بعد أخرى بحيث تحامي البدر الحضورمعه ٤ هذا مع عدم تحاشيه عن التوجه لبعض الامراء فمن دونهم للقراءة عليه وذكره بعدم التبسط في معيشته وكثرة متحصله وعدم مشيه المناسب لمأصار اليه عوقد حج غير مرة منها مع قجماس سنة تأمره على المحمل وكانت تقع بينه وبين الشمس النوبي في هذه السفرة وما يقاربها عند الامير مجادلات وأمور غير مرضية ولـكر. ذاك في الجلة أشبه.

۸۸ (محمد) بن محمد بن يوسف بن عبد الدكريم البدر بن الحال بن ألجال ابن كاتب جكم الآتي أبوه وجده . ولد وحفظ القرآن والمنهاج وجمع الجوامع والحافية والتلخيص ، وعرض على جماعة وتدرب بالزين السنتاوى فقيهه فى الاشتغال بحيث عمل له حين ختمه عليه للمنهاج إجلاسا حافلا بالازهر حضره الاكابر وأدى فيه من حفظه المجلس الذى عمله أخى فى أول ختومه ثم ترقى للقراءة على البكرى وكان يوم ختمه أيضاحافلا استدعى لهفيه بالبيرسية غالب المدرسين وكنت ممن إستدعى له فى اليومين فلم أحضر واحداً منهما ، وأذن له البكرى يومئذ فى التدريس والافتاء بصرة فيها فيما قيل عشرة آلاف درهم وكذاقرأ على يومئذ فى التدريس والدكاء بن أبى شريف فى شرح جمع الجوامع للمحلى وأخذ عن الزيني ذكريا وعرف بالذكاء فدرس فى سنة تسعين عدرسة جده المنهاج تقسيما

لازم حضوره الـ كال الطويل والحليبي وأحيانا مجلي وابن قريبة وربما حضر الخطيب الوزيرى ثم استمر يقسم كل سنة لـ كن بالازهر و يحضر في ختو مه الأكابر ويفيض على القراء الخلع و يجيز الشعراء والوعاظ وغيرهم ، وحمد بذلك وقرأ عليه صلاح الدين القليوبي كاتب الغيبة طبقات السبكي الـ كبرى وهو من ملازميه والمتضلعين مع شدة حرصه على مداومة سماطه في رمضان مع ثروته لشحه وسفالة نفسه . وبالجملة فالبدر ذكي ولـ كنه اكتسب من المشار اليهم إقداماً بحيث كان ذلك وسيلة لتعرضه لابن قاسم وقبل ذلك لشيخه البـ كرى مع كو نه حاضرا معه في بعض ختومه وكان عنده قبل هذا بو اسطة تربية أغايا قوت أدب و تأكد ما تجدد حين ولى نظر الجيش ولم ينتج حاله ومن فعله الناشيء عن سرعته إهانته الشاعر عبيد الساموني حتى انه أشار اليه في ختم عند القطب الخيضري كان حاضراً الشاعر عبيد الساموني حتى انه أشار اليه في ختم عند القطب الخيضري كان حاضراً

فيه بقوله: فيالك قطب دو نه الشمس في الضيا و دون سناعليائه البدر آفل ومنها: ألا هكذا فليطلب المجد والعلى والا فمجد الجاه والمال مائل لئن كان علم المرء بالجاه والغنى في السيف الا غمده والحمائل ومنها: فو احربا كم عزبالجاه جاهل وكم نال منه ما أراد أراذل

قطن فوة دهراً ولقيته بهافقرأت عليه أشياء وبالغ في الاكرام والاغتباط، وكان خيراً مستحضراً لجلة من الحديث والشعر والمواعظ دا سمت حسن ووضاءة وأتباع ومريدين مشاراً اليه بالجلالة والتعظيم بعيد الصيت مقبول الرسائل لا يحابى في الحق أحداً انتفع به أهل تلك النواحي . مات في ليلة الجمعة سادس جمادي الثانية سنة تسع وخمسين بفوة ودفن بزاوية اقامته عنها رحمه الله وايانا .

٩٠ ( على ) بن محمد بن يوسف بن على الدمشقى الحنبلي ويعرف بابن الكيال و بابن الذهبي. ولدسنة أربع وستين وسبعائة وسمع على ابن أميلة ثامن المحامليات وعلى عبد الرحيم بن غنائم التدمري بعض مسلم وعلى المحب الصامت وآخرين، وحدث سمع منه الفضلاء وكان ينزل بالقبيبات ومعه أذان الجامع الاموى .

٩١ (علا) بن عهد بن يوسف بن مجد بن معالى الجال أو انشمس أبو عبد الله وأبو بكر بن الشمس أبى الفضل الزعيفريني المدني ثم المكي الحيفي الاتني أبوه ولدفي ليلة الحميس ثامن ذي الحجة سنة عمان وخمسين وثهاعائة بالمدينة النبوية وتحول منها وهو ابن خمس مع أبويه الىمكة فحفظالقرآن ثم المختار والمنتخب فيأضول الفقة والفيني الحديث والنحو والفقه الاكبر في أصول الدين وايساغوجي ، وعرض على البرهاني بن ظهيرة وغيره وقرأ في الابتداء على الزين الهمامي في النحو بل هو الذي حنفه والا فانه ابتدأ شافعيا كسلفه وقرأ في المنهاج الي شروط الصلاة ثم أخذ النحو بتمامه عن المحيوى عبد القادر المالكي ولازم قاضي الحنفية بمكة ثم ولده في الفقه وكذا قرأ على الفخر عثمان الطرابلسي حين جاور بها وأخذ النحو والاصول وغيرهما عن العلمي المالكي والمختصر عن عبد المحسن الشرواني وعنه أخذ العروض والحساب والاصلين والمنطق عنعبد النبي المغربي والاصول والمعانى والبيان وغيرها عن عبدالحق السنباطي واختص بعبد المعطى كثيراً ، وتجدم القاهرة في غضون ذلك فأخذعن الصلاح الطر ابلسي والشمس الامشاطي وغيرهما كنظام والشمس بن المغربي الغزي والبدر بن الغرز في الفقه وعن الجوجري في التوضيح لابن هشام وعني في علوم الحديث وقرأ على السنن لأبي داود وغيرها ثم لازمني في سنة ست وثمانين والتي بعدها بمكةحتي أُخذُ عني شرح ألفية العراقي وكـتبه هو وغيره من تصانيني وحمل عني بقراءته وقراءةغيره شيئاً كثيراً وكتبت له اجازة كتبت بعضها في التاريخ الكبير ولازم قاضي الحنابلة الشريف المحيوي كـ ثيراً وقرأ عليه في الاصول وغيره واستقر به الجمالي (٣ \_ عاشر الضوء)

في مشيخة رباط الشريف بعد الشيخ عبد الله البصرى أظنه بعناية الحنبلي بلصار يدرب ولده الصلاحي في العربية وكذا قرأعليه غيره، وهو فاضل بارع متقن منجمع عن الناس مقبل على شأنه مع استقامة وعقل وأحسن معارفه العربية. ٩٢ (محد) بن محمد بن يوسف بن يحيى ناصر الدين المنزلي الشافعي سبط سويدان وبه يشهر فيقال له ابن سويدان . ولد سينة عمانين وسبعها أة بمنزلة بني حسون من أعمال الدهقلية والمرتاحية من أراضي القاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن وصلى به والشاطبية وبعض عمدة الاحكام وجميع التبريزي والنهاية المنسو بة للنووي كلاهما في الفقه وربع العبادات والنكاح من المنهاج وبعض عمدة الشاشي وغالب ألفية ابن ملك وجميـع المطرزية وبحثفي الشاطبية على نورالدين النعيمي وأخذ النحو عن الشمس المياني واعتنى بالنظم ، ودخل القاهرة غير درة فأجاز له الولى العراقي ومدح الجلال البلقيني بقصيدة رائية طنانة فأعجبته وأجازه عليها وقال ليته يسكن القاهرة قالفشق قولهذلك على ثم أنى لم أر في بلادنا بعد عيشة مرضية فعددت ذلك كرامة لهو جمع من نظمه ديوا ناسماه كنزالو فافي مديح المصطفى واختصره وسماه جواهر الكنز المذخر في مدح خير البشر وكله من بحر الطويل ونظم فرائض المنهاج وساهوجهة المحتاج ونزهة المنهاج قرضه له شيخناوخمس البردة وبديعية الصفى الحلى مخميسا بديعا محيث يظن أنهم لواحد وكذا خمس أبيات سيدى عبد القادر الكيلاني التي أولها \* مافي المناهل منهل يستعذب \* ونسخ بخطه الجيدال كمشير كالصحيحين وغيرها وولى نظر الناصرية بدمياط وسكنها مدة وكذاولي قضاء المنزلة في سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ثم عزل ووقع بينه وبين قريبه نور الدين بن وحشية بحيث انتقل عنها لمنية ابن سلسيل وولى قضاءها وصرف بالبدرين كميل ثم قدم القاهرةفي سنة أربعوار بعين ليسعى وحدث بشيءمن نظمه كتبعنه ابن فهد والبقاعي وغيرها، وكان شيخا بهيا وقورا متوددا مبحلا في ناحيته مستحضر ألكثير من اللغة مشاركافي النحو والبديع ذاخبرة تامة بالعروض مع الهيبة والسكون والكياسة والثروة ماتفي يوم الجمعة قبل رمضان سنة اثنتين وخمسين بعد قراءته للناس مجلسا من الشفا رحمه الله وايانا ، ومن نظمه:

ومليحة في الحي قد ألفيتها وطلبتها من والديها عاريه أعنى تــ كون من الملابس عاريه أشكو لها وشك تأهيلي وتغريبي وتارة تسمع الشكوى وتغرى بى

وعا

ابن

-)

عند

فاستعظما عار العوارى قلت لا وقوله: وظبية نفرت من بين معشرها فتارة تنــثني عنى وتنهرني

(مجد) بن مجدبن يوسف بن علم الدين الفارسكورى ابو الطيب وهو بكنيته أشهرياً تى و هو محد بن يوسف بن الفرفور الدمشقى الشافعي . كــتب أجزاء في سنة ست وثلاثين وثمانمائة .

۹۶ (محد) بن مجد بن يوسف أبو السعادات المدنى الحنفي ويعرف بالشامى . قدم القاهرة فسمع منى . (محمد) بن محمد بن يوسف الجال التوريزى . مضى قريبا فيمن جده يوسف بن حاجى حوالة على محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن وسف .

٥٥ (محمد) بن محمد بن يوسف الشمس أبو العزم القدسي الحلاوي كان انزوله الحلاوية فيه الشافعي نزيل مكة وهو بكنيته أشهر . ولد سنة تسع عشرة و ثما كائم ببيت المقدس ونشأ به فأخذ عرب ابن رسلان وماهر والعز القدسي وغيرهم ثم قدم القاهرة وأخذ بها أيضا عن جماعة كابن حسان ولازم إمام الكاملية واختص به وقرأ عليه بحيث عرف به وسمع على شيخنا وغيره بالقاهرة وببيت المقدس معنا وقبلنا على التقي القلقشندي وابر جماعة بل سمع دفيقا لابن أبي شريف على الزين الزركشي في صحيح مسلم ووصفه رفيقه بالامام العالم الصالح وأجاز له جماعة كثيرون باستدعائه أيضاً وفضل في العربية وكتب على الجرومية شرحاً ، وكان بمن قام في كائنة الكنيسة بحيث كثر تطلبه من الدولة وخشي على نفسه من المقابلة كغيره فاختفي الى أن نجا بنفسه وسافر لمسكة فقطنها على طريقة نفسه من المقابلة كغيره فاختفي الى أن نجا بنفسه وسافر لمسكة فقطنها على طريقة حتى مات في يوم الحيس سادس عشري المحرم سنة ثلاث وثمانين ودفن بالمعلاة ، وكان لا بأس به ديناً وسكو ناً وعقلا المكن وجد له من النقد والكتب مالم يكن والظن رحمه الله وعوضه الجنة .

(محمد) بن محمد بن يوسف الحموى الموقع . مضى فى ابن صلاح بن يوسف . ٩٦ (محمد) بن محمد بن يوسف الصرخدى . إستجاز لشيخناوغيره فى سنة اثنتين وثما نهائة جماعة وماعلمته الآن والظاهر أنه كان من طلبة الحديث . وقد تقدم محمد ابن محمد بن يوسف بن على فيحتمل أن يكون هو هذا .

٩٧ (عد) بن عد بن روح الدين نو ر الدين بن قطب الدين العاوى الا يجي بمن سمع منى عكة .
( حمد ) بن محمد بن محيى الدين . فى محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف.
( حمد) بن محمد أثير الدين الخصوصى . صوابه محمد بن عمر بن محمد بن أبى بكر .
٩٨ (محمد) بن محمد البدر أبو الفتح بن العز المنوفى و الديوسف الآتى . ياشر التوقيع عند جانبك ناثب جدة بعد أن عمل شاهداً و تمول فى بابه جداً وباشر نظر الاوقاف

وانتمى بعده لقايتهاى في إمرته فلما تسلطن ولاه نظر البيمارستان وأمر جدة وصادره مرة بعد أخرى وأهانه جداً بحيث نفد مابيده وهو أشبه منغيره.

(محمد) بن عهد البدر بن البهاء بن البرجي . فيمن جده مجد .

٩٩ (على) بن مجد البدر الحريري . في سنة خمس وستين .

١٠٠ (محمد) بن محمد البدر الطوخي الوزير . ولى وزارة الشام ثم القاهرة مراراً ولم يكن متكلفاً في وزارته كان يركب معه الواحد وغلامهوراءه لكنهكان ناهضا في مباشرته ويكثر الحج أيام عطلته . مات معزولا في سنة سبع وقد جاز السبعين . ذكره شيخنا في انبائه باختصار عما هنا .

١٠١ (مجد) بن محمد التاج بن الشمس الريشي القاهري نقيب دروس الحنابلة. مات في ربيع الأول سنة تسع عشرة مطعوناً ولم يبلغ الخسين وكان موصوفاً بحسن المعاملة . ذكره شيخنا في إنبائه .

١٠٢ (محمد) بن محمد التاج امام جامع الصالح . ممن اشتغل بالعلم وحضر مجالس شيخنا وغيره وخطب بالازهر وجامع الاسمعيلي ورام النيابة عن شيخنافلم يجبه إل كتب لبعض نوابه بالنظر في عدالته ثم يأذن له في الجلوس شاهدا ، وكان مزرى الهيئة عديم التحرى تلصق به أمور فظيعة بحيث تحامى كشيرون الصلاة خلفه كالقاياتي بل كان يمنع . ومات قريب الستين تقريباً ، وهو من ذرية صاحب سلاح المؤمن التقي مجد بن مجد بن على بن هام بل أظن أن جده تاج الدين محمد الذي غرق في سنة ست وسبعين وسبعائة ، وترجمه شيخنا في الدرر.

(عد) بن محمد تاج الدين بن الغرابيلي. مضى فيمن جده محد بن محمد بن مسلم. ١٠٣ (محمد) بن محمد التقي الدمشقي التاجر بن الخيار . ولد سنة ثمان وأربعين وسبعائة وتفقه شافعيا ثهرجع حنفيا ولم ينجب واشتغل بالتجارة وولى الحسبة والوكالة وهربأيام الفتنة ثمرجع ومعه مالفصاريشترى المبتاع برخص فكسبكسبآ جزيلا فلم يلبث أن مات في شوالسنة ثلاث وتمزق ماله . ذكره شيخنا في أنبائه . (محمد) بن محمد الخواجا الجال التوريزي . مضى قريباً فيمن جده يوسف . ١٠٤ (محمد) بن محمد الجمال المزجاجي اليماني الصوفي الحنفي . ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وسلك على يد إسماعيل الجبرتى ونوه إسماعيل بذكره بل كان المزجاجي يقول صحبت أحمد الرداد في خدمته خمساً وخمسين سنة ماوقع التناكر بيننا في كلة ولا الاختلاف في حركة ولاسكنة ، ووسع عليه في الدنيا جداً وكانت عنده نساخ برسم الكتابة له وآخرون برسم المقابلة ولكليهمارزق واسع وصير

16

19

ندا

الكل وهو ألف مجلدوقفاً بمسجد أنشأه مع مزيد بره للوافدين ودوامه على النسك والعبادة والذكرحتي ماتفى سنة تسع وعشرين وبخطى في موضع بتقديم السين ذكرهالمقريزى في عقوده مطولاوليس عنده وصفه بالحنفي وأظنه من جماعة ابن عربي. ١٠٥ (محمد) بر محمد حافظ الدين بن ناصر الدين العمادي السكر دري الحنفي ويعرف بالبزازي . مؤلف جامع الفتاوي في مجلدين . أقام عنده ابن عربشاه نحو أربع سنين وأخذ عنهالفقه وأصولهومما قرأعليه المنظومةوكذا لقيهالقاضي سعد الدين بن الديري وقال أنه كان من أذكياء العالم؛ وجامع الفتاوي قدم به القاهرة بعض الغرباءفحصله الامين الاقصرائي له أو جماعتهملفقاً بخطوط ومن تصانيفه أيضاً المناقب وزعم ابن الشحنة أنه مات في أوسط رمضان سنة سبع وعشرين . (عد) بن عدالزين بنالشمس الدميرى . فيمن جده محمد بن أحمد بن عبدالملك . ١٠٦ (محمد) بن محمد سرى الدين بن الشامية المنوفى الأصل السكندري نزيل

القاهرة وأحد الموقعين . مات في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين .

١٠٧ (محمد) بن محمد الشرف التميمي الحلي المالكي. عن سمع على شيخنا (١). ١٠٨ (١٠٨) بن محمد الشمس بن المدر السحماوي القاهري الشافعي الموقع . مات في ليلة السبت منتصف ذي الحجة سنة عمان وستين عن اثنتين وعمانين سنة وكان شيخاً ساكناً جامداً كثبر التواضع والأدب والحشمة مع فضيلة ما باشر التوقيع أزيد من خسين سنة بل خدم أيضاً عند جماعة من أعيان أمراء مصر أو طم يشبك الاينالي في سنة نيف وعشرين وآخرهم الظاهر خشقدمالي أن تسلطن وكان يتوقع تقديمه له فما قدر وعمل له كتاباً في مو اكب الترك وشبهها . وقد كثر اجتهاعي معه وفهمت منه اعتناءه بالحوادث ولكن لم أرشيئًا من ذلك رحمه الله .

١٠٩ ( محمد) بن محمد الشمس بن أبي عبد الله الخليلي الأصل المقدسي الشافعي . ولد سنةست وسبعين وسبعائة وتفقه بالشهاب بن الهائم وأخذ عنه النحو والفرائض والحساب وغيرها ولازمه كشيرأ بحيث صار من أعيان جماعته وأتقن الميقات وتلا بالسبع على بيررو وغيره وسمع من أبي الحير بن العلائي والشمس بن الخطيب والنجم بنجاعة وغيرهم وارتحلونابكأبيه فيالخطابة بالقدس وأعاد بالصلاحية نيابة أيضاً في زمن العز القدسي عن ولده ، وكان خيراً فاضلا قليل الغيبة والحسد ولم يتزوج قط . مات بعد مرض طويل في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين .

١١٠ (محد) بن مجدالشمس الاقفهسي ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن سارة.

(١) في حاشية الأصل: بلغ مقابلة.

ن

ولد سنة تسع وتمانمائة تقريبا ونشأ حريريا ثم حبب اليه العلم فنفقه بالشرف السبكي وكان أحد من قرأ في تقاسيمه في آخرين بل قرأ على البرماوي ألفيته في الاصول وأخذ عن البساطي يسيراً من الفنون ولازم القاياتي دهراً في الـكشاف وجامع المختصرات والمغنى والدارحديثي والعضدوشرح القطبوالحاشيةوغيرها حتى كان جل انتفاعه به وبواسطته تنزل في صوفية الاشرفية برسباى أول مافتحت وكذا لازم شيخناوغيره وتعاطى التوقيع بباب الحنفي يسيرا حين غيبة المحيوي الطوخي مع الونائي ولـكنه لم يكن فيه بالماهر . ولازال يدأب في العلوم مع وفور ذكائه الى أن أشير اليه بالفضيلة التامة وحسن التصور وجودة البحث والافحام اللخصم والبراعة فىالمنطق والاصلين مع الديانة والامانة والشهامة وكثرة التبسم بحيث يتوهم من لا يعرفه من ذلك شيئًا ؛ وقد حج في سنة ثهان وأربعين صحبة الركب الرجبي وأقرأ هناك ، وممن أخذ عنه البرهان بن ظهيرة وابن عمه المحب بن أبى السعادات وآخرون وبلغني أن الشهاب الخواص أحد علماء القاهرة كان يقرأ عليه في الاصول اما في العضد وهو الظاهر أوفي غيره وكانهو وابن حسان كفرسي وهان وتكلم مرة هوو أبو القسم النويري فرام البقاعي مزاحمتهما فأشارا اليه ليسكت علماً منهمابه . وحصل لهمرةمرض حاد بحيث خرج من بيته متجرداً إلى الاشرفية. ومات في يوم الاثنين ثامن عشري شوال منة خمسين رحمه الله وإيانا. ١١١ (محمد) بن محمد الشمس النجانسي القاهري . ولى الحسبة مراراً وكان جائراً في احكامه قليل العلم مبالغاً في السطوة بالناس ولكنه أعف من غيره. مات في جمادي الأولى سنة ست . ذكره شيخنا في إنبائه وقال العيني أيضا أنه كان عاريا من العلم وناب أولا في الحسبة عن الجال محمود القيسراني ثم استقل بها ويقال أنه مات من تحت ضربة جماعة من السوقة.

(عد) بن محد الشمس أبو عبد الله الكيلاني المقرى نزيل الحرمين . يأتى في ابن أبى يزيد . ١٩٢ (عد) بن محمد الشمس الجشى (١) \_ نسبة لقرية من قرى الشام يقال لها الجش \_ الدمشقي الكاتب ممن كتب على الزيلعي الشهير بين الشاميين و تميز و كتب مصاحف كثيرة جدا وغير ذلك و تصدى للتكتيب و انتفع به غالب الشاميين وكان صالحاً خيراً . مات تقريباً سنة ثلاث وستين (٢) وقد جاز السبعين .

(عد) بن عبد الشمس الحموى الموقع ناظر القدس والخليل. مضى في محمد بن صلاح بن يوسف.

(١) بضم أوله ثم جيم مشددة ، على ماسيأني .

(٢) سيأتي أنه سنة أربع وستين على مانقله المؤلف عن ابن عزم :

المنوفي ثم القاهرى المقسى الشرنبلالى نسبة لشبرى بلولة من قرى منوف المنوفي ثم القاهرى المقسى الشافعي ويعرف بالمنوفي ، ممن حفظ القرآن و ولازم الفخر عثمان المقسى في الفقه وكذا أخذعن التقى الحصنى وغيره كأبي السعادات البلقيني واستنابه واستمرينوب لمن بعده وعظم اختصاصه بالأسيوطى بحيث أثرى من إقباله بالتعايين والوصايا وعمر الاملاك وصار المعول في تلك الخطة عليه وحجقاضى المحمل كل ذلك مع فضله و خبرته بالمصطلح وشدة تساهله و ذكره عالا يرتضى . وحطابة . مات في المحرم سنة ثلاث عشرة . قله شيخنافي انهائه .

(محمد) بن محمد الصدر بن البهاء السبكي مضى في محمد بن عبد الوهاب بن محمد . مضى المرائق وأمه أخت عبد الدين بن الوزير شمس الدين الببائي وأمه أخت عبد القادر ناظر الدولة . كانزوجه سليمان الخازن ابنته بعدغرق أبيه عدة ، فلما مات سلمان استقر صهره هذا مكانه .

١١٦ (محمد) بن محمد العز بن أنشمس الدمشقى الحنفي ويعرف بابن الحمراء وهي شهرة لأبيه كانشيخ الحنفية بدمشق بحيث كان التقي بن قاضي شهبة يرجحه على سائر حنفيتها ويعتمد فتواه كما حكاه لى غير واحد من ثقات بلده عن الزين خطاب عنه ومن شيوخه يوسف الرومي رفيقا للسيد ناصر الدين محمد نقيب الاشراف وكان شيخهما يرجح السيد في متانة التحقيق والادراك وهذا في كثرة المحفوظ بلرأيت من يؤخره في الفقهمع مزيد سذاجة ومزيد تخيل وسلامة فطرة تؤدى لانكار أشياء ربما يكون له في كشير منهاأتم مخلص مع امتهانه لنفسه وإعراضه عن طرق الرياسة مع تحققه بها وربما يتكلم بما يكون وسيلة لتأخره عن من هو في عداد طلبته وقد باشر تدريس الدماغية اصالة والريحانية نيابة عن رفيقه السيد في حياته والشملية نيابة أيضا عن المدر ضفدع الاذرعي ثم استقل بها وكذا ناب في القضاء ، ولم يخرج من دمشق لغير الحج ، وكان قبله كشير التشكي من النزلة فعندالزيارة النبوية توجه بالمصطفى في صرفهاتم أحرم متحردا فلم يشتكها بعد ، وكذا كان يكثر التزوج فاتفق تزوجه بامرأة حملت منه وظهر ذلك بعد فراقه لها ، فـ كرب لذلك وشـ كاه لبعض الع لاء قال فاتفق أنه صبحتمد صليت معه الصبح فأطال في القنوت فلما فرغ قال يتوهم من يأتم بي دعا أبي لهم مع إنى انما دعوت لنفسى بصرف هذا الحمل رجاء تأمينهم فلم يمض ذاك اليوم حتى ألقت الحمل ، وذكر ذلك كله من يحبه في صلاحه ورأيت من بشبهه بالجلال

البكرى الشافعي استحضاراً وعقلا وصلاحا ، وأقبل بأخرة على مطالعة الاحياء و نحوه ولكن كتب الى بعض أهل بلده أنه كان سيء المعاملة فالله أعلم . مات. فى ربيع النانى سنة أربع و تسعين عن تسع وسبعين رجمه الله و ايانا . و اسم جده أيضامحمد . ١١٧ (محمد) بن محمد العز الدنديلي شهد على عبد الدائم الازهرى في إجازة سنة أربع و ثلاثين ١١٨ (محمد) بن محمد غياث الدين بن السيد صاحب الشرو أنى العلاء محمد العجمي الآتي . مات ابوه وهو صغير فقطن مكة عند وصيه امام مقام الحنفية الشمس البخارى ولازم السماع على في سنة ست وعانين وبعدها وجاور المدينة مع جماعة ابن الزمن قليلاوعمله شيخ رباطه بمكة وقتائم قدم عليه القاهرة وكان بهافي سنة خمس وتسعين وأظنه سافر قبل الى الهندوهو الآن سنة تسع وتسعين بالقاهر ةلهمدة فيها ١١٩ (محمد)بن محمد الحب الحلبي ويعرف بالنشاشيبي. ممن سمع من شيخنا . ١٢٠ (محمد) بن محمد الناصري الدلجي الاصل القاهري الاشرفي اينال المهتار. نشأ في خدمة أستاذه حين نيابته بغزة وغيرها وعمل في إمرته ثم في سلطنته مهتار الطشت خاناه وصارت له حركة الى ان مات في أثناء أيامه في رمضان سقط من سلم الدهيشة فانكسر صلبه ومكث أياما ثم مات وخلفه ولده الأكبر على الملقب فطيس في الطشت خاناه وتضاخم ثم اشترك معه اخوه محمد وصارا في نوبتين ثم بعد زوال دولتهما بخلع المؤيدواستقرار الظاهر خشقدم صودر على من الدوادار الكبير جانبك نائب جدة وأخذ أما كنهالتي أنشأها بباب الوزير وصارت ليس المسكتب ولم يتعرض لأخيه لسياسته بالنسبة لذاك بغير العزل فلزم خدمة خوند زينب الخاصكية في أوقافها وجهاتها بل أوقفت عليه رواقاً من جملة بيت البلقيني الذي صار اليها في حارة بهاء الدين حتى مات بعدها في جمادي الثانية سنة اثنتين وتسعين واستمر أخوه بقيد الحياة الى الآن ·

۱۲۱ ( مجد ) بن محمد ناصر الدين بن الطبلاوى خازندار قرقهاس الجلب ثم أمير سلاح تمر از حج فى سنة ثمان و تسعين وجاور الى أن رجع فى البحر فى جمادى الاولى من التى تليها و سمعت من يصفه بعقل و تدين و أنه الآن يزيد على الثمانين.

١٢٢ (محمد) بن محمد أبو عبدالله بن مرزوق كـ أنه من بني شارح البردة وغير هاقدم مكة فأخذ عنه الفخر بن ظهيرة في الاصول وغيره .

١٢٣ ( عبد ) بن مجد أبو عبدالله الانصارى الخزرجى و يعرف بابن الحاج . أخذ عنه أبو العباس بن كحيل علم الوثائق والاحكام وما يتعلق بذلك وقال فى سنة ست وأربعين أنه ابن مائة وأربعة أعوام وأنه العدل بتونس وخطيب جامع الزيتونة

و إمامه و أنه طلب القضاء سنة خمس عشرة فامتنع وشيخه فى ذلك أبو القسم الغبرينى .

178 ( عهد ) بن محمد أبو عبد الله الجديدى القيرو انى . قال شيخنا فى أنبائه أنه تفقه ثم تزهد و انقطع وظهرت له كرامات وكان يقضى حو ائج الناس وحج فى سنة اثنتين و كان ورعه مشهورا فى سنة اثنتين وكان ورعه مشهورا وقيل أنه مات فى سنة إحدى وقد أشار اليه فيها لكن أحال به على محمد بن سعيد ولمأره هناك نعم الذى فيه محمد بن سعيد فى مكة صاحب الترجمة و أرخ و فاته سنة سبع و ثهانين و سبعهائة .

۱۲۵ (محمد) من محدالشيخ أبو عبدالله الرملي. أرخه ابن عزم في سنة ثهان و خمسين. (محد) بن محمد أبو الفتح الازهرى المؤ ذن الرسام. مضى فيمن جده أحمد بن عبدالله و ١٢٦ (محمد) بن مجد أبو الفضل الحجازى المكتب. مات في جمادى الثانية سنة تسع و ستين عن محو الاربعين وكان قداشتغل قليلا وكتب على ابن الصائغ و سمع على شيخنا في رمضان وقتاً وكذا حضر عند العلم البلقيني و صحب الزين بن الكويز وكتب اولاده و باشر عنده في بعض جهات الحاص ، وكان ماجناً فيه ظرف في الجلة سامحه الله وعفا عنه وإيانا.

۱۲۷ (محد) بن محمدأبو المعالى المدنى المزجيج . سمع على النور المحلى سبط الزبير في الاكتفاء للكلاعي في سنة عشرين . وينظر أهو والد أبى الفرج مجد الماضي ولسكن ذاك اسم أبيه أحمد بن محمد بن مسعود فلعله غيره .

١٢٨ (محمد) بن محد بن الصفدى الشافعي أجازلا بن شيخناو غيره بعدالثلاثين . ١٢٩ (محمد) بن محمد ويعرف بابن عبيد القاهرى الحلاوى . مات في ليلة الجمعة ثالث عشرى ذى الحجة سنة سبع وسبعين وصليت عليه من الغد ، وكان خيرا في العوام مديماللصلاة وشهو دالمواعيد والصدقة مع الفقر متقدماً في صناعته بل يقال أنه لم يخلف فيها مثله وكان أبوه ظريفا خفيف الروح رحمها الله .

(محمد) بن محمدبن العصياتي . فيمن جده ابرهيم بن أيوب.

۱۳۰ (محمد) بن محمد ابن أخى عبد الله الخامى جارنا . مات فى ربيع الثانى سنة . ١٣٠ (محمد) بن محمد الازهرى . شهد على بعض الحنفية فى اجازة مؤرخة بسنة إحدى . ١٣٦ (محد) بن محمد البصروى ثم الدمشقى الضرير . قرأ بالروايات واشتغل بالفقه . مات فى رجب سنة ثلاث . ذكره شيخنا فى انبائه .

۱۳۲ (محمد) بن محمد التباذكاني الشافعي والد محمد الماضي . له ذكر فيه . ۱۳۲ (محمد) بن محمد الانصاري الزنوري المغربي المالكي نزيل المدينة . ولد بزنورة من أقصى المغرب ، وبها نشأ ثم ارتحل بعد موت أبويه في رجب سنة إحدى وعشرين فحج ثم استوطن المدينة منشداً قوله :

ببابكم حط الفقير رحاله وما خاب عبد أمكم متوسلا لقد جاء يبغى من نداكم قراءه وللعفو والاحسان أم مؤملا ثم عاد لمدكة ثم رجع إليها منشداً لغيره:

لا كالمدينة منزل وكنى بها شرفاً حاول محمد بفناها حظيت بمهجة خير من وطيء الثرى وأجلهم قدراً فسكيف تراها وكان عالماً مدرسا في الفقه والعربية واستفيض بين كيثيرين من المدنيين أنه كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء وأنه كان يكثر زيارة قبا ومشهد حمزة ماشيا ولا يترك في ذلك اليوم تدريسه ، وممن أخذ عنه الشهاب أحمد بن عقيبة القفصى وتأخر إلى بعد الأربعين ، وفي ترجمته من تاريخ المدينة زيادات رحمه الله وايانا.

١٣٦ (محمد) بن مجد السعودي شيخ الطائفة السعودية . مات وهو صغير في شعبان سنة ثمان وستين ودفن بالزاوية ، عوضه الله الجنة . أرخه المنير .

(جد) بن محمد الصالحي الشافعي . فيمن جده عبد الرحمن بن فريج . ١٣٧ (جد) بن مجد الصناع الاندلسي . مات سنة ثلاث وأربعين .

۱۳۸ (محمد) بن محمد العصيرى النابلسى المقرىء الشافعى . ولد فى حدود سنة مبعين وسبعيائة وسمع من أبى الخير بن العلائب وطبقته ، وروى المسلسل بالمحمدين . مات فى حدود الخسين . ذكره ابن أبى عذيبة وأنه سمع منه .

۱۳۹ (محد) بن مجدالنحريرى ثم القاهرى ويعرف بابن يوشع . ممن خدم عندقائم قشير بالكتابة في بعض البلاد ثم بعده عند الدوادار الكبير أقبردى وتمول جدا ثم وثب عليه واستأصل الرائب والحليب بل قتله .

• ١٤ (مجل) بن مجل الحنفي . رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس وتسعين .

١٤١ (محد) بن أبى مجدويعرف بشمس أحدالمعتقدين بمصر . أقام بدار الزعفر ان جو ار جامع عمر و . ومات في رجب سنة سبع . قاله شيخنا في أنبأنه .

١٤٢ (عد) بن محمود بن ابراهيم العز اللارى . عن سمع مني عكة .

المحال (محد) بن محمود بن أحمد بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المسكى . من بيت ملك بل ناب فى إمرة مكة وكان خاله على بن عجلان لايقطع أمراً دونه وكانت لديه فضيلة وينظم الشعر مع كرم وعقل . مات فى شوال سنة ثلاث وقد جاز

الأربعين . ذكره شيخنافي أنبائه والمقريزي في عقوده وطوله الفاسي وقال إنه كان نبيل الرأى كـثير الاطعام والمروءة وله شعر وأنه دفن بالمعلاة .

المدنى الدين الشكيلي المدنى محمد بن محمد بن ابرهيم أمين الدين الشكيلي المدنى من محمد منى بالمدينة . (محمد) بن محمود بن اسحق الزرندى . يأتى فيمن جده محمد . 150 (محمد) بن محمود بن إسماعيل بن المنتجب الشمس السرميني نزيل حلب ووالد العلاء على الماضى . أثنى عليه البرهان الحلبي بقوله كان كبير القدر في الصلاح والعبادة وللناس فيه اعتقاد كبير وكتب عنه حكاية وأرخ وفاته في الكائنة العظمى سنة ثلاث و نما نمائة وكذا وصفه شيخنا بالعالم الرباني .

١٤٦ (جد) بن مجمود بن خليل الشمس الحلبي الحنفي والد محمود الآتي وابن أخت الشهاب أحمدبن أبى بكربن صالح المرعشي الماضي ويعرف بابن أجاوهو لقب أبيه ولد في سنة عشرين وتمانمائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن والقدوري والمنار وفي النحو الضوء واشتغل عند البدر بن سلامة وغيره وسمع على البرهان الحلمي ولتي شيخنا في سنة آمد فأخذ عنه ثم بالقاهرة حين دخلها صحبة خاله في سنة ثلاث وأربعين وأخذ حينمذ عن ابن الديري ثم كشرتر دده الى القاهرة واصطحب بخطيب مكة أبى الفضل وبالامير أزبك الظاهري وأمبه وقتاً وخالق الناس بالجميل ثم ارتقى لصحبة الدوادار المدير يشبك من مهدى وراج بسبب ذلك وسافر رسولا منه ومن السلطان الى عدة ممالك كتبريز والروم وغيرهما، وحج مرتين وزار بيت المقدس والخليل مرارأواستقر في قضاء العسكر عوضا عن النجم القرمي وقصد بالشفاعات خصوصاً في أواخر عمره وحمد الناس أمره فيها وكنت عمن حمد أمره معه وتكلم عنه في المؤيدية وغيرها وحدث بالشفا وترجم فتوح الشام للواقدي بالتركي نظماً في اثني عشر ألف بيت وعمل سفرة سوار وفيها منكر كبير ، وكان عاقلا عارفاً ذكيا متو دداً متو اضعاً . مات في جمادي الآخرة سنة احدى وتمانين بحلب وكان توجه اليها عقب توعك طال تعلله به ثم نصل فكانت منيته هناك ودفن عند خاله رحمها الله وإيانا .

۱٤۷ (عد) بن مجمود بن عادل . ثلاثة حسينيون مدنيون حنفيون أبو الفرج وأبو السعادات وهما في الكنى لشهر تهما بالكنية والثالث اشتهر باسمه وكان فاضلا كيتب التوقيع بالمدينة وتميز به معرفة وخطاً . مات في آخر ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين عن بحو السبعين وأبحب أبا الفتح وعلياً من الذكور . المحمد ) بن مجمود بن عبد الرحيم بن أبي بكر الشمس الحموى ثم القاهري

أخوابر اهيم الواعظ وخطيب الاشرفية برسباى .ولدسنة تسعوعشرين و عانمائة . كماة وسمع في البخاري بالظاهرية .

القاهرة وقد قارب الدوغ فقطنها بعد أن حج وتكسب بنسج القماش السكندرية وقدم القاهرة وقد قارب الدوغ فقطنها بعد أن حج وتكسب بنسج القماش السكندري وخالط الفضلاء والصلحاء كالولوي البلقيني والابناسي وغيرها وتودد اليهم وكذا أكثر من تعاطى ضروراتي وسمع مني ، وحج أيضاً وجاور وداوم على الجاعة والاخبار بثبوت الاهلة عقب الترائي واستمر مرقياً بجامع الغمري ثم تركضناعته وصار دلالاً بالوراقين ويعلمهم بأوقات الصلاة ولا بأس به.

۱۵۰ (محد) بن محمود بن على بن أصفر . عينه الأمير ناصر الدين بن الاستادار جمال الدين صاحب المجمودية والمذكور في أو اخر القرن الماضى باشر نيابة اسكندرية وكشف الجيزية والحجوبية . وقتل في ليلة الأحد ثالث ذي القعدة سنة عشر على يد الجمال البيري الاستادار . أرخه العيني والمقريزي وهو الذي سمى جده عليا . يد الجمال البيري الاستادار . أرخه العيني الدين الشيرازي الميراثي أخو مسعود ومغيث . من سمع مني بمكة . (محد) أخو الذي قبله . يأتي في مغيث .

۱۹۲ (محد) بن محمود بن على أبو نصر الشرواني الحنفي المقرى ، نزيل الأزهر ممن سمع منى . ۱۹۳ (محد) بن محمود بن أبى بكر الشريف شمس الدين الحسيني الكردى أخو على الماضى ووارثه . مات في جادى الأولى أو الذى قبله سنة اثنتين و تسعين بعد أن حجو جاور و شاخ . ١٥٤ (محمد) بن محمود بن أبى الحسين الشمس أبو عبد الله بن الجمال أبى الثناء بن الشمس الربعي البالسي ثم القاهري الشافعي و الدعبد الرحيم و محمد و يعرف بالبالسي . ولد سنة أربع و خمسين و سبعهائة بالقاهرة وقرأ بها القرآن و اشتغل بالفقه على صهره السراج بن الملقن و البلقيني وغيرها و لم ينجب و لسكنه بو اسطة صهره حصل و ظائف من إطلاب و مباشرات و في هذه بلاد و صار أحد الرؤساء مع جودة خطه و حشمته وقد سمع على أبى و في عدة بلاد و صار أحد الرؤساء مع جودة خطه و حشمته وقد سمع على أبى عبد الله محد بن المعين القيم بالكاملية الاربعين للنقفي أنا بها الواني و على صهره أشياء في آخرين ، و حج سنة ثما تمائة و سمع بهكة و بالقدس و اسكندرية و أجازله

باستدعاء بخط صهره مؤرخ بشوال سنة سبعين من دمشق ابن النجم والصلاح ابن أبي عمر وابن أميلة والشهاب زغلش وابن الهبلوزينب ابنة الدماميسي والبرهان

البرهيم بن أحمد الجذامي السكندري وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن مجد البياني أحد من سمع أيضا على الفخر وأبي الفضل بن عساكر وآخرون منهم ابن رافع ومجد بن مجد بن عبد الله بن محبوب الشافعي وحدث في أواخر عمره حين ظهور هذه الاجازة عنهم وعن غيرهم بالبسيرسمع عليه الفضلاء و تمرض مدة حتى مات بالقاهرة في ليلة الاربعاء ثاني عشرى صفر سنة خمس وأربعين وصلى عليه شيخنا وقد زاد على التسعين وهو صحيح السمع والبصر والاسنان رحمه الله وإيانا . ذكره شيخنا باختصار .

١٥٥ (محمد) بن مجمود بن محمدوسمي شيخنا في انبائه جده اسحق وبعضهم محمد ابن محمود الزرندي ثم الصالحي السمسار ولقبه زقى بفتح الزاي وتشديد القاف بعدها تحتانية ثقيلة ، قال شيخنا في معجمه . سمعت عليه المسلسل ومو افقات وينب ابنة الكال بسماعه منها . مات في شعبان سنة ثلاث و تبعه المقريزي في عقوده. ١٥٦ (محمد) بن محمو د بن محمد الشمس الميلاني الاصل القاهر يالازهري الشافعي و بعرف بالعجمي . ولد بعد التسعين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وغيره واشتفل وأخذ عن الولى العراقي في شرح ألفية ابيه وغيره وسمع على الشرف بن الكويك والجمال بن فضل الله والشمس الشامي في آخرين وكتب بخطه أشياء ، و دخل الشام في أثناء سنة ستوخمسين و رأيته كتب بها على بعض الاستدعاآت وزار بيت المقدس وكذا ترددكثيراً لمسكة وجاور بها حتى مات في رمضان سنة تسع وخمسين وقد قارب السبعين ودفن بشعب النور بازاء الشيخ عبد الرحمن أبي لكوط الدكالي من المعلاة ، وكان فاضلا نيراً خيراً طو الاحسن الشيبة مختصاً بشيخنا العلاء القلقشندي لقيته عنده غير مرة رحمه الله وايانا. ١٥٧ (محمد) بن محمو دبن تقي الدين محد تقي الدين القاهري الماور دي سبط ابن العجمي وأخو أحمد الماضي ويعرف بتقي الدين بن محمود . ممن سمع ختم البخاري بالظاهرية وجلس مع الشهود تجاه الصالحية وقد تناقص أمره فيما عرف به بعد منعه وقفل المجلس بسببه غيرمرة ورأيته فيمن قرض مجموع البدري وقال كتبه محمد بن محمو د الحنفي. ١٥٨ (محمد) بن محمود بن محمود بن محمد بن عمر بن فخر الدين الشمس الخوارزمي المركي الحنفي والدالشهاب أحمد ويعرف بالمعيد لركونه كان معيدا بدرس يلبغا . ولى امامة مقام الحنفية بمكة بعد عمر بن محمد بن أبي بكر الشيي في سنة عانين وسبعائة ثم تركها لولده قبل موته بأيام مع سبق مباشرته عنه عشر سنين لعجزه وكذا ولى تدريس درس أيتمش ومشيخة رباط رامشت، وكانجيد

المعرفة بالنحو والصرف ومتعلقاته الخاركة حسنة في النحو و نظم و نثر وحظ وافر من الخير والعبادة وقد سمع من العفيف المطرى جزءاً خرجه له الذهبي وغير ذلك ومن اليافعي والحكال بن حبيب و محمد بن أحمد بن عبدالمعطى والامين ابن الشاع في آخرين و درس أخذ عنه غير واحد من فقهاء مكة وغيرهم وكذا حدث سمع منه الفضلاء بل روى عن الحجار بالاجارة العامة وكان يقول أنهرأى النبي عين الله وانه قال له يامحمد قل آمنت بالله وملائك ته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مر الله . ومن نظمه :

أهواكولو حرصت من أهواكا الروح فداك ربنا أبقاكا إن مت يقول كل من يلقاني بشراك قتميل حبه بشراكا وقوله: أفني بكل وجودي في محبته وأنثني ببقاء الحب مابقيا لاخيرفي الحبإن لم يفن صاحبه وكيف يوجد صب بعد مافنيا

توفى فى سلخ جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة بمكة ودفن بالمعلاة ، وكان قد كف قبل مو ته بنحو عشر سنين ثم عولج فأبصر قليلا محيث أنه صار يكتب أسطراً قليلة . ذكره الفاسى بأطول من هذا و تبعه التقى بن فهد فى معجمه وكذا ذكره شيخنا فى انبائه باختصار فقال : محمد بن محمود بن بون أعاد بدرس يلبغا بمكة فعرف بالمعيد وأم بمقام الحنفية زيادة عن ثلاثين سنة ، وحدث عن العفيف والامين الاقشهرى وغيرها وحج خمسين حجة وكان عارفابالعربية مشاركه فى الفقه وغيره ، وحدث بالاجازة العامة عن الحجار . ومات وقد جاز المانين. وهو فى عقود المقريزى رحمه الله .

۱۵۹ (محمد) بن محمود بن مسعود بن محمود بن اسمعيل الجال الكرماني . دخل المين وكان مولعا بثلب العلماء بل قيل أنه على عقيدة صاحب القانون في بعث الارواح فقط ولذا نطق عا أخرجه عن الدين فراموا إراقة دمه بدون استنابة ، ومنهم الشرف اسمعيل بن المقرىء فقام الموفق الناشري وحقن دمه ووافقه الجال محمد بن أبي بكر الخياط ومع ذلك فلم يسلما من أذاه . ومات في سنة احدى وأربعين ، ذكره الناشري في ترجمة عمه الموفق .

المدينة سنة تسع وسبعين ثم حمل بعد أبيه الى مكة وصار فى كفالة قاضيها الحنبلى وبو اسطته حفظ القرآن وأربعي النووى ثم منظومة الطير فى التصوف، وسافر الى العجم فضم ماكان لأبيه هناك ثم رجع فقطعت عليه الطريق، ودخل

مكة فقيراً مظهر أللتقشف والتزهد ومالا يعجب مربيه فكان يزجره عن ذلك عا استوحش لأجله منه وخرج عنه ثم سافرالى المدينة النبوية ثم رجع بهيئة إملاق وكان يجتمع على بالحرمين وأظنه توجه الى الديار المضرية .

(عد) بن محمو دالامير ناصر الدين بن الامير الاستاد ارجمال الدين . مضى فيمن جده على . (عد) بن محمو د ناصر الدين بن العجمي ، مضى في ابن مجد بن محمود .

١٦١ (عد) بن مخلص بن محمد الكال بن الضياء بن الكال الطبي القادري، سمع من صدقة الركني العادلي تصنيفه منهاج الطريق وحدث به في سنة عشرين. ١٦٢ (محمد) بن مدين بن محمدناصر الدين البهواشي الأزهري . سمع مني . ١٦٣ (محمد) بن مراد بك بن محمد بك بن بايزيدبن وراد بن أرخان بن عمان. صاحب بلاد الروم الذي صار كر سي مملكته قسطنطينة بعد فتحه لها واقتلاعه اياها من الفرنج ويعرف كسلفه بابن عمان . استقر في المملكة بعد أبيه في سنة خمس وخمسين ، وكان قد أوصى بهخليلاصاحب شماخي وأور ابنه أن لا يخرج عنه فـ كان ملكا عظيما اقتفى أثر أبيه في المثابرة على دفع الفرنج بحيث فاق مع وصفه عزاهة العلماء ورغبته في لقائهم وتعظيم من يرد عليه منهم وإهدائه في كل قليل للمحيوى الكافياجي مع مكاتباته الفائقة وانخفاضه عن أبيه في اللذات وله مآ تركثيرة من مدارس وزوايا وجوامع . مات في أوائل سنة ست. وثمانين في توجهه من أسطنبول لجهة برصا ودفن بالبرية هناك ثم حول الى اسطنبول في ضريح بالقرب من أجل جو امعه بها وجاء خبره في صفر كما اتفق في أبيه سواءً وكان لما بلغه قتل الدوادار تحرك للخوف من التجري عليه وعدى بحر اسطنبول ومشى قليلا فأدركه أجله في الرحلة النانية ، واستقر بعده في المملكة ولده الأ كبر أبو يزيد المعروف بيلدرم (١) ومعناه البرق ويكني به عن الصاعقة وورد ولده الآخر جام المقول له أيضاً جمجمة على السلطان بالديار المصرية مغاضباً لأخيه فحج ثم رجع وسافر فأسره الفرنج وتحرك أخوه لذلك فيما قيل حتى كانت حوادث تلف فيهاأمو ال ورجال والله تعالى يحسن العاقبة .

الماضى . مات فى أحد الربيعين سنة إحدى و تسعين وكان أبوه من التجار أيضاً . الماضى . مات فى أحد الربيعين سنة إحدى و تسعين وكان أبوه من التجار أيضاً . (١) قوله المعروف بيلام ليس هو المعروف بذلك فان يلدم بايزيد هو الذى مات فى أسر تمر لنك سنة أربع و ثمانمائة فهو جد محمد المذكور هذا الأعلى فهو المعروف بيلدم كما هو مشهور ولعله تدنى بذلك أيضا . عبد الرحمن الجبرتى .

١٦٥ (محمد) بن مراهم الدين الشمس الشرواني ثم القاهري الشافعي وهو منسوب لمدينة بناهاأنو شروان محمود باد فأسقطو اأنو تخفيفاً. ولدتقر يباسنة تمانين وحفظ القرآن ولم يشتغل بالعلم الابعد العشرين فأخذ عن السيد محمد بن الشريف الجرجاني وعن القاضى زاده الرومى صأحب شرح أشكال التأسيس وكان يرجحه على الأول في الرياضيات وكذا أخذ عن عبداار حمن القشلاغي ومحمد والركن الخافيين وهاغير الزين الخافي الشهير ويقال أن الشمس لم يكن يرتضي طريقته في التصوف ، وتقدم في الفنون، وقدم القاهرة في سنة ثلاثين ونزل بزاوية التقي العجمي بالمصنع وكان يقول أنها لم تزل منزلا لأ فاصل الغرباء حتى صارت مشيختها مضافة لعلى الخراساني المحتسب فا مخفضت بل كان يحكى عن تناقص مطلق مصر أمر أعجما فانه قال كنت اذاكنت ماشياً بالطريق وعارضني راكب وقف حتى أمر أوأقف اختياراً مني ثم قدمت مرة فكان الراكب يعلمني لأستندئم مرة فكان يجاوزني بدون اعلام ثم مرة فكان أهل الذمة يصدمونني . وانتمى لنصر الله الروياني وسكن معه بالمنصورية وقرأعليه الفصوص لابن عربي خفية ثم أقرأه كـذلك لبعض من يثق بكمانه وكان يحض على اخفائه وكذا أقام بالشام وأقرأ فيهما وفي غيرها من الاماكن ؛ واستوطن القاهرة مدة وقرىء عليه العضد وشرح الطوالع مراراً وخدمهما وغيرها من كمتبه بحواش لا يخرج فيها غالبا بالنسبة للعضد عن حاشية النفتازاني الاببعض من حاشية الجرجاني وكذا لا يعدو غالبابالنسبة لشرح الطوالع حاشية شرح تجريد الاصبهاني أيضاللشريف وكذاقرىء عليه شرح المنهاج للسيد العبرى وشرح العقائد المتفتازاني والمطول والختصر وشرح المواقف واستوفاه عليه زكريا والبعض من الكشاف بل وأقرأ اليسير من شرح الحاوى للقو نوى ومن شرح العمدة لابن دقيق العيد وعظمت عناية الفضلاء بالاخذ عنه وكان يحضهم على الادب في الجلوس والنطق وغير ذلك على طريقة ابناء العجم ويقاسون منه جفاة بسب ذلك لم يأله و من غيره واذا غاب أحدهم عن المجيء في وقته منعه من تعويضه بالقراءة في غيره قصاصاً . وممن قرأ عليه سوى من اشرت اليه أبو البركات الغراقي وابن حسان والزين طاهر والشهاب الكوراني والتقي الحصني والمحيوي الدماطي والنجم ابن قاضى عجلون وابن أبي السعود والجوجري وآخرون منهم النجم بن حجى والزين بن مزهر والشرف بن الجيعان وعبد الحق السنباطي وابن الصيرفي وملا على الكرماني وعبد الله الـكوراني وكان ينوهبه كـثيراً ومن لا يحصى كثرة، ومن حضر عنده أخى أبو بكر وكان يميل اليه و نو ه به مرة في مباحثه وكذا حضرت عنده يسير أورام أبوالفضل المغربى حين قدم الشام والشمس اذذاك بهاالأخذ عنه فامتنع معللاذلك بأنه لم ير عنده أدبا وكان يقرىء مرة في الكلام فدخل عليه بعض من لايثق بفهمه ودينه فقطع القراءة حتى انصرف وعلل ذلك بأنه قد يفهم الأمر علىغير وجهه ويشهد علينًا بما يقتضي أمراً مهولا ، ولما مات الشرف السبكي قرر في تدريس الفقه بالطيبرسية فعورض بالولوى الأسيوطي وتألم الشيخ لذلك ولذا فيما أظن لماعينت له مشيخة الباسطية بالقاهرة مع كونه سكنها أبي ، وكذا إمتنع من تدريس التفسير بالمنصورية حين عين له عقب شيخنا فيا قيل مع حضور أبي الخير النحاس اليه بذلك وعرض عليه أزيكون له في الجوالي كل يوم دينارفامتنع وقنع بستين وبمثلها للسيد صاحبه وكذا أبي مشيخةسعيد السعداء حين عرضت عليه ومع ذلك كله فالتمس السكني في مكان من الجيعانية ببولاق ينشأ عنه حصر شيخ المدرسة مع كونه من جماعته فأجيب لذلك ولم يلتفت لتألم المشار اليه مع ضعفه وعجزه ، وكان إماما علامة محققاً حسن التقرير لكنه في الحكمة أمهر منه في غيرها متقناً لمذهب التصوف مجيداً لكلام الفزالي كثير التحري في الطهارة معتقداً في الفقراء متواضعاً معهم شهما على بني الدنيا عديم التردد اليهم خصوصاً بعد وفاة الحب بن الأشقر والكال البارزي حسن العشرة مع من يألفه ظريفاً خفيف اللحية رفيع البشرة كشير المحاسن وكان يحكي عن نفسه أنه لا يميزالشخص البعيد ويطالع الخط الدقيق في الليل وأنه كان في أول أمره لايقرأ في اليوم أكثر من درس ويطالعه قبل القراءة وبعدهاولم يكن يقرىء بدون مطالعة ويحض الطالب عليها. وقد حج وزارالمدينة وبيت المقدس وفي الآخر سافر لمكة في البحر فوصلها في شو السنة احدى وسبعين وكنت هناك فقصدته للسلام فبالغ في الاكر ام والترحيب والتلقيب بشيخ السنة واعلم بعافية الأخ وكثرة شوقه الى وتحوذلك مما ابتهجت به واستمرمقها بمكة حتى حج وجاورالسنة التي تليها وأقرأ الحجمن الاحياء وغير ذلك المن يسيرا ورجع مع الركب وهو متعلل فأقام بالظاهرية القديمة أياما شممات في ليلة مستهل صفر سنة ثلاث وسبعين مبطوناً شهيداً وقد جاز التسعين ؛ وصلى عليه من الغد ودفن بجو ارالشيخ عمد الله المنوفي و تأسف الناس على فقده رحمه الله و إمانا. ١٦٦ (عد) بن مسدد بن عهد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن عهد الشمس أبو حامد وأبو اليمن بنولي الدين الكازروني الأصل المدني الشافعي الآتي أبوه وبه يعرف . ولد في ذي القعدة سنة خمسين و عماعاً به بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي والمنهاجين والتلخيص وعرض في سنة خمس وستين على ناصر ( 2 \_ عاشر الضوء )

الدين أبي الفرج الكارروني والشهاب الأيشيطي وأبي الفرج المراغي وآخرين ولازم الشهاب في الفقه وغيره وكذاأخذ الفقه عن أبي الفتح بن تقي وفي الاصول عن سلام الله الكرماني وقرأ على الشهاب أيضاً في المنطق عاشيته على شرح إيساغوجي للـكاكي المسهاة اسعاف الاخوان مع قراءة الأصل وعلى ابن يونس القطب شرح الرسالة الشمسية والتهذيب للتفتازاني كلاها في المنطق مع قطعة كبيرة من المختصر وعلى السيد السمهودي شرح العقائد وأذنله الثلائة في الاقراء والافادة وارتحل فسمع بمكة من النجم عمر بن فهدني سنة احدى و ثمانين و بحلب في سنة ثلاث وثمانين من أبي ذر بن البرهان وبحمص من أحمد بن محمد بن سعيد وبالشام من البرهان الناجي والشهاب بن الاخصاصي وبالقاهرة قبل ذلك من إمام الكاملية وكذا قرأعلى أشياء وسمع مني المسلسل بالاولية وبيوم العيد بشرطهما وعلى دروساً في الاصطلاح ثم لازمني حين مجاورتي بالمدينة في قراءةقطعةصالحة من أول شرح ألفية العراقي للناظم وسمع من أثنياء الـكتاب أيضاً دروساً وغير ذلك وأجزت له بماكـ تبت حاصله في الكبير ، وسافر هو وأخوه الى القاهرة ثم الى الروم ورجعافي موسم سنة ثمان وتسعين . وهو أصيل فاضل وجيه متودد . ١٦٧ (عد) بن مسعود بن صالح بن أحمد بن محمد الجمال الزواوي المركي نزيل القاهرة . ولد في سنة ثمان و تسعين وسبعهائة بمكة و نشأ بها وسمع الصحيح على ابن صديق وكذا سمع من الشريف عبد الرحمن الفاسي وأبي الطيب السحولي وعجد ابن عبد الله البهنسي الشفا بفوت وأجاز له في سنة خمس فما بعدها العراقي والهيشمي والمراغى وعائشة ابنةابن عبدالهادي والمجداللغوى وخلق وتردد لجزيرة سواكن للتسبب فأثرى سيما وكان يسامح في العشور بجدة لاعتقاد صاحب مكة في أبيه . ولقيته في رجب سنةخمسين بالقاهرة فأجاز لي ولأخوى ، ورجع الي مكة فمات بها فی ذی الحجة سنة تسع وخمسین وخلف ذكراً وأثنی و تركة الهاصورةسامحه الله . وكان قد تزوج زينب ابنة النوري على بن الزين بكراً واستولدها الذكر المشار اليه واسمه أحمد وهو بالبهاليل أقرب.

۱۹۸ (محد) بن مسعود بن غزوان وهو ابن مسعود بن هاشم بن على بن مسعود ابن غزوان بن حسين الجال أبو عبد الله إلهاشمي المكي ويعرف بابن غزوان ورعا حدفت الواسطة بينه وبين أبيه كما هنا . ولد في جمادي الاوني سنة اثنتين و عماماً ته عكم . وكان ممن سمع من شيخنا وهو ابن عم أبي سعد محد بن على بن هاشم . الماني مسعود جمال الدين أبو شكيل العد بي قاضيها الشافعي اليماني .

11

الق

اله

تفقه بالجمال بن كبن ولازمه حتى برع فى الفقه واشتهر به وشارك فى غيره ودرس وأفتى وأفاد وكتب على المنهاج قطعة كثيرة الفوائد ، وولى قضاء عدن مدة طويلة عزل فى أثنائها مرارا · ومات وهو معزول فى سنة احدى وسمعين وكان كثير المال والكتب مبتلى واشغل نفسه أجيراً بالمهارة عفا الله عنه .

۱۷۰ (محمد) بن مسعود القائد جمال الدين العجلاني الشهير بابن قنفيا بكسر القاف وفتح النون بعدها فاء مكسورة ثم تحتانية . مات سنة خمس وخمسين بالمين صوب حلى ودفن هناك . أرخه ابن فهد .

في المدرسة الواثقية بزبيد وغيرها وعلم القرآن وانتفع به جماعة وجود الخط وكستب للسلطان فمن دونه . مات في رجب سنة خمس وأربعين بتعز ودفن عند قبور مواليه رحمه الله .

۱۷۲ (محد) بن مسعود النحريري الشافعي نزيل مكة . أفاد الطلبة بها في الفقه . ومات سنة خمس عشرة . قاله شيخنا في انبائه .

۱۷۳ (محل) بن مسلم الحنفي أخو سلمان الماضي . ممن كتب على مجموع البدري بعد السبعين نثراً حسناً بل شعرا وأظنه له وما علمته :

أكرم بمجموع فردلانظير له بحر جواهره تشفى من السقم فكل فن حوى منه محاسنه كاحوى أحسن الاخلاق والشيم ١٧٤ (محد) بن مشترك الناصري القاسمي الآتي أبوه · مات سنة ثلاث و ثلاثين بالطاعون . وصفه ابن تغرى بردى بصاحبنا ·

۱۷۵ (محمد) بن مصلح بس محمد العراقي السقاء بالمسجد الحرام الماضي ولده الرهيم . مات عكة في رمضان سنة ثلاث وأربعين . أرخه ابن فهد .

المحمد) بن معالى بن عمر بن عبد العزيز بن سندالشدس الحراني الحلبي ويعرف بابن معالى ، ولد تقريبا سنة اثنتين وأربعين وسبعهائة كا بخطه واشتغل قليلا و تنبه وكان يذاكر بأشياء وسمع من البدر أحمد بن محمد بن الجوخي وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر ومحمود بن حليفة وابن قواليح وغيرهم وسكر القاهرة زمناً وأكثر الحج والمجاورة . قال شيخنا في معجمه : لقيته بالقاهرة وسمعت منه بالمدينة النبوية ترجمة الداهري من مشيخة الفخر بن البخاري ومات سنة تسع بمكة يعني في ذي القعدة رحمه الله ، وذكره في انبائه أيضاً . و ترجمه الله الفاسي في مكة وقال إنه جاور بها نحو عشر سنين متوالية و بين ماعلمه من

مسموعاته ، وكذا ذكرهابن فهدفى معجمه ، والمقريرى فى عقود دقال واستفدت منه و تأدبت به ونعم الشيخ ولم أر من عين مذهبه منهم نعم فى نسختى من معجم شيخنا «الحنبلى» وجوزت تحريفها من «الحلبى» ولـكن بعدها «شامى» فالله أعلم. (عد) بن معبد المدنى . هو ابن على بن معبد مضى .

۱۷۷ (محد) بن السراج معمر بن يحيى بن القطب أبى الخير محمد بن عبد القوى عبد الله ين المركى المال محد أبيه والآتى أبوه وجده ، وأمه ستيت ابنة عبد الله بن عمر العرابى . ولد فى آخر ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين بمكة ، وحفظ القرآن والأربعين النووية والمحتصر للشيخ خليل سمع منى بالمدينة ثم بمكة فى سنة أربع و تسعين ثم بعد ذلك وكان يخطب بمحل المولد النبوى فى ليلته بحضرة الناظر وغيره فى حياة أبيه و بعده .

۱۷۸ (محمد) بن مفتاح بن فطيس القباني . سمع على ابن الجزري في سنة ثلاث وعشرين بعض كتابه أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب . ومات عدمة

في ذي القعدة سنة ست وأربعين . أرخه ابن فهد .

المالكي ويعرف بالسالمي لصحبته يلبغا الآتي ، وبابن مفلح . ولد سنة ثمان وستين وسبعائة أو التي قبلها ونشأ فسمع من التنوخي وعزيز الدين المليجي وابن أبي المجد والصلاح الزفتاوي والتقي الدجوي وآخرين، وظلب وقتا ورافق السالمي وغيره وكتب الطباق بخطه الجيد ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وخلق ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد ومحمود وأبو الخير بن العلائي وخلق ، وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد ومحمود الهندي وسماه محمد بن مفلح ، وحج في سنة أربع وثلاثين وجاور قليلا . مات في صفر سنة خمس وثلاثين بخانقاه سرياقوس رحمه الله .

١٨١ (محمد) بن مفلح البناء مات بمكة في جمادي الأولى سنة ثلاث و سبعين أرخه ابن فهد. ١٨١ (محمد) بن مقبل بن سعد بن زائد بن مسلم بن مفلح بن ذؤابة بن صقر العقيلي بالضم الهتيمي بضم الهاء و فتح الفوقانية ، ويعرف بابن فتيخة بفاء و فوقانية ومعجمة مصغر وهي أمه ولدسنة تسعين وسبعها ثة في بيشة من بلاد تجد ثم صاهر قبيلة عنز بنو احي المين و قال الشعر و مدح السيد أبا القسم بن عجلان بقصيدة رائية أو لها :

يقول محد حلى التسيد ولى في جداد القوافي ابتكار ملت على الشعرياسيدى ولا خير في شاعر ماينار وبأخرى منها: ياملك يامحمود ياباز اهر يامن تسير الخلق في طاعاته

كـتب عنه البقاعي . وماعلمت متى مات .

ويعرف والده بسلطان علة والدأبي القسم الغلة . سمع على ابن الجزري في سنة تلاث وعشرين بعض كتابه أسني المطالب في مناقب على بن أبي طالب وكان تاجر المتسببا . مات ولم يسكم ل الأربعين في ليلة العاشر من شعبان سنة سبع و أربعين عكة و دفن بالمعلاة . ولم يسكم ل الأربعين في ليلة العاشر من شعبان سنة سبع و أربعين عكة و دفن بالمعلاة . ولم يسكم ل الأربعين في ليلة العاشر من شعبان سنة سبع و غيد الله الخلبي القيم بجامعها والمؤذن به أيضا ويعرف بشقير . كان والده عتيق بن زكريا البصر وي التاجر بدمشق صيرفيا فولد له ابنه في سنة تسع و سبعين و سبعيائة بحلب و نشأ بها فسمع على الشهاب بن المرحل ثلاثيات مسند عبد ومو افقاته بسماعه لها على التقي عمر بن البرهيم بن يحيي الزبيدي أمامها ابن اللتي ، وأجاز له في استدعاء البرهان الحلبي البرهيم بن يحيي الزبيدي أمامها ابن اللتي ، وأجاز له في استدعاء البرهان الحلبي البرهيم بن يحيى الزبيدي أمامها ابن اللتي ، وأجاز له في استدعاء البرهان الحلبي في مدت وعمر محيث تفرد عن أكثر شيوخه واستمر منفر دا مدة وخدت عنه الكثير . وعمر محيث تفرد عن أكثر شيوخه واستمر منفر دا مدة حتى مات في رجب سنة سبعين ونزل الناس عو ته درجة وقد ترجمه شيخنا بقوله قيم الجامع والمؤذن به رحمه الله .

١٨٤ (تحمد) بن مقبل بن هبة القائد جمال الدين العمرى . مات بمكة في ذي الحجة سنة تسع وستين . أرخه ابن فهد .

١٨٥ (محمد) بن منهال بدر الدين القاهري . ناب في الحسبة وغيرهاوكذا باشرعند . بعض الأمراءوكان يرخي العذبة . مات في سنة ثمان . قاله شيخنا في أنبائه .

۱۸۶ (محمد) بن منيف المكي ويعرف بالازرق توفى فى أوائل شو السنة احدى. بعكة ودفن بالمعلاة . ذكره الفاسى هكذا .

۱۸۷ (محمد) بن منيف الهندي الويني . مات بمكة في ربيع الآخر سنة سبع وخمسين . أرحه ابن فهد .

۱۸۸ (محمد) بن مهدى بن حسن الخواجا جمال الدين الطائى المسكى ويعرف بابن مهدى صهر الجمال محمد بن الطاهر ووالد عبد الرحيم الماضى . مات بمكة فى ربيع الأول سنة ستو ثمانين ودفن بتربة صهره من المعلاة .

۱۸۹ (محمد) بن مهذب بن ميرصيد بن عبدالله بن نورالله السيد ركن الدين أبو المحاسن بن أبى القسم الحسيني الدلى الهندى الاصل السيابيرى المولد الحنفي نزيل مكة . ممن سمع منى بها في مجاورتي بعد المانين وقرأ على يسيراً ثم قرأ على في

سنة ثلاث وتسعين بها أيضاً المصابيح وغالب البخاري ، وسافر بعد الى الهند بنية الرجوع فدام بها حتى سنة تسع وتسعين وربمانسبالي التشيع. وهو ممن له فضيلة في العربية والصرفونحوها بحيث يجتمع عليه الطلبة وقد أخذ عن عبد المحسن ولطف الله والسيد عبد الله وآخرين ثم في الفقه وأصوله عن المحب بن جرباش وعنده سكون ولطف وكتبت له إجازة.

١٩٠ (مجمد) بن مهنا بن طرنطاي ناصر الدين العلاني الحنفي والد أحمد الماضي ويعرف بابن مهنا إشتغل في الفقه على غير واحد وأخذ العلوم العقلية عن العز ابن جماعة وقنبر وغيرهماوجو دالخطعلى الوسيمي وكان فاضلاخياراً درس بالأزهر وغيره وانتفع به الفضلاء كل ذلك مع براعته في رمى النشاب والبندق و الرمح واللبخة والدبوس وغير هامن أنواع الفروسية و نحوها أفادني شيئامن أمر الشمس الامشاطي. ومات في الطاعون في رجب سنة ثلاثو ثلاثين عن خمسين سنة رحمه الله وايانا . ١٩١ (محمد) بن موسى بن ابراهيم بن عبدالله المدنى أحد فراشيها المزملاني .

عن سمع منى بالمدينة.

١٩٢ (محمد) بن موسى بن ارهيم بن مجد بن موسى بن الامام أبي العباس أحمد ابن موسى بن عجيل الجمال المدعو عبد الرزاق اليماني ابن أخي اسمعيل بن ابر اهيم الماضي . ولد سنة احدى و ثهانهائة ، كان رئيساً في أهله و بلاده متقدماً عند السلاطين ذا جاه ووجاهة عند عرب تلك البلاد لمزيد اكرامه الوافدين ومهادنته لامرائهم وأعيانهم ليتوصل بذلك الى أغراضه وممن كان يرعاه ويرجع لقوله على بن طاهر صاحب اليمن كل ذلك مع تظلم أهل بلده منه لميله الى التحصيل بكل طريق حتى أثرى وملك الاراضي والنخيل وكسب المواشي ومع ذلك فماتحاشي عن يمين فاجرة يتوصل بها الى شيء دنيوى . مات في سنة سبع وثمانين وقد زادعلى الثمانين عفا الله عنه. ١٩٣ ( كار ) بن موسى بن ابرهيم البدر بن الشرف بن البرهان أخو عبد

الرحمن ووالد عبد العزيز الماضيين . مات في .

١٩٤ (محمد) بن موسى بن ابرهيم الشمس أبو البقاء بن الشرف بنسعدالدين الصالحي القاهري أخو أبي فتح الماضي وعم عبد القادر العنبري. زعم أنهسبط العز بن عبد السلام وأنه ينتمي للزبير بن العوام أيضا وأنه كان يحفظ القرآن والتنبيه ولازم الشريف الطباطي ومجد الاندلسي وأحمد الوراق وتجرد ودام سنين متقشفاً جدا بعد مزيد التنعم . مات في ليلة الاثنين ثامن عشري جمادي الثانية سنة خمس وتسعين وقد جازالتسعين وشهدأمير المؤمنين الصلاةعليه تقدم

الجماعة البرهان بن أبي شريف رحمه الله .

۱۹۵ (مجد) بن موسى بن أحمد بن جارالله بن زائد السنبسى المـكى. مات بها في ربيع الآخر سنة سبع وسبعين. أدخه ابن فهد .

الاصل القاهرى الحلى الشافعى ولدسنة تسعو تسعين وسبعهائة بالقاهرة و نشأ بها ففظ القرآن و بعض المنهاج وحضر دروس الولى العراقي والشمس البرماوى وغيرها وسمع على الشرف بن السكويك بعض الشفا لقيته بالمحلة فقرأت عليه يسيرا و كان خيرا متواضعا محبا في العلم وأهله . مات بعد الستين رحمه الله .

١٩٧ (محمد) بن موسى بن عائذ أبو عبدالله الغارى المغربي الوانوغي المالكي تزيل مكة وشيخ رباط الموفق بها . كان كشير العناية بالعمادة وأفعال الخيرمعظما عند الناس متواضعا لهم قاضيا لحوا عبهم مقصوداً بالبر الذي يفضل عن كفايته منه ما يبر به غيره و يحكى عنه انه أصابته فاقة زائدة فيينا هو طائف بالكعبة إذرأى المطاف ممتلئا ذهما وفضة بحيث غاصت رجله فيه الى فوق قدمه فقال لها يعتى الدنيا تغريني تغريني ولم يتناول منهاشيئًا . وكان قدومه مكة في سنة ثمانين وسبعائة اوقريبها وهو ابن اربع وعشرين سنة ودخل الممين وجال فيها كصنعاء وما يليها وزار المدينة النبوية غير مرة وكان يحضر كشيرا مجلس الشريف عبد الرحمن بن ابي الخير الفاسي ويسأل اسئلة كـثيرة بسكون وتؤدة وولى مشيخة رباط الموفق والنظر في مصالحه سنين كشيرة ولم يكن احد من القضاة يعارضه فيما يختاره فيه بل كانصاحب مكة الشريف حسن بن عجلان يكرمه ويقبل شفاعاته لحسن إعتقاد الجميع فيه . مات في ليلة الجمعة تاسع عشر صفر سنة سبع وعشرين وصلى عليه من الغد بالشبيكة أسفل مكة بوصية منهودفن هناك عند بعض اولاده وكانت جنازته مشهودة حتى للمخدرات وتزاحم الأكابر على حمل نعشه وقل ان كانت جنازة مثلها في كثرة الجمع رحمه اللهوايانا . ذكر والفاسي اطول مماهناولم يسم جده قلت وبحرر تاريخ وفاته فقد رأيت في أجايز المحيوى عبدالقادر بن أبي القسم محمد المالكي قاضي مكة انه حضر عليه دروساً كثيرة قدراءة وسماعا ببحث وتحرير في ابن الحاجب والمختصر الفرعيين وغيرها من كتب المالكية وأذناله في التدريس لجميع كتب المالكية وأرخ الاجازة بنالث ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وكتب الشيخ خطه بتصحيحه.

١٩٨ (محمد) بن الشريف موسى بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد السناصر

الشطنوفي الاصل الآتي أبوه ، جرده البقاعي .

١٩٩ (محمد) بن موسى بن عبد الله بن اسمعيل بن محمد زين العابدين أبو الفضل بن الشرف الظاهري الأزهري الشافعي نزيل مكـة مع أبيه ، والظاهرية بالمعجمة قرية من الشرقية ، نشأ فخفظ القرآن والعمدة والمنهاج والطوالع وجمـع الجوامع وألفية ابن مالك والتلخيص وعرضها على في جملة الجاعة بل سمع على وكـ أرتوجهه لمالا يرتضى وسافر لمصر بعد أمور وهو سنة تسعو تسعين بها. ٠٠٠ (محمد) بن موسى بن على بن عبد الصمد بن محمد بن عبد الله الجال. أبو البركات وأبو المحاسن المراكشي الاصل المسكى الشافعي سبط العفيف اليافعي ويعرف بابن مومى . ولدفى ليلة الاحدثالث رمضان سنة تسعو عانين وسبعائة عكة ونشأ بهافخفظ القرآن والعمدة والتنبيه والمنهاج الفرعيين وألفية النحو وغيرها وعرض على غير واحد ومن شيوخه في العلم عكة الجمال بن ظهيرة تفقه به كثيرا وأخذعنه والشمس المعيد أخذعنه كشيرا في العربية ومتعلقاتها وانتفع في العربية كشيراً بزوج أمه خليل بنهرون الجزائري وتفقه أيضافي المدينة النموية بالزين المراغي قر أعليه تأليفه العمد في شرح الزيدفي الفقه و أذن له في الافتاء و التدريس و أكثر عنه من المرويات في الحرمين وكذا أذن له ابن الجزري في الافتاء والتدريس نظاو أخذعلوم الحديث عن الجمالى بن ظهيرة والولى العراقي وشيخنا وكـذا انتفع بالتقي الفاسي وبالصلاح الاقفهسي ؛ وتمهر في طريق الطلب وأدمن الاشتغال بالفقه وأصوله والفرائض والحساب والعربية والعروض والمعانى والبيان وغيرها حتى برع وتقدم كشيرا في الادب نظما ونثرا واشتدت عنايته بالحديث وتقدم فيه كثيراً لجودة معرفته بالعلل والرجال المتقدم منهم والمتأخر وبالمرويات وتمييزعاليها من نازلها مع الحفظ لـكثير من المتون بحيث لم يكن له بالحجازفيه نظير وارتحل سنة أربع عشرة فها بعدها وأكثر من المسموع والشيوخ فكان من شيوخه بمكة ابن صديق وبالمدينة المراغى وبدمشق عائشة ابنة ابن عبد الهادي وعبد القادر الارموى وبالقاهرة ابن الكويك وباسكندرية الكال بن خير وببعلبك التاج ابن بردس وبحلب حافظها البرهان سبط ابن العجمي وبالقدس والخليل جماعة من أصحاب الميدومي وبحمص وحماة وغزة والرملة وغيرها كالمين آخذ فيها عن المجد اللغوى وعاد من رحلته الشامية وقد كلت معرفته. وأجازله في صغره ابن خلدون وابن عرفة والنشاوري وابن حاتم والغياث العاقولي والعزيز المليجي والعراقي والهيثمي والمناوي وابن الميلق والتنوخي وابن فرحون ومريم الاذرعية وغيرهم.

وصنف شرحاً لنخمة شيخنا ومختصراً مستقلا في علوم الحديث كابن الصلاح وعمل شيئًاعلى نمط الموضوعات لابن الجوزي وشيئًا في تاريخ المدينة النبوية ولم يكمل واحدا منها وعمل لكل من المراغي والمجد اللغوي والجمال المرشدي مشيخة وكذا شرع في معجم للفاسي كـتب منه عدة كراريس في المحمدين وعمل أربوين نصفها موافقات وباقيهاأبدال لجاعة من الشيوخ وأدبعين متباينة الاسانيد والمتون كامها موافقات لاصحاب المكتب الستة دالة على سعة مروياته وقوة حفظهولكن مع عدم تقيد فيها بالسماع لم يبيضها وترجمشيوخ رحلته في مجلد أفاد فيها. ودخل المين غير مرة منها في سنةعشرين وولى بهاالاسهاع ببعض المدارس بزبيدتم مال الى استيطانه فانتقل اليه بتعاليقه وأجزائه وكيتبه وظهر لفضلائها تميزه في الحديث وغيره فأقبلوا عليه ونوهوا بذكره ونمى خبره الى الناصر صاحب المين فمال اليه وزادفي بره سما وقدامتدحه بقصائد طنانة ،وتوجه مته في المصف. الثاني من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين فبرز من بعض المراسي القريبة من جدة. حين عاقبهم الريح في يوم حار وركبوسط النهار فرساعرياوركضه كشيرا ليدرك الحج وكان بدنه ضعيفا فارداد بذلك ضعفا وأدرك ارض عرفة في آخر ليلة النحر فيما ذكر وما اتى مني الا في آخر يوم النفر الأول لـكونه مشي وعبي عن المشي بحيث وصل خبره لأهل مني فتوجه اليه من حمله ثم نفر منها الى مكة ولم يزل. عليلا وربيا أفاق قليلا حتى مات بعد صلاة الصبح يوم الجمعة ثامن عشري ذي الحجة منها بعد أن كتب وصيته تخطه في نوم الحميس ودفن بالمعلاة بعد صلاة. الجمعة وعظم الأسف على فقده ، وقد عظمه الفاسي جدا وقال انه برع في العلوم وتقدم كثيرا في الأدب وله فيه النظم الكثير المليح لغوصه على المعانى الحسنة وفي الحديث بحيث لم يكن لهفيه نظير بالحجاز مع حسن الجمع والتأليف والايراد لما يحاوله من النكت والأسئلة والاشكالات ووفور الذكاء وسرعة الـكـتابة وملاحتها ونشأته على العفاف والصيانة والخير والعناية الكثيرة بفنون العلم والحديث. وذكره شيخنافي انبائه فقال : كانذا مروءة وقناعة وصبر على الأذى وبذل المكتبه وفوائده موصوفا بصدقاللهجة وقلةالكلام وعدمماكان عند غيره من افرانه من اللهو وغيره من صباه حتى مات ، وذكره في معجمه وقال أنه أكثر عن شيوخ العصر وكتب عني النخبة وشرحها وغير ذلك في سنة خمس عشرة فما بعدها وتمهر وتيقظ وكـتــتراجم لشيوخه أتقنها ،ووصفه في موضع آخر بالشيخ الامام العالم الفاضل البارع الرحال جمال الدين سليل السلف.

الصالحين عمدة المحدثين نفع الله به ، وأذن له في إقراء علوم الحديث وإفادته لمن أراد علماً بثقوب فهمه وشفوف علمه ، وترجمه التقى بن فهد في معجمه بما تبع فيه التق الفاسي وكذا ترجمه في ذيل طبقات الحفاظ والمقريزي في عقوده وقال كان ثقة حجة في نقله وضبطه ريض الاخلاق قليل الكلام جميل السيرة له ميءة وفيه سماح مع قنع بما تيسر وصبر على الاذي ورثاه أبو الخير بن عبد القوى بقصيدة أو لها من للمحابر والاقلام والدب بعدابن موسى ومن للعلم والادب ومن نظمه مماكته في مشيخة المراغي بعد ذكره لاسانيده:

فى زى ذى قصر بدت لكنه عين السمو فاعجب لها وهى القصي رة كيف تنسب لاحلو ومما كتبه على بديعية الزين شعبان الآثارى :

وروضة للزين شعبان قد أربت على زهر حلافى ربيع لولم تبق نسج الحريرى لما حاكت بهذاالنظهرقمالبديع ٢٠١ (محمد ) بن موسى بن على بن يحيى بن على الجمال اليمنى الناسخ . وصفه ابن عزم بصاحبنا .

الحنفي المقرىء والد المحمدين الماضيين ويعرف بابن عمران .ولد في تصف شعبان الشمس الغزى ثم المقدسي المحنف المقرن ويعرف بابن عمران .ولد في تصف شعبان سنة أربع وتسعين وسبعائة بغزة و نشأ بها فحفظ القرآن وكتبا واشتغل بالعلم ولازم ناصر الدين الاياسي في الفقه وغيره فانتفع به وأقبل على القرآآت فتلا للسمع ماعدا حمزة ببيت المقدس على الشمس القماقي بل و تلا عليه للاربعة عشر لكن الى آخر المائدة خاصة بما تضمنته منظومته مجمع السرور التي سمعها من لفظه بعد أن قرأها عليه مرارا وكذا جمع للسبع على حبيب والتاج بن تمرية بعد أن تلاعليه لحزة فقط وعلى أمير حاج الحلي لكن الى آخر قاف وبالعشر للزهر أوين تلاعليه لحزة فقط وعلى أمير حاج الحلي لكن الى آخر قاف وبالعشر للزهر أوين على ابن الجزري بما تضمنه النشر والطيمة كلاها له وذلك في سنة سبع وعشرين على ابن الجزري بما تضمنه النشر والطيمة كلاها له وذلك في سنة سبع وعشرين الشمس غير ذلك كجرئه المشتمل على العشاريات والمسلسلات وغيرها ومن الفوى ختم صحيح الشمس وقرأ عليه التيسير فسمعه بقراءته جماعة منهم عبدال حمن بن محمد بن إسمعيل مسلم وقرأ عليه التيسير فسمعه بقراءته جماعة منهم عبدال حمن بن محمد بن إسمعيل مسلم وقرأ عليه التيسير فسمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذ عليه المول مقيها بتلك النواحي ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذعنه جماعة ببلده قيها بتلك النواحي ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذعنه جماعة ببلده قيها بتلك النواحي ، وحدث سمع منه الفضلاء سمعت منه وأخذعنه جماعة ببلده

وبيت المقدس والقاهرة وغيرها وانتفعوا بهلديانته ونصحه وممن قرأ عليه الحب ابن الشحنة حين اقامته ببيت المقدس والكال بن أبي شريف وارتحل اليه ناصر الدين الاخميمي فتلا عليه ومات قبل اكاله وهو هناك وذلك في يوم الاحد خامس رمضان سنة ثلاث وسبعين وصلي عليه من الغد ودفن بتربة ماملا بجواد عبد الله الزرعي رحمه الله وإيانا . ولعلي بن عبد الحيد الخيري فيه :

ياشمس علم بصبح العز قد طلعت في برج سعدلها من عنصر الشرف تيسير نشر الصبا من كل طيمة حويت ياخير كنز المذهب الحنفي ۲،۳ (محمد ) بن موسى بن عمر بن عوض بن عطية بن أحمد بن محد بن عبد الرحم: الشرف بن الشرف اللقاني الازهري المالكي الآتي أوه والماضي ولده عمر ويعرف باللقاني ولد في شعبان سنة اثنتين وسبعين وسمعانة وحفظ القرآن والعمدة والرسالة وألفية النحو وعرضها على جماعة واشتغل يسيرا ودار على الشيوخ وضبط الأسماء وكتب الطباق وأكثرومن شيوخه في الرواية التنوخي وابن الشيخة وعزيز الدين المليحيي والمطرز والسويداري والحلاوي وتكسب بالشيادة وغيرها ثم باشر الشهادة بعدة أوقاف وكتب في الانشاء وولى قضاء الركب وكان نير الهيئة نقي الشيبة حسن الشكالة كثير العصبية والمروءةوالمكارم حدث قبل مو ته باليسير وسمع منه الفضلاء . مات في يوم الاثنين خامس شعبان سنة أربعين بمنزله جوار جامع الأزهروصلي عليه من الغد في الجامع ثم بمصلي بأب النصر وصلى عليه فيه شيخنا وحضر جميع مباشري الدولة ناظر الجيش فمن دونه وكان الجمع كشيرا، وذكر هشيخنافي أنمائه فقال انه نشأ مع أبيه وحفظ القرآن وقرأبه في الجوق وكان حسن الصوت تم طلب الحديث وقتاً وكتب أسماء السامعين واعتمدوا علمه في ذلك ثم اتصل بالشرف الدماميني حين ولي نظر الجيش ثم بفتح الله حين ولي كتابة السر فلازمه حتى استقر شاهدديو انهوغلب عليه فاما زالت دولته واستقر ابن البارزي خدمه ولازمه حتى غلب عليه أيضاً واستقربه في ديوانه وباشر في عدة حهات ، و كان كثير التو ددو الاحسان للفقر اءو المحمة في أهل الخير والصلاح رحمه الله. ٢٠٤ (محمد) بن موسى بن عيسى بن على الكال أبو البقاء الدميرى الأصل القاهري الشافعي . كان اسمه اولا كالا بغير اضافة وكان بكتبه كذلك بخطه في كتمه ثم تسمى عجدا وصار يكشط الأول وكأنه لتضمنه نوعا من التزكية مع هجر اسمه الحقيقي . ولد في أوائل سنة اثنتين واربعين وسبع إلَّة تقريباً كما بخطه بالقاهرة و نشأيها فتكسب بالخياطة ثم اقبل على العلم واخذه عن البهاء احمد بن التقي السبكي ولازمه كثيراوانتفع به وكذا اخذعن أاكمال أبي الفضل النويري وتفقه ايضاً بالجمال الأسنوي ووصف ابن الملقن في خطبة شرحه بشيخنا وكذا بلغني اخذه عن البلقيني ايضا وليس ببعيد وأخذالادب عن البرهان القيراطي والعربية وغيرها عن البهاء بن عقيل وسمم على مظفر الدين العطار والعرضي وأبي الفرج ابن أنقاري والحراوي وبمكة على الجمال بن عبد المعطى والكمال محمد بن عمر بن حبيب في آخرين كالعفيف المطرى بالمدينة ومما سمعه على الأول الترمذي في سنة نيف وخمسين ووصفه الزيلعي في الطبقة بالفاضل كمال الدين كمال وعلى ثانيهما فقط جل مسندأ حمد أو جميعه وجزءالانصاري ؛ وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والادب وغيرها وأذن له بالافتاء والتدريس ، وتصدى للا قراء فانتفع به جهاعة وكتب على ابن ماجه شرحا في نحو خمس مجلدات سماه الديماجة مات قبل تحريره وتبييضه وكذا شرح المنهاج وسماه النجم الوهاج لخصهمن السبكي والاسنوى وغيرها وعظم الانتفاع به خصوصاً بما طرزه به من التمات والخاتمات والنكت البديعة وأول ماابتدأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الاسنوى فانتهى في ربيع الآخر سنة ست وعانين ثم استأنف ونظم في الفقه أرجوزة طويلة فيها فروع غريبة وفوائد حسنة وله تذكرة مفيدة وحياة الحيوان وهو نفيس أجاده وأكبر فوائده مع كبرة استطراده فيه من شيء-الى شيء وله فيه زيادات لاتوجد في جميع النسخ وأتوهم أن فيها ماهو مدخول لغيره إن لم تكن جميعها لما فيها من المناكير وقد جردها بعضهم بل اختصر الاصل التقي الفاسي في سنة اثنتين وعشرين ونبه على أشياءمهمة يحتاج الاصل اليها واختصر شرح الصفدي للامية العجم فأجاده ورأيت من غرائبه فيه قوله وكان بعضهم يقول ال المقامات وكليلة ودمنة رمو زعلى الكيمياء وكل ذلك من شغفهم وحبهم لهانسأل الله العافية بلامحنة وكان الشيخ تقى الدين بن دقيق العيدر حمه الله مغرى بها وأنفق فيها مالا وعمر اانتهيي. وانمااستغربته بالنسبة لما نسبه للتقي، وقد ترجمه التقى الفاسي في مكة فقال انه كان أحدصو فية سعيدالسمداء وشاهد وقفها له نظم جيد وحظ وافر من العبادة والخيرحتي كان بأخرة يسر دالصوم حدث بالقاهرة وبمكة وسمع منه الصلاح الاقفهسي في جوف المكعمة والفاسي بالقاهرة وأفتى وعاد ودرس بأماكن بالقاهرة منهاجامع الأزهر وكانت له فيه حلقة يشغل فيها الطلبة يوم السبت غالبا ومنها القبة البيبرسية كان يدرس فيها الحديث وكنت أحضر عنده فيها بل كان يذكرالناس عدرسة ابن أنبقرى دأخل باب النصر في يوم، الجمعة غالبا ويفيد في مجلسه هذا أشياء حسنة من فنون العلم وبجامع الظاهر في الحسينية بعد عصر الجمعة غالبا ودرس أيضابمكة وأفتى وجاور فيهامدة سنبن مفرقة وتأهل فيها بأم احمد فاطمة ابنة يحيى بن عيادالصنهاجي المكية وولدتله امحبيبة وام سلمة وعبدالرحمن وأول قدماتهاليها على ما اخبرت عنه في موسم سنة اثنتين وستين وسبعمائة وجاور بها حتى حج في التي بعدها ثم جاور بها أيضا في سنة ثمان وستين قدمها مع الرجبية فدام حتى حج ثم قدمها في سنة اثنتين وسبعين فأقام بها حتى حج في التي بعدها قلت وحضرموتشيخه البهاء بن السبكي حينئذ و نقل الكال عنه انه قال له قبيل مو ته بقليل هذا جمادي وجرت العادة فيه يعني لنفسه بحدوث أمر مافار جاء الخبر بموت ابي البقاء وانا في قيد الحياة فذاك والا فاقرأ الكتاب على قبرى . هكذا شمعته من لفظ شيخنا فيما قرأه بخطالدميري وأنه قال له ياسيدي وصل الامرالي هذا الحد أو تحوهذافقال أنه غرمني مائة ألف قال فقلت له درهم فقال بل دينار انتهي . قالالفاسي : ثم قدم مكة في موسم سنة خمس وسبعين فأقام بها حتى حج التي تليها وفيها تأهل بمكة فيما أحسب ثم قدمها في موسم سنة ثمانين وأقام بها حتى حج في التي بعدها ثم قدمها في سنة تسع وتسعين وأقام حتى حج في التي بعدها وانفصل عنها فأقام بالقاهرة ، حتى مات في ثالث جهادي الاولى سينة تمانوصلي عليه ثهم دفن عقابر الصوفية سعيد السعداء وقال المقريزى في عقوده صحبته سنين وحضرت مجلس وعظه مرارا لاعجابي به وأنشدني وأفادني وكنت أحمه ويحمني في الله السمته وحسن هديه وجميل طريقته ومداومته على العبادة لقيني مرةفقال لي رأيت مي المنام أني أقول لشخص لقد بعد عهدي بالبيت العتيق وكثر شوقي اليه فقال قل لاإلَّه إلا الله الفتاح العليم الرقيب المنان فصار يكثر ذكر ذلك فيج في تلك السنة رحمه الله وايانا و نفعنا به . وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال : مهر في الفقه والادبو الحديث وشارك في الفنون ودرس للمحدثين بقبة بيبرس وفي عدة أما كن ووعظ فأفاد وخطب فأجاد وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياماً ومجاورة بالحرمين وتذكر عنه كرامات كان يخفيها وربمأ أظهرها وأحالهاعلى غيره وقال في معجمه كان له حظمن العبادة تلاوة وصياماً وقياماً ومجاورة بمكة وبالمدينة واشتهر عنه كرامات وأخبار بأمور مغيبات يسندها إلى المنامات تارة والى بعض الشيوخ أخرى وغالب الناس يعتقد أنه يقصد بذلك السترسمعت من فو ائده ومن نظمه واجتمعت به مراراًوكنت أحب سمته ويقال أنه كان في صباه اكولانها ثم صار بحيث يطيق سر دالصيام، زادغير هوله أذكار يو اظب عليها وعنده خشوع و خشية و بكاء عند ذكر الله سبحانه وقد تزوج بابنتيه الجمال مجد و الجلال عبد الواحد بن ابن أحمد بن أبى بكر المرشدى المسكى الحنفي و استولداها الاول أبا الفضائل مجداً وعبد الرحمن والثانى عبد الغنى وغيره . و دوى لناعنه جماعة ممن أخذ عنه دراية و دواية و عرضا و مدا ينسب اليه :

عكارم الاخلاق كن متخلقاً ليفوح ندشذائك العطر الندى واصدق صديقك إن صدقت صداقة وادفع عدوك بالتي فاذا الذي ٥٠٥ (محمد) بن موسى بن عيسى بن عيسى الايدوني العجلوني الاصل الدمشقي الشافعي شيخ باشر النقابة بأخرة عند ابن المزلق لما عمل قاضى الشام وكذا عند ولد الخيضرى ويذكر بتمول مع تقتير وغلسة وجاور بمكة في سنة ثلاث و تسعين و سمع منى المسلسل.

۲۰۳ (محمد) بن موسى بن محل بن على بن حسيرزين العابدين بن الشرف بن الشمس الحسنى القراف الحنبلى القادرى شيخ الطائفة القادرية والآتى أبوه مات عن نحو خمسو خمسين سنة فى ربيع الاول سنة خمس و ثمانين بمدتملل مدة طويلة وصلى عليه بمصلى المؤمنى فى محفل شهده أمير المؤمنين لصداقة كانت بينهما فمن دونه ثم رجعوا به الى زاوية عدى بن مسافر محل سكناه من باب القرافة فدفن عند أبيه وجده رحمهم الله وكان انساناً خيرا متودداً متواضعاً منجمعاً عن الناس حجوزار بيت المقدس وسمع الحديث به وبالقاهرة بقراء تى وقراءة غيرى بل حضر عندى فى بعض مجالس الاملاء رحمه الله .

٧٠٧ (محل) الشمس القادرى أخو الذين قبله ووالد عبد العزيز الماضى ، استقر بعده فى المشيخة شركة لابن عمهما بعناية صهره تغرى بردى الاستادار وكان غرض السلطان وغيره من الخيار افراد ابن العم بذلك فكان كذلك لم يلبث هذا ان مات فى أو اخر المحرم سنة ثمان وثمانين وصلى عليه فى مشهد حافل أيضاً ولم يكن كأخيه وقد سمع قليلا وحضر أيضاً عندى رجمه الله وعفا عنه .

۲۰۸ (محمد) بن موسى بن محمد بن على الشمس المنوفى ثم القاهرى الحنفى أخو ابرهيم وأحمد الماضيين و يعرف كل منهم بابن زين الدين (۱) وهو خير الثلاثة وأكبرهممن يديم التلاوة و يحضر مع شيوخ تصوفه بالمؤيدية ابن الديرى فمن يليه معسكونه ومعر وانكاره على أخيه ابرهيم في مخالطته للأمراء مات على ظهر النيل في سفينة بعد

<sup>(</sup>١) « بابن زين الدين » محوة من الاصل فاستدركناها من ترجمة أخيه .

الطاعون آخر سنة سبع و تسعين أوالتي تليها وجيى ، به محمو لافد فن بالقاهرة رحمه الله .. (مجد) بن موسى بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جمعة ولى الدين أبو زرعة بن الشرف الأنصارى . يأتى قريباً فيمن لم يسم جده .

١٩٠٥ (محمد) بن موسى بن محمد بن الشهاب محمود بن سلمان بن فهد البدر بن الشرف بن الشمس الحلبي الأصل الدمشق و يعرف كسلفه بابن الشهاب محمود . ولد في حدود الحنسين ويقال سنة سبعين تقريباً ونشأ بدمشق فاشتغل و تعانى الأدب و نظم الشعر و ولى توقيع الدست بحلب و و كالة بيت المال نم كتابة السر بدمشق يسيرا ثم نظر الجيش وكذاولي كتابة سرطرا بلس و كان رقيق الدين كثير التخليط والهجوم على المعضلات و تنسب اليه أشياء غير مرضية مع كرم النفس والرياسة والذكاء والمروءة والعصبية كتب عنه ابن خطيب الناصرية في ذيله من نظمه ومات في السجن بدمشق خنقاً في ليلة السبت ثاني عشر صفر سنة اثنتي عشرة بأمر الجال الاستادار لحقد كان في نفسه منه أيام خموله بحلب عفاالله عنه . وقد ذكره شيخنا في سنة إحدى عشرة من أنبأنه باختصار ثم أعاده في التي بعدها وزاد في نسبه مجلاً والصواب ماتقدم وهو في عقود المقريزي على الصواب . ومن نظمه :

أنزه منك طرفى فى رياض وسيف اللحظ منك على ماضى وان يك فى دمى لك بعض قصد فدونك سفكه فالقلب راضى وخذ من غنج طرفك لى أمانا فقد وصلت صوارمه المواضى وكيف أحاول الانصاف يوماً ومن شكواى منه على قاضى بنفسى من يصح به غرامى ومنشئوه من الحدق المران له لفظ وأخلاق وخلق رياض فى رياض فى رياض فى رياض

ويعرف بصهر الخادم. ولد سنة ثمان و تسعين و سبعانة تقريبا مجامع طولون و تفقه ويعرف بصهر الخادم. ولد سنة ثمان و تسعين و سبعانة تقريبا مجامع طولون و تفقه بالسراج قارىء الهداية و كانت مما سمعها بتمامها عليه وبباكير وقرأ عليه منها الى البيوع وبالتفهني وابن الههام و اشتدت عنايته علازمته له حتى أنه استنابه في مشيخة الشيخو نية في بعض غيباته سنة و ثلاثة اشهر وقدمه على السيفي والزين قاسم و كانه رام الصلح بينهما به مع أنه كان يجله بحيث كتبله في اجازته على التحرير من تصانيفه أنه استفاد محوا مما أفاد، وقرأ على الشهاب البوصيري ألفية الحديث وغيرها و سمع عليه وعلى قارىء الهداية والدفري امام جامع قوصون والفوى والزركشي في آخرين ممن بعدهم كالزين رضوان والعز عبدالسلام البغدادي وأخذ

الطريق عن الزين الحافى وحج غير مرة وولى امامةالشيخو نية دهراً وأقرأ الطلبة وقتاً. وهو إنسان فاضل دين منعزل عن الناس ثم توالى عليه الضعف والهرم فانقطع وأضر ولزم الوساد وكنت ممن اجتمع به وسمع كلامه والتمس دعاءه. ومات فى جمادى الاولى سنة احدى وتسعين رحمه الله وإيانا.

المنوفي القاهري الآي أبوه و ولد في يوم السبت مستهل المحرم سنة خمسين بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والمنهاج وألفية النحو وعرض واشتغل قليلا عند الفخر المقسى والبكري و تنزل في الجهات و تكسب بالشهادة في الجورة مع أبيه وبعده وأثرى منها بحيث زادت نهمته في تحصيل الجهات وخطب نيابة بمدرسة سودون من زاده وبالزمامية وغيرها مع استقراره في خطبة الجامع الكبير بمنوف وشاع ما افتعله رفيقاً للشرف بن روق حين كان رفيقاً له في الشهادة من اشهاد على خادم البيبرسية حين كان مريضاً برغبته لهاعما بيده من وظيفتي التصوف و الخدامة وسعياً في أخذ خطابتها فبلغ الخادم ذلك فأنكر وقوعه منه وأشيع انكاره فطلب منها الاشهاد عليه فأخفياه ومزقاه فيا قيل وكانت واقعة شنيعة وطمحت نفسه منها الاشهاد عليه فأخفياه ومزقاه فيا قيل وكانت واقعة شنيعة وطمحت نفسه باسم الحرمين كل سنة حين ورعاحضر عندي في البرقو قية وكان ساكناً مات في جادي الأولى سنة إثنتين و تسعين و دفن عند أبيه بحوش سعيد السعداء و ترك أو لا دار حمه الله الأولى سنة إثنتين و تسعين و دفن عند أبيه بحوش سعيد السعداء و ترك أو لا العز بن عوسي التاج الخنفي أحد صوفية البيبرسية . آجاز له العز بن جماعة و ذكر أنه شمع من ابن أميلة . ذكره التقي بن فهد في معجمه هكذا .

الشهير بالجاجر مى عالم هراة أخذعن يوسف الحلاج تلميذ السيد أخذ عنه التقى السيد أخذ عنه التقى أبو بكر الحصنى ووصفه بالمولى الامام العلم الهمام فيلسوف الزمان ولقان الاوان خلاصة الاولين والآخرين السيد الامام شمس الدنيا والدين بن السيد المفضال شجاع الدنيا والدين . مات في حدود الخسين تقريباً .

بابن الفقيه موسى . مات في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وكان من التجاد بابن الفقيه موسى . مات في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وكان من التجاد المذكورين بالتضييق على نفسه ومزيد الامساك مع مداومته على التلاوة والستر والتصدق وتزوج بابنة الجمال بن عيسى الحنبلي فما رضيت عشرته ففارقها واستقر به الاشرف قايتباي في نظر الذخيرة باسكندرية مع المتجر السلطاني عقب البرهان ألبر نتيشي (١) ولذارسم على بعض أتباعه واستؤصلت تركته ومع ذلك فلم توف ماقيل أنه عليه مع بيع قاعة أنشأه ابدرب الاتراك صدرت منه وففيتها رحمه الله وعفا عنه. ٢١٥ (مجد) بن موسى الشمس السيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي خازن يتب الضيائية . ممن تقدم في الفرائض والحساب وأخذ عنه الفضلاء . وكان شيخا خيراً ساكناً لقيته بالصالحية . ومات في .

٢١٦ ( عد ) بن موسى انشمس الفيومي ثم القاهري الازهري الشافعي . كان خيراً ساكناً ذافضيلة بحيث يقرى العلية واستنابه الشرف يحيى بن الجيعان في مشيخة مدرسة عمه الحجاورة لبيتهم . مات في سنة احدى وسبعين عن نحو السمعين ظناً رحمه الله وإيانا.

٢١٧ ( عهد ) بن موسى الشمس المجدلي الشافعي ويعرف بابن أبي بيض. ذكره لى بلديه أبو العباس القدمي الواعظ وأنه جود عليه القرآن و تخرج به .

٢١٨ (عد) بن موسى ناصر الدين أبو الفضل الموصلي الاصل الدمشقي الشافعي سبط الشيخ أبي بكر الموصلي المشهور. ولد في ليلة سابع عشري رمضان سنة سبع وسبعين وسبعائة بدمشق ونشأ بها فتدرب في التصوف والسلوك بجده المشار اليه ولبس منه ومن الشهاب بن الناصح والخوافي الخرقة وانتفع بجده وأخذ في الفقه عن البرهان بن خطيب عذراء وأقبل على العبادة والسلوك بحيث صار من شيوخ الصوفية وصنف فيه ونظم ونثر وابتني زاوية بميدان الحصى من القبيبات وكان الناس يجتمعون عنده فيهاليلة من الاسبوع ويتكلم عليهم على قاعدة أرباب الزوايا وكثر أتباعه مع سمت حسن ووجاهة بحيث لاترد رسائله . مات سنة بضع وستين بدمشق ودفن بتربته المعروفة به رحمه الله .

٢١٩ (محد) بن موسى ولى الدين أبوزرعة بن الشرف الانصاري الحلبي خطيب جامعها الاكبر. مات بالطاعون في رجب سنة خمس وعشرين ، ذكره شيخنا في انبائه ، وهو ابن موسى بن مجد بن مجد بن أبي بكر بن جمعة .

٠٢٠ (محمد) بن موسى العراقي ، ويعرف بالسقاء . ممن سمع مني بالمدينة .

(محمد) بن مولانا زاده .في ابنأحمد بن أبي يزيد .

٢٢١ (عد) بن ميمون الواصلي - نسبة لقرية بتونس - التونسي المغربي المالكي

(١) بفتح الموحدة والراء بعدها نوز، ساكنة ومثناة مكسورة ثم تحتانية بعدها معجمة نسمة لحصن من غرب الانداس - كا مضى وسيأتى . ( ٥ - عاشر الضوء )

ويعرف بالواصلي ممن أخذعن عمر القلجاني وكان عالماً في الققه والحديث والاصلين والعربية . مات بالطاعون سنة ثلاث وسبعين بتو نس أفاده لى بعض ثقات أصحابه (١١) ٢٢٢ (١٤) بن ناصر بن يوسف بن سالم بن عبد الففارين حفاظ الدمشقي المزي

## (١) في آخر جزء من الاصل :

آخر الجزء الرابع من الضوء اللامع لأهل القرن التاسع الشيخنا الشيخ العلامة الحجة الفهامة شيخ الاسلام حجة الأنام أبى الجير محمد شمس الدين بن المرحوم زين الدين عبد الرحمن بن عبد بن أبى بكر السخاوى القاهرى الشافعى أدام الله حياته للمسلمين آمين وانتهى الى هنا من خطه فى مدة آخرهايوم الخيس حادى عشر صفر الخير سنة تسع و تسعين و ثما نما ته بمنزل كاتبه من مكة المشرفة المفتقر إلى لطف الله وعو نه عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمى الملكى الشافعي لطف الله بهم آمين و الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلما .

الحمد لله أنهاه مطالعة الفقير حسن العطار المولى مشيخة الازهر كان الله له معيناً آمين . أنهاه مطالعة وكـذا ما قبله الفقير محمد مرتضى الحسيني عفا الله عنه .

9

غ

14

بالا

بل

يار

وق

المق

2.0

وكذ

٧

عن ا

كذلك أنهاه مطالعة وكذا الجزءين قبله خلا الاول فانه تغيب عن الوجدان. مستعيراً لهمن حضرة الاستاذ المعظم السيد محمد أبو الاقبال بن وفاخليفة بيت السادات الوفائية أطال الله عمره وشرح صدره واناالفقير المحب عبدالرجمن بن حسن الجبرتى واستفدت عطالعته فو ائد جزى الله مؤلفه ومعيره ومستعيره خيراً حامداً ومستغفراً .

المنيحي الخطيب . كتب الى بالاجازة وقال أن مولده فى تاسع رمضان سنة اثنتين وسبعين وسبعيانة وأنه سمع على يحيى بن يوسف الرحبي ومجد بن الشهاب أحمد المنيحي خطيب المزة وكانت اجازته في سنة خمسين و مارأيته في الرحلة فكانه مات بينهما. ٢٣٣ (مجد) بن ناصر الدين بن عز الدين الشمس الا بشيهسي ويعرف بابن الخطيب مات عكة وأنا بها في ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين.

١٢٥ (محمد) بن ناصر الدين بن على الطنيخي . بمن سمع على قريب التسعين . ٢٢٥ (محمد) بن نافع المسوقي ثم المدنى المالسكي . قدم المدينة وهو مشاراليه بالفضيلة والصلاح فأقرأ الفقه و تزايد صلاحه وخيره وسمع على الجمال السكازروني والمحب المطرى وغيرها وممن أخذ عنه عبد الوهاب بن محمد بن يعقوب الماضي وكان يتوقف في الاقراء مدة ثم أنه جاءه يوماً وسأله في القراءة فتعجب هو وغيره من ذلك بعد امتناعه فله امات أخبرت زوجته أنه رأى البي عليه في في منامه ومعه الامام ملك وهو يأمره بالاقراء فتصدى حينئذ لذلك وكان هذا بعد موت صاحبه أحمد بن سعيد الجزيري وبلغني أن أمه واسمها مريم كانت تقرىء الطلبة في الفقه . مات سنة خمسين رحمه الله وإيانا .

۲۲۲ (محد) بن ناهض بن محمد بن حسن بن أبى الحسن الشمس الجهنى الكردى الاصل الحلبي تزيل القاهرة ولد تقريبا محلب في سنة سبع و خمسين و سبعيانة و تولع بالا دب فابلغ نظماً و نثر او سكن القاهرة مدة و تنزل في صوفية الجمالية و مدح أعيانها بل عمل سيرة المؤيد شيخ فأ جادما شاء و قرضها له خلق في سنة تسع عشرة و من نظمه: يارب إلى ضعيف و فيك أحسنت ظنى فلا تخيب رجائي و عافني و اعف عنى وقد ذكره ابن فهد في معجمه وبيض له وكذا جرده البقاعي، وهو في عقود المقريزي وقال أنه سكن القاهرة زمانا و مدح الا عيان و تعيش ببيع الفقاع بدمشق ثم ترك و أقام مدة يستجدى بمدحه الناس حتى مات بالقاهرة في حادي عشر شعبان سنة احدى و أربعين وكان عنده فو ائد وكتبت عنه من نظمه:

كم دولة بفنون الظلم قد فنيت وراح آثارهم في عكسهم ومحوا وجاء من بعدهم من يفرحون بها وقال سبحانه حتى إذا فرحوا وكذا كتب عنه عن الولوى عبد الله بن أبي البقاء القاضي شعراً.

٢٣٧ (محمد) بن نجم الدين ناصر الدين الطبيب ويعرف بابن البندق. أخذ عن السراج البهادرى وفتح الدين بن الباهى و تميز في الطب وشارك في غيره من النضائل واستقر في تدريس الطب بالمنصورية بعد شيخه السراج و تنازع هو

والشرف بن الخشاب بحيث أهين ذاك . ومات سنة بضع وخمسين وكان يتحو بالسكر خبيراً بذلك .

المحمد) بن نشوان بن محمد بن نشوان بن محمد بن أحمد الججاوى الدمشقى الشافعى والدالشهاب أحمد الماضى. كان خير اكثير التلاوة · مات فى رجب سنة أدبع عن ست و سبعين سنة . ذكره شيخنا في أنبائه .

ابن يوسف بن نصر بن محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرح بن إسماعيل بابن يوسف بن إسماعيل ابن يوسف بن نصر أبو عبد الله الأيسر صاحب غرناطة بالا ندلس ويعرف بابن الا محر وليها مدة الى أن خلع محمد بن المول ففر الى مالقة وجمع الناس لحرب ابن المول حتى ملك غرناطة ثانيا ثم ثار عليه محمد بن يوسف بن يوسف بابن محمد بن السلطان أبي فارس عبدالعزيز فأنهزم الى تونس فأقام فى كنف أبى فارس محمد مكرما مبجلا حتى أعيد ثالثا وقتل محد بن يوسف وذلك فى سنة ثمان و ثلاثين ومما أنشده لا بى فارس معتذراً عن تخطيه بنيه واخو ته وجلوسه فوقهم حين علمه بهذا:

ان كنت أخطأت فى التخطى لى من العذر واضح ثناه هيبة مولاى أذهلتنى فلم تر العين ما سواه وهو فى عقود المقريزي مطول.

وهو متوجه منها الى مكة فسمع منه حديثاً مرسلا فيما زعمه بل هو باطل بهراة وهو متوجه منها الى مكة فسمع منه حديثاً مرسلا فيما زعمه بل هو باطل وهو من قبل عندسماعه من المؤذن كلة الشهادة ظفرى ابهاميه و مسهاعلى عينيه وقال عندالمس اللهم احفظ حدقتى و نورها بير كة حدقتى محدو نورها عليته له يعم وقال انه كان فاضلاعا لما عارفام عمراً أجاز لى بل أذن لى بالافتاء في احدى الجاديين سنة اثنتين وعشرين فاضلاعا لما عارفام عمراً أجاز لى بل أذن لى بالافتاء في احدى الجاديين سنة اثنتين وعشرين اليحج فاكرمه الكال بن البارزى وأخذ عنه الطلبة فكان منهم النظام الحنفى حسبا وأنه بخطه فانه قال أنه قرأ عليه البعض من توضيح التنقيح لصدر الشريعة ومن تلوي التوضيح للتفتاز انى وأجاز لى فالله أعلم .

المالكي الماضي شقيقه قاسم والآتي أبوه وأخوه لأمه يوسف التتأبي ثم القاهري الازهري المالكي الماضي شقيقه قاسم والآتي أبوه وأخوه لأمه يوسف التتأبي قال لى أنه حفظ القرآن والعمدة ورسالة الفروع والفية النحو وغالب مختصر الشيخ خليل وأخذ العربية عن يحيي العلمي وكذا لازم في الفقه وغيره السنهوري والفرائض والحساب عن الشهاب السجيني في آخرين ممن أخذ عنهم الفنون

الشا

كالعلاء الحصنى فمن دونه وتميز فى العربية وغيرها وسافر القدس والشام و حلب و ربماً أقرأ . مات فى سنة ثمان وسبعين وهو صغير عوضه الله الجنة .

٣٣٧ (محمد) بن هبة الله بن أحمد بن سنان بر عبد الله بن عمر بن مسعود الجال القائد العمري أخو مقبل الآتي . مات بالعدسنة ثمان و ثلاثين و دفن به أرخه ابن فهد ٢٣٤ (عد) بن هبة الله بن عمر بن ابرهيم بن هبة الله بن عبد الرحيم بن ابرهيم ابن هبة الله ناصر الدين بن الشرف أبي القسم بن الزين أبي حفص بن الشمس أبي الطاهر بن الشرف بن البارزي الشافعي والد الصدر محمد الماضي . من بيت أصل وعلم ورياسة ، كان أبوه كاتب سرحماة وناب جده في قضائها لأخيه وكذا ناب أبوه ابرهيم لأبيه الشرف. ولد في سنة خمس وسبعين وسبعائة بحياة ، ومات أبوه وهو صغير فرباه عمه ناصر الدين محمد وحفظ المنهاج الفرعي وأول من تفهم عليه النور الادمى بحث عليه في الملحة وحفظ ثلث التسهيل وبحثه على الجال بن خطيب المنصورية وأخذ الفقه عن القاياتي بالقاهرة وبحث شرح الألفية لابن عقيل على البدر الهندي واستصحبه معه في سنة تسع وعشرين من دمشق. الى حماة فأنزله عنده وزوجه وانتفع به هو وجماعة من حماة وكذا بحث شرحها لابر المصنف بالقاهرة على العز عبد السلام البغدادي وابن الهمام وبدمشق على الشمس القابوني وكان يخبر أنه سمم البخاري بالقدس بقراءة الشمس القلقشندي على أبي الخير بن العلاني وهو ثقة بل كان متزهداً لا يخالط أقاربه في رفعتهم في الدنيا ومناصبهم بل مستغرق الأوقات في الاشتغال بالعلم وعرض عليه قريبه القاضي ناصر الدين بن البارزي كـتابة سر الشام وقضاءها فيما قيل في الايام المؤيدية فما قبل بل لما ولى ولدهقضاء بلده هجره أربعة أشهر ، وكان صالحاقانتا تاليامتهجداً انتفع به علاءالدين بن اللفت شيخ حماة الآن . وتردد الى القاهرة غير مرة وجاو ربالقدس. مات في سنة سبع وأربعين وقيل في أوائل التي بعدهارحمه الله وايانا .

۲۳۰ (محمد) بن أبي الهدى بن محمد بر تقى الـكاذروني المدنى أخو أبي البركات .سمـع على الـكال الـكاذروني .

۲۳۲ ( عد ) بن همیاوان بن أحمد ملك كلبرجة وابن ملوكها، ویقال لسكل منهم شاه . قام بتر بیته و تمهید ملسكه الخواجا ملك التجار محمود الآتی فلماتر عرع واستقل فتك به وقتله فلم یلبث ان قتل فی صفر سنة سبع و ثمانین فكان بینها سنة . ۲۳۷ (عد) بن وارث المغربی . خدم المنتصر بن أبی حمو صاحب تلمسان ثم أحس بشیء فقدم القاهرة و تعلق بالجالی محمود الاستادار ثم اختص بسعد الدین ابر هیم

ابن غراب فأنعم عليه واستمر مدة حياته وعاش هوه الجمده الى بعد العشرين وكالا خيراً له عبادة و نسك. ذكره المقريزي في عقوده .

القبانى بياب الفتوح رفية الابن بهاء ويعرف بابن المفاوية . مات فى أواخر القبانى بياب الفتوح رفية الابن بهاء ويعرف بابن المفاوية . مات فى أواخر جمادى الآخرة سنة ستوتسعين وقد جاز الثمانين بعد أن ثقل سمعه و ترك ابنه ولى الدين عداً وكان صوفيا بسعيد السعداء بمن يقر أالقرآن ويشهد الجماعات وفيه خير أصلح مسجداً تجاه خان الوراقة و خلوة علو سطح جامع الحاكم و ثب على ولده فيها يوسف امام الجامع و كدا بن أبى والى . فى ابن مجد بن موسى بن أبى والى .

٢٣٩ (عد) بن لاجين ناصر الدين بن حسام الدين الرومي الاصل القاهري سبق ذكره في ولده مجله ٢٤٠ (محمد) بن ياقوت. ممن أخذ عن شيخنا .

٢٤١ (عد) بن يحيى بن أحمد بن دغرة بن زهرة الشمس الحبراضي الأصل الدمشق الطر ابلسي الشافعي والد التاج عبد الوهاب الماضي ويعرف بابن زهرة بضم الواي. «ولد في سينة ستين وقيل كما قرأته بخط ولده سنة عان وخمسين بحبراض وانتقل منها وقد قارب التمييز الى طرابلس وقد قرأ القرآن فخفظ العمدة والتنهيه والمنهاج الاصلى وألفية ابن معطى وتفقه بالنجم بن الجابى والشمسين ابن قاضي شهبة وكان خاتمة أصحابه والصرخدي والشرف الغزيثم وقع بينهما بحيث صاو الشمس يتكم فيه والصدر الياسوفي والشريشي والزين القرشي وعنه أخذ الثفسير وآخرين، ولقى البلقيني لما قدم مع الظاهر برقوق فأخذ عنه وكان يسميه شيخ الروضة وأخذ الاصول عن الشهاب الزهري والصرخدي، وعنه أخذ العربية أيضا وسمع على ابن صديق والكالبن النحاس ثالث حديث أبي على بن خزيمة قالا أنا به الحجار وعلى التاج محد بن عبد الله بن أحمد بن راجح وكان يذكر أنه سمع على ابن قواليح والحب الصامت وتكسب بالشهادة مدة وتصدر بالجامع الأموى بعد موت شیخه ابن الجابی علی خیر واستقامة فلما كان بعد الفتنة ضاق به الحال فتوجه الى عجـ اون ثم رجع الى دمشق وتوجه الى طر ابلس فأقام بها يقرىء و يحدث ويفتي و يخطب وأثرى وصار شيخ تلك البلاد ، وحج مراراً وزار بيت المقدس في سنة ست وثلاثين وكان إماما عالماً دينا جليلا فقيها شيخ الشافعية في بلده بلا مدافع كاوصفه شيخنا في حوادث سنة ست وثلاثين من انبائه تصدي لنشر العلم خمسين سنة وانتفع به الناس طبقة بعد أخرى فكان ممن أخذ عنه البرهان السوبيني والبلاطنسي بل وأخـذ عنه قديمًا التقي بن قاضي شهبة وقال

أنه انتفع به كثيراً قالوهو الذي قررفي قلبي اعتقاد الامام أبي الحسن الاشعرى ورحمهما الله ، وكان حسن التعليم حظيت به طرابلس وخطب بجامعها المنصوري مدة طويلة واعتقده أهلها وغيرهم وتبركوا بدعائه وقصد بالفتاوي من الجيات البعيدة وصنف شرحاً للتنبيه في أربع مجلدات احترق في الفتنة وشرحاللتبريزي. في ثلاث مجلدات فيه فو ائدو تفسيرا في نحو عشر مجلدات سماه فتح المنان في تفسير القرآن وتعليقاً على الشرح والروضة في ثمان مجلدات وغير ذلك وله تعليقة في محلد كبير كالتذكرة يشتمل على تفسير وحديث وفقه وعربية ووعظ وغير ذلك وهو الذي قام على السراج الحمصي حيث كان قاضيا على طرا بلس بسبب القصيدة التي نظمها بمو افقة المصريين في الانتصار لابن تيمية و تـ كمفير من كفره وصرح بتكفير القاضى وتبعه أهل بلده حبافيه وتعصباً معه فلم يسع الحصى الا الفرار لبعلبك ثم كاتب المصريين فجاء المرسوم بالكف عنه واستمراره على قضائه فسكن الامركا أشير اليه في ترجمته كل هذا مع حسن الاخلاق ولين الجانب والاقتصاد في ملبسه بحيث يلبس الملوطة والعمامة الصغيرة والمحاسن الجمة. ومات بعد أن أضر وأقبل على العبادة والخير في ليلة الجمعة ثامن عشري جمادي الأولى سنة ثمان وأربعين بطرابلس ودفن بتربة الجامع وتأسف الناس على فقده ولم يخلف يعده ما مثله رحمه الله والالا .

٧٤٢ (محمد) بن يحيى بن أحمد بن قاسم الذويد . مات بمكة في جمادى الأولى سنة سبع وستين . ارخه ابن فهد .

٢٤٣ ( محمد ) بن يحيى بن أحمد أبو عبد الله النفزى الرندى من بيت علم وصلاح له تخاريج ومسلسلات وأم بجلمع القرويين وقتاً شركة بينه وبين غيره . مات في سنة ثبان وأربعين رحمه الله .

(محمد) بن يحيى بن شاكر بن عبد الغنى البدر أبو البقاء بن الجيعان في الكنى . ٢٤٤ (مجد) الصلاح أبو المعالى بن الشرف بن الجيعان شقيق الذى قبله وهو الا صغر . ولد في تاسع عشرى رمضان سنة ثلاث و خمسين و نما عائة بالقاهرة ونشأ في كنف أبويه فخفظ القرآن وصلى به في الازهر على العادة و أنشئت له الخطبة التي أداها في الختم و العقيدة الغزالية والمنهاج و جمع الجوامع و ألفية ابن ملك وقطعة من تقريب الأسانيدوعرض على في جملة الجماعة وأخذ النحو والمعانى والبيان والأصلين عن ملا على الكرماني وكذا أخذ النحو والبعض من أصول الفقه ومن تفسير البيضاوى عن السنهوري ومما أخذه عنه شرحه الصغير للجرومية الفقه ومن تفسير البيضاوى عن السنهوري ومما أخذه عنه شرحه الصغير للجرومية

ولازم الجوجرى في الفقه وغيره بل كان أحد القراء في بعض تقاسيمه وقرأ عليه الشفا وكذا اخذ الفقه عن البكرى والعبادى بل كان يقرأ على الشاوى في البخارى بحضرته وأسمعه أبوه من جماعة كالزين شعبان ابن عم شيخنا والجلال ابن الملقن والشهاب الحجازى والبهاء بن المصرى والجال بن أبوب والشمس الرازى والمحبين ابن الفاقوسي وابن الألواحي وام هانىء الهورينية وغيرهم واجاز لهغير واحد وتردد لزكريا يسيرا وانتفع بفقيهه الشهاب السجيني وبمذاكرة من يرد عليه من الفضلاء وقرأ الشفا على الديمي وسمعمني وعلى أشياء بحضرة والده واخويه ورام ابوه قراءته على للبخارى فاعتذرت بعدم توجهي في ذلك لاحد بحيث تميز في الفضائل وتدرب بوالده في علوم وكذا في الديوان مع جودة الخط والتحرى في الطهارة ونحوها والجرى على عادة بيته في التواضع ومزيد الادب سيا بعد استقراره عقب اخيه ابي البر كات في نيابة كتابة السر فانه تزايدت عاسنه وظهرت كالاته وبراهينه وفصاحته وسيادته وعدم تكلمه غالباً الا بماله فيه مخلص حتى كان حسنة من حسنات وقته وقد حج غير مرة .

العلم بن الفخر القبطى أحد كتاب المماليك كابيه وجده ويعرف بابن فخيرة تصغير الدين أبو الخير بن العلم بن الفخر القبطى أحد كتاب المماليك كابيه وجده ويعرف بابن فخيرة تصغير فخر لقب جده ولد قبيل الثلاثين ولا بأس به تو اضعاو محبة في العاماء والصالحين واقبالا على الجماعة مع إحسان وكياسة وكرم و تودد و شكل و ترك لمخالطة كثيرين مما يدل لصحة اقلاعه وحسن اسلامه و انتزاعه و قدصاهره فتح الدين بن البلقيني على ابنته و ومات عنها وفي سنة تسع وتسعين أضيف اليه كتابة ديو ان جيش الشام بعد البدر الانبابي بجريمة وقع فيها .

۲٤٦ ( محمد ) بن يحيى بن عبد الله بن ابراهيم اليماني الشاذلي . مات في سنة إحدى وعشرين و يحرر أمره .

٧٤٧ ( محمد ) بن يحيى بن عبد الله بن أبى القسم الحب المصرى المالكي و يعرف بابن الوجدية نسبة الى وجدة احدى مدن فاسوكان يكتب بخطه ابن الوجدى. ذكر هشيخنا في معجمه فقال كان فاضلا مفننا اشتغل كثيرا في عدة فنون وقال الشعر فأجاد وكان حسن المذاكر ذلكن كان بعض المصر بين ينسبه الى التزيدولا يزال بينه و بين قضاة مذهبه الشنات يصادق الواحد منهم مادام خاملافاذا ولى قاطعه ولم ينفك عن ذلك حتى مات في دبيع الآخر سنة ثلاث وقد جاز الستين ، وهو من سمع على الميدومي وغير هو سمعت عليه شيئامن مسموعه من الحلية بل سمعت منه

أكثر تصنيفه الذي جمعه فيه التعلق بصوم ست شو الوحكى لى عن القوام الاتقانى أنه كان يراه يدمن أكل الثوم الني فسأله عن ذلك فاعتذر ببر ددماغه و اجتمع بى مرة فرآنى ، حريصا على سماع الحديث وكتبه فقال لى اصرف بعض هذه الهمة الى الفقه فا بنى أرى بطريق الفراسة أن علماه هذا البلدسينقرضون وسيحتاج اليك فلا تقصر بنفسك فنفعتنى كلته و لا أزال اتر حم علية بهذا السبب و رأيت بخطه على شرح العمدة ، لا بى عبد الله بن مرزوق تقريطا فيه من نظمه و نثره وفيه قصيدة فائية يقول فيها:

كل الانام الى أبوابه اختلفوا وبالدعاء له عادوا وما اختلفوا ورأيت فى ظاهره بخط ابن مرزوق هذا نظم الامام ألعالم العلامة القاضى محب الدين بن الوجدية.وهو فى عقود المقريزى رحمه الله وإيانا .

ممن حفظ المنهاجوأربعي النووى وغيرها وعرض على في جملة الجماعة بحفظ متقن ممن حفظ المنهاجوأربعي النووى وغيرها وعرض على في جملة الجماعة بحفظ متقن ومات وقد جاز البلوغ مطعونا في ذي الحيحة سنة احدى وثمانين عن ستعشرة سنة وثلاثة اشهر وترك زوجته حاملا فوضعت بعده ابنة وهي الآن حية.

الحجه أبو الطيب الحنفي اخو الذي قبله ، ولدفي احدى الجادين سنة اثنتين وسبعين و عمامة وحفظ الشاطبية وألفية النحو والجرومية والقدوري والمنار وعرض على أيضاً بل قرأ على اجزاء من البخاري وسمع على غير ذلك واشتغل قليلا وتنزل في الجهات بجاه أبيه وحج معه في سنة سبع وثمانين وجاورالتي تليها فمات أبوه في أثنائها وعاد ثم رجع في البحر واجتمع بي في مدة سنة أربع وتسعين فقرأ على مسند إمامه جمع ابن المقرىء والبعض من جمع الحارثي وسمع على جملة وكتبت له إجازة في كراسة ، وهو فهم متميز لهذوق وأدب واستحضار في الجلة وحرص وقرر معي أن مايذكر به من زائد النروة الاحقيقة له ، ورجع في أثناء التي بعدها وانتفع بمؤدبه عبد الخالق بن العقاب سيما بعد موت في أثناء التي بعدها وانتفع بمؤدبه عبد الخالق بن العقاب سيما بعد موت عبده ولطف الله به في سد نو بته مع الملك ، و تزوج ابنة قاسم الرومي وماتت أبيه ولطف الله به في سد نو بته مع الملك ، و تزوج ابنة قاسم الرومي ومات تحته ثم ابنة مؤدبه فماتت أيضا .

٢٥٠ (محمد) بن يحيى بن عبدالله أبو عبد الله البيوسقى المغربى نزيل بجاية .
 أخذ عن النقاوسى شارح المفرجة قرأ عليه شيخنا الابدى الشفا .

۲۰۱ (عجد) بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد البدر بن الشرف العجيسي المغربي الاصل القاهري الناصري السبة للمدرسة الناصرية لسكناه فيها المالكي الآي أبوه ويعرف كأبيه بالعجيسي فشأفي كنف والده فحفظ القرآن و الرسالة و المختصر

الاصلى وألفية ابن ملك وعرض على جماعة وأخذ في الفقه والعربية وغيرها عن أبي القسم النويري والامين الأقصرائي والتقى الشمني وآخرين واستقر بعد أبيه في تدريس الفقه بجامع طولون والاشرفية القديمة والخروبية وغيرها حفظاً لمقام أبيه وحج وزار بيت المقدس ودخل الشام وغيرها ، وكان عاقلا متوددا. مات في ربيع الاول سنة إحدى وسبعين رحمه الله .

وعد التامسانى المغربى المالكى ويعرف بابن الامام وهو بكنيته أشهر . من بيت عبد التامسانى المغربى المالكى ويعرف بابن الامام وهو بكنيته أشهر . من بيت شهير ارتحل فى سنة عشر للحج فأقام بتونس أشهرا ، ثم قدم القاهرة فحج منها وعاد اليها ثم دافرمنها فى سنة اثنتى عشرة الى الشام فزار بيت المقدس وتزاحم عليه الناس بدمشق حين علموا فضيلته وأجلوه وأخذوا عنه ، ثم عادالى القاهرة فدام بها أشهرا ثم رجع الى وطنه . ذكره المقريزى فى عقوده هكدا وقال إنه كان صاحب فنون عقلية و نقلية قل علم إلاويشارك فيه مشاركة جيدة و يجارى أربابه من تصوف وزهد وشرف نقس وقناعة واعراض عن حب الشرف والرياسة من تصوف وزهد وشرف نقس وقناعة واعراض عن حب الشرف والرياسة احتمعت به غير مرة ورأيت منه مايسر النفس ويبهجها ثم حكى عنه حكاية .

۱۹۵۳ (محمد) بن يحيى بن على بن محمد بن أبى زكرياالشمس الصالحى ثم القاهرى الشافعى المقرىء آخو أحمد الماضى مع تمام نسبه وحقيقة نسبته ويعرف بابن يحيى . ذكره شيخنا فى انبائه فقال : ولد قبل الستين وعنى بالقراآت فأتقن السبع على جماعة وذكرلى أنه رحل الى دمشق و تلاعلى ابن اللبان وطعن فى ذلك بأن سنه تصغر عنه وكذا اشتغل بالفقه واستقر فى تدريس الفقه بالبرقوقية برغبة الشيخ واجد له عنه بمبلغ كبير وفى امامة القصر بعناية قطلو بغا الكركى لمكو نهقدا تصل بهوأم به وكذا ناب بجاهه فى الحكم أحياناً ثم ولى مشيخة القراء بالمؤيدية أول ما فتحت وما علمته تزوج بل كان مولعاً بالمطالب ينفق ما يتحصل له فيها مع التقتير على نفسه . مات بعد أن كف بصره فى أواخر عمره واختل ذهنه فى سنة ثلاث وأربعين . قلت و بلغنى أنه تزوج حارية الخواجا العامرى قصداً لفعل السنة خاصة ثم فارقها عما الله عنه .

١٥٤ (محمد) بن محيى بن على بن يحيى الشمس القاهرى الحنفى أخو اسمعيل الشطر نجبى الماضى والآتى أبوها و يعرف بابن يحيى مات فحأة فى شعمان سنة عمان وسبعين وخلف فيما قيل الكثير من نقد وعقار وغيرها وهو ممن نابعن ابن الديرى فمن

بعده ورام الامشاطى تفويض الاستبدالات اليهمن جهة السلطان لتنزهه اذ ذاك عنها فما وافقوه عفا الله عنه وإيانا.

(هد) بن يحيى بن عجد بن ابر هيم بن أحمد البدر أبو السعو دبن الأمين الأقصر أنى يأتى فى الكنى و ٥٥٠ (محمد) بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن أبى الفتح بن هاشم بن اسماعيل بن ابراهيم بن نصر الله بن أحمد الحب بن الأمين المكناني العسقلاني القاهرى الحنبلي قريب العز أحمد بن الراهيم بن نصر الله الماضى وزوج نشوان الآتية . ولد تقريباً سنة ثلاث و سبعين و سبعيائة بالقاهرة و نشأ بها فخفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا و سمع من قريبه نصر الله بن أحمد بن محمد القاضى و ابن عمه الجال عبد الله بن على و الجمال عبد الله الباجي و النجم بن رزين و الحلاوى والشهاب الجوهرى وغيره و أجاز له الصلاح بر أبي عمر وغيره و حدث سمع منه الفضلاء و تنزل في كثير من الجهات و كان يتكسب بالشهادة و عقود الأنكحة مرضياً فيهما بل ناب في القضاء عن العز البغدادي ثم أعرض عنه و اقتصر على مرضياً فيهما بل ناب في القضاء عن العز البغدادي ثم أعرض عنه و اقتصر على العقود مع الانجماع عنزله غالباً . مات في ربيع الاول سنة خمسين رحمه الله.

٢٥٦ (محمد) بن يحيى بن محمد بن على ولى الدين أبو اليمن بن الشرف الدمسيسى الاصل الصحراوى الآتى أبوه ، عرض على العمدة وحدثته بالمسلسل بشرطه وأجزت له ولشقيقه المحب أبى السعود محمد ولابن شقيقتها أحمد بن محمد بن محمد بن على التاجر بالشرب والمعبر والمعروف بابن عز الدين ، ماتا ما عدا الاخير في طاعون سنة سبع و تسعين .

۲۰۷ (محمد) بن يحيى بن محمد بن عمار الماضى جده والآتي أبوه و يعرف بابن أبى سهل . ممن قرأ القرآن وكـتبآ وأضيفت اليه جهات أبيه بعده كالصالح وناب عنه فيه ابن تقى وغيره و تزوج ابنة لحمد المرجوشي. وهو عاقل .

۱۵۸ (على) بن يحيى بن على بن عمر البهاء بن النجم بن البهاء بن حجى سبطالكال الأذرعي والآتى أبوه مات أبوه وهو صغير فأضيف تدريس التفسير بالمنصورية والفقه بالمارزية من بولاق مع غيرهما من جهاته له واستنيب عنه في ذلك و كفلته عمته فقر أالقرآن و واشعله النجم بن عرب و ومات في الطاعون سنة سبع و تسعين . (على ) بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد زين العابدين بن الشرف المناوى ثم القاهرى . يأتى في الألة الهاب .

٢٥٩ (محمد) بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد بن على المغر بى الشادلى نزيل مكة . ولد فى ذى القعدة سنة تسع وحفظ الأربعين والشاطبية والرائية والألفية ومختصرى ابن

الحاجب الفرعي والأصلي وعرضها . مات بمكَّة في ذي الحجة سنة أربعين .

۱۹۰ (محمد) بن یحیی بن یو نس بن أحمد بن صلاح الشرف بن المحیوی أبی زكر ما العقیل القلقشندی المصری ثم القاهری و الد ناصر الدین محمد مات بحکة سنة أربع عشرة ؟ أرخها ابن فهد . (محمد) بن یحیی الشمس القاهری الحنفی أخو اسمعیل الشطر نجیی . مضی قریباً فیمن جده علی بن یحیی .

وقال ابن حجى انه كان من خيار الناس مات في صفر سنة احدى . قاله شيخنا في انها أه وقال ابن حجى انه كان من خيار الناس مات في صفر سنة احدى . قاله شيخنا في انهائه . ٢٦٢ (عهد) بن يحيى الشار في الهمداني المقرىء . تلاعليه عبد الرحمن بن هبة الله الملحاني بل لقيه تاميذ الملحاني وهو شيخنا الشهاب الشوائطي بحراز من بلاد المين في سنة تسع فتلا عليه ختمة للسبع .

٣٦٣ (محد) بن يحيى المغربي المالكي ويعرف بابن الركاع لكون أبيه كان كثير الركوع بحيث كان يختم القرآن في اليوم والذيلة مرتين . مات في حدود سنة ثمان وستين وكانت وفاة أبيه في حدود الستين رحمهما الله .

۲۹۶ (محمد) بن أبى يحيى بن يحيى بن مجد بن على المسوفى . قال ابن عزم صاحبنا . محمد) بن أبى يزيد بن حسن جمال الدين ويدعى سلطان حفيد الكال التبريزى الشافعى . شاب تاجر يشتغل بالعربية والصرف لقينى بمكة وقرأ على أربعى النووى وسمع على غيرها وأجزت له وكذا لقينى فى سنة ثمان وتسعين بها وجاور التى تليها وهو متزوج بابنة هبة الله .

۲۲۲ (عد) جلبي بن أبي يزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان جق والدمر ادبك الآتي وأبوه وصاحب الأوجات وما معها في بلاد الروم ويلقب كرسجي ويعرف بابن عثمان ، مات في سنة خمس وعشرين واستقر بعده ابنه . ذكره شيخنا في انبائه وأقام عنده الشهاب بن عربشاه فترجم له تفسير أبي الليث وغيره وباشر له الانشاء وقال إنه مات سنة أربع وعشرين والظاهر أن الأول أصح .

۲۹۷ (حمد) بن أبي يزيد بن مجد بن أبي يزيد الشمس أبو عبد الله الكيلاني المقرئ نزيل الحرمين ووجدت في موضع تسمية أبيه محمداً . أخذ القراآت عن ابن الجزري وغيره و تميز فيها و دخل مع ابن الجزري المين وكان يتضجر منه أحيانا . قاله العفيف الناشري في أثناء ترجمة ، وتصدى للاقراء بالحرمين دهراً فأخذ عنه جماعة و ممن تلاعليه عكة الحسام بن حريز (۱) والقاضي عبد القادر المالكي

<sup>(</sup>۱) تصغیر حرز علی ماسیأتی .

وعلى والشهاب الديروطيان وعمر النجار وعبد الأول المرشدى وبالمدينة ابن شرف الدين ، وقدم القاهرة بعيد الخسين ومات قيها بالبيها وستان غريباً في يوم الاربعاء ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين ودفن بقرب تربة الطويل بصحر اءباب المحروق ، وكان متعبداً متجردا الامن كتب حسنة انتقل بهامعه الى القاهرة وساءت أخلاقه فيما بلغنى مدة وانقطع عن الاقراء ويقال انه كان يعين في مناكدة أبي الفتح المراغي مع اهل رباط ربيع رحمه الله وايانا وعفا عنه .

٣٦٨ (محمد) بن ابي يزيد من طرباي حافظ الدين الحنفي الآتي ابوه . ولد ونشأفي كنف ابويه وكاناخيرين سياامه فخفظ القرآن واشتغل عنداا كافياجي ونظام وغيرهاوطلب الحديث وقتأ فسمع على الشاوى والزكي المناوى وابن الهرساني والغراقي وغيرهم وكذا أخذعني دراية ورواية واجازله جماعة وجود الكتابة وتميز في الفضائل مع أدب وعقل وتواضع ولطف عشرة وحسن هيئة ، وحج مع أبيه وترقى بعد موته ولما اشتهرت كفاءته سما عندالسلطان استقربه فيضبط جهات قانصوه الشامى فأنبأ عن يقظة ونهضة ودربة وسياسة وتقرب منه الفضلاء فمن دو نهم بحيث أقرأ الطلبة فنو ناً واسمع كـثيراً من درويه وصار يحيى بعض ليالى الأسبوع بالقراءة ونحوها وربما يحضرعندهالخطيب الوزيرى بل والعلامة الامام الكركي لمزيد اختصاصه به حتى كان هو المقرر لشأنه بعدأبيه مع سلطانه وكذا تكلم في جهات أمير سلاح وقتاً واقتنى كتباً جليلة ومحاسن جزيلة ، ونعم الرجل فضلا وذكاءً وفهما وقد اسمع أخاه قديماً ثم في أثناء سنة خمس وتسعين استحضر الخطيب بن أبي عمر لسماع بينهما بحضرتي فامتلأ تعيني من جلالته وكشرة أدبه وبراعته وتوصله لمراده وتوسله واجتهاده بحيث عددته من نوادروقته وان كان لا يخلو من عاسد ومعاند عقته ولداخالفني فيه جمع ونسبوه الى مظالم و تحوها فالله أعلم.

(محمد) بن أبي يزيد الدلجيي .مضى في قريش من القاف .

779 (محمد) بن يس بن على البلبيسي الأصل القاهري الآتي أبوه مراهق أو عميز . مات في طاعون سنة سبع وتسعين .

٧٧٠ (محمد) بن يرس بن محمد بن ابرهيم الشمس أبو عبد الله بن الشيخ الشهير وهو ابن أخت الشرفي الانصاري . ولد في رجب سنة اثنتين وأربعين وثمانات بالقاهرة ونشأ في كنف أبويه ففظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على جماعة وأخذ عن النور الوراق وخلد المنوفي في العربية

وعن السنهورى فيها والجاربردى وبعض المختصر وعن النجم بن قاضى عجلون الألفية تقسيما وغيرها ولازم الفخر المقسى في تقسيم الفقه وغيره بل تدرب بأبيه وقتاً وسمع على جماعة كام هانىء الهورينية وغيرها وحجو أقبل على التجارة فتميز فيها وصار بيته مورداً للغرباء منهم كابنى الطاهر وابن عيدى القارى لمزيد عقله وأدبه وتودده وعادت عليه عمرة ذلك بل رام السلطان جعله متكلما فى جدة لاعتقاده فيه الاكثار سيما من جهة خاله في تخلص الاببذل زيادة على عشرة آلاف دينار ويقال أن حاله تضعضع بذلك وفيه كلام وملام.

>

16

قد

1:0

12

3

1:5

5

12

الع

٢٧١ (محمد) بن يعقوب بن اسحق بن ابرهم الشمس أبو الفضل الدمر داشي ثم النوبي القاهري الشافعي المقرى ويعرف بالنوبي .ولد كما أخبر سنة ثمان وأربعين وثمانهائة بكفر دمرداش بالقرب من شنويه منالغربية ونشأفحفظالقرآن وأربعي النووى وعقائدالنسني والشاطبيتين والسخاوية والتنبيه وبعض نظمه لابن بيليك وجميع منظومة ابن العمادفي النجاسات والمنهاج الاصلى وألفية ابن ملك وغيرها ، وعرض على جماعة واشتغل في فنون وبرع في الفضائل وأكـثرمن الاعتناء بالقراآت وتلا لاربعةوعشرين اماما فاكثر واجل شيوخه فيها النور امام الازهر وعبد الدائم والهيشمي وابن أسد وكتب له أنه استفاد منه لفضله وتحقيقه ومعرفته بأنواع العلوم وتدقيقه وأخذها ببيت المقدس عن ابن عمران وبدمشق عن الزين خطاب وباسكندرية عن الشمس المالتي وانفرد بتحقيقها والخوض في توجيهها والتبحرفيها وصنف فيها نظماو نثراً ومن ذلك قصيدة لامية في أجو بته عن اسئلة ابن الجزري الاربعين ورائية اشتملت على اربعين لغزافيها بل صنف في غيرها كـقصيدة لامية في الصور التي يجب على الشارع في الحساب استحضارها وميمية في أصول الدين مع تصوف وفقه لكن في العبادات منه خاصة والرشفة على التحفة في العربية تمم بها قواعد ابن هشام وما يطول ذكره وقرض له كـثيرا منهاغير واحدومنهم زكريا وابن الحمصاني وكاتبة وسمع ختم البخاري على أم هانيء الهورينية ومن احضر معها وأذن له جماعة في الافتاء والتدريس ولازمني في المصطلح وأخذعني شرحي لهداية ابن الجزري ونظم منهما اشتمل عليه من الزوائد على المتن فأضافه اليه وتصدى للاقراء بالقاهرة والبراس ودمياط والمحلة وغيرها كاسكندرية وقطنها وولى فيها بعض المدارس وناب عن قضاتها وماكنت أحد له ذلك واختص بخير بك من حديد وقجماس وحج معه واستقر به امام مدرسته التي أنشآها بعد أن كنف وما حمد صنيعه في كحوله ولذا لم يلبث أن صرفه الناظر عنها وتـكرر

سفره للشام وغيره مع مزيد حدته وشدته فى البحث وسعة تخيله وعدم، احتماله ومداراته مما كان سببا لاضافة ما انزهه عنه اليه وقد امتدحنى بقصائد سمعت منه بعضها مع غيرها من مناظيمه .

٢٧٢ (محمد) بن يعقوب بن التمعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابن أبي المعالى يحيى بن عبد الرحمن الجمال أبو عبد الله بن الشرف أبي محمد الشيباني الطبري الاصل المكي المتصل نسبه بصاحب العدة الحسين بن على الطبري ويعرف بابن زبرق . ولد ظناً في سنة ثلاث وخمسين وسبعهائة وسمع من العزبن جماعة والموفق الحنبلي جزء ابن نجيد ومن التقي الحرازي وآخرين ، وأجاز له خليل المالكي والشهاب الحنفي وطائفة ، وحدثسمع منه الفضلاء ودخلالقاهرة. غير مرة وولى النظر على قليشان وقف الصلاح يوسف بن أيوب على الشيبانيين بالبحيرة من ديار مصر وولى خطابة وادى نخلة وقتاً وكان له به مال .ومات بعد قدومه من جدة بليال في صفر سنة اثنتين وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة . ذكره ابن وبهد في معجمه تبعاً للفاسي ، قال شيخنا في انبائه وله سبعون سنة رحمه الله . ٧٧٣ (محمد) بن يعقو ببن عبدالوهاب الشمس التفهني ثم القاهر ي الكحال. كان أبوه خيراً من أهل القرآن فنشأ هو فتدرب في الطبو الكحل ومهر فيه وصارت له نو به في البيارستان وخدم المرضى وحج مع الرجبية وغيرها ولا بأس به وأخبرني أن و ولده سنة خمس عشرة و ثمانمائة. ومات في ذي الحيحة سنة ست و تسعين رحمه الله . ٢٧٤ (محمد) بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن محمود بن ادريس بن فضل الله بن الشيخ أبى إسحق ابرهيم بن على بن يوسف ابن عبد الله المجد أبو الطاهر وأبو عبد الله بن السراج أبي يوسف بن الصدر أبي اسحق برن الحسام بن السراج الفيروز ابادي الشيرازي اللغوي الشافعي. ولد في ربيع الآخر وقيل في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وسبعائة بكازرون من أعمال شيراز ونشأبها فحفظ القرآن وهو ابن سبع وجود الخط ثم نقل فيها كتابين من كتب اللغة وانتقل الىشيرازوهوابن تمانوأخذاللغةوالادبعن والدم تمعن القوام عبدالله بن محمو دبن النجم وغيرهما من علماء شير از وسمع فيها على الشمس أبي عبد الله عجد بن يوسف الأنصاري الزرندي المدني الصحيح بل قرأ عليه جامع الترمذي هناك درسا بعد درس في شهور سنة خمس وأربعين، وارتحل الي العراق فدخل واسط وقرأ بها القراآتالعشر على الشهاب أحمدبن على الديواني ثم دخل بغداد في السنة المذكورة فأخد عن التاج مجد بن السباك والسراج عمر

البن على القزويني خاتمة أصحاب الرشيد بن أبي القسم وعليه سمع الصحيح أيضاً بل قرأ عليه المشارق للصفاني والمحيوي محمد بن العاقولي ونصر الله بن محمد ابن الكتبي والشرف عبد الله بن بكتاش وهو قاضي بغداد ومدرس النظامية وعمل عنده معيدها سنين ، ثم ارتحل الى دمشق فدخلها سنة خمس وخمسين فسمع بها من النقى السبكي وأكثرمن مأئة شيخ منهم ابن الخبازوابن القيم ومحمد بن اسمعيل بن الحموى وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي وأحمد بن مظفر النابلسي و يحيى بن على بن مجلي بن الحداد الحنفي وغيرهم ببعلبك وحماة وحلب وبالقدس من العلاني والبياني والتقى القلقشندي والشمس السعودي وطائفة وقطن به نحوعشرسنين وولى به تداريس وتصادير وظهرت فضائله وكثر الاخذ عنه فكان ممن أخذ عنه الصلاح الصفدي وأوسع في الثناء عليه ، تمدخل القاهرة بعد أن سمع بغزة والرملة فكان ممن لقيه مها البهاء بن عقيل والجمال الاسنوى وابن هشام وسمع من العز بن جهاعة والقلانسي والمظفر العطار وناصر الدين التونسي وناصر الدين الفارقي وابن نباتة والعرضي وأحمد بن محمد الجزائرى وسمم بمكة من الضياء خليل المالكي واليافعي والتقي الحرازي ونور الدين القسطلابي وجهاعة ، وجال في البلاد الشمالية والمشرقية ودخل الروم والهند ولقى جمعا جها من الفضلاء وحمل عنهم شيئًا كثيراً تجمعهم مشيخته تخريج الجمال بن موسى المراكشي وقال فيما قرأته بخطه أن من مشايخه من أصحاب الفخر ابن البخاري والنجيب الحراني وابن عبد الدائم والشرف الدمياطي الجم الغفير والجمع الكثير من مشايخ العراق والشام ومصروغيرها وأن من مروياته الكتب الستة وسنن البيهقي ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومصنف ابن أبي شيبة وقرأ البخاري مجامع الازهر في رمضان سنة خمس وخمسين على ناصر الدين محمد ابن أبي القسم الفارقي وسمعه على الشمس محمد السعودي بقراءة الشهاب أبي محمود الحافظ وبدمشق على العز برن الحموى ، وقرأ بعضه على التتى اسمعيل القلقشنـــدى والحافظ أبى سعيد العـــلائى ، وقرأ مسلماً على البياني بالمسجد الاقصى في أربعة عشر مجلساً وعلى ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جههل بدمشق تجاه نعل النبي عليانية في ثلاثة أيام و بعضه قراءة وسماعاً على ابن الخباز والعز بن جماعة والنجم أبي محمد عبد الرحيم بن ابرهيم بن هبة الله بن البارزي وأخيه الزين أبى حفص و ناصر الدين الفارقي وجميعه سماعا على الحمال أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبدلمعطي بالمسجد الحرام تجاه السكفية وسمع سنن

2)

ال

11

أبي داود على أبي حفص عمر بن عثمان بن سالم بن خلف وأبي اسحق ابرهيم بن محمد بن يوانس بن القواس وقرأ الترمذي أيضاً على ابن قيم الضيائية والنجم أبي محمد بن البارزي وابن ماجه بمعلمك على الخطيب الصفى أبي الفضائل عبد الـ كريم والعز بن المظفر والمصابيح على حمزة بن محمد كما أوضحته في التاريخ الكبير ثم دخل زبيد في رمضان سنة ست وتسعين بعدوفاة قاضي الاقضية باليمن كله الجمال الرعى شارح التنبيه فتلقاه الملك الاشرف اسمعيل بالقبول وبالغ في اكرامه وصرف له ألف دينار سوى ألف كان أمر ناظر عدن بتجهيزه بها واستمر مقيما في كنفه على نشر العلم ف كثر الانتفاع به وبعد مضى سنة وأزيد من شهرين أضاف اليه قضاء اليمن كله وذلك في أول ذي الحجة سنة سبع وتسعين بعد ابن عجيل فارتفق بالمقام في تهامة وقصده الطلبة وقرؤا عليه الحديث السلطان فمن دونه فاستقرت قدمه بزبيد مع الاستمرار في وظيفته الى حين وفاته وهي مدة تزيد على عشرين سنة بقية حياة الأشرف ثم ولده الناصر أحمد ، وكان الاشرف قد تزوج ابنته لمزيد جمالها ونال منه برأورفعة بحيث أنهصنف له كتاباً وأهداه له على الطباق فلا ها له دراهم ، وفي أثناء هذه المدة قدم مكة أيضاً مراراً فجاور بها وبالمدينة النبوية والطائف وعمل فيها ما ترحسنة لو تمت . وكان يحب الانتساب الى مكة مقتدياً بالرضى الصغاني فيكتب بخطه الملتحبيءالي حرم الله تعالى ولم يقدر اله قطأنه دخل بلداً إلا وأكرمه متوليها وبالغ مثلشاه منصور بنشجاع صاحب تبريز والأشرف صاحب مصر والاشرف صاحب اليمين وابن عثمان مثلث الروم وأحمد ابن أويس صاحب بغداد وتمر لنك الطاغية وغيرهم، واقتني مر فلك كتباً نفيسة ، حتى نقل الجمال الخياط أنه سمع الناصر أحمد بن اسمعيل يقول أنه سمعه يقول اشتريت بخمسين ألف مثقال ذهباً كتباً ، وكان لايسافر إلا وصحمته منها عدة أحمال ويخرج أكثرها في كل منزلة فينظر فيها ثم يعيدها اذا ارتحل وكذا كانت له دنيا طائلة والمنه كان يدفعها الى من عجقها بالاسراف في صرفها بحيث يملق أحياناً ويحتاج لبيع بعض كتبه فلذلك لم يوجد له بعد وفاته ما كان يظن به. وصنف الكثير فمن ذلك كما كتبه بخطه مع إدراجي فيه أشياء عن غيره في التفسير بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجلدان وتنوير المقياس في تفسير ابن عباس أربع مجلدات وتيسير فاتحة الاياب في تفسير فاتحة الكتاب مجلد كبيروالدر النظيم المرشد الى مقاصد القرآن العظيم وحاصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الاخلاص وشرح قطبة الحساف في شرح خطبة الكشاف . وفي الحديث والتاريخ ( ٦ - عاشر الضوء)

شوارق الأسرار العلية في شرح مشارق الانوار النبوية أربع مجلدات ومنح البارى بالشيح الفسيح الجارى في شرح صحيح البخارى كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلدة ويخمن تمامه في أربعين مجلداً وعمدة الحكام في شرح عمدة الأحكام مجلدان وامتضاض السهاد في افتراض الجهاد مجلد والاسماد بالاصعاد الى درجة الجهاد ثلاث مجلدات والنفحة العنبرية في مولد خير البرية والصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر والوصل والمني في فضل مني والمغانم المطابة في معالم طابة ومهيج الغرام الى البلد الحرام واثارة الحجون (١) لزيارة الحجون قال. إنه عمله في ليلة كما في خطبته وأحاسن اللطائف في محاسن الطائف وفصل الدرة من الخرزة فى فضل السلامة على الجيزة قريتان بو ادى الطائف و روضة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر والمرقاة الوفية في طبقات الحنفية اخذها من طبقات عبد القادر الحنني والبلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة والفضل الوفي في العدل الاشرفي ونزهة الأذهان في تاريخ أصبهان في مجلد وتعين الغرفات للمعين على عين عرفات ومنية السول في دعوات الرسول والتجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث. المصابيح وتسهيل طريق الوصول الى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول عمله وكذا الأحاديث الضعيفة وهو في مجلدات للناصر وكراسة في علم الحديث والدر ألغالي فيالأحاديث العوالي وسفر السعادة والمتفق وضعا والمحتلف صقعا وفي اللغة وغييرها اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وزيادات امتلأ بها الوطاب واعتلى منها الخطاب ففاق كل مؤلف هذا الكتاب يقدر تمامه في مائة مجلد كل مجلد يقرب من صحاح الجوهري في المقدار وأيت بخطه أيضاً أنه كمل منه مجاليد خمسة والقاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من لغة العرب شماطيط في جزءين ضخمين وهو عديم النظير ومقصود ذوى الألباب في علم الاعراب مجلد وتحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين أخذه عنه البرهان الحلبي الحافظ و نقل عنه أنه تتبع أوهام الجمل لابن فارس في ألف موضع مع تعظيمه لابن فارس وثنائه عليه والمثلث الكبير في خمس مجلدات والصغير والروض المسلوف فيما له اسمان الى ألوف والدرر المبثثة في الغرر المثلثة وبلاغ التلقين في غرائب اللعين و تحفة القاعيل (٢) فيمن يسمى من المـ لائكة والناس اسمعيل واسماء السراح في أسماء النكاح واسماء الغادة في أسماء العادة والجليس الانيس في أسماء الخندريس في مجلد وأنواء الغيث في أسماء الليث واسماء الخمــد وترقيق الاسل (١) أي الكسلان ، كما في حاشية الأصل والقاموس. (٢) القدعال: سيدالقوم.

11

في تصفيق العسل في كراريس ومزاد المزاد وزاد المعاد في وزن بانت سعادؤ شرحه في مجلد والنخب الطرائف في النه الشرائف الى غيرها من مختصر ومطول. قال التقى الـكرماني : كان عديم النظير في زمانه نظماً و نثراً بالفارسي والعربي جاب البلاد وسار الى الجبال والوهاد ورحل وأطال النجعة واجتمع بمشايخ كثيرة عزيزة وعظم بالبلاد أقام بدهلك مدة وعظمه سلطانها وبالروم مدة وبجلهملكها وبفارس وغيرها ووردبغداد في حدود سنة اربع وخمسين واجتمع بوالدى وقرأ عليه ورحل معه الى الشام ثم الى مصر وسمعا بالقاهرة الصحيح على الفارقي وفارقه والدي فيج ورجع الى بغدادو أقام المجد بالقاهرة مدة ثم بالقدس تم بالشام ثم جاور بمكة مدة عشر سنين او اكثر وصنف بها تصانيف منهاشرح البخاري سماه منح البارى وأظن أنه لم يكمل والقامو سمطولا في مجلدات عديدة تم أمره والدى باختصاره فاختصره في مجلد ضخم وفيه فوائد عظيمة وفرائد كريمة واعتراضات على الجوهري وكان كثير الاعتناء بتصانيف الصغاني ويمشي على نهجه ويتبع طريقه ويقتدي بصنيعه حتى في المجاورة بمكة ، وفي الجلة كان جملة حسنة وفي الآخر ورد بفداد من مكة في حدود نيف وثمانين واجتمع بوالدي أيضاً ثم ذهب الى الهند ثم رجع الى مكة وأقام بها مدة ثم ورد بغداد سنة نيف وتسعين بعد وفاة والدى ولازمته أيضاً واستفدت منهشيئاً كثيراً ثم سافرالي بلادفارس ثم رجع الى مكة بعد أن اجتمع بتمر لنك في شيراز وعظمه وأكرمه ووصله بنحو مائة ألف درهم ثم توجه الى مكة من طريق البحر ثم دخل بلاد المين وأقام بعدن وبتعز وكان ملكه له يكرم ويعز . وقال الخزرجي في تاريخ اليمين أنه لم يزل في ازدياد من علو الوجاهة والمـكانة رنهوذ الشفاعة والأوامر على قضاة الأمصار ورام في سنة تسع وتسعين التوجه لمكة فكتب الى السلطان ما مثاله ومما ينهيه الىالعلوم الشريفة أنه غبر خاف عليكم ضعف أقل العبيد ورقة جسمه ودقة بنيته وعلو سنه وقد آل أمره الى أر ان صاكالمسافر الذي تحزم وانتقل إذوهن العظم بل والرأس إشتعل وتضعضع السن وتقعقع الشن فما هو الاعظام في جراب وبنيان مشرف على خراب وقد ناهز العشر التي تسميها العرب دقاقة الرقاب وقدمر على المسامع الشريفة غير مرة في صحيح البخاري قول سيدنا وسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا بلغ المرء ستين سنة فقد أعذر الله اليه » فكيف من نيف على السبعين وأشرف على الممانين ولا يجمل بالمؤمن أن تمضى عليه أربع سنين ولايتجدد له شوق وعزم الى بيت رب العالمين وزيارة سيد المرسلين وقد ثبت في الحديث النبوى ذلك وأقل العبيد له ست سنين عن تلك المسالك وقد غلب عليه الشوق حتى جل عمره عن الطوق ومن أقصى أمنيته أن يجدد العهد بتلك المعاهد ويفوز مرة أخرى بتقبيل تلك المشاهد وسؤاله من المراحم الحسنية الصدقة عليه بتجهيزه في هذه الأيام مجرداً عن الأهالي والأقوام قبل اشتداد الحر وغلبة الاوام فان الفصل أطيب والريح أزيب ومن الممكن أن يفوز الانسان باقامة شهر في كل حرم ويحظى بالتملي من مهابط الرحمة والكرم وأيضاً كان من عادة الخلفاء سلفاً وخلفاً أنهم كانوا ببردون البريد عمداً قصداً لتبليغ سلامهم الى حضرة سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه مددافا جعلني جعلني الله فداك ذاك البريد فلا أتمنى شيئاً سواه ولاأريد:

شوقى الى الكعبة الغراءقدزادا فاستحمل القلص الوجادة الزادا واستأذن الملك المنعام زيد علا واستودع الله أصحابا وأولادا

فلما وصل هذا الى السلطان كت في طرة الكتاب ما مثاله : صدر الجال المصرى على لساني ما كفقه لكشفاها أن هذاشيء لا ينطق به لساني ولا يجري به قامي فقد كانت اليمن عميا فاستنارت فكيف يمكن أن تنقدم وأنت تعلم أن الله تعالى قد أحيابك ما كان ميتاً من العلم فبالله عليك الاما وهبت لنا بقية هذا العمر والله يامجد الدين يميناً بارة اني ارى فراق الدنيا و نعيمها ولافراقك انت اليمين وأهله .وذكرهالتقي الفاسي فقال: وكانت له بالحديث عناية غير قوية وكذا بالفقه وله تحصيل في فنون من العلم سيما اللغة فله فيها اليد الطولى وألف فيها تواليف حسنة منها القاموس ولا نظير له في كتب اللغة لكثرة ماحواه مر الزيادات على الكتب المعتمدة كالصحاح ،قلت وقد ميز فيه زياداته عليه فكانت غاية في الكثرة بحيث لو أفردت لجاءت قدر الصحاح أوأكثر في عدد الكلمات وأما مانبه عليه من أوهامه فشيء كشير أشار اليه في الهامش بصفر وأعراه من الشواهد اختصاراً ، و نبه في خطبته على الاكتفاء عن قوله معروف بحرف الميم وعن موضع بالعين وعن الجمع بالجيم وعن جمع الجم بجج وعرب القرية بالهاء وعن البلد بالدال وضبط ذلك بالنظم بعضهم بل اثنى على الكتاب الأعمة نظماً و نثراً وتعرض فيه لأكثر الفاظ الحديث والرواة ووقع له في ضبط كشيرين خطأ فانه لما قال التقي الفاسي في ذيل التقييد لم يكن بالماهر في الصنعة الحديثية وله فيما يمتبهمن الاسانيدأوهام وأماشرحه على البخاري فقدملا وبغرائب المنقولات سماأنه لما اشتهر تبالين مقالة ابن عربي وغلبت على علماء تلك البلاد صار يدخل في شرحه من قبوحاته الهلكية ماكان سببالشين الكتاب المذكور ، ولذا قال شيخنا أنه رأى القطعة التي كملت منه في حياة مؤلفه وقد

أكلتها الأرضة بكالها بحيث لايقدر على قراءة شيء منها قال ولم اكن أتهمه بالمقالة المذكورة إلا إنه كان يحب المداراة ولقد أظهر لي إنكارها والغض منها، ثم ذكر الفاسي أنه ذكر أنه ألف شرح الفاتحة في ليلة واحدة فسكانه غير المشار اليه وكـذا ألف ترقيق الاسل في ليلة عند ماسأله بعضهم عن العسل هلهو في، النحلة أو خرؤها فكانه غير المتداول لكونه في نحو نصف مجلد وأنه وقف على مؤلفه في علم الحديث بخطه وأنه ذكر في مؤلفه في فضل الحجون من دفن فيه من الصحابة مع كونهم لم يصرح في تراجهم من كـ تب الصحابة بذلك بل وما رأيت وفاة كلهم بمكة فان كان في دفنهم به قول من قال أنهم نزلوا مكةفذلك غير لازم لــ كونهم كانو أيدفنون في أماكن متعددة. وقال أيضا إن الناس استغربوا منه انتسابه للشيخ أبي إسحق وكذا لابي بكر الصديق ، ولذا قال شيخنا لم أزل أسمع مشايخنا يطعنون في انتسابه الى الشيخ أبي اسحق مستندين اني أن أبا اسحق لم يعقب قال ثم ارتقى درجة فادعى بعد أن ولى القضاء باليمين بمدة طويلة أنه من ذرية أبي بكر الصديق وصار يديت بخطه مجد الصديق ولم يكن مدفوعا عن معرفة إلا أن النفس تأبي قبول ذلك ، وقال الجمال بن الخياط فيما نقله عن خط الذهبي في الشيخ أبي اسحق أنه لم يتأهل ظناً وكذا أنكر عليه غيره تصديقه بوجود رتن الهندي وانكاره قول الذهبي في الميز ان أنه لا وجودله ويقول انه دخل قريته ورأى ذريته وهمطبقون على تصديقه قال الفاسي وله شعر كثير في بعضه قلق لجلبه فيه الفاظا لغوية عويصة ونثره أعلى وكان كشير الاستحضار لمستحسنات من الشعر والحكايات وله خط جيد مع الاسراع وسرعة حفظ بلغني عنه أنه قال ماكنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر وقال أن أول قدومه مكة فيما علم سنة ستين ثم في سنة سبعين وأقام بها خمس سنين أو ستاً متوالية وتكرر قدومه لها وارتحل منها الى الطائف وكان له فيه بستان وكذا أنشأ بمكة داراً على الصفا عملها مدرسة للا شرف صاحب اليمين وقرر بها مدرسين وطلبة وفعل بالمدينة كذلك ثم أعرض عن ذلك بعد موت الأشرف وله بمني وغيرها دور ، وحدث بكـ ثير من تصانيفه ومروياته سمع منه الجمال بن ظهيرة و روى عنه في حياته ومات قبله بشهر . وترجمه الصلاح الاقفهسي في معجم الجمال بقوله: كمتب عنه الصلاح الصفدي وبالغ في الثناء عليه وجال في البلاد ولتي الملوك والاكابرونالوجاهة ورفعة وصنف التصانيف السائرة كالقاموس وغيره وولى قضاءالاقضية ببلاداليمين وقدم مكة وجاوربها مدة وابتني م اداراً. وطول المقريزي في عقوده ترجمته وقال أن آخر ما اجتمع به في مكة سنة تسعين وقرأت عليه بعض مصنفاته و ناولني قاموسه وأجازني وأفادني . وكذا لقيه شيخنا بزييد في سنة ثما نمائة و تناول منه أكثر القاموس وقرأ عليه وسمع منه أشياء وأورده في معجمه وأنبائه وقرض لشيخنا تعليق التعليق وعظمه جدا والتقي الفاسي وقرأ عليه أشياء وأورده في تاريخ مكة وذيل التقييد والبرهان الحلي أخذ عنه تحبير الموشين في آخرين ممن أخذت عنهم كالموفق الابي والتقي بن فهد وأرجو إن تأخر الزمان يكون آخر أصحابه مو تا على رأس القرن العاشر ، وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية في ليلة عشرى شو ال سنة سمع عشرة بزبيد وقد ناهز التسعين وكان يرجو وفاته عكمة في قدر رحمه الله وإيانا أنشدني شيخي بالقاهرة والموفق الابي بمكة قال كل منه الشدى المجد لنفسه مما كتبه عنه الصفدي في سنة سمع وخمسين :

أحبتنا الاماجد إن رحلتم ولم ترعوا لناعهداً والا نودعكم ونودعكم قاوباً لعل الله يجمعنا والا وعندى في ترجمته بأول ماكتبته من القاموس فوائد منها قول الاديب المفلق نور الدين على من محمد بن العليف العكى العدناني المكي الشافعي وقد قرأ عليه القاموس

مذ مد مجد الدين في أيامه من بعض ابحر علمه القاموسا ذهبت صحاح الجوهرى كانها سحر المدائن حين ألق موس: ٥٧٥ (علم) بن يعقوب بن مجدبن أهمد القدسى الشافعي . ممن عرض عليه النو والبلبيسي بجامع المقسى في سنة اثنتين و تسعين و أظنه جد التاج المقسى لأمه و كتبته هذا ظناً . ٢٧٦ (علم) بن يعقوب بن الامام أمير المؤمنين المتوكل على الله أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن سليمان بن أحمد العباسي الهاشمي القاهرى ابن أخى المستعين بالله العباس و المعتضد بالله أبى الفتح داو دوسليمان و أخو أمير المؤمنين عبد العزيز و إسمعيل للأب و والدخليل . ولد في دائع عشر ومضان سنة سبع عشرة و ثابنائة و اشتغل عند الشمس البدر شي و الجال الاسماطي و الكال الاسميوطي و الشهاب الشار مساحي وغيرهم من الشافعية والعز عبد السلام البغدادي و السيف الحنفيين و لازم ثانيها خساوع شري من الشافعية والعز عبد السلام البغدادي و السيف الحنفيين و الانجماع . مات في ضحى يوم الجمعة تاسع عشرى جمادي الثانية سنة إحدى و ثمانين وصلى عليه بعصلى المؤمني ثم دفن بالمشهد النفيسي و أثني الناس عليه رحمه الله . وصلى عليه بعصلى المؤمني ثم دفن بالمشهد النفيسي و أثني الناس عليه رحمه الله . وسلام الوها . ولد قريب الستين و تعانى التحادة و كف بعد رمد طويل .

المالكي الماضي حفيده النجم عدبن التاج عبد الله الجمال بن الشرف المغربي الاصل المدنى المالكي الماضي حفيده النجم عدبن التاج عبد الوهاب وأبو دفي محليهما عن د كور لى حفيده انه أخذ عن الوانوغي وغيره بل ارتحل الى العجم وأقام هناك أربع سنين وأخذ عن شيوخه في العقليات و تميز و درس و ناب في القضاء بالمدينة النبوية وألف في الفقه وعمل في المنطق مقدمة و خمس البردة قال ومن نظمه :

طلبت القلب بالاسفاد لى داحه فلم تكن مهجتى فى الحق مرتاحه مذغبت عن مربع الاحماب والساحه من كان مثلى فهل يستأهل الراحه مات تقريباً قريب الثلاثين .

واختص به من صغره وهلم جرا وتميز في الفضائل مع عقل وتؤدة ؛ وطلب الحديث وقت أوسم من بقايا الشيوخ وكذا سمع بالقدس من جماعة وتولع بالنظم وتردد الى كثيراً وكتب عنى أشياء وسمع على مناقب العباس تأليني بحضرة امير المؤمنين وسمعته ينشد قوله:

بروحى خود تخجل الشمس في الضحى بها مهج العشاق ليست بناجيه أموت غراما من مخافة خلفها وأهلك من هجر انها وهي ناجيه وانقطع بمصر للتكسب بالشهادة قليلا وغيره أروج منه فيها وهو الآن في سنة تسع وتسعين أمثل من بها فضلا وعقلا وانجماعا.

وأخوالجمال بن موسى الحافظ لأمه وعبد الرحمن الماضيين . ولد بمكة ونشأ بها وأخوالجمال بن موسى الحافظ لأمه وعبد الرحمن الماضيين . ولد بمكة ونشأ بها واشتغل بالفقه والعربية وتميز فيهما وانتفع في العربية وغيرها بزوج أمه خليل ابن هرون الجزائري وأسمعه اخوه المشار اليه على جماعة وسافر صحبته في سنة اثنتين وعشرين إلى المين فأدركه أجله بزبيد منهافي شوال سنة ثلاث وعشرين وهو في أثناء عشر الثلاثين وكان كثير الاقبال على العلم ومطالعة كتبه وفيه خيرو حياء . المه (محمد) بن يعقوب الشمس البخانسي الدمشتي . ولى حسبة الشام ثم القاهرة في سنة اثنتي عشرة وكذا ولى وزارة دمشق . مات في ثالث الحرم سنة احدى وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه .

۲۸۲ (محد) بن يعقوب الطهطاوى ثم المكى البزاز بدار الامارة بمن اشترى دورا يمكة وعمرها . مات بها فى عصر يوم الجمعة حادى عشرى جمادى الاولى سنة تسع وخمسين وخلف دنيا وأولادا. أرخه ابن فهد .

۲۸۳ (محمد) بن يلبغاناصر الدين اليحياوى أحد الأمر اء الصغاد بدمشق وكان ينظر أحيانا في أمر الجامع الاموى . مات في الحرم سنة احدى قاله شيخنا في إنبائه . (محمد) بن أبي الحين . هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن أحمد .

(محمد) بن أبى الىمين الطبرى جماعة منهم الزكى أبو الخير . مضوا فى محمد بن مجد ابن أحمد بن المحد بن أحمد بن الراهيم بن محمد بن ابراهيم .

٢٨٤ (جد) بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الحيد المقدسيثم الدمشقي المقرىء المؤذن. ولد سنة أربع و اللائين وسبعانة فيما قاله واقتصر عليه شيخنا في معجمه وقال فى إنبائه أنه قبيل الخمسين وأسمع على زينب ابنة ابن الخباز واخيهما محدوغيرها وحدث سمع منه شيخنا وقال في معجمه أنهكان مؤذنابالجامع الاموى جهوري الصوت بالأذان مع كبر سنه . مات بطر ابلس سنة ست وقيل في صفر سنة سبع وذكره في السنتين من إنبائه ، وتبعه المقريزي في الثانية في عقوده . ٥٨٥ (محمد) بن يوسف بن ابر اهيم الشمس الدمشقي القارى الاصل الشافعي ويعرف بابن القارى ولد بدمشق ونشأ فخفظ القرآن و تعانى التحارة كابيه وعمه وجماعته واشتغل ببلده وبمكة وبالقاهرة عندعبدالحق السنباطي وتميز وشارك بفهمه وتزوج ابنة عمه الحاج عيسي واجتمع بي عكة وسألني في القراءة وعن بعض المسائل بل التمس مني كما بة شيءمن اشر اطالساعة ليتحفظها الأبناء فعملت جزءاً سميته القناعة بما يحسن التعرض له من اشراط الساعة واغتمط به.و نعم الرجل لطف الله به . ٢٨٦ (محد) بن يوسف بن ابرهيم الشمس المتبولي ثم القاهري الشافعي المقرىء الضرير أحد صوفية الجمالية وقراء صفتها . اشتغل بالفقه والتجويد وتميز وشارك في الفضيلة وكان يسمع معنا عند شيخنا ومن شيوخه في القراآت السبع التاج ابن تمرية والشمس العفصي وحبيب المجمى وتكسب بالرياسةفي الجوق ونحوها وعاش الى بعد الستين ظنا رحمه الله .

۲۸۷ (محمد) بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم فتح الدين الزواوى القاهرى خال السراج بن الملقن . ممع مع ابن أخته كشيرا على الأحمد ين ابن كشتفدى و ابن على المشتولى وأفاده ابن أخته فيما قاله شيخنا في معجمه وسمع عليه وقال أنه كان خياطاخيرا . مات سنة سبع ، و تبعه المقريزى في عقوده .

۲۸۸ (جد) بن يوسف بن أحمد بن محمد بن على بن عبدال كريم بن يوسف القرشى الزبيرى البصرى ويعرف بابن دليم وباقى نسبه في عم أبيه عبد السكريم ابن محد بن محمد الشهير بالجلال. قدم مكة في ذي القعدة سنة ثلاث وأدبعين

ثم توجه منها الى طبعة ثم عاد فمات في قفوله منها قريبامن ساحل جدة في ذي القعدة سنة أربع واربعين وحمل الى مكة فدفن بمعلاتهاسامحهالله . أرخه ابن فهد . ٢٨٩ (محمد) بن يوسف بن أحمد بن محمد الشمس الديروطي الشافعي المقرىء والد فاطمة الآتية ويعرف بابن الصائغ . حفظ القرآن والشاطبيتين وغيرها و تلا بالسبع إفراداً وجمعا على البرهان الكركي وبه انتفع وبلديه النور الديروطي بها بل وعلى النور بن يفتح الله السكندري والشمس محمد بن عرادة ، وحج بعد الأربعين فتلا بالسبع أيضا الى المفلحون على الزين بن عياش ومحمد الكيلاني وأخذاً يضاعن ابن الزين النحريري والشهابين ابن هاشم والقلقيلي السكندري وسرور وأخذاً يضاعن ابن الزين النحريري والشهابين ابن هاشم والقلقيلي السكندري وسرور البلبيسي الامام وطاهر وابن المغربي والشمس العقصي وحبيب العجمي والنور البلبيسي الامام وطاهر وابن بعجاعة وكان مبارك التعليم ماقرأ عليه احد إلا وانتفع ولم ينفك عن التعيش بالحياكة . مات في سنة اربع وستين بديروط ودفن بهاعن نحو السبعين رحمه الله . مات في سنة اربع وستين بديروط ودفن بهاعن نحو السبعين رحمه الله . ٢٩٠ (محمد) بن يوسف بن احمد بن ناصر البهاء بن الجمال الباعلي ارجوزة ذيل بهاعلي ارجوزة الدمشقي . ممن ناب في القضاء عن ابن الفرفور ورأيت له ارجوزة ذيل بهاعلي ارجوزة الدمشقي . ممن ناب في القضاء عن ابن الفرفور ورأيت له ارجوزة ذيل بهاعلي ارجوزة .

الدمشقى. ممن ناب فى القضاء عن ابن الفرفور ورأيت له ارجوزة ذيل بهاعلى ارجوزة عمه فى التاريخ التى انتهى فيها إلى الاشرف برسماى وصل فيها إلى سلطان وقتنا وأطال. فى متجدداته وما تره بحيث كانت أشبه شىء بترجمته.

ابن الجمال ابى المحاسن الصفى ثم القاهرى الشافعى الآتى ابوه ابن أخت الجمال ابن الجمال ابن المحاسن الصفى ثم القاهرى الشافعى الآتى ابوه ابن أخت الجمال المدراني وإخوته ويعرف بابن الشيخ يوسف الصفى . ولد سنة اربع وعشرين وثما ما تهسنة وفاة ابيه و نشأ فخفظ القرآن والعمدة و المنهاج الفرعى وعرض على غير واحد كشيخنا والحب بن نصر الله وقر أالفقه والفرائض على السيد النسابة والبوتيجى والفقه خاصة على العماد بن شرف والفرائض فقط مع النحو على الى الجودو أصول الفقه على الجمال الامشاطى وإمام الكاملية في آخرين كالحناوى والعز عبد السلام البغدادي والبرهان بن خضر وابن حسان وأبي حامد بن التلواني و مما قرأه عليه مقدمته في النحو والتعبير و لازم شيخنا مدة و سمع عليه الكشير وكذا سمع على خلق بالقاهرة ومكة و بيت المقدس والشام وغيرها وأقام في كل من هذه الاماكن زمنا، وممن سمع عليه عكمة أبو الفتح المراغي والتقي بن فهد و بالمدينة الحب المطرى و ببيت سمع عليه عكمة أبو الفتح المراغي والتقي بن فهد و بالمدينة الحب المطرى و ببيت المقدس الجمال بن جماعة والتقي القلقشندي وكان معنا في السماع بدمشق وحضر فيها دروس غير واحد من علمائها كاهر في بيت المقدس وأكثر جدا ولم ينفك فيها دروس غير واحد من علمائها كاهر في بيت المقدس وأكثر جدا ولم ينفك فيها دروس غير واحد من علمائها كاهر في بيت المقدس وأكثر جدا ولم ينفك

عن السماع بحيث سمع عن هو دو نه، وسافر أيضا الى المحلة وغيرها وأجازله الكمال ابن خيروابن الجزرى والبرماوى والواسطي وخلق وسمع من لفظ الكلوتاتي الثقفيات وكذا سمع على رقية الثعلبية المنازع في شأنها وحصل الاسانيد والتراجم والوفيات وضبط وقيد وكتب بخطه جملة وأفاد وألم بالطلب وشارك في الجملة مع مزيد الاستقامة والتواضع والتقنع باليسير والتعفف والتودد والانجاع عن الناس جملة والرغبة في لقاءالصالحين حتىصار واحداً منهم والمداومة على حضور سعيد السعداء الذي ليس له غيره وقد اعتنى بجمع مناقب أبيه فحصل منها جملة وهو ممن سمع الـكثير بقراءتي بللازمني في الاملاء وغيره وراجعني كـثيرأوقرأ على اشياء ولبس منى الخرقة على قاعدته غير مرة وكتب نبذة من تصانيفي واستفدت منه ايضامع مبالغته في اجلالي وحدثني بعدة منامات رآهالي ولميزل على حاله حتى مات في ذي الحجبة سمة اثنتن و تسعين و دفن عند ابيه بحو شسعيد السعداء وكان له مشهد هائل ويقال ان تركته وجلها كتب بلغت نحو مائتي دينار رحمه الله و ايانا. ۲۹۲ (محمد) بن يوسف بن أبي بكر بن صلاح ـ وأسقط عير واحد أبا بكر ـ الشمس الدمشتي ثم القاهري الحنفي عم البدر محمد بن أبي بكر الماضي ويعرف بالحلاوي إما للمدرسة الحلاوية بحلب اكمون أصلهم منها كا كان يقوله أو الـكون والده وكان معتقداً بين الناس كان يبيع الحلوى الناطف في طبق كما قاله كشيرون بل قال المقريزي في عقوده أنه كان من باعة أهـل دمشق وأراذلهم يبيع شقات البطيخ كحت القلعة بفلس و بفلسين و بجعل الفلوس في عبه . ولد في سنة خمس وستين وسبعائة بدمشق ونشأ بين الطلبة فأسمعه أبوه من جماعة كالعهاد بن كثير وابن أميلة و تحوهما كما كان يخبر ووجد سماعه لبعض الصحيح من ابن الكشك ، ثم قدم القاهرة وتوصل لخدمة الامير يشبك وعمل التوقيع عنده وصحب الوزير البدر الطوخي وسعد الدين بن غراب فأثرى واشتهر وترقى حتى ولى نظر الاحباس مدة و ناب في الحيكم وولى الحسبة غير مرة ثم وكالةبيت المال سنة سبع وعشرين بعد موت ابن التباني الى أن مات وكان حسن الشكالة كبير اللحية جداً معظماً عندالا كابر وأرباب الدولة مزجى البضاعة في العلم ولكنه حسن المحاضرة حلو النادرة ينمق الحيكايات الشهيرة بحيث يود السامع لها أنها لاتنقضى . وممن عظم اختصاصه به الزين عبد الباسط وعين مرة لكتابة السرفي أيام الناصر فرج فلم يتم ذلك .ذكره شيخنا في انبائه وقال كان كشير المجازفة في النقل حدث بالقليل ومات في ليلة الجمعة سادس شوال وقال بعضهم في صبح يوم الجمعة سادس رمضان سنة أربعين بعد أن تمرض نحو خمسة أشهر بالفالج وغيره وفيه يقول بعض الشعراء :

ان الحلاوى لم يصحب اخا ثقة الا محا شومه منه محاسنهم السعد والفخر والطوخى لازمهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فالاولان ابنا غراب والوزير البدر الطوخى زاد شيخنا:

وابن الـكويز وعن قرب أخوه ثوى والبدر والنجم رب اجعله ثامنهم ها ابن الـكويز العلم داود والصلاح خليل والبدر حسن بن المحب المشير والنجم بن حجى . وللشمس الدحوى الشاعر فيه أهاج منها قوله :

ظن الحلاوى جهلا أن لحيته تغنيه في مجلس الافتاء والنظر وأشعريتها طولا قد اعتزلت بالعرض باحثة في مذهب القدر

وقد سبق فقيل: أن كان بطول اللحية يستوجب القضافالتيس عدل مرتضى ٣٩٣ (محمد) بن يوسف بن بهادر ناصرالدين أبو عمد الله الاياسي - بكسر أوله ثم تحتانية نسبة لمعتق جده إياس الغزى الحنفي الصوفى . ولد بغزة سنة ثمان وخمسين وسبعائة تقريباً وكان يقول لا أعلم تعيينه الا أن الفقيه على من قيس قال لى حج والدك سنة تسع وخمسين فولدت فيها قال وأنا أعرف أنمولدي فيسنة حج والدى وإنها استفدت تعيين السنة من ابن قيس ،و نشأ بها وسمع فيما أخبر بعد الثمانين على قاضيها العلاء أبي الحسن على بن خلف الصحيحين والموطأ والشفا بجامعها العتيق العمرى وأخذعن ابن زقاعة في النحو وغيره وصحب الشمس العيزري وانتفع به وحمل عنه من نظمه وتصانيفه وغير ذلك وقدم عليهم غزة قاضيا الموفق الرومي الحنهي تلميذ أكمل الدين فلازمه في الفقه حتى أخذ عنه الكنز وغيره وفي العربية ، وكذا أخذ الفقه أيضا عن خير الدين خليل الرومي الحنفي قاضي القدس وبرع في العربية والفقه وأجاد الرمي وغيره من أنواع الفروسية ، وكتب حواشي على الشامل لابن العز وغيره بل شرح نظم الزبد لابن رسلان ، وتصدى للاقراء فانتقع به الفضلاء خلفاً عن سلف مع زهده وصلاحه وانجهاعه عن الناس وتواضعه مع وجاهته وجهلالته عند نواب بلده وغيرهم وكونه لم يغير زي الـ ترك في ضيق الجامه وثيابه وأما عمامته فسكانت يمئزر ولها عذبة على طريق الصوفية ومكث أربعين سنة فأزيد مامس بيده درهما ولا ديناراًولا فكر في معيشته بل جهاته تحمل لزوجته فتتولى الانفاق. وعمن أخذ عنه الحسام بن بريطع والشمس بن المغربي القاضي وقال أنه أنشد عنه من نظمه : وما الناس الامؤمن ومكذب فأين اذا ياأحمق الناس تذهب

وما الدهر الاليله ونهاره فلا في فان كنت لم تؤمن ولم تك كافراً وقوله مذيلا ليقول العبد :

ولا تستشف الا يمان (٢) واقنع بقول الصدر نعان الكال ادا صفت النفوس كسبن نوراً وشاهدن الجال مع الجالى والعلاء الغزى فقيه المؤيد بن الاشرف اينال وبسفارة الشيخ استقر به اينال حين كان نائب غزة امامه وحدث أخذ عنه جماعة كالعلاء بن السيد عفيف الدين و اجاز لى على يد ابن قر و بلغنى أنه انشأ مدرسة تجاه داره ، وكان فى أول أمره مشهورا بفرط التعصب لمذهبه و لم يزل على جلالته حتى مات فى شوال سنة اثنتين و خمسين و دفن عدرسته و لم يخلف بعده هناك منه وحمه الله و إيانا .

و ٢٩٤ ( الحد الحد الحد الحد المن الحسن بن محمود البدر بن العز الحلوائى الشافعى الآتى آبوه . قدم حلب فى سنة تسع وعشرين و ثما تمانة فحج وكتب عنه ابن خطيب الناصرية ترجمة والده وأقام بحصن كيفا يشغل الناس بالعلم حتى مات . ٢٩٥ ( على ) الجمال أخو الذى قبله قدم حلب سنة ثلاث وثلاثين وهو طالب ثم سافر إلى دمشق ثم منها الى القاهرة قال شيخنا فى انبائه فقدمها فى سنة أربع وثلاثين فأكرم ثم طلبه صاحب الحصن من الأشرف فجهزه إليه فعو جل. ومات

بمصر فيها قال وكان فاضلاً في عدة علوم وما أظنه أكمل الأربعين سنة . قلت بل بلغني أنه أكمل الستين ولكن كانت لحيته سوداء رحمه الله .

عسنة أربع وثلاثين ثم توجه منهالمصر فأكرمه الأشرف ورتب لهرواتب وكانت لديه فضيلة فأقام بها مدة ثم طلبه صاحب الحصن منه فجهزه اليهمكرما فلماوصل لحمي مات بها في سنة ثمان وثلاثين ظناً وممن أخذ عنه المتوسط والجاربردي وغيرها التقي أبو بكر الحصني شيخ فضلاء الوقت.

۲۹۷ (على) بن يوسف بن حسين أبو عبد الله الحسني الحصك في المكي والد على وأخو أحمد الماضيين ويعرف بابن المحتسب سمع على التق بن فهد . ومولده في ربيع الثاني سنة ثمان وتسعين وسبعائة بمكة ومات وهو محرم في مغرب ليلة الاربعاء عاشر ذي الحجة سنة تسع وأربعين بأرض عرفة بعد أن نفر من الموقف الشريف رحمه الله . (۲) محل بن يوسف بن حلد بن نعيم - ككبير \_ابن مقدم بن محمد بن حسن

(۱) في الاصل « الامام » (٢)في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

ابن غانم بن على العز أبو الطاهر بن الجال البساطى ثم القاهرى المالكي المحقق نسبه في الشمس محمد بن أحمد بن عمان و الآبي أبوه . ولد في مستهل شو ال سنة اثنتين و تسعين وسبعها فة بالقاهرة و نشأبها فحفظ القرآن و كتبا عرض بعضها و أخذعن أبيه و الجال الاقفاصي وغيرهما و سمع على ابن الكويك مشيخة الرازي وغيرها و أجاز له أبو و الجمال الحنبلي و الشمس الشامي بل و في جملة سامعي مسلم عائشة ابنة ابن عبد البادي و خلق، و حدث باليسير فأسمع الزين رضو ان ولده عليه حديث و حشي من مشيخة الرازي و استقر في تدريس الفقه بالمؤيدية و النظر على القمحية بعد أبيه و كذا استنابه في القضاء حيث ما اجتاز قريبه الشمس البساطي في يومموت أبيه و استمر ينوب عن من بعده بل عين لقضاء المالكية بدمشق ولبس الخلعة بذلك في سنة سمع و أربعين ثم بطل بعد يومين لكونه لم يكن مجمود ولزم من بذلك في سنة سمع و أربعين ثم بطل بعد يومين لكونه لم يكن مجمود ولزم من خلك توقف الولوي السنباطي في عوده الى النيابة إلا بعد ثبوت عدالته و تنفيذها خلك توقف الولوي السنباطي في عوده الى النيابة إلا بعد ثبوت عدالته و تنفيذها على شافعي و أذن السلطان فيها وضمان دركه في المستقبل ففعل ذلك و كان الضامن له البدر بن الرومي النقيب ، و استمر مؤخر آحتي مات في أوائل جمادي الاولى سنة أربع وستين بعد أن اجاز عفا الله عنه و إيانا

979 (محمد) بن يوسف بن خطاب السيد الشمس الاصبهاني التازى سمع منى عكة .

الجال الطرابلسي الحنفي المقرىء والد الصلاح عد الماضى . ولد في يوم الجعة عشرى جهادى الاولى سنة تسعو عما غائة بطرا بلسو نشأ بها فحفظ القرآن وأخذ القرآآت عشرى جهادى الاولى سنة تسعو عما غائة بطرا بلسو نشأ بها فحفظ القرآن وأخذ القرآآت عن الشهاب بن البدر وغيره و أتقن الميقات والحساب وولى مشيخة زاوية أرغون شاه ببلده حتى مات في سنة ثلاث وستين ، وصفه السراج الحمصي في عرض ولده بالقاضي مؤتن الملوك و السلاطين ، وغيره بالشيخ الصالح الامام إمام القراء وشيخ بالقاضي مؤتن الملوك و السلاطين ، وغيره بالشيخ الصالح الامام إمام القراء وشيخ النفائل طرا . وآخر بالأخ في الله تعالى والولى في ذاته القاضي شمس الدين السكاتب وقدم القاهرة بولده سنة ست وأربعين فعرضه على مشايخها ثم رجع به رحمه الله . النبر ب ويعرف بزريق بتقديم المعجمة . سمع على محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر الم بن يوسف العطار و ناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن الراهيم بن يوسف العطار و ناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الرشيد عبد الرحمن بن أبي عمر ومما سمعه عليه نسخة أبي مسهر والعهاد أبي بكر بن ابرهيم بن العز وأبي حقص البالسي وعبد الله بن خليل الحرستاني مسهر والعهاد أبي بكر بن ابرهيم بن العز وأبي حقص البالسي وعبد الله بن خليل الحرستاني مسهر والعهاد أبي بكر بن ابرهيم بن العز وأبي حقص البالسي وعبد الله بن خليل الحرستاني مسهر والعهاد أبي بكر بن ابرهيم بن العز وأبي حقص البالسي وعبد الله بن خليل الحرستاني

وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء ، وكان أبوه قيما بالمسجد العتيق بالصالحية . مات . ٢٠٠٧ (كل) بن يوسف بن سليمان بن عبد الله الشمس المصرى البزاز الكتبي ويعرف بالامشاطى . ولد سنة خمسين وسبعيانة أو التى قبلها وسمع على العزبن جماعة جزء ابن الطلاية وعلى الحسين بن عبد الرحمن التكريتي جزء بيبي وعلى الجمال عبد الله الباجي في آخرين كالمجد إسمعيل الحنفي وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى والموفق الا بي والزين رضوان وتكسب في حانوت ببيع الكتب دهرا وعرف بالحبرة التامة فيهامع ملازمة التلاوة والصيام والعبادة وحسن السيرة . وذكره شيخنا في معجمه فقال أجاز في استدعاء ابني وذكر لي مايدل على أنه ولد سنة الطاعون العام . ومات سنة ثلاث وثلاثين وكانت له معرفة بالسكتب وهو آخر من بتي بالكتبيين عن عاصر القدماء بو تبعه المقريزي في عقوده رحمه الله . أخر من بتي بالكتبيين عن صلاح الحلاوي . مضى فيمن جده أبو بكر بن صلاح . سعر (كه ) بن يوسف بن صلاح الحلاوي . مضى فيمن جده أبو بكر بن صلاح . سعر (كه ) بن يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر بدر بن الجال الكردي الكوراني القاهري الشافعي والد ستيتة وفاطمة وشيختنا أم الحسن المذكورات ويعرف بابن العجمي . تسلك بأبيه وكان فاضلا . مات بعد الثمانية بيسير . أفاده لى ابن أخيه على .

سبع الله و تصدر بعده للارشاد فانتفع به المريدون ، وكان فاضلا وجيها روى لفا بأبيه و تصدر بعده للارشاد فانتفع به المريدون ، وكان فاضلا وجيها روى لفا عنه جماعة و ذكره التق بن فهد في معجمه وبيض له . مات سنة أربع عشرة عن سبعين سنة و دفن بالقرافة في زاوية أبيه . أفاد نيه ولده على أيضا . (محمد) بن يوسف بن عبد الله المشاطى الكتبي . مضى قريبافيمن جده سليمان أسقطه المقريزي . وسف بن عبد الرحمن التقي القرشي الدمشقي . ولد سنة نيف وستين وسبعها منة و تعانى المباشرات الى أن استقر به نوروز في الوزارة بدمشق مم في كتابة سرها، وولى قضاء طرابلس في سنة ستعشرة مم اعاد الى دمشق وباشر وثلاثين وكان فاضلا في فنه ساكنا كثير التلاوة منجماعن الناس . قاله شيخافي انبائه . وثلاثين وكان فاضلا في فنه ساكنا كثير التلاوة منجماعن الناس . قاله شيخافي انبائه . ابن البارزي وأخو احمد ووالد البدر عبد الماضيين والآتي أبوه ويعرف بابن البن البارزي وأخو احمد ووالد البدر عبد الماضيين والآتي أبوه ويعرف بابن كاتب حكم . ولد سنة ثلاث وخمسين وثما عائة بالقاهرة و نشأ بها في كنف أبويه القرآن والعمدة والمنهاجين الفرعي والاصلى وألفية النحو وعرض على مشاخ

الوقت بل على السلطان وقرأفي الفقه على الجلال البكري ولاؤمه بل وعلى المناوي في آخرين واستقر في نظر الجوالي بعد العلاء الصابوني في سنة سبعين وفيها حج حين كان صهره خيربك أمير المحمل وكان معه الولوي الاسبوطي فكان يكرر عليه في ماضيه والنور البرق واستصحب معه الابتهاج بأذكار المسافر الحاج من تأليفي فكان يراجعني في بعض الفاظه ومعانيه ورجع فاستمر في وظيفة أبيه نظر الجيش في سابع منفر التي تليها بعد صرف الناج بن المقسى واستقر اخوه عوضه في نظر الجوالي وتشاهم وتضاخم وتزايدت وجاهته وكثر التردد اليه والتمس مني المجيء له للقراءة على فاعتذرت بعادتي في ترك التردد لأحد سم ذلك وكدا بلغني عن أبن أبي شريف وسلك الفخر الديمي مسلكه حيث تردد لقراءة من يقرأ عليه بحضرته، وكـثر تعلله بالقولنج ونحوه ومقاساته من المــلك ما الله بهـــ عليم مرة بعد أخرى بحيث وضعه ليضربه الى أن استأذن في الحيج سنة تسع وثمانين وسافر فحج وتأخر هناك السنة التي تليها وتوجه في سابع جمادي الاولى الى المدينة النبوبة فوصلها في ثامن عشره وقرأ هناك بالروضة النبوية على الشيخ محمد المراغى الشفا وباشر الخدمة مع الخدام وتصدق بما قيل أنه خمسمائة دينار مما لم يثبت وكان على خير وعاد فوصل مكة في شعبان فلم يلبث أن مات بعد انقطاعه تمانية أيام في عصر يوم الخميس ثامن عشريه وبادروا لاخراجه ليـــدرك ليلة الجمعة في قبره فصلي عليه بعد العصر بساعة بعد النداء عليه فوق قبة زمزم وشيعه خلق ثم دفن بفسقية كان مملوك أبيه سنقر الجمالي أعدها لنفسه قديما من المعلاة رحمه الله وعفا عنه.

۳۰۷ (محمد) بن يوسف بن علم بن نجيب الدين الفارسكورى الحريرى الشافعى امام الجامع العتيق ببلده والموقت به بلوخطيبه أخو ا بوهيم الماضى وذاك أكبرها ويعرف بابن الفقيه يوسف . ولد قبل القرن بيسير وقرأ القرآن على أبيه وخطب وأم وحج ولقيته ببلده فكتبت عنه قوله :

وما آسنى الاسحاب خيراً ولم يروا ولم يعاموا حالى وقبح خطيئانى عظن بى الاسحاب خيراً ولم يروا ولم يعاموا حالى وقبح خطيئانى وما أحد مثلى به الذنب والخطا وتجميع وزر ثم تدكثير زلات وكتب عنه من قبلى ابن فهدوغيره كالبقاعى ، وكان مشاركا فى الوقت والفرائض والنحو وغيرها صالحا خيرا . ومات بعد أن كف تقريبا سنة بضع وسبعين . والنحو وغيرها والد أبى الطيب عبله وأصغر أخويه ووالد أبى الطيب عبد المعدى زين الدين شقيق الذى قبله وأصغر أخويه ووالد أبى الطيب

محمد الماضي . اشتغل بالقاهرة وغيرها وتميز في كثير من القراآت وشارك في الفقه والعربية وخطب كاخيه بل ولى أمانة الحكم ببلده مع امتناعه من قضائه وكتب بخطه من الربعات والمصاحف جملة وخطه جيد. ومات قبيل أخيه الذي قمله بعيدااسمعين. ٣٠٩ (محمد) بن يوسف بن على بن خلف بن محمد بن أحمد بن سلطان البدر المكنى اباالرضي القاهري الشافعي الماضي أخوه على والآني أبوها ويلقب بكتكوت. ولدفي المحرم سنة سبع أو ممان و ممانا تقريبا بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والجعبرية وغاية المأمول في علم الأصول لابن جماعة والملحة ولامية الأفعال لابن ملك والخزرجية ، وعرض في سنة تسع عشرة فما بعدها على الجلال البلقيني والولى العراقي والشمس بن الديري وقارىء الهداية والجمال الاقفاصي المالكي في آخرين وسمع من الأولين وحضر دروسهما وكتب عن ثانيهما فيأماليه وكذا حضر دروس البيجوري والشمس البرماوي والشرف السبكي في الفقه واشتغل في الفرائض على ابن المجدى وفي النحو على الحناوي والشمس ابن الجندي والعز عبدالسلام البغداديوفي الادبيات على البدر البشتكي والتقي ابن حجةً وسمع الكشير على ابن الجزري من مروياته ومؤلفاته ونظمه وكذا سمع بل وقرأعلى الواسطي والزينين القمني والزركشي وشيخناوا كثر عنه والشهاب ابن المحمرة والفوى والشمس الشامى والكلوتاتي وغيرهم بالقاهرة والكال بن خير باسكندرية والبرهان الماعوني بالشام وبحث هناك في الفقه أيضاعلي التقييبن قاضي شهبة والجمال بن جماعة بالقدس،ودخل أيضادمياطوغيرهاو ثبتتعدالته قديماً على الولى العراقي بشهادة والدالشرف المناوي والجمال عبد الله النابتي ولكن لم يسكتب اسجاله الا بعد وفاته في الايام العامية ، وحج مراراً أولها في سنة أربع وعشرين وكتب التوقيع بالقاهرة ودمشق وأولماولى توقيع الانشاء سنة ستوعشرين وتوقيع الدست بعد وفاة البدر بن البرجي بلكان ممن عين في صوفية المؤيدية فلما شخص للواقف رآه أمرد فامتنع من تقريره ثم عين في صوفية الاشرفية واستقرفي امامةالقصروقر اءة الحديث بالمحمودية والعشقتمرية والاعادة للمحدثين بالظاهرية القديمة وفي درس الشافعي والشهادة بالعمأم السلطانية ، وباشر توقيع الحكم والعقود عن شيخنا بل اذن له في سماع الدعوى بالوجه البحري كدمياط واسكندرية فيما ذكر وعن العلم البلقيني في دهشور وبرنشت من عمل الجيزية تم في الجيزة ثم أضاف اليه القضاء بالقاهرة ومصر فباشره بعدة مراكز أحدها باللوق واستمر ينوب عن من بعده ولم يحصل من ذلك على طائل مع تموله وما

في حوزته من عقار وكتب وجهات وضيق مصرفه . وكان بديع التنكيت كثير الاستحضار لما أدركه من الوقائم والحوادث متقناً لذلك عارفاً بما بالايدي من الوظائف لايشذ عنه من ذلك الا النادر حسن المحاضرة قاسى الناس منه شدة تمقته بسببها كثيرون ولكنه حسن حاله بأخرة وصار منخفض الجناح غالبا وتزايدت السخرية من مهمني الشبان به؛ وامتحن بضرب الامير أزبك وسجنه بسب غير مستحق لذلك وعسى أن يكفر عنه بهذا كله. وقدوصفه شيخنا بالشيخ المحدث المشتغل الفاضل ومرة بالفاضل المتدث المجيد الاوحدومرةبالموقع حسماقر أت ذلك بخطه وكتب المحب البغدادي الحنبلي بسببه حين تنازع مع العز الفيومي في صرة بسماع الحديث بالقلعة الى جو هر الخاز ندارى رسالة كحضه فيهاعلى تعيينها البدر فكانفيها كا قرأته بخطه أيضاً أنحاملها الشيخ بدر الدين لهالمام بعلم الحديث النبوى وقرأ من كتبه كثيراً وهو أهل لسماع البخاري وأولى من غيره ، وكذا أثني عليه بماهو قريب من هذا القاضي سعد الدين بن الديري واعتمده التقي المقريزي في تاريخه وقرضت له أربعين حديثًا أعمته في تخريجها وكـ ثر تردده إلى بسببها ثم مابرح ملازما لي حتى علقت من فوائده ونظم بعض شيوخه وغيرذلك ، بل ومن نظمه ماأسلفته في خبر الدين الريشي وتبعني في تقريضها غير واحدوحدث بعد ذلك بكشير من صروياته قرأ عليه غير واحد عن لم يعرف بالطلب وكان يمسك معه نسخة بالمقروء ومهم أشكل عليه يراجعني فيه بعد وأماالبقاعي فانه ترجمه لـ كمو نه ساعده في جامع الفي كاهين بقوله القاضي أبو الرضا أحد نواب الحريم والموقعين ثم قال في وقت آخر الفاضل المشهور بكتكوت وربما عرف بالعاق بتشديد القاف لأنه كان يعق أبويه فكان ابوه شديد الغضبعليه وكذا بلغني عن أمه وليس ذلك بمعيد لأنه مطبوع على النقالة وكـ نافة الطبع وسوء المزاجوله وقائع مشهورة تنبيء عن قلة اكتراث بالدين قال وطلب الحديث فقرأ وسمع فأكثر عن مشانخنا وغبرهم ولم يزل ينظم وينثر حتى صار يقع على النكتة المقبولة وينظمها مطبوعة في الحين بعد الحين ثم روى الكثير من نظمه ومن ذلك ماكتب به للكال بن البارزي بدمشق:

أمولائي كال الدين يامر بلا بدع رقى رتب المعالى وحقك من فراقك زاد نقصى لأنى قد حجبت عن الكالى قلت وكذا تشاحن مع أخيه بحيث هجاه بما هو عندى في موضع آخر بل سمعت أنه جمع شيئا فيه ذكر الناس ولقد قال لى الخواجاابن قاوان مارأيت (٧ - عاشر الضوء)

سلم من لسانه غير كم فأضفت هذا لما اعتقده من جلالتكم أو نحو هذا. وبالجملة فما كان في مجموعه من يزاحمه ، ورام غير مرة التوجه على قضاء المحمل فما تيسر ثم محرك التوجه في موسم سنة سبع و ثمانين بعد أن أوصى عا فيه خير وبر ومن ذلك وقف منزل سكنه المطل على بركة الفيل وغير ذلك وجعل النظر فيه المبدر السعدى الحنبلي وأخذ معه هدايا برسم ابن قاوان على نية المجاورة فأدركه أجله وهو متوجه في ذي القعدة منها وبيع الكثير مماكان معه في الطريق من سكر وزادو نحو ذلك رحمه الله وسامحه و ايانا. (محمد) بن يوسف بن على أبو الطيب القنبشي المكي التاجر . في الكني . ١٣ (محمد) بن يوسف بن عمر الشمس المجيري ثم الأزهري المالكي ويعرف بالحراشي . قدم القاهرة خفظ القرآن وجوده و اشتغل على الزينين عبادة وعيرف بالحراشي . قدم القاهرة خفظ القرآن وجوده و اشتغل على الزينين عبادة ومما سمعه الحتم في الظاهرية القديمة و تنزل في صوفية سعيد السعداء وغيرها وخطب بمدرسة ابن الجيعان نيابة و كان خيراً سليم الفطرة مديماً للحضو رعندي في الاملاء وغيره ، وربما حضر عند بعض متأخري المالكية . مات في أوائل في الاملاء وغيره ، وربما حضر عند بعض متأخرى المالكية . مات في أوائل شوال سنة ست وثمانين وما أظنه قصر عن السبعين رحمه الله وايانا .

11

2

18

VI

س

الشا

ون

ابو

الفا

19

وء

٣١٣ (على) بن يوسف بن أبى القسم بن أحمد بن عبدالصمد الجال الانصارى الخزرجي المكي الحنفي ويعرف بابن الحنيفي بفتح أوله وكسر ثانيه. حفظ الاربعين النووية والعمدة في أصول الدين لحافظ الدين النسفي والمنار في أصول الفقه والحنز في الفقه وألفية شعبان الآثاري في النحو المسماة كفاية الغلام في إعراب الحكلام وعرض على جماعة منهم شعبان في سنة اثنتي عشرة والمنار فقط على الزين المراغي وأجازه واشتغل وقرر في طلبة درس يلبغا بالمسجد الحرام وسمع على الجال بن ظهيرة في سنة أدبع عشرة مسد عائشة للمروزي وأشياء وكان يتردد الي نخلة وأعمالها ولعله كان إماماً ببعض محالها. مات بمكة في ذي الحجة سنة ست وأربعين. أدخه ابن فهد .

٣١٣ (مجد) بن يوسف بن قاسم بن فهد المـكى ويعرف بابن كحليها.مات بها فى صفر سنة سبع وسبعين . أرخه ابن فهد .

٣١٤ (محمد) بن يوسف بن أبى القسسم بن يوسف الغر ناطى المواق . مات سنة عمان و ثلاثين ماس الموحدة ٥١٨ (محمد) بن يوسف بن عدبن محمد بن على بن أبى بكر بن يحتر - بضم الموحدة والفوقانية بينها مهملة الدمشقى الصالحى الحنفي . سمع في سنة اثنتين و عاعائة على

عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله المقدسي وعلى أحمد بن محمد المرداوي وعمو ابن عبد البالسي والحب بن منيع من مجد بن جرير الطبرى الى آخر المعجم الصغير للطبراني، وحدث سمع منه الفضلاء وكان نزيل مسجد الشركسية بالصالحية. مات الطبراني، وحدث سمع منه الفضلاء وكان نزيل مسجد الشركسية بالصالحية. مات المخزومي الدمشقي ثم المصرى الشافعي والدمحمد وأخو الشهاب أحمد أبي محمد المذكورين ونزيل الحرمين ويعرف بابن الزعيفريني. سمع على شيخنا والمجد البرماوي ومما سمعه منه السيرة النبوية لابن هشام بقراءة ابن حسان بلقرأعلى العزين الفرات. وذكر وبعض مجاورة عمد عاقامته بالمدينة أربعاً وغشرين سنة لم يتخللها الا اليسير في الحجيب وبعض مجاورة عمد وكان فاضلا خيراً متعبداً كثير المحاسن أخذ عنه غير واحدوص حبه وبعض مجاورة عمد وكو حكى لناعنه ماسياتي في ترجمته وكتب عنه حسين الفتحي شيئا من نظم أخيه أحمد . مات في يوم الاربعاء ثامن عشرى ذي الحجة سنة ستوستين عمد ومن أرخه سنة سبع وخمسين فقد غلط رحمه الله و نفعنا به .

(محد) بن يوسف بن محد بن يوسف السيوطي . في ابن أبي الحجاج . ٣١٧ (محمد) بن يوسف بن مجد المقسى ويعرف بزغلول . ممن سمع مني بالمدينة. ٣١٨ (محمد) بن يوسف بن محمو د بن محمد بن داود الشمس ابن شيخ الشيخو نية العز أبي المحاسن بن الجمال الطهر اتي .. بالمهملة نسبة لقرية من قرى الري \_ الرازي الاصل القاهري الحنفي القاضي ويعرف بالرازي. ولد في وقت الزوال يوم السبت ثاني عشرربيع الاولسنة أربع وسبعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأبها فخفظ القرآن وكتبا واشتغلوسمع على ابن حاتم والجمال عبدالرحمن بن خير وغيرها وتصدر بالزمامية المجاورة لسويقة الصاحب و ناب في القضاء قديما وكان ينسب الى مزيد تساهل سيما في الاستبدالات وصاهره الشرف عيسى الطنوني على ابنته وحدث بالبخاري وغيره سمع منه الفضلاء. ومات وقدعمر في أحدال بيعين سنة سبعين عفا الله عنه وإيانا. ٣١٩ (محمد) بن يوسف بن موسى بن يوسف الشمس أبو الفضل المنوفي ثم القاهري الشافعي أخو الشرف موسى الآتي و يعرف بزين الصالحين. ولدسنة خمس و ثما نمائة عنوف ونشأبها فحفظ القرآن وعقيدة الغزالي والمنهاجين الفرعى والاصلى والملحة وألفية ابن ملك عند أبيه وقدم القاهرة فعرض على جماعة وقطنها مديما للاشتغال في الفقه وأصله والعربية وغيرها فكان ممنأخذ عنه الفقه الشرف السبكي وبعانتفع والجمال الامشاطي والونأني والعلم البلقيني والشهاب المحلي خطيب جامع أبن ميالة وعنه اخذ في أبتدائه العربية وأخذ في الفرائض والحساب وغيرها من الفنون

عن ابن المجدى وفي العربية والصرف والمنطق وغيرهاعن العز عبدالسلام البغدادي وفي العربية فقط عن الحناوي وسمع من شيخنا في الامالي وغيرها وكذا سمع الزين الزركشي وغيره ولا زال يدأب حتى أذن له في التدريس والافتاء وتصدى اللاقراء في حياة بعض شيوخه بجامع الازهر وبالناصرية وغيرها كالسجد الكائن بخط الجوانية وبالمدرسة الكائنة بقنطرة طقزدمر جوار سكنه ، وقسم الكتبوولى مشيخة التصوف بالبيبرسية بعدشيخه السبكي ولم ينفك عن الاشتغال حتى مات في صفر سنة خمس و خمسين و كان فقيها فاضلا خيراً ساكناً قانعاً متو دراً رحمه الله و ايا نا. ٠٢٠ (عد) بن يوسف بن يوسف بن عد بن السلطان أبي الحجاج . ثار على صاحب غر ناطة يحد بن نصر فأمده أبو فارس بحيث رجعت اليه وقتل وذلك في سنة ثمان و ثلاثين. ٢٢١ (محمد) بن يوسف بن يوسف بن مجد المغربي التو نسى الاصل ثم المركي و يعرف بالمطرز سمع في سنة تسعوستين وسبعائة من زينب ابنة أحمد بن ميمون التونسي بلدانيات السلني ومن عبد الوهاب القرشي مشيخته والمسلسل وحدث سمع منه الفضلاء كالتقي بن فهد وذكره في معجمه وكان شديد الأدمة قاضيا لحوائج أصحابه .امات شهيداً سقط عليه بيته في ليلة الجمعة مستهل ذي الحجة سنة ست وعشرين بمكة وصلى عليه ضحى و دفن بالمعلاة رحمه الله وسامحه و ذكر ه الفاسي باختصار. ٢٧٧ (عد) بن يو سف الشمس بن الجمال البرلسي و يعرف بابن سو يحة . عن سمع مني . ٣٢٣ (محمد) بن يوسف الشمس بن النجم المدنى الحنفي ويلقب بالذاكر . ممن سمع مني بالمدينة . ومات في جمادي الأولى سنة اثنتين وتسعين بعد أن أثكل ولديه أحمد ويحي في التي قبلها.

القليو بية . اشتغل قليلاوسمع من شيخنا وغيره و تكسب و تنزل في سعيدالسعداء وكان مختصاً بالعلاء القلقشندي لسكناه بمحل إمامته خيرا ساكنا . مات قبل الستين وأظنه زاحم السبعين رحمه الله .

11

9

9

و ٣٢٥ (محمد) بن يوسف الحامى مات بمكة فى شعبان سنة ستين ، أرخه ابن فهد ، و ١٠٥ (محمد) بن يوسف السكندرى المالكي ويعرف بالمسلاتي فقيه أهل الثغر مدرس وأفتى ، وكان عارفا بالفقه مشاركا فى غيره انتهت اليه رياسة العلم مع الدين والصلاح . مات سنة خمس . ذكره شيخنا فى إنبائه ولقيه يحيى العجيسى بالثغر فسمع عليه فى البخارى وهو القائل انه يعرف بالمسلاتي رحمه الله .

(عد) بن يوسف العجمى . فيمن جده عبد الله بن عمر بن على بن خضر . 

٣٢٧ (محمد) بن الجمال يوسف الكيلاني نزيل القاهرة وحالق لحيته بحيث يقال له قر ندل. قيل أنه كان من أكابر العلماء مع ميله للتصوف وموافقته لأهل السنة والجماعة وقد استقر به الملك في مشيخة القبة التي بالصحراء بعد تمنع و تورع ، ومن شيوخه الظهير التزمنتي وكان شافعياً . مات في شعبان سنة سبع و تسعين عن نحو الثمانين رحمه الله. (محمد) بن يوسف المطرز . فيمن جده يوسف بن محد عن نحو المحمد عن يوسف بن عمد اللولى سنة أربع وأربعين .أرخه ابن فهد .

٩٣٩ (على بن يوسف الهروى الشافعي أحد الفضلاء الآتي أبوه ويعرف بأبن الحلاج بحاء مهملة ثم لام ثقيلة بعدها جيم . ولد قبيل القرن بيسير وأخذعن أبيه وغيره وشهد له شيخنا في سنة سبع وثلاثين من انبائه أنه زكي عارف بالطب وغيره وعلى ذهنه فو ائد كشيرة وعنده استعداد قال وكان يزعم أنه يعرف مائة وعشرين علماً انتهلى وهو بمن أخذ عنه الفضلاء وانتفعوا به وكان ممن أخذ عنه الخواطالشهاب أحمدقاوان مات في (مجل) بن يوسف . في ابن ابرهيم بن يوسف . هما الشهاب أحمد الآتي أبوه مكان متكسبا بالشهادة مديما للسماع عند شيخنافي رمضان ولكتابة الأملاء مع إحضار عدة محابر وأقلام وورق يحسن بها لمن لعله رمضان ولكتابة الأملاء مع إحضار عدة محابر وأقلام وورق يحسن بها لمن لعله يحتاج لها محتسبا بذلك . مات سنة ست وخمسين رحمه الله .

البكتمرى الحنفي حفيد أم هانىء الهورينية وابن أخى السيف الشهير ووالدا محمد البكتمرى الحنفي حفيد أم هانىء الهورينية وابن أخى السيف الشهير ووالدا محمد وعبدالرحمن ويحيى الآتى جدهم ويعرف بابن الحو ندار. ولد فى سنة خمس وثلاثين وعاعائة ومات أبوه وهو ابن ثلاث سنين فنشأ فى كنف عمه المذكوروحفظ القرآن وغيره ولازم دروس عمه وتدرب به ، وأجاز له مسم أبيه فى ذى الحجة سنة سمع وثلاثين باستدعاء ابن فهد خلق وزوجه عمه ابنة الزين قاسم الحنفى فاستولدها من ذكر . وهو خير متعبدساكن مشارك فى الجملة تنزل فى الصر غتمشية والشيخو نية وغيرها من الجهات وأكثر من الحضور عندى فى الأولى بل سمع الكثير والشيخو نية وغيرها من الجهات وأكثر من الحضور عندى فى الأولى بل سمع الكثير بقراء تى على جدته و ابن الملقن و الحجازى و خلق كنا نستحضر هم عها و نعم الرجل ، بقراء تى على جدته و ابن الملقن و الحجازى و خلق كنا نستحضر هم عها و نعم الرجل ، وتسعين و توجه بعد الحج راجعاً فأدركة المنية فرجعوا به إلى المعلاة فدفن بها .

٣٣٣ (على) بن يونس ناصر الدين الشاذلى سبط ابن الميلق ، أحد المباشرين بباب الشافعي وكان خصيصاً بابن شيخنا ويلقب بالوزة (١) . كان أبوه فقيراً فصاهر هو الشمس بن خليل المقرىء شاهد وقف الأشرفية برسباى فاما مات استقر فى أكثر جهاته وصار يلبس الفرجية الهائلة ونحو ذلك و يحضر سعيد السعداء مع كون أبيه وأقربائه بهيئة الفقراء وكانه لذلك لقب بما تقدم ، ثم ناب فى القضاء عن شيخنا وباشر فى الاوقاف الحكمية وغيرها . مات فى صفر سنة خمس وخمسين .

٢٣٧ (محمد) بن يونس الدوادار . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين .

١٣٥٥ (عد) بن القاضى أمين الدين بن الأمير اسليم بن عدبن زا تدالحصارى السمر قندى الشافعي . سمع منى وعلى بالمدينة النبوية أشياء من تصانيني وغيرها و كتبت له اجازة . ١٣٣٦ (عد) حلال الدين بن بدر الدين بن ابرهيم المصرى الوكيل أبوه ويعرف بأبن نقيشة \_ بنون وقاف ومعجمة مصغر \_ عمن سمع منى مع فقيهه عكة في سنة ست و عانين ثم اشتغل بالتكسب هناك .

به (محمد) الشمس بن سعد الدين الخازن لكتب الشيخو نية والمعروف أبوه بالخادم لكونه خادمها . جود الكتابة على ابن الصائع ظناً وتصدى لتعليمها بالأزهر وغيره وكان خيراً ساكناً يقرىء أيضاً النحو وغيره وممن قرأ عليه في ابتدائه الشمس البلبيسي الفرضي . ومات في سنة بضع وستين وأظنه كان حنبلياً.

(محمد) الشمس بن الشرف الششترى المدنى المقرىء . مضى فى ابن محمد بن عجد بن أحمد بن عثمان بن عبد الغنى . (مجد) بن بهاء الدين بن البرجى . مضى فى مجد بن مجد بن عبد بن تقى الدين الجهينى . فى ابن أبى بكر بن أحمد .

٣٣٨ (محمد) بن جمال الدين بن درويش الأردبيلي نزيل حلب وأخو أحدفضلائها السكال محمد الشافعي ـ قدم القاهرة صحبة عبد القادر بن الابار فسمع على ومنى أشياء ورجع في رجب سنة تسع و ثمانين .

(محمد) بن شرف الدين الششترى . أشير إليه قريباً .

(محمد) بن مجد الدين المكر الى المسكى في ابن اسمعيل بن ابر هيم و في ابن عبد القادر بن ابر هيم . (محمد) بن مظفر الدين . مضى في ابن محمد بن عبد الله بن محمد .

( حمد) بن ناصر الدين الجندى . هو ابن محمد بن بخشيش .

م ٢٣٩ (محمد) بن نورالدين الجيزى الاصل نزيل النحرارية. صحب محمد العطار خاعة أصحاب يوسف العجمي و زوجه بابنته و رزق منها أو لاداً و أقام بعده بزاويته في النحر ادية في النحر ادية في النحر الله القبطى ، وآخر من الشطر نجيين ، كاسمق و كاسياتى .

فانتفع به المريدون إلى أن مات بها قبيل الحسين و ممن أخذ عنه مجد الزيات المتوفى بمكة. و ٣٤٠ (محمد) بن الشيخ فلان الدين الحلوائي مات في يوم الحيسر ابع عشري صفر سنة تسع عشرة مطعو نا وكان كثير المجازفة في القول سامحه الله. قاله شيخنافي انبائه . ١ ٣٤١ (محد) المعروف بابن آملال و معناه بلسان البربر الابيض أبو عبد الله المغربي .كان مفتى المغرب في وقته ولم تطل مدته فيها أقام سنة شممات بالطاعون الذي كان هناك سنة ست و خمسين .

٣٤٣ (محد) البدر بن بطيخ والد أحمد الماضي . له ذكر في أخيه على . ٣٤٣ (محمد) البدر بن الجباس . مات في ربيع الأول سنة ست و تسعين و كان يخالط الولوي الاسيوطي والعضدي شيخ الظاهرية وغيرها ويتجر رحمه الله .

٣٤٤ (عد) البدر بن أبى الهول أخو عبد القادرالماضي .مات في صفر سنة ست و تسعين عن اثنتين و خمسين و كان يباشر في ديو ان الاشراف وغيره .

(محمد) البدر بن العصياتي الحمصي . مضى في ابن ابرهيم بن أيوب . هجد) البدر بن المصرى وابن الخريزاتي . احدمن استنابه الصلاح المكيني والشاهد تجاه الصالحية . مات في جمادي الاولى سنة .

٣٤٦ (محمد) البدر الجوجرى نزيل التربة. اتفق هو وعبدالقادر بن الرماح الماضى فى التلبيس على الملك فأشرك معه فى الضرب وايداع المقشرة حتى مات فى المحرم سنة اربع وتسعين وكان يكتب قديما فى توقيع الدرج وله شهادة فى العمائر بأوقاف البهارستان وغير ذلك ثم انقطع بزاوية اليسع المجاورة لجامع محمود سفل الجبل المقطم.

جل.

٣٤٧ (عد) البدرالجوهري المقرىء في الاجواق كابيه ويعرف بابن عرفات. مات في ثاني رجب سنة احدى وتسعين .

٣٤٨ (محمد) البدر بن المعكى . مات فجأة في جمادى الثانية سنة ثمانين ودفن بتربته التي أنشأها وكان قد قرر في مشيختها المحب بن جناق (١) الحنبلي لاختصاصه به ولم يلبث أن مات المحب و تضعضع حال الواقف سيما بعد موت أمه المغنية وهو عمن باشر بندر جدة وقتاً ثم انفصل وخدم بغير اخراره في ديوان بيبرس خال العزيز ثم ترك ذلك ولزم بيته بطالا مع حشمة وانس نية في الجملة وله مكان ظريف نزه بنواحي قنطرة الموسكي عفا الله عنه .

٣٤٩ (محمد) البدرالسنيتي . كان يذكر بمشاركة ، ومات تقريبا سنة ست و ثمانين .

<sup>(</sup>١) بضم ثم تخفيف وآخرهقاف ، على ما تقدم وسيأتى .

(محمد) البدر النويرى الحنفي مضى في ابن محمد بن مجد بن محمد بن عبد الوحيم بن ابرهيم . (محمد) البهاء بن البرجى المحتسب . في ابن حسن بن عبد الله بل ابن محمد . (مجد) البهاء المحلى الفرضى ابن الواعظ في محمد بن أحمد .

ومفتيها والفرد بتلك النواحي ، أخذ عنه في المنطق الجلال أحمد بن محمد بن اسمعيل بن حسن الصفوى وهو المفيد ما أثبته وأنه في سنة أربع و تسعين بقيد الحياة . اسمعيل بن حسن الصفوى وهو المفيد ما أثبته وأنه في سنة أربع و تسعين بقيد الحياة . ١٥٥ (محمد) الشمس بن الأدمى الجوهرى . له نتائج الفتوح المتعلقة بالروح وكان ممن يقرىء بعض كـتب ابن عربى مع جمعه كراسة في الحط على ابن الفارض وكأنه والله أعلم كان محلولا فقد ذكر له شيخنا في أول سسنة ثمان و ثلاثين من انبائه حادثة شنيه وصفه بأنه كان من طلبة العلم اشتغل كسيراً و تنزل في بعض المدارس ثم ترك و أفادني غيره أنه مات في سنة أربع و ثلاثيز قال و كان فاضلا مفوها بحيث كان الجلال البلقيني ممن يجله و يعظمه . ومن شيو خه قنبر العجمي وصحب نصر الله الروياني و بو اسطته تمهر في كلام ابن عربي .

٣٥٢ (محمد) الشمس بن التنسى القاهرى نزيل مكة و أحد خدام درجة الكعبة مات. في ذي الحجة سنة إحدى و تسعين بمكة وكان من قريب بالقاهرة عفا الله عنه .

۳۵۳ (مجد) الشمس بن الجندى كان رجلا صالحاً يقرأ القرآن ويقرى وبالطباق بلكان يقرى أولاد الظاهر وبو اسطته خالط سبطه أبو الفتح المنصورى الفخرى عثمان بن الظاهر بحيث اشتهر به وكدذا بو اسطته أقرأه الشمس محمد بن على بن يوسف الذهبي لدكو به هو الذي رباه لتزوجه أمه وهو طفل.

٣٥٤ (محمد) الشمس بن الحنبلي شاهد القيمة . كـان من كبار الحنابلة وقدمائهم مع الورع وقدلة الـكلام وكونه على سمت السلف . مات في رابع ربيع الاول سنة أربع عشرة وقد بلغ السبعين. ذكره شيخنا في انبائه .

ونيابة الحديم بدمشق وقدمها فوجدالوظائف انقسمت بين أهل الشام فجمع أطرافه وغير هما ونيابة الحديم بدمشق وقدمها فوجدالوظائف انقسمت بين أهل الشام فجمع أطرافه وعزم على السعى فى قضاء دمشق وركب البحر ليحضر بما جمعه القاهرة فغرق وذهب ماله وذلك فى رجب سنة احدى وثلاثين. قاله شيخنا أيضا .

(محمد) الشمس بن السدار . مضى في ابن أحمد بن على .

٢٥٧ (محد) بن السويغي السمكري. مات عكة في رمضان سنة احدى و عمافين. أرخه ابن فهد

٣٥٧ (علم الغبار من الحساب والجبر والمقابلة أخذها ببلده عن حنيبات واللحام و بالقاهرة وقلم الغبار من الحساب والجبر والمقابلة أخذها ببلده عن حنيبات واللحام و بالقاهرة عن السيد على تلميذ ابن المجدى و ناب في القضاء عن الدرشابي وأقرأ الطلبة وكان خيراً غاية في فنه . مات تقريبافي أو ائل سنة ثلاث و تسعين وقدزاحم السبعين . ٣٥٨ (محمد) الشمس بن الصياد المقرىء ، بارع في القراآت ممن تصدر للاقراء بجامع ابن الطباخ و تلك النواحي فانتفع به جماعة وسمع قراءة ابن طرطور بالجامع المشار اليه فشكر هابعدأن كان قبل تجويده ذمها حسيما أخبر في به و لم يدرعلى من قرأ رحمه الله . همرة . أرخه الله يني لكونه إمام العينية . مات في ربيع الأول سنة تسع عشرة . أرخه العيني لكونه إمام مدرسته .

ه ٣٦٠ (محمد) الشمس الحموى النحوى ويعرف بابن العيار، قال شيخناف انبائه: كان في أول أمره حائكا ثم تعانى الاشتغال فمهر في العربية وأخذ عن ابن جابر وغيره ثم سكن دمشق ورتب له على الجامع تصدير بعناية البارزى، وكان حسن المحاضرة غير محمود في تعاطى الشهادة ، زادغيره أنه أخذ عن الشمس الهيتي نزيل حماة و به تخرج و تعيز وله نظم من محاسنه مامدح به البرهان بن جماعة:

ان كان المولى ندى فلا أنت يا قاضى القضاة عطاؤك الطوفان أو كان سر للاله بخلقه قسما لا أنت السر والبرهان قال فقال لى ياشيخ على أى شيء سكنت ياءالقاضى قال فقلت على حدقول الشاعر: ولو أن واش بالميامة داره ودارى بأقصى حضر موت اهتدى ليا قال فقال لى أحسنت وأجازنى جا أزة حسنة مات في ذي القعدة سنة عان وعشرين والم فقال لى أحسنت وأجازنى جا أزة حسنة مات في ذي القعدة سنة عان وعشرين الشهاب الشامى للشهادة ثم انعزل وتقلل بتهذيب الشهاب أحمد بن مظفر وصار إلى غاية جميلة في الزهد والا نجاع ، ولم يلبث أن مات أظنه قريب السبعين عن إلى غاية جميلة في الزهد والا نجاع ، ولم يلبث أن مات أظنه قريب السبعين عن

بضع وثلاثين رحمه الله وكان أبوه نقيبا ، 
٣٦٢ (محمد) الشمس التاجر ويعرف بابن قمر . مات في ذي القعدة سنة أربع وثمانين بعد توعك طويل بالفالج وكان لا بأس به في ابناء جنسه ، حج وجاور غير مرة وتمول ورغب في التقرب من أهل الخير والتودد لهم والاحسان اليهم بل هو الذي بني الصهريج والسبيل والحوض وعلوها بلصق جامع الغمري تجاه خوخة المغازليين رحمه الله .

٣٦٣ (عد) الشمس الدمشقي الشافعي ابن قمحية ، أحداً عيان فضلاء دمشق وامام

جامع التو بة بها مع قراءة الحديث والتكسب بالشهادة وممن يصحب الكال بن السيد حزة و الحب بن قاضي عجلون و ابتلى بالوسو اس قاله لى البدرى و كتب عنه في مجموعه قوله

سیردی الجسم منی فی هوی من تناءی واسمه فی انقلب کامن لقد لعبت بقلبی مقلتاه ومن غلب التصبر لست آمن وقوله: عبد العزیز تعز فی روحی التی هی رابحه ویعز بی هذا وما شمت لوصال رائحه

وقوله: حبيبي معروف ببهجة حسنه ولا نكر عبدالقادرالفر دذوالبهجه وحاجبه ذو النون انسان مقلتي غدا فيه عشي من دموعي على لجه

٣٦٤ (جد) الشمس بن قيسون الدمشقى أخذ القراآت عن صدقة المسحرانى وابن الجزرى وبرع فيها وأدب الابناء وانتفع به فى ذلك بل وفى القراآت ، وكان ديناً جهورى الصوت مشاركا فى يسير من الفضائل وممن قرأ عنده فى مكتبه القطب الخيضرى ، وهو المفيد لما أثبته .

٣٦٥ (محد) الشمس القاهرى الوكيل ويعرف بابن كبيبة تصغير كبة . مات في أثناء ربيع الثاني سنة تسع وسبعين وكان قد حج وجاور ثم قدم معالر كبوهو متعلل بالاسهال و نحوه حتى مات عفا الله عنه .

٣٦٣ (عد) الشمس بن الـ كنتاني الحنفي المؤذن الشهير بالديار الشامية . مات في معبان سنة ثلاث من أثر عقو بة اللنك ذكر هالعيني و أظنه الآتي قريبا في محدالشمس بن المنبر ١٣٦٧ (عجد) الشمس بن المدراديسي الحبار على باب الأزهر . مات في أو اخر سنة أدبع و تسعين و كان بارعاً في صناعته حتى أنه ربما رجح فيها على ابن السدار و تسارع النساخ للاخدمنه مع لين و رفق و ربما استغل في النحو والفقه و لكنه لم ينجب فيها المحد السكال أبو البركات السكندري المالم كي و يعرف بابن ملك . يأتي في الكني ١٠ ١٨ ١٨ (محمد) الشمس بن الحب أحد قراء الجوق كان تلمذ للشمس الزرزاري دفيق الطباخ . مات في صفر سنة خمس وعشرين ، ذكره شيخنا في انبائه ، وسيأتي قريباً محمد الشمس المقرىء ابن النحاس وأظنه هذا في حرد .

٣٦٩ (محمد) الشمس بن المرضعة صاحب المدرسة التي بخط الحجارين بالقرب من دار الخلافة في طريق المشهد النفيسي . مات في ليلة الجمعة سلخ المجرمسة تسع و ثمانين وصلى عليه بعد الصلاة بجامع طولون و دفن بمدرسته ، ومولده بعيد التسعين كان في إبتدائه تاجر الخيل و حصل له نمو منها و السعت دائرته بحيث ابتنى المدرسة المشار اليها و بلغني أنه كان خيراً رحمه الله .

٠٧٠ (محمد) الشمس الحنملي ويعرف بابن المصرى ، كانمن نبهاء الحنابلة يحفظ المقنع وهو آخر طلبة الموفق القاضي موتاً ولمنه قد ترك وصار يتكسب في حابوت بالصاغة . مات في سنة عان . ذكره شيخنا في إنبائه .

٣٧١ (محمد) الشمس السكندري المالكي ويعرف بابن المعامة .ولي حسبة القاهرة مدة وكان مالكياً فاضلا مشاركاً في العربية وغيرها . مات في شعيان سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا ألضاً .

٢٧٧( عد) الشمس بن المنير المؤ ذن بالديار المصرية. توفي من أثر عقو بة اللنك سنة ثلاث وكان قدسافر صحبة الناصر لمحاربته. ذكر ه العيني وينظر مع الشمس بن الكنتاني الماضي قريباً. ٣٧٣ (جد) الشمس بن النجار الدمشتي. كان تجاراً بارعاً في صنعته متقدمافيها خصوصاً في الأشماء الدقيقة ثم أعرض عنها وأقبل على القراآت فأخذها عن صدقة المسحراني وابن الجزري المواشتغل فى فنون وأدب الابناء ووعظو كان خيرا وممن قرأعنده القطب الخيضري وأفادتر جمته ويحرر مع الشمس بن قيسون الماضي قريباً.

٢٧٤ (عد) الشمس المقرىء ويعرف بأبن ألنحاس ، كانصهر الشمس الزرزاري وقرأ على طريقته لكن لم يكن يدانيه بلكان في رفقته من يقرأ أطيب صو تأمنه نعم هو مقدم عليهم بالسكوت وكثرة المال . مأت في ربيع الأول سنة ست وعشرين قاله شيخنافي انبائه وقد تقدم قريباالشمس محمد بن الحب وأظنه هو فيحرر. (محمد) الشمس بن النحاس الدمشقي الخواجا . مضى في ابن أبي بكر بن إسمعيل. ٧٧٥ (محمد) الشمس بن النحاس الدمشتي الذهبي كتب عنه البدري في مجموعه قوله:

هويت سوقياً له طلعة تفتن حسناً كل مخلوق فلا تظنن مها فتنة بلفتن قامت على سوق مليحاً بمدر التم في أفقه يزرى و ناظره من بادل جاء دالسحر لأنى سنى أحب أما بكر

وقوله: بروحي أبا بكر فديت ومهجتي له طلعة كالبدر والغصن قده أقول امذالي اقصروامن ملامكم مات سنة تسعين على ما يحرر .

٢٧٦ محمد) الشمس بن النصار - بنون ثم مهملة تقيلة - المقدسي ثم القاهري الشافعي نزيل القطبية عمل على الحاوى نكتاً في مجلدين وكان تام الخبرة به درس الطلبة فكان ممن أخذ عنه العبادي وأفادنيه وأن ممن أخذ عنه أيضا عبد الدائم الازهري وخلد المنوفي وأحمد الخواص وابن كـتيلة والشمس بن شعيرات وآحرون ولم يعرف بمن تفقه هو ولاوقت وفاته . (محمد) الشمس بن الهيصم أخو التاج عبد الرزاق والمجد عبد الغني والد ابرهيم ، مضى في ابن ابرهيم .

٣٧٧ (محمد) الحب بن الاصيفح الشافعي ، ممن أخذعن الشمس بن أبي السعود والحلي ومات قبله بقليل وكان فاضلا .

(محمد) الحب بن الجليس الحنبلي . في ابن عهد بن محمد.

٣٧٨ (محد) الحب أبو الطيب بن الشيخ الزرزارى القاهرى الفقيه الشافعي شيخ الفقراء بمقام الليث. مات في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين رحمه الله.

٣٧٩ (محمد) المحب بن النويرى القاهرى أحد المباشرين والموقعين بديوان الانشاء ، كان ذاعناية بالتاريخ بحيث أنه رام جمع تاريخ المخلفاء يلتزم فيه عشرة أمور لم يلتزمها غيره وهى ذكر المولد والوفاة واسم الأب والأم وأولاده الذكور والاناث والمذهب ونقش الخاتم ومن كان فى دولته ومن مات فى أيامه وشرع فيه فكتب منه إلى قريب الثلاثمائة ثم عجز عن الوفاء بما التزمه ، مات فى شوال سنة خمس وخمسين (محمد) ناصر الدين بن فحر الدين بن النيدى فى ابن عثمان بن عبدالله. هما عمل عاصر الدين بن البيطار الشافعى فيما أظن ، كان فى ابتداء أمره يتعانى صناعة البيطرة ثم قرأ القرآن واشتغل بالفرائض فمهر فيها ثم أقبل على الفقه ففاق أقرانه وأقرأ فى الجامع مدة مع كونه لم يترك الاسترزاق فى حانوته ، وكان صالحا

دينا. مات في ربيع الآخر سنة احدى وعشرين . ذكره شيخنا في إنبائه . (محمد) ناصر الدين بن التنسى ، كذار أيت اسمه في النسخة من تاريخ المقريزي وصوابه أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد وقد مضى . (محمد) ناصر الدين بن تيمية في ابن عهد ابن عبد الله بن عبد الحليم وله ابن شاركه في اسمه ولقبه معاً مضى أيضاً .

۳۸۱ (محمد) ناصر الدبن بن الشيراري نقيب الجيش مات في يوم الثلاثاء رابع عشر دبيع الآخر سنة ثمان وثلاثين عن بضع و خمسين سنة و كان تام القامة كثير المداراة محبباً إلى الناس الكنه كان مسرفاً على نقسه و دام في نقابة الجيش مدة طويلة ذكره شيخنا في إنبائه. (عد) ناصر الدين بن الطحان القاهري الشافعي أحد الفضلاء في ابن محمد بن عرفات.

۳۸۲ (محمد) أبو عبد الله المغربي قاضي فاس و يعرف بابن راشد، مات قبل الحمسين. همه (محمد) أبو فتح بن الاسيد المقدسي الشافعي رأيته كتب بخطه تقريظاً لمجموع البدري في سنة عان وسبعين شرا و نظماً فالنظم قوله أول ثلاثة أبيات: ياواحد العصر ثاني البدر في شرف أبو التق المقصد الاسني لمن قصدا (محمد) بن بطالة أحد المعتقدين. مضي في ابن عبد الرحمن بن يوسف.

٣٨٤ (محمد) بن البنا ناظر ديوان الامير جكم الدوادار ، ولي بعنايته نظر الاحباس

ومات في يوم السبت خامس ربيع الأول سنة أربع ذكره شيخنا أيضاً.

(محمد) بن حلفا . في ابن محمد بن عمر .

٣٨٥ (عد) بن الطولوني الدهان جارنا زوج سبطة الفقيه السعودي. مات في ربيـم الثاني أو الأول سنة اثنتين وتسعين .

٣٨٦ (محد) المصرى الجبان ويعرف بابن عبيد . مات بمـكة في اوائل سنة اثنتين وأربعين ، ارخه ابر فهد .

٣٨٧ (محمد) الوزروالي المغربي قاضي المدينة البيضاء من المغرب ويعرف بابن العجل كان نحويا صالحاً . مات في سنة خمس وخمسين أو التي بعدها .

٣٨٨ (محمد) بن العظمة دلال الاقطاعات و نحوها . مات في ربيع الثاني سنة اثنتين وتسعين عن نحو التسعين غفر الله له .

۳۸۹ (محمد) بن الفخر البصرى . مات بمـكة فى بيع الآخر سنة سبعين . أرخه ابن فهد وكـان مباركاً .

۳۹۰ (محمد) بن الـكركي الجزار كان لا بأس به في أهل حرفته من مشاهيرهم ومتموليهم حج غيرمرة وجاور . ومات في ربيع الثاني سنة ·

۳۹۱ (محمد) بن المنجم أحدالمعتقدين ممن يذكر بالجذب . مات في جادى الآخرة سنة ست وخمسين وصلى عليه بمدرسة الاشرف خليل بن قلاوون المجاورة للمشهد النفيسي بزاويته رحمه الله .

٣٩٢ ( محد) الكتبى بن المهتار . مات فى شو السنة ست و تمانين بالقر ب من الازهر . ٣٩٣ ( محد) بن مهدى الريشى . مات بحكة فى المحرم سنة ثلاث و أربعين أرخه ابن فهد . ٣٩٤ ( محد) بن الناسخ المال كى الطر ابلسى . ممن يقيم بدمشق أحياناً ، هو الذى ضرب رقبة ابن عبادة بطر ابلس ،

(عد) بن نقيب القصر المعروف بابن شفتروهو والدأمير حاج. مضى في ابن مجد بن عبدالغنى ٢٩٥ (محمد) الأمين أبو عبدالله المغربي العطار كان صالحاً له كرامات وأحوال. مات في سنة ثلاث وستين أرخه لي بعض المغاربة الآخذين عني.

(عد) أصيل الدين الدمياطي. هو ابن محمد بن تحمد بن عبد الكريم مضي. ١٩٥٠ (محمد) البدر الاقفاصي ثم المصرى صاحب ديو ان الجاي ؛ كان من الأعيان بمصر. مات في ربيع الآخر سنة ثلاث ذكره شيخنا في إنبائه.

٣٩٧ (محمد) سعدالدين الصوفي شيخ لا بن الشماع وصفه بالشيخ المولى الكامل والفرد الواصل و انه أخذعن مجد بن سيرين التبريزي عرف بالمغربي و ساق سنده من جهة ابن عربي

(محمد) الشرف الاصيلى صاحب سبع الماملية هو محمد بن محلابن عثمان بن أيوب . همد) الشمس أبو عبدالله الجالودي الشافعي تزيل دمياطدرس فيها بالجامع الزكي محل إقامته فكان ممن أخذ عنه التقى بن وكيل السلطان وقال إنه كان إماماً بارعاً في العلوم سيما أصول الدين والفقه حسن الاخلاق ذا لطف بالطلبة وإنه توجه من دمياط الى القاهرة فعدى عليه من قتله وألقاه في البحر.

وم الشمس أبو عبد الله الطرابلسي الشافعي المقرىء ويعرف بالبخاري قدم دمياط واشتهر بعلو الرتبة في العلم والاقراء فتلاعليه الشرف موسى بن عبد الله البهو تى والتق بن وكيل السلطان و وصفه بالشيخ الامام العالم العلامة المقرىء المحقق. وعد (عد) الشمس الأثميدي الأزهري مؤدب الأطفال بالدهيشة فتل وهو متوجه من بيته خارج باب زويلة لصلاة الصبح في الأزهر بالزقاق الضيق بالقرب من الكعكيين في صبح يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادي الاولى سنة ثمان وسبعين و راح دمه هدراً وكان خيراع وضه الله الجنة.

الدين البحيري أحد قراء الدهيشة . مات في أثناء ربيع الثاني، سنة خمس وتسعين بعد ضرب السلطان له في أوله وايداعه المقشرة لجريمة .

(محمد) الشمس البصروى ثم الدمشقي الشافعي هو ابن عبد الرحمن بن عمر بن عبد العزيز .مضى (مجد)الشمس البغدادى ثم القاهرى الحنبلي .هو ابن على بن عيسى . (محمد) الشمس المعروف بالبلدى . مضى في ابن سالم بن محمد .

(محمد) الشمس البهادرى الطبيب . هكذا رأيت بعضهم اثبته ، وصوابه عمر بن منصور بن عبد الله سراج الدين وقد مضى .

عليه المطول بأخذه له عن بعض أصحاب المؤلف وكذا قرأت عليه غيره من الـكتب عليه المطول بأخذه له عن بعض أصحاب المؤلف وكذا قرأت عليه غيره من الـكتب في سائر العلوم الادبية وهو كما قيل به إن الزمان عمله لعقيم به وكانت اجازته لى غير مرة منها في شهور سنة ست.

(محمد) الشمس التبسى المغربي قاضي حماة ، مضي في ابن عيسي .

(جد) الشمس التفهني السكحال ، اثنان ابن محمد بن عبد الله وابن يعقوب . ٣٠٤ (جد) الشمس الجدوا بي المفتى بدمشق . تو في تحت عقو بة اللنك سنة ثلاث ذكر ه العيني . ٤٠٤ (جد) الشمس الحبار المصرى . مات عكة في ليلة الجمعة سادس عشر المحرم سنة اثنتين و تسعين ٥٠٤ (محمد) الشمس الحباك ، مات في شعبان أو رمضان سنة عانين وكان فيما قيل ممن يعاني السكيمياء ووجدت عنده آلات كشيرة لذلك وخلف تركة جلها

كتب علمية فى فنون متفرقة عدتها بحو ألف وستمائة مجلدة وفيها نقد وغيره ووارثه بيت المال عفا الله عنه . (محمد) الشمس الحجازى العطار المقرىء بالمسجد الحرام . هو ابن أحمد بن على بن عبد الله مضى .

عنه (محل) الشمس الحلمي أحد التجار . مات بمكة فى المحرم سنة خمس وتسعين مد (محمد) الشمس الحورانى الطرابلسي المقرىءلقيه بطرابلس الشهاب الحلمي الضرير فأخد عنه القرآت وقال انه ممن أخذ عن صدقة المسحر الى وغيره .

فتلقاه السكال بن البارزى وصهره الجمال ناظر الخاص وطلع الى السلطان فأكرمه فتلقاه السكال بن البارزى وصهره الجمال ناظر الخاص وطلع الى السلطان فأكرمه جداً وأجرى عليه الرواتب إلى أن خرج إلى الحج وكذا اجتمع بولده الناصرى محمد وأضافه مراراً وكان السكافياجي يثني على علمه ويصفه بالجلالة بل كان عين مملكة شاهرخ بن تيمو رلنك وولده . (محمد) الشمس الخانكي التاجرويعرف بجحا هو ابن ابراهيم مضى . (محمد) الشمس الخانكي موقعمكة . دغي في ابن محمد . ه وغيره و تنزل في سعيد السعداء وغيره الشافعي طالب قرأ على العبادى والطبقة و تنزل في سعيد السعداء وغيرها و تكسب بالشهادة مع صهره الشهاب العبادى وغيره و حج قبيل مو ته ثم مات في شعبان سنة ست و سبعين . (محد) الشمس الذهبي . في الشمس بن النحاس . (محمد) الشمس الريس في الجامع الطولوني . في ابن عبد الله بن أيو ب . وغيره و حبة الشيخو نية كنذا ساه المقريزي وأرخه سنة تسع ، ومضى في زاده وأنه مات سنة ثان .

وبالميقات. تعلم الناسمنه وأخذعنه غالب أهل البلدوانتهت اليه رياسة الفن بدمشق مع مهارته في معرفة الاعشاب أخذذ التعن ابن القياح وكان يفضله على نفسه فيها. مات في شعبان سنة ثلاث ذكره شيخنا في انبائه قلت وينظر إن كان تقدم.

١١٤ (محمد) الشمس العاملي . ممن سمع من شيخنا .

الدروس وأبو عبد القادر الحابى ، مات فى سنة تسع وأربعين وكان لا بأس به الدروس وأبو عبد القادر الحابى ، مات فى سنة تسع وأربعين وكان لا بأس به ١٣٤ (محمد) الشمس الغزى نائب الحنبلى فى المدرسة ، يمن سمع منى بمكة . ١٤٤ (محمد) الشمس الصالحى الحنبلى ويعرف بالقباقبى كان من قدماء الحنابلة ومشايخهم وكان يتبذل ويتكلم بكلام العامة ويفتى عسألة الطلاق وقد أنكرت عليه غير مرة ولم يكن ماهرا فى الفقه . مات فى ذى القعدة سنة ست وعشرين عليه غير مرة ولم يكن ماهرا فى الفقه . مات فى ذى القعدة سنة ست وعشرين

وقد قارب المانين. ذكره شيخنافي إنبائه .

ورا على الشمس القادري من ذرية سيدي عبد القادر الميلاني . مات في رابع صفر سنة أربعين ، ذكره شيخنا في انبأنه وشيخه .

على نفسه وعياله ، مات في سنة إحدى وسبعين وأتلف ولده بعده ماله في مصارف غير مرضية كما جرت به العادة في المقترين عفا الله عنهما .

11

11

تل

.,

19

5

في

-)

5

النا

مس دق

دش.

4

فأق

النا

الغنى القبانى أو قريبه . مات مى شوال سنة خمس وتسعين ودفن بالمعلاة .

في ذي القعدة سنة أربع وخمسين .

واختص بالظاهر ططر وقتاً ثم بالظاهر جقمق حتى صار المشار اليه عنده وقصد واختص بالظاهر ططر وقتاً ثم بالظاهر جقمق حتى صار المشار اليه عنده وقصد في المهمات فأثرى وحصل نفائس الكتب والأملاك وضخم جدا ومع ذلك فرا تعدى ركوب الحر اكتراء الى أن انتدب له النحاس وامتحن بما أوردته في حوادث سنة اثنتين وخمسين من الوفيات ومن ثم لزم داره بعد قطع معالميهالتي كانت تزيد على دينارين في كل يوم وصار أحياناً يطلع الى السلطان كا حاد الناس إلى أن مات في ربيع الاول سنة خمس وخمسين وقد لقيته غير مرة وسمعت كلامه وكان عفيفا عاقلا دينا قليل الطمع دربا بصحبة الملوك ذا خط منسوب وإلمام بالادب والتاريخ وبعض المسائل طوالا كبير اللحية زنة قبعة نحو عشرة أرطال بالمصرى وعمامته أزيد من وب بعلمكي حفظ الدماغه وعينيه من النزلة رحمه الله وعفاعنه والماس بالمصرى وعمامته أزيد من المنائل على المنائل على المنائل على المنائل على المنائل على المنائل على المنائل المنائل على المنائل المنائل على المنائل على المنائل على المنائل على المنائل المنائل المنائل المنائل على المنائل على المنائل ال

(مجد) الشمس الكركي الحنفي . هو ابن عمر تقدم .

المجاورة لجامع الازهروالجوهرية والناس يتشاءمون بها كان من اختص بالمؤيد ويتكلم على الجامع بطريق النيابة عن النظار فكان يحرج على الناس في الدخول بالنعال بدون ساتر فيما بلغني بل وسمعت أنه أزال الكراسي المعدة للمصاحف وغيرهاومنه أنه كان يدور فيه ومعه عصا لردع من لعله يخالفه وقاسي المجاورون منه شدة فكانوا لذلك يتقصدونه بالمكروه بحيث أنه كان يكتب له أوراق فيها بقلم غليظ « لاحول ولاقوة » وتلصق إما بمكان جلوسه أو بطريقه لحول يسير كان يعينه واستفتى عليهم في ذلك فكتب له شيخنا « لاحول» كنز من كنوزالجنة ،

وحج مراراً وأخبرنى من شاهده فى سنة قل الظهر فيها وهو وعياله بالطريق ومحنته بجانبه لا يجد ما يحملهم عليها مع ضخامته .مات فى ربيع الاول سنة إحدى وخمسين بمكة رحمه الله وعفا عنه .

٤٢١ (مجد) الشمس المسبحى أحد زوار القرافة ويعرف بالخطيب . مات فى ربيع الأول سنة ستين . أرخه المنير . (محمد) الشمس المكيسى . فى ابن داود بن محمد بن داود . كلا (مجد) الشمس المناشني شيخ صالح عابد . مات برباط ربيع فى سنة اثنتين و ثلاثين . أرخه ابن فهد .

تلقاها عن الجمال بن عبد الملك عمات سنة ست و خمسين ، واستقر بعده في كتابة تلقاها عن الجمال بن عبد الملك عمات سنة ست و خمسين ، واستقر بعده في كتابة الوقف ناصر الدين البوصيرى، وكانت فيه حشمة و براعة في فنه . واسم أبيه صلاح . ٤٢٤ (محمد) الشمس المنوفي ثم القاهرى الأزهرى الشافعى و يعرف بالخالدى لكو نه ابن أخت الشيخ خالد بن أبوب الماضى . مات في شو ال سنة أربع وسبعين بمكة برحمه الله ، وكان قد اشتغل على خاله والمناوى وغيرها و تسلك بالنانى و برع مع الخير والتقوى والا نجماع والتقنع واستقر في مشيخة رواق الريافة حين اعراض العاصفي والتقوى والا نجماع والتقنع واستقر في مشيخة رواق الريافة حين اعراض العاصفي عنها وفي صوفية الصلاحية والبيبرسية وغيرها و نعم الرجل كان رحمه الله وإيانا . وكثير ولكنه كان بطيء الفهم سيىء الأخلاق لم يصل الى رتبة أخيه وقد امتحن في فتنة تمر وعذب أنواع العذاب ثم خلص وكذا ابتلى بهم في الوقعة الثانية ثم قيل أنه قتل ، قاله التقي الـكرماني وكتبته هنا حدساً.

(محمد) الصدر المليجي . هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر . ٢٦٦ (محمد) الصلاح السكلائي أحد المذكر بن على طريق الشاذلية . كان شاهداً بحانوت خارج باب زويلة ثم صحب حسيناً الحبار وخلفه في مكانه فصار يذكر الناس وبدت منه ألفاظ منكرة فيها جرأة عظيمة على كتاب الله وضبطت عليه أشياء مستقبحة وامتحن مرة فذكر لى الحافظ الصلاح الاقفهسي أنه سمعه يقول في تفسير قوله تعالى (من ذا الذي يشفع عنده) من خلول نفسه ذي إشارة للنفس يشف يحصل له الشفاء عواى افهمواه وانه ذكر ماسمعه منه للزين الفارسكوري ثم مشيا معاً الى السراج البلقيني فأرسل اليه وعزره ومنعه من السكلام على الناس فأقام بعدها قليلا . ومات في مستهل ربيع الأول سنة إحدى، ذكره شيخنا في فأنا الشمس الرشيدي أنه توجه للبلقيني بفتيا فسأله عن محل سكنه فأعلمه إنبائه وثنا الشمس الرشيدي أنه توجه للبلقيني بفتيا فسأله عن محل سكنه فأعلمه

فقال هل تعرف فى قنطرة الموسكى فلاناوسمى هذاذ كرلى عنه أنه يفسر القرآن بالتقطيع وسرد لهما تقدم فأحضرته فأنكر فقلت له أسرتك البينة ثم منعته ، وأرخ العينى و فاته فى يوم الثلاثاء ثانى ربيع الآخر وأنه دفن عند شيخه حسين ، قال وكانت جنازته مشهودة . قلت وقد حضر إلى سبط له يسألنى عن تاريخ موته فذكر لى أن اسم والده عمر وأنه كان شافعياً ونسبته لكفر كلامن الغربية وأن شيخه الحبار ممن أخذ عن ابن اللمان . (١)

٤٢٧ (محمد) العز الناعوري ثم القاهري الشافعي. اختص بالزين عبد الباسط وبناظر الخاص وناب مع نقصه في القضاء وتكلم في جهات كوقف الأتابكي وغيره بدمشق. مات في يوم الجمعة سلخ رمضان سنة أدبع وخمسين عفا الله عنه.

إلى أن توجه لمحكة مع الركب فوعك ببركة الحاج واستمر يتزايد حتى مات فى أثناء ذى القعدة سنة خمس وسبعين ، وكان خيراً ذا سمت حسن ولحية نيرة بيضاء مغتبطاً بالشيخ أتم اغتباط بحيث كان معه كالخادم وخلف نحو ألف دينار حصلها ببركته و تركة وطفلا هو غياث الدين عجد الماضى قيل أنه جعل إمام الحنفية بمكة البخارى وصيه ولم يكن يدرى علماً مع شدة ملازمته الشيخ نعم كان فيما بلغنى ماهراً فى تسوية الطعام ومن ظرفه أنه ربما قصد الشيخ من لا يعرف هيئته فيتوهم صاحب الترجمة لعظم لحيته وخفة لحية ذلك فيقول له أنا شيخ ذقن وشيخ العلم هو هذا، أو كا قال رحمه الله وايانا .

-1

9

:11

زير

29

11

19

30

عدم القطب الابرقوهي أحد الفضلاء ، ممن قدم القاهرة في رمضان سنة ثماني عشرة فأقرأ الكيشاف والعضد وانتفع به الطلبة ، ومات في أواخر مفر سنة تسع عشرة مطعوناً ، ذكره شيخنا في انبائه ، وممن اخذ عنه شرح المواقف الكال بن الهمام وقال انه لم يكن في شيوخه أذكي منه رحمه الله .

( محمد ) قوامالدين الرومى الحنني . هوابن محمد بن قوام .

ولد فى أوائل الحب أبو الوفا الزرعى الاصل المصرى ثم الدمشقى . ولد فى أوائل القرن و تعانى الشهادة و نظم الشعر فأحسن وكان فقيراً جدا ناقص الحظالى الغاية مع حفة روح وانبساط ودعوى عريضة وربما سرق نظم غيره ، مات فى المحرم سنة اثنتين وخمسين بدمشق مطعونا فكان أول من رؤى فيه الطاعون حينئذ، ذكرد ابن أبى عذيبة وكتب عنه من نظمه :

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: بلسغ مقابلة .

قم زوج الصهباء بأبن السما وإن لحاك العادل الفاسد أما ترى الوردأتي شاهداً واللوز في أغصانه عاقد

١٣١٤ (جد) المحب الصوفى الحنفى . نشأ بخانقيا خبب اليه العلم و تردد للامين الاقصرائى وغيره و لازم نو رالدين الطنتدائى فى الفرائض و نحوها ، و تزوج ابنة صاحبنا المحدث ابن قمر، وفهم قليلا و تنزل فى الجهات بل أم فى مجلس البيبرسية وحصل دريهمات من انتسبب وغييره فسافر الى مكة فجاور بها مدة و دفعها الشخص قراضا فأ كلها بجيث قيل أن ذلك سبب مو ته وكان فى سنة تسع و ثمانين وأظنه زاحم الخمسين وكان لا بأس به مع حرصه رحمه الله وعفا عنه . وقرر تغرى بردى القادرى فى الامامة ابن صاحبه الكمال الطويل الشافعي ولم يلتفت لكو نهافيها أظن للحنفية . والامامة ابن صاحبه الكمال الطويل الشافعي ولم يلتفت لكو نهافيها أظن للحنفية . ومضان سنة أدبع واربعين وكان مشكوراً ، قاله المقربزى .

عن الدست وكان يوقع أيضاً عن البرلسي أحد موقعي الدست وكان يوقع أيضاً عن الخليفة وناظر الخاص ، مات في جمادي الثانية سنة خمس وأربعين .

وسبعين بعد أن كف وكان قد لازم الحناوى والسيد النسابة بل اشتغل قديماً واعتنى بمقدمة ابن باب شاد فى النحو وارتقى حتى صار يقرىء فيه مع معرفته فى التعمير وارتزاقه من اقطاع له رحمه الله .

٤٣٥ (محمد) ناصر الدين البصروى. تقدم الى أن ولى كمابة السر فى إمرة نيروز بالشام بل ولى قضاء القدس فى سنة خمس وثلاثين فى الدولة الاشرفية ثم عزله الظاهر جقمق . كل ذلك مع حشمة ورياسة ونقص بضاعة فى العلم مات بغزة سنة خمس وأربعين وقد مضى فى ابن

٤٣٦ (محد) ناصر الدين البهواشي الأزهري الشافعي أحد الفضلاء ممن قرأ على قطعة كبيرة من البخاري . ومات في ليلة ثامن عشري ربيع الأول سنة .

٤٣٧ (محمد) ناصر الدين التاجر ابن عمم الشمس محمد بن عمر بن عثمان بن الجندي الماضي . مات في شعبان سنة ثمان وسبعين وخلف تركة وعاصباً ومع ذلك فضبط وكيل الدولة تركته . (محمد) ناصر الدين التروجي المالكي . في ابن عبد الله . ١٩٥٨ (محمد) ناصر الدين الجلالي القادري شيخ معتقد بظاهر الحسينية بالقرب من جامع آل ملك . مات هناك في جمادي الآخرة سنة سبعين وصلي عليه ثم دفن بترية الظاهر خشقدم، أرخه المنير .

بعض الامراء . مات فى رجب سنة ثلاث وأربعين وأظنه بلغ الخسين . قاله شيخنا فى إنبائه . ( محمد) ناصر الدين الملقب شفتر نقيب السقاة . فى ابن عبد الغنى . فى إنبائه . ( محمد) ناصر الدين الملقب شفتر نقيب السقاة . فى ابن عبد الغنى . وثما نمائة ، وصودر بسبب أنه ظهر عنده من يعمل الزغل و يخرجه على الناس فقبض عليه وعوقب حتى مات فى ذى القعدة سنة أد ، و ثلاثين واستقر بعده فى الوزارة سعد الدين بن عطايا. ذكره شيخنا فى إنبائه ،

٤٤١ (محمد) ناصر الدين الطناحي إمام الظاهر ثم الناصر ، وفي أيام ثانيهما تولى نظر الاحباس وحصل دنياطائلة أهلكها في المطالب ، وكان عارياعن العلوم جداً. مات سنة تسع، ذكره العيني وهو في حوادث أنباء شيخنا .

ويعرف بالمازونى (١). إنتهت اليه رياسة إنشاد القصيد على دكة السماع والتسبيح على المياذن والانشاد بطريق الحجاز وارتقى فى ذلك الى غاية فاق فيها ، وتنافس المرؤساء فن دونهم فى سماعه وكنت ممن سمعه ونال عزاً وسمعة معامية وطريقة غير مرضية . مات فى ليلة الجمعة ثامن جمادى الأولىسنة اثنتين وستين بعدمرض طويل بالفالج حتى كان لايقدر على النطق فسبحان المعطى المانع ودفن من الغد وهو فى عشر السبعين ولم يخلف بعده مثله سامحه الله وايانا .

(محمد) ناصر الدين النبراوى أحدنواب الحنفية . مضى فى ابن أحمدبن حسين . عبد السطوحي ويعرف بابن حبينة . مات فى يوم الجمعة الشعشرى ذى الحجة سنة ثمان وخمسين ودفن من يومه بجامع أرض الطبالة وكان من مريدى الشيخ محمد الفران ، قاله الشمس المنير .

٤٤٤ (محمد)أبو الحيل المركى ، ممن سمع من شيخنا .

(محمد) أبو شامة الوزروالى المغربي . كان فقيها حافظا . مات ببلده في الطاعون سنة ست وخمسين وقد مضى فيمن لم يسم أبوه أيضا فيمن يعرف بابن العجل . و ١٤ (محمد) أبو عبدالله البياتي المغربي نزيل قاعة الحنفية من الصالحية النجمية . كان عالما بالطب والفراسة خيراً معتقداً متصدقا ممن صحب ابن الهمام ومؤاخيه عز الدين بل وشيخنا لكنه لما ولى القضاء انجمع عنه . ومات في يوم السبت عاشر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ، وأظنه مضى في ابن .

<sup>(</sup>١) بزاى مضمومة وآخره نون ، على ماسيأتي من ضبط المؤلف .

عبد الله الخليلي المقدسي والد محمد الماضي . ناب في الخطابة ببيت المقدس . ومات في سنة عشر .

٤٤٧ (محمد) أبو عبد الله صهر ابن بطالة الاحمدى مات قريبا من سنة ست عشرة . 
٤٤٨ (محمد) أبو عبد الله العكر مى \_ نسبة لقبيلة يقال لها عكر مة وهم فحذ من الشاوية عرب بلاد فاس \_ المغربي ، كان صالحاً عالماً متقدماً في علم الكلام . 
محيث أنه عمل عقيدة لطيفة و نقل عنه أنه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب وأذان العشاء فالله أعلم ، مات بعد الاربعين رحمه الله .

٤٤٩ (محمد) أبو عبد الله اللجام البجائي المغربي . أقرأ الفرائض والحساب وغيرها ، وكان حيا سنة تسعين .

و يعرف بالسفارى كان خيراً حسن السيرة مقصوداً بالزيارة وكنت ممن ذاره والغالب عليه فيما قيل الجذب مات في يوم الجمعة حادى عشر جمادى الأولى سنة خمس و خمسين و دفن بجو ادالمفضل بن فضالة من القرافة الكبرى رحمه الله وإيانا .

( عهد ) أبو الفتح بن حرمى . في الكني. ( محمد )أبو الفضل بن عربكاتب ديو ان الاتابك أزبك . مضى في ابن محمد بن على .

الماضي أمير عرب هوارة القبلية قتل سنة احدى وخمسين في مقتلة .

٤٥٢ (محمد) حفيد بوسف بن نصر الخزرجي الانصاري من بني الاحمر صاحب غر ناطة ويلقب الغالب بالله ؛ كان في السلطنة سنة أربع وأد بعين .

٤٥٣ (محمد) باتى السلاوى الزيتونى الزركمي مات سنة تسع وخمسين .

العلاء بن أحمد شاه صاحب كلبرجة ورئيس اقطارها وملجأ قاصديها مات فى العلاء بن أحمد شاه صاحب كلبرجة ورئيس اقطارها وملجأ قاصديها مات فى نابى عشرى صفر سنة احدى وستين عن ست وثانين وارخه ابن عزم، واستقر بعده ابنه على الخاطب مصطفى خان، ثم مات عن ولدين حسن بيخا وغنائم فوزر ثانيهماوهو الاصغر وخوطب كابيه بمصطفى خان فلما مات خلفه أخوه وخوطب كابيه بمصطفى خان فلما مات خلفه أخوه وخوطب

وه ٤ ( محمد ) الدمشقي ثم القاهري ويعرف أولا بالاقباعي ثم بالاسطنبولي المدينة وهي الحبك و نحوه كانت حرفته بل كان أيضاً بديم النشا ويسقى بالقربة ولد في سنة اثنتين أو ثلاث و ثما تما تما تما تم بدمشق . وأخذ فيها التصوف عن البدر

الاساطيري الحلبي والشمس الجرادق والشيخ محمد المغربي الكشكشاني واختص فيما قيل بالبلاطنسي وحج في سنة سمع وخمسين صحبته ، وقدم القاهرة في سنة أربع وستين أو التي قبلها فتردد للخطيب أبي الفضل النويري وإمام الكاملية وزكريا فأظهروا اعتقاده والتردد اليه ونوه أولهم به فاشتهر وعظم اعتقادالناس فيه وصارت له سوق نافقة عند الشرف الانصاري وغيره ، وقرر له على الجوالي المصرية والشامية وكان حريصاً على الجماعات نيراً أنساعاقلا خفيف الروح راغباً في المفائدة سائلي مرةعن بعض الاحاديث التي أنكر عليه صاحبه يحيى البكري عزوه للبخاري فصو بت مقاله فسر مات في ليلة الجمعة خامس ذي الحجة سنة ثمان وسبعين فعسل ليلا وصلى عليه بعد صلاة الصبح بالا زهر ودفن بتربة الانصاري رحمه الله وايانا.

٤٥٧ (محمد) الاقفاصى المقدسى الشيخ مات بمكة في ربيع الآخرسنة ثلاث وأربعين. مدم ( محمد ) الايجي وصى الشيخ منصور الكاذروني ، مات في رمضان سنة ستين ، أرخهم ابن فهد .

٥٥٤ (عد) البباوى بموحدتين نسبة لبباالكبرى من الوجه القبلي كان فيها خفيراً وراعيا وقدم القاهرة فخدم بعض الطباخين مرقداراتم عمل صبياً لبعض معاملي اللحم ثم ترقى فصار معاملاور کب حماراً وتمول و بقي رأس جماعته ومن عليه معول الوزراء في رواتب الماليك وركب بغلا بنصف رحل واشتهربين الاكابر فولاه السلطان نظر الدولة طمعاً في ماله وتزيا بزى الكتبة وتسمى بالقاضي بعد المعلم مع كونه عامياً جلفاً ثم رقاه الى الوزر ولم يعلم وليه أوضع منه مع كثرة من وليه مر الاوباش في هذا القرن ، ولم يتحول عن عاميته ذرة ولا تطبع بما ينصرف به عنها خردلة بل لزم طريقته في الفحش والافحاش وصار الرؤساء به في بلية وقال فيه الشعراء فقصروا وبالغ في الظلم والعسف والجبروت والاستخفاف بالناس ومزيد المصادرة والاقدام على الكبير والصغير وغير ذلك مما هومستفيض ولكنهكان عفيفاعن المنكرات والفروج المحرمة مظهرأ الميل للصالحين ممن يدخل اليهمع صدقه في الجلة وتقريب لصاحبنا الفخر عثمان المقسى محيث كان يقرأ البخاري عنده ورعا توسل به الناس اليه في بعض الشفاعات مع أنه صار بأخرة لا يجيبه وشفعت عنده في جارنا البتنوني فأطلقه من أمر عظيم قرر عنده وقال لي أنت تأخذه منى لماذا فقلت لله فقال قد أطلقته لله ، وبالجملة فكان من مساوى الزمان .مات غريقاً في بحر النيل فانه عند إرادة دخول المركب خليج فم الخوروافاهشرد ريح فانقلب بمن فيه فكان هو ممن غرق وذلك وقت الغروب من يوم الأربعاء ثامن عشرى ذي الحجة سنة تسع وستين وهو في الكهولة غير مأسوف عليه.

٤٦٠ (محمد) البديوي السيلكوني القيراطي ويعرف بحيام ،أصله تروجي ثم سكندرى سكن القاهرة ممن أخذ فن النغمة والضربعن الاستاذا بن خجاعد القادر الرومى العواد الآخذعن أبيه عبد القادر وتميز في ذلك وما يشبهه وراج عند غير واحد من المماشرين كابن كاتب المناخات وأبناء الناس كابن تمر ياي ونالته دنيا طائلة ومع ذلك فهو فقير لاذهابها أولا فأولا ،وقد تخرج به جماعة كابرهيم ابن قطاوبك وأحمد جريبات وهما في الأحياء وعمد الدويك وانفردكل منهم بشيء فالأول أرأسهم والثاني أحفظهم والثالث أقدرهم على التصنيفوربما يتفقده الملك كل قليل بل رتب له كسوة و توسعة في رمضان وطلبه للقبة الدوادارية غيرمرة ولولا شهامته وعزة نفسه بحيث يثني على الرؤساء الماضين ويعيب على الباقين لكان ربما يزاد وقد مسهمن شاهين الغزالي لتحامقه عليه بعض المكروه حيث أمرمن صفعه وبالغ بما كان سبباً لضعف بصره بل عمي ولذا طرح الناس وأقام منفرداً بخلوة بمدرسة الزيادية على بركة الفهادة، هذا مع إقتداره على الملق ولكنه لايرى أحداً يحاكي من خالطه سيما مع إعجابه بنفسه وبلغني أنه زائد الوسواس كشير التردد في النية والطهارة شديد الحرص على الصاوات جماعة ومنفرداً والاجتهاد فى قضاء ما فاته بل توسع حتى قضى مدة حمله فى بطن أمه ، وعمر حتى قارب التسعين وهو فريد في فنه .

٤٦١ (محمد) بلاش أحد المعتقدين . مات بجدة في سنة عمان وسبعين ووجد معه مايزيد على ألف دينار قيل أنه دفعها لابن عبد الرحمن الصير في بعد أن أقر أنها للشرف الأنصاري رحمه الله وايانا .

٤٦٢ (محمد) شيخ كرك نوح ويعرف ببلبان . قتله هو وولده عامة دمشق في يوم الجمعة ثالث ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وقتلوا معها من قومها جماعة بغياً وعدوانا ولكنهم احتجوافى قتله بأنه كان يتهم بالرفض. وكان صاحب همة عالية ومروءة غزيرة وافضال وكرم من حال واسعة ومال جم ، ذكره المقريزي .

( محمد ) البياتي المغربي . مضى قريبا بزيادة كنيته أبي عبد الله .

( محمد ) التبا ذكاني . في مجد بن مجد بن محمد المولى شمس الدين .

عمد ) المعروف بتجروم ، مات في خامس رمضان سنة اثنتين وخمسين بسويقة اللبن ظاهر باب الفتوح ودفن هناك بزاوية الشيخ هرون من حدرة عكا

وكان لاموام فيه اعتقادويدرجونه في الحاذيب نفع الله بهم.

373 (مجد) الترمذي، مات برباطر بيع من مكة في المحرم سنة ثلاث وأربعين ارخه ابن فهد. 370 (محمد) التسكروري أحد الصوفية بالزمامية من مكة بمن كان يخدم عبد المحسن الشاذلي المياني أخا عبد الرءوف ، مات في ليلة الاثنين عاشر المحرم سنة ست وثمانين وصلى عليه عقب الصبح من الغد ودفن عند جماعة رباط الموفق بالحجون من المعلاة رحمه الله .

وسبعين وكان شافعياً طالب علم ذا فضيلة ممن لازم البرهاني بن ظهيرة وقرأعليه في وسبعين وكان شافعياً طالب علم ذا فضيلة ممن لازم البرهاني بن ظهيرة وقرأعليه في تقاسيمه وأدب ولده أبا السعود واسمأبيه عثمان ، أرخه ابن فهد. (جد) الجبريني إثنان احدها ابن أحمد بن علوان بن نبهان والآخر ابن أبي بكربن محمد بن نبهان ، وتنان احدها الجيزي ثم القاهري الزيات بباب النصر عامي معتقد للظاهر خشقدم والزين زكريا فمن دو بها صحب الشيخ مجد العطار و تلميذه! بن نور الدين و عادت عليه بركته باوحج في سنة سبعين و كان في التوجه قريباً منا في السير فأعلمني بمنام رآه لي فيه بشري أو استمر في سنة سبعين و كان في التوجه قريباً منا في السير فأعلمني بمنام رآه لي فيه بشري أو على المشاهدة ثم أنه كان بمكة يقرق الخبز في كل ليلة جمعة واستمر مجالله . عاد راحي مات بها في آخر ليلة الأحد سادس الحرم سنة سبع وسبعين رحمه الله . محمد) شخص معتقد للعامة يعرف بحبقة . مات في شعبان سنة ثهان وستين و دفن بترية قاسم و كان مشهده حافلا . أرخه المنبر .

۶۲۹ (محمد) الحبشى \_ نسبة لبنى حبيش بالقرب من تعز \_ الميانى ممن جلس بمكة لاقراء الابناء على المسطبة المجاورة لباب الزيادة وقرأ عنده العزابن آخى أبى بكر قليلا . مات فى ذى القعدة سنة ثهان وتسعين ، وكان خيراً رحمه الله.

٧٠ (محمد) الحراشي القائد. مات بمكة في رجب سنة سبع وسبعين.

٤٧٢ (محمد) الحقيقي \_\_ عهملة وقافين كالدقيقي \_\_ الميني نزيل رباط الظاهر عكة كان مباركاً مديماً للجماعة بالمسجد الحرام مع فضيلة ، مات بمكة في رمضان سنة ثلاث وسبعين ، أرخهم ابن فهد .

عسرة فينظر من هو. (محمد) الحنفي . في ابن حسن بن على . وسنة الحسم عشرة فينظر من هو. (محمد) الحنفي . في ابن حسن بن على .

٤٧٤ (محمد) الحنفي آخر . كتب على استدعاء بعد الخسين وأن مولده سنة ثان و سبعائة . و ١٤٥ (محمد) الحنوسي الغزي . مات بمكة في شعبان سنة اثنتين وأربعين أرخه ابن فهد . ٢٧٤ (محمد) الخزرجي أحد رسل الدولة ويلقب بزتجار لسمرته ورعا قيل له ابن بركة وهي أمه . عامي محض يتشدق ويزعم أنه من بيت البلقيني وتربيته فيعادي شيخنا ويبارزه وربما شافهه بما لايليق عوكان ممن يستعاذ من شره مع كونه ممن لا يذكر بحال . مات في سنة ست و سبعين عفا الله عنه .

٤٧٧ (محمد) خسرو العجمي مات بمكة في المحرم سنة ثلاث وأربعين أرخه ابن فهد . ٤٧٨ (محمد) الخضري بباب الفتوح ويعرف بجعبوب . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين و خمسين ؛ وكان صالحاً معتقداً عند كثيرين .

٤٧٩ ( محد ) الخواص شيخ معتقد في المقادسة . مات هناك في ربيع الأول سنة ست وخمسين وصلي عليه عند الحراب الكبير رحمه الله .

( حمد ) الدمدمكي . في ابن الدمدمكي .

ده (محمد) الذبحانى \_ بفتح المعجمة والموحدة والحاء المهملة ثم نون \_ اليمنى شيخ صالح . مأت باليمن فى ذى الحجة سنة اثنتين وستين أرخه ابن فهد. وقال فى ذيله أنه مات بمكة ، وقدمضى مجد بن سعيد بن أحمد الذبحانى وأنه تأخر عن هذا .

ديله أنه مات بمكة فى صفر سنة سبع و خمسين أرخه ابن فهد .

٤٨٢ (على) الرملى التو نسى من تلامذة ابن عرفة درس وأخذ عنه بعض المقيدين بمن أخذ عنى المدهد عنى المدهد الرياحي المغربي المالكي، أقام في البرلس نحوستين سنة وانتفع به جماعة من أهلها وغير هموكان بارعا في الفقه والاصلين ممن اخذعن ابن مرزوق وغيره مات بعيد الاربعين وهوراجع من زيارة بيت المقدس نقرية بقرب العباسة ودفن بها وكان حسن الخلق ، أفاده لى الشهاب أحمد بن يوسف بن على بن الاقيطع الماضي وهو ممن انتفع به ونقع الله به .

١٨٤ ( محمد) الزيمونى - شيخ صالح معتقد - مات ببلده سنة خمسين وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه الله .

وقال إنه صنف تفسيراً في مائة مجلدوانه كان التزم في بعض أوقاته أن لا يخرج في وعظه وقال إنه صنف تفسيراً في مائة مجلدوانه كان التزم في بعض أوقاته أن لا يخرج في وعظه و تذكيره عن قوله تعالى (الله نور السموات والأرض) واستمر كذلك حتى سئل في الانتقال عنها إلى غيرها ففعل وأنه مات بطيبة في أواخر سنة اثنتين وعشرين .

٤٨٦ (محمد) الزرهو ني الخيبري لسبة لخيبر قرية من جبل زرهون المغربي ويلقب الدقون بفتح المهملة وتشديد القاف وآخره نون كان مع عاميته يتكلم في العلم كلاماً متيناً. مات في سنة إحدى وسبعين أفاده لى بعض الآخذين عنى من المغاربة.

(محمد) الزيات. يأتى في محمد المصرى.

خدد السدار به مقيم بزاوية جددتها أو أنشأتها له خوند في مصر العتيقة . مات وقد قارب أقرب مقيم بزاوية جددتها أو أنشأتها له خوند في مصر العتيقة . مات وقد قارب السبعين فيما قيل في ليلة الحيس منتصف جمادي الثانية سنة تسع وثمانين وصلى عليه من الغد بجامع عمروفي جمع جم فيه غير واحدمن أتباع السلطان وراموادفنه بتربته فما أمكن فرجعوا به لزاويته رحمه الله وإيانا ونفعنا به .

بالقرب من المؤيدية ممن كثراعتقاد العامة فيه وذكرت له أحوال مات بعيد التسعين. بالقرب من المؤيدية ممن كثراعتقاد العامة فيه وذكرت له أحوال مات بعيد التسعين. ١٨٤ (محمد) السطوحي ويعرف بالصاحاتي . كان معتقداً . مات في ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين بباب البحر ظاهر القاهرة .

في يوم الاحدمنتصف صفر سنة ست وثمانين ودفن من الغد غير مأ سوف عليه. (عد) السنقرى الهمذاني ـ هو ابن بهاء الدين مضى .

٩٩٤ (عهد) السلاوى المغربي مات بمكة في ذى القعدة سنة أربع و خمسين ارخه ابن فهد . ٩٩٤ (محمد) السيوفي بحانوت باب الصاغة ـ مات في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين ؛ وكان صالحاً معتقداً مذكوراً بالخير رحمه الله .

و ترقى الى أن ولى حسبة مصر ثم القاهرة مراراً بالرشوة بواسطة بيبرسالدوادار و ترقى الى أن ولى حسبة مصر ثم القاهرة مراراً بالرشوة بواسطة بيبرسالدوادار مع كونه عرياً من العلم غاية في الجهل بحيث حكى عنه ان ابناً له مرض فعاده جماعة من أصحابه وقالوا له لا تخف فالله تعالى يعافيه فقال لهم هذا ابن الله مها شاءفعل فيه و أنه كان يقرأ (وانجهنم لموعدهم أجمعين) بضم الجيم فاذا أنكر عليه قال هذه لغة حكاهما العيني عات في صفر سنة عشر ذكره شيخنا في انبائه باختصار عن هذا .

١٩٤ ( عد ) الشامى الحداد تلميذ الجال عبد الله بن الشيخ خليل القلعى الدمشقى الصوفى الواعظ ـ مات فى ربيع الاول سنة احدى و خمسين .

( محمد ) الشبر اوى \_ في ابن سليمان بن مسعود .

٥٩٥ (محمد ) الشريف الحسني الزكراوي نسبة لجده أبي زكريا الفاسي نزيل

تو نس وبها توفى فى ذى الحجة سنة أربع وسبعين وقد جاز الحمسين وكانأديبا طبيبا لبيبا ولى البيمارستان بتر نس وأقرأ العقليات مع مشاركة فى الفقه واعتناء بالتاريخ . أفاده لى بعض الآخذين عنى من المغاربة .

٤٩٦ ( على ) الشنى أحد المعتقدين الموصوفين عند جمع بالجذب. مات فى ربيع الاول سنة خمسين و دفن داخل باب القرافة عند اسطبل الزرافة قديما بتربة عمر الكردى رحمه الله . 
٤٩٧ ( على ) الشويمي أحد الحجاذيب المقيمين عند الشيخ مدين وكان من قدماء أصحابه ممن زرته و دعالى بالمغفرة عقب رجوعه من الحج . مات فى ذى القعدة سنة سبع وستين و دفن بزاوية صاحبه .

٤٩٨ (محمد) الشيرازى المعلم الخياط عكة . مات في عصر يوم الاثنين ثاني عشر رجب سنة ثلاث وتسعين بعد أن حصل له عرج وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب المعبة ودفن بالمعلاة .

٩٩ ٤ (عد) الشيرازي الزعفراني جاور بمكة فقرأ عليه بالسبع عمرالنجار . (عمد ) الصغير . في ابن على بن قطلوبك .

مده (محمد) الصوفى وكيل بيت المال و ناظر الكسوة والذخيرة. مات في المحرم سنة أربع وستين. أرخه ابن عزم و (محد) الضرير الازهرى في ابن عيسى بن ابرهيم . ١٥٥ (محد) العربي المغربي شيخ رباط الموفق بمكة مات فجأة في المحرم سنة عمان وسبعين بمكة . محد) العجمي الشمسي نائب إمام مقام الحنفية . مات بمكة في شعبان سنة إحدى و ثمانين و كان عالماً. أرخها ابن فهد .

٣٠٥ (محد) البوشي و يعرف بالعطار أحداً تباع يوسف العجمي و مريديه حكى لناعنه جماعة ( عهد ) الغمري اثنان ممن أخذ عن الزاهد بر أحمد بن يوسف و ابن عمر الولى الشهير صاحب الجوامع .

ورجع فاتبالمدينة النبوية سنة اثنتين وعشرين رحمه الله. (محد) الفرنوي هو ابن على ورجع فاتبالمدينة النبوية سنة اثنتين وعشرين رحمه الله. (محد) الفرنوي هو ابن على ٥٠٥ (محد) القادري الصالحي كان منقطعا بزاوية بصالحية دمشق وله أتباع لهم اذكار وأوراد ينكرون المنكر وشيخهم فقليل الاجتماع بالناس بل بين المنقبض والمنبسط مات في رجب سنة ست وعشرين بالطاعون ذكره شيخنا في انبائه والمنبسط مات في رجب سنة ست وعشرين بالطاعون ذكره شيخنا في انبائه وبردة ظاهر دمشق وخرج الصلاة عليه خلق من الاعيان من القضاة و نحوهم وهر حمه الله وإيانا ولهد) القباقي الدمشقي الصالحي الحنبلي آخر . مضي قريبا في الملقبين بشمس الدين ولهد) القباقي الدمشقي الصالحي الحنبلي آخر . مضي قريبا في الملقبين بشمس الدين -

٧٠٥ (محمد) المعروف بالقدسي وبشيخ الخدام لأن الخدام بالقاهرة كانو المعتقدونه. شيخ مبارك كان يسكن بمصر عندقبو مدرسة السلطان حسن بالقر بمن القلعة ويتردد منهالمكة كشير أعلى طريقة حسنة مع معرفة بطريق الصوفية وبلغني أنه صحب محدا القرمى بالقدس كشيراوأنه كان يصوم الدهر ويقوم الليل وله على ماذكر نظم سمعته ينشد منه شيئاً ولكن لمأحفظه وكان يسكن في رباط الخوزي وبه توفي في يوم الجمعة ثامن عشر ذى القعدة سنة إحدى عشرة بمكة ودفن بالمعلاة وهو فياأحسب في عشر الستين أو أزيد. ٥٠٨ (جد ) القدسي الرباطي . مات عكم في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين. أرخه ابن فهد ووصفه بالشيخ .

٥٠٩ (محمد) الشامي السطوحي ويعرف بالقشيش أحد المعتقدين بين كثيرين. مات في ربيع الأول سنة خمسين بمعض أعمال القلمو بية ودفن هناك.

١٠٥ (محمد ) القصري التاجر ويعرف بابن ستيت . كان مقلا ثم أكثر السفر الاسكندرية حتى أثرى فتردد الى مكة وكان أولا يشتغل و يحضر دروس شيخنا ابن الملقن وسمع عليه الكثير . مات في ثاني عشر شو السنة اثنتين و عشرين ذكر هشيخنافي إنبائه .

٥١١ (مجمد) القناوى الحناط مات عكة في شعبان سنة أربع وستين أرخه ابن فهد. (محمد) القنيشي . هو ابن على بن خلد بن على بن موسى .

(محمد) القواس الدمشقي أحد المعتقدين . مضى في ابن عبدالله .

١١٥ (محمد) السكبير خادم الشيخ صالح. مات سنة إحدى.

١٣٥ (محمد) السكردي الصوفي الزاهد المعمر . كان بخانقاة غمرشاه بالقنوات بدمشق ورعاً جداً لا يرزأ أحداً شيئاً بل يؤثر بما عنده وتؤثر عنه كرامات وكشف مع عدم مخالطته لأحد وخضوعه لكل أحد . مات في شوال سنة اثنتين وقد جاز الثمانين. ذكره شيخنافي انبائه . (محمد) الكالي هو ابن عيد الله بن طغاي . ٥١٤ (محمد) الكومى التونسي أخذ عن أحمد الشماع وعبد الله الباجي قرأ عليه

أصحابنا الأصلين للفخر الرازي. ومات بعد سنة ثلاث وسبعين -

١٥ (عد) الكويس أحد المعتقدين مات في صفر سنة إحدى وستين بخانقاة سرياقوس وكان مقيما فيها وبها دفن وممن كانيبالغ في اعتقاده الزين قاسم البلقيني وقدزرته في توجهي الى السفرة الشمالية فدعالى.

٥١٦ (عد) الكيلاني الخواجا مات بمكَّة في سنة ثلاثين أرخه ابن فهد وقدمضي في ابن. (محمد) الماحوزي (١١) عمضي في الملقبين شمس الدين.

<sup>(</sup>١) بضم الحاء المهملة وآخره زاى معجمة ، على ما تقدم وسيأتى .

١٧٥ ( محد ) الماورسي بالرملة . مات في سنة ثلاث وثلاثين .

(محمد) المدنى المالكي . هو ابن على بن معبد بن عبد الله مضي .

۱۸ (محد) المرجى الخواص أحد المعتقدين . مات فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين ودفن بزاوية البيدغانى بسوق اللبن. أرخه المنير .

۱۹ (عد) الحسنى المشامرى بالمعجمة بعدالميم المضمومة وربحاخفف فكتب بدون الفدالمغربى كانصالحا فاضلا مات في منة ستين أفاده لى بعض المغاربة الآخذين عنى ١٩ (محمد) المغربي العطار بمدكمة أخو مريم الآتية . مات في جمادى الثانية سنة ست و تسعين بها واسم أبيه على .

٥٢٥ (محمد) المغربي و يعرف برطب. مات في جمادي الأولى سنة خمس و تسعين بجدة و دفن بهاوهو ممن حاور بالحرمين مدة ثم صاريز و رالمدينة و يظهر صلاحاً وفيه مقال. ٥٢٦ (محمد) المغربي نزيل جامع عمر و وأحد المعتقدين المقصودين للتبرك والزيارة وكنت ممن سلم عليه مرة ممات في مستهل ذي القعدة سنة أربع وسبعين ودفن بجوار الشرف البوصيري من القرافة رحمه الله.

٩٣٥ ( محمد) المغربي المرابط أحد المعتقدين أيضا و يعرف بخبرة . كان مقيماً عسطبة مرتفعة بأحجار مرصوصة على بابقاعة البغاددة داخل باب النصر بالقرب من جامع الحاكم دهراً طويلا لا يبرح عن مكانه شتاة وصيفاً ليلا و نهارا والناس يأتونه للزيارة من الأماكن البعيدة فصلاعن دونها ومنهم من يجيئه بالاكل والدراهم والثياب وغيرها و يسمونه مجذو بأويذكرون له أحو الاوقدر أيته كثير اوالله أعلم بحاله مات في يوم الجمعة خامس جمادي الأولى سنة تسع وخمسين ودفن من يومه قبل صلاة الجمعة بتربة الاشرف إينال و بأص ه بعد الصلاة عليه بمصلى باب النصر ، ويقال أنه وجد بمحل جلوسه بحو خمس وعشرين ألف درهم .

( محمد ) المغربي اللبسي. هو ابن محمد بن يحيى بن عبد بن عيسى مضى . 370 (مجد) المحلى الشهير بأبو تو نة مات بمكة في الحرم سنة أربع و خمسين أرخه ابن فهد. ٥٢٥ (مجد) المصرى المؤذن بباب السلام ويعرف بالزيات جاور بمكة وجدد له اذان بباب السلام وقرر له مائة على الذخيرة ثم صار في أيام اينال على النصف كعموم المرتبين وكان انسا في أذانه. مات في المحرم سنة سبع و سبعين و استقر بعده اولاد ابن مسدى شيخ رباط ربيع .

٥٢٦ (محد) المفلج . مات بمكة في ربيع الأول سنة أربع وأربعين أرخه ابن فهد. ٥٢٧ (محد) القيسي الملوري المغربي الاندلسي المالكي قرأ عليه ابن أبي المين

ارشاد السالك الى أفعال المناسك لأ بي الحسن على بن مجد بن فرحون ومن أول ألفية ابن ملك الى فصل في ما ولا ولات وان المشبهات لليس. في سنة ثان. وثلاثين وأذن له في الاقراء . (محمد)المناشقي مضي في الملقبين بشمس الدين . ٥٢٨ ( محمد) النحريري الضرير. شيخ كان يضرب الرمل وللنساء بصنيعة تمسك تام وله جلالة بينهن بل معت وصفه بالبراعة في فنه من جماعة كالبدر الطلخاوي بحيث أنهأ خذعنه وقاللي أمه كان ينظم وعنده فوائدمات بعد الثمانين وأظنه قارب الثمانين وكان قدسكن بقاعة ابن عليمة بالقرب من ربعه المجاور لجامع الغمري عفاالله عنه. (عد) النطو بسي ويعرف بابن عرادة يأتي في ابن عراده . (عد) النفطي المغربي . في ابن عمر بن عهد . (محمد) نقيب القصرويعرف أبوه بابن شفتر. مضى فيمن يلقب ناصر الدين قريبا. ٥٢٩ (محمد) الهي الماني الزبيدي والدالعفيف عمد الله الماضي كان من جماعة اسمعيل الجبرتي فسمع قارئاً يقرأ ﴿ ياأمها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً ﴾ الآية فمات عندسماعها بحضرة ولده وإخبار ملن أخبرني وذلك في سنة احدى وعشرين رحمه الله ٥٣٠ (جد) الهروي نزيل رباط الظاهر ممكة مات بها في جمادي الأولى سنة أربع وستين -٥٣١ (محمد) الهلالي القائد في مملكة حفيد أبي فارس محمد بن محمد . صار هو وأخو أستاذه عثمان لهما الحل والعقد فلما استقر عثمان بعد أخيه قبض عليه وسجنه وغيبه حتى مات وذلك قريباً من سنة تسع وثلاثين.

٥٣٧ (محد) الواسطى الشافعى نزيل الحرمين وكانه ابن عبد القادر بن عمر السكاكينى الماضى ممن شهدعلى ابن عياش في ذي الحجة سنة ست وثلاثين بأجازة عبد الاول. ٥٣٧ (محد) الواصلي نسبة لبلد بالجزيرة القبلية ظاهر تو نس التو نسى المغربي أحد المفتين المترقين في الحفظ ممن درس وأقى و جلس للشهادة بتو نس بل كان قاضيا ببعض محالها. مات في سنة اثنتين و سبعين و كان علماً صالحاً قاله لى بعض ثقات المغاربة . (محد) المحانى الكتبى شيخ الفر اشين عمد مضى في ابن على بن عبد الكريم . آخر المحمد بن و لله الفضل .

﴿ ذكر من اسمه محود ﴾

٥٣٤ (محمود) بن ابرهيم بن اسمعيل بن موسى السهر وردى ثم القاهرى الماضى أبوه ممن قرأ القراآت على ابن الحصائى وكانت فيه فضيلة مات سنة تسع و ثهانين . ٥٣٥ (محمود) بن ابرهيم بن مجل بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر الزين بن البرها في بن الديرى المقدسي الاصل القاهرى الحنفي الماضى أبوه وجده ولد كاأخبر به مع تردده فيه في حياة جده بعد انفصاله عن القضاء إما بعد توجهه لبيت المقدس أو قبيلها وكان توجهه في سنة سبع وعشرين . ومات فيها هناك بالمؤيدية ثم أنه قبيلها وكان توجهه في سنة سبع وعشرين . ومات فيها هناك بالمؤيدية ثم أنه

جرى فى أثناء كلامه أنهلا حج مع أبيه وعمه كان قد بلغ بحيث كانت حجة الاسلام وكانت في موسم سنة احدى و خمسين فيكو نعلى هذامو لده بعدسنة ست وثلاثين والأول أشبه فابن عمه البدري ولد في سنة ثمان وثلاثين وهو فما يظهر أسن منه بكثير ونشأ فى كنف أبيه فحفظ القرآن والمغنى للخبازى فى أصوله ونقم على أبيه كونه لم يقرئه كتابا في الفقه، والحاجبية واشتغل على عمه القاضي سعد الدين في الفقه وغيره في الكنز وغيره ولازمه كشيراً في سماع الحديث بقراءة المحيوي الطوخي وكذا أخذ في الفقه عن جعفر العجمي نزيل المؤيدية ثم فيه وفي غيره عن الزين قاسم الحنفي وفي العربية عن وفي الفرائض عن البوتيجي وناب في القضاءعن عمه فمن شاء الله بعده وحج مع أبيه في موسم سنة احدى وستين حين حجت خوند وابنها ، فاما عاد استقر في نظر الاصطبل باستعفاء الزيني بن مزهر المستقر فيها بعد أبيه البرهاني في رجب سنةسبع وخمسين ثم انفصل عنها في رمضان سنة خمس وستين بالشرف بن البقري واستمر منقطعاً حتى عن نيابة القضاءغالما وقال أنه عرض عليـه في الايام المؤيدية التكلم في البيمارستان ثم حج في موسم سنة سبع وتسعين وجاور التي تليها وكذا جاور قبلها بعد الثمانين وتكرردخوله لبيت المقدس وكان به في سنة تسعين . (مجمود) بن ارهيم بن مجد بن مجمود ابن عبد الحميد بن هلال الدولة. يأتى في ابن محمد بن براهيم بن محمود .

٥٣٥ (محمود) بن ابرهيم بن محمود بن أحمد بن حسين أبو الثنا بن أبى الطيب الاقصر أبى الاصل القاهرى ابن المواهبى الماضى أبوه ممن عرض على في جملة الجماعة. (محمود) بن ابرهيم بن محمود بن عبد الحميد الحارثي يأتى في ابن مجد بن المهم بن محمود بن عبد الرحيم بن الحموى الواعظ الماضى أبوه وأخوه محمد والآتى حدها قريدا .

٣٨٥ (محمود ) بن ابراهيم شاه سلطان جانفور .

٥٣٩ ( محمود) بن أحمد بن ابر هيم حميد الدين بن الفاضل شهاب الدين الشكيلي المدنى الشافعي حفظ أربعي النووي ومنهاجه والمنهاج الاصلي وألفية الحديث والنحو وجود الخط وكان ذكيا فاضلا ؛ ولعله مات فيها سنة احدى وتسعين . ٥٤٠ ( محمود ) بن احمد بن السمعيل بن عهد بن أبي العز الحيوى بن النجم بن العهاد الدمشقي الحنف والد الشهاب أحمد ويعرف كسلفه بابن الكشك اشتغل قليلا و ناب عن ابيه بل استقل بالقضاء وقتاً ولما كانت فتنة تمر دخل معهم في المنكرات والمظالم وبالغ فيها وولى القضاء عنهم ولقب قاضي المملكة واستخلف بقية القضاة

من تحت يده وخطب بالجامع فكرهالناس ومقتوه ولم يلبث أن اطلع تمرعلي انه خانه فصادره وعاقمه وأسره الى أن وصل تبريز فهرب و دخل القاهرة فكتت توقيعه بقضاء الشام فلم يمضه نائبها شيخ واستمر خاملاحتي مات فيذي الحجة سنة ثمان بعد أن كـان تفرق اخوهوأولاده وظائفه ثم صالحوه على بعضها ذكره شيخنا في انبائه . ١٤٥ (محمود) بن احمد بن حسن بن اسمعيل بن يعقوب بن اسمعيل مظفر الدين ابن الامام شهاب الدين العنتابي و يخفف بالعيني ـ الاصل القاهري الحنفي شقيق الشمس مجد الماضي ويعرف كهو بابن الامشاطي نسبة لجدها لأمهما الشيخ الخير شمس الدين لتجارته فيها . ولد في حدود سنة اثنتي عشرة وتمانمائة بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والنقاية في الفقه لصدر الشريعة وكافية ابن الحاجب ونظم نخبة شيخنا للعز الحنبلي المسمى نزهة النظر والتلويح في الطب للخجندي واشتغل في الفقه على السعد بن الديري والامين الاقصرائي والشمني وابن عبيد الله وعن الثاني أخذ أيضاً في النحو وغيره وعن الثالث والشرف بن الخشاب أخذ الطب بل أخده بمكة عن سلام الله وكذا سمع عليه بقراءة الخطيب أبي الفضل النويري في الشمسية وأخذ الميقات عن الشمس الحلي وسمع على الشمس الشامي في ذيل مشيخة القلانسي وعلى البدرحسين البوصيري رفيقاً للسنباطي مقروء أبي القسم النويري من أول سنن الدارقطني وهو ثلاثون ورقة وعلى شيخناوآخرينوأجاز له جماعة ودخل لدمشق غير مرة وحضر عند أبي شعر مجالس من وعظه وكذا حج غير مرة وجاور وسمع على التقي بن فهد وأبي الفتح المراغي،وزار الطائف رفيقا للمقاعي ورابط في بعض الثغور وسافرفي الجهادواعتني بالسماحةوبالتجليد وبرمى النشاب وعالج وثاقفورمي بالمدافع وعملصنعة النفط والدهاشاتوأخذ ذلك عن الاستاذين و تقدم في أكثرها الى غيرها من النهكت والصنائع والفنون والبدائع وباشر الرياسةفي عدةمدارس وكذا ألطب بلدرس فيهوصنف وتدرب فيه جماعة صارت لهم براعة ومشي للمرضي فللرؤساء على وجه الاحتشام ولغيرهم بقصد الاحتساب مع عدم الامعان في المشي و درس الفقه بالزمامية بناحية سويقة الصاحب تلقاها عن الشمس الرازي وبدرس بكلمش المعين له المؤيدية مع الامامة بالصالحية بعد أخيه وبالظاهرية القديمة بعد سعد الدين الكاخي والطب بجامع طولون والمنصورية بعد الشرف من الخشاب نيابة عن ولده ثم استقلالا الى غير ذلك من الجهات وناب في القضاء عن السعدبن الديرى فمر - ي بعده على طريقة جميلة ثم أعرض عنه بحيث أنه لم يباشر عن أخيه وكذا أعرض عن سائر ماتقدم

9

0

عن التاه

24

اروه

14.

من

من الصناعات والفضائل سوى الطب وشرح من كتبه الموجز للعلاء بن نفيس شرحاً حسنافي مجلدين كستبه عنه الافاضل وتداول الناس نسخه وقرضه لهغير وأحد ، وكذا شرح اللمحة لابن أمين الدولة بل عمل قديما لابن البارزي وهو المشير عليه به كراسة يحتاج اليها في السفر بل شرح النقاية استمد فيهمن شرح شيخه الشمني وكان قد قرأه عليه وأذن له في التدريس والافتاء . وهو انسان زائد التواضع والهضم لنفسه مع العفة والشهامة وخفة الروح ومزيد التودد لأصحابه والبر لهم والصلة لذوى رحمه والرغبة في أنواع القربات والتقلل بأخرة من الاجتماع بالناس جهده و الاقبال على صحبة من يتوسم فيه الخير كامام الكاملية ثم ابن الغمرى وله فيهما مزيد الاعتقاد ولما مات أخوه ورثه وضم ماخصه من نقد وعن كتب و نحوها لما كان في حوزته وأرصد ذلك لجهات جددها سوى ما فعله هو وأخوه قبله من صهريج بالقرب من الخانقاه السرياقوسية وسبع وغير ذلك وعمل تربة. وحدث بالقليل أخذ عنه بعض الطلبة وصحبته سفراً وحضراً فما رأيت منه الاالخير والتفضيل وبيننا ودشديد وإخاء أكيد بل هو من قدماء أحبابنا وممن رغب في استكتاب القول البديع من تصانيني وكان يجيء يوما في الاسبوع لسماعه وكمان تصنيفي الابتهاج بأذكار المسافر الحاجمن أجله ومعضعف بدنه ودنياه لايتخلف عن زيارتي في كل شهر غالبامع تــكرر فضله وتقلله وسمعته يحكي أنه رأى وهو صبى في يوم ذي غيم رجلا يمشي في الغمام لا يشك في ذلك ولا يتماري ووصفه البقاعي بالشيخ ابن الفاضل وقال الطبيب الحاذق ذو الفنون المجلد وأنه ولد في حدود سنة عشر التهيى. وهو الآن في سنة تسع و تسعين مقيم بيته زائد العجز عن الحركة ختم الله له بخيرونعم الرجل رغب عن جملة من وظائفه كتدريس الظاهرية لتلميذه العلامة الشهاب بن الصائغ.

٧٤٥ (محمود) بن أحمد بن سليمان بن الشمس تاجر شهير ممن سمع ختم البخارى بالظاهرية. ٧٤٥ (محمود) بن أحمد واختلف على فيمن بعده فقيل محمد بن إبرهيم وقيل الرهيم بن محمد وكانه أصح - الزين الشكيلي المدنى أحد مؤذنيها والماضي عمه محمد بن إبرهيم وأخوه محمد وأبوها. ممن سمع في المدينة. ويحرر مع محمود ابن أجمد بن إبرهيم الماضي قريباً.

٥٤٤ (محمود) بن أحمد بن محمد النور أبو الثناء بن الشهاب الهمداني الفيومي الأصل الحموى الشافعي ويعرف أبوه با من ظهير ثم هو بابن خطيب الدهشة . تحول أبوه من الفيوم الى حماة فاستوطنها وولى خطابة الدهشة بها وصنف المصباح المنير في من الفيوم الى حماة فاستوطنها و عاشر الضوء)

غريب الشرح الكبير مجلدين وشرح عروض ابن الحاجب وديوان خطب وغيرها وولدله ابنه هذا في سنة خمسين وسبعهائة ونشأ فحفظ القرآن وكتباو سمع من الشهاب المرداوي صحيح مسلم ومن قاسم الضرير صحيح البخاري ومن الكال المعرى ثلاثياته في آخرين و تفقه على علمائها في ذلك العصر وارتحل لمصر والشام فأخذ عن أعتها أيضاً إلى أن تقدم في الفقه وأصوله والعربية واللغة وغيرها ، وولى بسفارة ناصر الدين بن البارزي قضاء حماة في أول دولة المؤيد فباشره مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وصرف بالزين بن الخرزي الماضي في اوائل سنة ست وعشرين فلزم منزله متصدياً للاقراء والافتاء والتصنيف فانتفع به عامة الحويين واشتهر ذكره وعظم قدره وصنف الكثير كمختصر القوت للأذرعي وهوفي أربعة أجزاء مهاه إغاثة المحتاج إلى شرح المنهاج وقيل إنه سماه لباب القوت وتكملة شرح المنهاج للسبكي وهو في ثلاثة عشر مجلدآوالتحفة في المبهمات وشرح ألفية ابن مالك وتحرير الحاشية في شرح الـكافية الشافية في النحو له أيضا ثلاث مجلدات وتهذيب المطالع لابن قرقول في ست مجلدات واختصره فسماه التقريب في الغريب في جزءين جوده واليواقيت المضية في المواقيت الشرعية وعمل منظومة نحو تسعين بيتاً في الخط وصناعة الكتاب وشرحها . قال شيخنا في انبائه : وانتهت اليه رياسة المذهب بحماة مع الدين والتواضع المفرط والعفة والانكباب على المطالعة والاشغال والتصنيف والمشاركة في الادب وغيره وحسن الخط. وكذا قال التقي بن قاضي شهبة أنه انفرد مدة بمشيخة حماة بعد موت رفيقه الجمال بن خطيب المنصورية مع زهد وتقشف قال ولمكن كانت فيه غفلة وعنده تساهل فيما ينقله ويقوله. وكذا أثني عليه ابن خطيب الناصرية وغيره كالتقي بن فهد في معجمه وشيخنا في معجمه أيضا باختصار. وقال بعض الحفاظ إنه كان صالحاً عالماً علامة صاحب نسك وتأله معروفا بالديانة والصيانة ملازماللخير والتواضع مات بحماة في يوم الخيس سابع عشرشو السنة أربع و ثلاثين و كانت جناز تهمشهو دة وعظم الأسف عليه وقيل أنه لما احتضر تبسم ثم قاللثل هذا فليعمل العاملون. ومن نظمه: وصل حبيي خبر لأنه قد رفعه ينصبقلبي غرضا إذصار مفعو لامعه ومنه: أحضر صرف الراح خلذوتقي أعهده لم يقترف محرما فقلت ماتشرب قد أسكرتني عما أرى فقال لي هذا وما وقوله: غصن النقالا تحكه فاله في ذا شبه فرامه قلت اتئد ماأنت الاحطبه وبينه وبين البدربن قاضي أذرعات مكاتبات منظومة ، وعمن كتب عنه من شعره

9

19

الع

11

2

الش

الجمال بن موسى المراكشي والموفق الابي وكذا قرأ عليه شيئاً من مرويه المحب. ابن الشجنة . وهو في عقود المقريزي (١) .

٥٤٥ (محمود) بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمودالبدر أبو علد وأبو الثناء بن الشهاب الحلمي الاصل العنتابي المولد ثم القاهري الحنفي ويعرف بالميني . انتقل أبوه من حلب الى عنتاب من أعمالها فولى قضاءها وولد له البدر بها وذلك كما قرأته بخطه في سابع عشري رمضان سنة اثنتين وستين وسبعهائة فنشأ بها وقرأ القرآن ولازم الشمس مجد الراعي بن الزاهدابن أحد الآخذين عن الركن قاضي قرم وأكمل الدين ونطرائهما في الصرف والعربية والمنطق وغيرها وكذا أخذ الصرف والفرائض السراجية وغيرها عن البدر محمود بن مجد العنتابي الواعظ الآتي وقرأ المفصل في النحو والتوضيح مع متنه التنقيح على الأثير جبريل. ابن صالح البغدادي تلميذالتفتاز اني والمصباح في النحو أيضاعلي خير الدين القصير وسمع ضوء المصباح على ذي النون وتفقه بأبيه وبميكائيل أخذ عنه القدوري. والمنظومة قراءةوالمجمع سماعا وبالحسام الرهاوي قرأ عليهمصنفه البحار الزاخرةفي المذاهب الاربعة ولازم في المعانى والبيان والمشاف وغير هاالفقيه عيسي بن الخاص بن محود السرماوى تلميذالطيبي والجاربردي، وبرع في هذه العلوم و ناب عن أبيه في قضاء بلده وارتحل الىحلب في سنة ثلاث و تمانين فقر أعلى الجال يو سف الملطى البزدوي وسمع عليه في الهداية وفي الأخسيكتي وأخذعن حيدر الرومي شارح الفرائض السراجية ثم عاد إلى بلده ولم يلبث أن مات والدهفار كل أيضاً فأخذعن الولى البهستي ببهستا وعلاء الدين بكختاوالبدرالكشافي علطية ثم رجعإلى بلده ،ثم حج ودخل دمشق وزاربيت المقدس فلقي فيه العلاءأحمد بن محمد السيرامي الحنني فلازمه واستقدمه معه القاهرة في سنة عمان وتمانين وقرره صوفياً بالبرقوقية أول مافتحت في سنة تسع وثمانين ثم خادماً ولازمه فى الفقه وأصوله والمعانى والبيان وغيرهاكـقطعة من أوائل الكشاف وكذا أخذالفقه وغيره عن الشهاب أحمد بن خاص التركي ومحاسن الاصطلاح عن مؤلفه البلقيني وسمع على العسقلاني الشاطبية وعلى الزين العراقي صحيح مسلم والالمام لابن دقيق العيد وقرأ على التقي الدجوي الكتب الستة ومسند عبد والدارمي وقريب النلث الأول من مسند أحمد وعلى القطب عبد الكريم حفيد الحافظ القطب الحلبي بعض المعاجيم النلاثة للطبراني وعلى الشرف بن الكويك الشفا وعلى النور الفوى بعض الدارقطني أو جميعه وعلى

(١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة .

عزه

تغرى برمش شرح معانى الآثار للطحاوي وعلى الحافظ الهيشمي في آخرين، ولبس الخرقة من ناصر الدين القرطي.وفي غضون هذادخل دمشق فقرأ بها بعضاً من أول البخارى على النجم بن الكشك الحنفي عن الحجار وكان حنفياً عن ابن الزبيدي الحنفي حسبا استفدت معنى كله من خطه مع تناقض في بعضه معماكتبه مرة أخرى كما بينته في ترجمته من ذيل القضاة نعمرأيت قراءتكالجزء الخامس من مسند أبي حنيفة للحارثي على الشرف بن السكويك ووجدت بخط بعض الطلبة أنه سمع على العز ابن الكويك والد الشرف ، ولم يزل البدر في خدمة البرقوقية حتى مات شيخها العلاء فأخرجه جركس الخليلي أميرآخور منها بل رام إبعاده عن القاهرة أصلا مشياً مع بعض حسدة الفقهاء فكفه السراج البلقيني ثم بعد يسير توجه الى بلاده ثم عاد وهو فقير مشهور الفضيلة فتردد لقامطاي العثماني الدوادار وتغرى بردي القردمي وجكم من عوض وغيرهم من الامراء بل حج في سنة تسع وتسعين صحبة تمر بغا المشطوب وقالأنه رأى منه خيراً كـ ثيرا ، فلما مات الظاهر برقوق سعى له جكم في حسبة القاهرة فاستقر فيها في مستهل ذي الحجة سنة احدى وثمانمائة ثم انفصل عنها قبل تمام شهر بالجال الطنبدي ابن عرب و تــ كررت ولايته لها ، وكان في مباشرته لها يعزر من يخالف أمره بأخذ بضاعته غالبا و إطعامها للفقراء والحابيس ، وكذا ولى في الأيام الناصرية عدة تداريس ووظائف دينية كـ تدريس الفقه بالمحمودية ونظر الاحباس ثم انفصل عنهاوأعيد اليها في أيام المؤيد وقرره في تدريس الحديث بالمؤيدية أول ما فتحت وامتحن في أول دولته ثم كان من اخصائه و ندمائه بحيث توجه عنه رسولا الى بلاد الروم ولما استقر الظاهرططر زاد في إكرامه لسبق صحبته معه بل تزايد اختصاصه بعد بالاشرف حتى كـان يسامره ويقرأ له التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ثم يفسره له بالتركية لتقدمه في اللغتين ويمامه أمور الدين حتى حكى أنه كان يقول لولاه لـكان في اسلامنا شيء وعرض عليه النظر على أوقاف الاشراف فأبى ولم يزل يترقى عنده الى أن عينه القضاء الحنفية وولاه إياه مسئولا على حين غفلة في ربيع الآخر سنة تسعوعشرين عوضاً عن التفهني لما استقرفي مشيخة الشيخونية ثم صرفه على استكال أربع سنين ثم أعاده وسافر في جملة رفقته صحبته سنة آمد حتى وصل معه الى البيرة ثم فارقه وأقام في حلب حتى رجع السلطان فرافقه ، ومات الاشرف وهو قاض ثم صرف في أيام ولده في المحرم سنة اثنتين وأربعين بالسعدين الديري ،ولزم البدر بيته مقبلاعلى الجمع والتصنيف مستمر أعلى تدريس الحديث بالمؤيدية ونظر الاحباس

حتى مات غير أنه عزل عن الاحماس بالملاء بن أقبرس في سنة ثلاث وخمسين وتألم ولم يجتمع القضاء والحسبة و نظر الاحباس في آن واحدلًا حد قبله ظناً. وكان اماماً عالماً علامة عارفاً بالصرف والعربية وغيرها حافظاً للتاريخ وللغة كثير الاستعمال لها مشاركا في الفنونذا نظم و نثر مقامه أجل منهما لا عل من المطالعة والكتابة ، كتب بخطه جملة ، وصنف الكثير بحيث لاأعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه ، وقلمه أجود من تقريره وكتابته طريقة حسنة مع السرعة حتى استفيض عنه انه كـتب القدوري في ليلة بل سمـع ذلك منه العز الحنبلي وكـذا قال المقريزي أنه كـتب الحاوى في ليلة ،اشتهر اسمه وبعد صيته مع لطف العشرة والتواضع وعمر مدرسة مجاورة اسكنه بالقرب من جامع الازهر وعمل ماخطية لكونه كابلغني كان يصرح بكراهة الصلاة في الازهر لكون واقفه رافضياسما باوحظى عند غير واحدمن الملوك والامراء ، حدث وأفتى و درس وأخذ عنه الأعمة من كل مذهب طبقة بعد أخرى بلأخذ عنه أهل الطبقة الثالثة وكنت ممن قرأعليه أشياء وقرض لى بعض تصانيفي وبالغ في الثناء على لفظا وكتابة بل علق شيخناعنهمن فوائده بل سمع عليه ثلاثة أحاديث لأجل البلدانيات بظاهر عنتاب بقر اءةمو قعه ابن المهندس مع مابينهم مما يكون بين المتعاصرين غالباوكذا كانهو يستفيد من شيخنا خصوصا حين تصنيفه رجال الطحاوي، وترجمه شيخنا في رفع الاصر وفي معجمه باختصار وقال أجاز في إستدعاء ابني مجد ، وذكره ابن خطيب الناصرية في تاريخه فقال : وهو امام عالم فاضل مشارك في علوم وعنده حشمة ومروءة وعصبية و ديانة انتهى ولم يزل ملازما للجمع والتصنيف حتى مات بعدأن صارخصو صابعد صرفه عن نظر الاحباس يبيع من أملاكه وكتبه سوى ماوقفه على مدرسته منهاوهو شيء كشير في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين ودفن من الغد بمدرسته التي أنشأها بعد أن صلى عليه المناوى بالازهر وعظم الاسف على فقده ولم يخلف بعده في مجموعه مثله ، ومن تصانيفه شرح البخاري في أحد وعشرين مجلدا سماه عمدة القارى استمد فيهمن شرح شيخنا بحيث ينقلمنه الورقة بكالها وربما اعترض لـكن قد تعقبه شيخنا في مجلد حافل بل عمل قديما حين رآه تعرض في خطبته لهجزءا سماه الاستنصارعلي الطاعن المعثار بينفيه مانسبه اليه ممازعم انتقاده في خصوص الخطبة ، وقف عليه الا كابر من سائر المذاهب كالجلال البلقيني والشمسين البرماوي وابن الديري والشرف التباني والجمال الأقفهسي والعلاء بن المغلى فبينوا فساد انتقاده وصوبوا صنيع شيخنا وأنزلوه منزلته، وطولالبدر

شرحه بما تعمد شيخنا حذفه من سياق الحديث بتمامه وتراجم الرواة واستيفاء كلام اللغويين مماكان القصد بحصل بدونه وغيرذلك ، وذكر لشيخنا عن بعض الفضلاء ترجيحه بما اشتمل عليه من البديع فقال بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين وكمنت قد وقفت عليه قبله ولمكن تركت النقل منه لممكونه لم يتم إنما كتب منه قطعة يسيرة وخشيت من تعبى بعد فراغها في الاسترسال في هذا المهيع بخلاف البدر فانه بعدها لم يتكم بكلمة واحدة في ذلك ، وبالجملة فشرح البدر أيضا حافل أكنيه لم ينتشر كانتشار شرح شيخنا ولا طلبه ملوك الأطراف من صاحب مصر ولا تنافس العلماء في تحصيله من حياة مؤلفه وهلم جرا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وشرح صاحب الترجمة كستبا كشيرة منها معانى الآثار للطحاوي في عشر مجلدات وقطعة من سنن أبي داود في مجلدين وقطعة كبيرة من سيرة ابن هشام سماه كشف اللثام وجميع الكام الطيب لابن تيمية والكنز وسماه رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق والتحفة والهداية في أحد عشر مجلدا كاقراته بخطه والمجمع وسماه المستجمع وقال إن تصنيفه لهكان وهو ابن إحدى وعشرين سنة في حياة كمار شيوخه فوقفوا عليه وقرضوه والبحار الزاخرة لشيخه في مجلدين وسماه الدررالزاهرة والمنار والشواهد الواقعة في شروح الألفية في تصنيفين كبير في مجلدين وصغير في مجلدوهو أشهرها وعليه معول الفضلاء وكتب على خطبته شرحا ومراح الأرواح وسماه ملاح الألواح وقال إنه كان أول تصانيفه صنفه وله من العمر تسع عشرة سنة والعوامل المائة لعبد القاهر الجرجاني وقصيدة الساوى فى العروض وعروض ابن الحاجب والتسهيل لابن ملك في مطول ومختصر واختصر الفتاوى الظهيرية وكذا المحيط في مجلدين وسماه الوسيط في مختصر المحيط ولهحواش على شرح الألفية لابن المصنف وعلى التوضيح وعلى شرح الجاربردي فى التصريف و فو ائد على شرح اللماب للسيد و تذكرة نحوية ومقدمة في الصرف و أخرى في العروض وعمل سير الأنبياء وتاريخا كبيرآفي تسعة عشر مجلداً رأيت منه المجلد الأخير وانتهى إلى سنة خمسين ومتوسطافي ثمانيةواختصر وأيضافي ثلاثة وتاريخ الأكاسرة بالتركية وطبقات الشعراء وطبقات الحنفية ومعجم شيوخه في مجلد ورجال الطحاوي في مجلدواختصر تاريخ ابن خلكان ولة تحفة الملوك في المواعظ والرقائق كتاب في عمان مجلدات سماه مشارح الصدور ورأيت بخطه أنه سماهزين المجالس وآخرفي النوادر وسيرة المؤيد نثر ونظم فيأخرى انتقد كشيرا من أبياتها شيخنا في جزء سماه قذي العين وقرظه غير واحدمماهو عندي وسيرة

11

A

٤٦.

10

9

11

9

افا

الظاهر ططر وسيرة الاشرف وتذكرة متنوعة وكتب على كل من السكشاف وتفسير أبى الليث وتفسير البغوى ، وله نظم كثير فيه المقبول وغيره فمنه :

ذكرنا مدائح للنبي مجد طربنا فلا عود سكرنا ولا كرم فتلك مدامة يسوغ شرابها وليس يشوبها هم ولاغم في أبيات أودعتها القول المنبي عن ابن عربي مع كلامه فيه وفي أمثاله وله تقريض على الرد الوافر لابن ناصر الدين غاية في الانتصار لابن تيمية وكذا له تقريض على السيرة المؤيدية لابن ناهض وما لاأنهض لحصره. ولا كشاره و تقليده الصحف و تحوها يقع في خطه بالنسبة لما رأيته من تاريخه أشياء أشرت لمعضهامع فو ائد مهمة في ترجمته من ذيل القضاة ، وهو في عقود المقريزي وقسال أنه اخرج من البرقوقية خروجا شنيعالامور رمىبها الله أعلم بحقيقتها وشفع فيهالبلقيني حتى أعنى من النفي رحمه الله و إيانا. (محمود) بن أحمد العيني الحنفي . اثنان تقدما أجلهما والشهرها البدر واسم جدهموسي و ثانيهماوهو في تلامذته المظفر واسم جده حسن بن اسمعيل . (محمود) بن أحمد القاضي الحنفي بن العز . مضي فيمن جده اسماعيل بن مجد . ٤٥٥ محمود) بن الافصح الهروى الشيخ الصالح مات عكم سنة سبع و ثلاثين ارخه ابن فهد. ٥٤٧ (محمود) بن مختيار بن عبد الله البغدادي الاصل المرسيفوني الرومي نزيل حلب الحنفي . ولد بمرسيفون من بلاد الروم سنة خمس وخمسين تقريبا ونشأ بها فأخذ بها عن احمد الجندي في العربية والصرف والمنطق وغيرها من الأدب وسافر لتبريز فأخذ بها عن قاضيها م تضى في علم الكلام ثم لحلب فقطنها مدة تزيدعل عشر سنين وقرأ بها على أبى ذر نصف الصحيح والمصابيح وغيرهما وسمع عليه دروساً في الألفية وأخذ في الفقه عن عبدالر حمن الارزنجاني وقرأ في التلويح على العلاء على المعروف بقلدرويش الخوارزمي الشافعي ودخل الشام وزاربيت المقدس و دخل مصر صحبة الزين بن العيني و حضر بعض دروس الجوجرى وحمزة المغربي وغيرهما وأقام حىسافر منهاللحج في البحر فقدم مكة في أثناء رمضان سنة أربع و تسعين فأخذعني بقراء تهشرح النخبة بح أ وسمع على قطعة من شرحي على الالفية وجملة وكتبت له اجازة في كراسة والمتمرحتي حج ثم عاد ، وهو فاضل مشارك متأدب وبلغني أنه بعدر جوعه تحول الى الرها فقطنها وصارشيخها. ٥٤٨ (محمود) بن حسين بن مجد القزويني الخياط أخو الخواجا مير أحمد . مات

في ربيع الأول سنة أربع وستين بمكة . أرخه ابن فهد .

٥٤٩ (محمود) بن الحسين السكال بن النظام الخوارزمي ثم النيسابوري الحنفي

قاضى قضاة فارس . قال الطاووسى كان جامعا بين المنقول والمعقول قرأت عليه القطب على الشمسية في المنطق وأجاز لى وذلك في شهور سنة اثنتي عشرة . ٥٥٥ (محمود) بن خليل بن المجدأ بي البركات بن موسى بن أبي الهول بدرالد بن كان أحد كتاب المماليك ، وسافر مع يشبك الدوادار في التجريدة المقتول فيها فقتل أيضا أو مات . مصطفى . مات في (محمود) بن رستم الرومي البرصاوي تاجر الأشرف قايتباي ووالد مصطفى . مات في (محمود) بن رمضان بن محمود الدامغاني .

الآلية أقبل على الحديث سماعاو اشتغالا و ناب عن أبيه في مشيخة الشيخو نية و و ثب الآلية أقبل على الحديث سماعاو اشتغالا و ناب عن أبيه في مشيخة الشيخو نية و و ثب الكال بن العديم على و الده فأخذها وهو في مر ض الموت مشنعا بخر فه و لزم من ذلك حرمان صاحب الترجمة منها فقرره الجمال الاستادار في تدريس الحنفية بمدرسته فا نجبر بذلك . ذكره شيخنا في أبيه من إنبائه . (محمود) بن شيرين في ابن يوسف بن مسعود . بذلك . ذكره شيخنا في أبيه من إنبائه . (محمود) بن شيرين في ابن يوسف بن مسعود . وعبد الدمش القارى التاجر شقيق عمان وعبد الدكريم الماضيين و محن سافر للتجارة إلى الهند . مات في ربيع الآخر سنة خمس و عمانين بجدة و حمل لم حدة فدفن بها .

الحنف ويعرف بالكلستاني بضم الكاف واللام ثم مهملة لكونه كان في مبدئه الحنف ويعرف بالكلستاني بضم الكاف واللام ثم مهملة لكونه كان في مبدئه يكثر من قراءة كتاب السعدي العجمي الشاءر المسمى كلستان وهو بالتركي والعجمي حديقة الورد . اشتغل ببلاده ثم ببغداد وقدم دمشق خاملافسكن باليعقو بة ثم قدم مصر في شبيبته فاختص بالطنبغا الجوباني فلما ولى نيابة الشام قدم معه وولى تدريس الظاهرية ثم ولى مشيخة الأسدية بعد الياسوفي وتصديراً بالجامع الأموى ثم رجع لمصر فأعطاه الظاهرية قوق وظائف كانت للحمال محمود القيسري مرتبع لمصر فأعطاه الظاهريوقوق وظائف كانت للحمال محمود القيسري من مرجع لمصر فأعطاه الظاهريوقوق وظائف كانت للحمال محمود القيسري ثم لما سار السلطان إلى حلب احتاج لمن يقرأ له كتباً وردت عليه من اللنك فلم يجد أحداً فاستدعى به وكان قد صحبهم في الطريق فقرأها وكتب الجواب فأعاد فأمره أن يكون صحبة قامطاي الدوادار ولم يلبث أن استقر به في شو ال سينة فأمره أن يكون صحبة قامطاي الدوادار ولم يلبث أن استقر به في شو ال سينة ست و تسعين بعد وفاة البدر بن فضل الله في كتابة السر فباشرها بحشمة ورياسة وكان يحكي عن نقسه أنه أصبح في ذلك اليوم لا يملك الدرهالفر د فاأمسي إلا وعنده من الخليل والبغال والجال والمماليك والملابس والآلات مالايوصف كثرة. قال شيخنا في انبائه وكان حسن الخطجداً مشاركا في النظم والنثر والفنون مع طيش و خفة وقال انبائه وكان حسن الخطجداً مشاركا في النظم والنثر والفنون مع طيش و خفة وقال انبائه وكان حسن الخطجداً مشاركا في النظم والنثر والفنون مع طيش و خفة وقال

العيني كان فاضلاذ كيافصيحا بالعربي والفارسي والتركي ونظم السراجية في الفرائض وكان في رأسه حفة وطيش وعجلة وعجب تموصفه بخمة العقل والحل المفرط وأنه قاسي في أول أمره من الفقر شدائد فلما رأس وأثرى اساء لـ كل من أحسن اليه وجمع مالا كـثيرا لم ينتفع منه بشيء آنما انتفع به من أستولى عليه بعده وبالغ الميني هي ذمه ، قال شيخنا في انبائه وليس كما قال فقد أثني عليه طاهر بن حبيب في ذيل تاريخ والده ووصفه بالبراعة في الفنون العلمية ،قال شيخنا وقرأت بخطه-لغزاً في غاية الجودة خطاً ونظها. قلت ليس في كلام العيني ما يمنع هذا بل هو متفق مع شيخنا في المعني ، قال شيخنا : وكان كـثير الوقيعة في كـــّاب السر لاقتصارهم على مارسمه لهم الشهاب بن فضل الله وتسميتهم ذلك المصطلح وغضهم ممن لايعرفه وحاول مراراً أن يغير المصطلح على طريقة أهل البلاغة ويعتني بمراعاة. المناسبة فكان ممن قام بانكار ذلك وشنع عليه فيه ناصر الدين الفاقوسي كبير الموقعين كما سلف في ترجمته فلما رأى ذلك منه غضب عليه وعزله وقرر عوضه الصدر احمد بن الجمال القيسري بن العجمي فلما مات الكلستاني عاد الفاقوسي . مات بحلب في عاشر جادي الاولى سنة احدى بعد ضعفه ستة وأربعين بوماً وخلف أمو الا جمة يقال انها وجدت مدفونة في كراسي المستراح وجرت بعده. في وصيته كائنة لشهودها كالزين التفهني الذي ولي القضاء بعد فقرأت بخط التقى الزبيري أن السلطان أمر ابن خلدون أن يفصل المنازعة التي وقعت بين الاوصياء والحاشية فعزلالامراء أنفسهم فعزرابن خلدونالتفهني ورفيقه بالحبس وأبطل الوصية بطريق باطل لظنه أن ذلك يرضى السلطان فلما بلغ السلطان ذلك أنكره وأمر بابقاء الوصية على حالها ، واستقر بعده في كتابة السرفتح الدين فتح الله بن مستعصم نقلا من رياسة الطب ويقال أن السلطان إختاره لها بغيرسعي منه. وممن ترجمه ابن خطیب الناصریة والمقریزی فی عقوده و غیرها و آخرون .

٥٥٥ (محمود) بن عبدالله الشرف الدمشتى والد الشهاب أحمد الماضى ويعرف بابن الفرفور . كان يتكلم على جهات الزينى بن مزهر الشامية وسافر معه فى الرجبية فات بمكة فى شوال سنة إحدى وسبعين عفا الله عنه .

٥٥٥ (محمود) بن عبدالله الصامت أحد المعتقدين في مصر . كان شكالا بهياً حسن الصورة كبير المحية منور الشيمة و لا يتكلم البتة أقام بالجيزة مدة طويلة و للناس فيه إعتقاد كبير . مات في ذي القعدة سنة خمس و اله شيخنافي إنبائه ومعجمه و زاد فيه لقيته مراراً . ٥٥٧ (محمود) بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن محمود بن على بن أبي الفتح بن الموفق

النور بن الزين بن التقى الحموى ثم القاهرى الشافعي الماضى أبوه وابنه ابرهيم ويعرف أبوه بالأدمى ثم بالحموى . ولد في سنة ثلاث وتسعين وسبعيائة بدرب الحجاز ونشأ بحياة فأخذ بها عن بلديه الشمس بن الاشقر ثم انتقل منها صحبة أبيه ولتى جمعاً من الأعمة بالشام وبيت المقدس والقاهرة كابن ناصر الدين وابن الهائم وسيخنا وكذا لتى بحلب البرهان الحافظ . وهو ممن سمع في البخارى بالظاهرية وناب في القضاء عن شيخنا في بعده العلم البلقيني ثم المناوى وتصدى للوعظ بعدو الده وخطب بالاشر فية أيضاً وحجومات تقريباً بعيد الستين و دفن بالقر افة الصغرى رحمه الله مدال الطاووسي: استفدت منه كثيراً في مبادى العلم وأجاز لي وذلك بشيران في شهور سنة احدى عشرة .

٥٥٥ (محمود) بن عبد الواحد بن على بن عمر بن محد بن محد بن يوسف الانصارى الحلبي الطرابلسي الحنفي . ولد سنة احدى و ثمانين وسبعائة أوالتي بعدها بحلب وسمع على ابن صديق غالب الصحيح و ناب في القضاء بطرابلس ، وحج غير مرة وحدث سمع منه الفضلاء و كان خيراً عدلا دينا له اشتغال ما . مات .

الشرواني القاهري الحنفي الماضي أبوه وإخوته وبعرف بابن عبيد الله . ولد في منتصف صفر سنة أربع و تسعين وسبعائة بالقرب من جامع الازهر وانتقل مع أبيه قبل استكماله شهرين فسكن مدرسة أم السلطان بالتبانة و نشأ بها فحفظ أبيه قبل استكماله شهرين فسكن مدرسة أم السلطان بالتبانة و نشأ بها فحفظ القرآن والمختاري الفقه والاحسيدي في أصوله وغيرها وعرض على الجلال نصرالله البغدادي والسيف الصيرامي والكال برس العديم والعزبن جماعة في آخرين وأخذ الفقه عن الشهاب بن خاص وهو أول من أخذ عنه و والده وانتفع به فيه وقادي الهداية والتفهني وسافر صحبته الى القدس وقرأ عليه هناك في الهداية وسعو وقادي الهداية والتفهني وسافر صحبته الى القدس وقرأ عليه هناك في الهداية وسعو قراءة ابن الهمام في الكشاف وكذا سمع في الهداية وغيرها على العلاء البخاري بن قراءة ابن الهمام في الكشاف وكذا سمع في الهداية وغيرها على العلاء البخاري المشحنة في الاصول وسمع عليه في مغني ابن هشام وأخذ في العربية أيضاً عن الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع المسمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع الشمسين العجيمي والشطنو في وعن ثانيهما شرح العمدة لا بن دقيق العيد واجتمع المسمين العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عامائة آعزه الله المساحل بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عامائة آعزه الله المسكول بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عامائه تعزه والمهام في الله المسكول بن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عام هو المن العديم كارأيته بهامش قصة مؤرخة بسنة ست و عام المؤرث و الأحد عاله و المهم و المؤرث و المؤرث و الأحد عنه و أحد عاله و المؤرث و

خمالي بل ذكر لي أنه أقرأ تصريف العزى في حياة والده وبحضرته في التي تليها وأنه سمع الحديث على النجم بن الكشك والزين العراقي والهروي فن بعدهم، ودرس بأم السلطان والابو بكرية والايتمشية عقب أخيه محمد وبالمحمودية برغبة العيني له عنه وبالتربة اليشمكية بالصحراء بجانب تربة ياقوت الافتخاري ومجامع الأزهر بدرس خشقدم الزمام وأعاد بالألجيهية وكذا بالصرغتمشية لكنه رغب عنها خاصة لعبدالبر بن الشحنة ، وولى مشيخة التصوف بالرسلانية عنشية المهراني تلقاها عن الشمس التفهني في جهات أخرى ، وناب في القضاء عن التفهني بعد المتناعه من قبوله عن ناصر الدين بن الحكال بن العديم حين سأله فيه واستمر ينوب إلى أثناء الأيام السعدية فأعرض عنه وكان لشدته يوجه للتعازير وإقامة الحدود ، وامتحن في أيام الظاهر جقمق بدعوى رتبها الشهاب المدنى وأدخله حبس أولى الجرائم وقبل ذلك سعى في قضاء دمشق فلم يجب كا أشار إليه شيخنا في حوادث سنة أربع وأربعين من انبائه ، وحج مراراً أو لها في سنة ست عشرة وجاور في سنة ثمان وستين ودخل بيت المقدس كما تقدم وكـذا سافر إلى حلب مراراً أولها صحبة العسكر سنة أربع وعشرين وآخرها سنة تسعوأربعين وتعدى إلى أن دخل طرسوس للنزهة ودخل دمياط حين إقامة الأمير يشبك الفقيه فيه بقصد السلام عليه لمزيد اختصاصه به وقراءة الأمير عليه دهراً وكذا قرأعليه غير واحد من الأثراك بل أخذعنه خلق من المبتدئين وغيرهم حتى بمكة في مجاورته في الفقه وأصوله والعربية وغيرها لـ كونه كانحسن التعليم لا لطول باعه في العلم وصارفيمن تلمذله غيرو أحدمن الأعيان وكان ينتفع في إقرائه بماعلى كتبه من الحواشي والتقاييد التي خدمها هو أو والده بها وعمن قرأ عليه الصحيح ببيت عبد العزيز ابن محمد الصغير الشهاب بن العطار وكنت ممن كثراجتماعي معه بمجلس الأمير يشبك المذكور وسمع مني القول البديع حين أسمعته الأميرإجابة لرغبته فيه واغتمط المدر بالكتاب المذكوروحصله واستفدتمنه في غضون الاسماع أشياء بل واغتبط بي أيضاً ، وجاءني مرة بنفسه لدعوة عنده في الرسلانية نعملا توجه لدمياظ أخذمه كراسة فيها أحاديث للأمير فنازعه الشهاب الجديدي فيها وأرسل يسألني عنها فبينت مافيها من الكذب والضعف ونحو ذلك فأنحرف ولم التفت لأنحرافه وعلم صدق مقصدى فرجع لصداقته، وكان عالى الهمة قاعا مع من يقصده خبير أنجلب النفع لهحاد اللسان قادراً على التخجيل بالنكت وتحوها سريع الانحراف كثير التلفت لنائل من يصحبه ، وهو الذي أخر المناوي حين ارادته

الصلاة على صهره ابن الهمام وقال نحن أحق بأغتناوقدم ابن الديرى ، وممن انتفع بصحبته ابن الشحنة ورام أخذ وظائفه بعده وأظن أنه عمل هيئة نزول فما صعد وأعطيت للامام الكركي. مات في يوم الجمعة رابع عشرى شعبان سنة خمس وسبعين رحمه الله وعفاعنه.

ابن مجدالنجم أو الركن بن النور الكرمستيجي اللارى الشافعي . لقيه الطاووسي ابن مجدالنجم أو الركن بن النور الكرمستيجي اللارى الشافعي . لقيه الطاووسي في سنة ثلاث وثلاثين فاستجازه بل والتمس هو من الطاووسي الاجازة أيضاً قال وكان من كبار الأولياء ، ودكره التقي بن فهد في معجمه فقال إنه سمع من لفظ مجد بن عبد الله الا يجبى صحيح البخارى ومشكاة المصابيح وقرأ على النسيم الكازروني معالم التنزيل والشمائل لا ترمذي وشيئاً من أول الشفا وغير ذلك وعلى أخيه أبي عبد الله الكازروني الحاوى الصغير في آخرين ، وأجادله التنوخي وغيره . مات في ليلة الثلاثاء خامس صفر سنة أربع وثلاثين .

٥٦٢ (محمود) بن عمان بن عدا الحساري السمر قندي الهروي نزيل رباط السدرة بمكة . مات نه في شوال سنة خمس وخمسين ودفن بالمعلاة . ارخه ابن فهد . ٥٦٣ (محمود) بن على بن ابي بكر شيخ معمريه رف بمحمو د جند على . لقيه الطاووسي في سنةُ مَانُ وعشر بن بشيراز و فال انه يو مئذ ابن مائة وست عشرة سنة فاستحازه. ٥٦٤ (محمود) بنعلى بن عبد العزيز بن مجد الزين والكال أبو على الهندي الاصل السرياقوسي الخانكي الملياني الشافعي الصوفي والدعلي الماضي ويعرف بالشيخ محمود. ولدفي تاسعصفرسنة ستوستين ورأيت بخط بعضهم وسبعين وسبعائة \_ بالخانقاه الناصرية مجد بن قلاوون ونشأ بها فقرأ القرآن على جهاعة وتلاه بالسبع عنى شيخ الحانقاه الشمس القليوبي وأذن له في الاقراء وقرأ عليهالبخاري بساعه له على اليافعي والشفا وعنه وعن مجمود بن مؤمن أخذالفقه وعن ثانيها والصدر سليمان البلبيسي الحسكم في العربية وقرأ ببلده مسند عبد على الحب بن مفلح الميني المالكي وكتب مخطه الكثيروحج في سنة إحدى عشرة ثم في سنة سبع عشرة وجاور وقرأ بمكة على الـكمال أبي الفضل بن ظهيرة وأبي الحسن بن سلامة ومما سمعه عليه السنن الأربعةوالموطأرواية يحيى بنيحيى ومشيخة الفخر وعلىأولهما تساعيات العز بن جماعة وسمع بالروضة النبوية صحيح مسلم على الزين المراغى ولتي بها الشمس الغراقي فاشتغل عليه في الفقه أيضاً ، وأجاز له عائشة ابنة إبر عبد الهادي وآخرون وزاربيت المقدس والخليل ودخل اسكندرية وتـكسب.

بالشهادة و تنزل في صوفية الخانقاه الناصرية ببلده وولى نيابة المشيخة بهاوكذا التصدير في القراآت والامامة عدرسة سودون من عبد الرحمن وقد لقيته صاراً وقرأت عليه أشياء و كان إماما فاضلا ديناً حسن الهيئة والابهة سليم الفطرة منجمعاً عن الناس مقبلا على شأنه ملازما بأخرة خلوته للكتابة والقراءة والمطالمة ذا وجاهة وأمانة . مات في يوم الاثنين سلخ ذي الحجة سنة حمس وستين بحكة وكان وصلها مع الركب قحج و رجع ليجاور بها فأدركه أجله ودفن بالمعلاة بالقرب من الفضيل بن عياض رحمه الله وإيانا .

ورجمود) بن على بن عمر بن على بن مهنا بن أحمد النور أبو الرضى الحلمي الحنفى أخو الشمس عهد الماضى و يعرف كهو بابن الصفدى برع فى الفقه وأحبوله والعربية بحيث كان قريباً من أخيه فيها و أخذ التصوف أيضاً عن الخوافى وغيره من مشايخ القوم ، و انجمع عن الناس بعد أن كان ناب عن أخيه ثم ترك ، و دخل دمياط وغيرها وأقام بمصر مدة كل ذلك مع البشاشة و الورع و التواضع و الوضاءة .

٥٦٦ (محمود) بن على الجمال بن الشرف المرشدى الخطيب . ولدفى غرة شعبان سنة تسع وأربعين وسبعهائة ؛ ولقيه الطاووسي وقال : كان شيخ الخلفاء المرشدية . مات في يوم الاثنين سابع عشرى شو السنة احدى وثلاثين .

٥٦٧ (محمود) بن على الجندي . ممن سمع على شيخنا .

الماضى أبوه وجده . ولد سنة تسع وستين أو قبلها تقريباً بالخليل وحفظ المنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو وبعض الشاطبية وعرض على الشمس بن حامد الداعية حين قدم عليهم وتلا تجويداً ولأبى عمر و وابن كثير على على بن قاسم الخليلي بها وقرأ على أبيه وعلى عبيد التميمي وبالقدس على الحكال بن أبى شريف فى الحديث وغيره ، وقدم القاهرة في سنة تسع وثمانين فلازم الديمي في البخارى وغيره وأخذ في الفقه عن البكرى وحس الاعرج وابن قاسم وعنه أخذ في حله ألفية النحو وفي الصرف وغيرها في آخرين وسمع منى المسلسل وقرأ على غير في موسم سنة أدبع وتسعين وفي غضون ذلك أقام بالمدينة نحو نصف سنة وقرأ على ابن قريمة ، ثم لازم البرهان النعاني في مصر وقرأ عليه أشياء ، وأخذ هناك مئاني الى رئيس المنزلة وغيره فقرأ هناك في البخارى بقصد الاسترزاق لمزيد

فقره وحاجته وهو أصيل سماكن له نظم مدح به أبا السعود بن ظهيرة قاضى مكة وغيره وقال كخضرتي من أذلك أشياء .

٥٦٩ (محمود) بن عمر بن محمود بس إيمان الشرف الانطاكي ثم الدمشقي الحنفي . هكذا سماه الحافظ ابن موسى والعيني والنجم بن فهد في معجم أبيه وآخرون وسهاد شيخنا مسعوداً والاول أصح فكذلكهوفي تاريخ ابن خطيب الناصرية ،قدم من بلده الى حلب ثم الى دمشق فسمع بها من ابن كشير والصلاح الصفدى وغير هما وقرأ في الفقه على الصدر بن منصور ولازمه وعلى الشهاب أبي العباس العنابي كتب ابن ملك وغيرها من كتب الادب وحصل العربية على طريقة ابن الحاجب الى غيرها من العلوم العقلية وكتب الخط المنسوب وتصدى لاقراء النحو بجامع بني أمية من سنة بضع وستين حتى مات ، و كان الفقره وأخذ الاجرة على التعليم بل تعانى الشهادة فلم يكن بالمحمر د فيهامع تو اضعهو لطافته و حسن نو ادره وجو دةًا نظمه وانشائه . قال شيخنا في انبائه أنه تقدم في العربية وفاق في حسن التعليم حتى كان يشارط عليه الى أمد معلوم بمبلغ معلوم قال وكان مزاحاً فليل التصون. مات في ليلة الاربعاء خامس شعبان سنة خمس عشرة وهو في عشر الثمانين وممن لقيه الجال بن موسى المراكشي فأخذ عنه هو والموفق الاي وقال ابن خطيب الماصرية في تاريخه كان عالمـاً بالنحو انتهـي علمه اليه في وقته الا أنه كان.منبوزاً بقلة الدين. ٥٧٠ (مجمود) بن عمر بن منصور أفضل الدين أبو الفضل بن السراج القرمي. الأصل القاهري الحنفي ويعرف بلقبه . نشأ بالقاهرة فحفظ القرآن وكتبا واشتغل في الفقه على قارىء الهداية والنظام السيرامي والتفهني وغيرهم وقرأ على البساطي. في المعاني والبيان وغيرها وكذا لازم العز بن جماعة ثم العلاء البخاري وكان عنده حين مجيء البرهان الادكاوي اليه وإجلاله الزائد له بحيث اقتضى سؤال بعضهم له في تقرير درسهم ففعل في حكاية طويلة ، بل قرأ على شيخنا في شرح ألفية العراقي ورافقه فيه الشمني وغيره وسمع على الولى العراقي والواسطي وبرع وأقرأأ بعض الطلبة وناب في القضاء وصار ذا خبرة بالاحكام فقصدبها ورغب في الدراهم ودام فيه زيادة على ثلاثين سنة واختص بالبدر العيني بحيث قرره خطيب مدرسته ومع ذلك فناب في الحسبة عن يار على الخراساني المشتقر عون مخدومه ولم يلبث أن أعيد البدر اليها فلم يستنبه قصاصا وانتقاما، وقد حج غير مرةوجاور بأخرة وأخذ عنه هناك بعض الطلبة. ورجع وهو فيما بلغني مقلع عن القضاء فنات في رجوعه في ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة خمس وستين بالقاع

الكبير وحمل الى بدر فدفن بها وهو في عشر السبعين ، وكنت ممن اجتمع به غير مرة وسمعتمن فوائده بل عرضت عليه في الصغر بعض المحافيظ وكان ذا فضل ومشاركةمع أدب وحشمة ، ولهذكر في سنة ست وأربعين من انهاء شيخنار حمه الله وايانا . ٥٧١ (محمود) بن أبي الفتح الجمال الشروستاني الشافعي رئيس المفتين في عصره والماهر في الأصول والفروع بقطره أخذ الحاوى قراءة عن نوح بن مجد السمناني واختيار الدين لقمان منفردين بقراءتهم اله على الجمال محمد ابن المؤلف بقراءته له على أبيه وكذا أخذ شرحه للقونوى عن أصحاب مؤلفه ومنهاج الاصول معشرحه للاسنوى عن النور أبي الفتوح الطاووسي عن والده أبي الخير بقراءته للمنهاج فيما زعم على مؤلفه أخذ عنه الكتب المذكورة الطاووسي وأذن له في الاقراءوالافتاءوذلك في سنة تسع وكذا أخذ عنه والده و ابن خاله لطف الله وآخرون. ٥٧٢ (محمود) بر · علد بن ابرهيم بن أحمد البدر بن الشمس الاقصر أبي ثم. القاهري الحنفي أخو الامين يحبي الآتي ولد سنة بضع وتسعين وسبعائة بالقاهرة وتفقه واشتغل كشيرأومهر ولازم العزبن جماعة وغيرهمن الأعمة ودرس بالايتمشية ثم اتصل بالمؤ يدفعظم قدره سيما وقد أقرأولده إبرهيم في الفقه وقرره في تدريس الكشاف عدرسته وكذافي اسماع الطحاوي وازدادت منزلته عند الظاهر ططر ، وحج في سنة خمس عشرة ومعه أخوه ثم في سنة ثلاث وعشرين ولقيه العفيف الجرهي أيام الحج وأورده في مشيخته وقال انهأجاز لهورجع فسلم يلبث أن اعتل بالقولنج الصفراوي في أوائل شوال من التي بعدها فتمادي به حتى مات في ليلة الثلاثاء خامس المحرم سنة خمس وعشرين ولم يبلغ الثلاثين وصلي. عليه من الغد بمصلى باب الوزير ودفن بتربة والده بالصحراء رحمه الله وايانا . وكان إماماً علامَة بارعاً ذكياًمشاركاً في فنونحسن المحاضرة والودكشير البشر مقرباً عند الملوك فن دونهم قائما بقضاء حوائج من يقصده كشير العقل والتؤدة جم المحاسن درس وأفتى وقرأعليه أخوه وغيره وتردد الناس لبابه وتحدثوا برقيه إلى العلياء فلم يمهل بل عوجل بالوفاة . ذكره شيخنا في انبائه باختصار .

٥٧٣ (محمود) بن مجل بن ابرهيم بن محمود بن عبد الحميد بن هلال الدولة ويسمى عمر بن منير الحارثي الدمشقي موقع الدست بها ويعرف بابن هلال الدولة. قال شيخنا في انبائه أخذ عن الصلاح الصفدي وبه تخرج وغيرد وسمع من ابرهيم ابن الشهاب محمود ، وأجاز له زينب ابنة الكال . وكان كاتباً مجوداً ناظماً ناثراً ولم يكن ماهراً مع شهرته بالخفة والرقاعة والضنة بنفسه ولد كمن كان ابن الشهيد يعتمد

عليه . مأت بالقاهر ذفجأة في سنة خمس وله فوق الستين فان مولده سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وسبعها نة وعنو الانظمة أن بعض الرؤساء أعطاه فرجية خضراء فأنشده : مدحت إمام العصر صدقاً بحقه وماجئت فيماقلت بدعاً ولا أرا تبعت أباذر بمصداق لهجتي فمن أجل هـذا قد أظلتني الخضرا وذكره شيخنا في معجمه بحذف محمود من نسبه ولم يترجمه والمقريزي في عقوده في ابن ابرهيم بن مجد بن محمود وقال إنه قدم القاهرة في الفتنة وكتبها في الانشاء حتى مات بها في جمادي الآخرة وروى عن مجد بن سلمان الصالحي عنه الشعر السابق. ٥٧٤ (محمو دشاه) بن مجد بن أحمد بن مجد بن مظفر ناصر الدين أبو الفتح بن غياث الدين الدُّلي الأصل الأحمدابادي المولد. ولد سنة ثمانوأر بعين تقريباً أسلم جد جده مظفر على يدى مجد شاه صاحب دلى وكان عاملا له على فتن من كحرات فلما وقعت الفتن في مملكة دلى وتقسمت البلاد كان الذي خص مظفر اكجرات ثم وثب عليه ابنه وسجنه واستقر عوضه ولم يلبث ان استفحل امرالاب بحيث قتل ولده ثم بعد سنين انتصر احمد لأبيه وقتل جده واستقر في كجراتوخلفه ابنه غيات الدين ثم ابنه قطب الدين ثم اخوه داود فلم يمكث سوى ايام وخلم واستقر أخوهم محمود شاه صاحب الترجمـة وذلك في سنة ثلاث وستين حين كان ابن خمس عشرة سنة ودام في المملكة الى الآن وأخذ من الملفار قلعة الشابانية فابتناها مدينة وسماها مجداباد ومن جملة ممالكه كنباية وقد اشير لمعض ما ذكر في احمداباد من الانساب.

-

di

9.

من

امادا

اناه

ال

\_

1

الخوافي ممن عرض عليه الحجب بن أجمد بن محمود بن مجل بن زين الدين الموسوى الرضوى الخوافي ممن عرض عليه الحجب بن أبي السعادات بن ظهيرة في سنة أربعين بمكة وأجاز له. ٥٧٥ (محمود) بن مجد بن أحمد الخواجا الركال الديلاني أخو الشهاب أحمد قاوان الماضي ويقال له ملك التجار . ولد في سنة ثلاث عشرة وتماعانة تقريباً واشتغل على أخيه والحلاج وغيرها وشارك في الجملة ولتي شيخنا بالقاهرة في سنة ثلاث وأد بعين فأخذ عنه مجالس من البخاري و تناوله منه و كذا سمع من الزين الزركشي قي صحيح مسلم ولتي بالشام أيضاً بعض الأئمة واختص بصاحب كلبرجة وغيرها همياون شاه بن أحمد شاه فر أي من مزيد تدبيره ووفو رعقله اماملك به لبه فوجه اليه قصده ورقاه الى أن جعله ملك التجارئم رقاه حتى دعى بخواجا جهان شم لما أشرف على الموت أوصاه بأولاده فاستولى على المملكة وقرر ولده نظام شاه ولم يستكمل خمس أوصاه بأولاده فاستولى على المملكة وقرر ولده نظام شاه ولم يستكمل خمس عشرة سنة فلم يلبث أن مات فقرر أخاه محدشاه وهو ابن سبع سنين وساس الخواجا

الأمور وقام بها أتم قيام وثبت قواعد مملكته؛ أدخل فيهاأما كن لم تكن مضافة إليها ، ولكنه استبد بالتصرف وحجر عليه ومنعه من تعاطى الرذائل فضاق ذرعاً بذلك وأعمل الحيلة في إعدامه بممالاً ة بعض من حسده وقدرأن السلطان توجه إلى بلده نرستك غازيا وصحبته الخواجا فانقطع عن الاجتماع به نحو سبعة عشر يوماً لاشتغال السلطان بلهوه فوشي أعداؤه به إليه بما غير خاطره منه ، وأرسل بعضخواص السلطان من الوزراء إلى الخواجا افتياتاً على لسان السلطان بالسلام عليه وعتبه في التخلف عن حصوره إليه هذه المدة وأنه بلغه أن عسكر نرستك عزم على كبس عسكره الليلة فينبغي التأهب والاستعدادلذلك فظي صحة هذا الخبر وصدوره عن السلطان فاستعد ولبس السلاح وكان على مقدمة العسكر ولما تم لهم هذا أعلمو االسلطان بأن الخواجا ألبس عسكره بقصد الوثوب عليك اليقتلك وان شككت فأرسل من يستعلمه لك فقعل فرأى تلك الهيئة وتت المسكيدة فلما كان من الفد استدعاه السلطان في حال سكره فحضر إليه فسكلمه على عادته وما كان بأسرع من ونوب عبد حبشي من عبيده فضربه بالسيف على كتفه وكرر عليه حتى قتله صبراً وذلك في سادس صفر سنة ست وثمانين ثم استدعى بغلام الخواجا أسعدخان وكان قد حضر معه ولـكنه لم دخل فلمادخل قتل أيضاً وارتجت المهالك لذلك وجاء الخبر لمسكة وأنا بها فعمل عزاؤه وعظم الاسف على فقده فقد كان جواداً مفضالا كيثير الامداد للواردين وعلماءغالب الاقطار بحيث كاد انفراده بالمزيد من ذلك وقصد لأجله وأمره يزيد على الوصف ولم يلبث السلطان المشار اليه أن قتل في صفر من ألتي تليهـا وزال ذاك النظمام وكثرالكلام ووردأ كبر أولاده وهو الخواجاعلي القاهرة مع الركب في سنة تسعين فأكرم السلطان مورده وقبل هديته واستمرحتي سافر في جمادي الاولى منها وذكر بتعاظم زائد وتـكبركبير مع اندلاق أرباب الدولة فمن دونهم على بابه ، وما انشرح الخاطر للاجتماع به مع مزيد حيى في ابن عمه رحمه الله .

۱۵۷۰ (محمود) بن مجد بن أحمد الزين القارى نسبة لقارا و يعرف بابن الاقسمارى لقيه ناصر الدين بن زريق بجامع بلده قارا في شو السنة سبع و ثلاثين فقر أعليه شيئًا بالاجازة الدامة من الصلاح بن أبي عمر وكذا أخذ عنه النجم بن فهدوذ كره في معجم أبيه مجرداً مهره (محمود) بن مجد بن اسمعيل بن عبد الله نجم الدين المدعو زائداً مهرموز ما كان لأبويه من الابناء ما بن الشمس القلهاتي من أعمال هرموز ما كان لأبويه من الابناء من بها سنة ثمان و خمسين وكان أبوه صالحاً الحجازى الشافعي ولد في أيام منى بها سنة ثمان و خمسين وكان أبوه صالحاً

قلاوة وعبادة وورعا ممن استغل بالقاهرة وغيرها وقطن مكة وذكر بالفضيلة وحسن الخط ممن يكتب بالاجرة مع تعانيه السفر للتكسب حتى مات بمندوة في مستهل رجب سنة سبع و ثمانين وقد زاحم الثمانين ممتعاً بحو اسه . وقرأز ائد في المهاج وغيره وحضر دروس القاضي وغيره ولكن لم يتوجه لغير التكسب بالشهادة بباب السلام بحيث صاد من أعيان القائمين بها وقصد فيها . وهو ممن سمع على بمكة .

ولد سنة أربع وثلاثين وتمانمائة .

المدعو خواجه بره ، كان فقيها عارفا محققاً مدققاً في مذهبه ذا يد طولى والفروع المدعو خواجه بره ، كان فقيها عارفا محققاً مدققاً في مذهبه ذا يد طولى والفروع والاصول والمعانى والبيان والمنطق والنحو وغيرها كل ذلك مع الصلاح والتخلى للعبادة والتدريس ، قدم زبيد قاصداً الحج في سنة ثمان و تسعين وسبعمائة فقرأ عليه جماعة من فقهاء الحنفية بها واجتمع بمشائخ الصوفية وكان كثير البحث معهم وألف في النحو كتابا سماه المقتصد وأهداه للسلطان فأثابه عليه خمسائة دينار وكذا ألف في رجوعه بها أيضا في السنة التي تليها تحفة السلاطين في الغزو والجهاد وأهداه الى السلطان أيضافأ ثابه عليه كذلك ذكره الخزرجي وكتبته هنابالظن القوى واهداه الى السلطان أيضافا ألبه عليه كذلك ذكره الخزرجي وكتبته هنابالظن القوى الروم عن الموفق والجال الاقصر ائيين ثم قدم عنتاب فنزل بجامع مؤمن مدة يذكر الناس فكان يحصل لهم في مجلسه رقة وخشوع وبكاء بحيث تاب على يده جماعة ، ثم توجه الى القدس زائرا فأقام مدة ثم رجع الى حلب فوعظ بجامعها العتيق قال البدر العيني أخذت عنه في سنة تمانين تصريف العزى والفرائين الساه وغيرها وذكره فيما منه شمس و تبعه شيخنا في إنبائه ثم نقل عن العيني أنه قال ذكرته فيها تهدن مات قبلها بكثير كما تقدم . قلت وهذا من المدر عيب .

16

ماد

ik

درو

والناوعا

کر اس

في ال

ولد في فخفظ

وأخذ

الششيني المحلىثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن قطب ولد في إحدى الششيني المحلىثم القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بابن قطب ولد في إحدى الجمادين سنة إحدى وتسعين وسبعائة بالمحلة وانتقل منها وهو ابن شهر مع أمه الى القاهرة فنشأ بها وحفظ القرآن عند فقيهنا الشمس السعودي ونصف التنبيه و تسمس بالشهادة في حانوت ميدان القمح وغيره وانتمى للولوي بن قاسم نديم الاشرف لكونه كان زوجاً لأخت الصدر هذا بل وتزوج الصدر أخت زوجته النانية وهي ابنة الشمس السمنودي أخي الشيخ عمر الشهير . وآخر ما حجمع الرجبية

رفيقا لابنه وسبطه الشهاب الشيشيني الحنبلي الماضي ، وأول حجاته صحبة والده سنة خمس وتكررت مجاورته بينها وبعضها في ظل ابن قاسم وتكسب أيضاً هناك بالشهادة ودخل معه الشام وزار بيت المقدس والخليل ورأى في أيامه عزا وتضعضم حاله في آخر الوقت وصار لقدمه يشهدعلي الخطوط ولكنه لميذكر عنه في ذلك الا الخير سوى أنه لا يؤدى حتى يأخذ ديناراً غالباً وكتب مخطه الترغيب وغيره وهو ممن اجتمع بقريبه النور الهوريني وبفخر الدين عمان الشيشيني عم والده ولا أستبعد سماعه من أولها بلهو محتمل في الثاني أيضا ، وكثر ت مجالستي معه بمكة والقاهرة واستفدت منه فوائد نثرية في تراجم جماعة ممن رآهم وخالطهم ولم يكن بعيداً عن الضبط بل كتبت عنده ما أنشده إياه الصدر سليمان الابشيطي حين جلوسه قاضياً بمجلس الميدان لنفسه مما نظمه في سقوط الفيل مرزوق بالقنطرة بالبحمون قريبا من قنطرة الفخر حسما أوردته في المعجم . ولم يزل عني فاقته حتى مات بعد تملله اشهراً في ليلة الاربعاء تاسع دبيع الاول سنة عمان وسبعين وصلي عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله عليه من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحمه الله من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية رحم الله من الغد ودفن عند أبيه وأخيه في لحدها من حوش البيبرسية . مات في ذي الحجة سنة ثلاثين عكمة ، أرخه ابن فهد .

٥٨٤ (محمود) بن مجد بن محمود بن أحمد الشرف أوالزين ابن التاجر الشمس الجيلاني الفومني الاصل البحري الرابغي ثم المدكي الحنبلي . شاب فهم أخذعني دروساً من شرحي لألفية الحديث والتقريب وكتبهما بخطه وسمع على الشمائل والنصف الاول من البخاري وغير ذلك وكان سمع على في أواخر سنة سبع وعانين القول البديع إلامن أوله الى القول في حكمها ثالثها ، وكتبت له اجازة في كراسة وهو من ملازمي قاضي الحنابلة هناك وغيره من الفضلاء . وقد سافر لمصر في التجارة ودام بها نحو سنتين وكان يحضر عندقاضي الحنابلة وأثنى عليه .

٥٨٥ (محمود) بن محمد بن محمود بن خليل الحب بن الشمس بن أجاالحلبي الماضي أبوه. ٥٨٦ (محمود) بن محد بن محمد بن ابرهيم بن محد بن أيوب بن عدالنو و بن الشمس ابن البدر الحمصي الشافعي الواعظ الماضي أبوه وجده و بعرف كهما بابن العصياتي ولد في ثالث عشري ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين و عامائة بمحمص و نشأ بها فخفظ محافيظ أبيه الا المغنى وهي المنهاج وجمع الجوامع وألفية الحديث والنحو وأخذ عن أبيه و بدمشق عن البدر بن قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بن وأخذ عن أبيه و بدمشق عن البدر بن قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بن

قاضي عجلون وسمع على ابن الصدر قاضي طرا بلس قطعة من البخاري وزعم أن له إجازة من البرهان الحلبي وشيخناوغيرها ، وتحول الى بيت المقدس فقطنه وأخذ فيه عن الحكال بن أبي شريف وعقد الوعظ فابتدأ من أول تفسير القرآن الي سورة النمل وقرأ البخاري في رمضان من كل سنة ، وفي غضون إقامته به دخل القاهرة في بعض ضروراته وقرره الشمس بن الزمن في مشيخة تدريسه تصوفا و درسامع اعادة بالصلاحية ، ولقيته بمكة في سنة تسع وتسعين وقدقدمها مع الركب من التي قبلها وعقد بها المجلس للتذكير أيضا فشكر ثم بلغني عنه أشياء أنـــكرت عليه وسأل هو عن اشتراط النيــة للثواب المترتب على رؤية الكعبة فوافقته وعن المنع من دخول البيت للمتلبس بالنسك فأنكرته . وقدحضر عندي بعض الدروس وأخذ القول البديع فسكتبه واستجازني لنفسه ولبنيه ، وحكى لى أن والده حكى له عن جده لأمه الشمس السبكي أنه حصل له قبل مو ته ضروفي عينيه وأنهجج فاتفق أنه عثر في شخص فقالله أنت أعمى قال نعمقال فاذهب الى الملتزم واسأل الله في رد بصرك تجب وأنه فعل ولما فرغ وأراد الانصراف وتهيأ ليقوم أصابه جدار البيت أو عتبة الباب فنزل الدم وأبصر ، وتسكرر قدومه القاهرة في حياة أبيه وبعده ، واشتغل وتميز بذكائه ولطف عشرته وولى قضاء الحنفية بحلب بعد ابن الحلاوي ببذل كثير وطلب للقاهرة فاعتنى به قانصوه الشامي بحيث تأخر الطلب عنه ورجع صحبته في أثناء سنة أربع وتسعين . ونعم الرجل فهو الآن أشبه قضاة حلب فيه رياسة وحشمة وفضيلة .

شر

و

أو

قبر

وه

بلد

قر

الر

19

ارن

٥٨٧ (محمود) بن مجد الهندي الاحمدابادي المقرىء الحنفي بمن انتفع به الفضلاء كراجح الماضي . وكانت وفاته سنة احدى وتسعين عن نحو ثلاثين سنة .

و بعرف بما ها محمود بن على الحسنى الحسينى العباسى الاصفها فى الحرمانى و بعرف بما ها ما محمود) بن محمود بن على وأنابحكم فى سنة ست و مجانين استدعاء طلب فيه الاجازة له ولولديه ولبنى أحيه ولجماعة من أصحابه فكتبت له بما أوردت بعضه فى الكبير. هم و الحمود) بن مصطفى الجمال التركمانى القرمانى مم القاهرى الحنفى الآتى أبوه استقر بعده فى مشيخة تربة قجا خارج باب الوزير و تلقاها بعد مو ته الامين الاقصر أبى و كذا استقر بعد أبيه فى تدريس الامير بلاط السيفى الجاى .

ه ٥ و (محمود) بن مغيث الخلجي صاحب مندوة من الهند والمدرسة التي أنشأها عكم عند باب أم هانيء بل تعرف بدارها وقرر في مشيخة التدريس والحديث بها امام الحنفية الشمس البخاري. ومات سنة بضع وسبعين فاستقر بعده في

السلطنة ابنه غياث الدين ويذاكر أبوه بصدقة وإكرام للوافدين عليهوكانتله دشيشة هائلة بمكة فانقطعت بعد موته ويقال أن أباه كان وزيرا.

١٩٥ (محمود) بن هرون بن عبد السلام بن سهلان التي بن روح الدين بن الأمين الخنجى قال الطاووسي صحبته واستفدت منه وأجازلي في سنة تمان عشرة ووصفه بشيخ الاسلام والمسلمين بقية الاولياء العاملين وجده بشيخ الاسلام صاحب الكرامات الظاهرة. ٥٩٢ (محمود) بن يوسف بن مسعود الكال العجمي الاصل القاهري الحنفي والد أحمدو أخته الشاعرة ويعرف بابن شيرين بمعجمة مكسورة وآخره نون. حفظ القرآن والمجمع والمنار وألفية النحو ، وعرض على جماعة وبعد عرضه كان ممن نزله المؤيد في مدرسته حين حضرته لذلك بعد اختباره وسرده من كـتابه الجمع مااقتضى له تنزيله واشتغل عند قارى الهداية وحضر دروس الشمس بن الديرى وولده وسمع اليسير. وهو ممن كـتبهصاحبنا ابن فهد في استدعائه المؤرخ برجب سنة ست وثلاثين وأجاز له فيه خلق ، وجلس عند زوج لأمه بحانوت الجورة شاهداً وكذا في غيره وتميز في الفضيلة وبرع في الصناعة و نابعن السعدبن الديري فن بعده بالجورة وغيرها ، وكان مع شيخوخته وقدمه يزاحم الرسلور بمايستأجر بعضهم على قدر معين ثم يكون هو المقرر لحصتهم مع الاخصام. وقد ابتني ملكا بالحبالين ولم يحصل على طائل. مات في ذي القعدة سنة خمس وسبمين عن بضع وسبعين رحمه الله وعفاعنه ، وممن تدرب به الحيوى عبد القادر بن مظفر ففاق أصله و بلغني أن شيرين المنسوب اليه هو شيخ الخانقاه البيبرسية المتوفى كاعلى لوح قبره في ليلة الإحد سادس عشري جمادي الثانية سنة تسع وأربعين وسبعائة ك وسماه مجداً ، وكذا أرحه المقريزي وقال أنه استقر بعده في المشيخة النجم الملطي فلم يلبث أن مات يعني في ذي القعدة من السنة وكان حنفياً وكذا فيما أظن شيرين ولـكن قرأت في ذيل العبر للعراقي في السنة والشيخ الامام الشرف الواسطى شيخ الخانقاه الركنية بيبرس وكانله نظم حسن سمعت منه و يحتاج الى النظر في التئام هذا مع ماقبله واحتمال كو نه أحد اللذين قبله بعيد وكذا يبعد إرادة الرباط بالبيرسية من هذه العبارة. ٩٩٥ (محمود) بن يوسف الجمال الرومي الحنفي . صاهر خير الدين الشنشي على ابنته فاطمة ابنة فاطمة ابنة أبي هريرة بن النقاش فأولدها ابنه أكمل الدين عداً . ٩٤٥ (محمود) بن بهاء الدين الـكميلاني ويعرف بخواجا سلطان. مات في مستهل رجب سنة خمس وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد .

٥٩٥ (محمود) الزين بن الدويك أحد رؤوس مباشري حرم القدس . ذكر

ف

عندى بالديانة واجادة الفرائض والحساب وحسن الشكالة وعظم اللحية . مات سنه إحدى وتسعين وقد جاز الستين .

وعيته في طرابلس سنة اثنتين .

وعمن أخذ عنه الجلال أحمد بن محد بن عمد بن السحمي الشاخر عمد ألف المحد المعافي الثانية المحد المحدد المحدد الله المحدد المحدد

لى وآنه حى فى سنه اربع ولسعين .

ه ٥٥ (محمود) خان الطقة مشى المغلى من ذرية جنكز خان . كانت السلطنة باسمه وهو مع اللنك ليس له من الأمر شيء وحضر معه قتال الشام وغيرها ولما رجعو امات فى سنة خمس قاله شيخنا فى انبائه و ابن خطيب الناصرية . (مختص الطواشي) . ٠٠ (مخدم) بن عقبل بن وبير بن مخبار أمير الينبوع وليها بعد معزى وقتل فى صفر سنة تسع و خمسين و استقر بعده فى الأمرة هجان بن محمد بن مسعود الضويم . ١٠٠ (مخدوم) بن برهان الدين الهندى الأحمد ابادى الحنفي . ممن أقر أالطلبة وأخذ عنه فى المعانى والبيان راجح الماضى وقال إنه كان فاضلا . مات فى سنة تسعين عن نحو الآربعين و إنه حلس محل دفنه وكان بيته و محل إقر أنه فانه عمله مدرسة . السعين عن نحو الآربعين و إنه حلس محل دفنه وكان بيته و محل إقر أنه فانه عمله مدرسة . أخيه عذرا . وقتل فى شو ال سنة ثلاث وثلاثين عن بضع وعشرين سنة ودفن بشملى جبرين . ذكر ه ابن خطيب الناصرية مطولا و لخصه شيخنا فى انبائه فقال : أمير آل فضل وكان ولى إمرة العرب بعد أخيه و دخل فى الطاعة ثم وقع بينه و بين ابن عمه قرقها س قاتل أخيه غدرا الوقعة المذكورة فى الحوادث وقتل هذا (۱) . ابن عمه قرقها س قاتل أخيه غدرا الوقعة المذكورة فى الحوادث وقتل هذا (۱) . ابن عمه قرقها س قاتل أخيه غدرا الوقعة المذكورة فى الحوادث وقتل هذا (۱) . المغرب من المناه المناه في الما المعرى المال كي والد أبى السعود الآتى . أصله من المغرب من عبد الله بن على بن يونس المغرب من المدين المناه من المغرب من المغرب من المغرب المدين المناه من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب المدين المعرب المدين المناه من المغرب المناه المناه المؤرب المن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن المؤرب المناه المنا

ثم الأشموني القاهرى المالكي والد أبي السعود الآبي . اصله من المعرب من بيت كبير معروف بالصلاح والعلم فانتقل جد والده إلى القاهرة وسكن أشموم جريس بالغربية وغالب أهلها إذ ذاك نصارى وبها عدة كنائس فولد له ابنه محمد فنشأ على طريقة حسنة واجتهد في هدم تلك الكنائس وبني بها زاوية فنشأ على طريقة حسنة واجتهد في هدم تلك الكنائس وبني بها زاوية

11

2

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : بلغ مقابلة .

استوطنها المسلمون حتى كان مولد صاحب الترجمة بها في سنة إحدى وتمانين وسبعمائة تقريباً فخفظ القرآن ومختصر الشيخ خليل وأخذ الفقه عن الجمال الأقفهسى والبساطي وحضر مواعيد السراج البلقيني وتسلك بأبى العباس الزاهد وانتفع بهديه وأرشاده بعد أن اجتمع بجماعة وخدمهم فما أثر عولازم التقوى والذكرو الانجماع على الطاعة الى أن ترقى وأشير اليه في حياة شيخه بل كان شبخه يجله ويعتمد عليه وبعدوفاته بمدة صاريجلس في جامعه بالمقسم ثم انتقل لزاوية صاحبه عبدالرحمن بن بكتمر الماضي بالقربمن جامع شيخه باللذكور الى أن بنيت له بجو ارها زاويةهائلة في الحسن والنظارة قل أن يبني شيخ أو عالم نظيرهاوأقيمت بهاالجمعة والجماعات وحينئذ كثرت أتباعه وانتشر الآخذون عنه في الديار المصريةوكشر من القرى وصار الاكابر فمن دو نهم يهرعون لزيارته والتبرك بهويو اصلون الفقراء بالبر والانعام والشيخ بالهدايا والتحف حتى أثرى وكثرت أملاكه وأداضيه وعظم الانتفاع به وبشفاعاته لمبادرة أرباب الدولة إلى قضاء مآربه حتى قل أنْ ترد له رسالة، وممن صحبه وانقطع إليه و تخلي عما كان فيه من الأشغال والتفرغ له الزين عبادة المالـكي وراج أمر الشيخ كـثيراً به كما وقع لا بي العباس السرسي مع الشيخ محمد الحنفي والمحيوى الدماطي ومن لاأحصر همن العلماء والأجلاء فضلاً عن من دونهم وصارت زاويته جامعة المحاسن، وقد اجتمعت به كشيراً وتلقنت منه الذكر على طريقتهم قديماً مرة بعد أخرى وعرض عليه أخي بعض محافيظه ؛ وكان كـ ثير الميل إلى والمحاطبة لى بالشيخ شهاب الدين بحيث يتوهم من حضر محرن لم يلحظ أنه غالط وقام مرة على الولوى البلقيني منتصراً لي ، و نعم الشيخ كان جلالة وسمتاً ووقاراً وبهاءً وعقلا ومراقبة وملازمة للطاعة وإتباعاً السنة وجمعاً للناس على ذكر الله وطاعته واقتداراً على العبادة واستحضاراً لكشيرمن فروع مذهبه ولجلة من المتون حتى أنه سأل شيخناعن حديث «حسنوا نو افلكم فيها تكمل فرائضكم » وقال له شيخنا ما أعلمه فقال الشيخ قد ذكره التاج الفاكها بي وعزاه لابن عبدالبر فقال شيخنا يمكن ؛ الى غير ذلك من النوادر والأشعار الرقيقة وسر الصالحين وكراماتهم بحيث لاتمل مجالسته مع لطيف ممازجة وفكاهة وأمافي تحقيق مذهب القوم فهو حامل رايته والمخصوص بصريحه وإشارته مع أنه لم يكن يتكلم فيه الابين خواصه وله الخبرة التامة في استجلاب خواطر الـكمير والصغير ومخاطبة كل بما يليق به ومذا كرته فيما يختص بمعرفته وكرامات يتداولها أصحابه منها انه عاد العلم البلقيني في مرض أيس فيه منه فقال تعافى و تفتى و تصنف و تقضى فكان كذلك وذكر له مرة مجىء ابى الخير النحاس فقال يأبى الله والمؤمنون ذلك فلم يجىء الا بعد موته وما بلغ قصداً وجاءه ابن البرقى على لسان الجال ناظر الخاص ليتكلم عالحصل بهرواج للولوى الاسيوطى في تولية السلطان له القضاء و بصرف ابن البلقيني فقال اذا كان هذا الحال مع ابن البلقيني فكيف عن ومن ولم يجب، وجاءه الكال امام الكاملية ليو دعه عند سفره للحجاز في بعض حجاته فقال خلوة احسن من هذه السفرة ، في اشباه لهذا كما يقصد به النصح والارشاد كتسمية عبد القادر الوفائي بالجفائي ، وقد مكث دهرا الى حين وفاته لا تفو ته التكبيرة الاولى من صلاة الصبح و عكث في مصلاه وهو على طهارة الى ان يركع الضحى و ربحا جلس بعد ذلك والامر و راء هذا . تعلل اياما ومات في ليلة الاربعاء ناسع ربيع الاول سنة اثنتين وستين وصلى عليه من الغد بالشارع المقابل لجامع شيخه بمحضر خلائق كثيرين و دفن بز او يته و تأسف الناس على فقده رحمه الله وإيانا و نفعنا بركاته .

خ ٣٠٠ (مرادبك) بن أبى الفتح محمد بن بايزيد بن مراد بن ارخان بن عثمان الملقب غياث الدين كرشجيي ومعناه الوترى ـ نسبة للوتر لـكون أبيه مازحه يوماً قائلا له ماحالك مع إخوتك بعدى فقال أخنقهم بالوتر فضحك وأعجبه وقال له عافية كرشجي فتم عليه ـ ابن يلدرم بايزيد بن مراد بك ارخان بن على أردن ابن ارخان بن عثمان بن سليمان بن عثمان جق صاحب بلاد جميع الا وجات والبلاد التي ماوراء بحر الروم مر المضيق بأسرها ومن ذلك بر اصطنبول بأسره وبرصاوبولي وأدرنة وهي كرسيه الذي يقيم به ، ووالد محمد الماضي ويقال لسكل من ماوكهم خوندكار ويعرف بابن عثمان . ولد في حدود عشر وها نمائة وملك بعد أبيه في سينة أربع وعشرين وطالت أيامه وعظم وضخم و نالته السعادة وصاد من عظهاء ملوك الروم وأهلك الله على يديه ملكماً عظيما من ملوك بني الاصفر من عظهاء ملوك الروم وأهلك الله على يديه ملكماً عظيما من ملوك بني الاصفر سنة وكان قائماً بدفع الكفاروالتو جه لغزوهم مع سذاجة فيما عدا الحرب وانهماك في لذا ته و محبة في العاماء وما ثره كثيرة وأحو اله في الطرفين شهيرة . وبالجملة فهو خير ملوك زمانه حزماً وعزماً وكرماً وشجاعة . مات في سابع الحترم سنة خمس وخسين وهو في أو ائل الكهولة ومثلك المده إبنه عفا الله عنها الله عنها .

مرد ( المرتضى ) بن يحيى بن أحمد شرف الاسلام الهادى السنى الشافعى - كان في سنة إحدى وثلاثين بالمدينة النبوية .

7.٦ (مرجان) الاشر في برسباي شادالسو اقي يقال له سمائة اشتغل في الحساب و الهيئة والهندسة و الميقات و صحب عبدالقادر بن هام الماضي و كان يجي عمعه للسماع على شيخنا . مات وقد أسن في سنة أربع و تسعين و خلف موجوداً كثيراً من كتب وغيرها . ٧٠٧ (مرجان) التقوى الظاهري وولى مشيخة الحدام بعد سرور الطربيهي سنة أربع و سبعين إلى أن عزل في سنة ثهان و ثهانين و استقر بعده إينال الفقيه . ٨٠٥ (مرجان) الرومي الشريف تاجر السلطان في المماليك و تزيل بيت قراجا بالقرب من جامع الازهر . كان ذا وجاهة و شكالة . مات في شعبان سنة ثهانين وقد جاز الحمين وشهد السلطان الصلاة عليه بسبيل المؤمني ، ثم دفن بتربة الدوادار الكبير يشبك من مهدي عفا الله عنه .

٩٠٩ ( مرجان ) العيني زمام الاشرف ثم الناصر صاحبا الىمين بل ولى إمرة زبيد . مات في سنة أربع عشرة . ذكره شيخنا في انبائه .

٦١٠ (مر جان) الزين العادلي المحمودي الحيشي الحصفي الطواشي . أصله من خدام العادل سلمان صاحب حصن كيفا اشتراه ورباه وأدبه وأعتقه واختص به. فلما مات وذلك في سنة سبع وعشرين خرج من الحصن وهو فقير فدار البلاد كفقراء العجم ودخلأذربيجان وغيرها وقاسي فقرأ لكنه تأدب وتهذب بالاسفار إلى أن قدم البلاد الشامية فاتصل بخدمة تغرى بردى المحمودي وغيره على حاله في البؤس والقلة حتى صار من جملة خدام الطباق بالقلعة ثم مقدم بعضها خسنت حاله وملك فرساً وصار يعلف الدجاج ويقدمه لمقدم المماليك و نائبه ثم لمغلباي طاز وزاد في التردد إليه إلى أن قفز به الظاهر جقمق وعمله نائب المقدم بسفارته بعد توقفه في ذلك ثم رقاه للتقدمة فعظم وضخم ونالته السعادة ثم عزله الاشرف إينال ثم أعيد ببذل ، وحج في سنة اثنتين وستين أمير الأول فساءت سيرته ورجع فصادر من كـان هو معه كـالخادم وله عليه من الأيادي مالاً يوصف بالضرب والمال. ولم يلبث أن مات في جمادي الآخرة سينة خمس وستين وقدقارب الستين وكان جسيما طوالا أسود اللون ظالماً عسو فأطاعا مسرفاً على نفسه سيئة من سيئات الدهر وغلطاته اشتمل على قبا أنح أزه قلمي عنهاو تمدل ما كان عليه في أول مماشرته التقدمة من المحاسن نسأل الله حسن الخاتمة . ٦١١ (مرجان) الزين الهندي المسلمي - بالتشديد - مولى الشهاب بن مسلم المؤيدي . أخذه المؤيد قبل أن يلى السلطنة من أستاذه قبراً فنجب عنده وترقت منزلته جداً بحيث استقر خازنداره ثم عمله ناظر الخاص إلى أن اتضعت في أيام

ططر فمن بعده وصودر حتى مات يعنى بالطاعون فى جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا فى إنبائه وقال غيره إنه ولى بعد أستاذه أيضاً الزمامية عوضا عن كافور الرومى الصرغتمشي أشهراً .

717 (مرزوق) بن أحمد بن على الزبن البيجورى ثم القاهرى الشافعى أخو البرهان ابرهيم الماضى ولد مزاحم القرن ونشأ فحفظ القرآن وقرأه بتمامه على أخيه ولازمه في الدروس وغيرها ، وسمع من لفظ شيخنا على ابن عمه الشمس عد بن حسن بن على البيجورى جزءاً للدمياطي وكذا سمع على الفوى والشمس ابن المصرى والطبقة ، وحج و تنزل في صوفية البرقوقية و تسكسب في البز بسوق طيلان مع السكون ولين الجانب والاكثار من التلاوة والمحافظة على الجماعة وتعاهده للمنهاج بحيث دام حفظه له وقد أجاز في بعض الاستدعا آت . مات فجأة في شوال سنة سبع وسبعين ودفن بالمرجوشية رحمه الله وإبانا .

٦١٣ (مرزوق) أبو جميلة الناتوتي التـكروري نزيل القاهرة وأحد المعتقدين لـكثيرين . مات سنة سبع وستين .

۱۹۲ (مرزه شاه) بن الطاغية تيمو رقتل في سنة ثلاث بدمشق على يدالعسكر المصرى. ١٥٥ (مرشد) بن محمد بن محمد الزين بن ناصر الدين بن التقى الحسنى المركى الشافعي ويعرف بابن المصرى . ناسخ من أقرباء بيت ابن السيد عفيف الدين مجيد صنعة التجليد والتذهيب و نحوها اشتغل قليلا ولازمنى في سنة ست و عانين عمد حتى قرأ على القول البديع واستجلاب ارتقاء الغرف من نسختيه و تمررت كتابته لأولهما وسمع منى و على اشياء ، وهو ساكن فهم يتكسب بالنساخة و تحوها أكثر أوقاته مقل محيث تمررسفره الهندللاسترزاق وسافر في سنة أربع و تسمين و أناهناك بعد كتابته عدة من تصانيفي و دامت غيبته . (مرشد) بن عيسى . مضى في عهد . ١٦٦ (مرداد) بن محد الزغيمي الجزائري . مات سنة احدى و أد بعين .

۱۱۷ (مرعى) بن ابرهيم بن مجد بن عساكر البرلسي المالكي تاميذا بن الاقيطع فاضل انتفع بملازمة المشاراليه وشارك في فنون وكذا أخذ عن غيره قليلا وحضر عندي كثيراً من الدروس والاملاء وكذا حضر عندا لخيضري وحجولا بأس به . ١٨٥ (مرعى) بن على البرلسي التاجر والد على و مجد الماضيين . مات في .

٦١٩ (مساعد) بن حامد بن مساعد المصراتي المغربي المالكي أحد فضلائهم . تفقه بجهاعة كأحمد القسيطي المرابط المتوفى عكة في حدود سنة ستين وبأبي القسم الهزبري المتوفى باطرابلس المغرب في هذا الأوان أيضاً ، وله إشتغال

بالعربية والمنطق و بعض الأصول و تعانى التجارة و تردد الى الحجاز مراراً وحج وجاور وكانت أغلب إقامته عصر رأيته بها . ومات بالهند بعيد السبعين تقريباً . ٢٧٠ (مساعد) بن سارى بن مسعود بن عبد الرحمن الهوارى المصرى السخاوى نزيل دمشق . ولد سنة بضع و ثلاثين وسبعائة وطلب بعد كبره فقراً على الصلاح العلائي والولى المنفلوطى والبهاء بن عقيل والاسنوى وغيرهم ومهر فى الفرائض والميقات وكتب بخطه الكثير لنفسه ولغيره ثم سكن دمشق و انقطع بقرية عقربا وكان الرؤساء يزورونه وهو لا يدخل البلدمع أنه لا يقصده أحد إلا أضافه و تواضع معه وكان ديناً متقشفاً سليم الباطن حسن الملبس مستحضراً لكثير من الفوائد و تراجم الشيوخ الذين لقيهم دميم الشكل جداً ، وله كتاب في الاذكار سماه بدر الفلاح عشرة . ذكره شيخنا في انبائه و تبعه المقريزي في عقوده ، وهو من أجاز لشيخنا الزمزمي في سنة ثمان و ثمانين وسبعهانة .

۱۲۱ (مساعد) بن على بن فلاح بن سعيد بن مسعبر بن معجم بن بطة بن المرتفع ابن على بن عمر بن عبد الخثمي الباشوتي \_ وهو واد \_ الشافعي و يعرف بابن ليلي . ولد سنة عشر و ثما نمائة تقريبا وقال الشعر وكتب عنه البقاعي قصيدة أولها :

قال ابن ليلى قول ثانى شاعر حلو الروايا نَذَنَى لزامها ٢٢٧ (مسافر ) بن عبد الله البغدادى القاهرى الصوفى . ذكره شيخنا فى معجمه وقال انشدنى لنفسه موالياً فيما كتبه لى وقدفاتته النفقة الشامية بالخالقاه . في شهور سنة ثمان وثلاثين :

غوادى الفيث من كفيك منفدقه قطر الفهام كسيل البحر مندفقه ان كان مالى حصل شامية النفقه عسى من الفضل يحصل شيء من الصدقه مات سنة احدى و أد بعين .

ولد بالمدينة النبوية سنة احدى وثلاثين وثما عائمة وقدرأيت له حضوراً في الثالثة في شو ال سنة أدبع وثلاثين وثما عائمة وقدرأيت له حضوراً في الثالثة في شو ال سنة أدبع وثلاثين وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وعرض في سنة ثلاث وأربعين فما بعدها على الجمال الكازروني والحب المطرى وأبي النتح المراغي في آخرين ممن اجاز بل سمع عليهم أشياء وكندا سمع على زينب ابنة اليافعي ، وأجاز له شيخناو الحببن نصر الته البغدادي والزين الزركشي والشمس اليافعي ، وأجاز له شيخناو الحببن نصر الته البغدادي والزين الزركشي والشمس

البالسي واشتغل على أبيه وغيره وقرأ في العربية على السيد على المكتب ، وكان وحيها أحد شهود الحرم ويتكلم في دشيشة الظاهر جقمق ، وصاهر أبا الفرج المكادروني على ابنته واستولدها عدة أبناء .مات في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين قبل إكال الحسين رحمه الله وإيانا .

۱۲۶ (مسرور) الحبشي ويعرف بالشبلي شيخ الخدام بالمدينة النبوية . مات. معزولا لعجزه في سنة ست . ذكره شيخنا في إنبائه .

٦٢٥ (مسعود) بن إبرهيم النقيب اليافعي . مات سنة احدى و ثلاثين.

٦٢٦ (مسعود) بن أحمد بن جمال الهندي الكنمايتي . ممن سمع مني بالمدينة. ١٢٧ (مسعود) بن على بن أحمد بن عبدالر حمن الركراكي ثم المصمودي المغربي. المالكي نريل المدينة لقيني بها فقرأ على موطأ إمامه قراءة تدبرواستيضاح وكذا الشمائل والقول البديع من تصانيفي وألفية العراقي بحنا وغيرها وكتبت لهإجازة أشرت لشيء منها في تاريخ المدينة. وهو انسان فاضل مفنن متقدم في العربية والفقه كثير الاستحضار للمذهب مع التوجه والانجماع وكثرة الصمت والنقلل والطي غالب الدهرا والثناء عليه بين المدنيين مستفيض و ربما أقر أالفقه والعربية، وكان قدومه المدينة في موسم سنة ثلاث و ثمانين وهو في سنة سبع و ثمانين ممن زاد على الثلاثين. وقد قرأ على السيد السمهودي أشياء ولازم مجلس القاضي المالكي الشمسي ثم ولده وتزوج بعد مفارقتنا له في بيت ابن صالح برغبة من أبيها فيه وتعب معها بحيث احتاج للمجيء إلى القاهرة مع ألركب في سنة اثنتين وتسعين وقرأ على حينتُذ مسند الشافعي وغيره بحثاً ورواية ، وسمع على بحضرة أمير المؤمنين مؤلفي في مناقب العباس ، وسافر الصعيد قصل من ابن عمر وغيره مأتجمل به في الجملة ؛ ورجع فلقيني بالحرمين أيضاً وأعطيته نسخة من المناقب والتمست منه قراءتها بقبة العباس فورد على كـتابه أنه فعل وظهرت عُرة ذلك بنزول الغيث المكثير وحصول البركة وجاءني كستابه بعدذلك في أو ائل سنةست. وتسعين وكلهامؤ ذنة بمزيد الحب وحسن الاعتقاد والاوصاف الجليلة وقدتكر راجتماعه بى سيا بالمدينة حين كو ني بهافي أثناء سنة ثمان وتسعين وسمع على أشياء و نعم الرجل. ١٣٢٨ (مسعود) بن شعبان بن اسمعيل بن عبد الرحمن بن أسمعيل بن مسعود. ابن على بن محمد بن عبيد بن هبة الله الشرف أبو عبد الله الحساني الطائي الحلبي. الشافعي. قال شيخنا في إنبائه : أصله من دير حسان ونشأ فتفقه قليلا ثم صار ينوب في أعمال البرعن القضاة ثم ولى قضاء حلب عوضاً عن ابن أبي الرضى ثم عزل ثم

أعيد ثم عزل بابن مهاجر سنة تسعين وسبعائة ثم ولاه الشهاب الزهرى غضاء ممس، وكان جاهلا مقداما يعرف طرق السعى وله دربة في الأحكام واشتهر بأخذ المال من الخصوم فحكى لى نائب الحكم جمال الدين بن العراقي الحلبي وكان خصيصا به أبه أوصاه أن لا يأخذمن أحد من الخصمين إلامن يتحقق أنه الغالب وسار مع كمشبغا لما توجه للظاهر عند خروجه من الكرك فلم يزل صحبة الظاهر إلى أن دخل القاهرة فرعى لهذلك فامااستقرت قدمه في الملك ولاه قضاء دمشق بعد قضاء حمص وكذا ولى في الفتنة أيضاً قضاء دمشق وغيرها و تنقل في الولايات الى أن إستقر بطرا بلسومات بهافي رمضان سنة تسعقال العلاء بن خطيب الناصرية بعد أن عزل ولكن لم يبلغه ذلك ظناً قال وكان رئيساً كريماً محتشها عنده مكارم أخلاق ومداراة للدولة ومحبة للعلماء وأنشد عنه نظا لغيره.

۹۲۹ (مسعود) بن صالح بن أحمد بن مجد الزواوي والد مجد الماضي . ذكره ابن فهد مجرداً وكتبته هنا تخميناً .

منه التقى القلقشندى بالخليل فى سنة أربع . (مسعود) بن عمر بن محمو دالا نطاكى . هما التقى القلقشندى بالخليل فى سنة أربع . (مسعود) بن عمر بن محمو دالا نطاكى . هكذا سماه شيخنا فى إنبائه ، وصوابه محمود وقد مضى .

٦٣٦ (مسعود) بن قنيدبن مثقال الحسى حسن بن عجلان وزير مكة و ابن وزيرها. ٢٣٦ (مسعود) بن مبارك بن مسعود بن خليفة بن عطية المطيبيز الماضى عم أبيه عطية . مات في شو ال سنة خمس وتسعين بمكة ودفن بالمعلاة عند أم أولاده ابنة السلاوية وجده مسعود هو أخو عطية الواقف .

٦٣٣ (مسعود) بن مجد الـ كجحانى رسول عرلنك . قدم القاهرة وباشر نظر الاوقاف في الدولة المؤيدية . ومات بها في جمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين ، ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا ، وذكره شيخنا في إنبائه فسمى والده محموداً وقال مرت سيرته في الحوادث وهي من أقبح السير .

٦٣٤ (مسعود) بن مجمود بن على الضياء بن النجم بن الزين الشيرازى الميراثي الشافعي نزيل مكة وأخو المحمدين الماضيين وأسباط القطب الشيرازى . سمع منى وعلى فى مكة أشياء وكتبت له إجازة أشرت لشىء منها فى الـكبير .

(مسعود) بن محمود الكجيداني . مضي في ابن مجد قريبا .

۱۳۵ (مسعود) بن هاشم بن على بن مسعود بن غزوان بن حسين سعدالدين أبو محمدالهاشمي المكي الشافعي أخو على والدأبي سعد غد الماضيبن .ولد قريبامن

سنة خمس وستين وسبعيائة وسمع من الجال الاميوطى والنشاورى والشهاب بن ظهيرة والحب النويرى وغيرهم ، قال التقى الفاسى : وأقبل على الاشتغال ولازم مجلس الجال بن ظهيرة كثيرا وتنبه فى الفقه وكان كشير الاستحضار لهوللروضة وربما أفتى لفظاً مع خير وديانة ومروءة ، وقال التقى بن فهد فى معجمه أنه حدث سمع منه الفضلاء . مات فى جمادى الاولى سنة تسع عشرة بمدكة ودفن بالمعلاة وكان سافر الى الممين .

۱۳۲ (مسعود) الازرق. مات في المحرم سنة ثلاث وخمسين بمكة. أرخه ابن فهد. ۱۳۲ (مسعود) البركاتي الدو ادار القائد فتي السيد بركات. مات في رجب سنة ست وستين بملكة . ارخه ابن فهد .

به مهتار الطشتخاناه وفراش الخزانة وغيرذلك ، وكثرماله وخدمه وسائر جهاته به مهتار الطشتخاناه وفراش الخزانة وغيرذلك ، وكثرماله وخدمه وسائر جهاته وكان سفيره عند الملك في مهماته لقوة جنانه واقدامه ولذا كان ممن امتحن بعد موته ثم أنعم عليه بسوق الخيل بدمشق ولزم مع ذلك التجارة حتى مات في يوم الخيس يوم عرفة سنة مبت وتسعين وخلف عدة أو لاد أفناهم الطاعون. في التي تليها بمصر والشام ويقال أنه سم مولاه فالله أعلم .

( مسعود ) رسول تمرلنك . في ابن مجد .

٩٣٩ (مسعود) الصبحى نائب السيد حسن بن عجه لان في سنة خمس عشرة و عمانياً نه لعله على جدة فانه ماطل الشريف أحمد بن مجد بن مجد بن مجد على حوالة له عليه من عمه حسن فلطمه فأخرجه عمه بسبب ذلك من مكة . قاله ابن فهد .

(مسعود)الطأئى قاضى طرابلس. في ابن شعبان. (مسعود) المطيبين . في ابن مبارك قريبا. ١٤٠ (مسلط) بن و بير أمير ينبع . مات سنة ثمان و خمسين .

الأسيوطى القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولدسنة أربع و ثما نمائة وحفظ المنهاج الأسيوطى القاهرى الشافعى الماضى أبوه . ولدسنة أربع و ثما نمائة وحفظ المنهاج وألفية النحو وغيرها وعرض على جماعة واشتغل وقتا وقرأ على عمه السيد الصلاح على بن أبى بكر بن على السيوطى أخى والده لأمه يسيراً فى العربية وسمع على ابن الكويك صحيح مسلم وغيره وعلى التقى الزبيرى الرابع من ثمانيات النجيب وناب فى القضاء عن شيخنا فن بعده لكن امتنع القاياتي من استنابته مع كونه كان من رفقائه فى الشهادة بجامع الصالح وصار يلوح بشى التعيين عليه بل باشر أبن روق جلس بالجورة وأكثر العلم البلقيني وغيره من التعيين عليه بل باشر

امانة الحركم عند المناوى وقتاور بما استنيب في الخطابة بجامع اقلعة لا لفصاحته وكان يبالغ في خدمة القضاة حتى أنه كان يعمل للعلم البلقيني غداة يوم توجهه الى المحمودية فيتكلف لذلك بما استكثره القاضى ومنعه منه ليتو فروصار بأخرة من قدماء النواب وقد حدث سمع منه الطلبة، وكان ذادر بة بالاحكام حسن السياسة عارفا بالتوقيع تام العقل غير ذاكر لما يكون بينه و بين مستنيبه أو أتباعه مات في شو السنة ثلاث وسبعين بعد أن أجاز في إستدعاء بعض الأولاد عنه الله عنه وإيانا .

الملافه في لباس العرب وحصل شيئاً كشيراً في أيام أخيه وكان قائماً بقضاء ما ربه أسلافه في لباس العرب وحصل شيئاً كشيراً في أيام أخيه وكان قائماً بقضاء ما ربه في القاهرة وغيرها وينسبه للتقصير في شأنه . ومانا في سنة أربع وتسعين ذاك بالقاهرة وهذا بدمشق وهو أسنها وأظن وفاته تأخرت عنه فأنه أسند وصيته للسراج بن الصير في ولم يظهر له كبير أمر محيث قيل أنه يزيد على ألني دينار واتهم بعض عياله ومع ذلك فمس الوصى بعض المكروه ولم يلبث أن مات أولاده بالطاعون فوضع النجم ابن أخيه يده على ما بقي لهذه عصبته بل وولده أبو اليمن كان زوجا لابنته و يحتاج كل هذا لتحرير .

ابن أستاذه الى أن تأمر بالقاهرى برقوق والد مجد الماضى . ترقى فى أيام الناصر ابن أستاذه الى أن تأمر بالقاهرة ثم ناب بغزة غير مرة ثم توجه لدمشق على إمرة بها فلم يلبث أن مات بها فى جمادى الأولى سنة احدى وعشرين وكان مشكور السيرة وقيل أن صواب اسمه أجترك كما مضى فى الهمزة ولكنه هكذا اشتهر . السيرة وقيل أن صواب اسمه أجترك كما مضى فى الهمزة ولكنه هكذا اشتهر . على الجدى . مات فى شعبان سنة إحدى وأراعين فى المدى والمدى وال

ع على الله الله الله الله الله الله المسلم المسلم

العمرى . كان من أعيان القواد المعروفين بالعمرة ، ممن يصحب أمراء الراكز مودخل القاهرة و نال بها برا . ومات وهو متوجه اليها بالينبوع في ذي الحجة سنة خمس وخمسين ودفن بها . أرخها ابن فهد .

٦٤٦ (مصباح) الصوفي . مات في سنة احدى و ثلاثين .

معمل الصحيح (مصطفى) بن تقطم الزين أبو مجد النظامى الحنفى . ممن سمع الصحيح في رمضان سنة اثنتين وثمانين وسبعائة على النجم بن رزين بمدرسة الحاى ثم قرأه عليه الشمس الحلالي خازن المحمودية وشيخ الالجيهية الكبرى في سنة احدى وعشرين وكذا سمع عليه أيضا بقراءة أبي العباس أحمد القبيباتي المعروف

بابن فريفير وأظنه كـان من علماء الحنفية .

٦٤٨ (مصطفى) بن ذكريا بن أبدغمش القرماني القاهري الحنفي والد الجمال مجمودالماضي ، وسمى شيخنا في انبأنه والده عبد الله وقال أنه شارك في الفقه والفنون ودرس للحنفية بالصرغتمشية يعني بعد الجمال يوسف الملطي وقرره سودون من زاده في مدرسته أول مافتحت ، زاد غيره أنه استقر في مشيخة تربة الأمير قجا السلحدار وفي تدريس الأمير بلاطالسيفي الجاي . وحكى شيخنا في انبائه من سنةسبع وتسعين انه لما مات الجلال التباني رام ولده (١) . مات في سابع عشر جمادي الثانية سنة تسع واستقر بعده في الصرغتدشية التفهني وفي السودونية البدر حسن القدسي وفي بقية وظائفه ابنه ، وله تصانيف منها . (مصطفى) بن عبد الله القرماني . هو الذي قبله .

٩٤٩ (مصطفى) بن محد بن على بن قر مان لهذكر في أبيه و انه قتل سنة اثنتين و عشرين. • ٦٥ (مصطفى) بن الفقيه الشمس مجدبن العجمي . مات شابامطعو نا في بكرة الأحد ثاني جمادي الأولى سنة اثنتين وعشرين ودفن بالعينية • قاله واقفها .

١٥١ (مصطفى) بن مجمود بن رستم الرومي البرصاوي أحد أعيان التجار والماضي أبوه ويعرف بين التجار بتاجر السلطان ممن يكرمه لكون أبيه كما تقدم تاجره وتكرر إنعامه عليه وسممت من يصفه بمزيد الشح والتهافت وعدم الاهتداء لشيء من أمور الدين بل هو يابس المعاملة زائد الحرص لين الجانب أقام عـكة سنين وكسنت ممن يراه بها في سنة أربع وتسعين ولم أقبل عليه ، وهو الآنسنة تسم وتسعين بالقاهرة من مدة سنين.

٢٥٢ (مصطفى) ابن صاحب طرابلس الرومي التاجر الخواجا نزيل مكة ويعرف بالذبيح لـكونه ذبح ثم قطب. مات بمكة في صفر سنة خمس وسبعين ودفر بجوار الشيخ على بن أبى بكر الزيلعي من معلاتها بعد أن أوصى بقربات وعمر الملك من ماله لـ كونه لم يخلف وارثاً عين عرفة ومسجدها ومسجد الخيف وفسقية خليص وغير ذلك وكان هو في حياته يتصدق بخبز ويزعم أز،قاضي الحنفية أفتاه باجزاً له عن الزكاة وغير ذلك مما غبط كل منها عليه . أرخه ابن فهد .

4.1

30

الر

المد

٢٥٣ (مطرق) نائب قلعة دمشق. تو اطأ مع شيخ ويشبك حين سجنهاالناصر في سنة عشر بها حتى أطلقهما فقتل لذلك وجيء برأسه .

٢٥٤ (مطيرق) بن منصور بن راجح بن مجد بن عبد الله بن عمر بن مسعود (١) من قوله « وحكى » الى هنا هو من حاشية الاصل كذلك. العمرى المكي أحد أعيان القواد العمرة ووالد حصيرة . مات بها في جمادى الأولى سنة ست وخمسين . أرخه ابن فهد .

مرور (مظفر) بن أبى بكر بن مظفر بن ابرهيم التركاني المقرى، والد أحمد الماضي ويسمى مجداً أيضاً . ذكره ابن الجزرى في طبقات القراء فقال : الشيخ الصالح الولى من خيار خلق الله قرأ السبع على خليل بن المشبب وأخذ عنى قليلا وانقطع بالقرافة ثم انتقل إلى ديو الطين ظاهر مصر فانقطع هناك وأقر أالناس وهو عديم النظير زهداً و ورعاً بلغني أنه تو في سنة ثلاث كذاقال والحق أنه من ذاك القرن وقد ذكره شيخنا في سنة تسع و تسمين من انبائه وأشرت لذلك في ولده من معجمي . شيخنا في سنة تسع و تسمين من انبائه وأشرت لذلك في ولده من معجمي .

سنة سبع وستين . أرخه ابن فهد . (مظفر) الامشاطى . في محمو دبن أحمد بن حسن . (مظفر) الشير ازى . هو محمد بن عبد الله بن محد .

المعاذ) بن عبد الوهاب بن الحب مجد الزرندى المدنى الشافعي كأبيه وجده . سمع على جده لا مه الجمال الكازروني وأبي الفتح المراغي ولم يقتف طريق والده في التشفع من بنيه سواه .

معاد) بن موسى بن فلان بن معادالطلخاوى ثم القاهرى الشافعى . أقام فى زاوية الحنفى ثم صحب المناوى وحضر دروسه وزاد وثوقه به بحيث أقامه فى دواليبه وكان صالحاً قانعاً ، حج غير مرة وزار بيت المقدس وعاش بعده مدة منجمعاً عن الناس بالجزيرة وكان يزورنى أحياناً . مات فى جادى الاولى سنة ثمان وثمانين ودفن بتربة شيخه المناوى بالقرب من مقام الشافعى بالقرافة وقد جازالستين وكان أبوه صالحاً أيضاً محيثكان المناوى حين تقرير القول بوجوب تعلم أمراض القلوب وأدويتها على كل مسلم إلامن أوتى قلباً سليماً عثل به فيقول كالشيخ أمراض القلوب وأدويتها على كل مسلم إلامن أوتى قلباً سليماً عثل به فيقول كالشيخ موسى ، شهد بعض الغزوات مع عبد الرحمن العجمى . ومات ببلد الخليل رحم بالله وإيانا . وكان عمر بن عبد الرحمن قوام الدين بن الطقو شعى البغدادى الاصل ثم القاهرى . ولد سنة احدى وسبعين وسبعين وسبعياً قه وقدم القاهرة وكان يذكر أنه لبس الخرقة من الشريف عبد الرزاق بن أبي عبد الله عبد بن العماد أبى صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الكيلاني بلباسه لها من أبيه فالله أعلم ولبسها منه الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الكيلاني بلباسه لها من أبيه فالله أعلم ولبسها منه الشمس بن المنير وأدخه فى ذى القعدة سنة ثلاث وخسين .

۱۲۰ (معروف) اليشبكي الحبشي الظاهري جقمق الطواشي شادالحوش استقر (۱۱ ـ عاشر الضوء) قيها بعد صندل الهندى الطاهرى فى سنة ست وستين ثم نفاه الاشرف قايتباى فى ثانى شعبان سنة أربع وسبعين الى قوص فلم يلبث أن مات فى أواخر رمضانها بالواح وكان من مساوى، أبناء جنسه جوأة واقداما وبلصاً وحذقاً عفا الله عنه، واستقر بعده فى شادية الحوش سرور الحبشى السينى شرباش.

۱۹۲۱ (معزى) بن هجار بن و بير بن نخبار الحسيني والد در اج الماضي و أمير الينبوع استقر فيها بعد موت صخر بن مقبل الى أن انفصل بعمه هلمان بن و بير ثم أعيد بعد عمه الآخر سنقر بن و بير ثم أعيد حتى مات في أو اخر جمادي الآخر ة سنة ثمان و خمسين و استقر عوضه مخدم بن عقيل بن و بير و قد لقيت صاحب الترجمة بمحل و لا يته في سنة ست و خمسين و أطلق لى ماكان معي عفا الله عنه لعن حسن العمرى أخو الشريف رميثة ابن صاحب مكة بركات بن حسن ابن عجلان . مات في ربيع الاول سنة خمس و تسعين بالخبت من ناحية اليمين و جيء به فصلى عليه عند باب الدكمة و دفن بالمعلاة .

٦٦٣ (معقل) بن حباس بن معقل الجعفرى الغدامسى \_ نسبة لغدامس من عمل طرابلس المغرب المغربى المالكي . رأيته بمكة في سنة أربع و تسعين و ذكر لى أنه جاز الخمسين فيكون مولده تقريبا سنة أربعين أوقبلها وأخذ عن ابرهيم الاخدرى ولازمه بحيث عرف به و تكلم في الوعظ وجال بلاد المغرب ولتي الشريف أحمد قاضى الجاعة بالاندلس المتقدم في العقليات بحيث كان أبو الفضل البجائي يبالغ في وصفه بها سيما المنطق قال وهو الآن منفصل عن القضاء في قيد الحياة بتامسان حتى تميز في الفضائل و تحرك للحج قديما فوصل الى اسكندرية ثم رجع الى أن كان في سنة اثنتين و تسعين فقدم القاهرة واجتمع بحمزة وأحمد بن عاشر وطلع به الى الملك فأعطاه مبلغاً ثم ركب البحر حتى وصل مكة في شعبان قدام وطلع به الى الملك فأعطاه مبلغاً ثم ركب البحر حتى وصل مكة في شعبان قدام في جمادى الثانية قبل أن ينصل ثم عاد وجاور سنة أربع و تسعين ودام بها حتى في جمادى الثانية قبل أن ينصل ثم عاد وجاور سنة أربع و تسعين ودام بها حتى الآن وأقرأ الفقه وقصدني غير مرة للسلام .

١٦٤ (معمر) - محمد - بن يحيى بن عبد القوى السراج أبو اليسر - بفتحتين - المسكى المالسكى الماضى جده وإخوته والآتى أبوه. ولد وقت الخطبة من يوم الجمعة رابع عشرى ذى القعدة سنة عان وأربعين وعاعائة عكة ونشأ بها فخفظ القرآن وكتبا كالأربعين النووية والرسالة الفرعية والالفية والملحة وعرضها والمنهاج الأصلى وبعض المختصر الفرعى ، ولازم المحيوى عبد القادر قاضى مكة

والشهاب أحمد بن يو نس المغربي في الفقه والعربية وغيرها ويعقوب المغربي في الفقه خاصة وارتحل إلى القاهرة غيرمرة ولازم فيهاالشمس الجوجري في الاصلين والعربية والمعانى والبيان والعروض والمنطق وأكثر عنه جدا بحيث كان جل انتفاعه به وكات يرجحه على جل جماعته أو كلهم وكذا لازم في الفقه والعربية وغيرهما يحيي العلمي وفي الفقه والعربية السنهوري واختص باللقاني كثيراً ولازمه في الفقه وغيره سيما في مقابلة شرح البخاري وفي المنطق عبد المحسن الشرواني وحضر عند عبد المعطى في تفسير البيضاوي بل أخذاصول الدين عن الكافياجي والمعانى والبيان عن الشرواني والتقي الحصني وأصول الفقه عن امام الكاملية وعلم الحــديث عن كاتبه وأكثر من ملازمته بالقاهرة وبالحرمين وقرأ الـكــثير وسمع بل أجاز لهش غنا وخلق باستدعاء النجم بن فهد وكثر انتفاعه في ابتدائه بزوج أخته النورالفاكهي ، وتميز في ذلك كله بحيث أقر أفي المنهاج الأصلي بحضرة ثالث شيوخه وأمره وأصلح امام الكاملية في شرحه له باشارته وكان عالم الحجاز البرهاني يصغى الى مباحثه وعيل الى كلامه ويعتمده في نقلمذهبه وغبره وعرض عليه اللقاني النيابة فأبي بلترشح لقضاء بلده وكاد أمره فيه أن يتم والانصاف أنه فوقهذا وأذنالهجل شيوخه في الاقراء والافتاء وتصدى لذلك فانتفع به الطلبة في الفقه وأصوله والعربية وكذاأقر أبالمدينة النبوية حين مجاورتيه بهاوفي غيرها وكتبعلى القطر شرحابديماً قرضه له غيرواحد من المعتمدين وكنت ممن قرضه وحمل عنه بالقاهرة وغيرها إستكتابا وقراءة وهو الآن مشتغل بالكتابة على المختصر أوقفني على بعضه فأعجبني وحضضته على إكماله ، ومع مااشتمل عليه من الفنون زائد البراعة في الأدب حسن الانشاء نظم و نثراً امتدحني بقصيدة يوم ختمه قراءة الجواهر والدرر من تصنيفي وبغير ذلك ونظم مااشتمل عليه كتابي من الخصال المقتضية للاظلال بما راق بحيث أو دعتها في التصنيف المشار اليه بعد أن أنشدها بحضرتي وكتب على وجيزال كالام شعراً حسناً وراسلني بمطالعات فائقة بل كتب الى يوممو ادعتي:

سلام على دار الغرور لأنها مكدرة لذاتها بالفجائع فان جمعت بين المحبين ساعة فعما قليل أردفت بالموانع

كل ذلك مع متانة عقل ومزيد احتمال وتواضع وديانة وشرف نقس وانصاف وأدب ، ومحاسنه جمة وقل عكة في مجموعه مثله ، وكنت عنده عكان . مات بعد انقطاع يومين عرض حاد ظهر يوم الأحد مستهل صفر سنة سبع و تسعين عوصفرت دفنه والصلاة عليه وكثر الثناء عليه و تأسفنا على فقد مرحمه الله وعوضه الجنة .

د ٢٦ (معوضة) الفقير الصادق المخاطر في الله بروحه من أصحاب الشيخ عمر العرابي كان لايرى منكراً الا غيره ولا يهاب أحداً كائناً من كان بحيث صارت له هيبة ولا يخالفه أحد وكان يحمل عصا بيده يضرب بها من يخالفه ويقوم بهاف المطاف فيحول بين الرجال والنساء ويدفع أهل الدكاكين في المسمى توسعة للساعين وأنسكر على الامير بيسق وهو يعمر في الحرم أموراً فرجع إليه ولما أراد طواشي صاحب بنجالة بناء مدرسة لأستاذه بمكة عندباب المسجد المعروف بباب أم هانىء وأراد الخروج بالجدار الذي يلي الشارع إلى حذاء مدرسة الشريف عجلان منعهم من ذلك واضطحع في محمل البناء وقال أبنوا فوقى فبذل الطواشي لحكام مكة مالا فعجزوا عن دفعه . مات في سنة ستعشر در حمه الله ذكره ابن فهد. (معين) بن صفى الحسنى الحسينى الا يجبى . هو محد بن عمد الرحمن بن عهد بن عبد الله بن عهد . ٦٦٦ (مفامس) بن أحمد الزباع الحيضي المكي القائدال كبير المتقدم بالشجاعة والفصاحة عند بني عجلان ولاة مكة . يمن ظلم الحاج ثم تاب و تطلب براءة الذمة ولبس المرقعة وساح باكياً على ما فرط منه وصحب عمر العرابي ورافقه الى اليمين ثم رجع الى مكة وخير نساءه وتعلل وأصابته جراحة في رجليه فكان يعيد ما يخرج منها من الدود اليها ويتوجه الى اللهأن لايموت الانحضرة شيخه المشار اليه فأجيب فانه تمادي في الضعف خمسة أشهر ووصل الشيخ لمكة فمات بحضرته في رابع ذي الحجة من أثناء هذا القرن. طوله ابن فهد وفات الفاسي.

وببع وي معلباى) طاز الابو بكرى المؤيدى شيخ من صغار مماليكه ثم صاد بعدد خاصكياً ثم أمره الاشرف اينال عشرة ثم عمله خجداشه الظاهر خشقدم طبلخاناه وأمير حاج المحمل ثم مقدماً فلما خلع حموه وخجداشه الظاهر بلباى نفى الى دمياط فاستمر به حتى مات في صفر سنة ثلاث وسبعين وهو في عشر الممانين وكان دينا خيراً كريما شجاعاً مع سلامة باطن وصدع بالحق وكـثرة كلام ينشأ عن نشوفة وله جامع بنواحي الصليبة تقام فيه الخطبة رحمه الله.

مردعشرة مصاربعده طبلخاناه الى أن أمسكه الاتابك ططر بدمشق فى سنة أدبع أمردعشرة مصاربعده طبلخاناه الى أن أمسكه الاتابك ططر بدمشق فى سنة أدبع وعشرين و أنعم باقطاعه على صهره البدرحسن بن سودون الفقيه و لعله كان آخر العهدبه معمل الاحمدى الاشرفى برسباى و يعرف عيق . كان باشا عكة عقب طوغان شيخ ثم نقل الى القاهرة وهو أحد العشرات .

٧٠٠ (مغلباي) الاشرفي الشلبي . كان من المجردين لابن قرمان ورجع وهو

متوعك فمات بعد أربعة أيام في شوال سنة احدى وستين.

الاشرف برسباى صار فى أيام الاشرف قايتباى حاجباً بحلب مم نقل الى القاهرة بطالا الى أن عمله شادأوقاف الاشرفية بعد خجداشه قانصوه الاشرفي . معلماى الجقمقي حقمق الارغون شاوى . كان جميلا جداً فاتصل بعدموت استاذه بالاشرف برسباى لسابق خدمة له عليه حتى كان مسجو بافعمله خاصكيا مم ساقيا سنين ثم أفعم عليه بامرة عشرة واستقر به فى استادارية الصحبة وصاد له ذكر فى الدولة وظلم وعسف وأخذ دار تمر از الناصرى نائب السلطنة كان بالقرب من جامع سودون من زاده فغير معالمها ولتى العمال منه شدائد ولذا لم يمتع بها وأخرجه الظاهر جقمق الى دمشق على تقدمة بهافدام بها يسيراً ثم بعث بالقبض عليه وسجنه بقلعتها حتى مات بمحبسه فى سنة أربع وأربعين وقد جاز الاربعين ظنا ، وكان شابا حسناً ذا تؤدة وحشمة وحسن سمت وكرم فيما قبل بل كان فيما قبل مىء السيرة ظالما بخيلا سفيها سىء الأخلاق جباناً قليل المعرفة كثير قبل مهو لامع طول و انحناء بأكتافه عفا الله عنه .

٦٧٣ (مغلباى) الجقمتي جقمق الارغون شاوى أيضاً صاربعده من جملة المهاليك السلطانية بل تأمر عشرة في أيام الظاهر خشقدم الى أن قتل في الوقعة السوارية سنة اثنتين وسبعين وكمان مفرط القصر.

372 (مغلباى) الشريني . أصله للظاهر خشقدم ثم أعتقه الاشرف قايتماى و تنقل حتى صاروالياً ثم سافر فعدمت احدى عينيه فلماقدم جبره بالتقدمة وأعطى الولاية لقيت الساقى . مات فى الطاعون سنة سبع و تسعين .

معلباى) الشريني آخر من مماليك الاشرف قايتباى ، شاركه في الاسم والنسبة من العشرات. مات أيضا في طاعون سنة سبع وتسعين .

7۷٦ (مغلبای) الشهابی الناصری کان من ممالیك الشهاب أحمد بن الجمال یوسف البیری الاستادار ثم صادلاناصر فرج ، واستمر من جملة ممالیك الی أن عمل خاصكیا بعدموت المؤید ثم رأس نوبة الجمداریة فی الایام الظاهریة جقمق ثم أمره عشرة ثم أخرجها عنه الاشرف اینال لا نضامه مع المنصورو استمر بطالاحتی مات فجأة فی لیلة عاشر المحرم سنة تسع و خمسین و رأیت من أثنی علیه رحمه الله .

الطاهري جمعة الساقي الطاهري جمعة الساقي امره استاده عشره و لم يلبت إلا تحو عشرة أيام. ومات بالطاعون في صفر سنة ثلاث و خمسين فأ نعم بامر ته على الذي قبله ـ

مه الظاهري خشقدم وابن أخت الأشرف قايتباي . تأمر عشرة . ومات في رمضان سنة ثلاث وسبعين بالطاعون ولم يكمل الثلاثين وحضر خاله الصلاة عليه بالمؤهني . (مغيث) بن مجمود بن على الشيرازي ويسمى مجمدا أيضاً ممن سمع منى بمسكة ومضى في المحمدين .

مهر (مفتاح) امين الدين البليني ويعرف بالزفتاوى كان من موالي الشريف أحمد بن عجلان فصيره لا خيه حسن فنشأ في خدمته حتى كبر وبدت منه نجابة وشهامة وشجاعة فاغتبط به بحيث استنابه حين تأمل على امرة مكة وبعثه رسولا للناصر في سنة أربع عشرة وآل أمره أن قتل في مقتلة في رمضان سنة عشرين ونقل الى المعلاة فدفن بها . ذكره الفاسي مطولا .

وسم المحمد المح

مردة في أيام السيد بركات . مات في مقتلة بجدة في صفرسنة ست وأربعين وحز جدة في أيام السيد بركات . مات في مقتلة بجدة في صفرسنة ست وأربعين وحز رأسه وطيف به مع غيره بجدة . أرخه ابن فهد . وهو جدعبدالكريم و سنان ابني على . مراسه وطيف به مع غيره بجدة . أرخه ابن فهد . وهو جدعبدالكريم و سنان ابني على . مراسح و أسحر أهل دولة الجمالي على ماحب الحجاز المقدم عنده في مباشرة جدة من سنة تسع و ثمانين إلى أن مات في صفر سنة سبع و تسعين خارج مكة و حمل إليها فدفن بالمعلاة و هو وابنه من مو الى الجمالي المشار إليه . مات سنة تسع عشرة . أرخه شيخنا في إنبائه .

مه (مفتاح) عتيق المهتار نعمان . كان مهتار الطشتخاناه . مات في سينة اثنتين . أرخه شيخنا أيضاً .

٦٨٦ (مفلح) بن تركى الأجدل , مات سنة بضع وعشرين . ١٨٧ (مفلح) الحبشى المكي ويعرف بالحنش . كان مؤد باللاطفال كثير التلاوة

صوفيابالباسطية . مات في ربيع الآخرسنة أربع وأربعين بمكة . أرخه ابن فهد . ممال مفلح) الحبشي فتي عبد الرحمن بن الزكي أبي بكر الماضي . ممن سمع مني بمكة . ١٨٥ (مفلح) الحبشي الحالي بن ظهيرة . مات في جمادي الأولى سنة ثلاث و تسعين بمكة . ١٩٥ (مفلح) فتي محمد بن أحمد بن النحاس . ممن سمع مني بمكة .

ا ۱۹۹ (مقبل) بن سعيد بن مسيل بن جو ن بن على السعدى ثم السمتى كتب عنه البقاعي في صفر سنة تسع وأربعين بمسجد المليسا من الطائف قصيدة منها:

أبدع قوافي القيل في ابن مطاعن ملك نشا ماقط في شوره نكد محد الماضي ٦٩٢ (مقبل) بن عبدالله بن عبدالرحمن البغدادي ثم المكي والد محمد الماضي ويعرف بسلطان غلة . ممن سمع على ابن الجزري في سنة ثلاث وعشرين كتابه أسنى المطالب في مناقب على بن أبي طالب ووقف سبيله بمني قبل ذلك في سنة شدى عشرة . ومات في صفر سنة سبع وعشرين بمكة . أرخه ابن فهد .

٦٩٣ (مقبل) بن نخبار أمير ينبع . مات في سنة ثلاثين و عاعائة في ربيع الأول عجمسه من اسكندرية .

٦٩٤ (مقبل) بن هبة بن أحمد بن سنان بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمرى أحد أعيان القو ادالعمرة . مات في سنة عمان و ثلاثين امافي أو ائلها أو أو اخرها أرخه ابن فهد ، ١٩٥ (مقبل) الزين الاشقتمرى المرومي الطواشي الشافعي . كان جمدارا عند الظاهر ثم ولده الناصر ملازما للديانة محباً في الفقهاء اشتغل بالعلم كثيراً وحفظ الحاوى الصغير فصاريذاكر به مع حسن التلاوة جدا ، ثم عمر مدرسة بالتبانة عند مفرق الطرق وقرر فيها مدرسين وطلبة وكان عنده بر ومعروف . مات في البلة الاثنين رابع ربيع الآخر سنة تسع عشرة بالطاعون ودفن بمدرسته وكان قد أسر مع اللنكية من دمشق ثم خلص و حضر مع الرسل الواردين من اللنك في سنة ست و ثمانا أنة وجاور عامين متو اليين قبل موته رحمه الله وايانا .

٦٩٦ (مقبل) الزين الحسامي الرومي. أصاب لبعض أمراء دمشق ثم الصل . محدمة الشيخ شيخ قبل سلطنته فاما تسلطن عمل خاصكياً ولازال يرقيه حتى عمله دو ادارا كبيرا بعد جقمق الارغو نشاوي حين ولى نيابة الشام بعد سنة عشرين فباشرها الى أن فر من القاهرة هو وغيره خوفا على أنفسهم حين قبض مدبر المملكة ططر على قجقار وغيره فاربهم العرب أصحاب الادراك بظاهر خانقاه سرياقوس الى أن وصل الى الطينة فوجد بها غرابا مهيئاً للسفر فركبه بمن معه واحتاط العرب على خيولهم و اثقالهم وسار الى البلاد الشامية فلحق بنائبها جقمق المشار اليه وصار

من حزبه فلما قبض عليه أمسك مقبل أيضاً فبس مدة ثم أطلق وأعطى تقدمة بالشام الى أن نقله الاشرف برسباى لنيابة صفد فى سنة سبع وعشرين ودام بها حتى مات فى يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول. وقال العينى فى أوائل ربيع الثانى سنة سبع وثلاثين وكان مشهوراً بالشجاعة وحسن الرمى عنده كرم وحشمة كوذكره شيخنا فى إنبائه وقال أنه حسنت سيرته فى نيابة صفد وكان فارساً بطلا عارفا بالسياسة واستقر بعده فى نيابتها اينال الششانى الماضى.

٦٩٧ (مقبل) الزين الرومى الزمام بالدور السلطانية. كان رأساً في الخدام وعنده حشمة ورياسة و تولى الزمامية في الدولة الناصرية فرج وعظم و نالته السعادة و عمر عدة أملاك ودور حبسها على مدرسته التي أنشأها بخط البندقانيين بالقاهرة للجمعة والجماعات بل فيها وظائف وخزانة كتب وغير ذلك ولم يزل على ذلك حتى مات في أول ذى الحجة سنة عشر وخلف مالا كثيراً وذكره شيخنافي انبائه باختصار . ممن 19٨ (مقبل) الزين الزيني الطواشي نائب شيخ الحدام بالحرم النبوي . ممن صمع على أبي الحسن المحلي سبط الزبير من الاكتفاء للكلاعي .

٦٩٩ (مقبل) الحبشى أحدمه فية سعيد السعداء مولى خير كتب بخطه القول البديع وغيره من كتب العلم وتردد الى يسيراً.

الشافعي ثم تعمق في مقالة الصوفية الاتحادية وكتب المنسوب الى الغاية وأتقن الشافعي ثم تعمق في مقالة الصوفية الاتحادية وكتب المنسوب الى الغاية وأتقن الحساب وغيره . مات في أوائل سنة اثنتين وقد قارب الستين . ذكره شيخنا في النائه وقال رأيته مراراً ، وهو في عقود المقريزي مطول .

٧٠١ (مقبل) الهندى المحكى فتحالنجم بن النجم بن ظهيرة . سمع منى عكة كشيرا . (مقبل) صاحب الينبع . في ابن نخبار قريباً . (مقبل) غلة السلطاني . تقدم في ابن عبد الله . (١) ٧٠٢ (مقدم) بن عبد الله بن على بن جسار بن عمر العمرى أحد القواد . مات في مقتلة بجدة في صفر سنة ستوار بعين . أرخه ابن فهد .

٧٠٣ (مقدم) بن هجان بن مجد بن مسعود أمير ينبع .

٧٠٤ (مكرد) بن عمر المجلى من غز زبيد . مات في سنة ست و تسعين .

٧٠٥ (مـكرم) بن ابرهيم بن يحيى بن ابرهيم بن يحيى بن ابرهيم بن يحيى بن مكرم السراج أبو الـكرم بن الدين المالي الشيرازى الشافعي الماضى حفيده العلاء محد بن العز ابرهيم وأبوه من بيت علم وجلالة . و فالة من عمل شيراز

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: بلغ مقابلة.

بينهما عشرة أيام . ولدسنة ست وستين وسبعائة واشتغل في علوم منها العربية على أخيه الأكبر الجلال يحيى وسمع الحديث على الشرف! لجرهى وكان في أكثر أوقاته مشتغلا به مع تصديه أيضاً للفتوى والتدريس والقضاء بحيث تخرج به كثير من الأفاضل . ومات في إحدى الجاديين سنة خمس وأربعين .

٧٠٦ (مكرم) بن مجد بن مجد بن أحمد بن ابرهيم بن مجد بن ابرهيم الدين أبو الدكرم ويسمى أيضا مجد عبد الله بن الحب بن الرضى الطبرى الأصل المركى الشافعي الماضى أبوه وجده وشقيقه الشهاب بن الرضى الطبرى الأصل المركى الشافعي الماضى أبوه وجده وشقيقه أبو السعادات مجدوغيره ولدفي عاشر شعبان سنة خمس و ثمانيا وأو السعادات مجدوغيره ولدفي عاشر شعبان سنة خمس و ثمانين القرآن وجوده وقرأ في غيره قليلا واشتغل كدلك وأم في سنة خمس و ثمانين فما بعدها بمقام ابرهيم مناوبة مع أخويه ووالدهم ، ولذا بخصوصه تؤدة وسكون بالنسبة لهم وهو ممن لازمني في سنة ست و ثمانين بمكة في أشياء وكدا بعد ذلك سيما في سنة تسبع و تسعين و قبلها ويعجبني سكونه و تقعدده وهو أخف وطأة عند جمهور العامة من أخويه مع صغر سنه وقد أمرته في سنة أدبع و تسعين بأشياء في إمامته فبادر لاظهار القبول والسرور ،

٧٠٧(مكى) بن راجح بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعو دالعمرى أحدالقواد مات في ربيع الاول سنة إحدى وخمسين بالأطواء من بلادالين وحمل إلى مكة فدفن بالمعلاة . ٧٠٨ (مكى) بن سليمان السندى الهندى الاصل المسكى المولد والدار مؤدب الأطفال بها ويسمى أحمد أيضاً ولكنه لم يشتهر به ويعرف بالعياشي نسبة لشيخه ومربيه الزين بن عياش ففظ القرآن والشاطبيتين ومنظومة شيخه غاية المطلوب والمنهاج الذين بن عياش ففظ القرآن والشاطبيتين ومنظومة شيخه غاية المطلوب والمنهاج الفرعي و تلا بالسبع عليه إفراداً ثم جمعا و تصدى لاقراء الا بناء من سنة تسع وثلاثين فعلم دوراً بعد دور وأثرى من ذلك مع سيرة محمودة وكثرة تلاوة وانعزال وينفع أحبابه بالقرض وربما كان يتردد إلى في مجاوراتي ، وكانت فيه فضيلة في الجملة واستحضار للفن ومراجعة للتيسير واستمرار لحفظ الشاطبية وفهم لها . مات في رمضان سنة ثهان وتسعين رحمه الله .

٧٠٩ (ملج) قيل أنه أخ للظاهر جقمق وأنه والد زوجته أزبك الخازندار رأس نو نه النوب بعدموت تنم نائب الشام فيحرر.

٧١٠ (ملج) الظاهري جقمق نائب القلعة . مات في منتصف ربيع الثاني. سنة اثنتين وتسعين واستقر بعده ٧١١ (ممجق ) - بميمين أولاها مفتوحة ثم جيم مكسورة \_ الظاهري برقوق من اصاغر مماليكه . صار أمير عشرة في أيام الاشرف برسباي الى أنمات في سنة ثلاث و ثلاثين ظناً وكان لابأس بدينه .

۷۱۲ (ممجق) النوروزی نسبة لنوروز الحافظی . تنقلت به الاحوال الی أن عمله الظاهر جقمق أمير عشرة ثم ولاه نيابة القلعة ودام حتى مات فى سلخ جمادى الثانية أومستهل رجب سنة اربع و أربعين وكان خيراً ديناساكناً استقر بعده فى النيابة تغرى برمش الفقيه ، وتسميته قحق سهو .

٧١٣ (منصور) بن أبى بكر بن منصور بن أبى بكر الجنانى الأزهرى الشافعى سبط الشيخ سليم قطن مكة مدة وكان بها فى مجاورتى الأولى فسمع بقراءتى على أبى الفتح المراغى وماتبها فى مستهل جمادى الاولى سنة إحدى وستين و دفن بالمعلاة . ١٤٧ (منصور) بن الحسن بن على بن اختيار الدين فريدون بن على بن محمد المحاد القرشى العدوى العمرى المكازرونى الشافعي . عالم أخذ عن ابن الجزرى بلو حضر عند السيد الجرجانى و بحث معهور افق السيد في الدين الا يجسى إلى الخواجا في ختليا عنده فى آن واحد وقال إن شيخه ابن الجزرى أنشد فيه :

ياصاح عرج نحو خاف تجد زيناً يضاهي بشراً الحافي حـبراً بدا في عصره قدوة فاعجب لهـ ذا الظاهر الخافي

وصنف ماينيف على مائة تأليف منها لطائف الألطاف في تحقيق التفسير ونقد الكشاف وشرح البخارى ولم يكملا وحجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة السكفرة في نقد الفصوص لابن عربي ، وكان منقدما في العقليات سنياً يصبغ بالحرة جاور بمكة في سنة عان وخمسين وكانت وقفتها الجعة ، واستمر مجاوراً منجمعاً عن الناس لا يخرج من بيته غالباً حتى مات بها في آخر يوم الثلاثاء ثاني عشري دبيع الاول سنة ستين ودفن بالمعلاة ولقيه بها قبل موته بسنة الكال موسى الذؤالي وحمزة الناشري المجاني وحدثاني بترجمته و بكلام له في ابن عربي أثبته في مؤلفي فيه رحمه الله ونفعنا به .

۱۷۱۵ (منصور) بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب سعد الدين ابن الجيعان أخوعبد الغنى وعبد اللطيف الماضيين كان ومات سنة إحدى وخمسين . ١٦٧ (منصور) بن الصنى القبطى . كان أبو دمن الكتبة فنشأ ابنه على طريقته و تخرج به و بغيره فى ذلك و خدم فى بعض جهات المفرد ثم فى ديوان الامير قائم التاجر بحيث عرف به وسافر معه إلى العراق حين سافر فى الايام الظاهرية

حقمق رسولا لجهان شاه بن قرا يوسف ثم إلى الروم حين توجهه إلى مرادبك ابن عُمان ثم الحجاز مرة بعد أخرى حين كان أميراً فيهم فأثرى وتمول جدا واستقرفي عمالة السابقية ثم اتصل بالزين الاستادار ويزوج ابنته ورقاه لنظر المفرد بل ولى الوزارة بعده عوداً على بدء في الايام الاينالية ثم الاستادارية كذلك بل وليها مرة ثالثة في أيام الظاهر خشقــدم مسئولًا فيها و بالــغ في تقوية يده وإلباسه في كل شهر خلعة جليلة مع اركابه فرسا هائلا والأكثار من الدعاء له وربما جاءه لبيته واستمر على ذلك أزيد من سنة ثم قبض عليه بدون ذنب ظاهر وصادره وأهانه بالضرب والحديد وحكم فيه اعداءه وآل أمره الى أن أمر المالكي بقتله فقتل عند خيمة الغامان في يوم الاربعاء العشرين من شوال سنة سبعين بعد عمل مستند لقتله ارتكبوا فيه أموراً خطيرة وحمل في تابوت ثم غسل وصلى عليه جماعة ثم دفن بتربة في الصحراء حذاء أمه وكانت فماقيل خيرة تسمى فاطمة ابنة أحمد بن على عريقة في الاسلام \_ ولم يكمل الاربعين وسمع منه التلفظ بالشهادتين حين القتل و بعده وأكثر التلاوة قبل ذلك وتزايد الصراخ عليه من العامة وأسمعوا أخصامه خصوصا ابن كاتب غريب من السب والمـكروه ما الله به عليم ، وقد عمر بجوار المدرسة الشريفية من حارة بهاء الدين قبل الولاية وبعدها وبغيرها دورأكثيرة وفتح في أسفل السور بابا من جهة ظاهربيته انتفع به في الاستطراق وصاريغرف به وقرب جماعة من الخيار كالشمس المسرى وكان يقرأ عليه في أبي شجاع ونحوه ويحسن اليه وجماعة برسم التلاوة للقرآن عنده في كل يوم والشهابين ابن أبي السعود والحجاري وكان كثير البرله وأوذي بسببه من جماعته طائفة بحيث مات بعضهم وراج آخرون بماكان مدخر أعند هم عفاالله عنه وايانا. ٧١٧ (منصور) بن طلحة بن يعقو بشيخ عرب تلمسان. ماتسنة خمس و أربعين . ٧١٨ (منصور) بن عقيل بن مبارك بن رميثة الحسني المكي . مات في ربيع الأول سنة خمسين بالدكـناء من وادى مر وحمل الى مكة فدفن بها .

۱۹۹ (منصور) بن على بن عثمان الزواوى ثم البجائى فقيهها لما امتنع أبوالحسن على بن أبى على بن على بن أبى عبد الله محمد بن أبى فارس من مبايعة ابن اخيه أبى عمرو عثمان بن أبى عبد الله محمد بن أبى فارس قام معه وكانت له عصبة وقوة بحيث استبد ببحباية ثم تراجع ودخل بينهما فى الصلح فكانت حوادث لم يتحرر لى الآن أمرها وإن أشار اليها المقريزى فى حوادث سنة ثلاث وأربعين ، ورأيت من قال أنه الزواوى العالم الشهير وأنه مات فى سنة ست وأربعين بتونس وكان عالماً.

٧٢٠ (منصور) بن على الحلبي الجزيرى . هكذا رأيته بخط بعضهم و يحرر وقو لله الحلمي فسيأتى قريبا منصور الجزيرى وهو مغربي .

٧٢١ (منصور) بن مجمد بن أحمد الحلبي . ممن سمع مني .

٧٢٧ (منصور) بن محمد بن عبد العزيز بن سليمان بن عمر السلمي المتناقي ومتنانة من أعمال بجابة البجائي المغربي المالكي . ولدسنة خمس وستين وثها عاقة وحفظ القرآن ببلده ثم تحول الى بجاية في سنة ثمان وسبعين فاشتغل في الفقه والاصلين والعربية والمنطق والفرائض والحساب وغيرها عند سليمان بن يوسف الحسناوي وأبي الحسن على بن محمد البجري وأبي عبد الله محمد اللجام في آخرين وارتحل الى تونس فأخذ عن أبي الحسين محمد بن محمد الزلديوي ولد العالم الشهير وحضر مجالس أبي عبد الله محمد بن القسم الرصاع ، وقدم القاهرة في سنة تسع وحضر مجالس أبي عبد الله محمد بن القسم الرصاع ، وقدم القاهرة في سنة تسع وثمانين ليحج فما تيسر له وتخلف فلازم الديمي في قراءة رواية وكذاقر أعلى وعلى وثمانين ليحج فما تيسر له وتخلف فلازم الديمي في قراءة رواية وكذاقر أعلى وعلى عدا الأول من شيوخه أحياء وأن والده ممن يتفقه أيضا وربما أقرأ في البادية وهو الآن حي أيضا ابن خمس وستين.

٧٢٣ (منصور) بن ناجي بن بسر بن ثامر اليمني خادم عبيدالـكبير الحضرمي٠ مات في شوال سنة ستين بمـكة .

٧٢٤ (منصور) بن ناصر الجسني المسكمي مولى السيد حسن بن عجلان وأحدالقواد. مات في جمادي الأولى سنة خمس وخمسين .

٥٧٧ منصور) بن ناصر القائد مات في ربيع الآخر سنة ثمانين عكة .أرخهم ثلاثتهم ابن فهد . ٢٩٧ (منصور) بن الدوادار الكبير يشبك من مهدى الظاهري سبط المويد أحمد بن الاشرف إينال . ممن سمع من حفظي بحضرة أبيه المسلسل . مات وهو صغير بالطاعون في ليلة الخيس تاسع عشر ذي الحجة سنة احدى و ثمانين .

٧٢٧ (منصور) آخر أخ له من أبيه المؤيد أحمد بن إينال مات في جمادى الثانية سنة سبع وتسعين بالطاعون وكان يقرأ بالجوق رياسة عوضه الله الجنة .

٧٢٨ (منصور) أبو على الفارسي المغربي ويعرف بابن الصواف . كان صالحا له أحوال وكرامات . مات قريباً من سنة خمسين .

۷۲۹ (منصور) الجزيرى المغربي الأديب مؤرخ المغرب كان حياً في سنة احدى وخمسين وله نظم في عبد الـكريم بن عبدالغني بن ابرهيم ومنه : لئن طال حفضي عند خدام بابكم ولم يؤثروا بالرفع الا مخازني

سأنفق عمرى في حساب زمانهم وأغلق عن كسب العلوم مخازني ٥٠٠ (منصور) الحكيم . مات في شعبان سنة ستوأربعين بمكة .أرخه ابن فهد ٥٠٠ (منكلي) بغاالعلاء الصالحي الظاهرى برقوق ويعرف بالعجمي .صيره الناصر البن أستاذه من جملة دوادارية السلطان وأرسله رسولا الى تيمور في حدود سنة خمس ثم رجع وولى حسبة القاهرة في أيام المؤيد وشدد على النساء حتى قيل:

لاتمسك طرفى منكلى خلنى علقتو مائتين قبل مايعنى وبيع عول واستقر من جهة الحجاب دهراً حتى مات بعد تمرض طويل فى ربيع الاول سنة ست وثلاثين وقد شاخ ، وكان شيخاقصيراً ذالحية مسترسلة بذاكر بشىء من الفقه اشتغلك ثيراً وكتب الخط الحسوم محاضرة حسنة ومحبة فى حضو د السماعات. ذكره شيخنافي انبائه باختصارو أننى عليه وقال العيني أنه لم يكن مشكوراً . ٧٣٧ (منكلى) بغا قر اجا الظاهرى برقوق أحد الطبلخانات بالديار المصرية ، مات فى رجب سنة احدى عن أزيد من ثلاثين سنة ودفن بتربته فى الصحراء ولم يترك سوى بنت . ذكره العينى .

۷۳۳ (منیر) الزین السیر اجی أحد خدام المسجدالنبوی ممن سمع منی بالمدینة . ۷۳۳ (منیر) بن جویعد بن بریم أحد زعماء ذوی عمر .ماتسنه تسعو خمسین . ۷۳۵ (منیع) بن موفق القائد الحسنی مولی السید حسن بن عجلان . مات فی شوال سنة ثلاث وستین . أرخه ابن فهد .

۷۳۷ (مهار) بن فيروز شاه بن محد تم بن بهم تم بن جرد بن شاه بن طغلق ابن طبق شاه سيف الدين بن قطب الدين صاحب جزيرة هرمز والبحرين قتل أباه واستبد بالملك وعظم قدره وفخم أمره وصارت في أيامه هرمز بندر الدنيا يأتيها مراكب ممالك الهند والزيرك من بلاد الصين ويقصدها تجار خراسان وسمرقند وغيرها فامتلاً تخزائه وشكرت سيرته وعمرت بلاده. ذكره المقريزي في عقوده مطولا ولم يؤرخ وفاته .

۷۳۷ (مهدی) الذوید مات فی سلخ ذی الحجة سنة نمان و خمسین . أرخه ابن فهد . ۱۳۷۸ (مهنا) بن أبی بکر بن إبر اهیم بن یوسف الزین البغدادی الأصل الدنیسری شم المصری الحنفی . ولد فی ربیع الاول سنة ثلاث وثلاثین و سبع الله بعصرو سمع من التاج محد بن أحمد بن عمر بن النعمان الانصاری مصباح الظلم لجد والده محمد بن موسی ومن الجمال الامیوطی قطعة من سیرة ابن سید الناس ، وحدث سمع منه الطلمة ، وذكره الفاسی فقال : نزیل مكة و شیخ رباط الخوزی بها

جاور فيها نحو أربعين سنة أو أزيد وكان فيه خير واحسان لجماعة من الفقراء وخدم الفقراء برباطالخوزى سنين ثم ولى مشيخته نحو ثلاثين سنة واشتهر بذلك عند الناس. مات في آخر ربيع الأول سنة عشرين وهو في عشر السبعين أو جازها . وأورده التقي بن فهد في معجمه .

۷۳۹ (مهنا) بن حسين بن على الشرف البغدادى أحد شيوخ علماء الحرف. قال المقريزى في عقوده صحبنى سنين و كانت عنده فو ائد. مات في حدود سنة عشر عن نحو ثمانين سنة . (مهنا) بن طر نطاى صو ابه مجد بن مهنا بن طر نطاى و لـ كن كنت كتبته هنا غلطاً . و ۷۲ (مهنا) بن عبد الله المحكى . كان من كبار الصلحاء . مات عكم في سنة عشرين . قاله شيخنا في إنمائه .

٧٤١ (مهنا) بن على بن حسن البندراوي \_ نسبة لبندرة بين سنباط وطوخ وهي اليها أقرب \_ ثم الأزهري الشافعي. لازم شيخنا حتى أخذ عنه جميع شرح ألفية العراقي سماعاً في البحث إلاما فاته منه فقرأه ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الاوحد وقال إن ذلك بحثاً واستثارة للفوائد وأذن له في قراءته وإقرائه وكذا أخذه بقراءته عن الشهاب من المحمرة وقال قراءة بحث ونظر وتأملواستكشاف واسترشاد وقرأعلى شيخنا غيرذلك وربما كان بقرأ علمه وهوقائم إحلالاللحديث وكذا أخذعن القاياتي ورافقه في هذا كله الصندلي فانه كان قد اختص بهولزمه فى طريقته بحيث التحق به في الصلاح و الخير و قال فيهما الفمرى أنهما خلاصة الناس وصحب ابرهيم الادكاوى واختلى عندهوذكر بالولاية والأحوال السنية وكان يقصد بالصدقة فيقبلها ويعطيها الفقراءبل ردهو ورفيقه المذكو رماأوصي لهماصاحبهما سليم به وهو نصف ماله الى بناته و نفذا وصيته الى قاعة السلاح ، ولم يلبث أن مات بعده بنحوستة أيام في سنة احدى وأربعين أوالتي بعدها و دفن هذاك رحمه الله وإيانا و تفعنا بهم ا ٧٤٢ (مهيزع) بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان شقيق هيز ع الآتي ويسكني أبا الغيث. مات بالخبت في يوم الاحد وجبيء به ليلة الاثنين رابع عشرى ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين بمكة فصلى عليه بعد الصبح ثم توجهوا به الى المعلاة وقد جاز العشرين.

۷۶۳ (موسى) بن ابرهيم بن أبى بكر بن موسى بن أبى بكر بن إسمعيل بن الشيخ حسن الشرف العشاوى المالكي قريب عبدالبارى الماضى . ممن سمع منى ٥٠٠٠ ( موسى ) بن إبرهيم بن مجمد بن عيسى بن مطير الحسكمي المياني ، أمه أم ولد . كان صالحاً متواضعاً . مات سنة ثمان وعشرين .

٧٤٥ (موسى) بن إبرهيم بن محمد بن فرج بن زيد الملكاوى الدمشقى الشافعى نزيل الصالحية . سمع من ابن خطيب المزة وابن أبى المجد مسند الشافعى ومن ابن قواليح صحيح مسلم ، وحدث لقيه ابن فهد وغيره . مات فى .

٧٤٦ (موسى ) بن أبرهيم الشرف بن البرهان الكازروني ثم القاهري والد البدر تحمد وعبد الرحمن ، ممن قدم بالمباشرة والكتابة عند الزين عبد الباسط بحيث كان القائم بأموره كلها وصودر معه في محنته سنة اثنتين وأربعين فمابعدها على مال جزيل وكان مات .

۷٤٧ (موسى) بن أحمد بن جار الله بن زائد بن يحيى بن محيى بن سالم الشرف ابن الشهاب السنبسى و يعرف بابن زائد . ولد سنة ثلاث و ثمانين وسبعائة بمكة و نشأ بها ، وأجاز له النشاورى و ابن حاتم والمليجي و ابن فرحون و ابن صديق و ابن الميلق و المجد اللغوى و الدميرى و آخرون أجاز لى . ومات فى رجب سينة اثنتين وستين خارج مكة و حمل إليها فصلى عليه ثم دفن بالمعلاة .

(موسى) بن أحمد بن عبد الله الشرف السبكي. فيمن جدهموسي بن عبد الله . ٧٤٨ (موسى) بن أحمد بن على بن عبيل الحال الهماني والدأحمد وعبد اللطيف الماضيين . ولد سنة اثنتين وثمانما ئة واشتغل وتميز في الفقه وحضر مجالس الجمال الطيب الناشري القاضي وأذن له في الافتاء ، ودرس وأفتي ولما ملك بنو طاهر زبيد أضيف إليه نظر المدرسة الحسينية وتدريسها إلى أن مات في يوم الجمعة عادى عشر الحيرم سنة تسمع وسبعين ، وقد كتب تصحيحاً على الوجيز استمده من تصحيح التقي عمر الفتي وقطعة على المنهاج رحمه الله .

٧٤٩ (موسى) بن أحمد بن عمر بن غنام الشرف الأنصارى السنكاوى ثم القاهرى الشافعى أخو أحمد الماضى ويعرف بالبر نكيمى. ولد سنة ثلاث وعشرين و عماما ئة ببرنكيم من أعمال الشرقية وتحول مع أبيه إلى سنكاوم ثم إلى القاهرة وحفظ القرآن وكتباً ولزم الاستغال حتى برع في انفنون وأشير إليه بتمام الفضيلة سيا في العربية ومن شيوخه الشرف السبكي والقاياتي وابن المجدى والمناوى والشرواني وابرن الهام والعز عبد السلام البغدادي والأمين الاقصرائي وسمع على شيخنا ومستمليه وابن عمه شعبان والزين بن خليل القابوني وآخرين وتصدر للاقراء بالأزهر وغيره فانتقع به الطلبة عاواستنابه المناوى في القضاء فوافق لأجله ثم ترك بعد يوم أو يومين وكذا استقربه السعدي بن الجيعان في مشيخة مدرسته ببولاق أول ما فتحت ثم صارت إليه إمامتها وكذا

خطابتها برغبة الولوى بن تقى الدين له عنها وقطنها من ثم وصار يجيء إلى الجامع منها أيام إقر أنه ثم ترك المجيى ، قبيل مو ته بسنوات و درس أيضاً في الجامع البارزى ببولاق نيابة وصار مقصوداً فيه بالاستفتاء بل ربما قصد من غيره حتى كان أحد الدكتبة في كائنة ابن الفارض ، وكان فاضلا مفنناً حسن المشرة لطيفا متواضعاً منحب معاً عن بنى الدنيا عديم التردد إليهم معتقداً في الصالحين بحيث رغب في تزويج ابنته لأحد أولاد أبي العباس الغمرى . تعلل أياما ومات في ليلة الجعة حادى عشرى صفر سنة أربع و عانين وصلى عليه من الغد بعد الصلاة بالآزهر ثم حادى عشرى صفر سعيد السعداء ، و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا (١) .

٧٥٠ ( موسى) بن أحمد بن عيسى الحرامي بالمهملتين أمير حلى انفرد بأمهها بعد أخيه دريب ثم أخرجه حسن بن عجبلان منها ثم عاد إليها حتى مات في سنة تسع عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

٧٥١ (موسى) بن أحمد بن محمد الكال الزبيدى الناشرى الشافعي ابن عم صاحبنا حمزة بن عبدالله بن محمد الماضى . قدمه الفقيه يوسف بن يونس المقرى رئيس المين لمنصب القضاء بزبيد مضادة لابن عبد السلام فصار بزبيد قاضيان . ٢٥٢ (موسى) بن أحمد بن موسى بن أحمد الرداد ويعرف بابن الزين لقب

أبيه زين العابدين. من فقهاء اليمن الاحياء في سنة سبع وتسعين ممن يدرس الفقه ويقرىء القراآت وهو مشتغل بشرح الارشاد.

الجاعيلي ثم الدمشتى الصالحى الحميلي ولد بعدالحمسين و عاعائه بجاعيل و نشأ بحر دافقر أ الجاعيلي ثم الدمشتى الصالحى الحميلي ولد بعدالحمسين و عاعائه بجاعيل و نشأ بحر دافقر أ يها القرآن ثم تحول منها مع أبيه إلى دمشق سنة ستين فحفظ المقنع والفية النحو وجمع الجواهم وغيرها وعرض على جماعة وأخذ عن البرهان بن مفلح في الفقه وأصوله والزين عبدالرحمن الطرابلسي نقيب ابن الحمال والشهاب بن زيد وقرأ عليه الصحيحين وسيرة ابن هشام وغيرها ولازم العملاء المرداوي والتتى الجراعي و تنزل في الزاوية لا في عمر و تمسب بالتجارة و تميز ، وقدم القاهرة في ربيع الأول سنة ست و تسعين واجتمع بي في أو اخر جمادي الثانية فقراً على في الصحيحين وسمع المسلسل وحديث زهير العشاري وحديثاً من مسند أحمد ، وكتبت له اجازة و سمع معهالتقي البسطى الحنبلي و تناولا ذلك .

٢٥٤ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عبــد الله بن سليمان الشرف السبكي ثم

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

القاهري الشافعي ويعرف في بلده كما بلغني بابن سيد الدار . ولد سنة اثنتين وستين وسبعائة تقريبا بسبك العميد وتسمى أيضا سبك الحد فقرأ القرآن بها و بالقاهرة وكان ارتحاله اليها وهو كبير فأشار اليه حفيد البهاء بن التقي السبكي بالاشتغال فحفظ العمدة والحاوى والتنبيه والمنهاج الأصلي والفية ابن ملك وعرض على الأبناسي وكانت بينهما مصاهرة ولازمه في التفقه به فيلم ينفك عنه حتى مات بحيث كان جل انتفاعه فيه به وكذا أخذالفقه عن البدر بن الطنبدي وابن أبي البقاء وأذنو الهفى الافتاء والتدريس بل يقال أن الاول استخلفه في حلقته حين حج حجته التيمات في رجو عهمنها و تلالا ثبي عمر وعلى شخص بالمقس يقال له ابن الشبيخ و بحث على من عداه في النحو و الأصول أخذ عنهم ابن المصنف والتوضيح و المنهاج الاصلى بل بحث مختصر ابن الحاجب أيضاً على الشهاب المغراوي وانتفع في العربية أيضاً بمذاكرة رفيقه الشمس بن الجندي الحنني وسمع على الابناسي والتنوخي والزين العراقي والطنبدي والشهاب الجوهري في آخرين ؛ وحج غير مرة الأولى في حدود سنة عشر وسافر إلى القدس ودخل الصعيد ؛ وتصدى الاقراء في الفقه وأصوله والعربية وغيرها فأخذ عنه الأئمة طبقة بعد طبقة حتى صار غالب الأعيان من طلبته ، وكان في كل سنة يقرىء إما التنبيه أو الحاوى أو المنهاج تقسيما بالجامع الازهر وولى تدريس مدرسة ابن غراب وكذا الطيبرسية برغية الشرف بن العطار له عنه. وكان إماما ثبتاً حجة فقيهاً يكاد أن يكون بأخرة أحفظ المصريين له يستوعب في تقريره كتباً معينة على الكتب التي يقرئها وربما زاد من غيرها كل ذلك عن ظهر قلب مشاركاً في النحو والأصول غير أنه لم يوجه قصده لغير الفقه كهو حسن التقرير جداً في كل ذلك لا ينتقل عن الشيء حتى يفهمه الجماعة مع ثبوت كلامه في النفس مما هو دليل لعمارة باطنه وحسن قصده مع متين ديانته و تو اضعه ومكارمه و إيثاره الانجماع عن الناس و إذا اضطر لحضور مجلس الحديث عند السلطان أو غيره لايتكلم أصلا وإكثاره من التلاوة وعدم إنفكاكه عنها سما لسورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها حتى في مرضه ، ولطف عشرته وظرفه ومشيه على قانون السلف خصوصاً شيخه الابناسي ومن وصاياه لهترك القضاء وذكرشيئاً آخر إماالشهادةأو قراءةالصفارفو فيهما وكونه أطلس لاشعر بوجهه يسكن الناصرية . ولم يزل على طريقته حتى مرض في سادس عشر رمضان يقال عرض السل فان أطرافه كانت ترى في ثيامه كأنها الخيوط ولم يبق منه سوى الجلد حتى مات في يوم الخيس سابع عشر ذي القعدة سنة أربعين وصلى عليه في يومه (١٢ \_ عاشر الضوء)

فى مشهد حافل تقدم الناس العام البلقينى ثم دفن بتربة سعيد السعداء ، وذكره شيخنا فى إنبائه باختصار فقال أنه كان متصديا لشغل الطلبة بالفقه جميع نهاره وأقام على ذلك تحو عشرين سنة ولم يخلف بعده فى ذلك نظير هقال و كان سناطاً يعنى ليست له لحية ، قلت وقرأت بخط بعض المجاز فين ويقال أنه و جد بعدم و ته خنثى رحمه الله و إيانا.

ولد سنة إحدى وثمانائة وقدم القاهرة فخفظ القرآن والعمدة والمنهاجين والفية ولد سنة إحدى وثمانائة وقدم القاهرة فخفظ القرآن والعمدة والمنهاجين والفية ابن ملك ومختصر أبى شجاع واشتغل قليلا فى الفقه والنحو ، ولازم الشيوخ مدة وصحب العز عبد السلام البغدادي وقتآور عا سمع على شيخناو تنزل فى الجمالية وغيرها ، وكان يسكن بالقرب من حوض الصادم ويذا كر ببعض المسائل بل له نظم كتب عنه منه بعض أصحابنا وماسمعت منه شيئاً مع كونه كان يسألنى عن أشياء ، وأظنه تأخر الى قريب الستين .

١٥٥ (موسى) بن أحمد بن موسى بن عد ال كال أبو عمر ان بن الشهاب الذؤ الى الصريفيني المياني الزيدى الشافعي و الد أحمد الماضي و يعرف بالم كشكش عجمتين و كافين الثانية مكسورة ، ولد في رمضان سنة ست وثلاثين و عانيائة بأبيات الفقيه أبن عبيل بالقرب من زبيد وأخذ عن الفقيه على بن أبي بكر بن جعمان الذؤالى وخاله و ابن عمه الشرف أبي القسم بن جعمان وكذا عن الطيب الناشرى ومنصور الكازروني وغيرهم ولازمني في سنتي ست وسبع و عمانين عملة دراية ورواية قراءة و سماعا و أغتبط بذلك وكتب شرحي على الهداية الجزرية وأفادني كثيراً من متأخر التراجم والوفيات والحوادث المينية وكتب بخطه لى كراريس في ذلك من متأخر التراجم والوفيات والحوادث المينية وكتب بخطه لى كراريس في ذلك بالمشاركة في الفقة والعربية و تحوها مع أنسة بالتقييد واستحضار لـكثير من أحوال المين وأهله وجودة خط ولتقلله كان أحيانا يكتب بالأجرة ، وربحا نظم وقد على ما تحمله عني وغير ذلك أوردت جملة منها في الـكبير ، وبعد رجوعي كانت على ما تحمله عني وغير ذلك أوردت جملة منها في الـكبير ، وبعد رجوعي كانت في سنتي ثلاث وأربع و تسعين بالثناء البالغ و بالجلة فهو مجموع حسن ،

٧٥٧ (موسى) بن أحمد بن موسى الشهاب الرمناوى ثم الدمشتى الشافعى .ولد سنة ستين تقريبا ولازم الشرف الغزى حتى أذن له فى الافتاء وكذا أخذ عكة عن ابن ظهيرة وأخذ الفرائض عن الحب المالكي وفضل فيها وطرفا من الطب

عن الرئيس جمال الدين وكتب بخطه ومهر وتعانى الزراعة ثم تزوج ابنة شيخه الشرف وماتت معه فورث منها مالا ثم بذل حتى ناب في الحكم بلولى قضاء الكرك سنة أربع عشرة ، وصاهر الأخنائي والمتحن مرة .قال ابن قاضى شهبة في تاريخه كان سيء السيرة عنده دهاء فتح أبو ابا من الا حكام الباطلة فاستمرت بعده .مات بدمشق في دبيع الأول سنة ست عشرة ويقال إنه سم . ذكره شيخنافي إنبائه . بدمشق في دبيع الأول سنة ست عشرة ويقال إنه سم . ذكره شيخنافي إنبائه . ١٨٥٧ (موسى) بن أحمد بن موسى الشرف الحسني السرسنائي ثم القاهرى الشافعي نزيل الناصرية . حفظ القرآن وكتبا وتلا بالسبع على التاج بن تمرية ولحنه لم يكمل فأكل على الزين طاهر ، وأخذ عن الشرف السبكي والقاياتي وغسيرها كشيخنا قرأ عليه شرح النخبة ، ولم يكن بالبار ع بلي تردد لجاعة وغسيرها كشيخنا قرأ عليه شرح النخبة ، ولم يكن بالبار ع بلي تردد لجاعة من الأعيان وزاحم بأبواب الأمراء ونحوه حتى أنه سعى في تدريس الحديث بقبة البيبرسية عقب شيخنا ابن خضر لظنه أنه له لانيابة واستقر في نصف تدريس القراآت بالظاهرية القديمة و تنزل في سعيد السعداء إلى غيرها من الجهات وحج وحصلت له ماخولية في وقت . ومات في رجب سنة إحدى وسبعين وقد قارب وحصلت له ماخولية في وقت . ومات في رجب سنة إحدى وسبعين وقد قارب الستين ظناً رحمه الله وعفا عنه وخلف ولداً و تركة .

٧٥٩ (موسى) بن أهمدااشرف أبو البركات بن الشهاب العجلوني الاصل الدمشقى الحنفي و يعرف بابن عيد بكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة بعدهادال مهملة . ولد بعد الثلاثين و ثما غامة تقريباً بدمشق و نشأ بها فحفظ القرآن وكتبا و أخذ الفقه عن القضاة الشمس الصفدى و هيد الدين النعاني و الحسام بن بريطع وقو ام الدين و يوسف الرومي و بعضهم في الأخذ عنه أكثر من بعض ولازم في أصول الفقه وغيره الاولو في العقليات الثاني والثالث والأخيرين وكذامولي شيخ البخاري و مما أخذه عنه شرحه لدرر البحار في الفقه وشرحه لنظم السراجية في الفرائض و أخذ في الكشاف قراءة و سماعا عن النجيم النعرية العلاء القابوني و في المنطق و أخذ في الكشاف قراءة و سماعا عن النجيم النعربية العلاء القابوني و في المنطق المساب الزين الشاغوري الشافعي وفي العربية العلاء القابوني وفي المنطق مع الحساب الزين الشاغوري الشافعي صهره و في شرح الشمسية عن مولي حاجي الحساب الزين الشاغوري الشافعي صهره و في شرح الشمسية عن مولي حاجي وفي الأحياء عن الشمس الجرادق الحني المعروف بالنحوي وفي التصوف والقراآت عن الشمس الجرادق الحنفي المعروف بالنحوي وفي التصوف وغيره عن الجال يوسف المغربي الوانوغي وفي القراآت قط السمس في مختصره وفي القراآت فقط الشمس النجار وفي التصوف وحده البلاطنسي في مختصره وفي القراآت فقط الشمس النجار وفي التصوف وحده البلاطنسي في مختصره وفي القراآت فقط الشمس النجار وفي التصوف وحده البلاطنسي في مختصره وفي القراآت فقط الشمس النجار وفي التصوف وحده البلاطنسي في مختصره لمن النجاح العابدين وسمع على العلاء الرب بردس والونائي وغيرهما بل قرأ الصحيح لمن المناه المناه المناه المناه المناه العالم المناه العالم المناه العالم المناه الم

على البرهان الباعوني وأكثر من الاشتغال جداً على طريقة جميلة من السداد والخير حتى برع وأشير إليه بالفضياة ، وقدم الديار المصرية مرة بعد أخرى وأخذ عن الشمني والأقصرا ئي وابن الديري والزين قاسم والكافياجي وقرأ عليه مصنفه في كلتي الشهادة وآخرين وأم بمقام الحنفية من الجامع بل وجلس فيه وفي غيره للتدريس ، وأفتى وناب في القضاء ثم حج في سنة أربع وسبعين وجاور التي تليها وحضر دروسعالم الحجاز البرهان بن ظهيرة وكـتب له ،ورجع إلى بلده فأعرض عن النيابة بل والافتاء خطـاً وعتبه قاسم الدمشتي على ذلك لتقدمه عنده فيها فلم يلبث أن ولاه الأشرف قايتباي حين اجتيازه بالشام قضاءها الأكبر مسئولا فيه بعدالعلاء بن قاضي عجلون وحمدت سيرته وصمم في كشير من القضايا مع استمر اره على ملازمة الاشتغال و الاشغال إلى أن انفصل عن قرب بالتاج ابن عربشاه لعدم انجراره في استبدال ماطلب منه ، وأقام بعد الانفصال على طريقه مقبلاً على العلم والعبادة مع الالحاح عليه من طلبته ونحوهم في الـكـتابة بالسؤال في العود فماوافق إلى أن استدعى بهالأشرف أيضا بعد وفاة الامشاطي فقدم عليه ومعه صهره الزين الشاغوري في أثناء ذي القعدة سنة خمس وثمانين فولاه القضاء وعظمه جداً وسكن بالصالحية النجمية واستناب كل من كان نائباً عن الذي قبله ثم زاد ونقص وليم في سرعة تقلبه في ذلك وعدم تأنيه مما سبيه غلبة سلامة باطنه المؤدية إلى الهوج بل كان موصوفاً بالعقل ومزيد التودد المقتضى لمحبة الناس والرغبة فى المذاكرة بالعلم وعلق عزل نوابه على ارتشائهم وبلغني أنه كان نوى أنيرتب لفقرائهم من معالمهمم المحافظة على التلاوة ووظائف العمادة والاتصاف بحسن الشكالة والوقار واللحية النيرة وقصر القامة وقدسمعت الثناء عليه جداً من غير واحد من أهل بلده وان البلاطنسي وخطابا كانايرفعان من شأنه بل وكتب الى وأنا بمكة بكثير من ذلك غير واحدمن القاهرة مع فضيلته ومزاهمته المتوسطة ، ولأوصافه الجيلة وخيره أكرمه الله بسرعة الانفصال عن القضاء في البلدين ففي الشام بالعزل وأما هنا فانه قبل استحال شهرين من ولايته زلزلت الأرض وسقط عليه ساقط من أعلى حفة إيوان الحنابلة من الصالحية محل سكنه وذلك آخر يوم الاحد سابع عشر المحرم سنة ست فقضي غريماً شهيداً وتأسف الناس عليه كثيرا وشهد السلطان الصلاة عليه بسبيل المؤمني ودفنه بحوش تريته وكأن الزلزلة كانت لفقده رحمه الله وإيانا وقال الشهاب المنصوري : زلزلت مصر يوم مات بها قاضي القضاة المهذب الحنفي

ما زال طول الحياة فى شرف حتى انقضى العمر منه بالشرف وأشار الى ماقيل من سقوط شرافة عليه ، ومن نكته وقد قيل له حين طلب منه عود ابن داود أنه يكتب التاريخ قوله هو نفسه تاريخ .

(موسى) بن أحمد الحسني. شهد على عبد الدائم في إجازة سنة أربع و ثلاثين وقد مضى فيمن جده موسى قريماً.

٧٦٠ (موسى) بن اسمعيل بن أحمد الشرف الكينابي الججيني بجيمين الثانية مشددة الدمشقي الحنفي ولد تقريباً سنة ست وستين وسبعائة وسمع من لفظ المحب الصامت ثاني الثقفيات: وحدث سمع منه الفضلاء وكتب المنسوب بلكان شيخ الكيناب بدمشق وينزل بحارة جامع تنكز مات في رمضان سنة أربع وأربعين.

٧٦١ (موسى) بن إسمعيل بن مجمود الطائني . ممن سمع مني .

۲۹۲ (موسى) بن أبى بكر بن أكبر الشرف الشير ازى المحكى الزمز مى والدعبد السلام الماضى وصفه المحب بن ظهير ة بالشيخ الصالح . مات في سنة تسع عشرة أو قبيلها . ٢٩٣ (موسى) بن حسن بن عمر ان المحكى . مات بهافى دمضان سنة سبعين . أد خه ابن قهدو كان متسببا ينتمى للبرهانى القاضى و قدمه فى الاعلام بتمييز الجراحات . ٢٦٧ (موسى) بن الناصر حسن بن محد بن قلاوون . مات فى يوم السبت منتصف جمادى الاولى سنة ثلاث . أرخه شيخنا فى انبائه .

واستقرفي نظر الدولة ثم انفصل عنها بقاسم شغيتة ثم في نظر الاحماس والاوقاف بعد الشرف بن البقرى و بئس البديل. بقاسم شغيتة ثم في نظر الاحماس والاوقاف بعد الشرف بن البقرى و بئس البديل. ١٦٧ (موسى) بن الحسين بن عجد بن عجد بن عجد القطب الحسيني اليونيني البعلي الله بن عيسى بن أحمد بن عجد بن عجد القطب الحسيني اليونيني البعلي الحنبلي ولد في ربيع الاول سنة اثنتين وسبعائة واشتخل في الفقه والفرائض والنحو على الشمس بن اليونائية و في الفرائض على أبيه وسمع صحيح مسلم على أحمد بن عبد الكريم البعلي والتوكل لابن أبي الدنيا على أحمد بن عجد بن ابرهيم ابن خطليشا والصحيح على عجد بن على بن أحمد اليونيني وعجد بن عجد بن أحمد الجردي وقرأ السيرة لابن إسحق على النجم بن الحسيني و محمد بن عجد بن أحمد الجردي وقرأ السيرة لابن إسحق على النجم بن الحسيني و محمد بن عجد بن أحمد الجردي وقرأ السيرة لابن إسحق على النجم بن الحشيني و محمد بن عجد بن أحمد الموري ومات قريب الاربعين .

٧٦٧ (موسى) بن خليل بن أحمد بن أبى بكر بن غزالة الشرف البعلى القبائي . ولدقبيل التسعين ببعلبك ونشأ بها فسمع الصحيح بفوت على ابن الزعبوب أنا الحجار ولقيته ببلده فقرأت عليه المائة لابن تيمية . وكان إنساناً صالحا يتكسب

بالتقبين وغيره . ومات قريب الستين .

٧٦٨ (موسى) بن رجب بن راشد بن ناصر الدين محدالشرف الـكناني الجلجولي المقدسي الشافعي. ولد سنة إحدى أو إئنتين وعشرين وسبعائة بجلجوليا ونشأ بها فقرأ القرآن عندالشه سالقلقبلي وبعض التنبيه وحضر دروس العزعبدالسلام القدسي وغيره وناب في القضاء ببيت المقدس عن ابن السائح ولازم الحب بن الشحنة حين إقامته هناك، وتردد للقاهرة غير مرة وفي رجوعه منهامرة رافقناه فرأيته خفيف الروح لطيف العشرة يغلب عليه المجون والخراعة وتولع بالا دب وبالنظم وكتبت عنه في المحرف المعروف بابن أبي الفرج من قطيا أشياء أوردتها في المعجم منها قوله في مليح اسمه علم الدين :

رام العذول سلوى عن هوى رشأ ذاب الفؤاد به من شدة الائلم فقلت كيف سلوى عن هو اهوقد أمسى غرامى به نار على علم

مات تقريباً سنة عانين رحمه الله وعناعنه (موسى) بن الزين في ابن أحمد بن موسى بن أحمد.

٧٦٩ (موسى) بن سعيد الشرف المصرى ثم الدمشقى ابن البابا. كان أبوه يخدم ابن الملك بالحسينية ونشأ هو على طريقته ثم استغلو كتب الخط الحسن وشارك في الفنون مع التقلل والفقر والدعوى العريضة في معرفة الطب والنجوم وغير ذلك ثم اتصل مخدمة فتح الله فحصل وظائف بدمشق وأثرى وحسنت حاله، وحج ثم رجع فمات في شعبان سنة خمس عشرة وله خمس وسبعون سنة . ذكره شيخنا في إنبائه وقال اجتمعت به مراراً وسمعت من فو ائده، ووجدت بخط المقريزى عنه أنه أخبره أنه جرب مراراً أن من وضع شيئاً في مكان وزم نفسه منذ يضعه إلى أن يبعد عنه فان النمل لايقربه .

٧٧٠ (موسى) بن سليمان بن عبد الـ كريم الشرف الشامى ثم القاهرى الشافعى السكتبى ويعرف بابن عبد الـ كريم .قرأ الشاطبية من حفظه على الشمس العسقلانى وتلا عليه بالسبع وتكسب فى الـ كتب وبرع فى ذلك جداً . ومات فى شوال سنة سبع وثلاثين ، وممن أخذ عنه ابن فهد وترجه .

٧٧١ (موسى ) بن شاهين الشجاعي ويعرف بابن الترجمان لـكونها كانت وظيفة أبيه . استقر في نقابة الجيش بعد صرف أمير حاج بن أبى الفرج في أو اخر سنة تسع وثمانين ثم صرف في ذي الحجة من التي تليها .

٧٧٢ (موسى) بن شكر . قتل في صفر سنة إحدى وتسعين .

٧٧٣ (موسى) بن المؤيد شيخ . مات في يوم الاحد سلخ رمضان سنة إحدى

وعشرين ودفن في چامع أبيه . أرخه العيني .

٧٧٤ (موسى) بن عبدالر حمن بن عهد بن عبد الناصر بن على بن عمر الشطنوفي ثم القاهري والد عد الماضي . ذكره شيخنافي معجمه فقال الشريف شرف الدين الشاهد الشاعر ذو الشينات. ولد في حدود الاربعين وكان فاضلا شاعراً ينظم الشعر المفسول سمعت منه كثيراً من شعره . ومات في ذي القعدة سنة تسع عشرة وقد سمع معنا على بعض شيوخنا وكان جسن المحاضرة وبينه وبينمر تضي ابن الراهيم يعني المترجم في معجم شيخنا أيضاً معارضات كشيرة فيما يتعلق بعلى ومعاوية فكان هذا يظهر التعصب لمعاوية ليغضب الشريف مرتضى فيقع بينهم ماجريات ظريفة انتهى. وقال في إنبائه كان حسن المحاضرة كثير النادرة وينظم شعراً كثيراً وسطاً. ٧٧٥ (موسى )بن عبد السلام بن موسى بن أبى بكر بن أكبر الشير ازى الاصل اللكي أخو عبد العزيز الماضي وأنوها وجدها ويعرف بالزمزمي نسبة لبئرزمزم. مات في رجب سنة ست وسبعين عكة. أرخه ابن فهد. وهو المجدد لسبيل الوتش بطريق منى قريبامن سبيل الست المعروف بابن مزنة فى سنة سبع وأربعين وسبل فيه فى أيام التشريق وكان يتكلم في وقف عليه بنخلة وينسب لحجب الجان بكتابة وغيرها. ٧٧٦ (موسى) بن عبد الففار بن محمد الشرف السمديسي الاصل القاهري الازهرى المالكي الماضي أبوه ويعرف بابن عبد الففار . ولد سنة ست وأربعين تقريدا بالصحراء ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والمختصر وجمع الجوامع وألفية النحو وغيرها وأخذعن السنهوري واللقاني وغيرهما كالنور الوراق في الفقه وغيره وعن التقيين الشمني والحصني وكذاالعلاء الحصني في العقليات وجود الخط عند ابن سعد الدين وتميز في الكتابة والتحمليدوالتذهيب وغيرها وحج مرارا أولها في سنة سبعين ، وناب في القضاء عن الحسام بن حريز فوض اليه يوم وفاة أبيه ثم عن من بعده و برع في صناعته وصار أحد من عليه المعول أيام اللقاني وكثر فيه الكلام وتناقص بعدهقليلا.

۷۷۷ (موسى) بن عبد الله بن إسمعيل بن محمد بن قريش الشرف الظاهرى أثم القاهرى الأزهرى الشافعي نزيل مكة وفقيه الايتام بمكتب السلطان بها ولد بظاهرية العباسية من الشرقية في سنة ثلاث وثلاثين وثما نمائة ونشأ بها فقرأ القرآن ثم تحول الى الازهر فجوده على إمامه النورالبلبيسي وحفظ نصف المنهاج وحضر عند الشهاب الزواوى والفخر المقسى بل قرأ عليهما وكذا حضر عند اللهادى وغيره ولم يتميز وحج مرارا ثم انقطع بمكة من سنة ثلاث وسبعين

واستقر بعدفي الفقاهة المشار إليهاو كان يتردد إلى وربما استعان بي في بعض الامور ورأيت من يذكره بشروليس ببعيدوإن ساعد بعض من يرى ضرورته لغرضما. ٧٧٨ (موسى) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابرهيم الشرف بن الجمال ابن جماعة المقدسي شقيق إبرهم وسبط القاضي سعد الدين بن الديري . حفظ كتباً واشتغل عند الكل بن أبي شريف وغيره وسمع معنا وهو صغير على جده وغيره وفضل ودرسمع ديانة وخير وانجهاع ، وحجوله حصة في الخطابة وغير ذلك. ٧٧٩ (موسى) بن عبدالله بن مجد الشرف البهوتي ثم الدمياطي الشافعي والد عبد الرحمن وعبد السلام الماضيين. حفظ القرآن وتلاه لأبي عمرو ونافع على الشمس البخارى الطر ابلسي حين قدومه عليهم دمياط وكذاحفظ المنهاج واشتغل فيه يسيراً وصحب أحمد التكروري وكان يأثر عنه كرامات وأقام بدمياط يؤدب الأطفال ويؤم بالجامع البدري مع القيام بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم الاكتراث عا يقاسيه بسبب ذلك مع مزيد سلامة الصدر والسذاجة . وعمن قرأ عليه التقى بن وكيل السلطان ووصفه بالشيخ العالم المقرىء وقال إنهكان يصحب سليما والشهاب الجديدي الاعلى فلما تمرض مرض الموت محول إلى القاهرة ليقداوي بها من عارض عرضله بعينيه وسأل أهله في دفنه مجوارها فأدركته المنية بهافي رابع شو السنة خمس وخمسين فصلى عليه و دفن بتر بة طشتمر حمص أخضر في جو ارها رحمه الله وإيانا. (موسى) بن عطية الشرف اللقاني. يأتي في ابن عمر بن عوض بن عطية. ٧٨٠ (موسى) بن على بن محمد بن سليمان الشرف التنائي القاهري الشافعي أخو ابرهيم وأحمد وأبي بكر ومجد ويعرف بالانصاري. ولد في سنة عشرين وثمانمائة بتتا قرية بالمنوفية ونشأ بها فحفظ القرآن ثم قدم القاهرة مع إخوته وأبيهم واشتغل بالعلم مدة بالجامع الأزهر ثم حبب إليه المتجر وسافر فيه إلى الحجاز وغيرها وأول ماداخل الدولة كان هو المتوجه لمكةبالأعلام برضي الظاهر جقمق عن السيد بركات بن حسن وطلبه أو ولده ليقابل وذلك في أواخر سنة تسم وأربعين فكان وصوله لمكة في أوائل التي تليها فبلغه أن السيد في حلى بني يعقوب فتوجه مع النجاب إليه وبلغه الرسالة ورجع معه بولده في البرحتي وصل القاهرة وانتظم الأمر في عود السيد فنبل في عين الملك وعد في الأعياب ، وراج أمره في الدولة وتزايد تردده للسلطان مع كونه على هيئة التجار بحيث صار أبو الخير النحاس في أيام محنته يستعمله فيما يروم إيصاله اليه إلى أن استشعر بعدم نصحه له وأنه ريما يدس مافيه إغراء للسلطان به فأخذ حذره منه واستوحش

كل منهما من الآخر فلما الطمست أيام النحاس كان هو المحاقق له بحيث استقر به السلطان فيها كان معه من الوظائف وهي نظر الجوالي والكسوة والبيمارستان والخانقاه السعيدية وجامع عمرو ووكالة بيت المال وغييرها وقام بالدعوى عليه والحوطة على موجوده وحواصله وظهرت زيادة كفاءته فكان انتهاء ذاك ابتداء الشرف و تردد الناس اليه وعولوا في كثير من مهماتهم عليه ، واستمر في تزايد من الترقي إلى أن تملك الأشرف إينال فتقهقر قليلا سيها وقد صرف عن عدة وظائف بعضها برغبته ولكن مع استمرار صورة وجاهته فلما مات الجالي ناظر الخاص خطب عوضه لنظر الجيش وقدم على كثير من السعاة فيه فحدنت سيرته حتى سمعت الشرفي بن الجيعان بثني على حذقه في المصطلح فيه وإدراكه لما رتبه معه في الكتابة وأن النجم بن حجي لم يهتد لما اهتدى له ثم صرف عنه بابن الديرى مع التعرض لصاحب الترجمة بأخـذ مال كَثير بدون بهدلة ، ولزم داره إلى أنألزمه المؤيد بن إينال بمباشرة نظر الجوالي. ووكالة بيت المال فماشرها إلى أن أكرهه الظاهر خشقدم وهو متحير في نفقة الماليك على الاستقرار في نظر الخاص بعد الزين بن الـكو يز مضافاً لهما فقام بالأعمر على مايحبه وسد النفقة بل ذكر بحسن المشي فيها قبل النفقة وبعدها ثم انفصل عنها إلى أن استقر بعد قتل حانيك الجداوي مدبر المملكة اليه المرجع في الولاية والعزل ولم يزل أمره في ازدياد وتزايد تعمه بأخرة جداً بسم ما كان يفوض اليه في مقدمات التحاريد وغيرها وصار النظر إليه من الملك والدوادار فما وسعه الا الاستئذان في السفر لمسكة فتوجه إليها في موسم سنة عمانين فحج وفوض إليه شيء من العمار هناك وبالمدينة، وعزم على الاستيطان عكم فلم يلبث أن مات في عشاء ليلة الاثنين سابع عشر صفر سنة إحدى وثمانين وصلي عليه من الغد ودفن عند أخويه بتربتهمن المعلاة وتأسف الناس على فقده رحمه الله وعفا عنه وأرضى عنه أخصامه ، وكان رئيساً شهماً عالى الهمة كسير التو دد للعاماء والصالحين حسن الاعتقاد فيهم متأدبا معهم زائد التواضع والبذل والحزم والصبر خبيراً بالسياسة والقيام بكل ما يسند اليه أنشأ أماكن بالقاهرة وبولاق والصحراء وغيرها وبلغت عطاياه فيما بلغني مرة للخطيب أبي الفضل خمسائة دينار ولآخر ألف وكذا كانت له ابنة اسمها مارية من عائشة ابنة الشرفموسي اللقاني عمياء بذل شيئًا كـثيراً جداً في زوال عماها بحيث طلب منه شخص ألف دينار وسمح له بها ومع ذلك فما أبصرت ، واشتهر اسمه وبعد ميته ، وتغالى في التزويج حتى

أنه تزوج ابنة الظاهر ططر خفية ثم فارقها وتزوج زينب ابنة جرباش الكريمي أمير سلاح زوجة الظاهر جقمق ونقم عليهما ذلك من لم يتدبر واستمرت كحته حتى ماتت بدارها قريبا من قنطرة طقزدمر وكـذا تزوجه زوجة لنائب الشام أظنه جانم وولدت له ثم تزوج فاطمة ابنة الشرفي يحيى بن الملكي في المحرم سنة خمس وستين وماتت تحته بمكة وتسافل حتى تزوج فرج التي كانت زوجا لعبد الفني صاحب ابن اسنبغا الطياري ولم يحصل له راحة من قبلها بحيث قيل أنها سمته و كانت معه بمكة وظهر له شيء كـ ثير جداً مما كـان معه أو تركه وكان ولده الا كبر البدر محمد قد غيب قبل مجـيء خبر وفاته لعجزه عن سد ماكان خلف والده في القيام له مما يورد للذخيرة فتحمل السلطان به وأظهر مااقتضي للولد الطها نينة بحيث ظهر ، ثم بعد أيام جاء الخبر فصودر هو وغيره مر أقربائه وأتباعه حتى لم يسلم العبد الصالح ابرهيم أخوه . وخلف عشرة أولاد أكبرهم المشار اليه ومارية شقيقته ويحيى وسعدالملوك وأحمد المدني أشقاءوزينب وسعادات شقيقتاز،من روميةوخديجة من جركسية وأحمد من زوجة نائب الشام ويوسف من جركسية وسيأتي الاشارة لهم بأبسط في الأنصاري من الانساب وان ممن صاهره على بناته ممن مات عنهم ابنا أختيه الشمس محل بن الشيخ يس والشهاب أحمد بن الشمس الاسنوى وربيمه البدر بن أبي الفرج وأخو زوجته وهو خال الذي قبله ابرهيم ابن بنت الملكي.

المرا(موسى) بن على بن محمد المناوى القاهرى ثم الحجارى المالسكى المعتقد. قال شيخنا في انبائه: ولد سنة بضع وخمسين و نشأ بالقاهرة وعنى بالعلم مخفظ الموطأ و تب ابن الحاحب الثلاثة وبرع في العربية وحصل الوظائف ثم تزهد وطرح مابيده من الوظائف بغير عوض وسكن الجبل وأعرض عن جميع أمور الدنيا وصار يقتات مما تنبته الجبال ولايدخل البلد إلا يوم الجمعة ليشهدها ثم توجه الى مكة سنة سبع وتسعين وسمعهائة فكان يسكنها تارة والمدينة أخرى على طريقته ، و دخل المين في خلال ذلك وساح في البرارى كثيرا وكاشف وظهرت له كرامات كثيرة ثم في الآخر أنس بالناس ولكن كان يعرض عليه المال الكثير فلا يقبله غالباً ولا يلتمس منه شيئاً بل يأمر بتفرقته على من يعينه وكان يأخذ من بعض التجار الشيء بثمن معين وينادى عليه بنفسه حتى يبيعه بما يدفع منه ثمنه وينفق على نفسه البقية ، وقد رأيته بمكة سنة خمس عشرة وصار من كثرة التخلى ناشف الدماغ يخلط في كلامه كثيراً ولكنه في الاكثر

واعى الذهن و يكاتب السلطان فمن دونه بالعبارة الخشنة والردع الزائد ولا يقع بيده كتاب إلا كتب فيه ما يقع له سواء كان الكلام منتظا أم لا وربما كان حاله شبيه حال المجذوب. مات في رمضان وقيل في شعبان سنة عشرين، وذكره الفاسي في مكة فسمي جده موسى وقال أنه ولد بمنية القائد من عمل مصر ونشأ بها وشرع في حفظ مختصر أبي شجاع ثم رغب في مذهب مالك و تنبه في الفقه والعربية والقراآت والحديث، وفضل ومن شبوخه في العلم النور الحلاوي المالكي والغماري، وروى الحديث عن ابن الملقن وجزم بأن مو ته في ثاني عشرى شعبان ودفن بالمعلاة وطول ترجمته، وذكره النجم بن قهد في معجم أبيه فقال موسى بن على المناوى، وأما في معجمه فقال موسى بن على المناوى، وأما في موسى بن قريش الهاشمى مات في رمضان سنة أربع وسبعين عكة . أرخه ابن فهد .

۷۸۳ (موسى) بن على بن يحيى بن جميع الشرف بن النور الصنعانى الاصل العدنى أخو الوجيه عبد الرحمن الماضى . ذكره شيخنا في انبائه وقال: استقر في وظيفة أبيه بعدن وهى الرياسة على التجار والمتجر السلطانى ، وكان حاذقاً عارفاً بالمباشرة والـكتابة فصيحاً لسناً ولكن لم يكن صيناً ، وقد قدم القاهرة في وسط دولة الناصر من نحو ثلاثين سنة أو أكثر مات في شعبان سنة اثنتين وأربعين بالمين وقال المقريزى أنه كان حاذقاً عارفاً بالاموركثير الاستحضار للنو ادر حسن المعاشرة بعيد الغور جاز الخسين وختم به بيت ابن جميع وقال غيره إنه كان كثير الاستحضار عنده سياسة و تدبير و مولد دقبل التسعين و سمعائة بعدن وقدم مكة فا نقطع بهامدة . عمد الدين محد بن عمر ان بن موسى الشرف الروصيرى ثم القاهرى الشافعي عم ناصر الدين محد بن أحمد بن عمر ان الماضى مباشر المدرسة الالجيهية . مات سنة ست و خسبن و نما غائلة .

اللقانى الازهرى المالكى والدالشمس عدالماضى سمع السنن لا بن ماجه في القدس على اللقانى الازهرى المالكى والدالشمس عدالماضى سمع السنن لا بن ماجه في القدس على ابرهيم الزيتاوى والبخارى بنزول وحدث ببعض ابن ماجه قرأ ذلك عليه الكاوتاتى وأجاز لشيخنا الشمنى وكان من عدول القاهرة ، وذكره شيخنا في إنبائه فقال موسى بن عطية نسبة لجده الأعلى ووصفه بالفقه . مات سنة عشر .

۷۸۲ (موسى ) بن عمر بن موسى الشرف الخطيب . أجاز لابن شيخنا وغيره في سنة خمس وعشرين وذكر الزين رضوان أنه سمع على العز بن جماعة مجالس

من البخاري بال-كاملية وغيرها من القاهرة .

۷۸۷ (موسی) بن عیسی بن یوسف بن مفلح بن مسعود بن عبد الحمید بن ابن محمد الشرف أبو محمد الزهر اني الخالدي نسبة للعرب الذين يقال لهم بنو خالد وبعض الناس يقول أنه قرشي مخزومي الخلفي الشافعي الفاضل الصالح ويعرف بصاحب الخلف بضم المعجمة . سمع من أبيه ؛ وأجاز له في جملة إخوته في سنة اثنتين وستين وسبعائة على بن عيسى بن موسى بن غانم المصرى و محد بنسالم بن ابرهيم المقرىء المسكى وعائشة ابنة عبد الله بن المحب الطبرى وفاطمة ابنة أحمد ابن عطية بن ظهيرة وتفقه بأبيه وغيره واشتهر بالزهد والورع والكر امات وكانت له عناية بتربية المريدين وارشاد الجاهلين والصبر على الانفاق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر يطيل الصلاة بالجماعة ويقرأ فيها القرآن على التو الى حتى يختمه في الصلوات تارة جزءاً و تارة بعضه على طريقة تشبه طريقة السلف. ذكره التقي ابن فهد في معجمه وخرج لهمن مروياته كفة الوارد وبغية الزاهد وفرغه في دبيع الثاني سنة خمس وعشرين، وذكر دالفاسي في ذيل سير النبلاء فقال: عني بالفقه وغير د ولهمعرفة وحظ جيد من العبادة والخير وفيه احسان للواردين اليه وحصل كتماً كثيرة والناس فيه اعتقاد كبير ، وحجمر ات آخر هافي سنة إثنتي عشرة وبلغني أنه أخذ بمكة عن قاضيها أبي الفضل النويري رواية عن قاضيها الجمال بن ظهيرة في الحاوي ومع والده فيما بلغني عن العقيف اليافعي قال وأظن نسبته للعرب الذين يقال لهم بنو خلد سكان الرياضة و نو احربها . مات في ليلة السبت ثاني عشري ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ببلده الخلف والخليف ، زاد غيره عن نيف وتسعين سسنة وحزن الناس عليه وقبره تزار وبنيت عليه قبه رحمه الله. قال الفاسي ورثاه بعض أصحابنا بأبيات أولها:

قد أظلم الجو بعد الضوء والسدف بموتموسى بن عيسى صاحب الخلف ٧٨٨ (موسى) بن قاسم بن حسين المكي و يعرف بالذويد . كان يذكر بخير وله ملك بالهدة و غير هامن أعمال مكة ، مات في المحرم سنة أربع عشرة و دفن بالمعلاة ذكره الفاسى . ١٩٨٩ (موسى) بن ماخوخ المغربي المقرىء . كان ماهراً في القراآت أخذها عن الوهرى و أخذها عنه جماعة ، مات سنة اثنتين و سبعين . ترجمه لي زروق . ١٩٩٩ (موسى) بن محمد بن أبي بكر الشرف بن المتوكل على الله الهاشمى ١٩٩٠ (موسى) بن محمد بن أبي بكر الشرف بن المتوكل على الله الهاشمى العباسي عم أمير المؤمنين المتوكل العز عبد العزيز ، مات في صفر سنة احدى و تسعين عن نحو المائة وكان ناقص العقل ترجمته في الوفيات .

۱۹۹ (موسى) بن مجد بن على بن حسين بن مجد الا كحل بن شرشيق الشرف ابن الشمس بن النور بن العزالحسني القادري والد المحمدين زين العابدين وشمس الدين وأخو حسن الماضيين وأبوها . مات بالطاعون في سنة احدى وأر بعين بعد أبيه بيسير جداً ودفن بزاوية عدى بن مسافر بالقرب من باب القرافة رحمه الله . ١٩٧ (موسى) بن مجد بن على بن موسى الجاناتي المركي الرجل الصالح . مات عكم في سنة تسع وأربعين، قال فيه ابن عزم :صاحبنا.

۷۹۳ (موسى) بن مجد بن على الأزهرى . ممن سمع منى . (موسى) بن مجد بن على المناوى . في ابن على بن مجد قريباً .

٧٩٤ (موسى) بن محد بر قبا الشرف الموقت ابن أخت الخليلي . كأن أفضل من بقى بالشام فى علم الهيئة وله فى هذه الصناعة تواليف مفيدة مع أنه لاينسب نفسه إلى علم لاهذا ولا غيره بل هو خير عنده إنجهاع عن الناس وعدم دخول فيماً لا يعنيه و بيده رياسة المؤذنين بجامع تنكز وغيره . مات فى المحرم سنة سبع . ذكره شيخنا فى إنبائه .

٧٩٥ (موسى) بن محمد بن أبى الفتح محمد بن أحمد بن أبى عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الرحمن الشرف الحسنى الفاسى الحنبلى . ولد ببلاد كابر جامن الهندوقدم مكة بعد الثلاثين وله من العمر ما يزيد على عشر سنين وسمع من أبى الفتح المراغى والتقى بن فهد وأجاز له جماعة و ناب فى القضاء والامامة عكة عن عمه عبد اللطيف و خرج من مكة بعد الخسين لبلاد الهند.

٧٩٦ (موسى) بن مجمد بن مجمد بن جمعة بن أبى بكر الشرف أبو البركات الأنصارى الحلمي الشافعي ابن أخى الشهاب أبى العباس أحمد الأنصارى الخطيب . ولد في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وسبعائة و نشأ في كنف عمه فأقر أهو اشتغل كثيراً وتفقه بالا ذرعي وبالشمس مجمد العراقي شارح الحاوى ، ثم ارتحل إلى القاهرة فأخذ بها عن الاسنوى والولوى المنفلوطي والبلقيني وغيرهم وسمع بها و بحلب وغيرها ومن شيوخه في السماع أحمد بن مكى الايكي زغلش والعلاء مغلطاى ، ولازال يدأب حتى حصل طرفاً جيداً من كل علم ودرس بالاسدية والعصرونية من مدارس حلب وولى قضاءها عن الظاهر برقوق فحمدت سيرته ولكنه عزل مرة بعد أخرى و كذا ولى خطابة جامعها بعد موت الولوى بن عشائر ، وشرح بعد أخرى و كذا ولى خطابة جامعها بعد موت الولوى بن عشائر ، وشرح خيراً كثير الحياء لايواجه أحداً عكروه . مات في دمضان سنة ثلاث خيراً كثير الحياء لايواجه أحداً عكروه . مات في دمضان سنة ثلاث

ودفن بحلب، ذكره ابن خطيب الناصرية وهو ممن أخد عنه، وذكره شيخنا في انبائه فأخر جمعة عن أبي بكر وقال إنه أدمن الاشتغال حتى مهر وأفتى ودرس وخطب بجامع حلب واشتهر ثم ولى القضاء في زمن الظاهر مراراً ثم أسر مع اللنكية فلما رجع اللنك عن البلاد الشامية آمر باطلاق جماعة هو منهم فأطلق من أسرهم في شعبان فتوجه الى أديجا وهو متوعك فات بها وكان فاضلا دينا كثير الحياء قليل الشر، وهو في عقود المقريزي رحمه الله.

٧٩٧ (موسى) بن عجد بن محمدالشرف الديسطى ثم القاهرى نزيل تربة الناصر ابن برقوق . قرأ على النور المحلى مسند الشافعي بخانقاه سعيد السعداء وسمع على الجمال الحنبلى وذكره شيخنا الزين رضوان فيمن يؤخذ عنه وأشارلوفاته .

٧٩٨ (موسى) بن مجد بن محد الشافعي إمام جامع عمر و . رأيته فيمن عرض عليه سنة خمس و تسعين . (موسى) بن محمد بن مجدالغبريني المالكي. ممن قرض للفخر أبي بكر بن ظهيرة. في سنة سبعين أو إحدها إعض تا ليفه و ماعامته و ينظر إن كان هو موسى الحاجبي الآتي . ٧٩٩ (موسى) بن مجد بن موسى بن أحمدبن أبي بكر بن محمدال كال بن زين العابدين الصديقي البكري المكي الاصل المياني الزبيدي الشافعي الشهير جده بابن الرداد المشهور ويعرف هو بابن زين العابدين لقب أبيه . ممن أخذ الفقه عن عمر الفتي والنور بن عطيف نزيل مكة والقاضي الجمال محمد الطيب الناشري. والشمس على بن محمد الشرعبي ويوسف بن يونس الجباني المقرىء المشار اليه الآن وشرف بن عبد الله بن محمود الشيفكي الشيرازي حين قدم عليهم زبيد في الفقه وأصله وتميز بحيث هو الآن فقيه زبيد واستقر في مدرسة المنصور عبد الوهاب الطاهري بعد شيخه الفتي وانتفع به الفضلاء في الفقه وكتب على. الارشاد شرحًا لم ببرزه الى الآن وهو خال عن اعتقاد جده و لم يكمل الى الآن الخسين. ٠٠٠ (موسى) بن محد بن موسى بن على بن محد بن على بن هاشم الكال الضجاعي الزبيدي مفتيها ومحدثها وخطيبها. أخذ الفقه عن الشهاب أحمد الناشري. وأكثر عن المجد الفيروزابادي بحيث قرأ عليه كثيراً من الأمهات وانتفع به في ذلك . أفاده سميه موسى الذوالي ورفع من شأنه في ترجمة على بن هاشم من كتابه صلحاء اليمين وكان من أكبر القاَّمين على منتحلي ابن عربي في اليمن بحيث أنه كان الخطيب في جامع زبيد بالمنشور المكتوب بالاشهاد على الكرماني بهجر كتب ابن عربي . قاله الأهدل.

١٠١ ( موسى) بن زين العابدين مجد بن موسى بن مجد بن على بن حسن

القادرى الماضى أبوه وجده . أسمعه أبوه مع والدى على جاعة ، ومات معه في الطاعون سنة أربع وستين وهما صغيران عوضها الله وايانا الجنة .

١٠٠ (موسى) بن مجد بن موسى السهمى الامير صاحب حلى ابن يعقوب من بلاد المين . مات بها فى دبيع الآخر سنة تسعوستين وكان يعدمن الاعيان ذوى . البيوت فى الممالك ممن لجده مع الشريف حسن بن عجلان وقائع .

۸۰۳ (موسى) بن مجد بن نصر الشرف أبو الفتح البعلى الشافعى القاضى ويبرف بابن السقيف ولد سمة اثنتين وخمسين وسبعمائة وأخذ الفقه عن الخطيب جلال الدين والحديث عن العماد بن بردس وغيرها واشتغل بدمشق عند ابن الشريشي والزهري وغيرها ومهر و تصدى للافتاء والتدريس ببلده من أول سنة الشريشي وكانين وهلم جراوانتهت اليهرياسة الفقه ببلده وولى قضاءها مراراً فحسنت سبرته ، وكان كثير البر للطلبة سليم الباطن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر له أوراد وعبادة . مات في جمادي الآخرة سنة ثلاث وعشرين . ذكره شيخنا في إنبائه وان قاضي شهبة .

۱۰۶ (موسى) بن مجد بن الهمام الشرف بن النجم المقدسى سمع على الميدومي المسلسل وجزءا بن عرفة والبطاقة ونسخة ابرهيم بن سعد وغيرها، وحدث سمع منه الفضلاء .ذكره شيخنا في معجمه وقال : أجازلي في استدعاء أولادى ومات بعد ذلك بيسير في رجب سنة إحدى وعشرين و تبعه المقريزي في عقوده ومات بعد ذلك بيسير في رجب سنة إحدى وعشرين و تبعه المقريزي في عقوده منه المراسى) بن مجد بن يوسف الشرف المخزومي المعامل بالطباق السلطانية وحج في موسم سنة اثنتين و تسعين و جاور سنتين بعدها ، وسمع مع الجماعة على ومع ابن جرباش على ابن الشوائطي ، وكان يدكش الطواف والصدقة وحضور المواعيد ويذكر في الجملة بخير بالنسبة لطائفته.

۱۰۰۸ (موسى) بن محدالشرف العزيزى ثم القاهرى الأزهرى الشافعي أحدالنواب. محن أذن له العبادى في التدريس و الافتاء وهو مهمل ولى قضاء الحمل سنة بضع و تسعين . ۱۰۰۷ (موسى) بن منصور الشقباتي الجزأري . مات سنة بضع وستين .

الشافعي أخو زين الصالحين محمد الماضي ويعرف بشرف المنوفي القاهري الشافعي أخو زين الصالحين محمد الماضي ويعرف بشرف الدين المنوفي ولدسنة ثلاث عشرة وثماتمائة بمنوف وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والأصلي والفية ابن ملك والملحة والورقات وعرض على الولى العراقي وغيره واشتغل على الشرف السبكي والتلواني والونائي وناب في القضاء وجلس بأخرة في حانوت الجورة

وامتحن حين تكلمه على جامع منوف لما ولى قضاءها وقام عليه جماعة من أعيانها وطلبوه إلى القاهرة فأودع الترسيم على خروجه من حساب الوقف مدة تكلمه فلم ينهض وخلص بعد كلفة ، وخطب بمدرسة سودون من زاده وغيرها ، وكان ساكناً خيرا مديماً للتلاوة متميزاً في صناعته قانعاً متقللاً . مات في ذي الحجة سنة أربع و ثمانين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله .

الآتى أبوه ناظر جيشطر ابلس وقريب الجمال ناظر الخاص، أصله من نصارى الشوبك ونشأ فى كنف أبيه وتعانى الكتابة إلى أن ولى نظر جيش طرا بلس مدة مم صرف عنها وسار إلى أبيه بدمشق بعد أن قدم القاهرة وبذل ما ألزم به وهوشىء كشير واستمر عند أبيه حتى مات البهاء بن حجى فاستقر عوضه فى نظر جيشها على ما بذله فلم تشكر سيرته وعزل عن قرب وأعيد لنظر جيش طرا بلس بسعيه فيه لماله من الاملاك وغيرها فدام حتى مات بها فى رجب سنة إثنتين وستين وقد تكهل وخلف مالا كثيراً جدا وأكثر من عشرة أولاد تولى أكبر هم كمانه ويقال أنه كان من قبائح الزمان ومع قربه من دين النصرانية وقبح شكله كان سيىء الخلق زائد من قبائح الزمان ومع قربه من دين النصرانية وقبح شكله كان سيىء الخلق زائد

مرف المراق القاهرى المرف ويعرف بابن كاتب غريب . كان أبوه يباشر في الدواوين فنشأ على طريقته إلى أن برع وأول ما تنبه كتب في قطيا ثم في ديوان الوزر ثم خدم عند الزين الاستادار وصاهره بعد أن كان مصاهراً لابن الهيصم وترقى حتى صار ناظر المفرد؛ وعاقبه منصور بن صفى أشد عقوبة ثم ولى الاستادارية وفاق في الظلم وأباد العباد والبلاد لمزيد حذقه ودهائه سيما وقويت شوكسته بأخذ الدوادار الكبيريشبك من مهدى على يده وكان أحد القائمين في قتل منصور المشار اليه و تظاهر بالسرور بذلك مات عن ثمان وأربعين سنة في يوم الجمعة ثالث صفر سنة إثنتين و ثمانين وصلى عليه من الغد ودفن بتربة الطريني من سوق الدريس تجاه مقام الجعبرى ولم يحيج بعد أن أظهر العزم عليه لكونه عوق . وخلف أولاداً رحم الله المسلمين .

(موسى) الشرف بن البرهان . في ابن ابرهيم.

(موسى) الشرف الانصارى اثنان مضيا ابن مجد بن مجد بن جمعة و ابن على بن مجد بن سايمان . 
۸۱۱ (موسى) الصلاح الاردبيلي ثم الشرو الى أخذ عنه بلديه عبد الحسن بن عبد الصمد المنطق وغيره . (موسى) السبكي . في ابن أحمد بن موسى بن عبد الله بن سليمان .

۸۱۲ (موسی) الطرابلسی رجل مغربی خیر. مات بمکه فی رمضان سنة مُمانی عشرة ودفن بمةبرة رباط الموفق . ذکرد ابن فهد عن ابن موسی .

مات في صفر سنة ست و تسعين بمكة .

۱۱۵ (موسى) المغربي المالكي نزيل مكة ويعرف بالحاجبي كأنه لمعرفته ابن الحاجب أو حفظه له أو نحو ذلك . أقام بمكة وأقرأ فيها وكان فقيها فاضلا خيراً لا يأنف من الحضور عند بعض طلبته . مات بمكة في ليلة الثلاثاء مستهل صفر سنة ثمان وثمانين وقد زاد على الستين ظناً .

۸۱۵ (موسى) المغربي الحياط . مات بمكة في جمآدي الأولى سنة خمس وستين . ۸۱۶ (موسى) المغربي نزيل بيت المقدس وأحد قراء السبع . مات فيه في طاعون سنة سبع وتسعين .

خمس وتمانين بمكة وصلى عليه بعد الصلاة ثم دفن بالمعلاة وكان مباركا مشكورا . مات في يوم الجمعة ثالث عشرى ذى الحجة سنة خمس وتمانين بمكة وصلى عليه بعد الصلاة ثم دفن بالمعلاة وكان مباركا مشكورا . ١٨٨ (موفق) الحبشي البرهاني الظهيرى . مات بمكة في ليلة الاربعاء ثامن عشرى المحرم سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه بعد صبح الاربعاء ودفن بتربة واليه المستجدة ويقال أنه خلف شيئاً كثيرا لأنه كان يتجر سفراً وحضرا . ١٩٨ (موفق) الحبشي فتي السيدبركات . مات في الحرم سنة سبع وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد . (مولى) شيخ . في مجدبن مجد بن مجمود . (مؤمن) العنتابي . هو عبد المؤمن ابن فهد . (ملزاده) بن عمان السكر خي الحنفي . ممن تميز في فنون كالتفسير والقرا آت والحديث والعقلي والنقلي ومن شيو خه والده وقاضي زاده شارح الجغميني وغيره وخواجا فضل الله وخواجا عصام الدين و ملاعلي القشي و ملاعلاء الشاشي وأخذعنه وهو الآن عند سلطان خراسان قارب السبعين ولم يتزوج قطمع صيانة وحسن خلق . وهو الآن عند سلطان خراسان قارب السبعين ولم يتزوج قطمع صيانة وحسن خلق . مات في ربيع الأول سنة تسع و خمسين أرخه ابن عزم و في موضع سنة ست و سبعين فغلط . مات في ربيع الأول سنة تسع و خمسين أرخه ابن عزم و في موضع سنة ست و سبعين فغلط . (ميان) مضي في إميان من الهمزة .

۱۲۲ (میخائیل) بن إسرائیل النصرانی الیعقوبی المدعو ولی الدولة أخو سعد الدین ابرهیم المدعو فی صغره بهبة الله . أسلم أبوها وابرهیم صغیر فلحقه و خدم الدین ابرازی وعظم و ثوقه به و حج به ثم خدم غیره من کتاب السرثم السرثم (۱۳ \_ عاشر الضوء)

الأتابكية الى أن أمسكه الاشرف قايتياي بعد هلاك أخيه وأخذ منه ما افتقر بسببه الى أن طلبه الولوى الأسيوطي فاستكتبه في أوقاف الحرمين ثم طلبه أمير سلاح تمراز وألبسه ديوانه عوضاً عن ابرهيم بن كاتب غريب. هلك ميخائيل في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الثاني سنة عان وسبعين وكان يخدم في الاسطبلات القلعية ثم استقربه الجالي يوسف بن كاتب جكم في الخدمة في الخاص بعد هلاك نصراني آخر ملكي يلقب الشيخ السعيد واختص به فلما ولي نظر الجيش خدم عنده فيه أيضاً ثم بعدموته تكلم في كثير من جهات الذخيرة وكذا خدم في الجوالي وغيرها ويذكر بمداراة واحتمال ومزيد خبرة بالمباشرة وبذل كشير للمسلمين وغيرهم بل ذكر لى بعض ذوى الوجاهات من نواب القضاة عمن له علقة فيما يباشره أنه أكثر التردد اليه بسببهاوهو يسوف به وأنه قال له أما تخاف عاقبة ترددى اليك فقال له قد استفتيت فلاناً وسماه أهل على مؤاخذة في تردد الفقهاء ونحوهالي في حوائجهم فقال لاقال الحاكي فقلت لهلو علم منك التسويف مع القدرة على مرادهمن أول مرة ماأفتاك بهذا انتهى. والأمروراء هذاو آلأمره إلى أنضربه الأشرف قايتباي على مال كشير باغراء عبدالكريم بن جلو دضر با مؤ لماً كان سبب هلا كه و كان ماذكرته في الوفيات واستمر في جهاته بنصراني آخر ملكي يقالله ابرهيم عرف به ثم أسلم بعد . (ميرك) القاسمي . مضى في جيرك .

في ليلة الجمعة سادس على بن مبارك بن رميثة بن أبى نمي الحسنى . مات بخليص في ليلة الجمعة سادس عشرى رجب سنة تسعو ثلاثين و حمل الى مكة فدفن بالحجون بالقرب من قبر خاله وأمه سعدانة ابنة عجلان بن رميثة . أرخه ابن فهد .

معلب) بن مجد بن أبى سويد بن أبى دعيج بن أبى نمى الحسنى . كان ينسب لشجاعة وشهامة . قتل مع عمه على بن أبى سويد في شعبان سنة تسع وعشرين . ذكره الفاسى فى ذيل سير النبلاء .

٥٧٧ (ميلب) السيد المجاشي. مات في ثامن ذي الحجة سنة تسع و خمسين. أرخه ابن فهد. ٥٠٠ (ميلون) بن أحمد بن محرز الجزيري . مات في سنة ثمان عشرة .

٨٢٧ (ميمون) غلام الفخار. أقام في الرقحتي مات جوعاً سنة عشر وله في الرسم و الأداء تصانيف منها النحفة و الدرة بل نظم الرسالة في الفقه أرجو زة وكمذا الجرومية أفاده لى زروق - هوف النون »

١٢٨ (نابت) بن اسمعيل بن على بن مجد بن داود ألزمزمى المسكى الشافعى ابن أخى شيخنا البرهات ابرهيم بن على . ولد فى سنة عشرين وثمانمائة بمكة

ونشأ بها فحفظ القرآن والبهجة والارشاد وانتفع بعمه فى الفرائض والحساب وغيرها وقرأ على الخطيب أبى الفضل الذويرى البخارى وغيره، وكان مجيداً عمل المواليد ونحوها وله نظم متوسط مع سكون وخير. مات فجأة غريقاً فى سيل مكة فى يوم الخيس منتصف ذى القعدة سنة سبع وثمانين فانه حين دخل عليه السيل سقاية العباس بادر إلى الخروج فغرق فى المسجد وصلى عليه من الغد ثم دفن بقبورهم من المعلاة و تأسف الناس على فقده رحمه الله وإيانا ومماكة بته عنه قوله:

تشفع يامسى، بذى المعالى إمام الرسل خير الأنبياء كريم الأصلطـ من أتاه يروم الامن حل عن الشقاء عليه صلاة ربى كل حين وسلم في الصباح وفي المساء

وعندى من نظمه الكثير وهذا من عنوانه ومن العجيب أن آخر مناظيمه قصيدة كأنها شرح حاله ، ولم يوجد بمن غرق في المسجد مع كثرتهم بالمطاف سواه .

١٢٩ (ناصر) بن أحمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن على بن أحمد بن حسن ابن عبد المعطى بن الحسين بن على بن المزنى أبوزيان وأبو على الفزاري البسكري بفتح الموحدة تممهملة ساكنة ويعرف بابن مزني بفتح الميم ثم زاي ساكنة بعدها نون. ولد في المحرم سنة إحدى و ثمانين وسبعائة واشتغل ببلده وأخذالقراآت عن أبي الحسن على بن عبد الرحمن التوزري وكان يعظمه في الفن جداً وفي الفقه عن أبي فارس عبدالعزيز بن يحيى الفساني البرجي ومحمد بن على بن ابرهيم الخطيب وأبى عبدالله بن عرفة وعيسى بن أحمد الغبريني وسمع عليه الصحيح . وقدم القاهرة سنة ثلاث وتُعاْعائة فحج فيها وأصيب في كشير من ماله وكتبه في جملة ماوقع في ركب المفارية من النهب والفق وقوع النكبة من السلطان بو الده وأهل بيته بملادهم الغضبه عليه وكمان رئيساً ، وبلغ ابنه ذلك فأقام بالقاهرة وعطف عليه الولوي ابن خلدون فسعى له حتى نزل بالشيخونية وسمع بها في صحيح البخاري على التقي الدجوى ولازمشيخنامدة طويلة قال شيخنافى معجمه واستفدت منه وكتبلى ترجة مطولة وفيهاوا تصلت مخدمة سيدنافلان فآنس الغرية وأنسى الكرية وأحسن المعونة وكفي المؤونة وعمني خيره وبره ووسعني حلمه وصبرهقال وشرعصاحب الترجمة في جمع تاريخ للرواةلوقدر أن يميضه لكان مائة مجلدة وكان قد مارس ذلك اليأن صار أعرف الناس به فانه جمع منه في مسوداته مالا يعد ولا يدخل تحت الحدولم يقدرله تبييضه ومات فتفرقت مسودته شذر مذرواعل أكثرهاعمل بطائن المجلدات وقال تحوه في الانباء ولفظه وكان لهجاً بالتاريخ وأخبار الرواة جماعة لذلك ضابطا لله مكثراً منه وأراد تبييض كتاب واسع فى ذلك فأعجلته المنية ثم قال فى المعجم وكان قد شخول من الشيخونية ونزل البرقوقية بين القصرين وضعف فى سينة اثنتين وعشرين وطالت علته وأفضت الى رمد فقد منه بصره جملة وكان يترجى البرء فلم يتفق ذلك الى أن مأت فى العشرين من شعبان التى تليها . وتبعه المقريزى فى عقوده وقال ان صاحب الترجمة كان يتردد اليه وقال رحمه الله ماذا فقدنا من فوائده عوضه الله الجنة .

١٣٠ (ناصر) بن خليل بن أحمد بن سليمان العادل بن الكامل بن الأشرف بن العادل الآيوبي . و ثب على أبيه فقتله صبراً في ربيع الأول سنة ست و خمسين كما أسلفته فيه وملك الحصن فدام نحو سبعة أشهر ثم و ثب عليه ابن عمه و ربيب المقتول حسن ابن عثمان فقتله حمية و استدعى بأحمد أخى المقتول حين كونه ملتجئا عند السلطان جاهنشاه بتبريز للخوف من ناصر هذا فتملك الحصن كما أسلفته في الهمزة .

۸۳۱ (ناصر) بن خليل بن مسعود الغرس الميقاتي أحدصوفية الشافعية بخانقاه شيخو ومؤدب أطفال مكتبها. ولدسنة ثلاث وسبعين وسبعانة تقريبا. جرده البقاعي. ٨٣٢ (ناصر) بن عبد العزيز بن حسن البصري الشهير بالطاع . صاهر الشرف الغلة على والدته . ومات في الحرم سنة ثمان وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد .

المحمرة أنه لم يكن بها أحد على طريق الصوفية سعيد السعداء. قال الشهاب بن المحمرة أنه لم يكن بها أحد على طريق الصوفية مثلة وسمع على التنوخي وغيره مات في رجب سنة ثلاث وثلاثين مطعوناً ويحرد إن كان غير أبن بحدالبساى الآتى. ١٣٨ (ناصر) بن على بن مجد بن أحمد الانصارى الحصنى ويعرف بالعراقي وبالحكيم. ولد تقريباً سنة ست عشرة وثمانهائة وقدم القاهرة بعد أن اشتغل في بلاده ولتي جماعة ، وفهم العربية وتميز في الطب وعالج به وجود الخط وكتب به أشياء وربما جلس مع الشهود . وقد تردد الى قليلا ورام الأخذ عنى وكان فخم العبارة مع فضيلة في الجلة . مات في ربيع الأول سنة احدى وتسعين .

۱۳۵ (ناصر) بن محمد بن أحمد بن الرضى ابرهيم بن محد بن ابرهيم ناصر الدين ابن أبى المين الطبرى المحكي أمه فتاة لأبيه حبشية سمع من أبيه وأجازه النشاورى وابن حاتم وغير هما. مات في مستهل شعبان سنة احدى عن عشرين سنة أو زيادة ذكره الفاسى . ١٨٣٨ (ناصر) بن محمد ناصر الدين البسطامى . من تلامذة عبد الله البسطامى قطن القاهرة ومات بها في الطاعون سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه . قطن القاهرة ومات بها في الطاعون سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه . ١٨٣٨ (ناصر) بن مفتاح النويرى المحكى مؤذن منارة باب الندوة بها . أقام

191

كذلك سنين وكان يتردد الى القاهرة لمصالح أهله بيت النويرى فأدركه أجله في رمضان سنة سبع وهو في عشر الخسين . ذكره الفاسي .

۸۳۸ (ناصر) بن يشبك الدوادار أخو منصور مات أيضاً في الطاعون في جادى الثانية سنة سبع و تسعين (ناصر) البسكري مات في المحرم سنة تسعوسبعين بحكة . ۱۳۹۸ (ناصر) النوبي فتي السيد حسن بن عجلان مات في شو السنة تسعوار بعين عكة . ۱۶۸ (نانق) الاشر في مات بحكة في ذي القعدة سنة اثنتين و أربعين أرخهم ابن فهد . ۱۶۸ (نانق) المحمدي الظاهري جقمق كان من أصاغر مماليك فأوره الظاهر خشقدم عشرة ثم عمله أمير آخور ثاني ثم شاد الشر بخاناه ثم مقدماً ، و أمره على المحمل في سنة احدى و سبعين ثم الاشر فقايتباي رأس نوبة النوب . وقتل في الوقعة السوارية سنة اثنتين و سمعين .

٨٤٢ (ناصر) المؤيدي أحمد أحد العشرات ، كان حسن الشكالة ضخما ، مات في طاعون سنة سبع وتسعين .

٨٤٣ (نانق) الظاهري جقمق .قتله بعض الاجلاب سنة ثلاث وستين .

الشمس الجبريني نسبة لقرية شرقي حلب منها وهو قريب على بن نبهان الزين بن الشمس الجبريني نسبة لقرية شرقي حلب منها وهو قريب على بن أبي بكر بن على الماضي . ولد سنة اثنتين و ثما عائة وقيل سنة ست والأول أكثروأ جاز له البدر النسابة السكبير والقطب عبد السكريم بن عمد الحلبي و ابن خلدون والتاج ابن بردس وغيرهم وحدث وكان خيراً . مات في حدود سنة خمس وأربعين .

٥٤٥ (نبيل) أبو قطاية مملوك لصاحب أفريقية تقدم عنده حتى صارضخما و تمول جدا وكثرت أولاده وأحفاده ثم ترقى عند حفيده ثم ولده عثمان بحيث صارت أولاده قواداً في البلاد أيضا بعدة أما كن إلى أن أخذه على حين غفلة وقتل أشر قتله في سنة سبع و خمسين و سجن أولاده سامحه الله.

٨٤٦ ( نجم ) بن عبد الله القابوني أحد الفقراء الصالحين . صحب جماعة من الصالحين وانقطع بالقابون ظاهر دمشق مدة مقبلا على العبادة مجتهداً فيها ، و تذكر عنه كرامات وللناس فيه اعتقاد . مات في صفر سنة ثمان عشرة . قاله شيخنا في إنبائه ورأيت من أرخه في التي بعدها .

٨٤٧ (نجيب) الهرموزي العجمي الخواجا . مات عـكة في شعبان سنة ثمان وسبعين . أرخه ابن فهد .

٨٤٨ (نسيم) بن راشد اليمني . ممن سمع مني بمكة ومات بها .

٨٤٩ (نصرالله) بن أحمد بن محمد بن عمر الجلال أبو الفتح التسترى البغدادي الحنبلي نزيل القاهرة ووالد المحب أحمد وإخوته. ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ببغداد ومات أبوه وهو صغير فرباه الشيخ الصالح أحمد السقاء وأقرأه القرآن واشتغل بالفقه على ولده الشمس محمد بن السقا وقرأ الاصول على البدر الاربلي والشمس الكرماني أخذ عنه العضد والغربية عن الشمس بن بكتاش وسمع من الجال الخضري والكالانباري وأبي بكر بن قاسم السنجاري والنور الفوى وحسين بن سالار برك محمود وغيرهم ، واشتهر بالاشتغال بالحديث وولى غالب تداريس الحديث بها كالمستنصرية والمجاهدية ومسجد يانس وكان يذكر الناس فيها مدة وانتفعوا بذلك ثم خرج منها في سنة تسع وثمانين لما شاع أن اللنك قصدها فوصل إلى دمشق فبالغوا في إكرامه نم قدم القاءرة في سنة تسعين باستدعاء ابنه وكانقد دخلها قبله فاستقر في تدريس الحديث بها بعد موت مولا نازاده في المحرم سنة إحدى ومدح واقفها بقصيدة جيدة وعمل في مدرسته مقامة وكذا ولي بها تدريس الحنابلة بعد موت الصلاح محمد بن الاعمى في سنة خمس وتسعين وتصدى للتدريس والافتاء وكان مقتدراً على النظم والنثر وله منظومة في الفقه تزيد على سبعة آلاف بيت . ذكره شيخنافي معجمه فقال : اجتمعت به فاستفدت منه وسمعت من انشائه وقد حدث بجامع المسانيد لابن الجوزي باسناد نازل. وقرأت من نظمه مدحا في بعض القضاة قال فيه :

شريح و يحيى لوقضاياه شاهدا لكانا له بالفضل أعدل شاهد ولوشاهدا لحبران درسامن دروسه لأثنى وأولاه جميل المحامد وقال في انبائه انه صنف في الفقه وأصوله واختصر ابن الحاجب و نظم في الفقه كتابا وفي الفرائض أرجوزة في مائة بيت جيدة في بابها ومدائح نبوية . مات في عشرى صفر سنة اثنتي عشرة بعد أن مرض طويلا. قلت وحد ثناعنه الرشيدي وغيره . وقال التي الكرماني فياقر أته بخطه قرأ على والدى شرح المختصر للعضد وأجازه والدى واستفدت أنا منه فوائد جمة وله تا ليف مفيدة منها مختصر في الاصول و نظم غريب القرآن وغير ذلك وكانت محاضرته حسنة و خصلت له جائحة ببغداد مع الشهاب أحمد الابياري أو جبت انتقاله الى ديار مصر فأقام مها ، وأثنى على والده عا أوردته في الكبير ، وهو في عقو دالمقريزي .

ه ١٥٥ (نصر الله) بن عبدالرحمن بن أحمد بن اسمعيل الجلال الأنصارى البخارى الروياني الكجوري الشافعي ورأيت من نسبه جلاليا. ولدفي سنة ست وستين وسبعائة

بكجور إحدى قرى رويان واشتغل وأدرك المشايخ وتجرد وبرع في علم الحكمة والفلسفة وتصوفهاوشارك في الفنون وعرف العربية وغيرها وكتب الخط الفائق ثم قدم القاهرة بعد المما عائة مجرداً واتصل بأمراء الدولة وراج عليهم لما ينسب اليه من معرفة علم الحرف وعمل الا وفاق وسكن المدرسة المنصورية وصارله فى البيارستان الرواتب السنية بل كان هو صاحب الحل والعقد فيه وكان فصيحاً مفوها حسن التأنى عارفا بالامو رالدنيوية عرياعن معرفة الفقه مفضالا مطعاما محباللغرباءفهرعوا اليه ولازموه وقام بأمرهم وصيرهم سوقه التي ينفق منها وينفق بها واستخلص بسبب ذلك من أموال الامراء وغيرهم ما أراد حتى كان كثير من الامراء رفر د له من إقطاعه أرضاً يصيرها له رزقة ثم يسعى هو حتى يشتريها ويحبسها مقتدراً على التوصل لما يطلب كثير العصبية والمروءة حسن السياسة والعشرة والمداراة عظيم الادب جميل المجالسة وقف داره التي كان يسكنها بالقرب من خان الخليلي وجعلها رباطاً يأوى اليه الفقراء والغرباء الواردون من البلاد وأرصد عليهرزقته التي كمانت بأنبابة وصارت مشهورة بزاوية نصر الله وفتح لهماشباكما على الطريق ووقف عليها كتباً منها الفصوص وغيره من تصانيف ابن عربي، وله عدة تصانيف في علم الحرف والتصوف منها غنية الطالب فيما اشتمل عليه الوهم من المطالب واعلام الشهو دبحقائق الوجود وأقرأكتاب الفصوص لابن عربى خفية فكان ممن أخذه عنه الشمس الشرواني ولذا قال العيني : وكان يتهم بالاشتغال بكتاب الفصوص و نحو مقال وعرض عليه الناصر كتابة السرفأ بي مات إحدان قدم بين يديه في شهرموته أربعة أفراط واشتدحزنه على الاخيرفي ليلة الجعة سادس رجب سنة ثلاث وثلاثين بالطاعون وصلى عليه ودفن بتربة السراج الهندي وقول بعضهم نزاويته غلط رحمه الله وعفا عنه ، ورأيته كتب على استدعاء ابن شيخنا في سنة إحدى وعشرين ، وسمى بعضهم والده عبد الله . وقال يوسف من تغرى بردى أن والده هو الذي نوه به وصارت لهوجاهة في الدولة وأنه جمع الكتب النفيسة وله مشاركة فى فنون وفضيلة تامة سيمافى علم الحرف وما أشبهه مع معرفة بالألسن الثلاثة العربي والعجمي والتركي ، قال وكان يتحف الوالد باله ياكل و الخواتم بل صنع له مرة خاتمـاً يوضع على الثعبان يفر منه أو يموت أعجب الوالد إعجابا كثيراً وأنعم عليه برزقة في بر الجيزة نحو مائة فدان وأظنها الآن وقفاً على زاويته ، وكذا له حكاية شبيهة بهذه في يحيى بن أحمد بن عمر أن العطار مع إنكاره لها ، وهو في عقود المقريزي وسماه أبن عبد الله بن محمد بن اسمعيل. ابن المقسى والد التاج عبد الله الماضى . تدرب فى المباشرة وعمل استيفاء الدولة ابن المقسى والد التاج عبد الله الماضى . تدرب فى المباشرة وعمل استيفاء الدولة أيام ابن كاتب المناخات وغيره وكان جيد الـكـتابة مفرط السمن زائد النعم على طريقة أكبر المباشرين . مات فى منتصف ربيع الآخر سنة خمسين .

(نصرالله) بن عبدالله بن مجد بن اسمعيل الروياني . سبق قريباً .

مات في ربيع الآخر سنة خمس و ثمانين بجدة و حمل فدفن بالمعلاة . أدخه ابن فهد . مات في ربيع الآخر سنة خمس و ثمانين بجدة و حمل فدفن بالمعلاة . أدخه ابن فهد . مات في أحد الفضلاء . مات في أحد الربيعين سنة اثنتي عشرة . ذكره شيخنا في انبائه .

معد مرف الله) الشمس أبو المنصور القبطى القاهرى كاتب اللالاويعرف بكنيته وبابن كاتب الورشة . استقر في نظر الاسطبل في ربيع الاول سنة أدبع وأربعين بعد صرف الزين الاشقر الذي صار في الاستادارية بعد لما صار ، ثم صرف في الشهر بعده بعد استيفاء القدر الذي التزم به وهو سبعائة دينار بالتاج بن القلاقسي وكذا كان باسمه مباشرة البيبرسية ثم أملق جدا ورغب عنها وصار في حيز المهملين مات بعد الحسين أو قريب ذلك ورأيت من قال أن ولايته لنظر الاسطبل بعد التاج بن القلاقسي فالله أعلم .

مرفة أبيه المسمى مكيناً وكان اسمه قبل أن يسلم ميخائيل أسلم على بد الطنبغاا لمرقبي حرفة أبيه المسمى مكيناً وكان اسمه قبل أن يسلم ميخائيل أسلم على بد الطنبغاا لمرقبي في أيام المؤيد شيخ وخدم في ديوانه قبل ذلك وبعده حتى مات وارتقي بخدمته ثم بخدمة غيره من الامراء كتمرباى التمر بغاوى رأس نو بة النوب وكان آخره قانباى لجركسي واستقر به عامل وقفه وبعده استقر في نظر الدولة في جادى الاولى سنة عمان وخمسين أوائل أيام اينال ثم عمل وزيراً في صفر من التي تليها عند عجز فرج بن النحال فدام نحو شهر ثم هدده السلطان بالمقارع والشتم والتوبيخ وهو مصرح بالعجز ومع ذلك فلم يلتقت لقوله واستقر أبوالفضل بن كاتب أياماً ثم خلع عليه بالاستمرار على كره منه لعلمه بعجزه واستقر أبوالفضل بن كاتب السعدي في نظر الدولة ولم يلمث الوزير الأيسيراً ثم عزل في اول الشهر الذي يليه وأعيد فرج وقرر في نظر الدولة الشرف حمزة بن البشيري . ومات وهو والد تاج الدين بن النجار مباشر ديوان تغرى بردى ططر ثم غيره .

٨٥٦ (نصر) البزاوي الدمشقي القاري . مات بدمشق في جمادي الثانية سنة

أربع وتسعين عن نحو المانين وكان صالحاً.

من عشرين سنة على قدم المالكي نزيل بيت المقدس قدمه من بلاده فأقام بهقريبه من عشرين سنة على قدم التجرد والاستغال بالعلوم والعبادة قانعاباليسيرالي أن مات في سنة ست وعشرين ودفن هناكذ كره العيني و وصفه بالعلم والفضل والزهدر جمه الله. ممم (نعبان) بن فخر بن يوسف الشرف أبو عهد بن فخر الدين الحنفي ولد سنة ثلاث وأربعين وسبعهائة وكان أبوه عالما فأخذ عنه وقدم دمشق قديما وجلس بالجامع الاموى بعد اللنك للاشغال ودرس أيضا بغيره من الاماكن كالعزية البرانية وولى مشيخة الحسامية وسكنها وكذا سكن النورية بعد الفتنة وكان ماهراً في الفقه مفتيا مشاركا في أصوله والنحو والعقليات . مات في عاشر بعد أن فرق كتبه وموجوده على الفقراء . ذكره شيخنا في انبائه باختصار عما منا وكذا ذكره ابن قاضي شهبة وأثني عليه وعلى أبيه رجمها الله .

٨٥٩ (نعمة الله) بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن أبي المجد الكال الفالي. الشير ازى الشافعي و الدالنور أحمد الماضي . قال لى إنه ولدفي سنة عشرين و ثمانمائة وأنه أخذ عن عم أبيه الجمال اسحق بن يحيى الفالي في الفقه وأصوله ثم عن قريبه العز ابرهيم بن مكرم حتى كانجل انتفاعه به وتصدى للافتاء والتدريس في الفقه وأصوله والعربية وغيرها حتى مات في غرة رمضان سنة اثنتين و ثمانين رحمه الله و امانا .. ٨٦٠ (نعمة الله) بن عبد الله بن محمد السيد نور الدين بن الشرف بن الشمس الحسيني الأيجبي ثم الـكرماني الشافعي أحد أصحاب اليافعي. ولد في يوم الاثنين رابع عشر ربيع الأول سنة احدى وثلاثين وسبعهائة ولقيه الطاووسي فأخذ عنه بعض عقيدة النسني بل وعرض عليه شيئاً مما صنفه وأجاز له وهو ممن صحب العضد واليافعي وأبا الفتيح الطاووسي ومباركشاه وغيرهم، وتسلك وشاخ وأرشد مم مشاركة في العلوم وذكر بكرامات مخدوش فيها بتقريره كالرمابن عربي . ويلقب في تلك البلاد بالولى ، ومات في رجب سنة أربع وثلاثين وقد أسن بحيث قيلأنه جاز المائة وبالغ الطاووسي في الثناء عليه وله عقب ، ترجمه لي بجل ماأبديته السيد نور الدين أحمد بن الصني عبد الرحمن بن محمد الايجبي وهو ممن أخذ عنه بل تزوج حفيدته خديجة ابنة خليل الآتية وقال إنه كيان مرشداً صالحًا رحمه الله وعفا عنه.

١٨٦١ (نعمة الله) بن عبد الله بن محمد السيد الماها في الكرماني ـ وماهان من عو اليها ـ

الحنفي. تجرد وساح وحج قديماً وأخذ عن اليافعي وغيره وارتقي الى قدم عظيم في العبادة وصار له مريدون وأتباع وجلس بزاويته بماهان فتسلك به جماعة وصنف في التصوف نظها ونثراً ، وذكرت له كرامات وأحوال محيث تزايد اعتقاد الناس فيه ومحبتهم إياه وارتفعت حرمته وتزايدت وجاهته ع كل ذلك مع كثرة تحجبه حتى لايظهر لأصحابه إلا بعد العصر وإذا رأوه خروا بأجمعهم حتى تصل وجوههم الى الأرض ثم رفعوا رءوسهم وقاموا بين يديهوهم منكسون وهو يتكلم معهم حتى يفرغ ولبس جماعته اللبابيد؛ وكانت له كلات بالعجمية الطيفة سجعاو نظما علىطريق القوم فيهاماهو رقيق اللفظو المعنى وللهنود والأعاجم فيه اعتقاد عظيم . مات بماهان سنة تسع وعشرين عن مائة وتسع سنين ، وهو في عقود المقريزي وان اتباعه كانو المجهر ون بمالا يحتمله أهل الشر ائم عفاالله عنه . (١) ٨٦٢ (نعمة) الله بن مجد بن عبد الرحيم بن عبد الـكريم بن نصر الله بن سعد الله بن أبي حامد الشرف أو الشهاب أبو الخير بن العفيف القرشي البكري الجرهي بفتح الجيم والراء كاضبطه شيخناوحقق لي غيره من الفقهاء كسرها مما الشيرازي الشافعي الماضي أبوه وجده ويسمى أحمد من بيت كبير . ولد في صفر سنة خمس عشرة وتُعانَاتُه بشيراز وسمع الكثير من أبيه وجماعة بمكة وحبب اليهالطلب. ذكره شيخنا في معجمه فقال: شاب فاضل قدم القاهرةمن مكة في طلب الحديث فسمع المكثير ولازمني مدة طويلة وقرأ على كشيراً وطاف على الشيوخ واشتغل في عدة علوم ومهر وفضل في مدة يسيرة ، وعلق أشياء حسنة وجمع مجاميع ثم توجه الى بلاده في شوال سنة تسع وثلاثين لزيارة والديه فبلغني أنه تزوج ولم يلبث أن مات في رابع رجب سنة أربعين ، زاد غيره في ليلة جمعة أول جمعة منه ببندر من بنادر هرمز رحمه الله ، وهو في عقود المقريزي باختصار ، وأثني عليه وأورد شيخنا في معجمه عنه من نظمه مماكتب به اليه

يامن علا بالعلى عن وصف وصاف وفاق جل الورى في كل أوصاف وصح عنه حديث الجود ننقله عن كفه البحر أوعن سحب أسلاف تواتراً بلغ الآفاق واشتهرا عزالغريب لدى افضاله الوافي خفضت منصوب رايات العداة كما رفعت حالة سوال الارياف؟ قصدت حضرتك العلمياء من وطنى هجرت صحبة إخواني وألاف حرصاً على العلم والتحصيل مجتهداً لعلني أغترف من بحرك الصاف

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل : بلغ مقابلة .

وما أريد سوى وجه الـ كريم به عساه نحبر تقصيري واسرافي هذا وسيلتي من فيض فعبلك ان تخصنی بین طلاب وطواف ياملحأ لذوى الآمال قاطبة أنظر المفترب للعلم طواف وارحمه ثم أعنه في تطلبه فأنت معدن إعطاف والطاف عطفاً لغربته كشفاً لكربته جبراً لما يلتقي من دهره الجافي الله يبقيك نوراً يستضاء به فيهتدى بك دهراكل أصناف وقال في انباءً، أنه حصل كـثيراً من تصـانيفه ومهر فيها وكـتب الخط الحسن وعرف العربية ثم بلغه أن والده مات فتوجه في البحر فوصل الى البلاد ورجع هو وأخوه قاصدين إلى مكة فغرق في الحسا ونجا أخوه فلما وصل النمن ركب البحر إلى جدة فاتفق وقوع الحريق بها فاحترق ولكنه لم عتمع احتراق رجليه رحمهم الله . قلت ورأيت له سماعاً على العلاء على بن عُمَان بن عمر بن صالح بن الصير في الشافعي والشمس مجد بن أبي بكر بن محمد بن محمود بن حامد الاذرعي الدمشقى بها ، ولم يسلم هذا الاصيل النبيل الفاضل الكامل من اذى البقاعي لسبب غير طائل حسماحكاه لى القاضى عز الدين الحنبلي وبالغ في الثناء عليه والتوجع لصنيع البقاعي به . (نعمة الله) السيد الايجبي ثم الكرماني أحد أصحاب اليافعي تقدم في ابن عبد الله بن محمد قريباً.

٨٦٣ (نعم الله) بن نعمة الله بن حبيب الله السكابر جي الهندي الحنفي نزيل مكة ممن سمع مني بها . ٨٦٤ (نعمة ) بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الولد قطب الدين بن السيداننو ر ابن الصفي الحسني الايجي الماضي أبوه وجده . ولد في شعبان سنة ثمانين بسمر قند واستجازني له أبوه في سنة أربع و تسعين .

مرا المرا المراك وافق المر المراك وافق المر المراك وافق المرا المراك والمرا المراك والمرا المراك والمرا المراك والمرا المراك والمرا المراك ال

جكم وقعة فكسر نعير و نهب وجيء به الى حلب فقتل فى شو السنة ثمان وقد نيف على السبعين وكنان شجاعاجواداً مهيما الا أنه كثير الغدر والفساد و بمو ته انكسرت شوكة آل مهنا وكان الظاهر خدعه ووعده حتى تسلم منطاش وغدر به ولم يف له الظاهر بما وعده بل جعل يعد ذلك عليه ذنباً ، وولى بعده ولده العجل ، ذكره شيخنافى انبائه ، وهو فى المقريزى مطول . وينظر محمد بن حيار من التاريخ الكبير .

٨٦٦ (نعير) بن منصور أمير المدينة . مات سنة احدى عشرة .

الأزدمري نائب طرسوس وكان قد ولى الحجوبية الكبرى بدمشق ونيابة حماة ولم يكن به بأس . مات سنة ثلاث وعشرين .

١٩٦٨ (نوروز) الاشرفي برسباي ويعرف بنوروز شكال . كان من خاصكية أستاذه ثم تأمر عشرة ثم سافر في انجريدة سو ارفقتل هناك في سنة ثلاث وسبعين، وكان من محاسن الدهر فيها قيل .

٨٦٩ (نوروز) الأشرفي برسباي آخر صار بعد أستاذه من الدو ادارية الصغار زمناطويلا إلى أن تأمر عشرة ثم سافر مع المجر دين لسو ارفقتل أيضافي سنة ثلاث و سبعين. و كان مهملا ٨٧٠ (نوروز ) الاشرفي برسباي آخر ؛ كان من خاصكيته وتأمر في أيام خشقدم عشرة . مات في عودهمن تجريدة سوار في المحرم سنة أربع وسبعين. ٨٧١ (نوروز ) الحافظي الظاهري برقوق . أول مارقاه خاصكيا ثم أميرآخور عوضاً عن بكلمش سنة ثمانائة وكان قبل ذلك أمره رأس نوبة صغيراً في رجب سنة سبع وسبعين وسبعائة ثم رام القيام على السلطان فنم عليه بعض الماليك فقبض عليه في صفر سنة احدى وثمانائة وقيد وحمل الى اسكندرية فسحن بها ثم نقل لدمياط ثم أفرج عنه في التي بعدها واستقر رأس نوبة كبيراً وصار ناظر الشيخونية وحضر قتال ايتمشثم وقعة اللنكورجع مع المنهزمين واستقر يتنقل في الفتن كما ذكر في الحوادث إلى أن قتل في ربيع الآخر سنة سبع عشرة، وكان متعاظا عبوسا مهابا شديد البأس سفاكا للدماء ميشوم النقيبةما كان في عسكر إلا انهزم ولا ضبط انه ظفر في وقعة قط ، وهو الذي عمر قلعة دمشق بعد اللنك. قاله شيخنا في انبائه ثم نقل عرب العيني أنه كان جباراً ظالماً عسوفاً بخيلا ، وقال كـذا قال ، وفد سمعت المقريزي يقول أنه سمعه يقول ما معناه إنه ليشق على أن لايكون في مماليك استاذي الملك الظاهر رجلا كاملا في أمور المملكة وتدبير الرعية والرفق بهم . وقد أغفلها بن خطيب

الناصرية مع أنه من شرطه ولذا استدركه ابن قاضى شهبة إشارة ولم يترجمه وقال غيره أنه لما قتل حملت رأسه الى القاهرة على يدجرباش كاشه وعلقت أياما على باب زويلة بوكان أميراً جليلا كريما شجاعا رئيسا عفيفاً ضخماً معدوداً من أكابر الملوك بلغت جوامك مماليكه وحواشيه بدمشق بعد عصيانه زيادة على عشرين ألف دينار في الشهر وقيل زيادة على ثلاثين ، عارفاً بالحروب وعنده دهاء وتدبير ، ولماكان عاصياً هو والمؤيد على الناصر فرج كان هو الاكبر والمشار اليه وكان محببالطائفة الجراكسة وهو المطلوب عند خجدا شيته الظاهرية ولذلك تخلف بلدمشق لظنه انهم لا يعدلون عنه الى غيره . وهو في عقود المقريزي مطول عناالله عنه . بدمشق لظنه انهم لا يعدلون عنه الى غيره . وهو في عقود المقريزي مطول عناالله عنه . مدة ثم نقل الى دمشق فقتل بها بسيف نائبها تهم الحسني بعد حروجه عن طاعة الناصر فرج في سنة اثنتين فدفن في تربته بدمشق بسويقة ساروجا . وهو والد

الشهاب أحمد شاد الاغنام الماضي عفا الله عنهما.

۸۷۳ (نوروز)الظاهري دوادار الاتابك قبل الاتابكية وبعدها وأحدالعشرات.
مات في ذي الحجة سنة ست و تسعين وصلى عليه بالازهر.

۸۷٤ (نوروز) أحد العشر اوات وكاشف الصعيد . مات في جمادى الثانية سنة عان وسبعين واستقر عوضه سيماى .

التبريزى ثم المسكى الشافعى . مذكور بما لا أثبته لكنه بمن اخد عن الخيضرى فذكره التبريزى ثم المسكى الشافعى . مذكور بما لا أثبته لكنه بمن اخذ عن الخيضرى فذكره لا بن الزمن حتى استقر به عقب الشمس المسيرى فى مشيخة رباط السلطان بمكة وافحش فى حقه ابن ناصر و الجيزى الا زهرى الناسخ و غيرها وآل الأمر الى أن تعصب مولى لا بن الزمن هو وابن أخيه حتى أخرج الجيزى المشار اليه بعد أمر القاضى شخصا يسمى أبا بكر بتحليف هذا عند الحجر الأسود بأنه يعتقد تقديم أبى بكر ثم عمر على على رضى الله عنهم فكانت نادرة لمطابقتها ماهو على الالسنة رافضى و يحلف بأبى بكر ، وما كان خروج الجيزى موافقاً لغرض القاضى، وبالجلة فنور الله فيه قوادح ، وقد سمع منى بمكة المسلسل وغيره ثم قدم القاهرة وكذا اخصامه ورجع خائباً وما نهض الخيضرى لتأييده .

(نور) في أحمد بن عز الدين بن نور الدين.

٨٧٦ (نوكار) الناصرى فرج أبو أحمد الماضى . خدم بعد أستاذه بأبو اب الامراء ثم بعد ءوت المؤيد عاد الى خد مة السلطان وصار خاصكيا ثم مقدم البريدية ثم

أمره الظاهر جقمق عشرة وأرسلا شادجدة تحوسنتين ثمضم إلى الامرة الحجوبية الثانية ثم نقله الاشرف ابنال الى الزردكاشية وسافر وهو مريض إلى ابن قرمان للمانية ثم نقله الاشرف ابنال الى الزردكاشية وسافر وهو مريض إلى ابن قرمان للماحق الحجردين فات بغزة في أواخر جمادى الآخرة سنة احدى وستين ، وكان ذا دعابة مع كشة تلاوته وعقله .

۸۷۷ (نیاز)الحاجب . مات فی ذی القعدة سنة إحدیوأربعین . حرف الهاء ،

۸۷۸ (هابيل) بن عثمان قرايلك بن قطلوبك بن طر على صاحب الرها من قبل والده ولاه اياها ليحارب العساكر المصرية والشامية ويدفعهم عنها فاستعد لذلك وحصن المدينة ومع ذلك فامانازلها العسكر المصرى و نواب البلاد الشامية لم يثبت بل انكسر و تحصن بقلعتها فملكو المدينة ونهبو او أسروا ثم حاصروا القلعة حتى طلب الامان و نزل إلى سودون من عبدالرحمن نائب الشام ومعه تسعة من أعوانه فقبض عليهم وذلك في شوال سنة اثنتين وثلاثين و جملهم في القيود الى مصر فرسم الاشرف بحبسه في برج من قلعتها ولم يلبث أن مات فيه بالطاعون في

يوم الجمعة ثالث عشر رجب من التي تليها وذكره شيخنا في إنبائه باختصار جداً. ١٠ ١٨ (الهادي) بن ابرهيم بن على بن المرتضى بن الهادى السيد الجال الحسنى الصنعاني الزيدي أخو عد . ذكره شيخنا في إنبائه فقال عنى بالا دب ففاق فيه ومدح المنصور صاحب صنعاء . مات يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين . وذكره بن فهدفي معجمه فقال انه حدث سمع منه الفضلاء قال ولهمؤ لفات منها الطرازين (١) المعلمين في فضائل الحرمين المحرمين والقصيدة البديعية في الكعبة اليمنية الثمنية أولها: المعلمين في فضائل الحرمين المحرمين والقصيدة البديعية في الكعبة اليمنية الثمنية أولها: سرى طيف ليلي فابتهجت به وجدا وتوح قلبي من لطائفه مجدا القادري نزيل تربة يلمغا بالصحراء . ولد تقريبا سنة احدى وسبعين وسبعائة وكتب عن الزين العراقي من أماليه وسمع على التنوخي والفرسيسي وحدث سمع منه الفضلاء وأقرأ العراقي من أماليه وسمع على التنوخي والفرسيسي وحدث سمع منه الفضلاء وأقرأ الطفال عكتب البهارستان مدة وكان أحد الصوفية بقربة الناصر بالصحراء خيراً

صالحاً . مات سنة اثنتينوأربعين رحمه الله . ۱۸۸۱ (هرون) بن محمد بن موسى الزين أبو عمد السانى الاصلوالمولد التتأنى ثم القاهرى المالكي زوج والدة الجمال يوسفالتتأنى ومربيه ووالد مجدوقاسم .

<sup>(</sup>١) أي كتاب الطرازين ...

ولد فى سنة سبع وتمانائة بسمات من المنوفية وانتقل مع خاله الى تتا فقرأ بها القرآن والرسالة والشاطبية وألفية النحو وجلس ببلده يعلم الابناء فانتفع به فى ذلك أهل النواحى فانه كان مبارك التعليم جيده لكونه تلا بالسبع على بعض القراء واستقدمه بنو الانصارى القاهرة فى سنة خمسين فاستوطنها وأقرأ أولاد رئيسهم الشرف وأخذ عن أبى القسم النويرى ولازمه حتى سافر الشيخ وكذا كتب عن شيخنا فى الاملاء وكان كثير التلاوة مديما للقيام والتعبد ساكناً مع حسن الفهم حج مع الرجبية فى سنة إحدى وسبعين . ومات فى ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين رجمه الله وإيانا .

٨٨٢ (هرون) الجبرتى الشيخ الصالح خليفة الشيخ أحمد الأهدل. مات في شوال سنة سبع وثلاثين بمكة . أرخه ابن فهد .

البه القرشي الهاشي الماسي الماضي أبوه وحفيده أبو سعد مجد ويعرف ابن أبو على القرشي الهاشي الماسي الماضي أبوه وحفيده أبو سعد مجد ويعرف ابن غزوان سيمع في كبره من عجد بن أحمد بن عبد المعطى وغيره صحيح البخاري وحدث ببعضه وذكره التق بن فهد في معجمه والقاسي في تاريخه وقال رغبنا في السماع منه لأجل إسمه فما قدر قال وكان يتعانى التجارة ويسافر لأجلها إلى المين ثم ترك مع الخير والعبادة وبلغنى أنه أقام أربعين سنة أو نحوها لايشرب إلا ماء زمزم في مدة مقامه فيها عكة . مات في ذي القعدة سنة ست عشرة بها ودفن بالمعلاة وهو في عشر التسعين بتقديم التاء .

٨٨٤ (هاشم) بن قاسم بن خليفة بن أبى سعد بن خليفة القرشي. مات بمكة في ربيع الأول سنة أربعين . أرخه ابن فهد .

۱۸۵ (هاشم) بن مجد بن جعفر بن على بن عبد الله بن طاهر الزين المسمى بعلى ابن الشمس الحسنى الجرجاني الاصل الشيرازي الماضي أبوه . ممن سمع مني مع أبيه عمدة في سنة ست وثمانين .

٨٨٦ (هاشيم) بن محمد بن مقبل العصامي أحد القواديمكة .مات في جمادي الاولى سنة أربع وخمسين خارج مكة وحمل فدفن بمعلاتها .

۸۸۷ (هاشم) بن مسعود بن خليفة بن عطية المطيبيز . مات بمكة في ذي الحجة سنة خمس وخمسين . أرخهما ابن فهد . (هاني) الموقع . مات .

۸۸۸ (هبة الله) واسمه مجد بن أحمد بن ابرهيم بن محمد المغربي الفاسي نزيل مكة وشيخ الاقراء على الاطلاق فيما قاله ابن عزم . مات سنة ثمان وستين وهو بمن

أخذ القراآت عن محمد الصغير شيخ فاس .

۸۸۹ (هبة الله) بن أحمد بن عمير الحسني المركى من أعيان الاشراف ذوى على ابن قتادة الاصغر . صحب السيدحسن بن عجلان قبل ولايته فلما استقر أقبل عليه وحرص على تجميل حاله فلم يسعد بذلك بل محق ماناله في اللهو ، واستمر فقيراً حتى مات فجأة أو قريبها في حال اللهو في أثناء سنة تسمعشرة وكان سافر لبلاد العراق رسولا عن صاحبه صاحب مكة قبل بسنتين وعاد بدون طائل . ذكره الفاسي العراق رسولا عن صاحبه صاحب مكة قبل بسنتين وعاد بدون طائل . ذكره الفاسي ، هو محمد بن القراء الصلحاء ، مات بحكة في سنة تسع وستين وكان قد حاور بها أكثر من سنة ، أفاده لي بعض الآخذين عني منهم ، وستين وكان قد حاور بها أكثر من سنة ، أفاده لي بعض الآخذين عني منهم ، أرخه ابن فهد . (هبيهب) هو محمد بن محمد بن أحمد .

١٩٢ (هجار) بن محمد بن مسعود أمير ينبوع.

١٩٩٨ (هجار) بن وبير بن تخبار أمير ينبوعاً يضاً . مات سنة أربع وعشرين . ١٩٩٨ (هزاع) بن صاحب الحجاز محمد بن بركات أخو مهيز عوهيز عالمذ كورين في محلهم ، وهذا أصغر الثلائة .

مه المرك الزين الرومى الظاهرى برقوق الطواشى . صار فى أيام الأشرف برسباى شاد الحوش مدة ثم زماماً بعد موت جوهر القنقباى ببذل مال ثم صرف عنهافى سنةست و أربعين واستمر مشتغلا بالزراعة والدواليب لشدة انها كه فى الدنيا المزرى بهيئته مع تقدمه فى السن واشرافه على العمى وعدم بلوغه لطائل . مات بالطاعون فى جمادى الأولى سنة أربع وستين وهو فى عشر المائة .

9:

وا

اً

الو

.کارنہ

مان بالله المال المعلى مغربى له فضيلة ومشاركة . قدم القاهرة قريباً من سنة ستين فسمعته بنشد العلم البلقيني قوله وكتبه لى بخطه :

لما أتيت ديار مصر سائلا عمن يرى يحوى بهاالفضلين علم الحديث رواية ودراية وله لواء السبق في الصنفين قالوا شيوخ لم يطيقوا عده فاعدده بالألف والألفين ليكن سيدنا وعالم عصرنا شيخ الشيوخ إمامنا البلقيني هم كالعيون لنا بهم إبصارنا وإمامنا المذكور نور العين أبقى لنا رب العباد حياته وأناله الخيرات في الدادين ورأيت ابن عزم قال هلال البطاط مات سنة بضع وستين . فكأ نه هذا .

١٩٧ (هامان) بن غرير بن هيازع بن هبة الحسيني . قتل كما ذكر في زهير

البن سليمان في رجب سنة ثهان و ثلاثين .

۸۹۸ (هلمان) بن وبير بن نخبار وقيل عيم بدل النون الحسيني صاحب الينبع واخو سنقر الماضي ، وليها بعد عزل ابن أخبه معزى بن هجار بن وبير في سنة السع وأربعين من القاهرة فدام حتى مات في أو اخر جمادي الأولى سنة خمس وخمسين وهو في أو ائل الكهولة وكان على مذهب قومه عنده أدب و تو اضع و بشاشة وكلام جلو طو الا أسمر اللون أسود اللحية صديقاً للسيد بركات بن حسن صاحب مد كة بحيث أن هلمان هو الساعي له في ولايته الأخيرة . (هام) بضم الهاء والتحقيف بن أحمد الخوارزمي القاهري الشافعي ويسمي عبداً أيضامضي في المحمد بن والتحقيف بن أحمد الخوارزمي القاهري الشافعي ويسمي عبداً أيضامضي في المحمد بن عبد الواحد بن عبد المحمد بن مسعود . كان فاضلا خيراً ولي قضاء اسكندرية . ومات بها سنة إحدى . ذكره شيخنا في إنبائه .

٩٠٠ (هملة) بن . مات في سنة احدى وسبعين .

۹۰۴ (هیازع) بن علی بن مبارك بن رمینة بن أبی نمی الحسنی . مات سنة تسع وعشرین فی شعبان مقتولا فی الحرب الذی كان عیثا بقرب هدة بنی جابر.

٩٠٣ (هيازع) بن لبيدة بن إدريس بن أبى دعيج بن أبى نمى الحسنى . مات عكم في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين . أرخه ابن فهد وقال ان الاتراك منعوا من الصلاة عليه عند باب الكعبة فصلى عليه خلف المقام .

ع ٩٠٠ (هيزع) بن عجد بن بركات بن حسن بن عجلان الحسني ابن صاحب الحجاز. ولدفي سنة تسع وستين و ثمامائة في توجه والده لزيارة المدينة الشريفة و بخطي أيضا أنه ولد ببدر في رحوع أبيه من الزيارة في جمادي الثانية سنة سبعين وهو أصح و نشأفي كنفه فحفظ القرآن وانفر دبذلك عن سائر أهله وصلى به للناس على العادة في سنة اثنتين و ثمانين بالمسجد الحرام بين مقام المالكي و الحنبلي و نصبت أخشاب الأجل الوقيد وزاد احتفالهم لذلك جداً وهو شقيق مهيزع الماضي وهذا أسنها مات في تاسع ذي القعدة سنة أربع و تسعين .

﴿ حرف الواو ﴾

٩٠٥ (وبير) بن جويعد بن يريم بن صبيحة بن عمر العمرى . قتل في مقتلة كانت نجدة في صفر سنة ست وأربعين .

( ١٤ - غاشر الضوء )

۹۰۲ (وبیر) بن محد بن رشید القائد نائب السید علی بن عنان بن مغامس بن رمیثة بن أبی نمی ، قتل فی شعبان سنة تسع وعشرین مع جماعة من الشرفاء ذوی. أبی نمی بشعب یقال له المیثا بقرب هدة بنی جابر . قاله ابن فهد .

٩٠٧ (وبير) بن محمد بن عاطف بن أبى دعيج بن أبى نمى الشريف الحسنى . مات فى جمادى الآخرة سنة ستين ببعض نواحى مكة و حمل اليها فدفن بمعلاتها . ٩٠٨ (وبير) بن نخبار بن مجل بن عقيل بن راجح بن ادريس بن حسن بن قتادة الحسينى والدهلمان وهجار وسنقر وعقيل . أقام فى إمرةالينبوع أكرشمن عشرين سنة ، وقتل فى سنة أربع عشرة وقتل أخوه مقبل وابنه على قتلى كثيرة ممن اتهموهم بقتله لأنه قتل غيلة واستقر فى إمرة ينبع بعده أخوه مقبل منفردا واستمر الى أن خلع بعد بضع عشرة سنة فاستقر عقيل بن وبير مكانه . ذكره شيخنا فى إنبائه وينظر مع تاريخ موت هجار بن وبير هذا .

۹۰۹ (ودی) بضم أوله ثم فتح الدال المهملة \_ ابن أحمد بن على بن سنان بن عبد الله بن عمر بن على بن مسعو دالعمرى المكي أحد القواد بها. أصيب في مقتلة فأقام منقطعاً أياماً . ومات عكمة في ذي الحجة سنة خمس و خمسين .

۹۱۰ (وردبش) - ويقال بهمزة بدل الواو - قيل اسمه جانبك الظاهرى جقمق ولاه الأشرف قايتباى نيابة البيرة ثم قدمه بالديار المصرية ثم لنيابة حلب عوضاً عن از دمر قريب السلطان و خرج مع العساكر فكان ممن قتل في شو ال أورمضان سنة تسعو ثمانين. ١٩١٩ (وريور) أحد القو ادلصاحب الحجاز، مات في ذي الحجة سنة ثمان و خمسين. ١٩١٩ (وفا) بن محمد بن عبد الني نقيب السقاة كأبيه وعم أبيه الماضى ذكرها ويعرف بابن أخى شفتر.

٩١٣ (ولى) الرومى ثم الأزهرى الحنني . قطن الجامع الأزهر مدة مديماً للعبادة بحيث ذكر فى المعتقدين وكان مشتملا على محاسن ويكتب المنسوب . مات فى ابتداء الـكهولة فى ربيع الآخر سنة ست وخمسين .

۹۱۶ (الوليد) بن محمد بن مجد بن محمد بن محمود بن الشّحنة الحلي الحنفي الماضي أخوه المحب أبو الفضل محمد وأبو ها الحب مجد المكنى أبا الوليد بصاحب الترجمة كان كاقال لى أخوه آية في الذكاء ذا نظم و نثر . مات شاباً في حياة أبيه عقب الفتنة . (وميان) . مضى في أميان ماد كاه ذا نظم و نثر . مان بنا تنفي الدين . كان بباشر قبض لحم الدور . مات في سنة إحدى ووجد له أكثر من عشرين ألف دينار وخلف أربع بنات فقام الوزير تاج الدين حتى أثبت أنهن قصر انيات فنعهن الميراث وحمل ذلك كله الى الظاهر برقوق فوقع

منه موقعاً وألبسه خلعة هائلة . قاله شيخنا في حوادثها . ﴿ حـرف اللام ألف ﴾

(لاجین) الجرکسی . مضی فی أول حرف اللام . (لاحق) الزبیدی المکی .. (لاشین) وربه یقال له لاجین . (۱)

﴿ حرف الياء الأخيرة ﴾

١٩١٦ (يـس) بن عبدال كبير بن عبدالله بن أحمد الحضر مى الأصل المسكى الصالح بن الصالح الماضى أبوه مات فى ثانى عشرى ذى الحجة سنة خمس و ثمانين وصلى عليه بعد العصر عند باب السكعبة وحمل نعشه على الرءوس الى أن دفن بتربة أبيه من باب شبيكة وكنت ممن حضر الصلاة عليه ثم دفنه رحمه الله ، وهو ممن قرأ على الشيخ أبي سعد فى التنبيه حفظاً وحلا وينسب لمعرفة بعلم الحرف .

٩١٧ (يَـس) بن عبد اللطيف بن عبد الحجاري الماضي أبوه وأحد الشهود بباب السلام . ممن سمع مني .

٩١٨ (يرس ) بن على بن يرس الزين البلبيسي مم القاهري الشافعي أخو عهد الماضي . وَلد في العشر الأخير من شوال سنة أربع وأربعين وثمانمائة ببلبيس وتحول منها مع أبويه بعد إكماله حفظ القرآن عند البرهان الفاقوسي وغيره بل جود العضه على البرهان وحفظ المنهاج الفرعي والأصلي وألفية النحو والعض الشاطبية وعرض عنى العلم البلقيني والسعد بن الديري وآخرين ولازم العز عبد السلام البغدادي في سماع أشياء من كتب الحديث وغيره من العلوم كالعربية والصرف والمنطق بل قرأ عليه بحثاً في المنهاج الفرعي والملحة وكذا لازم السيد النسابة في الفقه وسماع البخاري وكشير من تصانيفه والفخر المقسى في تقاسيم الكتب الثلاثة والبهجة وفي الارشاد لابن المقرى وشرح المنهاج للمحلي وجمع الجوامع وبعض التلخيص بل قرأ عليه بحو نصف المنهاج الفرعي والزين زكريا في الفقه والعربية والصرف والحساب والفرائض وغيرها وخصوصا تصانيفه فاستوفى الكثير منها وكتب منها جانباً ، وممن أخذ عنه العربية أيضاً الوراق والسنهوري وعليه قرأ في المنطق وكذا أخذفيه وفي غيره عن الكافياجي والأصول أيضاً وغيره عن التقي الحصني بلقر أعليه قطعة من المطول وأخذ في أصول الدين وغيره عن الشرواني وقرأعلى من تصانيفي شرح الهداية الجزرية بحثاو القول البديع وارتياح الاكباد وكتبها واليسيرمن شرحى للالفية بلأخذعني جميع شرحمؤ لفهاالااليسير (١) في حاشية الاصل: آخر المجلدالرابع من تجزئة المصنف.

ولازمني كشيراً رواية ودراية وكذا سم الكشير بقراءتي على غير واحد بل قرأ ينفسه على جماعة وأخذ القراآت عن جعفر السنهوري والطب عن مظفر الدين الامشاطى وبرع وتميزو تصدى للاقراء وانتفع به الطلبة واستقر به قجاس في مشيخة التصوف بمدرسته بل كان قرره في تدريس الفقه بها ولكن وثب عليه الجوجري وتألمناله ولم يمتع بها واستقر به جانم دواداريشبك فيخطابة مدرسته بالقرب من جامع قوصون وحج وجاور غير مرة أوالها في سنة ست وستين وجاورالتي تليها وأخذ فيها عن البرهان بن ظهيرة في الفقه وغيره وسمع على جماعة بل قرأ بمكم على التقى بن فهدوكذا الحلية وغيرها على ولده النجم في آخرين وهو خير فاضل قانع متو اضع. ٩١٩ (يـس) بن عجد بن ابرهيم بن مجدالزين العشماوي المولد ثم البشاوشي الأزهري الشافعي والد الشمس عبد الماضي ويعرف باسمه . ولد في أوائل القرن بعشها من الغربية ثم تحول مع أهله في صغره الى البشاوش من الشرقية وقدم القاهر ذفأقام بالأزهر وحفظ القرآن والمنهاج والفية ابن ملك وأخذعن العلاء البخاري والشهاب أحمد بن عبد الرحمن بن الجال بن هشام وابن قديد وابن المجدى والونائي والقاياتي ولازمه دهرأحتي كان معظم انتفاعه به وكان القاياتي يثني على حسن تصوره وأولماتنبه صاريعلم في بيت ابن البارزي ثم أقبل على السفر بشيء يسير للتجارة في البحر الملح فذمي وتزوج أخت الشرف الانصارى وأنجب منهاأو لادا وأثرى وكثر ماله بسبب التحارة وحمدت معاملاته وواسي الفقراء جهده سيما القاياتي فانهار تفقءا كان يتكسب اله فيه وأكثر الحج والمجاورة وآخر ماجاور سنة إحدى وسبعين وكسنت هناك، كل هذا مع الأنجاع عن بني الدنيا حتى عن صهره الا في أمر ضروري والاقبال على شأنه وعدم الانفكاك عن الجماعات والمداومة على صوم الاثنيز والخيس وأيام البيض ورجب وشعبان ونحوها والتلاوة والمطالعة والتهجدمع السكون والتواضع والحبة في أهل الخير والأبهة والتحري في مأكله ومشربه بحيث لاياً كل إلا من تجارته ولا يشرب من مياه السبل عظيم النفرة من الغيبة والحرص على عدم المتكين منها، وعرضت عليه مشيخة سعيد السعداء بعد ابن حسان وكان صهره اذ ذاك غاظرها فما وافق وأشار الى أن رفيقه الزين خالد أحق بها منه فقرر فيها امتثالا لاشارته بل أبي قبولها بعد وفاته بحيث أن خالداً سأله في مرضموته ان يرغب له عنهالعلمه بعدم اعطائهالبنيه فصمم على الامتناع وبالجملة فالناس في الثناء عليه والميل اليه كالمجمعين وكنتممن يحبه في الله وكان له إلى مزيد الميل و نعم الرجل كان. مات شهيد آبالاسهال المتواتر في عصر سلخ سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه بجامع

الازهر من الغدافة: احالسنة ودفن بتربة صهر وبالقر بمن الزمامية رحمه الله وإيانا م ١٩٠٥ (يـس) بن مجل بن مخلوف بن أبي القسم مجدالجلالي بالتخفيف القاهري الحني المسكتب ويعرف بيه سي المسكتب ولدفي رمضان سنه ثلاثين و هما عائمة بجلالة من الصعيد ومات أبوه وهو صغير فقد م القاهرة وهو ابن ست فحفظ القرآن و العمدة والقدوري وألفية النحو وعرض على جماعة و اشتغل عند الأمين و المحب الاقصر ائيين وكتب على ابراهيم الفرنوي وفاق في النسخ وبرع فيما عداه و تصدى للتسكمة في حكان من كتب عليه جانم مملوك جانبك الجداوي فقر به من أستاذه وصاريؤم به وعظم من كتب عليه عائم مملوك جانبك الجداوي فقر به من أستاذه وصاريؤم به وعظم إختصاصه به ، و حجو وجاور و ممن كتب عليه حينمذ الفخري أبو بكر بن ظهيرة ، واستقر في التسكمين بالجيعانية الزينية والائشر فية برسباي وغيرها و توسل به واستقر في التسكمين عده وخالقهم بتؤدة وعقل و سكون ، و بعده تقلل من الخركة الى أن كف بصره و انجمع ببيته بعد أفعال وأعمال .

٩٣١ (ياقوت) إفتخار الدين الحبشى الفهدى فتى العهاد يحيى بن الجال محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله بن عبد الطيالسي وبعض المقامات ومن غيره يعنى كالجال المع ميوطي والابناسي والتقي البغدادي وأجاز له جماعة ، قال الفاسي وما علمته الأميوطي والابناسي والتقي البغدادي وأجاز له جماعة ، قال الفاسي وما علمته حدث لكنه أجاز في بعض الاستدعاآت ودخل بلاد الين للاسترزاق ، وكان معتبراً عند غالب الناس سيما الجال بن ظهيرة وفيه خير ومروءة وعقل . مات في المحرم سنة تسع وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة بمقبرة مواليه .

۹۲۲ (یاقوت) الارغو نشاوی الحبشی مقدم المهالیك تنقل اعدسیده أمیر مجلس الظاهر برقوق إلی أن صار مقدم المهالیك وطالت أیامه لحسن سیرته و تو اضعه و سكو نه و بره و معروفه مع بشاشته و صباحة و جهه ، و حج أمیر المحمل مرتین . مات مطعو نافی یوم الا ثنین ثانی رجب سنة ثلاث و ثلاثین و دفن بتر بته التی أنشأ هابالصحر ا و بعد أن رتب فیها شیخاً و طلبة و قر ا و و و قف علیها و قفا جیداً و کان لا باس به و استقر عوضه نائبه خشقدم . همو من و ظائف مدرسة مو لاه و غیرها مایزید معلومه فیه علی ست و ثمانین و کان باسمه من و ظائف مدرسة مو لاه و غیرها مایزید معلومه فیه علی عشرة دنانیر کل شهر فیما قیل فته رقه الناس عفا الله عنه .

٩٢٤ (ياقوت) الحبشى المدنى مولى ناصر الدين أبى الفرج الكازرونى . ممن سمع منى بالمدينة ـ ٩٧٥ (ياقوت) الحبشى العزيز نسبة لمولى له بصرى يقال له عبد العزيز أو ابن عبد العزيز الكال بن ظهيرة . مات عمكة في ذي الحجة سنة سبع وتسعين .

(ياقوت) الحبشى الفخر مقدم المماليك . مات سنة ثلاث وثلاثين والظاهر أنه الارغو نشاوى الماضى قريباً .

وفي الجملة له في البحر الملحم كب أو أكثر ، مات في ذي الحجة سنة سبع و سبعين . في الجملة له في البحر الملحم كب أو أكثر ، مات في ذي الحجة سنة سبع و سبعين . ٩٢٧ (ياقوت) السخاوي نسبة لمو لاه الغرس خليل ، صار بعد سيده من ذوي الوجاهات مر داراً برأس حارة برجوان و تكلم في بلد الخشابية بتفويض من الظاهر جقمق شم تقهقر . ومات في سنة إحدى و ستين .

۹۲۸ (یاقوت) العقیلی و الی ساحل جدة للشریف برکات ثم لولده محمد . مات بها مقتولا علی ید مولی لابن عبد اللطیف البرلسی حین ارادته حبسه فی رجب سنة ستین و حمل لملکة فدفن بمعلاتها . أرخه ابن فهد .

٩٢٩ (ياقوت) الغياثي الحبشى فتى السلطان غياث الدين صاحب بنجالة . مات سنة خمس عشرة .

۹۳۰ (یاقوت) مولی ابن الحوام خادم الشهاب بن حجی ودوادار أخیه النجم بن حجی . سمع ومات فی العشر الاول من ذی الحجة سنة تسعوستین یدمشق . أرخه ابن اللبودی ووصفه بشیخنا المسند .

۹۳۱ (یاقوت) الحبشی الریالی بن البارزی ، اختص عولاه ثم بعده کان مع ابنة سیده ببیت الجالی ناظر الحاص فقام بتربیة بنیها سیماالری ناظر الجیش ثمولده بل هو المربی لذالب بنی مولاه و حج ، و کان عاقلا دیناً ساکناً محبا فی الخیر و اهله له بروفضل فی الجملة و هو ممن امتحن فی أیام الاشرف قایتبای و أهین بالضرب، ومات فی ربیع الثانی سنة ست و تسعین عن سبعین سنة فأزید .

۹۳۲ (یاقوت) عتیق الخواجا بیر محمد السکیلانی ، مات فی صفر سنة خمس و ثهانین بمکه وکان تاجراً خلف سیده علی رأسسراریه و خلف دور او علیا وغیره و کان عقب موت سیده صادره جانبك الجداوی .

سسه (يحيى) بن ابرهيم بن على بن محمد شرف الدين الانصارى القاهرى المالكي الماضى أبوه وأعمامه ممن كان عكمة فى سنة عمان و تسعين وسمع على فى الاذكار والموطأ . وسمه (يحيى) بن ابرهيم بن على التاج السكندرى الاصل السرياقوسى الخانكي الخطيب بجامعها الكبير وخادم الصوفية بها الشافعي ويعرف بابن حباسة بفتح المهملة والموحدة شممهملة بعد الألف وآخره هاء تأنيث ، ولد بعيد القرن وحفظ القرآن والاربعين والمنهاج كلاهما للنووى والملحة وعرض على الولى العراقى والعز

1

ابن جماعة وشيخنا واجروه في آخرين منهم الشمس البرماوي والبيجوري وسمع على الشرف بن الكويك المسلسل وغيره واشتغل يسيراوناب في قضاء بلده وحج وجاور وحدث سمع منه ابن الصني وغيره واستجيز لناو ثقل ممعه في أواخر عمره كيث حكى لنا أن شخصا ادعى على آخر عنده بمبلغ فقال للمدعى عليه أعندك كذا وكذا وذكر زيادة على المبلغ المدعى به لكونه لم يسمعه والرسول بينهما كذلك فقال الخصم ارجع بنا لئلا يزيد الامر و نحو ذلك . مات في سنة سبع و ثمانين رحمه الله و خلفه في الخدمة ولده ثم رغب عنها للشريف أحمد بن كندة .

٩٣٦ (يحيى) بن ابرهيم بن يحيى الجلال بن العز بن ناصر الدين الفالي الشير ازى الشافعي . ولدسنة ست وخمسين وسبعهائة واشتغل في الفقه والعربية على العاد عبد الكريم وامام الدين عبد الرحمن ابني التقي عبد اللطيف حتى صار من فحول العلماء وتصدى للافتاء والتدريس والقضاء ببلاده وربما وصف بقاضي جرون و تخرج به خلق مات في سنة عمان وعشرين أفاده بعض ثقات أقار به بمن أخذ عني . ٩٣٧ (محيى) بن أحمد بن إسمعيل بن على الظاهر بن الناصر بن الأشرف صاحب تهامة المين ووالدالاشرف اسمعيل الماضى ذكره شيخنافي انبائه وقال انهمات في يوم الخيس سلخ رجب سنة اثنتين وأربعين وأقيم بعده ابنه في يوم الجعة مستهل شعبان ليلافقتل أكابر أهل الدولة كبرقوق وكان كبير المماليك الاتر اكوعدة من رؤساء الجند ومن الاجناد الذين يدعون السقاليب حتى أضعف المملكة وأثر ذلك حتى خرجت الاعراب المعازية بالمهملة ثمزاي عن الطاعة وضعف أمر تلك البلاد جداً. قلت وأحمد في أسبه زيادة ، وقد مضى عبد الله بن إسمعيل بن على وأن لقبه الظاهر ويسمى فما قيل يحيى وأنه مات في سلخ رجب المذكور وملك بعده إبنه الأثمرف فيقتصر على ترجمته في أحد الموضعين ويحال على الآخر وعلى كل حال فأحمد هذا زيادة . ٩٣٨ (يحيي) بن أحمد بن سليمان بن غازي بن مجد بن أبي بسكر الشرف بن الأشرف بن العادل بن المجاهد بن السكامل بن العادل الايوبي أخو الصالح خليل الماضي وأبوها . قدم على الاشرف بآمد بتقدمة أخيه المشار اليه فخلع عليه وكتب عهد أخيه . قاله شيخنا في أبيه من إنبائه . ۹۳۹ (یحیی) بن أحمد بن شاذبك و يعرف بقاصد الحبشة. كان أستادار الصحبة عند الظاهر جقمق في حال إمر ته لـ كون أبيه أوصاه به فتربى عنده ثم عينه رسولا لصاحب الحبشة في رجب سنة سبع وأربعين واتفق مايراجع من الحوادث، وكان بهياً ساكناً وقوراً إجتمعت به مراراً وحكى لى مااتفق له في سفره ، وكان متزوجا بأخت قامم بن قاسم أحد نواب المالـ كمية عديلا للشهاب الابشيهى فهو متزوج أختها ، مات في صفر سنة تسع و ثمانين وقد جاز السبعين بيقين .

١٤١ (يحيى) بن أحمد بن عبد السلام بن رحمون الشرف أبو زكريابن الشهاب أبي العباس القسنطيني المغربي المالكي نزيل القاهرة ثم مكة ويعرف بالعلمي بضم العين وفتح اللام وربما سكنت نسبة فيما قاله لى الى العلم . ولد ظنا بعيد القرن وحفظ القرآن وكنبآ واشتغل ببلده وغيرها على جماعة منهم قاضي الجماعة عمر القلشاني ، وقدم القاهرة وقد فضل بحيث قال أنه لم يكن يفتقر الى أحد في الاشتغال ولكنه تقوى بالأخـذ عن ابن الهـمام والقاياتي ومما قرأه عليه شرح ألفية الحديث بتمامه وأخذ عن شيخنا بعضه بل حضر مجلسه في الامالي وغيرها، وحضر يسيراً عند البساطي ، وحكى لى مباحثة وقعت بينه وبين القرافي محضرته وأخذ صحيح مسلم عن الزين الزركشي ما بين قراءة وسماع، وحج في سنة احدى وأربعين وسمع بمسكة على أبى الفتح المراغى ومن ذلك بعض مشيخته تخريج النجم بن فهد وقرأ بالمدينة على الجال الكازروني من أول المخارى إلى الشهادات وعاد فقطن القاهرة وأدب أولاد القاياتي ثم كان ممن انضم إلى الحسام بن حريز ويقال أن الحسام كـان يقرأ عليه ولما ولى القضاء استنابه في تدريس المنصورية وارتفق باحسانه وبره .وتصدى قبل ذلك وبعده للتدريس بجامع الازهروغيره وانتفع به الفضلاء سيما في الفقه وصار بأخرة أوحد الجماعة فيهم ، ثم حج في سنة خمس وسبعين فقطن مكة على طريقة جميلة من الانجباع عن الناس والمداومة على الطواف ليلاوالتلاوة والتهجدوالاقراءحتي انتفعبه الفضلاء أيضا فيالفقه وأصوله والعربية وغيرها كالمنطق والمماني والبيان وأصول الدين بلأقرأ شرح النخبة وغيره وروى البخاري ومساماو الشفاوغيرهاو امتنع من الكتابة على الفتياتو رعا إلا باللفظ كاانه لم يأذن لأحدفيها وفي التدريسم الالمعمر وللبحيري احدم الازميه بالقاهرة وللبدر بن الحب الخطيب إذ جاور بل كان عتنع بأخرة من سماع عرض الاطفال، وعرض عليه وهو بالقاهرة قضاء الشام ثم وهو بمكة قضاءها فامتنع ، وتزوج مع

شيخوخته بكراً ، وبلغنى أنه كتبعلى المدونة والختصروالوسالة والبخارى وقد لقيته بالقاهرة ثم بمكة وبالغ في التواضع معى والاقبال على .مات في عصر يوم الاثنين رابع ربيع الثانى سنة عمان و عمانين وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة في تربة ابن الزمن وكان مقيما برباطه رحمه الله وايانا .

9 الشافعي والد عبد العليم الكرستي الأصل الخانكي الشافعي والد عبد العظيم الماضي . مات في رجب سنة ثلاث وتسعين فجأة بالقاهرة وحمل الى بلده فدفن بها وقد جاز الستين وكان أحد صوفيتها وأعيان شهودها ، ممر الستغل على النورالبوشي والونائي وغيرها وحج وزار بيت المقدس وخلف البقاعي على زوجته سعادات ابنة البوشني التي هاجرها حتى زهدت فيه وفي ولدها منه مع مزيد حبه فيها فكاد أن يموت .

٩٤٣ (يحيى) بن أحمد بن على بن مجد بن على بن عيسى بن ناصر بن على بن عبد الله بن مجد بن أهى بكر بن ناصر بن يحيى بن بحير القرشي العبدري الشيبي العراق شقيق على الماضي . مات في ذي الحجة أو القعدة سنة أربعين بحكم وكانت وفاة أبيها في سنة تسع وثمانين من القرن قبله . ذكره ابن فهد .

ابن على برز أبى بكر الشرف التنوخي الحموى الأصل الكركي المولد القاهرى الشافعي ويعرف با العطار ويقال انه من عرب تنوخ ولد في سادس رمضان سنة تسع وعمانين و سبعهائة بالكرك لكون آبيه بعد أن كان مهمنداراً بحماة ثم أستادارا عند نائبها مأمور القلمطاي تحول معه اليها لما ولى نيابتها فولد له صاحب الترجمة من امرأة تزوج بها هناك ومات في أوائل سينة اثنتين و تسعين فتحول منها إلى القاهرة وقرأ القرآن و استغل بالفقه والعربية وغيرهما ومن شيوخه قى العربية سعد الدين الحنفي خادم الشيخو نية وسمع على ابن الجزري وطائفة منهم بقراء تي الكل الني البارزي وجود الخط المنسوب ، ونشأ صينا مع جمال الصورة وحسن الشكالة وتعانى الأدب فأجاد وصادق الزين بن الخراط الماضي و الحرفا معاً عن التق وتعانى الأدب فأجاد وصادق الزين بن الخراط الماضي و الحرفا معاً عن التق ابن حجة مع تعصب الناصري بن البارزي له ومزيد اختصاص الشرف ببيته لكون وتعانى الأدب فأجاد وصادق الزين بن الخراط الماضي و الحرفا معاً عن التق ابنيه الكون وقعادي الأدب فأجاد وحين لا بنتي أخيه ناصر الدين محمد حتى كان الشرف كاحد ابنيه ابنيه المورد وحدم فيا قيل عند الشهاب استادار المحلة وقيع الدست ثم التوقيع عند ناصر الدين بن البارزي ولما ألم يظفر من ذلك بطائل أعرض عنه وباشر توقيع الدست ثم التوقيع عند ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن توقيع الدست ثم التوقيع عند ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن توقيع الدست ثم التوقيع عند ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن يقوقيع الدست ثم التوقيع عند ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن يقوي عليه وين الدين بن المارد وحدم فيا قيل عبد الباسط حين سفر ابن يقوي عليه ويوقيع الدست ثم التوقيع عند ناظر الجيش الزين عبد الباسط حين سفر ابن وقي الدين بن المورد المناه عبد ناظر الجيش الزين عبد الناسط حين سفر ابن وقوي الدين بن المارد وحد المارد وحد المارك عبد المارك وحد المارك وح

المصرى لبيت المقدس على مشيخة الباسطية ثم أعرض عن التوقيم واقتصر على منادمته فلما مات ابن المصرى استقر عوضه في المشيخة المشار اليها وسافر لمباشرتها في رمضان سنة إحدى وأربعين فأقامها إلى أن أعرض عنها للتقي أبي بكر القلقشندي وكذا استقر في الشهادة بالكسوة عوضاً عرب السراج البلادري ثم رغب عنها لأوحد الدين بن السيرجي بخمسين ديناراً ، وولى أيضا تدريس الطبيرسية المجاورة للأزهر ونيابة نظرهاو باشره مباشرة حسنةوعي من فائض وقفها خمسمائة دينار ثم ترك التدريس للشرف السبكي واستقر في نيابة النظر تغرى برمش الفقيه وتسلم منه المال ، وقبل ذلك رغب له التقي ابو بـكر اللوبيـاني عن نصف تدريس القيمرية والاعادة بالشامية بعوض مع كونه اذ ذاك كان قريب عهد بلباس الجند و كو نه ديو انيا حسما قاله التقي بن قاضي شهبة ، وحج مراراً منها صحبة كاتب السرالكال بن البارزي وكان يزعم أنه تكلف فيها مع كونه في شبه المنتمين له مبلغا كبيراً وماكان يجمل بهذكر هذامع مزيدإحسان الـ كمال لهو تخوله في احسانه ورياسته بل لم يعرف إلا به ، وأعجب من هذا انه بلغني أنه رام الاستقرار في وظيفته وكاد أمره أن يتم ثم بطل وكل هذاأدل دليل على سوء طويته ولذاعادي شيخنا أتم عداوة لـكونه قدم عليه مرة في رسالة فلم يأذن له في الجلوس وصار يبسبس لعشيره الولوي بن تقي الدين و يحسن له أموراً قابلهما الله عليها هذا مع كون شيخنا ذكره في معجمه وأثني عليه بقوله سمعت من فوائده ومن نظمة وسمعتمن لفظهمناما رآه وفيه أبياتشعر له ، وهو أحد الكملة في النظم والنثر والخط ولكنه كشير الانجماع مع لطافة زائدة ولم يكمل الخمسين حتى أسرع اليه الشيب انتهيى . والمنام المشاراليه قرأته بخطالشرف رائيه ونصه : رأيت في بعض ليالى سنة سبع وعشرين كأني مارفي مرجة خضراء ذات جداول ومعى الشيخ شمس الدين بن عبد الرحيم رحمه الله فبينا نحن عشى إذ قال لى يافلان هذا الشيخ جمال الدين بن نباتة متكيء على جدول منها فلنا تحوه وسلمنا عليه فرد السلام فقال له ياسيدي هذا يحيى بن العطار ينظم على طريقتك و يحبك هو وابن الخراط ويفضان من بعض الناس يشير الى ابن حجة رحمه الله فتسمم وقال اعرف أعرف وفارقناه فلما انصرفنا خطر لى انى أخطأت في عدم سؤالي عن أحوال الآخرةمن رجلميت مسلم منسوب إلى قرآن وحديث واشتغالي بالكلام معه في الشعر و التعريض بابن حجة فرجعت إليه بمفردي على الفوروقلت له ياسيدي ما الذي وأيت من أمور الآخرة أو نحو هذا فجثاعلى ركبتيه وأنشدني ارتجالا:

إن أنت صدقت ماجاء الحديث به و بالقديم كلام الله في الازل وجئت في الحشر مطلوقا بلاأحد يشكو عليك ولوني أصغر الزلل رأيت في الحالما تقضى به عجبا ولو أتيت بظلم النفس كالجبل بل قرأت بخط شيخنا أن الشرف المذكور أنشده بظاهر حلب في سنة آمد قال أنشدني الشمس محمد بن أحمد بن ألبرداد الحلبي لنفسه قصيدة يهجو فيها الشرف التباني وهو يومئذ وكيل بيت المال و ناظر الكسوة :

یا بنی التبان أنتم أجور الناس وأجسر كسوة البیت سرقتم وفعلتم كل منكر هل رأیتم حنفیاً باع بیت المال مجهو

الابيات قال شيخنا وسمعت الشرف يقول سمعت أخي وكان يخدم في الدوادارية عند قرقماس ابن أخي دمرداش في سلطنةالناصر فرج فلما غلب شيخ ونوروزعلي المملكة واستقر نوروز بالشام وتوجهشيخ صحبة المستعين الى القاهرة ثم كان من خلعه المستمين من السلطنة ثم من الخلافة ما كان واستقر في السلطنة ولى قرقاس نيابة الشام فوصل الى الرملة وقد امتنع نوروز وأنكر ما وقع واستمر على اعتقاد سلطنة المستمين وعرف فرقماس أنه لايطيق مقاومته فاتفق أن نوروز استمال طائفة ممرس كان مع قرقماس فحسنو القرقماس أن يلحق بنوروز فاستشار نوروزأخي قال فأشرت عليه أن لايفعل وأن يثبت على طاعة المؤيد لأنه بالغ في اكرامهوقدمه على خواصه في نيابة الشام الى غير ذلك حتى كاد يرجع عن رأيه الأول ثم عاوده التردد في ذلك فقال لى إن معى لوحاً دفعه الى نصر الله الجلالي من خاصيته أن من أراد أمراً يعلقه أمامه في القبلة ثم يصلي ركعتي الاستخارة ويدعو فأنه اذا انتهى يجد من يدفعه الى احدى جهتى الميين أواليسار فأى الحيتين دفع اليها فالخيرة له فيها فخذ هذا اللوح وافعل فيه ماذكر وعد الى بالجواب قال فأخذته ودخلت إلى مكان خال وعلقت اللوح أمامى وصليت ودعوت فحلف أنه وجد من يدفعه الى جهة الشام بغير اختماره وأنه عاو دذلك ثلاثاً قال في حمت اليه وقدخشيت أن ينسب العصيان الى فقلت له ماأحسست شيئاً الا أن الاستمر ار على الطاعة أولى فنادى بالرحيل فرحل من معه ظانين أنه يقصد جهة الشام فقصد جهة مصر ودخل الى المؤيد واستمر في خدمته الى أن حضر معه فكان من القبض عليهم معا وإرسالهما الى الاسكندرية وغير ذلك ماكان ، قال الشرف فترددت أناالى نصر اللهمر اراً ليوقفني على اللوح المذكوروجهدت كل الجهد وهو مصر على

انكارصدور ذلك منهمن أصله وعدم الاعتراف بشيءمنه قال وكان ذلك من وفو رعفله لأنه لايأمن إشاعة ذلك عنه فيترتب عليه مايقتضي ادخال الضرر عليه. قلت ورأيت الشرف حضر لعيادة شيخناقبيل موته بأيام فمالغ شيخنافي التلطف معهو حصلت بينها مذاكرة اطيفة وأظهر شيخنابشرى بالاجتماع بهعلى جارى عادته في التو ددمع من يفهم عنه شيئاً وأرسلاليه بعد مفارقته بتحف ، ثم حدثني العز السنماطي رحمه الله قال رأيت بعد موت شيخنا كـأني بين يديه أنا والولوى بن تقي الدين وكان شيخنا دفع لابن تقى الدين من القصب الأبيض قاماً بغير براية وقال له قل لصالحبك وسمى يحيى هذا: قدتقدم الخصم والمدعى عليه في الطلب والحاكم لانحتاج الي بينة ، قال العز فلم نلبث إلا دون شهر ومات يحيى ، ونحوهذا قول القاضي بكار لأحمد بن طولون عن نفسه وقد ظلمه شييخ فان وعليل مدنف والملتقي قريب والله القاضي ، وبالجلة فكان يحيى أديباً فاضلا مفنناً ذكياً ذا عقل وافر وهيئة لطيفة ونورانية ظاهرة وحشمة وسكون وكياسة وكرم وهمة عظيمةمع من يقصده وقدم راسخ في فنون الأدب ولذا انتمى اليه جماعة منهم ونفق سوقهم بسفارته ومحبة في المعروف حتى أنه كان يبر الشيخ مجد البياتي صاحب ابن الهمام وكذا الشيخ مدين بل أعطى ابن شعيرات بعد انحطاط أمره في التجارة ثلثائة دينار لشدة اختصاصه به ، كتب عنه غير واحد من أصحابنا وغيرهم من نظمه ونثره ، وأطراه البقاعي جداً لـ كمو نه هو وابن صالح كانامن أتباعه وكتبت عنه أشياء منها قوله: كتبت أعتب من أهواه في ورق فقال لي الطرس زدني فهو مكتوبي فقلت ياطرس حتى أنت تعشقه فقال دعنى فاني تحت مكتوب الىغير هذامما أو دعته في المعجم والوفيات وغير ذلك، وهو ممن قرض سيرة المؤيد لابن ناهض بل له ذكر في على بن مفلح، ولم يزل على رياسته غيراً نه خدشها في آخر أمره بتردده للنجاس ومنادمته له حتى مات في عصر يوم الحميس سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وصلى عليه من الند في مصلى المؤمني بمحضر فيــه السلطان تقدمهم الشافعي ، تم دفن بترية طيبغا الطويل بالصحراء لـ كونها كانت تحت نظر عشيره النحاس سامحه الله وإيانا، قال البقاعي على حالة حسنة أخبرت أنه مازال يذكر الله جهرآ فلما عجزصارسرا حتى طلعت روحه معالتبسم والاخبار برؤية الخضرة والياسمين ، قال وكانت جنازته حافلة وليس له وارث وعظم تأسف الناس عليهوأطبقو اعلى الثناء الجميل بحيث أن مبغضه لم يسعه الا ذلك وكفاه فحرآ أن مبغضه لايستطيع ذمه بعد موته قال ولم يخلف بعده مثله في كل خصلة من

خصاله ورثيته بقصيدة فئية هي في ديواني وقال ان أبا الفضل المغربي أخبره أنه سمعه وهو في غمرات الموت يقول اينال الاجرود بقى لرياسته خمس درج . وساق ماأسلفته في ترجمة إينال فالله أعلم ، وهو في عقود المقربزي ، وقال كافي النسخة أن مولده سنة سبع و ثمانين ، وكان الاول أثبت ، ونشأ بالقاهرة واشتغل فبرع في الأدب وقال الشعر البديع وكتب الخط المنسوب وشارك في علوم ولازمني مدة فبلوت منه من الفضل والا فضال وغزير المروعة وعلو الهمة وجميل المحاضرة مايقصر الوصف عن ايراده ، الى آخر ترجمته.

٩٤٥ (يحيى) بن أحمد بن قاسم بن على بن حسين بن قاسم الذويد . مات بمكة في ذي القعدة سنة سبع و ثلاثين . أرخه ابن فهد.

957 (يحيى) بن الشهاب أحمد بن مجد بن على المحلى الماضى أبو دو أخوه مجد ممن سمع منى . و لا يحيى) بن أحمد بن مجد بن عمر الفقيه الصالح الفاضل الصدر السكامل العباد الحاجر الأشعرى المجانى الزبيدى الماضى أبوه . قرأ في الفروع ابتداءً على الجمال الطيب وسمع ابن الجزرى والفاسى والبرشكي وحصل بخطه كتباً جمة وقيد بعضها وحج مرارا وانتقل من وطنه زبيد فراراً من الظلم سنة احدى وأربعين .

السكندرى الأصل المصرى المولد المالكي الشاذلى الماضى أبوه واخوته ويعرف السكندرى الأصل المصرى المولد المالكي الشاذلى الماضى أبوه واخوته ويعرف كسلفه بابن وفا ولد سنة ثمان وتسعين وسبعائة وجلساعد موتأخيه أبى الفتح مكانه في سنة اثنتين وخمسين و تكلم على الناس فرزق القبول وأكثر الناس من التردد اليه للزيارة وغيرها ولكن لم تطل مدته بل مات عن قرب في يوم الأربعاء ثامن ربيع الآخر سنة سبع و خمسين و دفن عشهدهمن القرافة بجانب أخيه ، وكان حسن الصوت في المحراب وغيره ذا نظم على طريقتهم رحمه الله وايانا .

(یحیی) بن أحمد بن مجد النفزی السراج.

٩٤٩ (يحيى) بن أحمد بن يحيى بن اسمعيل بن العباس بن على بن داو دبن يوسف البن عمر بن على بن يوسف محيى الدين بن الشهابى بن الظاهر بن الأشرف هزبر الدين الغسانى الميانى الأصل المركى ختن قاضى الحنفية عكة الجمال أبى النجا عهد ابن الضياء الملضى ووالد عمر واسمعيل المذكورين ويعرف بابن ملك المين . اشتغل قليلا وقرأ على البدر بن الغرز حين مجاورته عكة الرسالة القشيرية واستقر في مشيخة الزمامية عكة برغبة مجلى له عنها . مات في أواخر ليلة الأحد ثانى المحرم سنة ست و ثمانين وصلى عليه وقت طلوع الشمس عند باب المحبة ودفن

بالمعلاة عندأ بيه بالشعب الاقصى بالقرب من فضيل بن عياض ، وتلقى المشيخة عنه النجم بن يعقوب قاضى المالكية بحجة كونه غريباً عملا بشرط الواقف رحمه الله وإيانا . ورأيت بخطى فى موضع آخر يحيى بن أحمد الشرف الميماني ثم المكويه ويعرف بابن سلطان المين لكونه جده الظاهر صاحب المين . مات بمكة عن بضع و خمسين وهو هذا فيحرر مقدار سنه .

وهافر المدينة . ولد قبيل سنة عشرين و نما عائة و مات أبوه فيها فنشأ يتيا فقر أالقرآن للمدينة . ولد قبيل سنة عشرين و نما عائة و مات أبوه فيها فنشأ يتيا فقر أالقرآن وسافر الى الحج في حير في سنة اثنتين وأربعين و جاور ثم رجع و زار بيت المقدس وأقرأ في بعض نو احيه الاولاد دون سنة ، وسافر الى القاهرة فأقام بالازهر يسيراً ثم حج في سنة خمس وأربعين وكانت وقفة الجمعة و جاور أيضا ، ثم قدم المدينة فقطنها و تصدى فيها لاقر اء الا بناء أيضاً فقر أعليه من أهلها طبقة بعد طبقة و انتفع به في ذلك و تلا على السيد الطباطبي تجويدا و صحب الشمس الزعيفريني و حكى لي عنه أنه كان يقول من قال جعاني الله في بركتك فقل له نعم و يقول أيضا اختص أهل المدينة با يات ( يحبون من هاجر اليهم ) ( فان أعطوا منها رضو او إن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ) ( والمرجفون في المدينة (١) ولكن المعنى بالآيتين الأخير تين أهل النفاق . وقد لقيته يالمدينة وأهلها كالمتفقين على الثناء على بركته وخيره ثم قصدني و بحن و إياه سائرين الى مكة بالصفراء و بالغ في الاستئناس بي وحات في سنة خمس و تسمين بالمدينة رحمه الله و إيانا و نفعنا به .

90۱ (یحیی) بن أحمد بن قر الدولة . أحضر فی الرابعة سنة خمس وتسعین وسبعهائة الكشير من الصحيح على التنوخي ثم سمع على ابن السكويك وغيره . 90۲ (يحيى) بن أحمدالذويد . مات فی شعبان سنة سبع و تسعين بواسط من هدة بني جابر وحمل لمسكة فدفن بها .

٩٥٣ (يحيى) بن أحمد العيدلي البحائي المغربي . مات سنة نمانين تقريباً وكان عابداً مشاراً اليه . أفادنيه بعض الآخذين عني من المغاربة .

مه (یحیی) بن اسمعیل بن العباس بن علی بن داود بن یو سف بن عمر بن علی بن رسول الماضی حفیده یحیی بن أحمد بن یحیی قریباً و یسمی أیضاً عبد الله ، و قد ذكر ه شیخنا بزیادة أحمد بینه و بین اسمعیل والصو اب حذفه و كان استقر اره فی جمادی الاولی سنة إحدی و ثلاثین و لقب بالظاهر هز بر الدین بن الاشرف بن الناصر و قال بعضهم انه ملك المین

<sup>(</sup>١) في الاصل « بالمدينة » وهو غلط.

فى رجب سنة ثلاثين فدام بحو اثنتى عشرة سنة وضعفت مملكته و خربت مما كالمين فى يامه لقلة محصوله بها من استيلاء العرب على أعمالها . ولم يزل كذلك حتى مات فى يوم الحميس سلخ رجب ، وقال بعض الآخذين عنى انه ولى بعد خلم ابن أخيه الاشرف اسمعيل بن الناصر أحمد لصغره فقام بالملك وظهرت تجدته وصرامته ودانت له البلاد والعباد وعمر مدرسة بتعز وأخرى بعدن ووقف عليهما الأوقاف الجليلة ووقف بالاولى كتبا كثيرة وطالت أيامه غير أنه كان مدعيا فى العلوم ويتكلف فى أوراقه السجع الملحون كا قاله الحافظ ابن الحياط فى وفياته ولكن كان ابن الخياط لكونه محبوبا عند أهل بلده لا يحبه الظاهر ولكن كان ابن الخياط لكونه محبوبا عند أهل بلده لا يحبه الظاهر عربا على عادته فى عدم محبته لذوى الوجاهات ويتجنى له الذنوب ورعا قصده عبروه فلم يقدره الله عليه . مات الظاهر فى رجب سنة اثنتين وأربعين بزبيدو حمل مدرسته بتعز فدفن بها واستقر بعده إبنه الأشرف إسمعيل الماضى .

٩٥٥ (يحيى) بن اياس بن عبد الله الجركسي الآصل المكي ويعرف بالحسيني . من سمع مني عكة وكتبت له إجازة شرحت شيئًا منها في الـكبير .

٩٥٦ (يحيى) بن اياس آخر إن لم يكن الذي قبله قريب لأمير آخور . مات في طاعون سنة سمع وتسعين .

البوه من أمراء دمشق فنشأ هو في نعمة ثم خدم أستاداراً وصارأيضاً من أمرائها أبوه من أمراء دمشق فنشأ هو في نعمة ثم خدم أستاداراً وصارأيضاً من أمرائها وصحب نائبها المؤيد شيخ ولزمه وقدم معه القاهرة بعد قتل الناصر في سنة خمس عشرة فلما تسلطن عمله مهمنداراً بلأضاف اليه التكلم في أستادارية الحلال وصار من أعيان الدولة الى أن تنكر عليه جقمق الأرغو نشاوى الدوادار الكبير بسبب كلام نقله عنه للمؤيد تبين بطلانه فرسم المؤيد حينتد بنفيه لدمشق فأخرج اليها على حمار فرض في أثناء الطريق. ومات بالقرب من غزة في صفر سنة اثنتين وعشرين فحمل الى غزة فدفن بها واستقر بعده في المهمندارية ابرهيم المدعو خرز. وذكره شيخنا في انبائه وقال أنه قدم القاهرة مراراً.

٩٥٨ (يحيى) بن أبى بكر بن عهد بن عهد بن أخمد بن المحد بن أحمد بن عبدالعزيز الولد محيى الدين أبوز كريا بن الخطيب الفخر بن الحكال أبى الفضل القرشي الهاشمي التقيلي النويري المحكي أخو محمد الماضي وجده والآتي أبوه . ممن سمع مني بمكة في سنة ست و عمانين مع أبيه .

٩٥٩ (عيى) بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الخالق بن.

عثمان النجم بن الزينى بن عزهر سبط البهاء بن حجى أمه زبيدة . مات فى ليلة الأحد ثامن عشرى صفر سنة ثمان وتمانين عن اثنتى عشرة سنة بعد أن قرأ غالب القرآن وصلى عليه من الغد تجاه الحاجبية عند مصلى باب النصر فى محفل لم يتخلف عنه كبير أحد تقدمهم الولوى السيوطى لتوعك المتولى و دفن بتربتهم و تأسف الناس خصوصاً خاله وسميه المجم يحيى على فضارته و بهجته و فطنته و رثاد الشعراء و رثو الأبيه لاسياأمه و كانت بسببه أوقات طبة عوضهم الله الجنة .

٩٩٠ ( يحيى ) بن أبي بكر بن مجد بن يحيى بن محمد بن حسن العامرى الحرضي المماني محدثها بل شيخ تلك الناحية وصالح العن الشافعي . جمع مصنفاً سماه العدد فيما لا يستغني عنه أحد في عمل اليوم والليلة وآخر سماه غربال الزمان في التاريخ وآخر سماه بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل وآخر سماه التحفة في الطب وآخر سماه الرياض المستطابة في معرفة من روى في الصحيحين من الصحابة والتمس مني أحد الآخذين عني صديق بن ادريس الماضي في سنة احدى وسبعين تقريظ بعض تصانيفه وبلغني من بعض أقاربه وغيره من طلبته أنه حج قبل ذلك وجاور وسمع بمكة على أبي الفتح المراغي وأنه صمع باليمن على ابرهيم النحوى ، وسافر لأبيات حسين فأخذ تفسير البغوى عن الفقيه محدبن أبي الغيث الحسيني بلداً الكمر انى وأنه كان تفقهه بأبيه حتى تميز في ذلك وأقرأ الفقه والحديث وأخذ عنه جماعة ، وفاته انه قرأ على التقى بن فهد وكان يفتخر بذلك. ومات بحر س في احدى الجماديين سنة ثلاث وتسعين عن سبع وسبعين سنة ممتعا بسمعه و بصره ودفن بجوار مسجده الذي كان يقرىء به من حرض ، وهو في عقود المقريزي وقال انه قدم عليه مكَّه في يوم عيد القطر سنة تسع و ثلاثين لزيارته وسماع الحديث والاجازة يعني فحصل له ذلك ، ثم أورد عنه عن شيخ قدم عليه بوادي حرض في هذا العام له نسك واجتهاد في العبادة وكشف واطلاع حكاية رحمه الله وإيانا. ٩٦١ (يحيى) بن نائب الشام جانم الاشرفي برسباي أحد المقدمين بدمشق. مات في رجب سنة ثـ لاث وسبعين وهو في حـدود الثـ لاثين، وله ذكر في الحوادث الخشقدمية وقلها.

٩٦٢ (يحيى) بن حسن بن عكاشة الربعي الغزى الحنفي الواعظ نزيل مكة .
ولد سنة اثنتين وثلاثين وثماعائة بغزة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلا به للسبع
بل وللعشر على الشمس بن عمر ان والشهاب أحمد بن عابد وسعيد بن معمر الضرير
روعبد الله بن زقزوق وغيرهم واشتغل في الفقه وغيره على ناصر الدين الايامي ،

وحج في سنة إحدى وخمسين فقطن مكة وأخذ بها عن أبي البقاء وأبي عامدابني ابن الضياء وأبي الوقت المرشدي بل وعن شيخه ابن الهمام في آخرين ممن ورد عليها من حنفية الروم والعجم وغيرهما وسمع على أبي الفتح المراغي والزين الأميوطي والتقى بن فهد وأبي المين وأبي السعادات وغيرهم وتلا فيها للعشر أيضاً على ابن عياش ومحمد المكيلاني وعمر النجار وتوجه لزيارة المدينة النبوية فأخذبها القراآت ايضاعن الشمس الششترى وقرأبعض العقليات على الشهاب الابشيطي ومحدبن المبادك المغربي والتفسيرعلي بعضهم وسمع بهاعلى ناصر الدين ألكاذروني وأبي الفرج بن المراغي والقاضيين سعيدو سعدالز رنديين وتصدى للقراءة على العامة بالمسجد الحرام في كتب السير والحديث والوعظ وتحوها وكمذا الاحساسة بالطب قصد فيه وجودالخط وكستب به أشياء كصحيح مسلم في ثلاثين جزءاً حرره وانتفع بهوالمنان في تفسير القرآن للعلامي في أربعين مجلداً ، كل ذلك مع الخير والتواضع والسكون والتودد والتأني في القراءة . وقد سافر بأخرة إلى الشام لوفاء ديونه فأقام سنتين فأكثر ورجع بخيروبر، ودخل القاهرة ووقف عليه ابن قلبة بمكة نصف الحمام المعروفة به لقر ادة أشياء في المسجد ، وقد تــكرر اجتماعه على بمكة وربما جاء في للطب وأهدى الى مرة بعد أخرى ونعم الرجل ، وهو الآن في سنة سبع وتسعين حي. ٩٦٣ (يحيى) بن حسن بن عدبن عبدالواسع المحيوى الحيحاني \_ عمملتين نسبة لحيحانة بليدة في المغرب \_ المغربي المالكي قاضي دمشق. كان مشكور أنسيرة فى أحكامه مع فضيلته ، له تعاليق جيدة وعلق بأطرافه بعض جذام فصبر . مات بدمشق في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين . أرخه المقريزي وقال كان عفيفاً في احكامه مهاباً. وذكره ابن اللبودي.

97٤ (يحيى) بن روبك أبو مجد شيخ النحاة في عصره بالمين ، تفقه بصنعاء ثم إستوطن تعز ومدح الملوك وقامت له رياسة معهم ، وكان على طريقة العرب في ارتجال الشعر ، مات سنة خمس وثلاثين في تخل وادى زبيد و دفن هناك . قاله العفيف . 97٥ (يحيى) بن ذكريا بن مجد بن أحمد بن زكريا محيى الدين أبو السعود بن الزيني السنيكي الاصل القاهرى الشافعي الماضي أخوه وأبوها . ممن سمع على أبيه . ومات في طاعون سنة سبع وتسعين في رجبها و فجع به أبوه .

٩٦٦ (يحيى) بن زيان بن عمر بن زيان أبو زكريا الوطاسي المريني اللمتوني المفاسي المزرق وزير المغرب الأقصى ووالد يحيى الآتي وصاحب فاس كان عادلا يحيث أفردت ترجمته بالتأليف . مات مقتولا ظلما في ثاني ربيع الآخر سنة ثلاث يحيث أفردت ترجمته بالتأليف . مات مقتولا ظلما في ثاني ربيع الآخر سنة ثلاث (١٥ ـ عاشر الضوء)

وخمسين واستقر بعده قريبه أبو حسون على بن يوسف بن زيان الماضى . وهو فى عقود المقريزى قال يحيى بن آبى زيان بن أبى مجد بن الوزير بن أبى حمون عمر ابن حمامة الوطاسى المعروف بالأزرق - لزرقة عينيه - والقائم بالأمر فى مدينة فاس ، كان أبوه زيان من عظهاء شيوخ بنى مرين حتى مات سنة ثمان وعمر ابنه هذا نحو سبع سنين فتنقلت به الأحوال ، ثم بيض .

٩٦٧ (يجيى) كور بن سليمان بن دلفادر التركماني أخو سوار الماضى . كان ممن علق في الكلاليب مع أخيه بباب زويلة حتى مات بمده بيوم في يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول سنة سبع وسبعين .

٩٦٨ (يحيى) بن سنقر بن عبد الله الاسعردى الدمشقى . جرده البقاعى وقال انه لم يجز . (يحيى) بن سيف بن مجد بن عيسى نظام الدين بن سيف الدين . يأتى في يحيى بن يوسف بن مجد بن عيسى .

٩٦٩ (يحيى) بن شاكر بن عبدالغني بن شاكر بن ماجد بن عبدالوهاب بن يعقوب الشرف أبو زكريا بن العلم بن الفخر بن العلم الده ياطي الاصل القاهري الشافعي ك ويعرف كسلفه بابن الجيعان. ولد فيما أخبرني به في أيام النشريق سنة أربع عشرة وتماعائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وتقريب الاسانيد والنخبة لشيخنا والمنهاج والفيتي النحو والحديث وشاطبيتي القرراآت والرسم وحجم الجوامع والتلخيص وغيرها وعرض على جماعة كالبساطي ويقال أن في صدر إجازته ممافيه تنويه بصاحب الترجمة الحدالله الذي أشبع بعد جوع وأيقظ بعدهجوع وقرب بعد إبعاد ووعد بعد ايعاد ، وأقبل على الاشتغال فتدرب بالمباشرة بأقربائه وجود القرآن على غير واحد بل تلاه بكثير من الروايات على الزين طاهر وأخذ عنه العربية وغيرها ولازم القاياتي في الاصلين والفقه والعربية والحديث وغيرها وكان مها قرأه عليه مختصرابن الحاجب وشرح الشذور وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وكذا لازم ابن المجدى في الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وسائر فنونه التي فاق فيها مع العربية والفقه حتى كان جل انتفاعه به وعرف بمزيد الاختصاص به وأذن له بالافتاء والتدريس قديماً وبالغ في الثناء عليه والتنويه بذكره وصرح بأنه ليس في جماعته أمثل منه وصارت اليهسائر تصانيفه وتعاليقه أوجلها ، وأكشر من السماع من شيخنا في رمضان وغيره بل لازمه في علوم الحديث وقرأ عليه شرح النخبة له واشتدت عنايته أيضاً علازمة العلاء القلقشندي حتى قرأ عليه فيما بلغني الكتب الستة أوجلها وغيرها بل و تــكررت

قراءته عليه للبخاري والترمذي وانتفع به كشيراً وأخذالفقه أيضاً قديماً عن الشرف السبكي والجلال المحلي وبأخرة عن العبادي والمبكري ومماقر أهعلي العبادي إلى إحياء الموات من الروض لابن المقرى ء وعلى المحلى شرحه للمنهاج بل وقر أعليه أيضاً شرحه لجمع الجوامع في الأصول وقرأ المتن مع شرحه لابن العراقي على الشهاب الأبشيطي وعنه أُخذ العربية أيضا ولازمه هو والحلى في غير ذلك وتردد للعز عبد السلام البغدادي والحناوي والسيد النسابة والوروري وغيرهم من الأئمة كابن الهمام والشمني والكافياجي وغالب شيوخ العصر فيما أظن واستفاد منهم وأخذأصول الدين أيضاً عن الأمين الأقصرائي والشرواني والمنطق وغيره عن أبي الفضل المغربي في قدمته الأولى ، ولم يتحاشعن الأخذعن طبقة تلي هذه كالسنهوري قرأ عليه الألفية وتوضيحها وشروحه الجرومية ومختصر ابن الحاجب وغيرها وكذا تردد اليه امام الكاملية حتى أخذ عنه شيئاً من تصانيفه وغيرها وقرأ على الفخر الديمي في مدرسة عمه الدلائل للبيهقي بل كان يشارك ولده الصلاحي فيمن يتردد اليه ممن يليهم أيضاً محبة في الفائدة والمذاكرة وعدم أنفة ؛ وأكثر من المذاكرة مع المحيوى الدماطي والشهاب السجيني ونحوها مها هو أبرع منهم وكذا كان الشاوى يتردد لقراءة الصلاحي عليه بحضرته عليه في البخاري حتى قرأنحو نصفه الاول فيما بلغني وماكان القصد الاأن تـكون القراءة على كاتبه فماوافق، زمم سمع منه أشياء من تصانيفه وغيرها شاركه بنوه في بعضها واستكتبه لهم بها ، بل سمع الـكثير قبل على الزين الزركشي وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان في آخرين بعدهم ما المكثير منه بقراءتي ، وأجاز له في عدة استدعا آت خلق من الأفاق من سنة ست وثلاثين فابعدها ، وحج غير مرة أولها قريباً من سنة أربعين وسمع بمـكة على أبى الفتح المراغى وبالمـدينة على المحب المطرئ وغيرها وصحب السيد عفيف الدير الايجي وغيره من السادات، ودخل دمياط ونواحيهاللتداوي وعرف من صغره بقوة الحافظة ووفور الذكاءوسرعة الادراك والفصاحة وحسن العبارة وطيب النغمه وجودة الخط مع سرعته به واستمر في ازدياد من ذلك مع مزيد التواضع والادبوالعقل والاحتمال والصبر على العوارض البدنية وغيرها والدربة والسياسة والبر التام بأبيهوالقيام بخدمته الى الغاية مع اقتداء أبيه بجميع أوامره وإشاراته والتودد لأحبابه والمثابرة فيما أخبرت على التهجد والتحرى في الطهارة والنية والاعراض عن اللمو واللغوجملة والمحاسن الوافرة والرغبة التامة في تحصيل المكتب بحيث اجتمع له منها المكثير

في كل فن وتوسع في استكتاب مايصدر من ذلك عن الفضلاء أو المتشبهين بهم إما بنفسه أو باستعمال مصنفه فيه وما كنت أفهم عنه في كشير من ذلك الاالتودد والاففيه مالا يخفي عن من هو دونه ولو تفرغ لالتحق بالاعلام ولـكنه كازقائما لما لاينهض به غيره حتى عول عليه الملوك فمن دونهم وديوان الجيش لاأعلم من يو ازيه في استحضاره إياه وضبطه له متقن وترتيبه لبلاده وأسمائه بين نحيث كان يقول لى كثيراً فيه المتفق والمفترق والمؤتلف والمحتلف ونحوهما من فنون الحديث ومع تعبه بسببه لاسيما بعد وفاة والده فقل أن تخلو أوقاته حين تفرغه منه عن مطالعة أو مذاكرة أو استفادة أو إفادة وقصده الأبناء بالعرض فكان يبرهم بما ينجبر به خاطرهم مما أعرض قضاة الوقت فضلاعن غيرهم عنه غالبا ويكتب لهم الكتابة الحسنة وربها كتب على الفتوى في بعض المسائل وأقرأ الطلبة في العربية والفرائض والحساب والفقه ومما أقرأ فيه الروض لا بر · المقرىء بل صمعت أنه أقرأ في الفية العراقي وهو جدير بالتلقيب بذي الرياستين . ولذا القيته بها قديما ، وكان جمال أهله بل الممالك ولم تزل الفضلاء من أرباب المذاهب والفنون تهرع للقائه ويضرع من شاء الله منهم إلى الله في استمراره وبقائه لمعاملته لهم بالجميل ومسالمته للمبتدئ منهم والجليل وكان في فقرائهم من هو في البرعنده على مراتب فمنهم من تصله بالشهر أو بالموسم أو بالسنة أو بدون توقيت ، وكينت ممن أرى منه مزيد الاجلال والاحتفال وأسمع عنه في الغيبة شريف المقال مما يؤذن بالاخلاص في الاقبال حتى انه رآني مرة وأنا عند مفارق الطرق قريباً من باب القنطرة فترجل عن فرسه للسلام على بحيث استحييت منه بل واستمر ماشيا معي الى باب المدرسة المنكو تمرية وأنا أبالغ في كفه عن ذلك وهو بمالغ في التشوق والاستيحاش من انقطاعي عنه والتمس مني غير مرة تعيين وقت للاجتماع به فما قدر الا في النادر ولما صلى ولده المشار اليه بالناس عقب ختمه القرآن على العادة سألني في انشاء خطبة له فامتثلت ووقعت عنده موقعاً وأرسل خطه بالشكر عليها ثم أرسله هو وفقيهة السجيني لقراءتها وكذاأرسلهامع أخويه لعرض محفوظاته وكان يسألني عن مواضع في الاصطلاح وغيره وطلب مني أن اكتب شرحا لمنظومة الكمال الدميري ، وراسلني وأنا عكم بالاشتياق وطيب الكلام مع غيرهمايؤ ذن بالاهتمام وذلك وشبهه مما يعدفى محاسنه وأضرات عن استيفائه للخوف من الاطالة لـ كونه أشرك على غيرى في الدعاء بطول البقاء خقلت له مثلكم يقرن معي هذا فقال والله هذا ظلم منا وفي الحقيقة أنتم أنتم

والاشتراك انما هو فى الصورة خاصة الى غير ذلك من بليغ عباراته . وبالجلة فكان فرداً فى مجموعه . ولم يزل على جلالته ووجاهته حتى مات بعلة حبس البول والحصاة فى يوم الاربعاء خامس عشرى جمادى الاولى سنة خمس و ثمانين ببيتهم المجاور لجامع أبيه ببركة الرطلى وصلى عليه من الغد تجاه الحاجبية عند مصلى باب النصر فى مشهد حافل الى الغاية ما أعلم بعد مشهد شيخنا نظيره ومشى فيه الاتابك فى مشهد حافل الى الغاية ما أعلم بعد مشهد شيخنا نظيره ومشى فيه الاتابك فن دونه من الامراء وحمل الاكابر نعشه ثم دفن بتربيهم تجاه الاشرفية برسماى بجانب عرابها وحصل التأسف على فقده ورثى بعدة مراث ولم يخلف بعده فى مجموعه مثله رجمه الله وإيانا وعفا عنه.

٩٧٠ (يحيى) من شاهين القيسى الحنفي امام جامع سنقر . لازم الصلاح الطرابلسى في قراءة كشير من الكتب الحبار وغير هاو سماع دروسه بحيث تميز في الجملة بلحضر قليلا عند الامين الاقصرائي وجمع للسبع فأزيد على الزين جعفر وابن الحماني وعرض عليه الشاطبية عند قبره ٤ وقرأ في إبتدائه في العربية على الوزيرى ومن محافيظه سوى الشاطبية تنقيح صدر الشريعة والمجمع مع خير وعقل.

۹۷۱ (یحیی) بن صدقة بن سبع . مدرك زفتی كا بیه و يعرف بجده. ممن حج وذكر فی مجاورته ببر و خبر .

المستعين بالله بن المتوكل بن المعتضد العباسي الماضي أبوه. ولدبالقاهرة في حدود المستعين بالله بن المتوكل بن المعتضد العباسي الماضي أبوه. ولدبالقاهرة في حدود عشر و تمازائة ثم نقل مع أبيه الى اسكندرية فنشأ بها فلها توفي أبوه قدم القاهرة وسيكن الدرب الاصفر تجاه البيبرسية منفرداً عن أقاربه و أعمامه اذ مسكنهم بالقرب من المشهد النفيسي يقال لترفعه وشهمه بالمال ولسكن كان من خيار الناس مشكور السيرة سليا مما يعاب به قد ترسح للخلافة لما مات عمه المعتضد داود وادعي أن والده عهد اليه ووعد بالمال فلم يتم له ذلك واستقر عمه سليان فعز عليه ولم يلبثأن مات بعدظهر ثاني عشر المحرم سنة سبع وأربعين وأخرجت جنازته من الغد ودفن بالصحراء في حوش اتخذه لنفسه ولأولاده ولم يبلغ الاربعين وترك فياقيل مالا جزيلاو لم يخلف غير إبنتين وكان خفيف اللحية أصفر اللونالي وترك فياقيل مالا جزيلاو لم يخلف غير إبنتين وكان خفيف اللحية أصفر اللونالي الطول أقرب مع حشمة ورياسة و تدين رحمه الله وإيانا. ذكره شيخنا في انبائه باختصار في الفرائض والحساب مشاركاً في الفنون وصنف في الفرائض كستاب المفتاح في الفرائض والحساب مشاركاً في الفنون وصنف في الفرائض كستاب المفتاح ولى القضاء ببلده مات في دبيع الأول سنة ست . ذكره شيخنا في انبائه م

٩٧٤ (يحيي) بن عبد الله نحوى تونس .

٩٧٥ (يحيي) بن عبد الله الشرف القاهري ويعرف بالمزين . ولد قريب الثلاثين وثماتمائة بحارة زويلة ونشأ فحفظالقرآن وجوده على المقرىء على المخنزي الضرير بل تلا عليه لنافع وأبي عمرو وتدرب في الجراح والجبر بالجمال بن عبد الحق وبرع في ذلك بل فاقفيه وخدم به الأكابر وغيرهم وكذا تميز في الحساب والدبونة والمباشرات ونحوها مع مزيد عقل ووفور أدب فترقى وتمول سيما وقد خدم ابن الأشرف إينال الملقب بالمؤيد وعمل صيرفيا عنده ثم خدم الظاهر خشقدم في عارض حصل له فبرأ منه و خلم عليه واستقر به في رياسة الجرائحيين والمجبرين شريكاً لأبي الخيرالنحاس، وحج مرارآ منها في خدمة الاشرف قايتماي وجاور غير مرة وكـذا سافر في عدة تجاريد مع الامير أزبك والدوادار يشبك من مهدى وغيرهم واختص بالمذكورين بلعظم اختصاصه بثانيهما وتزايدت رعاية جانبه أيامه في متاجره وغيرها وقررهفي وظائف دبنية كالتصوف بالاشرفية والصلاحية والميبرسية وغيرهاوابتني دارأها ئلة بالحارة وموضعا آخر بالجنينة يشتمل على ربع ووكالة ولازال يترقى مالا وحشمةمم روإحسان وميل للخير حتى مات الدوادار فتعب خاطره لعلمه بتلفت السلطان مع تكرر خدمته له سما حين ذكر بوديعة لصديقه ابن كاتب غريب فاستأذنه في السفر ليحج بولده فأذن له وسافر في موسم سنة سبع وثانين فحج وجاور ، ولم يلبث أن توعك في جدة فحمل الى مكة فتزايد ضعفه الى أن مات في حياة أبيه في آخر يوم الحميس عاشر رجب من التي تليها ودفن من الغد وخلف ولدَّاحنفيا وأثكل في حياته ولداً شافعيا عرضكل منهما على بل قرأ المتخلف على في البخاري . وبالجلة فكان من محاسن بني حرفته عفا الله عنه .

۹۷۲ (یحیمی) بن عبد الله الشرف بن سعدالدین الکاتب صاحب دیو ان الجیش والد یوسف و ابر هیم و أخو عبد الفنی و یعرف بابن بنت الملکی . ذکره شیخنا فی انبائه وقال : مات فی ذی القعدة سنة احدی و أربعین بالطاعون ولم یکمل الخسین و استقر أخوه فی وظیفته مشار کا لولدیه .

ولى الوزارة فى دولة الناصر فرج عوضا عن الفضر بن غراب ثم الخاص عوضا عن ألوزارة فى دولة الناصر فرج عوضا عن الفخر بن غراب ثم الخاص عوضا عن أخيه سعد الدين بن غراب وكذاولى أيضا نظر الجيش قبل البدر بن نصر الله ثم خمل ، وحج غير مرة و جاور بمكة مرة مظهر آ التنصل من دين النصرانية مع اكثاره من زيارة الصالحين . ومات فى ثانى عشرى رمضان سنة خمس وثلاثين

والقاهرة وقد جاز السبعين و كان إسلامه حسنا. ذكر ه شيخنافي انبائه باختصار عماهنا. هير ١٩٧٨ (يحيى) بن عبد الرحمن بن ابرهيم بن سعد بن سعيد الشرف المصرى . الاصل الرملي الشرف القادري . ممن سمع منى . (١)

٩٧٩ (يحيى) بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن اسمعيل المحيوى أبوزكريا ٩٨٠ (يحيى) بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن اسمعيل المحيوى أبوزكريا ابن القاضى ناصر الدين أو زين الدين أو وجيه الدين بن التي السكناني المدني المسافعي أخو فتح الدين محل واخو ته ويعرف كسلفه بابن صالح . ولد سنة ست وسبعين وسبعياتة تقريباً بالمدينة ونشأ بها فصحب ابن العفيف اليافعي وأخذ عنه وقرأ على كل من والده وانشهاب بن عياش في البخاري بل أخذ بأخرة عن شعبان الآثاري وسمع من أبن صديق والزين المراغي ثم ابن الجزري ، وأجاز له المحمل الآثاري وسمع من أبن صديق والزين المراغي ثم ابن الجوري ، وأجاز له المحمد والمين بن الشهاع وأبو هريرة بن الذهبي والتنوخي وابن أبي المحمد وآخرون ، وناب في القضاء والامامة والخطابة بالمسجد النبوي عن أخيه أبي الفتح وكتب السكثير بخطه رأيت من ذلك مجموعا فيها الخصال المسكفرة المسيخنا انتهي من كتابتهافي سنة ثمان وعشرين والاجابة لما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي في سنة أربع وثلاثين ، وكان ينظم نظا مضحكاوأجاز للتقي بن طهد وغيره ، ورأيت من أرخ وفاته في سنة ثمان وثلاثين وهذا غلط فقد كتب عنه البقاعي في سنة تسع وأربعين فيحرر .

بالفتح-بن زرمان بتقديم الزاى المفتوحة - بن عجنق -بفتح أوله و ثالثه وسكون بالفتح-بن زرمان بتقديم الزاى المفتوحة - بن عجنق -بفتح أوله و ثالثه وسكون الجيم بينها - بن يحيى بن أبى القسم الشرف الكندى العقيلي بالفتح نسبة لجده العجيسي - كأنه نسبة لعجيس بن امرى القيس بن معبد بن المقداد بن عمر و الذى سرد نسبه اليه و لـ كن قال هو أن مولده بأرض عجيسة البحائي المال كي نزيل القاهرة و و الد البدر عبد الماضى و يعرف بالعجيسي و ولدفيما زعمه في سنة سبع وسبعين وسبعائة أو قبلها بأرض عجيسة و أنه مكت في بطن أمه أربع سنين و نشأ بها ففظ القرآن و كـ تبا و تلا في بلده لنافع من جهة و رش خاصة على ابن عمه على بن موسى ثم ارتحل في الطلب سنة اثنتين و تسعين في اكن عمن أخذ عنه الفقه بيجاية ابن عمه على الزواويين المذكور و تلميذه يعقوب بن يوسف وأبو مهدى عيسى اليليلتني الزواويين المذكور و تلميذه يعقوب بن يوسف وأبو مهدى عيسى اليليلتني الزواويين وقاضيها وعالمها أبي العباس النقاوسي شارح المفرجة وأحمد بن يحيى بن صابر

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

وبقسنطينة قاضي الجماعة بها أبو العباس أحمد بن الخطيب بن القنفد وعنه أخـــــــ العربية وبمونة التي يقال لها بلد العناب قاضي الجاعة مها أبو العباس أحمد بن القابض وبتونس قاضمها وعالمها أبو مهدى عيسى الغبريني وأبو عمد الله بن عرفة إمام المغرب قاطمة وعنهما أخـذ التفسير والحديث وبعض هؤلاء في الأخذ عنه أكشر من بعض ولزم في بؤنة شيخها علامة الوقت أبا عبد الله مجد المراكشي الاً كمه صاحب التصانيف مدة تزيد على ثلاث سنين في النحو والمعاني والبيان والأصلين والتفسير وغيرها وانتفع به جدا وكـذا لازم بتونس في النحو والمنطق أبا عبدالله محمد بن خلفة الابي ، ولازال يدأب إلى أن تقدم ووجه عزمه إلى بلاد المشرق في سنة أربع وثمانمائة وأخذ عنه في توجهه بكل من سفاقس وقابس وطرابلس المغرب وسكندرية جماعة من أهلها ولتي باسكندرية أباعبد الله عل بن يوسف المسلاتي الماليكي فسمع منه من البخاري والبدر بن الدماميني وكاد أن يستأسره الفرنج فخلصه الله ، ودخل القاهرة فحج وزار بيت المقدس وورد دمشق وحلب فما دونهاوقطن القاهر ةمتصدياً للاقراء والتأليفوالمطالعة بحيث أنه شرح الفية ابن ملك عدة شروح منهاو احدفى أربع مجلدات أو ثلاث وعمل تذكرة فيها فوائد وكان ممن قرأ عليه في الابتداء ابن الهام وحظى عند بني السفاح وبني العديم وبني البارزي ونحوه لخبرته بمعاشرة من يريد حتى أنه يكون عنده في غاية العزة مع احتماله لجفائه وإغلاظه ، ودرس بالشيخونية عقب الزين عبادة وقدم فيه على ابن عامر بعد أن عمل أجلاساً فيه وكذا درس بجامع ابن طولون والاشرفية القديمةوالخروبيةوغيرها . وكان اماماً نحوياً بليغاً فصيحا مفوها قوى الحافظة ذاكراً لملح كثيرة ونوادر متقنة حافظاً لجمل مستكثرة من أخبار الناس المتقدمة وأيامهم خصوصاً وقائسع الصحابة رضى الله عنهم فأنه يكاد أن يأتي على مافي الاستيعاب لابن عبد البر مما شان كتابه به ويسرد ذلك سرداً ، حلو المكلام مع من يريد مع اظهار الشجاعة والبادرة الفاحشة والاستخفاف بألناس سيما علماء عصره وربما يلقبهم بالالقاب البشعةويذكر مالمله يعرفه من أوليتهم وكان بينه وبين أبى عبد الله الراعي المغربي أيضاً مالاخير فيه واتصافه بسوء الخلق وكون أحدلا يتمكن من المباحثة معه والاستفادة منه لذلك بل ويتعدى من اللسان الى البطش باليدو بهذا شان سودده وكـ ثر التمقتله بل صار كلامه عندكشيرين في حيز الاطراح يسخرون به ويعجبون منه معأنه ليم بسببه فلم يفد ، وقد اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ورأيت من عقته للناس

AÎ

20

أمراً عجبا مع أنني كلته بما أعاني الله عليه وهو الذي سمع الهاتف يقول بعدسعد. وأحمد لايفرح أحد كما بينته في الجواهر ، أجازلي وأوردت في ترجمته من المعجم فوائد وزوائد ونوادر . ومات في يوم الاحد سابع عشري شعبان سنة اثنتين. وستين بمنزله من المدرسة الناصرية عفا الله عنه ورحمه وإيانا .

عبد الله بن فهد محيى الدين أبو زكريا الهاشمى المكى الشافعى والد عبد القادر الماضى وابن عم التق مجد ويعرف كسلفه بابن فهد . ولد فى صفر سنة تسع و ثمانين الماضى وابن عم التق مجد ويعرف كسلفه بابن فهد . ولد فى صفر سنة تسع و ثمانين وسبعمائة بمكة و نشأ بها فحفظ القرآن وأربعى النووى واليافعى و عمدة الاحكام والشاطبيتين والحاوى الصغير والتنبيه والمنهاج الاصلى وألفية النحو وعرض على جماعة وسمع الابناسي وابن صديق وأبا المين الطبرى والشهاب بن مشبث والزين الطبرى و الجمال بن فهيرة و جماعة بمكة والزين المرافى ورقية ابنة ابن مزروع وغيرهم بالمدينة والشرف بن السكويك والولى العراقي وشيخنافي آخرين بالقاهرة وأجاز له الحافظان العراقي والهيشمي و الجوهرى وطائفة ، و دخل للاسترزاق وأجاز له الحافظان العراقي والهيشمي و الجوهرى وطائفة ، و دخل للاسترزاق ونحوه مصر والشام و حلب والروم وغالب بلاد المين وكنباية من بلاد الهند و توجه منها الى كلبرجة فأقام بها حتى مات في أو اخر جمادى الآخرة أو أوائل وجب سنة ثلاث وأربعين . ذكره التقى بن فهد في معجمه .

الجيش مجد بن أبى الفرج ويعرف بالأشقر ويقريب ابن أبى الفرج . ولد في الجيش مجد بن أبى الفرج ويعرف بالأشقر ويقريب ابن أبى الفرج . ولد في أوائل القرن تخمينا بالقاهرة ونشأ بها فتدرب في الحدم الديوانية على كتبة الأقباط وخدم في جهات ، وولى نظر ديوان المفرد غير مرة فلم ينتج له فيه أمر وتكرر عزله عنه بعبد العظيم بن صدقة الأسلمي وكانا كفرسي رهان بلكان خصمه فيه أرجح منه وآل الأمر الى أن تركه له بعد اشتراكها فيه والشرقائم بينها ولم ينفصل مرة الا وعليه من الديون الكثير وبعد تركه سعى في نظر بينها ولم ينفصل مرة الا وعليه من الديون الكثير وبعد تركه سعى في نظر الاسطبل السلطاني عال وعدبه الى أن وليه في أثناء سنة اثنتين وأربعين عوضا عن فرج كاتب المماليك فلم يلبث أن عزل فيها بأبي المنصور نصر الله الوزة ولزم داره فقيراً مملقا مديونا الى أن استقر في نظر المفرد حسين و لاية قيزطوغان داره فقيراً مملقا مديونا الى أن استقر افي المخرد مسنة أدبعوار بعين الاستادار عوضا عن عهد بن أبي الفرج وصاحب الترجمة عوضاً عن خصمه عبد العظيم و تسلم قيزطوغان كلا منهما فأهانهما وقرب صاحب الترجمة وركن اليه والتي اليه مقاليده فيزطوغان كلا منهما فأهانهما وقرب صاحب الترجمة وركن اليه والتي اليه مقاليده

وصار المعول عليه محيث قضى ديونه و رقع حاله فأخذ في مميدته وحسن اليه طلب الاستعفاء فظن نصحه ومشي فيه الى أن أجيب وقرر عوضه فيها الزين عبد الرحمن بن الكويز واستمر هذا معه على عادته في المفرد ثم لم يلبث أن استقر هو فيها سنة ست وأربعين وأقبل سعده الدنيوي من تم وأضيفت اليه بعد الحسبة وأرخى الظاهر جقمق له العنان فلم يلتفت لكلام فيه حتى تمول جداً لشدة ظامه وعسفه راستيلائه على أقاطيع ورزق مرصدة لمساجد ونحوها ومصادرته لذوى الأمو المن الفلاحين والمشايخ وغيرهم بل اخترع مظالم وأموراً لم يفعلها من قبله ، وبني من بعض فائض ذلك مدرسة عجانب بيته الذي عمله بالقرب من المدرسة الفخرية بين السورين بالغ في شأنها ووقف فيها كـتبا هائلة وعمل فيها تصوفا وخطبة بل التمس من شيخنا المجيء البها في يوم من الأسموع وفعل وكذا أنشأ أخرى بحذاء بيته أيضا كانت مسجداً قديما وعمل ببولاق جامعا هائلا فيه صوفية ودرس وغير ذلك وحماما الى غير ذلك مر. مدرسة بالحبانية وسحابة تحمل في الحجيج وسبل ومغاسل للموتى وربط وما يفوق الوصف من أملاك وأوقاف وغيرها ، وصار الىضخامة وعظمة يحاكي فيها الجال ناظر الخاص ولـكن أبن الثري من الثريا ، وصاهره التاج بن المقسى على ابنته ، وترقى من أتباعه غير واحد وريماأوذي من بعضهم ، ونكب بعد موت الظاهر مراراً وصودر وعصر وضرب وقاسي أهوالا وذلا ونفياً يطول شرحه مع بسطه في الحوادث وأحسن أحواله الارسال به إلى المدينة النبوية فدام بها أشهراً وكانت أول نـكباته على يد ولده المنصور مع مبالغة أبيه الظاهر في وصيته بجماعة هو منهم وأخذ منه على دفعتين نحو مائة ألف دينار ثم لازال الأخذ منه يتوالي بحيث حل كـثيراً من أوقافه كالـكـتب والبيوت، وصودر نحو عشرين مرة إلى أن لزم بيته وصادره أيضاً الأشرف قايتباي مرة بعد أخرى وحدسه بالبرج من القلعة ثم أعاد ضربه الىأن أشرف على الموت وحمل الىالبرج ودام به مريضاً يتداوى حتى مات به في ليلة الخيس ثامن عشري ربيم الأول سنة أربع وسبعين وقدزاد على المانين ودفن عدرسته عفاالله عنه وعن المسلمين. ٩٨٤ ( كحيى ) من عبدالرزاق علم الدين بن تاج الدين بن البقرى ابن عم الشرف و المجد ابني البقرى وهو أسن الثلاثة. تدرب بأقربائه في المباشرة وخدم في جهات إلى أن استقر في نظر الاسطيل بعد ابن عمه الشرف.

٩٨٥ (يحيى) بن عبد العزيز بن عمر بن التقى عد بن فهد . مات في ذي الحجة

ـ سنة خمس وتسعين عن أشهر ؛ وأمه كالية ابنة أبي بكر عم أبيه .

۹۸۶ (یحیی) بن عبد العزیز التلمسینی المغربی من بیت معروف بالصلاح و الحیر لهم هناك زاویة . مات بالجدیدة منصرفه من الحج فی أواخر سنة أربع وسبعین عطشا و دفن بجوار أحمد القروی رحمها الله . أفاده لی بعض أصحابنا المغاربة .

۹۸۷ (یحیی) بن عبد الغنی بن مجد الخانکی الماضی أبوه. ولدمن أمة ذکی حاذق حفظ القرآن وقر أعلی العمدة حین مجاورته مع أبیه بمكة سنة أربع و تسعین و تخلفا عنا هناك سنة اخری ثم قدماأول سنة ست فلم یلبث أن مات فی ثانی جمادی الثانیة منها و فجع به أبوه عوضهما الله الجنة وأظنه بلغ أو قارب.

الخير على الماضي ويعرف بابن فيرة تصغيراً بيه . ممن كتب في المهاليك كأبيه وولده . الخير على الماضي ويعرف بابن فيرة تصغيراً بيه . ممن كتب في المهاليك كأبيه وولده . الخير على الماضي ويعرف بابن عبد القادر بن عبد الوهاب الشرف الاسيوطي الاصل القاهري الظاهري نسبة للظاهرية القديمة الشاذلي سبط الشه سالنحريري ولذا يعرف بالنحريري . ولد بالظاهرية القديمة و نشأ بها فخفظ القرآن و جل المنهاج واشتغل بتعليم الابناء وبالنساخة وصحب المتصوفة ، وحج وجاور سنة سبع و تسعين وقرأ على السيد عبد الله في المنهاج وعلى القول البديع وغيره من تصانيفي من نسخ كتبها بخطه بل وأخذ عنى بالقاهرة أشياء ، وهو ساكن قانع في رفد أخيه وأبيهما .

٩٩٠ (يحيى) بن كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة المحكى الحنبلى الماضى أبوه وجده . ولد فى صفر سنة إحدى وسبعين بحكة و نشأ فحفظ القرآن وأربعى النووى و الوجيز فى فروعهم وأصول ابن الاحام وألفية النحو وعرض واشتغل على أبيه وهو ممن سمع منى بحكة فى سنة ستوثمانين ثم فى سنتى ثلاث وأربع وتسعين وأظنه عرض على بعض المحفوظات ، وسافر بعد أبيه فى أثناء سنة تسع وتسعين بحراً الى القاهرة وكتبت سلامته .

٩٩١ (يحيى) بن عجلان الاسيوطى الاصل المكمى ويعرف بابن الشريفة بمن حفظ القرآن والمنهاج وسافر الى الحبشة والهند والقاهرة والشام للاسترزاق، وكان ينفد مايدخل عليه أو لا فأولا، وهو ممن سمع من شيخنا. ويقال له الطائى نسبة لجد له اسمه طى. مات بالقاهرة في طاعون سنة ثلاث وسبعين.

٩٩٢ (يحيى) بن على بن أحمد بن حسن شرف الدين الرحبي الاصدل المركي سبط يحيى بن مجد بن يحيى بن أحمد بن على المغربي المال كمي الآتي ويعرف كأبيه

بالمغير بي . ولد في ليلة الاربعاء رابع عشرى رببع الاول سنة خمس وستين بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وختمه عند الشروع في التاسعة وأربعي النووي والشاطبية والرسالة وألفية النحو وعرض في سنة تسع وسبعين على قضاة مكة الاربعة وعمر بن فهد ، واشتغل قليلا وحضر عند الفخر بن ظهيرة وآخيه البرهاني مع ذكاء وفهم ثم تعانى التجارة بعد أن أثبت البرهان بن ظهيرة رشده وسلمه ماله ولم يعهد له فيا بلغني ترشيد من هو في حجره سواه ، وسافر في التجارة لدمشق وتلقن في القاهرة الذكر من الزين عبدالرحيم الابناسي وله تردد الى وسماع على ولى اليه زائد الميل و نعم هو تو اضعاً وأدباً وفهما وذكاء وحسن عشرة بحيث صاربيته بمكة وغيرها الميل و نعم هو تو اضعاً وأدباً وفهما وذكاء وحسن عشرة بحيث صاربيته بمكة وغيرها مألفالا حبابه مع عدم اتساع دائرته زاده الله فضلا ورد عليه أخاه سالماً غاما ، من الطاووسي ووصفه بالارشاد وأنه شيخ الصوفية ، قال وسمعت عليه آداب عنه الطاووسي ووصفه بالارشاد وأنه شيخ الصوفية ، قال وسمعت عليه آداب المريدين وقرأت عليه موضحة الاسرار ومرآة الناظرين في شرح منازل السائرين المريدين وقرأت عليه موضحة الاسرار ومرآة الناظرين في شرح منازل السائرين المياتق و ذلك في أيام اعتزاله بشيراز سنة سبع وعشرين وأجازلي .

٩٩٤ ( الحيى ) بن على بن قرا برج الشرف الطشلاقي القاهري عاسى ينظم الازجال والمواليا ونحو ذلك ويأتي منه بما يستحسن مع كونه غاية في الفاقه والهيئة الرئة وهو صاحب تلك المنصوبة في القاضى الموازية لما عمله غيره في الفقيه والجندي وقد كتبها عنه الحب بن جناق الحنبلي وكان ممن يكثر التردد اليه وانتفع به في ذلك وسمعت منه بعضها وأولها :

من قال أناقاضي مصاب لقد أصاب أنا الفقيه واسمي عميد من الصعيد

وكذا سمعت من نظمه أشياء ومن ذلك قصيدة قالها في المناوى حين ختمت عنده قراءة السيرة النبوية فيها أظن وفيها في مدحى عدة أبيات . مات قبل السبعين بكثير . ٩٩٥ (يحيى) بن على بن على بن اقبرس الشرف أو الامين بن العلاء القاهرى الشافعي الماضي أبوه ويعرف كهو بابن اقبرس . ولدفي أثناء صفر سنة تسع وعشرين و هما عائة وحفظ العمدة و المنهاجين وعرض في سنة احدى وأربعين على شيخنا والطبقة وأخذ في الفر ائض عن الشهاب السار مساحى وفي الاصول و العربية وغيرها عن ابن الهام و تاميذه سيف الدين بل لازم التي الحصني و سمع يسير آعلى شيخنا و تميز قليلا وأظنه نظم و تأميذه سيف الدين بل لازم التي الحصني و سمع يسير آعلى شيخنا و تميز قليلا وأظنه نظم أعرض عن هذا كاله و اشتغل بالسفر و ارتقى فيه إلى أن تو الى عليه كسر المراكب فتضعضع

مع حسن عشرته و تو دده و افضاله بحيث سمعت الناه عليه من جماعة كالعز السنباطي وأنه لم ينتفع مما صاراليه من قبل أبيه بشيء أو نحو هذا وكذا وصفه البقاعي في أبيه بالفضل و الدين. وأقام قبيل مو ته بعدضعف حاله بالينبوع حتى مات في سنة تسع و ثهانين و تكلم في تركته الأتابك و وجدله من كتب العلم ما يبلغ تمنه فيما قيل الألف رحمه الله وعوضه الجنة وقد رأيته كتب على شرح المختصر للبهاء الأبشيهي:

حليت إذ جليت أبكار الفكر ذات البهاء على خليل بالدرر سام على بسط البساطي شوطاً حاوى الجواهر جلي حلى المختصر

٩٩٦ (يحيى) بن الشيخ العلاء على بن محمد بن حسين الحصنى الاصل القاهرى الشافعي الماضى أبوه شابقرأ على قطعة من أول البخارى وجميع العمدة وعلى الديمي وغيره وأظنه اشتغل قليلا وعالج فى جهات أبيه وكشيراً ما يتظلم عندى من ذوج أخته المحيوى النبراوى.

٩٩٧ (يحيى) بن على بن مجر بن يعقو بالطهطاوى الاصل المكى التاجر . مات بها في صفر سنة سبع و تسعين بعد مرض طويل و خلف تركة من عقار وغيره و بنين .

٩٩٨ ( يحيى ) بن على بن محمد الشرف العيزرى الفازى الشافعي من ذرية الشمس العيزرى العالم الشهير الماضى . تحكسب في بلده شاهداً عند قاضيه الشمس بن النحاس ثم استنا به فو ثب عليه ، واستقل هو بالقضاء في صفر سنة سبع و ثهانين ، ثم عزل بعد قليل وعوض من أجل مابذله بقضاء صفد عوضاً عن ابن يو نس فدام قليلا ثم صرف وحضر الى مع صهره أبى الخير بن جبريل وأعيد لغزة ثم صرف في ربيع الآخر سنة تسعين بابن النحاس وهو الآن يتجر بعد أن أعيد له ما كان بذله فيما قيل ثم أعيد في سنة تسع وتسعين حين الترسيم على ابن النحاس وأهين هذا من النائب على رسمه زعم .

٩٩٩ (يحيى) بن على بن يحيى الشرف المهاجرى الكردى السنهوتى الاصل القاهرى الحنفى والد مجد وإسمعيل الماضيين . ممن أخذعن قارىء الهداية واختص بالبوتيجى وغيره من الاكابر وتنزل فى الجهات ، وكان موثوقا بضبطه وتقييده الحكير من الامراء . مات سنة اثنتين وخمسين .

منة خمس وسبعين وسبعهائة جرده البقاعي ووصفه بالعدل الفاضل وينظر مع الذي قبله مستة خمس وسبعين وسبعهائة جرده البقاعي ووصفه بالعدل الفاضل وينظر مع الذي قبله ما ١٠٠١ (يحيى) بن عمر بن أحمد بن يوسف الشرف القاهري المالكي أحد الموقعين ويعرف بالسفطى نسبة لخال أمه أحد شهود المراكز الشمس مجد بن مومى لوجاهته

فى الجلة بالنسبة لا بيه . ولد تقريبا سنة عان وعشرين و عاعاته بالقاهرة و نشأ في الفرآن والتلقين لعبد الوهاب فى الفقه و اشتغل فيما قيل يسيراً عنداً فى القسم النويرى و جلس م قريبه المذكور شاهداً فيرع فى الشروط و ترقى حتى صاد أحداً عيان الموقعين بل استنابه الحسام بن حريز فى القضاء ثم عمله نقيبافى بابه وباشرهالمن بعده بل استقر به الاشرف قايتباى فى مباشرة أوقاف ابنه ابن الخازن و قصد فى القضايا المهمة فتمول و أنشأ مكانا بالجودرية وكان حسن الكتابة والفهم لطيف الشكالة مع ترفع وبأو زائد و تحقت للضعفاء و نحوه بحيث خدش ذلك فى محاسنه و ربحا تكلم فى ديانته . مات فى ليلة الثلاثاء رابع عشرى صفر سنة عان وسبعين و صلى عليه فى حفل عظيم بجامع الماردانى ، و دفن بالتنكزية بالقرب من باب القرافة ، و خلف تركة هائلة سوى ما اختلس له قبيل مو ته عفا الله عنه .

۱۰۰۲ (یحیی) بن عمر بن أصلم الماضی أبوه وأخوه أحمد وآمه أمة . مات فی أوائل جمادی الأولى سنة اثنتين وتسعين ولم يتأخر بعد أبيه الا يسيرا .

r.

انت

من

سما

وأح

ذي

[[]

المغت

فاس

١٠٠٣ (يحيي) بن عمر بن مجد بن أحمد بن عمر بن على الشرف أبو زكريا بن السراج الحوراني الاصل الحموى المولد الشافعي التاجر نزيل مكة والماضي أبوه ويعرف كهو بابن الحوراني. ولد سنة سبعين أو التي بعدها تقريبا بحماة، ٤ ونشأ فقرأ القرآن ، واشتغل قليلا في الفقه والعربية ، وأخذ عن أحمد الزبيدي وغيره ، ومات والده فأسند وصيته على أخويه اليه ، وأقبل بعد على الخير وقرأ على في سنة ثلاث وتسعين بمكة البخاري ومصنفي في ختمه وعدة الحصن الحصين لابن الجزري والشفا وأربعي النووي وقطعة من أول أذكاره وجميع قصيدتي البوصيرى الهمزية والبردة وسمع منى المسلسل بسورة الصف وبالاولية وحديث زهبر العشارى وكمذا المولد النبوى للعراقي بمحله الشريف وعلى فيصحيح مسلم والمصابيح والرياض ودروسا من شرحي الالفية والتقريب وبعض الابتهاجوغير ذلك . وهو ذكي فيه قابلية ولديه فهم وأدب ، وكتبت له إجازة افتتحتها بالحمد لله الذي شرف المقبل على العلم سيما الحديث النبوي وجعله يحياوصرف المشنمل على الفهم السوى فيها يجمع الآخرة والدنيا ، وقد تعرض لهولبني عمه بعد موته بل ولعمه قبل وسافر الى ألهندفي حياة عمه ثم بعده الى الشام وظهر أنه كان الجامع الشملهم وكثر تردده و بعض بني عمه لمعقل المغربي فقيل لقرامه أو لغير ذلك. ١٠٠٤ (يحيى) بن عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله ابن فهد محيى الدين أبو زكريا بن النجم أبي القسم الهاشمي المـكي الشافعي الماضي

شقيقه عبد العزيز وأبوها وجدها ويعرف كسلفه بابن فهد. ولد في ليلة الأحد ثالث عشرى رابيع الآخر سنة عمان وأربعين وعانمائة بمكة ونشأبها لخفظ القرآن والشاطبية وأربعي النووي والفية ابن ملك ومن المنهاج الى الرجعة أو الظهار وعرض على جماعة كجده والشوائطي بل قرأها كلها عليهما وآخرين لكن على العادة ، واعتنى به أبوه فأحضره وأسمعه كشيراً من شيوخ بلده والقادمين اليها واستجازله جماعة وممن سمع عليه أبوالفتح المراغى والزين الأميوطي والبرهان الزمزمي وأكـثر ذلك معي في الحجة الاولى بل سمع على كثيراً من تصانيفي وغيرها في المجاورة الثانية وحضر مجالس املائي ، وزار المدينة النبويةوالطائف وبجيلة. وأكثرها أزيدمن مرة وكذادخل كلا منالقاهرة والممين مرتين وصلفي أحدهما الي زبيد ثم الى تعز ثم الى صنعاء وفي النانية الى عدن وسمـع في جلها على جماعة وفي زبيد على الفقيه عمر الفتي شيئًا من مصنفاته وغيرها ورغب في السفر لراحة خاطره وتفقه بالنور الفاكهي وقرأ عليه في العربيةوالفرائض وكان بصيراً بها وكذاحضر مجالس البرهائي بن ظهيرة وأخيه الفخري وقرأعلى السيدالسمهودي في المناسك وظنا في الفرائض وفي النحو أيضا على أبي الوقت المرشدي وفي الميقات على النورالزمزمي وأبي الفضل بن الامام الشامي وكان بصيراً بشيء منها ، وكان فاضلا ذكيا فهامة ساكنا عاقلا صالحاً نيراً سما الخير عليه لاعجة راغبا في الصلاة والطواف والصيام والبر مع التقلل جداً كارها مع ذلك لتعاطى الزكواتوالصدقات الواصلة لمـكة بل تعفف أخيراً عنها فلم يقبلها فكان أبوه أو أخوه يأخذها دفعا لمن لعله لا يعجبه ذلك خبيراً بالشعرله فيه ذوق حسن بحيث انتخب من دواوينه شيئًا كــثيرًا وحجم مجاميع في ذلك بل جمع فوائد كــثيرةــ من النكت والغرائب واختصر الامثال للميداني وعمل في الأوائل كتاباً مجرداً سماه الدلائل الى معرفة الأوائل ، وفضائله كـثيرةومحاسنه جمة كل ذلك معالتؤدة وأخيه وأحمابه به جمال وأنس ، ولم يزل في توق مر الأوصاف الشريفة حتى مات بمكة بعد توعك نحو نصف شهر في ليلة الاثنين خامس عشري ذي القعدة سينة خمس وثمانين وصلى عليه من الغد بعد الصبح عند باب الـكعبة ودفن بالمعلاة في قبر مبتكر عند قبور أسلافه ووقع وهو على دكة المغتسل فى الليل مطر عم بدنه واستمر المطرالي وقت الصلاة عليه بدون غيم ونحوه فاستبشر والده بعموم الرحمة وتأسف أهل مكةوكل من يعرفه على فقده وشيعه خلق لا يحصون وكثر الثناء عليه وكان قريب الاجل من أبيه كما أن ابنته التي لم يترك غيرها مع أمه وأخيه قريبة الاجل منه رحمه الله وعوضه الجنة .

١٠٠٥ (يحيي) بن عمر الزياني الوصابي اليماني مات في أو اخر سنة خمس وأربعين .

١٠٠٦ (يحيي) بن غازي من بيت المقدس. توفي سنة ست و تسعين.

المظفر أعظم شاه بن اسكندر شاءقتل في سنة أربع عشرة . أرخه شيخنا في انبأله.

(يحي) بن أبي الفضائل . في ابن مجد بن مجد بن ابر اهيم .

١٠٠٨ (يحيمي) بن عهد بن ابراهيم بن أحمد الأمين أبو ز كريا بن الشمس أبي عدالاقصر أبي الاصل - نسبة لأقصر الحدى مدن الروم - القاهرى الحنفي أخو المدر محمو د الماضي و رعر ف بالاقصر أني . ولد في سنة سبع و تسعين و سبعمائة التي توفى فيهاأبوه أو التي بعدها وجزم مرة بالاولى بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والمنظومة والكنز والمنار والحاجبية وتلا لأبي عمرو بمكة وهو كبير في سنة اثنتين وعشرين على الشهاب أحمد اليماني تلميذ الشهاب بن عياش وأخذ الفقه عن الشهاب بن خاص ثم عن أخيه البدر والسراج قارىء الهداية وكذا أخذ عر · أخيه الأصول وعن عبد اللطيف البخاري النحو والصرف وعن الشمس الخواقي \_ بكسر المعجمة وبعد الألف قاف \_ وقرأ على الشمس الفنرى تلخيص الجامع ، وسمع عليه بقراءة ابر . أخته الحب الماضي في توضيح صدر الشريعة في أصول الفقه ، وبالقراءة أيضاً على حفيدابر . مرزوق التسهيل لابن ملك ولازم العزبن جماعة في العلوم التي كان يقرئها كالنحو والاصلين والتفسير والمعانى والبيان والمنطق وغيرها ملازمة طويلة وقرأ عليه شرحه لختصر جده لابن الصلاح وأخذ في الاصول والمعانى وغيرها أيضاً عن البساطى وطريق القوم عن الزين الخو افى بالفاء لماقدم القاهرة واستفاد منه وتلقن منه الذكر وسمع على الشرف بن الكويك الختم من السنن الكبرى للنسائي ومن مسند أبي حنيفة للحارثي وعلى تغرى برمش التركماني شرح معاني الآثار للطحاوي وعلى عد فارصا قال وكان مشهوراً بالتقوى وأثني عليه كـ ثيرا بمكة من صحيح مسلم وكذا سمع بها على شيخه الفنرى من صحيح البخارى وعلى ابن الجزرى في آخرين ودوى البخارى اجازة عن محمد بن محمد بن محمود الجعفري الطياري الحافظي البخاري الحنفي اجازة في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وتمانمائة بمني ومولدهسنةست وأربعين بروايته له عن أبي طاهر مجد بن أبي المعالى مجد بن مجد بن الحسين بن على

الطاهري الخالدي الاوشي ووالده أبي المعالي محمد قراءة على أولهما لبعضه وسماعا لمعضه واجازة بسائره واجازةمن الآخر وقال ثانيهماأنا بهاجازة حافظ الدين ابوالعفة عد بن محمد بن نصر بن محمد بن أبي بكر بن عبدالله القلانسي النسفي البخاري بسندها وأجاز له الزين المراغى وعائشة ابنة ابن عبد الهادي والتاج بن التنسي والكال ابن خير وخلق ونشأ في غاية التصون وعدم التدنس بحيث كان ابن الهمام يقول أنه مازن بريبة ، وشمر عن ساعده في العلوم حتى فاق ، وأذن له العز وغيره من الشيوخ في الاقراء والافتاء والافادة ، ولم يستكثر من السماع ولا من الشيوخ في العلم بل اقتصر على من انتفع به علماً وتهذيبا وأولما تنزل طالباً في الطحاوي بالمؤيدية ثم استقر بعد وفاة أخيه البدر في وظيفة اسماعه بها وابن اختهماالحب في تدريس التفسير مها وقال قارىء الهداية حينئذ لو عكسكان أولى اشارة لتقدم الامين في الفنون، وكذا استقر في الايتمشية عوضاً عن أخيه أيضاًوفي تدريس الجَانبكية من واقفها مع الاسماع فيها بل يقال أنه لم يبنها إلا لأجله وبلغني أن الكلوتاتي دخلها فوجد شيخنا الرشيدي يقرأ عليه بهافقالله عمن تروى فقال إغا أقرأ تبركا بالحديث، وفي مشيخة تربة قجا خارج باب الوزير عوضاً عن الجمال محمود ابن مصطفى القرماني وفي تدريس الاشرفية برسماي ومشيخة صوفيتها أيضامن واقفها عقب اعراض ابن الهمام عنها وسر الواقف بقبوله لأنه كان أولا توقف أدبا مع ابن الهام فراسله يحضه على القبول وحينئذ رغب الأمينعن الجانبكية لابن أخته فلمامات عادت اليه وكذا أضيف اليه بعدابن أخته ماكان باسمه من تدريس التفسير بالمؤيدية والفقه مع الحديث بالصرغتمشية والفقه بالجمالية وغير ذلك ، وحج مراراً أولها مع أخيه في سنة خمس عشرة وجاور بعد ذلكوكذازار بيت المقدس والخليل في سنة تمان وعشرين ودخل دمياط واسكندرية وتلك النواحي مودعاً لا بن أخته لما سافر غازيا الى قبرس ، ولتى باسكندرية بعض المعمرين الى غيرها من الاماكن وتصدى للاقراء فانثالت عليه الفضلاء من كل مذهب فأخذوا عنه وارتحل الناس بسبب لقيه من غالب الاماكن وأقرأ الفقه والاصلين والتفسير والحديث والعربية والمعانى والبيان وغيرها وحدث بكثير من المطولات وغيرها وخرجت له من مروياته أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا ، وحدث بها غير مرة سمعها منه الأعةو فهرستانداول الطلبة تحصيله . وقصدبالفتاوى في النو ازل الـكمبار وغييرها ونفع الله به في ذلك كله ، واشتهر بحسن التعليم والارشاد وايضاح المشكل باللفظ اليسير والتأنى من غير صخب ولا مزيد حركة كل ذلك مع الديانة (١٦ \_ عاشر الضوء)

التامة وكثرة التعبد والتلاوة والذكر والتهجد ومحبة الصالحين ومزيد الاعتقاد فيهم وزيارتهم والحرص على زيارة ضريح إمامنا الشافعي والليث في كل جمعة وكذاسيدي عبدالله المنوفي وعدم الترددلبني الدنيا إلا في فعل سنة و تحوها والتواضع والتودد والاستجلاب للخواطر والاحتمال لمن يجافيه أو ينتقصه والصبر على مأيبلغه من أذى والنصح التام لخلق الله وتعظيم أبناء جنسه والاجتهاد في إزالة الوحشة بينهم والمسارعة إلى إغاثة الملهوف والرغبة التامة في إيصال البر للفقراء وطلبة العلم من ماله وبسفارته خصوصاً أهل الحرمين والغرباء حتى أنه صار محط رحالهم والمحمة في الاطعام محيث أنه قل أن يأكل وحده ، والصدع في الحق بلسانه وقلمه ومشافهته للملوك بالمواعظ والتخويفات في المواطن التي لايشركه في المعارضة فيها غيره فصار بهذد الأوصاف الحميدة والمناقب العديدة إلى صخامة وعلو مكانة وأواص مطاعة ، واشتهر ذكره وبعد صيته وعرض عليه قضاء مذهبه مرة بعد أخرى وهو يمتنع ، ثم أسند ذلك لأجل جماعته الشمسي الأمشاطي فكان له بذلك أتم فخر وجلس القاضى تحته عجلس السلطان وأمره والتمس منه الشهاب حفيد العيني الاستقرار في مشيخة مدرسة جده قصداً للتحمل به وحفظ ماجدده بسببها من الأوقاف فما خالف ، وفي أثناء ذلك رغب عن وظيفة الأشرفية لولده أبي السعود وباشرها تدريسا ومشيخة فـ كان ذلك من تمات علوه ولماهم الأشرف قايتباي للاستيلاء على فائض الأوقاف ونحوه من الأمور التي رام إحداثها محتجا بالاحتياج في تجهيز العسكر لدفع بعض الخارجين، وجمع القضاة عنده بسبب ذلك كان من جملة من حضر فقام بأعماء دفع هذه النازلة أعظم قيام وكني الله المؤمنين القتال وما نهض غيره لمشاركته في ذلك وكف الله عنه ألسن المفسدين وأيديهم بحسن نيته وجميل سريرته ولم يجد الأعداء سبيلا إلى الخط من مقداره بل كان ذلك سببا في ارتقائه فانه توعك بعد ذلك ووصل علمه الى السلطان المشار اليه فنزل اليه منزله فسلم عليه وبالغ في التواضع معه ثم كان بسفارته واشارته تجديد ايوان المدرسة المجاورة لضريح الشافعي ولزم من ذلك استقامة محرابها وعدم ارتضاء عوده كمحاريب تلك الناحية وكان في ذلك منقبة للامام فانه لم يكن بالوقف مايني بعمارة الايوان المذكور لزيادة المصروف فيه على ألف دينار وكذا انفق من اجلال الملوك له أن الظاهر خشقدم أرسل يستشيره فيمن يصلح لقضاء الشافعية وصار يراجعه في ذلك حتى تعين من وافق على ولايته . وبالجلة فقل أن ترى العيون في مجموعه مثله

.0

2

عد

ها

في

النا

言

وأح

أن

219

حمس

وغير

عالمفا

ابن أ

وللناس فيه جمال ، ولم يزل على جلالته ولـكن ثقل أمره على الاشرف لمشافهته له مرة بعد أخرى بما لم ينهض غيره لذ كرد بحيث قال له بحضرتي مرة لاتتلفت لما في أيدي الناس، وعارض في المجلس المعقود بسبب الكنيسة عند الدوادار الـكبير بل فأرق المجلس وعز ذلك على المتقين ؛ ومع هذا فأنه لما حج في الركب المضاف للاتابك أزبك الظاهري وهو ضعيف الحركة أمده السلطان بستمائة دينار والدوادار المشار اليه بنقد خمسائة وبأزيد منها في مصروف الاحتياج ، وسافر في محفة بأبهة وزار في جملة الركب النبي عَلَيْكُ في توجهه ثم حج ورجع الى وطنه فمات ولده أبو السعود وهو راجمع فصبر وتجلدحتي دخل القاهرة وهو محزون مكروبمع كونه لايظهر الاالتجلد بحيث انه كلف للطلوع الى السلطان للسلام عليه فأجاب وألبسه جندة ثم لم يلبث ان تعلل اياماً. ومات في عصر يوم الجمعة سادس عشري الحرم سنة ثمانين وصلى عليه من الغد بسبيل المؤمني في محفل شهده السلطان فمن دو نه ودفن بتربة خارج باب الوزير قريباً من التنكزية وتأسف الناس على فقده وكثر ثناؤهم عليه ولم يخلف بعدهمثله وقفل بيت الاقصراني ، وكنت ممن صحبته قديماً وقرأت عليه أشياء وكنت عنده عكان حسما أثبته في مكان آخر رحمه الله و نفعنا ببركاته . وقد بالغ البقاعي في الحط عليه وعلى ولده وأتى بأكاذيب جرياً على عادته فيمن لم ينجر معه الى مقاصده الفاسدة هذا بعد ثنائه عليه واجلاله له وماتأمل أنالتناقض بلاسبب ديني يقتضيه يقدح في المدالة نسأل الله كلة الحق في السخط والرضى .

الناشرى الشافعى أبن عجد بن أحمد بن أبى بكر عماد الدين بن الصامت الزبيدى الناشرى الشافعى أبن أخى القاضى عجد الطيب، ولد فى ربيع الاول سنة ست وخمسين بزبيد و نشأ بها فحفظ الحاوى والكافى فى الفرائض والطاهرية فى العربية وأخذ الفقه عن أبن عمه القاضى وجيه الدين عبد الرحمن بن الطيب ولازمه الى أن مات وعن الفقيه موسى بن زين العابدين احمد بن موسى بن احمد الرداد ويعرف بأبن الزين ، ممن هو الآن حى مشتغل بشرح الارشاد ، وحج فى سنة ويعرف بأبن الزين ، ممن هو الآن حى مشتغل بشرح الارشاد ، وحج فى سنة وعس وسبعين ثم فى سنة سبع و تسعين و لقينى فى ذى الحجة منهافسم عنى المسلسل وغيره وكتب معه إلى حمزة الناشرى بالثناء عليه فقال ألولد الفقيه العلامة فقيه عالمفاضل مبارك قد صاد أهلاللفتوى وكتبت له إجازة.

ابن أبى الفضل بن الشهاب القرشي المخزومي المسكى الشافعي ويعرف كسلفه بابن

ظهيرة . ولد سنة اربع وثمانين وسبعهائة كما أخبربه أبوه وحفظ القرآن والتنبيه والمنهاج والحاوى ثلاثتها في الفقه وعجب الناس من جمعه لهاحفظاً وانفر د بذلك والكن أعانه عليه شدة ذكائه وسمع من ابن صديق وغيره وأجاز له النشاورى وابن حاتم وغيرهما وحضر دروس ابن عمه الجمال بن ظهيرة . واحترمته المنية شاباً فمات في النصف الثاني من جمادي الآخرة سنة خمس بزبيد من بلاد اليمن وقــد جاز العشرين بيسير . ذكره الفاسي وغيره .

١٠١١ (يحيى) بن مجد بن أحمد شرف الدين القاهري المقرى عنزيل الصرغة مشية ويعرف بابن الطحان.ولدسنة سبع وأربعين وثمانمائة تقريباً وتلا بالقرآن لأُ بي عمرو من طريق راوييه على ابن الحمهاني وكيذا تلا عليه لغيره ، و جاور بميكة سنة خمس وتسعين وبعدها وسمع مني تصنيني في المولد النبوى بمحله الشريف وكان مقيماً في رفد الباش أقبر دى لتوجهه لضبط تعلقه وتقريره هو واس جانبك عنده في الخاصات مايعتمده مع اظهاره التعفف عن كثير عما يفعل ببابه بحيث يقول أنا عنده بلا جامكية ولا جراية فالله أعلم ، وتوجه في أثناء مجاورته للزيارة النبوية هو والمنصوري المؤذن.

١٠١٢ (يحيي) بن محد بن أحمد المحيوى الدماطي ثم القاهري الشافعي ويعرف بالدماطي . ولد تقريبافي اوائل القرن بالقاهرة وكان ابوه ماورديا فنشأ هذاطالب علم كعمه نور الدين وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وجامع المختصرات وجمع الجوامع والتسهيل وألفية النحو وتلخيص المفتاح وعرضعلي جماعة كالعز ابن جماعة والجلال البلقيني والولى العراقي وحضر دروسهما بلوعرض ربع المنهاج على الشمس الغراقي باشارة شيخه البيجوري وتعجب الناس من ذلك لعدم جريان المادة في الاغلب بالعرض إلا بعد الختم فما كان بأسرع من وفاته فظهرت عُرة الاشارة وممن كتب له في العرض اجازة نفيسة قارىء الهداية وأظن أنه عرض عليه كلا من التسهيل وجامع المختصرات بتمامهوقال له إما هو أوغيره من شيوخه مات عمك بحسرة ان محفظه وأخذه بحثاً عن البرهان البيجوري واشتدت عنايته فى ملازمته اياه بسببه شمعن الشرف السبكي تقسيما كان أحد القراء فيه وكذا أخذ غيره من كتب الفقه عنهما بلوفيه ايضاً عن الشهاب الطنتدائي شارحه والشمس البرماوي وهو ممن كتب على أماكن منه وعليه قرأ في التسهيل وكذا على الشمس البوصيري وحضر أيضاً دروس النور بن لولو ثمالو نأبي وبلغني انه عرض عليه استنابته حين ولىقضاء الشامأو نقابته وكان قددخلها فأبى ولقي الشمس بن زهرة

1

1

رع

9

3

16

عالم طرابلس بها حين توجه للجون صحمة الأمير يشبك الفقيه فأخذ عنه وأخذ في العربية ايضاً وفي الاصلين عن العلاء بن المغلى ولازم القاياتي في العضد وغيره وارتحل لابن رسلان فقرأ عليه شرحه لجمع الجوامع وكناه أبا الروح وأخذ في الفرائض والحساب والعروض والميقات ونحوها عن ناصر الدين البارنباري. وكذا قرأ على ابن المجدى شرحه للجمبرية وقطمة من اللبرى ولازمه وأخذ عن البساطي جملة من كثير مر الفنون وقرأ في شرح الألفية لابن عقيل او جميعه على قادى، الهداية ولازمه كشيراً لسكناها معاً في الظاهرية القدعة وفي العروض على النواجي وأكثر من التردد لشيخنا حتى كان ممن سمع من لفظه بالبيبرسية الصحيح وكتب عنه الكثير من أماليه بل وقرأ عليمه في شرح ألفية العراقي وأكثر من مرافقة شيخنا ابن خضر عنده بل يقال إنه أخذعن البرهان وصحب الشيخ مدين واغتبط بهكثيرا وتنزل فيصوفية المؤيدية وأم بمسجد في الوراقين بعد عمه بل جلس بحانوت هناك وقتا وأقرأ في ابتدائه الاطفال بحانوت عند جامع كال بالحسينية ولم ينفك عن الاشتغال والترددبسبه لمشايخ الوقت بحيث لازم كلا من الحلي وابن الهام والشرواني حتى مات بل حضر عكة عند عبدالمعطى المغربي حين القراءة عليه وسمعبها على الفتح المراغي ولم يكن مع مداومته لذلك شديد البراعة في العلوم وأحسن ماكان عنده العربية حتى انه شرح فيهامقدمة شيخنا الحناوي والمفرجية وانكان كتب في الفقه ايضاعلي تنقيح اللباب شرحا كاملا في مجلدين وعلى أما كن متفرقة تـكون نحو النصف من جامع المحتصرات شرحا مشى فيه أولا على طريقة ثم عدل عنها الى غيرها وليس ما كتبه في كليهما بالطائل بليقال انه رجع عنهما معا ؛ وقد أقرأ جمعا من الطلبة لمكن يسيرآ وتردد لبعض الاعيان بسبب ذلك وبهذه الواسطة استقر به الجال ناظر الخاص في مشيخة التصوف بمدرسته التي استجدها جوار الصاحبية أول مافتحت واختص بالشرف بن الجيعان وانتفع كل منهما بصحبة الآخر وترافقًا في الأخذ عن بعض الشيوخ وقرأ عليه اولاده وأكثر من التردد اليهم بحيث اشتهر بصحبتهم وصحب العز المالكي رفيق ابن الهام الماضي وتزوج بعده بزوجته وكذا كانكثير التردد لزاوية الشيخ مدين بسبب الذكروالاقراء وغير ذلك في حياته وبعد مهاته لـكنه في حياته أكثر وناب عن ابن البدرشي ف درس خشقدم الزمام بالأزهر وقتا وكذا في مشيخة الحبرى بالقرافة لـ كونه كان من جماعة أبيه وممن اخذ عنه العلم وزوج صاحب الترجمة الولد المشار اليه

ض

انته

وابنة له كذا زوج ابنة اخرى له للزين عبدالر حمن السنتاوى الازهرى أحداله ضلاء. وبالجملة فكان خيراً متواضعا حسن الملتقي بشوشا متودداً طارحا للتكلف متقشفا متمكنا في حب ذوى الوجاهات مستديماً حفظ كتب لاسما جامع المختصرات والمرور عليها سفراً وحضراً الى آخر وقت قل ان يفارق حمل محفظته ومحـ برته ؛ ولم يـ كن كـ بير أحد يتمكن من مراجعته والـ كلام معه في شيء مما يقرأ عليه لسرعة انحرافه ، أكثر من الحج والمجاورة بمكة والمدينة وكان معه خدمة فيهاور بماباشرها بنفسه ، وزاربيت المقدس ودخل كما تقدم الشام وطرابلس وغيرهما بل ودخل صحبة ابيه بلادالمغرب مرتين ورأى ابافارس متملكها ، وقد اجتمعت به كشيراً وسمعت كارمه ورأيته وهو يقرىء بزاويةالشيخ مدين وقدم مكة في مجاورتي الثانية ولم يسمح لي بالاخبار بمولده ولا بـ كثير من شيوخه لا لمعنى وماحمدت منه ذلك ، ولم يزل على حاله إلى موسم سنة عمان وسبعين فحيج ورجع وهو متوعك مفؤد مفلوج بحيث لم يدخل المسجد النبوى إلا مجولا وسئل الاقامة هناك ليتمرض فما قدر واستمرفي مسيره مع الركب حتى مات غريبا مبطونا في ليلة الثلاثاء سابع المحرم سنة تسع وسبعين في أثناءوادي عنتروصلي عليه عند انتهائه الشهاب عبد الحميد المالكي ودفن هناك ، ولم يخلف بعده كبير احد يو ازيه في القدم من الشافعية رحمه الله وإيانا .

١٠١٣ (يحيى) بن مجد بن ابى بكر قريطالعماد الحننى . ممن الخد عن شيخنا . ١٠١٤ (يحيى) بن مجد بن تتى محيى الدين بن الشمس الكازرونى ثم المدنى .

١٠١٥ (يحيى) بن مجد بن حسن بن مرزوق المرزوق الجبلى - بكسر الجيم وسكون الموحدة \_ اليمانى الشافعى . تفقه على الرضى بن الرداد ، وسمع من على ابن شداد ، واشتغل كثيراً ، وكان عابداً ديناً خيراً يتعانى السماعات على طريق الصوفية و يجتمع عنده الناس لذلك . مات في جمادى الآخرة سنة أدبع عشرة وقد بلغ الثمانين . ذكره شيخنا في انبائه .

11/2

الة

١٠١٧ (يحيى) بن مجد بن سعيد بن فلاح بن عمر الشرف العبسى القاهرى

الشافعي ويعرف بالقباني حرفة جده وأما أبوه فكان من تجار الكارم. ممن يقرأ القرآن ويكثر تلاوته بل قيل أنه قرأ ربع المنهاج. ومات سنة احــدى وخمسين عن نحو ثلاث وستين و نشأ ابنه وكان مولده في جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين وعماعاتة بالقاهرة فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والمنهاج وألفية النحو ، وعرض على جماعة منهم البساطي ولم يجز والحب بن نصر الله الحنبلي وأجازه والشهاب بن المجدى والزين عبادة في آخرين منهم شيخنا بل قرأ عليه بعد الخصال المكفرة وسمع عليه بذل الماعون واليسير من فتح الباري وغير ذلك وتلاللسبع جمعاً على الشهاب القلقيلي السكندري وقرأ عليه التيسير للداني وكذا تلا جمعا لربع القرآت على الزين رضوان وقرأ عليه أشياء ولبعضه على الشهاب أحمد الطلياوي وإلى ( المفلحون ) على ابن الحصري وقرأ عليه مسندالشافعي وعلى الشهاب العقبي وأخذ معظم السبع أيضا عن النور امام الازهر في آخرين واشتغل في الفقه والعربية وجملة من أصول الفقه وغيرها على الشمس الشنشي وأذناله في الافتاء والتدريس وكذا أخذ اليسيرمن الفقهعن العلاء القلقشندى في تقسيم لم يتهيأ إ كماله كان أحد القراء فيه وعن المناوى وقرأ جزء الجمعة على العلم البلقيني وعلى الزين طاهر في العربية و بعض القراآت وعلى ابن الهمام دروسامن تحريره وبعضها سماعا وعلى العز عبد السلام البغدادي قطعة من شرح الفية العراقي بل سمع عليه عدة من دروسه وعلى شيخنا بعض الدروس في الشرح المذكور بقراءة ابن الصير في بل حضر بعض دروس القاياتي في الاشرفية وسمع على الجلال المحلى أماكن من تفسيره وقرأعلى ابن الديرى، وطلب الحديث بنفسه وقتاً وتردد لشيو خالرواية سوى من تقدم كالرشيدي والصالحي والعزبن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة وعبدالكافي ابن الذهبي؛ وحج في سنة ست وخمسين ثم جاور سنة تسعو خمسين و أخذ بمكة عن أبي الفتح المراغى والتقى بن فهدوغيرها كالشهاب الشوائطي وتلاعليه للسبع الى (المفلحون) وبالمدينة عن ابن فرحون ، وحصل الكتب النفيسة والاجزاء واستملى على التقي القلقشندي لظنهمعرفة بمليه وتزوج ابنة ابن الهام بعدموت أبيهاعقب فراق المناوي لها وقاسى منهاشدة فااحتملها وصاريصر حجنها ونحو ذلك فلم يلبث أنعرض لهمايقرب من الجنون وزاد وسواسه وصبه الماء وعدم ونوقه بكبير أحد ، وتضعضع طاله جداً بعد الثروة من التجارة وغيرها وباع أكثر ماكان حازه من كتب العلم سيم الحديث عما لم يكن يسمح برؤيته فضلاعن عاريته بل سمعت شيخنا والرين رضوان وهو يتألم من إبطائه بما يستعيره وربما دعا عليه ، واستمر في تناقص

إلى أن رأيته بمـكة في سنة أرابع وتسعين بهيئة مزرية جداً وقد انهرم وانقطع جل وسواسه ، وكان قدومه بسبب مطالبة بارث قليل والتمس مني التكلم مع قاضيها في الاحسان اليه ففعلت وأكثر من الحضور عندي رواية ودراية بل قرأ هو بنفسه على من شرح الألفية للناظم وكتب من شرحي لها يسير أ وكـثر تعجبه عما لم ينهض لفهمه ورعا تكلم عالا يلاقي ما الكلام فيه (؟) هذا مع أنه نظم النخبة لشيخنا قديما وقرضه له جماعة منهم ابن الديري وأذن له بل كتبه عنه صاحبنا النجم بن فهد وصار في أثناء اجتماعه على يقرأ على منه ويسأل في تقرير ماوضعه عن غير تدبر ولا تفهم منه فــكـنت أقرره له وكـتــ منه بخطه نسخة للقاضي وعرضه على عبد المعطى وغيره فما لاق عند كشيرين ، وأعلمني بأنه جمع بشرى الأنام بسيرة خير الكرام وبغية السولفي مدح الرسول والكواكب الضوية في مدح خير البرية والمجموع الحسن من الخلق الحسن وفتح المنعم على مسلم والابتهاج على المنهاج ولم يكملا والمنتقي من أبي داود ومرس أحمد والمتباينات التي قال أنه أملي بعضها وعشاريات الصحابة وأصول قراءة أبى عمرو وغير ذلك ، وقد حدث باليسير سميع منه الطلبة بل قال لى أن سبط شيخنا سميع منه شيئًا أورده في متبايناته ، وأما أنا فكتبت عنه في ربيع الأول سنة أربع وتسعين حين اجتماعه على بمكة قوله:

شغلك وانوخيراً لامرىء ماقد نوى إنما الأعمال بالنية لك وافعل الخير فان لم تستطع كفت النية والأجر فلك فهل وجوه الناس كبت سوى حصائد الألسن من ذي لسان

يامريد الخير أخلص عملك وتخلص من دني وقوله: إن كنت تبغى في العلا للجنان عليك ياصاح بحفظ اللسان

وبالجملة فنظمه ركيك وفهمه بطيء ولم يتميز ولا كاد بل هو جامد راكـد. ١٠١٨ (يحيى) بن مجد بن صديق بن يحيى المرزوقي اليماني الزبيدي الشافعي ممن جاور بالحرمين واشتغل فيهما بالفقه والنحو ، ولقيني بمكة في سنة ثلاث وتسعين فـكـتب المقاصد الحسنة من تأليفي وقرأه ، وكـذا قرأ على التبيان للنووى وسمع الكثير من الكتب الستة و تصانيني في ختومها و تحو النلث الأول من الشفا مع ختمه ومــؤلني فيــه وبعض الشمائل والرياض، وغير ذلك مع سماعه للمسلسل من لفظي ، وكتبت له اجازة في كراسة وصفته فيها بالشيخ الفاضل الاوحد الكامل المقبل على الخير عاماً وعملاو المشتمل على المجاسن

اللائقة بالنبلاء أعاد الله على من بركاته وزاد في معلوماته وحسناته و نفعه و نفع به ووصل اسباب الخيرات بسببه ويسرله الطريق والرفيق ولشرعليه سحائب جوده وكرمه ليرتوى منها في الارشاد والتحقيق ممن قطن بالحرمين الشريفين وفطن من العلوم لما تقربه العين من فقه وعربية وغيرها مما تنبه به للفضائل الزكية مع مصاحبته للادب ومجانبته لكل من يبعده عن كل ما اليه التدب وتقنعه باليسير وترفعه عما يشين ويضير فكان بذلك منفرداً عن جل أقرانه متوحداً بالتوجه لعرفانه وكنت ممن لازمني و بالاستفادة ساومني ، الى آخر ماكتبت وسافر من مكة في العشر الاخير من ذي الحجة منها .

١٠١٩ (يحيى) بن محد بن عبدالله بن سعيدالكلبشاوى الماضي أبوه. يمن سمع مني. ٠٠٠ (يحيى) بن محمد بن عبد الله بن محد بن ابرهيم الشرف ابن شيخنا الشمس ابن الجمال الرشيدي الاصل القاهري الشافعي الخطيب الماضي أبوه وجده. ولد بعد التراويح في ليلة سابع عشري رمضان سنة احدى وأربعين وثمانائة بجوار جامع أمير حسين ونشأ في كنف أبيه فقرأ القرآن وسمع على أبيه وغيره وخطب بعده بالجامع المذكور وأثنى الناس على خطابته وقراءته في المحراب مع شكالته وبهائه فخطبه الاتابك أزبك للخطابة بجامعه بل واستقربه امامه وسافر معه في بعض التجاريدواستناب في بعضها مرة من خلفه ولم ينتقل عن تواضعه وأدبه مع كسله وفتوره عن الاشتغال ورعا شهد بالحانوت الذي عند القنطرة وطلبه الزيني بن مزهر فخطب عدرسته عندصلاة بعض القصادبها لكو نه أخطب من خطيبها. ١٠٢١ (يحيى) بن مجد بن عسد الرحمن الاصبحى المغربي المالكي. ولد سنة ثلاث وأربعين وسمعائة تقريباً فيماكتبه بخطه وذكر أنه سمع من صحبح مسلم على أبى عبــد الله بن مرزوق ومن الموطأ على أبي القسم الغبريني وحمل كــتاب ابن الصلاح عن أبي الحسن البطرني وأجاز له الوادياشي وأبو العباس بن يربوع واشتغل في عدة فنون وكان ماهراً في العربية والشعر . ذكره شيخنا في معجمه وقال: قدم حاجا في سنة تسع و ثمانمائة وكتب لنا بالاجازة ولزين خاتون ابنتي وغيرها بافادة ابن درياس، ومات راجعاً من الحج في ذي الحجة منها وتبعه المقريزي في عقوده قال وله معرفة بفنون فهر في العربية والشعر ... وذكره شيخنا في انباله فقال: يحيى بن محمد بن يحييي الجمال الاصمحي التلمساني المغربي المالكي نزيل المدينة سمع من أبي الحسن البطرني وأبي عمد الله بن مرزوق وأبى القسم الغبريني وأجاز له الوادياشي وابن يربوع وغيرهما وشارك في النقه ومهر فى العربية . مأت بعد أن أضر وهو راجع من الحج فى المحرم سنة تسع وله خمس وستون سنة ، وأشار اليه شيخنا فى التى قبلها.

الشمس أخى العلم يحيى أبى مجد بن عبد الرزاق بن عبد الله الشرف بن العلم أبى الخير بن الشمس أخى العلم يحيى أبى كم الماضى قريباً ويعرف بابن أبى كم (١) ولد تقريباً سنة أد بعين و عامائة و تدرب بو الده وغيره في المباشرة و صاهر ابن كاتب السيئات على أخته و باشر ديو ان جمع من الأثراء كيشبك من حيد رأحد المقدمين مضافاً لتكلمه في تجهيز ما يحمل للمحرمين و جهاته عن البدرى آبى البقاء بن الجيعان لمزيد ميله اليه ، وحج مر تين الثانية صحبته اذ توجه للنظر في عمارة المدينة و الأولى بمفرده في سنة ثلاث و سبعين في البحر حيث كان يشبك جن أمير المحمل ، وهو خير متودد فيه بر ورغبة في الفقراء و الصالحين قائم بأمر جامع ابن ميالة بين السورين لمجاورته له جدده و أصلح فيه أشياء و نعم الرجل . مات في أو اخرسنة ست و تسعين أو التي بعدها و وضع ناظر الخاص يده على ذريبة بقر له و غيرها و لم يلبث أن خلص بعدها و وضع ناظر الخاص يده على ذريبة بقر له وغيرها و لم يلبث أن خلص مهره أخو زوجته ابن كاتب السيئات و لم يتمكن من أخذ شيء رحمه الله .

المركى المالكي والدمعمر وفضل وجعفر و دريس وهو أكبر هم الماضيين وأبو . ولد في الحير المركى المالكي والدمعمر وفضل وجعفر و دريس وهو أكبر هم الماضيين وأبوه . ولد في ربيع الآخر سنة الاثعشرة و ثما غائة بمكة ونشأبها على عفة وسمع على ابن الجزرى وغيره وأجازله جمع كثيرون باستدعاء ابن فهد وغيره ، وتكسب بالشهادة وحمد فيها و نظم قليلا وكتب عنه صاحبه النجم بن فهد ، ولقيته بمركة فكتبت عنه من نظمه عدة مقاطيع منها :

ألا ليت شعرى هل أقبل مبسما به اللؤلؤ الرطب الأصم نظيم وهل أردن منه زلالا ليشتني فؤاد تلظى بالغرام سقيم ومات عكة في ربيع الاول سنة تسعو خمسين و دفن عندا بيه و جده بالمعلاة رحمهم الله وإيانا. ١٠٢٤ (يحيى) بن الأمير عبد الملقب بالمسعو دابن صاحب المغرب أبي عمر و عمان بن الأمير أبي عبد الله عبد بن أبي فارس ولى المغرب بعد جده في شوال سنة ثلاث و تسعين. ١٠٢٥ (يحيى) بن عبد بن على بن أحمد بن عمان بن عبد الرحمن بن عمان الشرف ابن المحب البلبيسي الاصل القاهري الأزهري امامه وابن اعمته والماضي أبوه وجده وجدا بيه ، حفظ القرآن وجوده وأم نيابة عن ابيه ثم استقلالا و نوزع من جاعة من المجاورين لكو نه قاصراً فبادر القاضي زكريا وحكم بصحة الصلاة خلفه من جاعة من المجاورين لكو نه قاصراً فبادر القاضي زكريا وحكم بصحة الصلاة خلفه

<sup>(</sup>١) بغم الكاف.

ومنع من يتعرض له مراعاة لسلفه.

١٠٣٦ ( يحيى ) بن الخواجا الجمال محمد بن على بن عبدالعزيز الدقوق المكي. مات بها في المحرم سنة ثلاث و تسعين .

١٠٢٧ (يحيى) بن مجد بن على بن مجد بن أجمد بن أبى الرجاء الشرف بن الشمس الدمسيسي الأصل القاهري الصحراوي الشافعي سبط الشمس الغراقي امه شقيقة أبي البركات وإخوته والماضي أبوه ويعرف بالدمسيسي ودمسيس من الشرقية تجاه سنباط. ولد في إحدى الجماديين سنة ثلاث وثلاثين وثما عائة بتربة يلبغا من الصحراء ونشأبها فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي والاصلي والشاطبيتين وألفية النحو وعرض على العلم البلقيني والزين البوتيجي وقرأ عليه في الفقه وسمع عليه في الفرائض وغيرها بل أخذ الفرائض والحساب عن الجمال الدمياطي وخاله أبى البركات ولازمه في الفقه والعربية وكذا تردد في الفقه للمناوى والعمادي ولازم الجوجرى في التقاسيم والفخر المقسى في تقاسيم الكتب الاربعة المتداولة بل قرأعلى أولهما شرح شيخه الحلىعلى المنهاج وجلشرحه لجمع الجوامع وعلى ثانيهما الى القياس من العبرى شرح البيضاوى وسمع عليهما غير ذلك وأكثر من أخذ الفقه عن البكري وكذا أخذ فيه وفي غيره عن أبي السعادات البلقيني وقرأ في العربية أيضاً على السيد شيخ الجوهرية ونظام الحنفيين بلقرأ على ثانيهما في الطوالع وكذا أخذ عن كريم الدين العقبي واختص بالكافياجي حتى قرأعليه شرح القواعد وكثيراً من تضانيفه ولازمه في فنو نوتدرب في الكتابة بسليان بن داودالهندي وكتب تخطهأشياء وقال لىأنه حضرمجالس شيخنا وأذن لهغير واحدفي التدريس والافتاء وناب في القضاء عن أبي السعادات فمن بعده بعد تكسبه بالشهادة وقتاً واختص بالأسيوطى كشيرآ وأضيف اليه فى أيامه قضاء الجيزة وجامعها برغبة الجلال البكرى لهعن ذلك في ربيع الاول سنة ستوسيعين فقرأت بخطه للأسيوطي أنه رغب عنه للشيخ الامام العالم شرف الدين مفتى المسلمين خليفة الحكم العزيز بالديار المصرية لما علم من ديانته وعفته وكفايته ، وكذا راسل الكافياجي الأسيوطي في ذلك وحج في سنة خمس وثمانين وجاور التي بعدها وحضر عندي هناك قليلا وأقرأ هناك في شرح الحيلي وغيره وكذا أقرأ هنا مع مداومته على الاشتغال حتى أنه قرأ على الدكمال بن أبي شريف في البيضاوي ثم على أخيه البرهان وعلى في التقريب للنووي وفي شرحي له وحصله واغتبط بذلك جدا وأمعن في الترددالي والابتهاج بي ثم لازال ينقل عن الـكافيجي ثناءه لي واجلاله غيبة وحضورا ولى بوجوده سرور كبير فقضاياه جليةوسجاياه علية وُنمم الرجل عقلا وفهما وأدبا وتواضعا وأصلا.

١٠٢٨ (يحيى) بن الحال أبي البركات محد بن على بن أبي البركات محد بن محمد ابن حسين بن ظهيرة القرشي المسكي الماضي أبوه وجده ويعرف كسلفه بابن ظهرة . ولد في يوم الثلاثاء ثاني عشري جمادي الثانية سنة اثنتين وسبعين وعانمائة وأمه حبشية لأبيه ومات أبوه وهو صمير فنشأ في كفالة عمه وقر أالقرآن وغيره وسمع على وعلى خميه وغير هم وهو فطن يقظ شهم. مات بمكة قبل إكال العشرين في ذي الحجة سنة احدى وتسعين بعد عمه بقليل ودفن بتربتهم عوضه الله الجنة . ١٠٢٩ (يحيى) بن محل بن عمار الشرف أبوسهل عمار بن الشمس المصرى القاهري المالكي الماضي أبوه ويعرف كهوبابن عهاروهو بكنيته أشهر وهو سبط الجمال عبدالله بن العلاء على الحنبلي أمه الف. ولد تقريباً سنة عمان وعشرين و عمانها و قبلها و نشأ في كنف أبويه فخفظ القرآن وكتبأوعرض على جماعة واشتغل يسيرا وقراعلي شيخنافي البخاري واستقر بعد أبيه في تدريس قبة الصالح والقمحية وغيرها وناب في القضاء عن الولوي السنباطي فن بعده ثم إستقر في تدريس الاشرفية القديمة بعدموت ابن العجيسي ورام بعد موت أبى الجود أخذ تدريس البرقوقية لـكونها كانت وظيفة والده تُم رام أخذها بعد القرافي فعورض مع مساعدة قريبه العز الحنبلي له في المرة الثانية واستقر فيه السنهوري وكـذا رام منه قاضيه بت ماأقيمت عنده البينة به في ابن بكير القبطي ممايتضمن قتله فجبن عن ذلك و ثقل عليه وبرز قريبه العز أيضاً لمعاونته واستظهر بفتيا أبى الجود وسلم أبو سهل وهو ممن أسند العز وصيته اليه ، وكان رحمه الله ساكناً متو اضعا عاقلا متحريا حج صحبة الرجبية المزهرية بأمه وعياله وقبل ذلك وسمع على التتي بن فهد وزار بيت المقدس ودخل الشام. مأت في صفر سنة ثان و ثمانين ودفن عند أبيه بالقرب من قبر العز بحوش قريب من تربة كوكاي رحمه الله وايانا . (١)

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة .

بدمشق وقدم القاهرة بعد سي التمييز فأكمل القرآن عندالشهاب القرشي وصلي به على العادة في سنة ثمان وأربعين وقرأ اذذك على شيخنا حديثاً أورده عنه في الخطبة وحفظ المنهاج الفرعي ومختصر ابن الحاجب الاصلي والكافية وعرضهاعلي شيخنا بل عرض المنهاج على السفطى والمختصر على البلقيني وكل منهما بحضرة السلطان وتفقه بالعلم البلقيني ثم بالمناوى والمحلى قراءة وسماعا ومما قرأه على الاول ثلاثة أرباع المنهاج وعلى الثاني قطعة من أول شرح البهجة وعلى الثالث أكثر من نصف شرحه على المنهاج وعليه قرأ شرحه لجمع الجوامع في الاصلين وكذا سمع بعض شحرير ابن الهمام عليه والكثير من العضد مع شرح المنهاج الاصلى للعبرى وغالب شرح الطوالع للاصبهاني على الشرواني بل قرأ عليه شرح العقائد وقطعة كبيرة من شرح التجريد والحاشية عليه للسيد وفي الحركمة وأكثر من ملازمته وعلى الشمني المغنى في العربية بكماله مع حاشية الشيخ عليه وفي الابتداء على الجمال عبد الله الكوراني المتوسط في النحو وعلى البرهان الحلبي الملحة وشرحها للمصنف كان كل منهما يجيئه بجامكية وعلى ثانيهما قرأ المجموع في الفرائض والسراجية وشرحها بل انتفع في الفرائض والحساب بالبدر المارداني وعلى الجمال أولهما في المنطق بل قرأ قطعة من شرح الشمسية على العز عبد السلام البغدادي في آخرين؛ وسمع الحديث على جده ومن ذلك ختم الصحيح بالظاهرية القدعة عليه في جملة الاربعين بل قرىء عنده البخاري على الشاءى والنساني على الهرساني وغير ذلك ، ولم يكثر من الرواية بل أجاز له في استدعاء مؤرخ برمضان سنةسم وأدبعين خلق كالعزبن الفرات وسارة ابنةابن جماعة والرشيدى والصالحي والتاج عبدالوهاب الشاوى وسمعمني ترجمة النووى من تأليفي وغيرها وكتبت لهماأ ودعته فى الكبيروكان يكثر الاستمدادمني غير مقدم على أحدا واغباً في كل ما أجمعه واستقر بعد والده فيماكان باسمهمن التداريس والانظار وغيرها كالشامية البرانية والناصرية البرانية والجوانية والرواحية وظيفة النووى والأسدية وناب عنه فيهاالبلاطنسي ثم البدر بن قاضي شهبة ، وولى نظر الجيش بالقاهرة عوضا عن الزيبي بن مزهر يسيرا فما انطبع فيه وكذااستقر بعد السيني الحنفى فى تدريس التفسير بالمنصورية وأقرأ فيه الكشاف قراءة فائقة استوفى فيها الحواشي ونحوها وامتلأت الأعين بحسن تأديته حفظاً وتقريراً بل أقرأ الطلبة كشيراً من الفنون والكتب وتزاحموا عليه في آخر وقت وفرغ نفسه له وحمدوا تواضعه وتودده ومزيد محبته في الفضلاء والتنويه بهم ولين عريكته وشدة حيائه وكثرة أدبه وجوده بالمال والكتبالتي اجتمع له منها الكنيره براثاً وشراءً واستكتاباً لشدة شغفه بها سيما مايتجدد لفضلاء وقته من التصانيف ، وبالجملة فمحاسنه كشيرة ورياسته في العلم والنسب شهيرة وللشعراء فيه المدائح فللشهاب المنصوري :

أبرمت يادنيا أموراً بعضها بخل الورى والبخل شر مسلك فعظمى يحيى بن حجى انما يحيى جواد حيث حل برمك وكذا لأبى الخير بن النحاس ماسيأتى فيه ، ويقال انه كان مائلا لابن عربى ووجد فى كمتبه من تصانيفه ملم يجتمع عند غيره وقامت غاغة بسببها لم تنتج إلا ضرراً ، وقد حج صغيراً فى سنة خمس وأر بعين مع والده ثم فى سنة خمسين مع جده الحكال ثم فى سنة ثلاث وستين وهى حجة الاسلام صحبة الأمير ازبك ثم فى سنة الركب الرجبي وزار بيت القدس فى صغره أيضا مات فى يوم الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وصلى عليه من يومه بعد صلاة الظهر بجامع الازهر فى محفل كبير جدا وكثر الثناء عليه ، ودفن عند أبيه وجده لامه وأمه بالقرب من ضريح الشافعى عوضه الله الجنة وكان قدرغب

١٠٣١ (يحيى) بن أبى الفضائل مجد بن الجال محمد بن ابر هيم أبو الغيث المرشدى المسكى الحنفي الشاذلى . ممن اشتغل في الفقه والنحو وفضل و دخل القاهرة غير مرة والشام مرتين وسمع غير واحد بل سمع منى بمكة في سنة ست و ثمانين وكذا بالقاهرة وأخذ شرح العقائد عن البدر بن الغرس في مجاورته بمكة وشهد له بكو نه أهلا للرواية و الدراية و تفقه وكتبه مع غيره بخطه الجيد المشتمل على التقاييد النافعة ؟ وكان مع فضله عاقلا ، مات بمكة في يوم الجمعة ثامن عشر رمضان سنة اثنتين و تسعين وقد جاز الاربعين .

عن الشامية البرانية وغيرها من جهاته.

۱۰۳۲ (یحیی) بن مجد بن مجد بن عبدالله بن البردینی . تزوج ابنةالقاضی ناصر الدین الاخمیمی الحنفی و خلف والده فی جهانه و سکن بها الحبانیة بمدرسة الزینی الاستادار وصار بعنایة صهره أحد نواب الشافعی الذین جددهم .

الذ

الش

59

النا

سمع

۱۰۳۳ (یحیی) بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام الشرف آبو ذكريا بن سعد الدين بن القطب بن الجمال بن الشهاب بن الزين الحدادي الاصل المناوي القاهري الشافعي والد زين العابدين محمد ويعرف بالمناوي ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان و تسعين و سبعائة كا أحبر في به زاد كما قرأته بخطه ظنا ، و نشأ بالقاهرة فحفظ القرآن وصلي به

والعمدة والتنبيه والماءحة وألفيتي الحديث والنحو وكذا المنهاج الاصلي ظنا وتفقه بالشمسين البرماوي والغراقي والمجد البرماوي والولى العراقي ولازمه كشيرا فيه وفي الأملين والعربية والحديث وغيرها الـكونه كان زوج أخته بحيث كان جل انتفاعه به وسمع عليه المكثير حتى ببعض الضو احي بل في بعض مناهل الحجاز واستملى عليه بالقاهرة بعد الزين عبد الرحيم الهيثمي وقرأعليه بمكة أحدالجلسين اللذين أملاهما مها وكمذا أخذ النحو أيضاعن الشطنوفي والفرائض والحساب والعروض والقوافي عن ناصر الدين البارنباري والحساب خاصة عن العماد بن شرف وأخذ عن ابن الهمام في آخرين وجد حتى أذن له غير واحد في الاقراء والافتاء وتسلك بابراهيم الادكاوي والسيد الطباطبي وجالس الزين الخوافي وغيره ونظر في كلام القوم فتبحر فيه واختلى مراراً وتصدى للتسليك في حياة السيدوغيره منشيوخه ، وحج مع والده ثم مع شيخه الولى وسمع هناك على ابن سلامة وكذا أخذ عن ابن الجزري وغيره بل سمع في القاهرة على الشرف بن الـكويك والجمالين عمد الله الحنبلي وابن فضل الله والشمسين الشامى وابن قاسم السيوطي والزينين ابن النقاش والقمني والشهب الواسطي والكلوتاتي وشيخنا والنور الفوى والكال بن خير والبدر حسين البوصيري ولكنه لم يكثر إلاعن شيخه الولى وأجاز له العزبن جماعة والصدر السويني والفخر الدنديلي والبدر الدماميني والشمو سالبوصيري والبيحوري والبنهاوي وابن البيطار وابن الزراتيتي وأبو عبدالله حفيد ابن مرزوق وكتب على الزين بن الصائغ ولـكنه لم يمعن فيها بلي لزم الاشتغال والمطالعة والعبادة حتى تقدم فى العلم والعمل واشتهر باجادة الفقه وصار له سجية فعكف الناس عليه لنقراءة وانتصب لذلك فأخذ عنه الفقه مع الأصلين والعربية والتفسير والحديث والتصوف وغير ذلك ، ولكن فنه الذي طار اسمه به الفقه وصار يقسم في كل سنة كتابا ، ولما مات القاياتي حلق بالازهر وهرع الفضلاء للاخذ عنه فذكر وراج أمره وقصد بالفتاوى فىالنوازل ونحوهاونوه شيخه ابن الهام بذكره عند الظاهر وغيره بحيث قرره في تدريس الشافعي والنظر عليه ثم في القضاء بالديار المصرية وحمدت مباشرته فيهها دروسا وسيرة بالنسبة لعدم اعتماد حكم باطل وتعاطى رشوة ، واشتهر اسمه وبعد صيته وتزاحم الناسعنده بل رحل اليه وكثرت تلامذته والمتصدر منهم في حياته وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة بل ربما أخذ عنه طبقة ثالثة ، وحدث بغالب مروياته سمع منه الفضلاء وكنت من قرأعليه الكثير وأخذعنه الفقه تقسيما وغيره وخرجت

له أربعين وفهرستا وكذا خرج له الزين رضو أن شيئًا بل سمع منى تصنيني القول البديع وما كان يقدم على أحدا وبالغ في الثناء لفظاً وخطأ كما بينته مع بسط ترجمته في ذيل القضاة والمعجم والوفيات وكان يميل الى تكميل نفسه بحيث يكثر المراجعة والتحقيق من خواص أحمابه ، وبالجملة فكان من محاسن الدهر دينا وصلاحا وتعبدأ واقتفاء للسنة وتواضعاً وكرما وبذلا وتودداً وحالا وقالا مع الشهامة والتوجه للفقراء والرغبة في البذل لهم وللطلبة فوق طاقته محيث يستدين لذلك ويتصدق بعمامته التي يـ كون جالساً بها وبثوبه ونحو ذلك مما شاهدت الكثير منه ومزيد السماح وكونه تحسب القرائن لاوقع للدنياعنده بحيث لم يكن يتعاطاها بيده والخبرة بالأمورالدنيوية والأخروية والفحولة وحسن العقيدة بحيث كتب خطه في واقعة ابن عربي وتبرأ من كتبه ومطالعتها و نعم الصنيع ؟ وحسن العشرة والمداعمة واللطف والمحاسن التي قل أن رأيتها بعده في غيره ولشيخه ابن الهمام أبيات في مدحه وكـذا لغيره من فحول الشعراء فيه القصائد الطنانة كالنواجي، وله تصانيف ونظم ونثر وفوائد ولم يعدم مع أوصافه الجليلة وخصاله الجيلة من طاعن في علاهظاعن عن حماه وهو يكابد ويناهد سيما بعد موت الظاهر مع كونه ممن بالغ في الوصية بهمع ولده المنصور ، وامتحن مراراً أشقها عليه في آخر عمره حين صرف بالصلاح المكيني مع كونه ممن لم يكن يرفع له رأسا فما احتمل ولكنه لم ينقطع سوى يومين وكان فيهما متماسكا جدا بحيث أنه اذاعاده من العادة جارية بالقيامله يقوم. ومات بداره التي جددها ووسعها من سويقة الصاحب في ليلة الاثنين ثاني عشر جمادي الثانية سنة احدى وسبعين وصلى عليه من الغد في سبيل المومني بحضرة السلطان في مشهد حافل لم يعهد بعدمشهد شيخنا مثله ودفن بتربته جوار ضريح الشافعي ورثاه الشمس الجوجرى وغيره وأثنى الناس عليه حتى من كان يكرهه وتأسفوا على فقده خصوصاً الخيار حتى أن امام الكاملية مكث اياماً لاياً كل الا قليلا توجعاً وتحزناً وجاء العلم بذلك وأنا بمـكة فارتجت وصلوا عليه صلاة الغائب ، ولم بخلف بعده في الاقبال على المذهب غيره مع بديع أوصافه وعظيم إنصافه واعترافه رحمه الله وإيانا واعاد علينا من بركاته ، ومماقاله بأخرة :

الى الله أشكو محنة اشغلت بالى فن هو لها ربع اصطبارى غدابالى ومالى مأمول سوى سيد الورى الى أن قال: أيا سمد الازال طول حماته

فاني أبذاك الجاه علقت آمالي اذا سألوه لايرد لتسآلي

ال

11

ال

4

ولا

لقد ضاق ذرعى من أمور كثيرة وأنت ملاذى فى تغير أحوالى وإن كنت يامولاى عبداً مقصراً فلمك يامولاى أعلى وأولى لى ومع مزيد قيامه مع البقاعى فى كائنة أبى العباس بحيث قال ممالا أستبعده أنه ساعده فيها بخمسين ديناراً ومبادرته للكتابة على بعض مماصدر عنه بحيث انكف من كان له غرض فى الانتقام منه قال كما قرأته بخطه انه كان يحب منصب القضاء عبة شديدة ، واعتمده غيره في هذا مع انه قال لى والله لو استقبلت من أمرى مااستدبرت ماطرقت لهم عتبة ولكمه كما قيل وجدت أكره الناس فى الدخول الهذا الشأن أحرصهم على الوقوع فيه والأعمال بالنيات.

١٠٣٤ (يحيه عن علا بن عد بن عد بن محد بن سليمان بن يوسف الشرف بن المحمد ي القاهري الشافعي الماضي أبوه ويعرف بيحيي البكري. ولد بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وكـتبا وسمع على الولى العراقي والشهاب الواسطى وقرأ يسيراً في النحو على محمد بن زيان المفري المالكي نزيل المؤيدية والقرافي بلصاهره وتدرب به في صناعة الشروط وتميز فيها يسيراً وتسكسب بها وقتا عنده وعند غيرهورام الجلوس مع البهاء أبي الفتح الكناني والشمس بن يحيي محانوت الحنابلة بالسيوفيين فامتنع قاضي الحنابلة العز البغدادي ارعام الشيخوختهما ، وكتب الخط المنسوب ونسخ به أشياء واشتغل قليلاعندالشرف السبكي والقاياتي والوناني ثم المحلي والمناوي وأخذ بمكة عن البلاطنسي في مختصره لمنهاج العابدين وكذا أخذ في التصوف عن الشرواني ورافق البقاعي في تلك الدروس اليسيرة عند أبي الفضل المغربي الرزعم البقاعي أنه قرأ عليه وكان في الظاهر خصيصابه بحيث ترافق معه في دخول دمياط واسكندرية ورتبه في عمل حساب جامع الفكاهين حين رسم عليه بسبب مافي جهته من متحصله وهو زيادة على اربعهائة دينار ولم يظهر البقاعي دافعاً مرضياً ، وتنزل في الجهات وكان احد صوفية المؤيدية ثم رغب عنها بأخرة بعد امتناعه من حضور الدرس بعد الحلى عند ابن المرخم مع حضور من لم يفهم عنه عنده ، وصار يحضر في درس الحديث عند ابر الشحنة بعد التقي القلقشندي ورعا تكلم كا بلغني وكان قد تردد لشيخنا في قراءة الصحيح بعد العشاء حتى قرأ نحو نصفه وقدر انفصال شيخنا بالقاياتي فلم يرع له حقه بل باشر النقابة عنده رفيقا لغيره وحضر بقوة عين آخر النهار للقراءة على العادة فقال له شيخنا قصر الليل فانقطع بل فعل ما هو أبلغ فانه كان رسول القاباتي يطلب ولد شيخنا منه للحضور عنده بسبب الحساب ، وما حمد الناس له ذلك سيما ولم (١٧ \_ غاشر الضوء)

يكن عند أبيه أجل من شيخنا، وقد صحب عداً الفوى والشهاب الابشيطى والاسطنبولى وآخرين واغتبط بعيسى المغربى الزلبانى وبو اسطنه اختص بتمراز الشمسى الأمير فاما مات العز الانبابى نائب الحسبة كان ساعده فى أخذ كثير من وظائفه كالخطابة والامامة والمباشرة وغيرها بجامع الخطيرى بعد أن كان عينها القاضى لأخيه ولكنه لم ينهض لمقاومة الامير لكن بعد استخلاصه لكتاب الوقف من تركة العز وماتحدن يحيى من أخذه منه ورام التوصل بى فى أخذه ووضعه بخزانة كتب الجامع لكو نها باسمى فما أجبته لكن بدون اظهار مخالفة بل قلت له كن القاصد عنى بطلبه ثم رام منى أيضا أخذ النسخة التي كانت عند العز أيضاً من صحيح البخارى و تلطفت حتى أخذتها من تركته فامتنعت الامن جزء أوجزءين وكذا استعان به البقاعى فى أخذ دلائل النبوة للبيهتي منى وتردد قاصده الى مرة بعد أخرى وأخذ فى إعمال الحيلة لظنه اختصاص البقاعى وطل عليه من الغد بعد العصر بجامع الازهر ودفن بحوش الصوفية الصلاحية وأظنه جاز الستين وبالجلة فلم يكن من الموسومين بالعلم ولكنه كان خبيراً بدنياه وأظنه جاز الستين ومعمون وجود رحمه الله وايانا وعفا عنا .

مرا (یحیی) بن محد بن عثمان بن محد بن عثمان بن محد بن أبی فارس . استقر بعد جده مع قتله ابن عمه عبد المؤمن بن ابرهیم بن عثمان واستقر عوضه ، ثم دخل علیه زکریا بن محیی المذکور خفیة بمساعدة أهل تونس ففر عبد المؤمن إلی الغرب فحشدوا معه الی محاصرة تونس فهزمهم أهلها و کان بینهم مقتلة أكثرها من الهرب والفتنة قائمة فی سنة بضع و تسعین شم سكنت .

الع

19

الش

و س

الدو

الأي

العض

e K;

ولك

١٠٣٦ (يحيى) بن محمد بن يحيى بن أحمد بن على المغربى الشاذلى المالكى . نزيل مكة وجد يحيى بن على بن أحمد الماضى لأمه . ولد فى ربيع الآخر سنة احدى وسبعين وسبعيائة باسكندرية وكان بالقاهرة سنة تسع عشرة وثمانهائة . ومات بمكة فى صبح يوم السبت خامس عشرى شعبان سنة ست وأربعين . وكان صالحا معتقداً فيه فضيلة وهو ممن عرض عليه ابن أبى المين رحمه الله .

۱۰۳۷ (یحیی) بن محمد بن یحیی بن عیاذ بیاء مثناة تحتانیة الصنها جی المکی المال کی سبط المحدث علی بن احمد الفوی . سمع بمکة من ابن صدیق وغیره وحضر دروس الشریف عبد الرحمن الفاسی بمکة والتاج بهرام بالقاهر دفی کتابه الشامل رفیقاً للتقی الفاسی فیهما و ترجمه فی تاریخه فقال کان رجلا حسناعاملا .

مات بمكة فى أحد الربيعين أو الجماديين سنة سبع ودفن بالمعلاة عن ثلاثين سنة رحمه الله .

۱۰۳۸ (يحيى) بن مجل بن يحيى بن مصلح المنزلى أخو أحمد الماضى . كان رجلا صالحا يشبه أن يكون مجذوباً ، حج مع أخيه فى البحر فبمجرد وصوله لمكة مات وذلك فى سنة اثنتين وسبعين قبل أخيه بأشهر وكأنهم اسافرا لمنيتهما رحمهما الله وإيانا .

۱۰۴۹ (يحيى) بن محمد بن يحيى بن الأهدل اليمانى ابن عم حسين بن صديق الماضى . من سمع منى بمكة أشياء فى سنة ست وثمانين وهو انسان خير .

(یحیی) بن محمدبن یحیی الجمال الاصبحی التلمسانی المغربی المالکی نزیل المدینة. مضی فی یحیی بن محمد بن عبدالر حمن قریبا .

٠٤٠ (کيي) بن محمد بن يوسف بن على بن محمد بن سعيد التقي بن الشمس السعيدى \_ نسبة لسعيد بن زيد أحد العشرة \_ الكرماني ثم القاهري الشافعي والد يوسف الآتي وأخو عبد الحميد الماضي ويعرف بابن الـ كرماني. ولد في رجب سنة اثنتين وستين وسبعائة بدرب شهدة الكاتبة من بغداد ونشأ فحفظ القرآن والشاطبية والكافية والشافية كلاهما لابن الحاجب وتصريف العزى والحاوى في الفقه كليها عند الجلال أسعدبن محمدبن محمو دالحنفي أحدتلامذة والدهوأعرب عليه غالب القرآن وكذا حفظ الملحة وبعضها عند الشمس محمد بن سعيد المالكي وعليه تدرب في الكتابة وبالشمس الرازي الكاتب واليزدي وتأدب بالمز الا بوسحاقي وانتفع به وحصل منه فوائد جمة وكذا أخذ في الادبيات بل وفي العقليات أيضاعن العلاءالبنبيهي وقرأ بعض المنطق على القاضي العلاء الهروي الحنفي والطب وغيره على الشمس محمدالحولي والضياءالطبيب وغيرها والهيئة على الفخر النيلي وبعض المفتاح على العز الخنجي والطوالع للبيضاوي على سعد الدين الشبانكاري وبعض آداب البحث للسمرقندي وشرح الطوالع على مولانا زاده وسمع عليه بعض شرح الشمسية أيضا وأخذ الوعظ عن الجمالين ابن الدباغ وابن الدواليبي الحنبليين وغيرهما وبحث في الحاوى وهو دون البلوغ عند النور صالح الأيدجي وكذا قرأبعضه بمكةعلى المحب اللغوى بلروأخذ عنه اللغة أبضاً فقر أعلمه بعض قاموسه والعباب والحركم وجميع خط الفتيان واختصار الحفظ والنسيان ولازم غير واحد من أصحاب الفنون سيما من كان يجتمع على أبيه واستفادمنهم كشيرا فكان ممن أخذ عنه في صغره السيف الاجرى ، وكتب عن جماعة من نظمهم ونثرهم ورأيتله كراسةأفرد فيها اسماء شيوخهونحوهم استفدت منهاأشياء ولكن جل انتفاعه إنما كان بوالده فانه لازمه سفراً وحضرا وجاب معه نحو خمسين

مدينة حتى كان معه في مجاور ته سنتي خمس و ست و سبعين و كان يمن فر معه من بغداد حين طرقها تمرلنك بعساكره حتى وصلاالي الشام فكان ذلك سببا لانتقاله ومما أخذه عنه الكتب الستة سماعاغير مرة وأعرب عليه غالب القرآن وسمع عليه الكشاف وتفسير البيضاوي غير مرة وكذاالنقو دوالر دودمن تصانيفه وشرحه للبخاري مرارا بلقرأ عليه بعضه وجميع كافية ابن الحاجب في النحو وشافيته في الصرف والمنهاج الاصلى وشرحه للبرهان العبرى والطوالع للبيضاوي وشرحه للشمس الاصبهاني والمطالع في المنطق وشرحه للقطب التحتاني مع اسئلة واعتراضات له على القطب والفو الد الغياثية الشيخه العضدوشرحه على بيات البديع وبعض المقامات الحريرية وجميع الايضاح لابن الحاجب فيشرح المفصل في مدة سنين والحاوى في الفقه وشروحه كالتعليق والتعليقة والطوسي وسمع عليه الوجيز وشرحه الهزيز في نحو اثنتي عشرة سنة حين القائه الدروس ببعض مدارس بغداد ومفتاح السكاكي وغالب شروحه وشرحه لشرح شيخه العضد على المختصر والمواقف والجواهر كلاها في أصول الكلام لشيخه العضد مع شرح أولهما المسمى بالهواشف وثانيها المسمى بالزواهر ، وسمع الحديث بمكة على الجال محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المعطى والمجد اللفوى والنور الخراساني وببغداد على النورعلي بن يوسف بن الحسن الزرندي ، وقدمالقاهرة على رأس القرن فنزل تحت نظر السراج البلقيني في جامع الحاكم ولازمه في قراءة الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام وغيرها وكتب من فتاويه جملة وأذن له في الافتاء والتدريس وأخذ عن العراقي ألفيته وكذا أخذ عن ابن الملقن وقرأ على الغاري في شرح المطالع في آخرين وقرأ حين كاز، بنواحي الشام على التاج بن بردس في مسلم واستقر به المؤيد وهو معه هناك في نظر وقف الاسرى وافتاء دار العدل وترقى في الفنون وشرح البخاري انتزعه من شرح أبيه وغيره وشرح مسلما واختصر الروض وتحفة المودود لابن القيم سماء المقصود من تحفة المودود والاوائل لشيخنا ومفاخرة القلم وألدينار لابن ما كولا وعمل كتابافي الطبوغير ذلك نظما و نثراً ، وجلس للافادة من صغره في حياة أبيه فقر أعليه في النحو الشهاب أحمدابن شيخه الجمال بن الدو اليي الحنبلي . ذكره شمخنا في معجمه فقال انه قدم القاهر ةقد عاوسكن دمشق وخدم المؤ يدقد عائم قدم معهالقاهرة مرة بعدأخرى وولى نظرالبيمارستان وصنف وهو صريع الخط جيده لديه مسائل وفوائد وفضائل اجاز في استدعاءابني محمد، وقال في موضع آخر أنه كف قبل مو ته بدون السنة أصابه رمد فالأمره الى أن كف . وأما المقريزي فقال إنه كان

ال

والا

أوع

القع

الاو

فاضلا في عدة فنون قدم من بغداد قبل سنة ثما عائة وأشهر شرح ابيه على البخاري. وصحب الامير شيخ المحمودي وسافر معه الى طرابلس لماولى نيابتها وتقلب معه في أطوار تلك الفتن وقدم معه القاهرة فلما تسلطن عمله ناظرالمرستان المنصوري قال وكان ثقيل السمع ، وقال غبره أنه صحب الاكابر كشيخ وتزايد اختصاصه به بحيث جعله امامه وتوجه معه الى طرابلس لما وليها في سنة اثنتين واستمر معه ولما مات صرف عن البهارستان وقرر له ما يكفيه ولزم منزله حتى مات مطعوناً في يوم الخيس من جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين بدرب شهيدة بحارةالروم السفلي من القاهرة فولد بدرب شهدة ومات بدرب شهيدة ودفن بحوش سعيد السمداء بالقرب من قبر القاياتي ، وهو في عقود المقريزي وأنه قدم هو وأخوه القاهرة قبيل سنة ثمانمائة بشرح أبيهما على البخاري فأعجب به الفقهاء يومئد وتداولوا كتابته فاشتهر بالقاهرة وبلاد الشامهن حينئذ وتعلق هو بصحبة شيخ و توجه معه لطرابلس على إمامته به ثم صار معه بدمشق حين نيابتها و تقلب معه الى أن قدم معه القاهرة بعد قتل الناصر فصار من جملة أخصائه وجلسائه وولاه نظر المرستان فلما انقضت الايام المؤيدية صرف عنه وقرر له راتب ، الى أن قال. وهو جيدالخط سريع الكتابة لديه فضائل رحمه الله وإيانا وعندي من نظمه في الجواهر. ١٠٤١ (يحيي) بن مجد بن يوسف العجمي الاصل المدنى الحنفي الماضي أخوه أحمد وأبوهما الملقب بالذاكر وهذا أكبر الاخوين . حفظ القرآن والمختار والمنار وأربعي النووي وسمع مني بالمدينة . مات سنة احدى وتسعين .

القاهرى الحنفي الماضى أبوه والآتى جده وهو شقيق أحمد وعبدالرحمن والثلاثة القاهرى الحنفي الماضى أبوه والآتى جده وهو شقيق أحمد وعبدالرحمن والثلاثة أسباط الزين قاسم الحنفي ، أمهم عزيزة وهو حفيد أخي السيف الحنفي ، ولد في ربيع الآخر سنة خمس وستين و ثمانهائة و نشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن وكتبا واشتغل و تميز و فهم العربية وغيرها وحضر عند نظام و نحوه و الصلاح الطرابلسي ولازمنى في دروس الصرغتمشية ، وحمدت سكونه وأدبه و فهمه و تزوج ابنة خاله أفضل الدين بن قاسم ، ولم يلبث أن مات في أو ائل سنة سبع و تسعين بعد تعلله أفضل الدين عوضه الله واباه الجنة .

۱۰۶۳ (یحیی) بن محمد الشرف الـکرکری القاهری أحد المتصرفین بأبواب القضاة .اجازت له عائشة ابنة ابن عبد الهادی وغیرها آجاز لنا . ومات فی ربیع الاول سنة ست و خمسین رحمه الله .

القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد الى القاهرة فا أجيب للعود ودخل الصعيد مرة بعد أخرى وحصل دريهمات وعاد الى القاهرة فتروج بهابكرا أ فوجدها فيها زعم ثيبا فغالبه أهلها و نسبوه بالشوكة لأمر قبيح وأخذوا منه جملة وطلقها بعد البراءة، ورام قضاء دمشق فلم يحكنه فلم أطرافه و توجه الى القصير فقطع علبه الطريق وركب البحر وهو كذلك الى الينبوع فزار المدينة ثم وصل لمكة واكرمه قاضيها وغيره وحضر عند القاضى وسافر لليمن فكانت منيته بأبي عريش بلد الحكمى في سنة خمس وتسعين بعد أن لقيني عكة في التي قبلها ولم يكسل الأربعين، ويذكر بفضيلة سيما في العربية رحمه الله وعفا عنه واستقر بعده سنة ست وتسعين في قضاء القدسأ بو عبدالله بن الازيرق الذي كان قاضي الجماعة عالقة وغيرها فلم يلبث ان مات رحمه الله وعني الناذلي . فيمن جده يحيى قريبا .

(یحیی) بن عمد الجبر تی الجوزی من فقر اء الشیخ حسین الجوزی من سمع منی بالمدینة . من المحین المدینة . ولد سنة تسع و ثمانین و مضی فی شقیقه عمد المعطی أنهما سمعا علی فی سنة تسع و تسعین .

۱۰٤۷ (یحیی) بن منصور التو نسی المالکی من فضلاء التو نسیین و المعتقدین فیهم. حج ورجع فمات بین خلیص ورابغ سنه تسعوقد بلغالستین. ذکره شیخنا فی انبائه عقب یحیی بن محمد بن یحیی التامسانی الماضی فکا نه غیره .

١٠٤٨ (يحيى) بن موسى بن على الدواري قاضي الزيدية بصعدة .

ابن الشرف بن الشهاب بن الزكي العساسي عهملات أولاها مفتوحة والثانية مشددة الشرف بن الشهاب بن الزكي العساسي عهملات أولاها مفتوحة والثانية مشددة نسبة لمنية عساس السمنو دى الشافعي الخطيب والد عبدالر حمن الماضى . ولد بمنية عساس سنة ثهانين وسبعهائة تقريبا وحفظ بها القرآن وصلى به والتبريزى فى الفقه والملحة فى النحو والقريبة للعز الديريني وهي ستمائة بيت وخمسة و ثهانون بيتا والميزان الوفى في معرفة اللحن الخي له أيضا وخطب ببلده كأ بيه وأجداده وشهد بينهم ثم انتقل الى سمنو د سنة أربع عشرة بعد موت والده فبحث بها فى التبريزى على الشيخ عمر بن عيسى ، وحج فى سنة عشرين والتي تليها و تردد للقاهرة غير مرة و كان عنصاً بالجد أبى الام بل بلغنى أنه كان أخوه من الرضاع و نظم الخصائص النبوية وكذا رفع لشيخنا سؤ الا منظوما عن مسجد بسمنو د فأجابه عنه نظما و كلاهما وكذا رفع لشيخنا سؤ الا منظوما عن مسجد بسمنو د فأجابه عنه نظما وكلاهما

مودع فى الجواهر ، وكنب عنه أبن فهد وابن الامام والبقاعي قصيدة أولها : جمرة الحب أشعلت فى الحشاء نار وجد تضرمت بالهواء وأخرى أولها :

لأجلك ياليلي سهرت اللياليا وعاديت فيك كل من كان راضيا مات في ثاني عشر شوال سنة اثنتين وأربعين ولم يكمل السبعين رحمه الله . • ١٠٥ (يحيي) بن هويذف المعابدي المكي. مات جافي شعبان سنة خمس و ثمانين. ١٠٥١ (يحيي) من يحيي من أحمد بن الحسن المحيوي أبو زكريا القمايي عو حدتين نسبة الى القباب قرية من أشموم الرمان من الشرقية \_ القاهري الشافعي نزيل حمشق . ولد سنة احدى وستين وسمعائة تقر بدا بالقماب وكان أبو هخطيماً فات عنه صغيراً فتنزل في مكتب الايتام بمدرسة حسن فقرأ القرآن والتنبيه والحاوي معا ومختصر ابن الحاجب الاصلى والفية ابن ملك وغيرها وأخل عن البلقيني وابن الملقن والبدر الطنبدي ولازم الابناسي فانتفع به كثيراً وأخذ علم الحديث عن الزين العراقي والعربية عن الحب بن هشام والمعقولات عن العز بن جماعة وتقدم على أقر انه في جميعها وأذن له البلقيني وغيره بالافتاء سنة ثلاث و ثمانين وسبعائة ثم قدم دمشق في سنة خمس وتمانين فنزل بالقيمرية وسمع من الحب الصامت جزء الخليلي وأخذ عن الزهري والقرشي و ابن الشريشي وشهدو اله بالفضيلة حتى قال الزهري ماقدم علينا من مصر مثله وأذناله هو وغير مبالافتاء أيضاو كان حين قدومه مشهو رأ باستحضار الروضة بل كان عارفا بدقائق الحاوى مم جلس للاقراء بجامع بني أمية فأخذ عنه جماعة من الفضلاء ثم ترك الاقراء وأقبل على الوعظ وصنف فيه كتابا وتكم على الناس بالجامع فأكبوا عليه وراج فيه أمره واشتهر بالفصاحة وحسن الأداء وانتفع به كشير من العامة ثم لما وسع الأمير ناصر الدين محمد بن منجك مسجد القصب تَكُم فيه على آية ( إنما يعمر مساجد الله ) وحضر عنده الشهاب بن المحمرة. القاضي وغيره من علماء دمشق وكان مجلساً جليلاً ، وسكن بعد الفتنة العظمي بيتروحاء فأقام ودخل إلى دمشق مع مر · ي دخلها من الشاميين ثم عاد فلازم عمل الميعاد وقرأ صحيح البخاري عند نوروز ، ودرس في دمشق بعدة مدارس كالرواحية وناب في الشامية البرانية وأعاد بالشامية الكبري، وناظر الفحول وزاحم العلماء فاشتهر أمره واتضح علمه وبان مقداره وناب في الحكم عن الاخنائي والنجم بن حجى فمن بعدها ، وكان عارفا بالقضاء يقظا لكنه كان يشبن نفسه بالأخذ على الأحكام وبتهافت في ذلك دون سائر رفقته مع الغناء وعدم الحاجة

واستمر كذلك إلى أن ضعف بصره جداً ثم أضرو لم يترك مع هذا الحكم بل كان يؤخذ بيده فيعلم بالقلم ثم لما مات أقرانه وخلت دمشق منهم عادالي الجامع الاعظم فاجتمع عليه الطلبة بل غالب فضلاء دمشق وقسموا عليه التنبيه والمنهاج والحاوى في أشهر قليلة من ثلاث سنين بدون مطالعة وربما استعان بمطالعة بعض أصحابه له ، وأفتى زمنا قبل الضرر وبعده ويكتب عنه حينئذ ثم يكتب هو اسمه ، وكان اماما علامة فقيها واعظاً فصيحا ذكيا جيد الذهن مشاركا في عدة فنون حسن التقرير قادراً على أيصال المعانى للافهام مع لين العريكة وسهولة الانقياد والمروءة والعصبية وقلة الحسد ولماتزايد ضعف بصره انقطع بمنزله مديما للتلاوة ويبرز فى يوم الاثنين والحميس للاشفال في الجامع إلى أن مرض بالقولنج فتغير مزاجه ثم عو في منه ثم عاوده فضاقت أخلاقه لذلك ولم يزل بتزايد به الى أن توفى في منزله عسجد القصب بعد عصر يومالسبت ثامن عشرصفرسنة أربعين ودفن من الغد عقبرة الباب الصغير شرقى سيدى بلال بالقرب من جادة الطريق وكثر الاسف عليه وكانت جنازته حافلة وتقدم للصلاة عليه السراج الحمصي مع كونه أوصى للشيخ أحمد الاقباعي فلم يلتفت لذلك ورثاه جماعة رحمه الله وايانا ، وذكره شيخنافى سنة تسع وثلاثين من انبائه فقال اجتمع بى فى ذى الحجة سنة ستوثلاثين بالعادلية الصغرى وذكر أنه قرأعلى شيوخنا العراقي والبلقيني وغيرهما وسمع من ابن الحب وسمعت عليه جزءاً من حديثه وسمع على شيئًا. ومات في صفر والكنها من سنة أربعين و ذكره التقي بن قاضي شهبة في طبقاته فقال الشيخ العالم المحدث الفقيه الواعظ وأرخ مولده في أو اخرسنة ستين أو أول التي تليها وقال أن حفظه للحاوى بعد كبره وتميز وفضل ، وترجمه بما اعتمدعليه شيخنا في انبائه .

۱۰۵۲ (یحیی) بن أبی زكریا یحیی بن زیان بن عمر بن زیان بن الازرق الوطاسی المغربی المرینی الفاسی الوزیر الماضی أبوه . ذبح هو و ابن عمه محدبن أبی حسون الماضی فی یوم الاربعاء مستهل المحرم سنة ست وستین .

اسية ووالد أحمد الماضى . ولد فى ربيع الاول سنة إثنتين وأربعين وعماعائة ونشأ فى عز فقرأ القر آن واشتغل يسيراً وجود الكتابة عند البرهان الفرنوى وغيره كيرس وتقدم فيها بحيث كتب بخطه أشياء بديعة ؛ وكان مع ذلك متقدماً فى الفروسية بسار أنواعها كالرمح والسيف والدبوس والنشاب وسوق الخيل بحيث انه ساق المحمل عدة سنين باشا ، مع حسر المحاضرة والشكالة ولطف العشرة

والظرف وجودة الفهم ومزيد الاسراف على نفسه ، وهو ممن كان يسمع مني بحضرة أبيه في القول البديع وغيره ، وكذا من شيوخه في الفقه و تحوه المدر بن عبيد الله وبواسطته تزوج ابنة الحب بن الشحنة واستولدها ابنةماتت في حياتهما وفارقها ؛ وعظم ميل أبيه إليه ومحبته فيه حتى أنه كان المستبد بكثير من الامور أيام مباشرته الدوادارية الكبرى مع شدة مبالغته في طواعية والدهومز يدخدمته له ، وقد رقاه الظاهر خشقدم وأمره بعد سنطباي وغيره وصار أمير أربعين ، وسافر في أيامه إلى الحجاز أمير الركب الاول والى البــلاد الشامية لتقليد بعض النواب ورجع بمال كشير وابتدأ به التوعك من ثم محيث أشرف على الموت وتحدث به الناس حتى سمعتهوأنا بمكة ونزل السلطان للسلام عليه وعالجه الاطباءخصوصاً المظفر محمود الامشاطي حتى نجع ثم إنتقض عليه بعد عدة وتنوعت به الامراض كالسل و تحوه مل يقال أنه عرض له داء الاسد وأقام مدة واختلف الاطماء عليه وأكمثروا له من الحقن الى أن انتحل وتخلى مما عسى أن يمكون كل هذا سبيما للته كفير عنه . ومات وأبوه في دمياطوأمه تقالبه يوم الجمعة سادس عشري رمضان سنة ست وسبعين وصلى عليه من الغد في جمع حافل جداً فيه السلطان ، ودفن بالمؤيدية مدرسة جده ، و بلغني عن الحب بن الشحنة أنه لم يخلف بعده في ابناء الترك مثله سامحه الله وإيانا وعوضه وأبويه الجنة ، وقد كــان زائد الميل الى إقتداء بأسه في التعظيم بحيث انني لما قدمت من مكة في أول سنة إثنتين وسمعين وكان اذ ذاك ضعيفاً توجهت للسلام عليه فبالغ في التألم من أجل كون تدريس المؤيدية. لم يترك لي حتى جئت وانه هو وأبوه عجزا عن دفع ابن عبيدالله المستعمل من ابن الشحنة في تقريره فيه فخففت ألمه وأرحت خاطره.

۱۰۵۶ (یحیی) بن یوسف بن عبد الحمید بن عمر بن یوسف بن عبد الله الطوخی الاصل القاهری الشافعی البسطی أخو أحمد الماضی وجده و الآتی أبوه المال کی . عمن قرأ علی بعض البخاری و کتبت له اجازة وهو ممن یتکسب فی بیم البسط، و أكثر من القراءة علی شیخ سوقهم التق الحنبلی و حضر یسیراً فی الفقه عند الزین بن صدقة . من القراءة علی شیخ سوقهم التق الحنبلی و حضر یسیراً فی المال کی . ولد ببلاد مکناسة الزیتون فی شو ال سنة ثمان و ثمانین وسمعمائة ، وقدم القاهرة فی أعوام بضع عشرة و ثمانیائة بعد جولا به فی فاس و أعمالها ، و دخل الاندلس و أفریقیة ، و حج و زار المدینة و أقام بالبلاد الشامیة سنین ، و تردد الی کثیراً و نعم الرجل . قاله المقریزی فی عقوده و ساق عنه عن أبی عبد الله محل الفاسی فی کرامات الآل

حكاية ذكرتها في الارتقاء ولم يؤرخ وفاته.

١٠٥٦ (يحيى) بن يوسف بن محمد بن عيسى النظام بن السيف الصير امى \_ بالمهملة صاداً أوسينا \_ ثم القاهري الحنفي الاتي أبوه مع الخلاف في اثبات محمد وحذفه والماضي ولده عبد الرحمي وربما قيل له يحيى بن سيف. ولد قبل الممانين وسبعمائة أظنه بتبريز لـكون والده كان قد تحول اليها، ولزم والده خاصة في العلوم العقلية والنقلية وكان قدومه القاهرة معه حين استدعى لمشيخة البرقوقية من واقفها بعد موت شيخها العلاء السيرامي في سنة تسعين وهو مراهق ، وتقدم بذكائه وصفاء فكره وذكر بالفضيلة التامة وحسنالشكالة ومزيد العفة فلمامات والده استقر عوضه في مشيخة البرقوقية مع وجود أخ له أسينمنه وذلك بنقرير اقباى في غيبة الناصر بن الواقف فلماحضر الناصر أقره عليها وعكف حينتذ على التدريس والاقراء بحيث أقرأ الفضلاء من سأبر المذاهب المتكا المشكلة في الفنون كالعضد والمطول وشرح المواقف وتفسير البيضاوي والكشاف ، وسمعت الثناء عليه بمزيد الذكاء والديانة من غير واحد من أصحابها وربما قدم فىالتحقيق ومتانته على العز بن جماعة ، وعمن انتفع به التقي الشمني أخذ عنه المنطق والمطول بتمامه وكأنه لذلك كتب عليه النظام شرحاً طويلا وجد بخطه ، وأخذ عنه غير ذلك ولازمه ملازمة تامة في العقليات وغيرها حتى في الفقه كالهداية لـكن كانذلك قبل تحنفه ، وبلغني أن التقي كان يضايقه حتى أنه قال له مرة التزم أحد الشقين وأنا أناظرك في الآخر ، وصارت مذكورة في جلالة التقي ، واختص النظام بالمؤ يدبحيث كان يبيت عنده كشيراً من الليالي ويسامره لوثوقه به و بعقله وخدم كتبه كالهداية وغيرها من كتب الفقه وكثيراً من كتب العقلبات كالمعاني والبيان بحواش متقنة متينة بل كتب على تصنيف ابن عربي الفتوحات أو الفصوص أماكن جيدة بين فيها زيفه في اعتقاده ، هذا مع قول العيني بعد تصدير توجمته بالشيخ العالم الفاضل أنه لم يكن صاحب مواد من العلوم ولـكنه يقوى على الدروس بذكائه ، وقال ابن خطيب الناصرية إنه كان فاضلا نبيها وشكلا حسنا مع المروءة والعصبيةوالانسانية ، وقال غيره برع في الفقه والاصلين واللغة والعربية والمعانى والبيان والجبروالمقابلة والمنطق والطبوالحكمة والهيئة وغالب الفنون مع الديانة والصيانة والفصاحة وكشرة الخير وقوة المناظرة والمباحثة ومزيد الشهامة ورفور الحرمة والوقار والمهابة ووجاهته في الدول، وحـكي لنا غير واحد أن العلاء بن المغلى الحنبلي قال له في مباحثة بحضرة المؤيد ياشيخ

فظام الدير اسمع منى مذهبك وسرد له تلك المسئلة من حفظه فمشى النظام معه فيها ولازال ينقله حتى دخل به إلى علم المعقول فوقف العلاء ورأى النظام أنه استظهر عليه فصاح فى الملا طاح الحفظ ياشيخ هذا مقام التحقيق فلم يرد عليه وعدت فى فضائل النظام ، وأما شيخنا فقال فى إنبائه أنه كان حسن التقرير والتدريس جيد الفهم قويه قليل التكلف كثيرالانصاف متواضعاً مع صيانة ولم يكن فى ابناء جنسه مناه قال ولما وقع الطاعون استكان وخضع وخضع ولازم الصلاة على الاموات بالمصلى الى أن قدر الله أنه مات بالطاعون، راد غيره وقت صلاة العصر من يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الاولى وعن بعضهم فى يوم السبت ثانى عشرى جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاثين وصلى عليه صبيحة الفد بباب النصر ودفن بتر بتهم تجاه تر بة جمال الدين بالقرب من البرقو قية وهى الآن مجاورة لتربة شاذبك شاد الخليل ، وهو فى عقود المقريزى باختصار قال يحيى بن سيف العلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميع من ذكر فى هذا الحلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميع من ذكر فى هذا الحلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميع من ذكر فى هذا الحلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميع من ذكر فى هذا الحلامة نظام الدين شيخ الظاهرية برقوق هو أعلم من جميع من ذكر فى هذا الحل كا نه ممن اسمه يحيى رحمه الله وايانا .

ولد في يوم الاحد سادس رجبسنة احدى وخمسين وثانمائة ونشأفي كنف أبيه ولد في يوم الاحد سادس رجبسنة احدى وخمسين وثانمائة ونشأفي كنف أبيه في يوم الاحد سادس رجبسنة احدى وخمسين وثانمائة ونشأفي كنف أبيه في فظ القرآن واربعي النووى والبهجة والفية النحو عند الفقيه عمر التتأمي، وعرض على المناوى والبلقيني وغيرها وسمع على جماعة وجاور معوالده سنة خمس وستين وقبلها أشهراً من سنة اثنتين وستين ولازم الجوجرى في الفقه والاصلين والعربية وغيرها والفخر المقسى في الفقه والشمس الكركي في الصرف والعربية في آخرين وجود الخط على يسس وكتب به لنفسه ولغيره وتميز وحضر عندى قليلا وانعزل مقبلا على شأنه متقنعا بالبسيرمع عقل وأدب وفضل.

١٠٥٨ ( يحيى ) بن يوسف بن يحيى الحمامى المركمي . اشتغل فى الفقه و تعانى التجارة وسافر لأجلها الى الىمين والى ظفار والى مصر ثم عاد لمكة ، وبها مات فى جادى الآخرة سنة ثلاثين بعد مرض طويل وكان قد تملك عكة عقاراً . ذكره الفاسى .

١٠٥٩ (يحيى)كاتب السر بن الارسوبي . مات سنة تسع عشرة .

۱۰۹۰ (یحیی) الشرف بن بریة المنفلوطی والد ابرهیم و أحد الـ کتبة ، ممن خدم بالمباشرة عند ابن حریز ثم بعده کتب فی الدیوان ثم بطلوا نقطع حتی مات قریب الثمانین و کان قد صاهر منصور بن صفی الاستادار علی اخته و استولدها ابنه ابرهیم

وباشرعن مهره في السابقية ورأيت منه في المباشرة دربة وقعدداً بل كانبالنسبة لأقربائه أشبههم وهو ابن كريم الدين أخى شمس الدين عدو الدأبي البقاء وأبي الفتح عفا الله عنه . ١٠٦١ (يحبي) الشرف القبطي القاهري ويعرف بابن صنيعة ممن خدم بالسكتابة ثم ترقى بسفارة الحسام بن حريز للوزر عوضا عن العلاء بن الأهناسي في دبيع الآخر سنة ست وستين ولم يلبث ان انفصل عنها في صفر من التي تليها واستقر في أول سنة خمس وسبعين بعد موت البرهان الرقى فيما كان باسمه من توقيع في أول سنة أنتين وثمانين بعد موت البرهان الرقى فيما كان باسمه من توقيع من الحمر التوقيع في خدمة كاتب السرمدة ثم انقطع مات في العشر الأخير من الحرم سنة اثنتين وثمانين عصر .

الدين المغربي الماسكي قاضي المالكية بدمشق . مات في سنة اثنتين وأربعين . ذكره شيخنا في انبائه قال واستقر بعده الشرف يعقوب المغربي أيضا . (يحييي) الدمشتي الاصل المكي مولداً ومنشأ ابن قيم الجوزية . أكثر الاقامة بالقاهر دمنها بعد التسعين عدة سنين وهو ابن عبد الرحمن بن أحمد الماضي . المبحيلي . أصله من بجبلة زهر ان من ضواحي مكة . أقام بمكة يتعبد حتى اشتهر . ومات سنة عشرين . ذكره شيخنا أيضا .

(يحيى) التلمساني . في ابن محمد بن يحيى .

(ديدي) الشامى نزيل مكة الشاهدبياب السلام . مات في ذي الحجة سنة اثنتين وستين بحكة . أرخه ابن فهد . (يحيى) قاصد الحبشة في ابن أحمد بن شاذ بك . اثنتين وستين بحكة . أرخه ابن فهد . (يحيى) قاصد الحبشة في ابن أحمد بن شاذ بك . مات في دود لله كان كيتم الركوع يختم القرآن في اليوم والليلة . مات في حدود الستين .

١٠٦٦ (يحيى) المغربي الظهري . كان مشاركا في العلوم و لـ كمن غلب عليه الصلاح . مات قريبا من سنة أدبع وستين . دكره بعض الآخذين عني .

1.77 (يحيى) الهوارى المغربي المالكي .قدم المدينة فأقرأ بها الفقه والعربية وغيرهما وانتفع به جماعة وتوجه منها لمسكة في البحر فغرق قبل وصوله اليهافي. ثامن عشرى شعبان سنة ثمان وثمانين وكان عالماً صالحاً رحمه الله .

م ١٠٦٨ ( يخشباى) المؤيدى ثم الاشرفى برسباى . أصله من كتابية شيخ ثم الفل إلى الاشرف برسباى فأعتقه وصارخاصكيا ثم دوادارا صغيراً ثم أمير آخو رثانى ثم أمر وعشرة ثم أضاف اليه بلاداً حتى صارمن الطبلخانات ثم كنان مع العزيز ابن أستاذه وكنان هو المشاد اليه بباب السلسلة و الأسطبل لغيبة أمير آخو ركبير فى التجريدة فأغلق باب السلسلة وفعل أشياء حقدها الظاهر جقمق فاما استفحل أمره و وقع الصلح

على قبض أربعة من الخاصكية و تزول هذا من الاسطبل لزمبيته الى أن قبض عليه وأرسل الى سكندرية مقيداً ولم يلبث أن أثبت كفره وهو فى السجن وحكم بضرب عنقه فضرب بعد الاعذار فى يوم الجمعة ثامن ذى الحجة سنة اثنتين وأربعين وقد زادعلى الثلاثين هذامع أنه استحكم بحقن دمه قبل حبسه لما استشعر عزمهم على فتله فلم يلتفتوا لمامعه ، وكان شاباً طو الا جميلا مليح الشكل يعلوه اصفر ار مع شجاعة وقوة وذوق ومعرفة ومشاركة فى الجملة ومعرفة بأنواع الملاعب والملاهى والفروسية، وقد ذكره شيخنا فى انبائه باختصاروقال أنه أحرج من السجن وادعى عليه بأنه سب شريفاً من أهل منفوط وهو حسام الدين مجمد بن حريز قاضيها وثبت ذلك عليه فى القه اهرة واتصل بقاضى اسكندرية فأعذر اليه فأنكر ثم حلف أنه لم يفعل فقيل له ان الانكار لايفيد بعد قبول الشهادة فاستسلم عليه في مدا الدافع وضرب عنقه ، وقال المقريزى أنه كان اللقتل فشهدوا عليه بعدم الدافع وضرب عنقه ، وقال المقريزى أنه كان جباراً ظالماً شريرا عفا الله عنه ، (يخلف) الوقاد .

١٠٦٩ (بربغا) دوادارسو دون الحزاوي . قتل أيضاً في سنة عشر .

۱۰۷۰ (يربغا) أحد الحجاب بدمشق مات في صفر سنة اثنتين وأربعين وكان قدحج بالركب الشامي في السنة قبلها وعاد وهو صريض. أرخه اللمودي.

الظاهر جقمق أمير آخور رابع ثم أمير عشرة ثم أمير آخور ثالث ثم ثانى بل صاد من الطبلخانات وعظم وضخم واشترى بيت الائتا بك ايتمش بقرب باب الوزير وجدده وسد بابه من جهة الطريق واستمر بباب سره مجوار باب جامع سنقر ثم قبض عليه المنصور وحمل الى اسكندرية ثم نقله الأشرف إلى دمياط ثم أعاده وأمره عشرة ثم طبلخانات ثم عينه لمكة على الترك المقيمين بها ، وبنى بناحية المعلاة مسجداً عند سبيل القديدى يعلق عنده الحيات لخفة عقله فاستمر حتى مات بها في جمادى الاؤلى ووهم من أرخه في رجب سنة أربع وستين وقد ناهز الستين وكان طو الا مليح الشكل تام الخلقة فيه سكون وحشمة مع اسر اف على نفسه سامحه الله والا مليح الشكل تام الخلقة فيه سكون وحشمة مع اسر اف على نفسه سامحه الله والا مليح الشكل تام الخلقة فيه سكون وحشمة مع اسر اف على نفسه سامحه الله والا مليح الشكل المان الدواداري جانبك . مات سنة ثمان وستين و ستين و

١٠٧٣ (يزيد) بن ابرهيم بن جهاز شيخ بنى سعد . خرج عليه ناصر الدين على بن البدر بن عطية شيخ بنى وائل وابن أخى مهنا بن عطية نهاراً فى طائفة إلى أن أدركوه بدجوة فقتلوه مع جماعة من اتباعه منهم مملوك من جهة السلطان و ذلك فى سلخ ربيع الآخر سنة تسعو سبعين وكان فيما قيل شجاعا متديناً يحب العلماء والصلحاء

ويكثرمن الصوم والاطعام ويبعد المفسدين وتألم الناس لذلك غفر الله له وعفاعنه ويكثرمن الصوم والاطعام ويبعد المفسدين وتألم الناس لذلك غفر الله له وقدم مع أبيه فاشتراهم الظاهر في أول امره وقدم والده ثم عمل ابنه خاصكياً الى أن أظهر في وقعة عر من الشجاعة والاقدام ما اشتهر وحمل بعد قتل أبيه في المعركة إلى تمر وبه نيف عن ثلاثين جرحا مابين ضربة سيف وطعنة رمح فأعجبه وأمر بمداواته والتلطف به حتى تعافى فاحتال حتى فروعاد الى الناصر فعمله أمير عشرة ولازال حتى قدمه وعمله رأس نوبة النوب ثم ولى نيابة حماة ثم حلب في أيام نوروز الحافظي حتى قدمه وعمله رأس نوبة النوب ثم ولى نيابة حماة ثم حلب في أيام نوروز الحافظي وكان أميراً جليلاجميلاشجاعا كريماً مقدامار أما أفي جذب القوس والرمى يضرب به المثل في ذلك به صاهر تغرى بردى الاتابكي على احدى بناته الصغار به وقدد كره شيخنا في إنبائه فلم يزد على قوله كان مشهوراً بالشجاعة والفروسية وتوقف في قول العيني كان ظالما لم يشتهر عنه خير بأنه باشر غار الشيخو نية قال ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر منه.

١٠٧٥ (يشبك) من جانبك المؤيدي شيخ ويعرف بالصوفي . صاربعد استاذه خاصكياً ثم امتحن في أيام الاشرف لـكونه ممن اتهم بمعرفة محل جانبك الصوفي حين هرب من سجن اسكندرية وعاقبه حتى أشرف على الموت ثم نفاه ثم أعاده خاصكياً إلى أن أنهم عليه الظاهر بحصة في شبين القدر ثم عمله ساقياً ثم أمير عشرة ثم صيره من رءوس النواب وتوجه الى الحجاز مقدماً على المهاليك السلطانية بمعادالى أنرسم بنفيه إلى البلاد الشامية تم شفع فيه فأنعم عليه بتقدمة في حلب فأقام هناك إلى أن ولى نيابة حماة بعد عزل شاذبك الجبكمي تم بعدا شهر نقل إلى نيا بة طر ابلس فدام بهاو قدم في اثناء ولايته لها القاهرة ثم رجع ثم طلب فقبض عليه و نفى إلى دمياط ثم إلى الاسكندرية. ثم أعيد الى دمياط ثم طلب فأرسل الى القدس ثم أنعم عليه بأتابكية دمشق في سنة ست وخمسين وسافر منها أميراً على الركب الشلعى ثم عاد الايسيرا . ومات في صفر سنة ثلاث وستين، وكان طو الامليح الشكل مع طمع وسوء سيرة عفا الله عنه. ١٠٧٦ (يشبك) من سلمان شاه المؤيدي الفقيه . ولد على رأس القرن وأحضر من بلاد جركس في سنة ثمانيائة فتنزل في الطباق وصار من خاصكية أستاذه ثهر ترقى الى أن تزوج ابنة آسية وتكلم في أوقافه وصار في أيام الأشرف برسباي رأس نو بة الجدارية الى أن أنعم عليه الظاهر بأمرة عشرة بعدوفاة تمر النوروزي ثم زيد عدة قرى الى أن بقي من أمراء الطبلخاناة وكان من جملة ماأنعم عليه به

شبين القصر ثم لما استقدم ولدا لابن أخيه من بلاده واشتراه طلع بهاليه لينزله في المماليك الكتابية فرقاه عن ذلك أكراما لعمهوقررله الفين والعليق وتو ابعهما بل قرر لولده يحيى سبط المؤيد مثله وسافر في أيامه غير من الغزو الفرنج وظهرت كفاءته وفروسيته وكذا سافر بعده للجون غير مرة وفي عدة تجاريد وغيرها واختص بالجمالي ناظر الخاص وانتفء الناس بسفار تهعنده ، ولا زال على امرته دولة بعد أخرى الى أن استقر خجداشه الظاهر خشقدم فقدمه في سنة ست وستين ثم عمله دواداراً كبيراً بعد قتل جانبك الجداوى فكانت ولايته من التنفيسات وباشرها حتى كانت الوقعة التي خلع فيها الظاهر بلباي وتسلطون تمربغا واجتمع عنده كـثير من المقدمين وغيرهم من الكبار والصغار بقصد القيام بنصر بلباى وساعدهم غيرهم ووقع الحرب ولم ينحز كهو لقتال بلصار يسوف بطالبه منه وقتا بعد وقت لعدمميله الى الشر وجسبان العواقب الأخروية والافلووافقهم على مار امود منه لبلغوا قصدهم ثم لم يلبث أن تسحب فلم يعرف أين توجه ونهب بيته ، واستقر في المملكة تمر بغا فقرر عوضه في الدوادارية خيربك ثم ظهر صاحب الترجمة بعدأيام في بيت الاتابك قايتماى فشفع فيه ليتوجه لبيت المقدس بطالا ثم حول الى دمياط وأقام بهاإلى أنأ نعم عليه الاشرف قايتباي بالعود الى. الديار المصرية بعد موت ولده فأقام بها بطالا الى أنمات بعد توعكه مدةطويلة وتحوله بسببه لبيت منصور بن صنى المجاور لربع قائم من بولاق في يوم السبت سادس عشرى ربيع الاول سنة ثمان وسبعين وحمل في محفة وهو ميت لبيت أزدمر المسرطن زوج ابنته بقناطر السباع وجهز وصلى عليه في سبيل المؤمني بحضرة السلطان والاربعة وجمع جم ؛ ثم دفن بتربة تجاه صهريج منجك فيها قبور أولاده ، وكان قد لازم الاشتغال بالفقه والقراآت والحديث فكان ممن يتردد اليه أياماً في الاسبوع البدر بن عبيدالله بحيث قرأ عليه الهداية وغيرها والشهاب الحلمي الضرير المقرىء بحيث قرأ عليه عدة قراآت نظراً في المصحف وكـذا ابن أسد وغيره من القراء وكاتبه فقرأ على بعض البخاري وغير ذلك بل وسمع من لفظي قديماً القول البديع من تصانيني بتمامه واغتبط به ، ثم بعد. عوده من دمياط في أيام بطالته سمع من لفظي أيضاً ارتياج الاكباد وكذااليسير من القول التام في فضل الرحى بالسهام وغيرها وكان يقول لاأزال أقرأ عليك حتى ألتى الله وأنا طالب علم ، بل قد لتى قديماً بالقاهرة وبيت المقدس الشمس بن الديري وسمع كثيراً من مجالسه ثم حضر عند والده القاضي سعد الدين وحصل تركملته لشرح الهداية وعند شيخنا والحب بن نصر الله في آخرين، وحج غير مرة أولها في سنة خمس وعشرين وآخرها وهو في الدوادارية صحبة ولده أمير الركب الأول ، وكان أميراً حسنا يفهم كثيراً من مسائل العلم ويستحضر اشياء مع الدين والتواضع المفرط والهضم لنفسه بحيث يمنع من يطريه او يبالغ في مدحه والرغبة في لقاء العلماء والفضلاء والمذاكرة معهم والتنويه بذكرهم وحسن الاعتقاد والتصدق باليسير والقانون المتوسط بل دون ذلك في ملبسه ومركبه وسائر أحو اله والهمة مع من يقصده بحيث يفضى به إلى التعصب الذي رعا ينقمه هليه الاخيار وما اظن به تعمد القيام في باطل هذا كله مع تقدمه في الفروسية والرماية وكونه ممن أحكم الامور بالتجارب وبالجمة فقد كان ينطوى على محاسن جمة وما أعرف خلف في ابناء جنسه منه رحمه الله وايانا .

١٠٧٧ (يشبك) من مهدى الظاهري جقمق ويعرف بالصغير . كان عن حج في سنة احدى وخمسين هو وجماعة من اخوته كتفرى بردى القادري صحبة أمير الاول الطواشي عبد اللطيف مقدم المماليك واغاة طبقتهم واتفقفي تلك السنة تناوش بعرفة بين جماعة الشريف والعرب الجالبين للغنم فكان فيما قاله لى ممن حجز بينهما بعد قتل جماعة من الطائفتين أكثرهم من العرب واستفتى القاضي سعدالدين بن الديرى وكان قدحج في تلك السنة عن تحركهم للقتال في هذااليوم فأفتاهم بما خفف به عنهم وبعد انتهاءالوقوف قال انهوجد أعجمياً أو سخوه وهو يبكى وينتحب ويلتمس من يرجع معه لعرفة ليأمن على نفسه في أخذ ماكان ستره من ماله بالأرن حين الوقعة خوفاً عليه ويكون له النصف منه وأنه توجه في طائفة معه حتى أخذه وهو شيء كـ ثير وأنهم سمحواله بما وعدهم به فلم يأخذوا منه شيئًا فالله اعلم ثم كان ممن قام بحفظ السبيل في دولة ابن أستاده بل هو أنهض القائمين بذلك وأبدى حينئذمن الفروسية والشجاعة ماذكر بهمن ثمولذا كان عن أمسك في أول ولاية الأشرف إينال ثم نفي إلى قوص ثم أعيد وصار بعد أحدالدوادارية الصغار وصاهر الأمين الأقصرائي على ابنة أخته أخت الامام محب الدين ثم أرسله الظاهر خشقدم في أول سنة احدى وسبعين كاشف الصعيد بأسره ونائب الوجه القبلي بكاله إلى أسوان بعد أن كانت هذه النيابة متروكة مدة وأنعم عليه معها بأورة عشرة فباشر بحرمة وافرة بحيث مهد البلادوأبطل أجواق مفاني العرب التي جرت عادة الكشاف باستصحابها معهم وجرت هناك حروبوخطوب بينه و بين عرب هوارة وأنكى فيهم وجرح بل أشرف على التــلف ، وعين الظاهر

11

الس

ور

المد

أرم

29

W

الري

سا

الى

عظ

لذلك تجريدة رأسها قرقماس أمير سلاح واشتد بأسه وكشرت أمواله وتزايدت وجاهته ثم كان ممن قام مع الأشرف قايتباي في السلطنية وشد عزمه لقبولها وهو الرسول منه الى الظاهر تمر بغا يأمره بالتوجه من القصر الى البحرة وحينئذ استقر به في الدوادارية الكبرى عوضاً عن خيربك الظاهري خشقدم وعول عليه في كل أمر وصار هو المرجع وبالغ في نصحه بحيث أنه رام حين ورد عن العسكر المجهز لسوار ماورد التوجه لدفعه فمنسعه السلطان لمسيس حاجته اليه فساعد في النفقة للتجريدة بحمل عشرين ألف دينار سوى ماأعطاه لبعض الأمراء وسوى ماقرره على أعيان المباشرين والرؤساء والخدام من الطواشية وهو شنىء كبير كل على حسب مقامه ، ولمزيد وثوقه به كان هو المتوجه لمسك الظاهر تمربغا لما خرج والتوجه به الى اسكندرية ثم كانهو باش العسكر المتوجه الدفع سوار واحتال حتى أحضره في طائفة ، وكان أمراً مهولا أفرده إمامه الشمس بن أجا بالجمع فبالع ، وأضيف اليه الوزر فقطع ووصل ورفع وخفض وكذا أضيف اليه الاستادارية، وبقوة بأسه كان فصل النزاع في عو دالكنيسة التي زعم اليهود قدمها ببيت المقدس وهدمها المسلمون فأعيدت واعتذر هو عندي بأن قيامه ليس محبة فيهم و لـكن للوفاء بعهدهم ، الى غير ذلك من الحوادث كهدمه السبيل الذي أنشأه أمير سلاح جانبك الفقيه عند رأس سويقة منعم وغيرخاطر السلطان عليه حتى نفي واستقر بعده في إمرة سلاح وأضيف اليهالنظر علىخانقتي سعيد السعداء والبيبرسية والصالح وما لا ينحصر ، وبالجلة فصارت الاموركلها لا يخرج عنه وارتقى لما لم يصل إليه في وقتنا غيره من ابناء جنسه ، وكان مسكنه قبل الدوادارية قاعة الماسمقابل جامعه ثم بعدها أولا في بيت تمريغا المعروف ببيت منجك اليوسفي وأدخل فيه زيادات ضخمة من جهات متعددة كل زيادة منهـا دار إمرة على حدة ثم أخذ بيت قوصون المواجه لباب الساسلة وزاد فيه أيضا أزيد مما في الذي قبله وجعل له باباً من الشارع وبني وكالة بخان الخليلي وربعا وعمل بالقرب منهسبيلا ومدرسة ومقابل مدرسة حسن ربعا وحوضا وسبيلا للاموات ومكتبا للايتام وما لأأنهض لشرحه وجرف من جامع آل ملك الى الربدانية طولا وعرضا وأزال ما هناك من القبور فضلا عن غيرها وجعل ذلك ساباطاً يعلوه مكعبا وعمل مزدرعات هناك وحفر بئراً عظيما يعلوه اربع سواق إلى غيرها من بحرة هائلة للتفرج وحوض كبير ثم يخرج من الساباط من باب عظيم الى قبة عظيمة وتجاهها غيط حسن يصل للسميساطية فيه أشتال كشيرة وأنشأ (١٨ \_ عاشر الضوء)

قبلي هذه القبة تربة عظيمة جدا فيها شيخ وصوفية وتجاهالتربةمدرسةو بجانبها سبيل للشرب وحوض للبهائم وبحرة عظيمة يجرى الماءمنها الىمز درعات وبالقرب من المطرية قبة هائلة وبجانبها مدرسة فيها خطبة وأماكن تفوق الوصف الى غيرها ممالا ينحصر وصار ذلك من أبهج المتنزهات بحيث يتـكرر نزولالسلطان للقبة الثانية ومبيته بها بخواصه فمن دونهم ، ولا زال يسترسل في العائر الى أن اجتهد في سنة أربع وثمانين والتي بعدها بل والتي قبلهما في الزام الناس باصلاح الطرقات وتوسعتها وهدم الكثير مما أحدث أوكان قديما وتوعرت الطرقات إما بكثرة الهدم وارتدامها بالاتربة ونحوها أو بغيبة أرباب بعض الأماكن بحيث تصير الأماكن بعضها منخفض وبعضها مرتفع وتضرر المارة بهذا وعطب كثير من الناس والبهائم وربما يصرف على الغائب ثم يرجع عليه كا لديون اللازمة الى الى أن أصلحت عامة الشوارع والطرقات ووسعت وهدم لذلك كشير من الدور والحوانيت بحق وغيره بل ندب بعض قضاة السوء لذلك والحكم به ونشأ عن هذا تجريد جامع الصالح والفكاهين وزخرفتهما وظهرت أماكن كانت خفيت وقد وقع شيء من هذا في الجلة في أول سنة ستو أربعين و كان ناظر ٱلما يذكر به دهراً مع الصدقات المنتشرة والصلات الغزيرة والرغبة في الفات ذوى الفضائل والفنون اليه ومباحثتهم والقاء المسائل عليهم وعلو الهمة ومزيد الشهامة ومتين التصوروالفهم وسرعة الحركة ومحبة الثناء عليه ولذاكثر مادحه وتحصل الكتب النفيسة شراء واستكتابا ولو شرحت تفصيل ماأجملته لكان مجلدا ،وقد تـكرر اجتماعي بهوكان حريصاعلى ذلك بحيث رغب في تحصيل أشياء من تصانيفي وأسمع بعض أولاده مني بحضرته المسلسل ولو وافقت على مزيد الاجتماع به لتزايد اقباله ولكن الخيرة فيهاقدر. ولم يزل على عظمته الى أن سافر باشالعسكر هائل الى حلب بعد اجتماع سأئر العساكر الشامية وماأضيف اليهابها واقتضى رأيه المسير للملاد العراقية فقطع الفرات وتوجه إلى الرهاف كان ضرب عنقه صبراً على يد أحد أوراء يعقوب بن حسن باك في رمضان سنة خمس وثمانين وجيء بجثته في أثناء ذي القعدة فتلقاها السلطان وجميع المقدمين فمن دونهم ودفنت بتربته المشار اليها وارتجت النواحي لقتله وكان سفره بعد أن نظر في حال الضعفاء وصرف لا على المؤيدية نحو سنتين ثم لأهل سعيد السعداء سنةفها دو نهائم للبيبرسية ثلث سنة وتأسى بهغيرهمن النظارفي ذلك وعتق جملة من مماليكهور بماتحدث بانكساره وكثير أماكان يصرح بأنه لا يخضع لغير الاشرف وأفعاله شاهدة لذلك عفاالله عنه وإيانا. (يشبك) الاشقر. يأتى قريباً.

...

(يشبك) الاعرج . هو يشبك الساقى . (يشبك) الافقم . هو الموساوى - السبك) الانالى وقيل له ذلك لقدومه مع أمه من الاده فأنالى بالتركى له أم المؤيدى شيخ . رقاه أستاذه حتى صار استاداراً ثم قدم فى الدولة المظفرية وعمل رأس نوبة النوب ثم قبض عليه ططر وحبسه فى شعبان سنة أربع وعشرين إلى أن مات ، وكان شابا مليح الشكل حشما كريماً ذا مروءة وتعصب . الم أن مات ، وكان شابا مليح الشكل حشما كريماً ذا مروءة وتعصب . الأشرف قايتباى الاسحاقى الأشرف برسباى ويعرف بيشبك جن . محن قدمه الأشرف قايتباى بعد أن كان عمله أولا أمير آخور ثانى بعد جانبك الفقيه واستمر مقدماً حتى مات فى جمادى الآخرة سنة حمس وسبعين وعمل أمير الحمل فى سنة ثلاث وسبعين وذكر بسوء كبير .

١٠٨٠ (يشبك) الاشرفي اينال ويعرف بالاشقر أستادار الصحبة . كان من جلة الخاصكية ولم يتأمر . مات بالطاعون في رجب سنة أربع وستين .

۱۰۸۱ (يشبك) الباسطى الزيني عبد الباسط. كان سكنه تجاه باب سر مدرسة سيدهوكان خيرا. مات سنة ثلاث وتسعين.

١٠٨٢ (يشبك) باش قلق ومعناه ثلاثة آذان المؤيد شيخ . صار بعده خاصكياً ثم أخرج في أيام الاشرف برسباى على إمرة بدمشق و تنقل الى أن استنابه الظاهر خشقدم في صفد فلم تشكر سيرته فأعيد إلى دمشق على تقدمة إلى أن مات بعدعوده من تجريدة سوار سنة اثنتين و سبعين وقد بلغ السبعين .

وأعتقه فلما تسلطن انعم عليه بأمن في حلب وسافر أمير الركب الحلى ثم قدم القاهرة فصادف موت استاذه فأنعم عليه المؤيد بتقدمة ثم أخر جه الظاهر خشقدم على إحرة بحلب ثم جعله نائب ملطية ثم عاد الى أتابكية حلب ثم نقله لنيابة حماة في سنة سبعين ثم لنيابة حلب بعد بردبك الظاهري في صفر سنة احدى وسبعين من عوض تنقل بعد أستاذه حتى اتصل بحدمة المؤيد في إمن ته فلما تسلطن أنعم عليه بامرة عشرة ثم عمله دواداراً ثانيا فباشرها المؤيد في إمن تعفل أمير حاج المحمل في موسم سنة تسع عشرة فلما قضى المناسك ووصل الى أن توجه أمير حاج المحمل في موسم سنة تسع عشرة فلما قضى المناسك ووصل إلى المدينة النبوية فر منها الى العراق تخوفاً من المؤيد ولحق بقرا يوسف صاحب بغداد و تبريز فلما مات المؤيد قدم على ططر في دمشق فر حب به ثم لما تسلطن عمله أمير آخور كبير وقدم معه الديار المصرية فسكن الاسطبل السلطاني على العادة فلم يلبث ططر أن مات فانضاف هذا لجانبك الصوفي فقبض عليهما

الاشرف وسجنهما باسكندرية فلما تسلطن كادأن يطلقه فاتفق ما اقتضى تخليده فيه حتى مات بالطاعون سنة ثلاث وثلاثين وهو في أوائل الكهولة ، وكان شابا جميلا كريما حسن الخلق والخلق عافلا انقضى عمره في الشتات والحبس رحمه الله . معلا حسن الخلق والخلق عافلا انقضى عمره في الشتات والحبس رحمه الله . لا في النسب وزوج أم أولاده مولاه ابنة المكالي بن البادزي . ممن حج غير مرة على إمرة الحاج وولى الحسبة مدة فشكرت سيرته في ذلك كله لعقله و تؤدته و تأدبه مع العلماء وملازمته للتلاوة والعبادة والتوجه لقراءة الحديث عنده والتفات الحلك اليه بحيث عاده في مرضه ومكث عنده طويلا وكان على عمارة القرين بالقرب من الخطارة فعمل هناك مسجد آوحوضاً و بستانا و خانا ، وسافر في التجاريد بل في الرسلية بهدية لملك الروم واستقر به أحد المقدمين في الزرد كاشية المكبرى وله النظر على أوقاف مولاه بسأر الأماكن وهو الآن أحد رءوس الأمراء و خيارهم ممن انتهى اليه الجال الصاني في ديو انه بعد أبي اليمن بن البرق .

۱۰۸۱ (بشبك) جنب الظاهرى جقمق . ترق الى أن صار رأس نوبة ثانى فى أيام الأشرف قايتباى حتى مات فى ربيع الثانى سنة سبع و تسعين و تزل فصلى عليه وكان ضخماً متهتكا بحيث قبل أنه مات وهو تمل سامحه الله . (بشبك) جن . مضى قريباً . الحز اوى سو دون الظاهرى . تنقل بعد استاذه الى أن ولاه الظاهر جقمق دو ادارية السلطان بحلب ثم نقله الى نيابة غزة فى سنة خمسين بعد عزل حطط ثم الى صفد بعد انتقال بيغوت الاعرج منها الى حماة . ومات بها فى ليلة السبت سابع عشرى ومضلن سنة خمسين ، وكان ديناً خيراً مشكور السيرة . السبت سابع عشرى ومضلن سنة خمسين ، وكان ديناً خيراً مشكور السيرة . (يشبك) الدو ادار الناصرى أتابك العساكر . هو يشبك الشعبانى .

١٠٨٨ (يشبك) الساقى الظاهرى برقوق ويعرف بالاعرج. كان خاصكيا في أيام أستاذه ثم بعده انضم مع يشبك الشعباني في تلك الحروب والوقائع بحيث أصابته جراحات كادت تهلكه ولزم الفراش أشهرا ثم قام أعرج وقد بطل شقه الأيمن وانضم بعدمع نوروز الحافظي وولاه نيابة قلعة حلب بعد قتل الناصر فرج الى آن قبض عليه المؤيد وحبسه مدة ثم أخرجه لمكة بل رام تفيه الى اليمن خوفاعلي من يحج من مماليكه من تعليمه اياهم الشر فشفع فيه وأقام بمكة حتى شفع فيه طوغان أمير آخور أورسم بتوجهه للقدس بطالا الى أن أحضره ططر وهو مدبر المملكة فلزم خدمته وصار ططر يستشيره ثم لما سافر بالمظفر الى البلاد الشامية خلفه بالقاهرة عند حريمه فسكن معهم ببيت فتح الله بالقرب من السبع

فاعات وصار بجلس على الباب كالزمام ثم لحق بالأمير ورجع معهوقد صار سلطانا فأنعم عليه بأشياء كشيرة ، ثم قدمه الاشرف برسباى في المحرم سنة خمس وعشرين وسكن طبقة الزمام من القلعة وعظمه جداً الى أن عمله أتابكا بعدقحق الشعباني ونزل فسكن بدار الاتابك على العادة وعز عليه نزوله من القلعة بحيث قبل انه قال لو عامت أنني أنزل من الطبقة ماقيلت الاتابكية ، وانحط قدره بعد ذلك لبعده عن الملك الى أن مات في جمادي الآخرة سنة احدى وثلاثين وصلى عليه السلطان عصلى المؤمني ثم دفن نتربته بالصحراء بالقرب من جامع طشتمر حمص أخضر ، وخلف مالا جما وابنة تزوجها الصالح مجد بن ططرتم بعد موته تزوجهاالاشرف وطلقها وروجها ليخشي باي ممالوكه الماضي ، وكان عاقلا سبوسا زائد الدهاء والمكر عارفأ بأمور المملكة واستجلاب خواطرالملوكممن يتفقهو يكتب المنسوب بالنسبة لأبناء جنسه مع مشاركةما وإظهار تدين وعبادة وعفة والكنه مسيك حريص على الجمع يحدث نفسه بالترقى ويعجبه الثناء على تمر لكو نه كان أعرج وقد وصل لماوصل ورعايقول الملوك لاتطلب منهم الفروسية انما المطلوب منهم المعرفة والتدبير والسياسة . وقدذ كره شيخنافي انبائه فقال اشتراه برقوق وهو شاب ثم تأمر في أول دولة الناصر فرجو خرج من القاهر ذفي كائنة جكم ونوروز ببركة الحبش فتنقل في تلك السنين في الفتن الى أن قتل الناصر فصار من فريق نوروز فأرسله الى قلعة حلب ليحفظها وكان من اخوة ططر ؛ وقد صار من فريق المؤيد فلم يزل يراسله حتى حضر عندالمؤ يدفاما قتل نوروز أراد المؤيد قتل يشبك فشفع فيه ططر وأمر بتسفيره الى مكة بطالا فتوجه اليها ودخل اليمن تمسعي له الى أن عاد الى القدس فأقام به بطالا فلما تمكن ططر أمر باحضاره فوصل اليه وهو بدمشق وتوجهمه انى حلب فأقامه في حفظ قلعتها تم لمارجع وتسلطن احضره فأمره ثم كان من كبار القائمين بسلطنة الاشرف فرعى له ذلك واسكنه معه بالقلعة ثم صيره أتابك المساكر بعد قطج ، وكان من خيار الأمراء محبافي الحق وفي أهل الخير كثير الديانة والعبادة كارها لكثير مما يقع على خلاف مقتضى الشرع انتهى. وينظر فيما بينهوبين ماتقدم من المخالفات ؛ وهو في عقو دالمقريزي . (١) ١٠٨٩ (يشبك) السودوني الاتابكي ويعرف بالمشد. يتال أنه لسودون الجلب نائب حلب فلما مات استولى عليه يشبك الاعرج وكان حينئذ نائب قلعتها بغير طريق ثم باعه لططر بمائة دينار، فلما بلغ ذلك ابتمش الخضري وكان (١) في هامش الاصل: بلغ مقابلة.

متحدثا على أولاد الناصر فرج قال أن الاعرج افتات فى بيعه وسودون مولاه لاوارث له سوى أولاد الناصر ثمباعه ثانيا لططر ، واختص بططر حتى عمله شاد الشر بخاناه الشر بخاناه علم بلغ الأشرف فى سلطنته المردد فى معتقه فاشتراه من أناس بألف السلطانية ثم بلغ الأشرف فى سلطنته المتردد فى معتقه فاشتراه من أناس بألف دينار وأعتقه ثم رقاه للتقدم فى سنةثلاث وثلاثين ثم عمله حاجب الحجاب واستمر إلى أن تجرد مع الأمراء إلى البلاد الشامية وعاد معهم فى سلطنة العزيز فحلع عليه باستمر اره على الحجوبية ثم نقله الظاهر الى إمرة مجلس ثم بعد يوعات الى إمرة سلاح ثم بعد اشهر الى الا تا بكية فعظم وضخم و نالته السعادة واستمر يترقى مع هذا كله لايزداد إلا امساكا وانها كا فيما لا يرتضى لكن خفية خوفا من الظاهر لمغضه القبيح ، الى أن مرض فدام مدة و تعطلت حركته ثم عوفى من الظاهر لمغضه القبيح ، الى أن مرض فدام مدة و تعطلت حركته ثم عوفى وركب ثماد مرضه فلزم الفراش أياما . ومات وهو فى الكهولة فى شعبان سنة تسع وأربعين وصلى عليه السلطان عصلى المؤمنى ثم دفن بتربته التى أنشأها بالصحراء قبل إكالها ولم يثن عليه أحد بخير نعم كان ساكنا عاقلا حشما عريا الاسمن من رمى النشاب على عيوب فى رميه وهو فى ابتدائه أحسن منه فى آخره .

والخازندارية ثم صار بعده لالاه لا بنه الناصر واقلب على الفات الامراء والجلبان والخاوندارية ثم صار بعده لالاه لا بنه الناصر واقلب على الفات الامراء والجلبان الظاهرية اليه فانضم عليه خلائق، وحينئذ قام بترشيد الناصر حتى يستبد بالاموردون الا تابك ايتمش ورسم بنزوله من السلسلة لداره بالقرب من باب الوزير كاكان في ثيام الظاهر فثارت الفتنة لذلك وانكسر ايتمش عن معه وخرج الى البلاد الشامية فاستقر بيبرس الدوادار أتابكا عوضه ويشبك دواداراً عوض بيبرس وأحد أمره في التزايد والارتقاء وصار مدبر المملكة إلى أن وثب عليه جبرس وأحد أمره في التزايد والارتقاء وصار مدبر المملكة إلى أن وثب عليه ثلاث و ثما عائمة ، واستقر جم عوضه في الدوادارية ثم وقع بينه و بين و دون طاز أمير آخور فقبض على جم وحبسه مكان يشبك و أعيد الى الدوادارية ثم ولاه الناصر بعد عوده الى الملك اتابكا ثم استوحش منه خرج عاصيا ووافقه جاعة فخرج اليهم الناصر فهزموه وآل الامر الى اختفاء بشبك ثم ظهر بالامان و أعيد الى رتبته وسافر الى البلاد الشامية مع الناصر فاما وصلها قبض عليه هو وشيخ وحبسهما بقلعة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك و حبسهما بقلعة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك وحبسهما بقلعة دمشق فاحتالا حتى خلصا فوافاها نوروز على بعلبك فقتل يشبك

فى يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر سنة عشر وأرسل برأسه الى الناصر فطيف بها وعلقت أياما ، وكان أميراً جليلا كريما وقو رأسيوسا ضخماعالى الهمة متجملا فى شئو نه كلها عفا الله عنه . وقد أغفله ابن خطيب الناصرية فاستدرك ابن قاضى شهبة اسمه خاصة . (يشبك) الصغير . هو يشبك من مهدى .

ال ١٠٩١ (يشبك) طاز المؤيدى شيخ . صار بعده من امراء دمشق ثم نقل الى حجو بية طراباس ثم إلى نيابة الكرك ثم إلى أتابكية دمشق فدخلها وهو متوعك فلم تطل مدته . ومات فى شعبان سنة أربع وستين وكانت سيرته مشكورة .

۱۰۹۲ (يشبك) الظاهرى جقمق الساقى . قلعت عينه فى الوقعة المنصورية و استمر منفياً مدة ثم أعيد و أنع عليه باقطاع ثم محل له حتى صارأ مير عشرة ، ولم يلبث ان مات فى رجب سنة أربع وستين و كان عاقلاسا كناً عارفا بلعب الرمح مشهور آبالا قدام . ١٠٩٣ (يشبك) العثم إنى الظاهرى برقوق . كان من أعيان خاصكيته ثم ترقى فى دولة الناصر الى التقدمة ثم خرج عن طاعته و انضم لشيخ و نوروز الى أن حوصر الناصر فأصابه سهم لزم منه الفراش حتى مات فى يوم الجمعة مستهل صفر سنة خمس عشرة و صلى عليه شيخ و دفنه خارج دمشق .

١٠٩٤ (يشبك) القرمى الظاهرى جقمق عمل ولا ية القاهرة في أيام ابن أستاذه ثم امتحن و تأمر عشرة في أيام الظاهر خشقدم الى أن مات في الوقعة السو ارية سنة اثنتين و سبعين . و تأمر عشرة في أيام الظاهر خقمق عشرة و صارمن رءو سنو به و لكن لم تطل مدته في الامرة . و مات في ذي القعدة سنة خمسين و كان غاية في الشح نشف جلده على عظمه عفا الله عنه . (يشبك) المشد . هو السودوني . حمسين و كان غاية في الشح نشف جلده على عظمه عفا الله عنه . (يشبك) المشد . هو السودوني . طها اشتراه المؤيد و هو نائب طر ابلس بألف دينار كما سمعه العيني من المؤيد ، ثم ترقي عنده الى أن عمله شاد الشر بخاناه ثم أعطاه تقدمة ثم نيابة طر ابلس ثم نيابة على معروف ، و ذكره ابن خطيب الناصرية فقال قدمه أستاذه فكان عنده حين نيابته بحلب شاد الشر بخاناه فلما استقر في المملكة و لاه نيابة طر ابلس ثم نقله منها الى حلب سنة عشرين ، و كان شابا فارسا شهما أستاذه فكان عنده حين نيابته بعلب شاد الشريخ اناه فلما استقر في المملكة و لاه شجاعا بني بحلب مسجد آ بالقرب من الشاذ بخنية و جنينة بالقرب منه و تربة ومكتب أيتام ثم قتل بعده في الحرم سنة أدبع وعشرين ، و نسبه بعضهم يوسفيا. ومكتب أيتام ثم قتل بعده في الحرم سنة أدبع وعشرين ، و نسبه بعضهم يوسفيا. بالديار المصرية في أيام الناصر ابن استاذه ثم ولى نيابة طرابلس بعد نيابة غزة مدة بالديار المصرية في أيام الناصر ابن استاذه ثم ولى نيابة طرابلس بعد نيابة غزة مدة بالديار المصرية في أيام الناصر ابن استاذه ثم ولى نيابة طرابلس بعد نيابة غزة مدة بالديار المصرية في أيام الناصر ابن استاذه ثم ولى نيابة طرابلس بعد نيابة غزة مدة بالديار المصرية في أيام الناصر ابن استاذه ثم ولى نيابة طرابلس بعد نيابة غزة مدة بالديار المصرية في أيام الناصر ابن استاذه ثم ولى نيابة طرابلس بعد نيابة غزة مدة

-

Com

طويلة ،قال العينى وظلم أهلها ظلما كثيراً فاحشاً وكان أفقم سيء المعتقد ردى، المذهب متجاهراً باللو اط. قتل باسكندرية في سنة أربع عشرة ، ذكره شيخنافي انبائه. المذهب متجاهراً باللو اط. قتل باسكندرية في سنة أربع عشرة ، ذكره شيخنافي انبائه. المؤيدي احمد بن إينال. كان خاز نداره ثم تأمر في ايام الأشرف قايتباي ومات بعد اشهر في ليلة الحميس منتصف شعبان سنة ثلاث وسبعين.

١٠٩٩ (يشبك) الناصري فرج .خدم الأمراء بعد استاذه مدة ثمرده الظاهر ططر لبيت السلطان وعمله خاصكيا ثم انعم عليه الظاهر جقمق بأمرة عشرة ثمم صيره من رءوس النوب ثم عمله المنصور من أمراء الطبلخاناة ثم صيره الاشرف اينال رأس نوبة ثانى حتى مات في صفر سنة تسع وخمسين بعد تمرضه طويلا وقد ناهز السبعين ويقال أنه كان مسرفا على نفسه عفا الله عنه .

دمشق ثم عمل حجوبية طرابلس ثم دمشق ثم نيابة طرابلس ، كل ذلك فى أيام الظاهر جقمق بالبذل لعدم تأهله ثم قبض عليه وأودع السجن ثم أخرج إلى القدس فات به بعد مدة في المحرم سنة ثلاث وستين . (يشبك) اليوسني . هو المشد . فات به بعد مدة في المحرم سنة ثلاث وستين . (يشبك) اليوسني . هو المشد . المدال (يشبك) أخو الاشرف برسماى وهو أسنهما . استقدمه أخوه من جركس في سلطنته و انعم عليه بأمرة طبلخاناة ثم قدمه فلم يلبث أن مات بالطاعون في رجب سنة ثلاث و ثلاثين و حضر أخوه جنازته و دفنه في حوشه ، وكان سليم الباطن مائلا الى الحير و الشفقة يسير على قاعدة البلاد . ذكره شيخنا في إنبائه فقال كان أسن من أخيه و لكن ذاك أسرع اليه الشيب دونه طعن فأقام أياما يسيرة و يقال أنه مات ساجدا ، وكان شديد العجمة و يعلم اللسان التركي ولم يفقه بالعربي الا اليسير ماعيا في قضاء حوائج الناس .

في صفر سنة تسع وثمانين . في صفر سنة تسع وثمانين .

۱۱۰۳ (یشبك) حاجب طرابلس . أصله من ممالیك قانبای البهلوان نائب حلب وولی بعده نیابة المرقب بالبذل ثم حجوبیة طرابلس كذلك الی أن مات بها فی ثالث المحرم سنة إحدی و ستین .

۱۱۰۶ (يعقوب)شاه بن أسطاعلى الارزنجانى ثم التبريزى ثم القاهرى المهمندار ولدسنة عشر وثما تمائة تقريبا بارزنجان وتحول منهامع عمته الى تبريز فنشأبها وقرأبها القرآن وكان زوجها أبويز بدصاحب ديوان السلطان قرايو سف متملك بغداد و تبريز

وماو الاهافتدرب به عيث أنه لما انتقل الامر لولده اسكندر صار المرجوع في ضبط أمورالزوج اليهمدة ثملماقارب العشرين انتقل مع عمته الى الديار المصرية فوصلها ثاني سنى الاشرف فنزل في طبقة القاعة ثم في طبقة المقدم سنة ثلاث و ثلاثين مع خشقدم اليشبكي اذصار مقدم الماليك وحج معه حين كان أمير الأول ثم مع قانم التاجر حين تأمر على المحمل بل كان في الركاب سنة آمد فوردت مطالعة من اسكندر بن قرا يوسف فلم ينهض أحد لقراءتها فأرشد الكالى بن البارزي اليه لعلمه بتقدمه في قراءة المطالعات الواردة من الروم والنتر والحجم والهند ومعرفته بألسنتها وبالتركي والعربي فقرأها واستقر من ثم في قراءة المطالعات. الواردة عنهم بل رام أن يقرره أحد الدو ادارية لأجل القراءة فم بتهيأ ، ثم بعد دهر استقر به الأشرف قايتباي في المهمندارية الكبرى بعد موت تمرباي التمر ازى في سنة أربع وسبعين نقلا له من المهمندارية الأولى مضافا لما معه من قراءته المطالعات لسابق اختصاص به حين الامرة كما اختص بغيره من الأمراء كقائم بل اختص قبل ذلك وبعده بالخطيب أبي الفضل النويري وبالسيدالعلاء ابن السيد عفيف الدين و تحوهما ، وسمع ختم البخاري بالكاملية بقراءة الديمي على عدة شيوخ و تكلم في اشياء كو قف الحاجب و نحو د، وعظم اختصاصه بيشبك من مهدى ووسعداره بلوجدد مسجداً بقربهوعمل علوه بيتاأسكن بهالزين السنتاوي وسبيلا بجانبه وسلك في أموره طريقاوسطا بل دونه وتمول جداً فيما يظهر سياوهو في الامساك بمكان وأظهر التأدب والتواضع والكلام المفارق للفعل بحيث صار في جل مايبديه توقف ، وكثر تعلله بأعضائه وتناقصت حركته وهو مستمر على المهمندارية والقراءة عوزاربيت المقدس وترقى في جبذالقوس الثقيل والرمى ومعرفة فنون الرمح علماً وعملا والصراع وتراتيب المملكةوترتيب المساكر بحيث انفرد في ذلك وعمل درجا في ترتيب خروج الملوك واطلابها وعساكرها الى الاسفار من تجاريد وغيرها أوقفني عليه.

وعمله حاجبا ثانى ثم بعده كان ممن انتمى لايتمش، وآل أمره الى أن قتل بقلعة وعمله حاجبا ثانى ثم بعده كان ممن انتمى لايتمش، وآل أمره الى أن قتل بقلعة دمشق فى منتصف شعبان سنة اثنتين وقد ناف على الثلاثين، وكان تركيا شجاعا مقداما جميل الصورة أبيض حسن القامة رضى الخلق فهما ذكيا فصيحا حسن المشاركة مولعا بجمع الكتب النفيسه وغرائب الأشياء.

١١٠٦ (يعقوب) بن ابراهيم ويعرف بأبي الحمد . كان مقيما بقرية التنضب

من وادى تخلة الشامية يعقد بها الانكحة ويكتب الوثائق وله بالوادى عقار وسمعة عند العرب شهيرة كبيرة بل عليه اعتمادهم مع خير ومروءة وعقل ؛ وأمه مكية وكان يتردد الى مكة ويقيم بها. وبها مات بعد الحج سنة ثلاث عشرة أو فى الحرم سنة أربع عشرة وقد جاز الستين ظنا غالبا . ذكره الفاسى وأنشد عنه شعرا لغيره وقال انه ساله عن اكثر ما علمه من تمر النخيل فذكر ان ثلاث تخلات ببشرى من وادى تخلة جد (١) منها نيف وأربعون صاعا مكيا وأظنه قال خمسة وأربعون صاعا مكيا وأظنه قال وهذا عجيب .

١١٠٧ (يمقوب) بن أحمد الانبارى المكى . قال الفاسى ذكرلى انه قرأ القرآن عكة على السراج الدمنهورى وأظن انه قال انه قرأ عليه بجميع الروايات وأما قراءته عليه ببعضها فأحققها عنه وكان يسافر من مكة طلبا للرزق إلى المين وغيره مات بمكة في سنة تسع ودفن بالمعلاة .

المده المده المده المده المده الله بن عبدالله بن يعقوب الشرف الرومي النكدي للسبة النه كدة من بلادا بن قرمان - الرومي الحنفي ويعرف بقرا يعقوب . ولد في سنة تسع و ثمانين و سبعائة و اشتغل في بلاده على الشمس الفناري و سمع البخاري على الشمس الهروي وجد في الطلبحتي فضلومهر في الاصول والغربية والمعاني وحج وهو شاب في سنة تسع عشرة ، و دخل حلب فاجتمع به ابن خطيب الناصرية ووصفه بالفضيلة والعلم والذكاء و آنه عالم البلاد القرمانية ، و دخل القاهرة بعد ذلك فيقال أن الامير ططر اعطاه ألف دينار ، وحصل كتبا كثيرة وكان مقيما بلارندة من بلادابن قرمان يدرس ويفتي بلكتب على المصابيح شرحاً يقال أنه وصل فيه الى النصف وكذا قيل انه كتب على الهداية وأن له حواشي على البيضاوي . مات في دبيع الأول سنة ثلات و ثلاثين بلارندة عن نحو أدبع وأدبعين سنة ، و ذكره شيخنا في انبائه باختصار .

۱۱۰۹ (يعقوب) بن جلال بن أحمد بن يوسف الشرف ويسمى أيضا أحمد بن الجلال الدين ويسمى أيضا رسولا الرومى القاهرى التمانى - لسكناه بالتبانة خارجها - الحنفى ويعرف بالتبانى . ولدسنة ستين وسبعائة تقريبا وتفقه على أبيه وغيره ومهر فى العربية والمعانى والبيان والعقليات وكان يستحضر كثيراً من فروع الحنفية وأحب الحديث وشرع فى شرح المشارق ، كل ذلك مع بشاشة الوجه وطلاقة اللسان وكرم النفس جوداً وسخام من درس وأفتى

<sup>(</sup>۱) أي قطع .

وأول ما ولى تدريس مدرسة الجاى وخطابتها وإمامتها في حدود سنة تسعين ثم مشيخة تربة قجا السلحدار وكذا ولى مشيخة قوصون مدة لكنه رغبءنها ثم ولى نظر القدس بعناية ايتمش ثم صرف عنه وجرت له مع الناصر فرج خطوب ثم اتصل بالمؤيد فعظم قدره وولى فى أيامه مشيخة الشيخونية ونظر الكسوة ووكالة بيت المال ثم صرف عن الكسوة خاصة بسبب جأمحة حصلت لهمع الدوادار بسببها ولو تصون ماتقدمه أحد ولذا بعد المؤيد رقت حاله جداً حتى مات فجأة فى صفر سنة سبعوعشرين وقد زاد فيما قاله العينى على السبعين ، واستقر بعده فى الوكالة نور الديل السفطى شاهد الأمير الكبير وفى الشيخونية السراجقارى الهداية . ذكره شيخنافى أنبأنه، وفى تاريخ ابن خطيب الناصرية الشرف يعقوب ابن فقيه بن أحمد الرومى ثم المصرى الحنفى بن التبانى كان إماما فاضلا مستحضرا ابن فقيه بن أحمد الرومى ثم المصرى الحنفى بن التبانى كان إماما فاضلا مستحضرا برسباى مشيخة الشيخونية واستمرفها حتى مات ، وأظنه هذا ولكن قوله فى برسباى مشيخة الشيخونية واستمرفها حتى مات ، وأظنه هذا ولكن قوله فى وكامة مسموعة ووصلة بالأمراء والأكبابر سيا وقد اختص بالمؤيد فتزايدت فخامته و تردد الناس اليه لحواثجهم مع الديانة والصيانة .

• ١١١ (يعقوب) بك بن حسن بك بن على بك بن قريلوك عثمان أبو المظفر صاحب الشرق وسلطان العراقين وعم حسين مرزا بن محمد أغرلو المقيم بالقاهرة قتل أخاه أبا الفتح خليلا المستقر في السلطنة بعد أبيها حسن بك واستقر وقدمت ابنته مع أمهافي ربيع الأول سنة ست وتسعين لتزوج لا بن أخيه المشار اليه. ومات المترجم عن قرب ولم تلبث هي بعد زواجه لهاالا قليلا وماتت في طاعون التي تليها ثم مات الزوج عند دخوله المدينة من آخرها عفا الله عنهم.

ا ۱۱۱۱ (يعقوب) بن داود بن سيف أرعد الحطى ويقال له الناصر ملك الحبشة. ورد كــتابه في سنة احدى وأربعين بالوصية بالنصاري وكـنائسهم .

(يعقوب) بن رسول التماني . مضى قريباً .

البربر وتعلق البربر وتعلق الماد المادث بفاسبب الفتنة بين السعيد وبين أبى سعيد في سنة سبع عشرة صار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكف أيدى المفسد فتبعه جماعة وقويت شوكته بحيث حاول ملوك فاس القبض عليه فأعياهم أمره إلى أن قتل أبو سعيد وأرسل ابن الأحريعة وبالمريني إلى فاس فلم يتم الأمر

فأرسل أبا زيان بن أبي طريف بن أبي عنان فحاصر فاس ، وقد اشتدت شوكةً صاحب الترجمة واستفحل أمره ففتك فيمن بقي من بني مرين وساعد أبا زيان وقام بأمره فدخل فاس وقتمل عبد العزيز المكناني وعدة من أقارمه كما شرح في محله من الحوادث سنة أربع وعشرين ثم أرسل ابن الأعمر مجد بن أبي سعيد فعسكر على فاس ففر منه أبو زيان فمات ببعض الجبال وقتل هذا ثم لم يلبث ان مات محد عن قرب فأقيم ابن أخيه عبد الرحمن فثاربه أهل فاس فقتلوه وقتلوا ولده وأخاه وأقاموا رجلا من ولد أبى سعيد ، وقام بمكناسة وهي على مرحلة من فاس ابو عمر بن السعيد وقام بتازة وهي على مرحلة ونصف من فاسآخر من ولد السعيدأ يضافصار في مسافة مرحلتين ثلاثة ملوك ليس بأيديهم من المال إلا ما يؤخذ ظاماً فتلاشى الحال وخربت الديار وقتلت الرجال والحـكم لله . ذكره شيخناف انبائه نقلا عن خط المقريزي فيمانقله عن من ينق به من المغاربة القادمين للحج فالله أعلم. ١١١٣ (يعقوب) بن عبدالله الجاماتي الفاسي البربري. مات سنة خمس وعشرين. ١١١٤ ( بعقوب) بن عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن بن مجد بن عمر ابن الحسن بن على بن أبي بكر بن بكار بن اظوال المغربي الفاسي المالكي قاضي الجماعة عدينتي فاس وتازة ويعرف بابن المعلم اليشفري . ولد في جمادي الاولى سنة أربع وعشرين وثمانمانة وحفظ القرآن وارجوزة ابن برى برواية نافع والخرازةفي الرسم والرسالة والمدونة لسحنون وتلقين عبد الوهابوفي الحساب التلخيص لابن البناء والحصار وفي الفرائض ارجوزة ابن اسحق التلمساني والحوفي وابن عرفة وفي النحو ألفية ابن ملك وتلا لنافع على جماعة اجلهم الحاج ابرهيم ومجد الصغير والوهري، وأخذ الحديث عن عبد الرحمن الثعالي. ومحمدبن زكرياالتلمسانى والفقه عن عبدالله بن محمد بن موسى بن معطى العبدوسي ومحمد بن آمدلال وعلى بن عبد الرحمن الانفاسي وأحمد بر · عمر المزجلدي وحسن بن مجد المغيلي والفرائض والحساب عن عبدالله بن مجد المكناسي ، وحج في سنة خمس وسبعين من طريق الشامي بعد اقامته بدمشق مدة وكان يثني على أهلها ثم رجع الى القاهرة في رمضان التي تليها ، ولقيه البقاعي قال فرأيته اماما علامة في غاية من جودة الذهن وحسن المحاضرة وجميل السمت والهدى والدل. يعرف كشيراً من العلوم وأنه حضر مجلسه كشيرا وسمع عليه في المناسبات وسافر عقب ذلك الى اسكندرية راجعا الى بلاده فملغنا في أواخر سنةسمع وسبعين أنه توفى وهو ذاهب في البحر وكان معه ولد مراهق فبلغناانه مات أيضا وحمهما

الله فلقد كان للاب سمت يشهد بالصلاح وذل يترجمه بالصلاح. قلت كل هذا الحكونه زعم انه سمع من مناسباته نسأل الله السلامة.

(يعقوب) بن عبد الرحمن بن يعقوب. هكذا كشبته مجرداً فى سنة خمس و سبعين من الوفيات وقلت بنظر هو وولده من تعاليقي والظاهر أنه الذى قبله.

1110 (يعقوب) بن عبد الرحيم بن عبد الـكريم الشرف أبو يوسف الدميسني ثم القاهرى المالـكي المقرى نزيل تربة جوشن ظاهر باب النصر وربما قيل له الجوشني .أخذ القراآت عن أبي بـكر بن الجندى واسمعيل الـكفتى والتق البغدادى وبرع فيها بحيث أخذها عنه جماعة وممن أخذ عنه الزين رضو ان وقال انه كان عاد فا بالفن مع الزهدو الصلاح والتقشف واستقر بأخرة في مشيخة القراآت بالشيخو نية عقب الغمارى وكان يقول متى يستفتح من فتح بعد العصر ولم يلبث أن مات . عقب الغمارى وكان يقول متى يستفتح من فتح بعد العصر ولم يلبث أن مات . وأمه ابنه عمد الوزير بن يعقو بين محد العباسي بن أمير المؤ منين المتوكل وأمه ابنه المستكفى بالشابي الربيع سليمان فهو عريق الابوين ولد و تزوج وأمه ابنه المستكفى بالصلاح والانجماع .

الاطباء ممن مضى ويعرف بالتفهنى ، شيخ صالح معمر قطن القاهرة مدة وقرأ على الاطباء ممن مضى ويعرف بالتفهنى ، شيخ صالح معمر قطن القاهرة مدة وقرأ على الدكرسى بجامع الغمرى وكان على قراءته انس ، مات سنة اثنتين وستين بالقاهرة عن تسعين سنة أو نحوها . (يعقوب) بن على بن يعقوب بن يو سف بن الحسن الصنهاجي ، عن تسعين سنة وعرض على المعربي المال (يعقوب) بن على اللمتوني المغربي المالكي ، كان بحسكة وعرض عليه ظهيرة في سنة ست وستين .

۱۱۱۹ (يعقوب) بن عمر بن يعقوب بن أويس الخواجا الشرف الكردى م القاهرى والد أبى بكر الآتى ويلقب كرد كاز . من تجار الكارم الموصوفين بالخير والجلالة ولولم يكن له سوى معتقه الحاج بشير لكفاه ، وقد صاهر الشمس الحلاوى الماضى على ابنته . ومات في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين.

(يعقوب) بن فقيه بن أحمد الشرف بن التبانى . مضى فى ابن جلال بن أحمد قريباً . المعقوب) بن مجد بن صديق البرلسى أبو أحمد ومجدوأ حد الاعيان من التجاد . كان أبوه جمالا ونشأ هو كدلك ثم تعانى التجادة و تزوج بابنة القلاقسى أخت تاج الدين وورث منها لنفسه ولولده منها ولازال ينتقل فى المال إلى أن بلغ نحو مائة ألف دينار و تناقص حاله بعد أسره بسبب ماافتك به نفسه من الفر مجواتلاف ولديه فى غيبته وغير ذلك الى أن مات وهى تقارب خمسين ، وأسند

وصيته لصهره البدر حسن بن عليبة ومع ذلك فلم يستبد بالتصرف الا ولده عويقال أنه أخذ منه للسلطان عشرة آلاف دينار وأنه أوصى بنحو ألفين فألف يشترى بها عقاراً ليوقف على قراء وصدقات و نحوها عندقبره والباقي منه أربع ته لا هل الحرمين بالسوية بينهما يتولى نفرقة ماللمدينة النورالسمهودى وما لمسكة ابن العماد وبينهما مائة ولمجاورى الا زهر مائة و ثمانون ولمفرقها المعين عشرون ولا بن النمرى مائة في أشياء، وكان خيراً مديماً للتلاوة والعبادة محباً في الصالحين مع حسن العشرة والمعاملة والتو اضعوصدق المهجة وعدم التبسط في معيشته وأحو العكم كلها كنظائره غالباً . مات في ذي الحجة سنة ثلاث و ثمانين باسكندرية عن أزيد من ثمانين سنة ودفن بجانب ضريح ياقوت العرشى رحمه الله وإيانا .

الماه من اتريب بالشرقية وقدم المحلة فأقام كت نظر أبي عبد الله مجد الغمرى المافعي معجماعته وحفظ القرآن واستمر معه حتى مات ، وانتمى بعده للشيخ مدين ثم صار بعد يجتمع مع ابن أخته مجد بن عبد الدأيم و ناله من الطائفتين بتردده اليه جفاء ومع ذلك فهالنكف، وقدأم مجامع الغمرى بالقاهرة و تنزل في سعيد السعداء والبيبرسية وطلبه الشافعي وكان يتوجه اليه ماشياً بل لازم الحضور عندالمناوى في الفقه وكذاأخذعن غيره كابن قاسم والا بناسي وقرأ على البخارى بتمامه قراءة مهذبة عررة ، ولازم مجالسي في الاملاء بل كان من سمع على شيخنا، و تميز في العربية و الفقه مع حسن التصور و المداومة على التلاوة والعبادة والتحرى في الطهارة و صرف أو قاته في حسن التصور و المداومة على التلاوة والعبادة والتحرى في الطهارة و صرف أو قاته في جمادي الثانية سنة خمس و سبعين عن أذيد من ستين سنة بعد أن تعلل نحو بمادي الثانية سنة خمس و سبعين عن أذيد من ستين سنة بعد أن تعلل نحو المحامد الحاكم و دفن بجانب قبر الزين عبادة بتربة معروفة بالشيخ مدين تجاه الكباكية خارج باب النصر رحمه الله و نفعنا به .

مدرسة السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني الحلفاوي لسكناه مدرسة السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني بالحلفاويين الاستاذ المقرىء الثائر بفاس . أخذ القراآت السبع رواية ودراية عن أبي عبد الله مجد القيسي الكهيف وأبي الحجاج يوسف بن منحوت الآخذ لها عراكش عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفاد ، وارتحل حتى برع في الاصلين والعربية والقراآت واشتهر بالعلم والصلاح وولى مشيخة المدرسة المذكورة ولم يزل على أجمل طريقة حتى بالعلم والصلاح وولى مشيخة المدرسة المذكورة ولم يزل على أجمل طريقة حتى

كانت الفتنة بين السعيد محد بن عبد العزيز وأبى سعيد عمّان بن أحمد في سنــة بضع وعشرين وثمانمانة وكان ماكـان مما أورده المقريزي في عقوده مطولا.

۱۱۲۳ (يعقوب) بن يوسف بن على الشرف القرشى المغربى المالكي القاضى عممن سمع من شيخنا ، وولى قضاء حلب ثم الفصل عنه وأقام بدمشق مدة وكذا ولى قضاء ها بعد محيى الدين محيى المغربي فى ذى الحجة سنة اثنتين وأربعين ورأيته كتب وهو فيها على بعض الاستدعا آت المؤرخة سنة ست وخمسين ومات بها فى ربيع الاول سنة سبع وخمسين ودفن بمقابر الباب الصغير.

١٢٤ (يعقوب) المجدين منقورة. كان كاتب بيت المال ثم استقر في صفر سنة ست وستين في نظر الدولة فلم يلبث سوى ثلاثة أيام وضربه السلطان ضرباً مبرحاً كاديموت منه ووضعه في الحديد وسلمه للوالي على مال كثير آل أمر دفيه الى ثلاثة آلاف دينار باع فيها تعلقاته وأثاثه وأقترض وصار مئلة .

١١٢٥ (يعقوب) الحصن التاجر نزيل مكة . مات بها \_ بعد أن سقط له بعض ثناياه وأبدلها بسن ذهبا \_ في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وخلف شيئاً كشيراً وولداً اسمه مجد وداراً بمكة وبجدة .

١١٢٦ (يعقوب) الزعبي . مات سنة اثنتين وثلاثين .

۱۱۲۷ (يممر) بن بهادر الدكرى من أمراء التركمان . مات هو و ولده بالطاعون . أول ذي القعدة سنة سبع عشرة .

١١٢٨ (يعيش) بن مجد بن أحمد بن حسن بن أبى عفيف الحسنى . مات فى المحرم سنة ثلاث وار بعين بمكة . أرخه ابن فهد .

۱۱۲۹ (یعیش) المغربی المالکی المقیم بسطح الازهر . مات فی یوم الاحد ثامن المحرمسنة أربع وستین بعد المحلی بأسبوع و كان عالماً خیراً رحمه الله (یكن) بن ... ۱۱۳۰ (یلبای) الخاز نداری الاشرفی قایتبای أحد العشر اوات . كان خاز ندار أستاذه فی حال امرته . مات مطعو نا سنة احدی و ثمانین .

ا ۱۱۳۱ (يلباى) الاينالى المؤيدى . جركسى الجنس الملك الظاهر قدم به اينال ضغ الامير الشهير الذى صار بعد إمرته تاجر المماليك واليه تنسب الاينالية كير شباى فاشتراه المؤيد منه وجعله فى طبقة الرفرف ثم صار بعده خاصكيا وكان يقال له فى ابتدائه يلباى تلى يعنى المجنون لجرأة كانت فيه وحدة مزاج ، واستمر خاصكيا وأقطعه الاشرف برسباى ثلث قرية طحورية من الشرقية ، وجعله الظاهر ثم نقله ابنه العزيز لقرية بنها العسل عوضا عن ايتمس المؤيدى ، وجعله الظاهر

جقمق ساقيا ثم أمره عشرة وصيره من رءوس النوب ، فلما اختفي العزيز و اتفق قبضه على يده واحضاره سر الظاهر كشيرًا وأقطعه زبادة على مامعه سريا قوس وصيره من الطبلخاناة فدام حتى قبض عليه المنصور في جملة المؤيدية وحبسه باسكندرية وأخرج أقطاعهثم أطلقه الاشرف وأرسله الى دمياط بطالا ثم أعاده بعد أيام ، ولم يلبث أن قتل سو نجبنا اليونسي الذي كان استقر في أقطاعه فرجم اليه ثم عمله أميرآخور ثاني بعد موت خيربك المؤيدي الأشقر تم قدمه في أواخر دولته فلماتسلطن خجداشة الظاهر خشقدم نقله الى حجوبية الحجاب بعد بيبرس خال العزيز ثم الى الآخورية الكبرى بعد بوسباي البحاسي ثم الى الانابكية بعد موت قانم فلما مات الظاهر ارتقي الى السلطنة في آخر يوم السبت وقت المغرب عاشر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين ولقب بالظاهر أبي سعيد ولم يكن له منها سوى الاسم لغلبة خير بك الظاهري خشقدم الدوادار الثاني على التدبير والأمر والنهي ولكن لم تطل مدته بل خلع قبل تمام شهرين بالظاهر تمريغا وحمل الى اسكندرية فسجن بها ويقال انه لم يتفق لأحدمن ملوك الترك كبير ممن مسه الرق انه خلع ف أقل من هذه المدة وقبله المظفر بيبرس الجاشنكير خلع قبل استكال سنة ، واستمر في محبسه حتى مات في ليلة الاثنين مستهل ربيع الاول سنة ثلاث وسبعين وسنه نحو النمانين ، وكان ضخماً حشما كشير السكون والوقار متديناً وجيها في الدول لم ير مكروها قط الا سجنه أيام المنصور ، سليم الفطرة حداً طارحا للتكلف في شئونه كلها لم يكتب ولاقرأ موصوفاً بالبخل مع مزيد ثروته ومن يوم تسلطن أخذفي النقص وظهر عجزه والظاهر أنه لودام لماحصل بهكبير خرر لقلة اذاه ومزيد صفائه ومحبته لنفع المسلمين فلله الامر .

.

9.0

3

5

المن

الش

ف

تلا

ولم

۱۱۳۲ (يلبغا) البهائي نائب اسكندرية . مات في جمادي الاولى سنة ثلاث وأربعينوكانجيداً واستقر بعده اسنيغا الطياري .

بعد موت المؤيد فلما تملك الظاهر جقمق قربه لكونه من مماليك أخيه وأنعم بعد موت المؤيد فلما تملك الظاهر جقمق قربه لكونه من مماليك أخيه وأنعم عليه بأمرة عشرة وصيره من رءوس النوب ثم ولاه رأس نوبة ولده الناصرى محمد ثم انفصل عنها فقط وبقى على ماعداها الى أن استنابه فى دمياط وجعله من جملة الطبلخاناه ثم عزله عن دمياط فقط قبل موته بيسير وقدم القاهرة فاستمر بها الى أن مرض وطالت علته فأخرج الاشرف اينال اقطاعه ولزم بيته مريضاً حتى مات فى ربيع الا خرسنة ثمان وخمسين وقد زاد على السبعين مريضاً حتى مات فى ربيع الا خرسنة ثمان وخمسين وقد زاد على السبعين

وكان فيما قيل مسرفا على نفسه مهملا عفا الله عنه .

١١٣٤ (يلبغا) أبو المعالى السالمي الظاهري برقوق الحنفي .كان يذكر أنه سمر قندي وأن أبويه سمياه يوسف وأنه سبى فجلب الى مصر مع تاجر اسمه سالم غنسب اليه واشتراه برقوق وصيره من الخاصكية يعنى لمهارته ورتبه لقراءة كتاب الكلم الطيب عنده ، ثم كان عمن قام له بعد القبض عليه في أخذ صفد فحمد له ذلك ، وولاه نظر سعيد السعداء في جهادي الاولى سنة سبع وتسعين ووعده بالأمرة ولكن لم يعجلها له فلما كان في صفر سنة ثمانهائة \_ ومن قال في شعبان من التي تليها فقدوهم \_ أمره عشرة وقرره في شعبانها ناظر الشيخونية فباشره بعنف وكــذا اتفق له في سعيد السعداء فانه أخرج مكتوب وقفها ورام المشي على شرط الواقف ، وجرت خطوب وحروب بحيث عمل فيها بعض الشعراء ، وكان يترقب نيابة السلطنة فما تم ، ثم جعله أحد الأوصياء فقام بتحليف مماليك السلطان لولده الناصر وأول مانسب اليهمن الجور أنه أنفق في الماليك أفقة البيعة على أن الدينار بأربعة وعشرين ثم نودي بعد فراغ النفقة أن الدينار يثلاثين فحصل الضرر التام بذلك ، وتنقلت به الاحوال بعد فعمل الاستادارية الكبرى والاشارة وغيرها حسما شرح في أماكنه ، ومن محاسنه في مباشراته أنه قرر ما يؤخذ في ديوان المرتجع على كل مقدم خمسين ألفاً وعلى الطبلخانات عشرين ألفاً وعلى العشراوات خمسة آلاف فاستمرت الى آخروقت وكان المباشرون في دواوين الامراء قبل هذا اذا قبض على الأمير أومات يلقون شدة من جورة المتحدث على المرتجع فلما تقرر هذاكتب به ألواط ونقشها على باب القصروهي موجودة الى الآن، وهو الذي رد سعر الفلوس الى الوزن وكانت قد فحشت جداً بالعد حتى صار وزن الفلوس خروبتين، وفعل من المحاسن ما يطول شرحه وسار في الاستادارية سيرة حسنة عفيفة وأبطل مظالم كشيرة منها تعريف منية بني خصيب وضمان العرصة واخصاص الغسالين، وأبطل وفر الشون وكسر الويبة التي كان يكال بها وعمل ويبة صحيحة وأبطل ما كان مقرراً على برد دار الديوان المفرد والمقرر على شاد المستخرج، وركب في صفر سنة ثلاث فــكسر ما بمنية الشيرج وناحية شبرى من جرار الخرعلي كثرتها وهدم كنيسة النصاري وتشادد في النظر في الاحكام الشرعية وخاشن الامراء وعارضهم فأبغضوه وقام في سنة ثلاث أيضاً فجمم الاموال لمحاربة تمرلنك زعم فشنعت عليه القالة كما شرح في محله ولم يلبث أن قبض عليه في رجب منها وتسلمه ابن غراب وعمل أستاداراً وأهانه (١٩ \_ عاشر الضوء)

وعوقب وعصر ونفي الى دمياط ثم أحضر في سنة خمس وثمانهائة وقررفي الوزارة والاشارة فباشرها على طريقته في العسف فقبض عليه وعوقب أيضا وسجن ثم أفرج عنه في رمضان سنة سبع وعمل مشيراً فجرى على عادته وسلم لجمال الدين الاستادار وكان قد ثار بينها الشر فعاقبه ونفاه الى اسكندرية فرجمته العامة في حال سيره في النيل ، ولم يزل بالسجن الى أن بذل فيه جمال الدين للناصر مالا جزيلا فأذن في قتله فقتل في محبسه خنقاً وهو صائم في رمضان بعد صلاة عصر يوم الجمعة سنة احدى عشرة وما عاش جمال الدين إلا دون عشرة أشهر ، وكان طول عمره يلازم الاشتغال بالعلم ولكنه لم يفتح عليه منه بشيء سوى انه يصوم يوما بعد يوم ويكثر التلاوة وقيام الليل والذكر والصدقةو بحبالعلماء والفضلاءو يجمعهم وفيه مروءة وهمة عالية مع كونه سريع الانفعال طائشاً لحوحا مصمها على الامر الذي يريده ولوكان فيه هلاكه ويستبد برأيه غالبا ويبالغ فيحب ابن عربي وغيره من أهل طريقته ولا يؤذي من ينكر عليه ، وقد لازم سماع الحديث معنا مدة وكتب بخطه الطباق بل وقرأ بنفسه وكان سمع من ابي هريرة بن الذهبي بدمشق ومن جماعة بمكة والمدينة وغيرهما وأقدم العلاء بن أبى الحجد من دمشق حتى أسمم البخاري مرارا. وبالجملة فكان من محاسن أبناء جنسه ، وقد عظمه المقريزي جدا في عقوده وغيرها وقال انه كان لي مجلا ومعظماً وقلما رأيت مثله ولولا ماذكرته لكمل ، وذكره شيخنا في معجمه وانبأنه بما أوردت حاصله عفا الله عنه وإيانا . ١١٣٥ (يلبغا) السودوني حاجب الحجاب بدمشق وأحد الاعيان من أمرائها . مات بها في جمادي الآخرة سنةخمس واستقر بعده في الحجو بيةجركس والد تنم الحسني نقلا مر . حجوبية طرابلس.

۱۱۳٦ (يلبغا) الـكزلى \_ نسبة لـكزل \_ العجمى الظاهرى. ترقى فى أيام أستاذه حتى صار خاصكيا ثم نقل على امرة بدمشق حتى مات بها فى حدود سنة أربعين ٤ و كان عارفاً بفنون الرمح لا بأس به . (يلبغا) المجنون . يأتى قريبا .

١١٣٧ (يلبغا) المنجكي الاشرفي . مات سنة ثمان وثما مائة .

١١٣٨ (يلبغا) المؤيدى شيخ ويعرف بالمجنون لطيشه وحدة مزاجه . كان أحد أمراء دمشق وبها مات في رجب سنة أربع وأربعين .

الناصرى نصبة لجالبه الظاهرى برقوق الأتابكي . أصله من اعيان خاصكية أستاذه ثم قدمه الناصر ولده ثم ولاه الحجوبية الكبرى ولما تجرد الى البلاد الشامية جعله نائب غيبته بالقاهرة ، وحين قدم المؤيد مع المستعين عمله

أمير مجلس ثم لما تسلطن المؤيد نقله الى الاتابكية وسافر معه لقتال نوروز وعاد وهو مريض فلزم الفراش حتى مات فى ليلة الجمعة ثانى رمضان سنة سبع عشرة ودفن من الغدوكان جليلامعظما وقوراً دينا خيراً متواضعا مائلا للخير والمعروف واقتصر شيخنا فى انبائه على قوله: كان من خيار الامراء رحمه الله.

٠٤١٠ (يلخجا) من مامش الناصري . اصله تنظاهر برقوق اشتراه مع أبو يه وأنعم بهم على ولده عبد العزيز الملقب بالمنصور وجعل اباه من مماليك الاطباق وتربى الولد مع الولد الى أن تسلطن بعد خلع أخيه الناصر فوج فلما عاد أنناصر وحبس اخاه جعل هذا خاصكيا ثم ساقيا وزاد اختصاصه به وأثرى مع الحشم والمساليك والبرك ، كل ذلك قبل استكمال العشرين ، فلما قتل استاذه واستقر المؤيد عزله عن السقاية واستقر في جملة الخاصكية وحظى عنده : يضا لـ كونه محمما في الامراء بحيث يتردد اليه أعيانهم ، ولما هرب مقبل الدوادار من القاهرة حين كون ططر مدبر المملكة انضم اليه ودخلا مع نائب الشام حقمق الارغو نشاوي فلما انكسر اختني هذا مدة بدمشق ثم ظهر وعاد صحمة الظاهر ططر الى القاهرة ودام على خاصكيته مع عظمته وكثرة مابيده من الاقطاعات ثم أنعم عليه الاشرف بامرة عشرة وجعله من رءوس النوب وسافر في سنة أربع وثلاثين أمير الركب الأول ثم استقر في سنة سبع و ثلاثين مشداً على بندر جدة رفيقا للكريمي ابن كاتب المناخات ثم عادفاً نعم عليه العزيز بطبلخانات ، ثم صار في أيام الظاهر رأس نو بة ثاني ثم نائب غزة في سنة تسم واربعين وخرج اليها في تجمل زائد فلم يلبث أن تعلل ولزم الفراش مدة وبطل احد شقيه واستعنى وطلب العود فأعنى وكتب بتوجهه الى القدس فمات قبل وصول الخبر اليه بغزة في اوائل جمادي الآخرة سنة خمسين وهو في عشر الستين ودفن بجامع ابن عُمَان ظاهر غزة؛ووهم العيني حيث قال أنه مات ببيت المقدس ، وكان تركيا شجاعا مقداما كريما جميلا بحيث كان يضرب بحسنه في شميرته المثل خفيف اللحية كاملها أخضر اللون بالغ ابن تغرى بردي في الثناء عليه وانه كان أحق بالأتابكية من غيره وأما العيني فانه قال انه لم يكن مشكو رالسيرة لأنه كانير تكب اخذأمو الالناس ظلما كفعلهمع اهل البرلس حين توجه لأخذ خراجها فانه ارتكب هناك ماارتكبه غيره من الظلمة المفسدين ، زاد غيره أنه أمر في مرضه بتوسيط جماعة كانو افي سجنه من جهة حطط حاجبها المستقر الآن في نيابتها عفا الله عنه.

١١٤١ (ينتمر) الحمدي الحاجب. كان من المقدمين في أيام الظاهر برقوق وقتل في واقعة

اليتمش في ربيع الاول سنة اثنتين ارخه المقريزي وغيره (يهود) بن اليهودي التازي . المحمد اليهودي التازي . المحمد اليه المحمد المحمد الله بن المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله بن داود بن أبي الفضل بن الي المنجب ابن أبي الفتيان الجمال الداودي الطبيب . مات في أول رجب سنه ثلاث وثلاثين وقد زاد على التسعين . ذكره شيخنا أيضاً وهوفي عقود المقريزي وقال جمال الدين الناه المحمد الله بن الطبيب به الله المحمد الله بن الطبيب علم الله المحمد الله بن المحمد الله بن الطبيب به المحمد المحم

أسائل عن أخباركم فيسرنى سماعى الذى أرجوه فيكم وأطلب إذا كنتم في نعمة وسلامة فما أنا الا فيهما أتقلب

المدارس مع الفقهاء و ناب في قضاء تيزين عن الشرف الانصاري وكان فاضلا فلادرس مع الفقهاء و ناب في قضاء تيزين عن الشرف الانصاري وكان فاضلا في الفقه وفروعه مقتصراً عليها . مات بتيزين في سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية وكذا شيخنا في انبائه وقال عنه أنه اشتغل كشيراً في الفقه وغيره وقرره الانصاري في قضاء الباب ثم تيزين .

الاقرى سبطابن الحاجب، أمه جان خاتون ابنة عمر بن حسن التلواني الاصل القاهرى الاقرى سبطابن الحاجب، أمه جان خاتون ابنة عمر بن محمد بن الجمالي عبد الله بن بحمد بن الحاجب صاحب الاوقاف الكثيرة والمدرسة بجوار الدار الهائلة خارج باب النصر التي لم يبق لاستحقاقها غير بنيها والماضى أبوه وجده، ممن سمع خم المخارى في الظاهرية ولم يتصون.

١١٤٦ (يوسف) بن إبرهيم بن على الحوراني ويعرف بابن الكفيف. قال شيخنا في معجمه: اجازلي في استدعاء الصرخدي سنة اثنتين.

الفهاب بن زريق . سمع من أحمد بن ابرهيم بن يوسف الحلبي ثم الصالحي الدمشقي خادم القاضي الشهاب بن زريق . سمع من أحمد بن ابرهيم بن يونس وعبد الله الحرستاني وحدث سمع منه الفضلاء كالنجم بن فهد . ومات

تقريباواشتغلبالفنون فبرع وقدم دمشق وقدأ شيراليه بالعلم فتصدر للافادة بالجامع تقريباواشتغلبالفنون فبرع وقدم دمشق وقدأ شيراليه بالعلم فتصدر للافادة بالجامع فاننفع به غير واحدوصنف في الفقه وغيره وكان جيدآديناً مات في رحمه الله ، المجمع بن ابرهيم الوانوغي المغربي الحنفي . قدم دمشق فكان بواباً في بعض طو احينها والفضلاء يأحذون عنه فنون العلم بل شرح شو اهدالز جاج وانتهى من تصنيفه في سنة أربع وعشرين و ممن قرأ عليه الشرف بن عيد في التصوف وغيره ، من تصنيفه في سنة أربع وعشرين أحمد بن أحمد بن أحمد القاهري الصحر اوى الشافعي بواب التربة الأشرفية برسماى شركة لأخيه كأبيه ويعرف بابن الشامى ، كان عاقلا فضل في فنون ومن شيوخه ملاعلى الكرماني . مات في المحرم سنة احدى و تسعين وقد جاز الخسين ودفن بحوش التربة المذكورة عند أبيه رحمه الله .

١١٥١ (يوسف) بن أحمد بن أبي بكر القدسي الشافعي ويعرف بابن الحمصي وبابن المميض . شاب قدم القاهرة مراراً منها في سنة تسمين فسمع مني أشياء .

الأذرعي الأصل القاهري أحد بن حسن بن على بن مجد بن عبد الرحمن الحب بن الشهاب الأذرعي الأصل القاهري أحد الاخوة وأمه حرة ممن سمع في البخاري بالظاهرية ، الأذرعي الأصل القاهري أحمد بن داود العيني ـ نسبة لعين البندق من أعمال الشغر م الشغري الشافعي نزيل حلب ويقال له الشغري لـكونه نشأ بها وإلا فمولده بالعين ، وهو غير الشهاب الشغري نزيل حلب أيضاً وصاحب الترجمة أفضلهما رأيت له نظم تصريف العزى مع شرحه وشرح النظم وكذا نظم المنهاج الأصلي وقطعة من المنهاج الفرعي وشرح البهجة في عمان مجلدات وكان خيراً . مات في سنة خمس و ثمانين فيما بلغني رحمه الله .

١١٥٤ (يوسف) بن أبي اليسر أحمد بن عبد الله بن مجد بن عبد القادر ابن عبد الخالق الدمشقي الشافعي ابن الصائغ الماضي أبوه . ذكره شيخنافي إنبائه وقال تكان ثقيل البدن خفيف الروح كشير المجون حسن المذاكرة ولى تدريس الدماعية ونظر الرباط الناصري . مات في المحرم سنة أربع عشرة .

ابن أيوب بن عبد الله بن أحمد بن غازى بن عبد بن أبى بكر بن عبد الله بن تو رانشاه ابن أيوب بن عبد الله بن تو رانشاه ابن أيوب بن عبد بن أبى بكر بن أيوب بن شاذى بن مروان . ذكره شيخنا في معجمه فقال الملك الجليل العالم صلاح الدين بن الناصر بن العادل بن المحاهد بن الصالح بن السكامل بن العادل بن أيوب الإيوبي الحصنى . ولد ابن المعظم بن الصالح بن السكامل بن العادل بن أيوب الإيوبي الحصنى . ولد سنة بضع وسبعين في حجر المماكة و نشأ شجاعا بطلائم اشتغل بالعلم فهر فيه

وتفنن في عدة علوم ونظم الشعرفأجاد ورغب عن الملك وزهدفي الدنياوأقمل على الآخرة فرحل عن بلانه طالبا ثغراً يجاهد فيه المكفار فدخل القاهرة سنة سبع عشرة فلازمني طويلا وبحث على مختصرى النخبة وعلقها بخطه ومختصر الكرماني في علوم الحديث ايضا وكان معه تم كتب عني شرح النخبة وكان يستحسنه جدا وحضر في املائي على شرح البخاري واستفدت منه وسمعت من فوائده وكان شكلا بهيا ونفساً رضية ، كثير العبادة حسن التلاوة شجى الصوت سليم الفطرة ملوكي الأدب بطلا شجاعا قليل النظير ، ولم يزل قاصداً التوجه الدمياط اوغيره من الثغور لنية المرابطة الى ان استشهد بالطاعوز، في سنة تسع عشرة بعد أن عدته في مرضه فوجدته في الغمرات فقلت له كيف تجدك فقال طبب، ولمامات ودفن اتفق ان القراءقر و اعلى جناز ته سورة يوسف ولم يعهد ذلك من قراء الجنائز شماتفق انه دلى في قبره عندانتهاء قراء تهم الى قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) فكان هذا من الاتفاق النادر لكون اسمه يوسف. قلت وهو ممن انزل القاضى جلال الدين البلقيني بمدرسته وقر أعلى القاضي واختص به الجدحينيَّذ واستأنس كل منها بالآخر رحمها الله؛ وهو في عقو دالمقريزي. ١١٥٦ (يوسف) بن أحمد بن غانم المقدسي النابلسي سبط التقي القلقشندي . ولى قضاء نابلس زماناً ثم قضاء صفد ثم خطابة القدس لما مات العماد الـكركي ثم سعى عليه ابن السائح قاضي الرملة عال كثير فعزل فقدم دمشق متمرضاً. ومات بها في جمادي الاولى سنة اثنتين . ذكره شيخنا في انبأنه .

ابو المحاسن العثباني البيرى ثم الحلبي ثم القاهرى الاستادار أخو الشمس محمد الماضى أبو المحاسن العثباني البيرى ثم الحلبي ثم القاهرة بأستادار أخو الشمس محمد الماضى وكان يعرف أولا بابن الحريرى ثم بالقاهرة بأستادار بجاس. ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعهائة بالبيرة وكان أبوه خطيبها وصاهر الشمس عبد الله بن يوسف ابن سحلول وزير حلب على اخته فولدت له صاحب الترجمة فهو قريب محمد ابن عبد الرحمن بن يوسف بن سحلول فنشأ في كنف خاله المذكور وكان أولا بزى الفقهاء وحفظ القرآن وكتبا في الفقه والعربية منها ألفية ابن معطى وعرضها على أبى عبد الله بن جابر الاندلسي وأخذ عنه في شرحها له بحلب وسمع عليه بديعيته وغيرها ، ثم ارتحل على فاقة عظيمة لدمشق فتزيا للجندو حدم بلا صيا عند الشيخ على كاشف بر دمشق وغيره. وقدم القاهرة في سنة سبعين فحدم الستاداراً عند الامير بجاس فطالت مدته عنده بحيث تزوج ابنته وعرف به

وعظم قدره ومحله ، وكذا باشر الاستادارية عند جماعة من الامراء كبيبرس الأتابك وسودون الحمزاوي وأثري وعمر الدور الكبار منها في داخل القصر محوار المدرسة السابقية منزلا حسناً فيقال أنه وجدفيه خبيئة للفاطميين. واشتهر ذكره بالعصبية والمروءة وقضاء حوائج الناس فقام بأعباء كشيرمن الامور وصار مقصداً للملهوفين يقضى حوائجهم ويركب معهم الى ذوى الجاهفتز ايدت وجاهته و نفذت كلته وصحب سعدالدين ابرهيم بن غراب فنوه بذكره بحيث أنه لما فر يشبك الشعباني ومعه ابن غراب عرض عليه الوزر فأبي وسأل في الاستادارية فاستقر فيها في رجب سنة سبع و ثهانمائة بعد أن رسم عليه في بيت شاد الدواوين يوم وليلة وذلك عوض ابن قيمار المستقر بعد ابن غراب فشكرت سيرته مع استمراره على التحدث في أستادارية بيبرس ثم وقع بينه وبين السالمي لتهور السالمي فقمض عليه في ذي الحجة واستبدبالا مرولم يلبث أن تمكن ابن غراب فرام الفتك بجمال الدين ثم اشتغل عنه بمرضه حتى هلك فاستولى حينئذ على الامور واستضاف الوزارة ونظر الخاص والـكشف بالوجه البحرى بل استقر مشير الدولة ، ثم لما قتل يشبك صفاله الوقت وصار عزيز مصر على الحقيقة لا يعقد أمر إلا به ولا تنفصل مشورة إلا عرب رأيه ولا يخرج أقطاع ولو قل إلا باذنه ولا يستخدم أحد من الامراء ولو عظم كاتباً عنده الامن جهته ولا تباع دار حتى تعرض عليه ولا يثبت مسكستوب على قاض حتى يستأذنه ولا يباع شيء من الجوهر والصيني ولامن آنية الذهب والفضة ولا من الفرو والصوف والحرير ولا من كتب العلم النفيسة حتى تعرض عليه ولا يلى أحد وظيفة ولوقلت حتى نواب القضاة إلا بأمره ثم تجاوز ذلك حتى صار لا يتحكم أمير في فلاحه حتى يؤ امره ولاتكتب وصية حتى تعرض عليه أويأذن فيهاو خصع له الآمر والمأمور و كثر تردد الناس إلى بابه حتى كان رؤساء الدولة من الدوادار وكاتب السر فين دونهما ينزلون في ركابه إلى منزله ولايصدر أحد منهم إلاعن رأيه واتفق مجيء الدوادار الكبير قحاجق الظاهري بوقوق اليه من الم بينهما من أكبد الصحبة وجلس من جهة عين جمال الدين الذاهبة واشتغل جمال الدين بانهاء أشغال الناس والاسراع بالتعليم ليخلو به فأخذ قجاجق قصة مما تتب عليه ورملها فلما رأى جمال الدين ذلك قام اليه وأهوى ليده ليقبلها فمنعه من ذلك وقدم له الجمال تقدمة هائلة وصار يعتذر له ويشكر صنيعه وعد ذلك في فخره لكون الدوادار الكمير لايفعل ذلك للسلطان انماهي وظيفة رأس نوبة النوب ومايفعل الآن خروجعن

المصطلح، ثم شرع في انتهاك حرمة الأوقاف فلهاأولا فأولاحتي استبدل القصور الزاهرة المنيفة بالقاهرة كقصر بشتك والحجازية وغيرها بشيء من الطين في الجيزة وغيرها ؛ وكان قبل ذلك يتوقى في الظاهر فربما رام استبدال بعض الموقوفات فيعسر عليه القاضي الذي مذهبه جوازه إلى أن تجتمع شروط الجواز فيمادر هو فيدس بعض الفعلة إلى ذلك المكان في الليل فيفسد في أساسه حتى يكاد يسقط فيرسلمن يحذر سكانه فاذا اشتهر ذلك بادر المستحق إلى الاستمدال ومن غفل منهم أو تمنع سقط فنقص من قيمته ماكان يدفعه له لو كان قائما ثم بطلت هذه الحيلة لمازاد تمكنه باعانة الحنفي تارة والحنبلي أخرى حتى أن القاضي كريم الدين بن عبدالعزيز رافق ابن العديم الحنفي في جنازة ففتح له انتهاك حرمة الأوقاف بكثرة الاستبدال فقال له ان عشت انا والقاضى مجدالدين سالم يعني الحنبلي لايبقي في بلدكم وقف؛ والعجب ان رؤساء العصر كانوا ينكرون أفعاله في الباطن رعاية له أو فرقا منه فما هو إلا ان قتل فتوارد الجميع على اتباعه فيما سن حتى لم يسلم منه أحد منهم ولميزل الامر يتزايد، ثم لم يزل الجال يترقى و يحصل الأمو الويداري. بالكثير منها ويمتن على الناصر بكثير من الاموال التي ينفقها عليه إلى أن كـاد يغاب على الامر وفي الآخر صار يشتري بني آدم الأحرار من السلطان فكل من تغير عليه استأذن السلطان في إهلاكه واشتراه منه عال معين بعجل حمله الي الناصر ويتسلم ذلك الرجل فيهلك فهلك على يده خلق كشير جدا وأكثرهم في التحقيق من أهل الفساد ، وفي الجلة كان قد نفذ حكمه في الاقليمين مصر والشام ولم يفته من المملكة سوى اسم السلطنة مع انه كان ربما مدح باسم الملك ولا بغير ذلك. ولا ينكره إلى انقدر تخيل الناصر منهفى سفره للبلاد الشامية للقبض على شيخ وكان معه وانه تمالاً عليه وانه يريدمسكه ووجد أعداؤه سبيلا الى الحط عليه عنده وعدم نصحه بحيث تغير منه ولما وصل الى بلبيس وذلك في يوم الخيس تاسع جمادي الاولى سنة اثنتي عشرة قبض عليه وعلى ولدهوحاشيته الا أخاه فانه فر في طائفة ثم لما دخل القلعة أور كاتب السر بالحوطة على موجوده فاستعان في ذلك بالقضاة واستمر جمال الدين وولده يخرجان ذخيرة بعد أخرى الى أن قارب جملة ما تحصل من موجودهاألف ألف دينار ، وأحضر الناصر مرة وتلطف به ليخرج بقية ماعنده وجدوأكد اليمين واعترف بخطأه واستغفر فرق له وأمر بمداواته فقامت قيامة أعدائه والبوه عَليه إلى أن أذن لهم في عقو بته وسلمه لهم فلم يزالوا به حتى مات خنقا بيد حسام الدين الوالى وقطعت رأسه ثم أحضرت بين يدى الناصر فردها وأمر

بدفنه وذلك في يوم الثلاثاء حادى عشر جمادى الثانية . قاله شيخنا في إنبائه قال ولقد رأيت له بعد قتله مناماً صالحاً حاصله أنني ذكرت وأنا في النوم ماكان فيه وماصار اليه وما ارتكب من المو بقات فقال لى قائل إن السيف محاء للخطايا فلما استيقظت اتفق أني نظرت هذا اللفظ بعينه في صحيح ابن حبان في أثناء حديث فرحوت له بذلك الخير والعمري لقد ارتكموا في حقه منذ قبض إلى أن قتل مالمير تكبه في حق من دو نه فيها كان فيه من الاهانة و إلا فراط في ظالم البرآء من أهله حتى وضعت إمرأته سارة ابنة الامير بجاس وهي حامل على دست نار فأسقطت ورأت من الذل مالا يوصف وماتت بعد ذلك قهرا. زاد غيره أنه دفر بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج القاهرة وأخرج الناصر غالب أوقافه حتى مدرسته التي أنشأها بخط باب العيد وسميت الناصرية ولذلك ابقي لهاما بقي من وقفها كا وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية وقال أنه كان أميراً كبيراً محترما ذا حرمة وافرة اليه المرجع في الولاية والعزلوسائر أمو دالمملكة بنير مزاحم ، مع العقل والمكادم والمحبة في العلماء والصالحين واكرامهم قال وقد مدحه الزين طاهر بن حبيب بقصيدة ، قلت وكذا مدحه شيخنا بقصيدة طنانة ،بل قال في معجمه أنه سمع منه من لفظه من بديعية المغربي الاعمى بسماعه لها منه بالبيرة وترجمه فيه برئيس المباشرين قاطبة وأنه انتظم الدواوين كلها ولقب نظام الملك وغلب على الامر بحيث لم يكن لأحد معه كلام قال و كان جو اداً ممدحاً رئيساً جمع كـ : يراً من المفسدين وأبادهم بالموت والقتل الى أن ألك وقتل ، وأطال المقريزي في عقوده ثم ابن تغرى ردى ترجمته وقال أنه كان شيخاً قصيراً جداً أعور دميا قبيح الشكل سفاكاللدماء بطاشاً محياً لجمع الاموال وأخذها من غير استحقاق وصرفها كذلك نسأل الله السلامة. ١١٥٨ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن بشر الميني. نزيل مكة و يعرف باللقسة . مات في جهادي الثانية سنة تسعو أربعين عكة . أرخه ابن فهد . ١١٥٩ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن كال الدين جال الدين بن الشهاب بن الشمس الاندجاني الاصل السمر قندي الحنفي وأندجان من فرغانة . ولد سنة خمس وعشرين وثمانائة بسمرقند ونشأ فاشتغل في العلوم على جهاعة اجلهم محمود العلماشاني ومجار البخارى وطاف كثيراً من البلاد كبغداد ، وحج في سنة خمس و تسعين و جاورالتي تليها وسافر في أول سنة سبع وزار المدينة وأقرأ بمكة المتوسط والطوالعولقيني في آخر سنة ست فقرأ على بدء الوحى من البخاري وأجزته .

١١٦٠ (يوسف) بن أحمد بن محمد بن عهد بن عبد الـ كريم بن يوسف الزميرى

البصرى ثم المركى الماضى عمه عبد الكريم ويعرف بدليم . مات في ذي الحجة سنة أربع وخمسين بمكة . أرخه ابن فهد.

١١٦١ (يوسف) بن أحمد بن محمد الجمال الملتاني السجزي الاصل الكجراتي الأحمدابادي الحنني . ولد في صفر سنة تسع وأربعين وثمانمأنة بأحمداباد وأخذ عن بلديه نظام الدين الملقب غوث الملك في العقليات كشرح المواقف واللوامع بعدأن أخذعن غيره في المبادىءمن بحو وصرف وتميز في السكلام والمنطق والنجوم والتواريخ وغيرها وتصدى لاقراء الطلبة في العقليات واستقربه السلطان محمود في الحسبة بالم الكويستخلف من تحت يده ، حدثني بذلك غيرواحد من طلبته بمن أخذعني. ١١٦٢ (يوسف) بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبدالله بن عبدالرحمي الجمال أبو المحاسن بن الشهاب الباعوني المقدسي ثم الصالحي الدمشقي الشافعي الماضي أبوه وأخواه ابرهيم ومجد ويعرف بابن الباعوني . ولد في يوم السبت ثاني عشر جمادي الآخرة سنة خمس وعماتمائة بقاعة الخطابة من المسجد الاقصى ثم انتقل بهأبوه الى دمشق وهو في الرابعة فقر أبها القرآن على جماعة منهم الشمس خطيب الشامية والشمس البصروي وقرأ عليه وعلى العلاء القابوني وغيرها العربية وحفظ أيضا المنهاج الفرعى والاصلى وألفية ابن ملك وبحث على الشهاب الغزى في المنهاج الفرعي ثم في الفقه أيضاً على البرهان بن خطيب عذراء معلى الشمسين البرماوي والكفيري ومما بحنه على البرماوي في قواعد العلاني وفي اصول الفقه وسمـع عليه دروساً في النحو وسمع عنى عائشة ابنة ابن عبدالهادي بدمشق والزين القبابي ببيت المقدس والتدمري بالخليل والشهاب بن رسلان بالرملة ولتي التاج بن الغرابيلي فأخذعنه ورغبه في الطلب لهذا الشأن فما تيسر وباشر التوقيع بدمشق وغيره ثم ارتحل الي القاهرة في سنة عان وعشرين وأكب على العلم الىأن الزمه النجم بن حجى بكتابة مرصفد فباشرها ثم أضيف اليه القضاء بها وتكررت ولايته لهما مرة بعد أخرى وناب في قضاء دمشق عن البهاء بن حجى ثم استقل به في سنةسبع وأربعين بعد أن كان استقل به في طر ابلس ثم حلب و حمدت سيرته في مباشر اته كلهاسيما البيهار ستان النوري حيثضبط تركه ودخله وصرفه واستفضل من ذلك ماعمر منهفيه مكاناً عظيها يعرف به واشترى أماكن وأضافها لوقفه لمزيد عفته وسياسته وتصميمه في الامور وعزة نفسه وجلالته ووجاهته ووقعه في النفوس مع وفور ذكائه ورقة لطافته وبديع نظمه ونثره وحسن شكالتهويزته ووفور مروءته وما اشتمل عليه من كثرة التلاوة والصدقة وصوم الاثنين والخيس غالبا والقيام والتهجد والمحاسن الجمة بحيث نو هباحتضار هلقضاء الديار المصرية ، وقددرس بعدة أماكن كاله ادلية الصغرى وغيرها استقلالا والشامية الجوانية والعزيزية نيابة وحج غير مرة وقدم القاهرة مراراً ولقيته بهاو ببلده ، وكان فقيه النفس سريع النظم مع حسنه نظم من المنهاج الفرعي قطعة ثم بدا له أن من لم ينظم العلم كالبهجة لا ينبغي له النظم وفتر عزمه وشرع في كتاب على المطاعنوان الشرف بزيادة علم الهندسة فكتب منه نصف كراس ومما كتبته عنه :

إن غلقت ابواب رزق الفتى وعاد صفر الكف والجيب يضرع الى مولاه في فتحما فعنده مفائح الغيب و ترجمته مبسوطة في المعجم و به ختم المعتبرون من قضاة دمشق . مات منفصلا عن القضاء دهراً للتوسع في ولاته إلى حد قل أن عهد نظيره بعد أن حج بأولاده وعياله وزار القدس والخليل بالصالحية (١) في آخر ربيع الآخر سنة عمانين يقال مسموما ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله و إيانا . وخلف أولاداً كشيرين ذكوراً و إناثا. ١١٦٣ (يوسف) بن أحمد بن نصر الله بن أحمد بن عدر الجمال أبو المحاسن بن الحب البغدادي الاصل القاهري الحنبلي الماضي أبوه و جده . ولدفي رابع شو ال سنة تسع عشرة وتماعاته بالمدرسة المنصورية من القاهرة ونشأ بها في كنف أبيــه فعفظ القرآن وعمدة الاحكام والخرقي وألفية النحو وعرض على جماعة كشيخنا وقرأ عليه أشياء وكذا قرأ على أبيه مسند امامه وغيره وأخذ عنه الفقه غيرمرة بل ومختصر الطوفي في الاصول و الجرجانية في النحوو عن العز عبد السلام البغدادي في الصرف وغيره وعن أبي الجود في الفرائض والحساب وسمع أيضاعي الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى أبي عبدالله بن المصرى سنن ابن ماجه وعلى الشمس الشامي في سنة تسع وعشرين الاول من حديث الزهرى وغير ذلك وعلى ابن ناظر الصاحبة وابن الطحان والعملاء بن بردس بالقاهرة ومن المبرهان الحابي بهما حين كان مع أبيه سنة آمد المسلسل بالأولية في آخرين ، ودخل بعد موته الشام غير مرة وأخذ بها في سنة ثلاث وستين عن ابن قندس وابن زيد واللؤ لؤي والبرهان الباعوني وابن السيد عفيف الدين ، وأجاز له خلق بل أذن له والده في التدريس والافتاء وأذن له في العقود والفسوخ بل والقضاء وكذا أذن لهشيخنا وغيره في الاقراء، واستقر بعدأبيه في تدريس الفقه بالمنصورية والبرقوقية وحضر عنده فيهما القضاة والأعيان وكذا استفر بعد المزالحنبلي في المؤيدية وفي غيرهامن الجات ومع ذلك فاحتاج لقلة تدبيره وسوء تصرفه وتبذيره إلى المباشرة بديوان الامير (1) كذا ولعله سقط «مات» كما في شذرات الذهب.

عراز ليرتفق ععلومها وأكثر من التشكى وامتهان نفسه ومخالطته قبل ذلك و بعده لذوى السفه بحيث طمع فيه ناصر الدين بن الاخميمي الامام شيخ البرقوقية وانتقص من معلومه فيها محتجا بزيادته فيه على بقية المدرسين ومع ذلك فماصرف له شيئاً هذا مع توسله بأميره وبغيره وله شهادة عليه بالرضى بمشاركة رفقته وسافر في غضون ذلك لمكة بعد رغبته عن المؤيدية واستمابته قاضى مذهبه فيها عداها في غضون ذلك لمكة بعد رغبته عن المؤيدية واستمابته قاضى مذهبه فيها عداها أبياتاً قال إنها من نظمه وكنت ربما سايرته في الرجوع وهو في غاية من الفاقة وقد درس وأفتي وحدث باليسير أخذ عنه بعض صغار الطلبة ، وكان يستحضر وقد درس وأفتي وحدث باليسير أخذ عنه بعض صغار الطلبة ، وكان يستحضر ماتقدم عليه بعد العز غيره ، مات في ليلة رابع المحرم سنة تسع و ثمانين بمنزله من المنصورية ودفن عند أبيه رحمه الله وعفا عنه .

١١٦٤ (يوسف) بن أحمد بن يوسف الجمال الرومي الاصل المقدسي الحنفي و معرف بالادهمي اختص بالبرهان بن الديري ثم بالناصري على بن قانباي اليوسني المهمندار وتنزل في الجهات ورافع في قاضي الحنفية الشمس من المغربي الغزي فلم يصل منه لغرضه. ١١٦٥ (يو-ف) بن أحمد بن يوسف الجمال الصفى \_ مالتشديد مالنسمة إلى الصف من الاطفيحية ـ ثم القاهري المالكي والد الشمس مجد الماضي ويعرف بالشيخ يوسف الصفى . حفظ القرآن والرسالة وألفية النحو وبحث في الفقه وأصوله على الجمال الاقفهسي ثم العلم الاخنائي وعما بحث فيه معالرسالة مختصر ابن الحاجب الفرعي والاصلي بل أخذ عن الحناوي في الفقه والعربية في آخرين وكذا بحث في المنهاج الفرعي على الشمس البرشنسي وكانه ليحيط بمسائل الخلاف ، ولق الجال يوسف العجمي وأخذ عن ولده تاج الدين وصحب أبا بكر الموصلي رفيقاً للملالي وكذا أخذعن الشهاب بن الناصح ومجدالقرمي وابن زقاعة ولازمميعا دالسر اج الملقيني ثم ولده الجلال والحموى وغيرهم ، ودخل الشام وغيرها وجاور بالحرمين وبيت المقدس كشيراً. ذكره شيخنافي انبائه فقال : كان شيخاً مهاراً كشير البروالايثار للفقراء قائماً بأحوالهم يأخذلهم من الاغنياء وله كرامات كشيرة واتفق في آخر عمره أن شخصاً جاء اليه فقال رأيت النبي عِلَيْكُ في النوم وهو يقول لى قل للشيخ يوسف بزورنا فيج ثم رجع الى القدس ، ثم عادفهات يعنى في ربيع النانى سنة أربع وعشرين عن ثلاث وستين فأزيد بعدأن صلى عليه الجلال البلقيني بصحن جامع الحاكم في مشهد حافل و دفن بالقرب من الكالدميرى في مقبرة سعيد السعداء وكان أحد صوفيتها وللناس فيه

اعتقادكيثير وقدوصفه شيخنافي عرض ولده بالشيخ المقتدى المرحوم وفي موضع آخر بالشيخ القدوة الفاضل العامل الكامل بقية السلف الصالحين، ووصفه العلمي البلقيني بالشيخ الصالح القدوة ولى الله. وأفردله ولده ترجمة في كراسة وفي أصحابنا غيرواجدممن أخذعنه كامام الكاملية وفقيهنا البدرحسين وكانخادمه سفرأ وحضرا وحكى لنا كشيراً من كراماته انه كان كلما يطلب منه يخرج له الدراهم من فمه بعد علمه انه لىس معه شيء وأنه قال له ياسدي هل في فدك دار الضرب أو كما قال رحمه الله و نفعنا به . ١١٦٦ (يوسف) بن أحمد بن يوسف الفراء . ذكره شيخنافي معجمه فقال : عامى مطبوع ينظم الزجل جيداً كستب إلى قطعة أولها:

غسلته اتمزق فاض دمعي عايندوا بعيني تجرى من قد عم علمه حلمه أوهبني قميص عمرو عام صار خليم جديد واتمزق وأخلع البدن والاكام قلت أنا أشتكيه للفاضل زكي العامشيخ الاسلام و کیر بعامه کسری ويقبل بحلمه عـ ذرى جومن بعض فتح البارى صار محیط کا الماجادی العشرة صاد العادى مقدم مؤخر عمرى المتماينة والدرى شرحه عن لسان المنزان من أصول بيان التبيان ياروضة المرء بالبدر متظلل بيقانا مصرى

قميصي ذهب واتفضض وشعرى وهتك سـترى يقدل دعوى في حقه ويرفى صحيح ما أغزق تفسير السنن والمختبار بشرح البخاري علمك وأطراف المسانيد أعطيت خصالك تـكفر ذني وأما الاربعين تشهد لك يا كينز العلوم بالشاف مااشته علينا النسبة بتهذيب صحيح التهذيب كم قال في البخاري مسلم

وهي طويلة تحتاج لتحرير.

١١٦٧ (يوسف) بن احمد الجمال الملكاوي أحدالفضلاء بدمشق . درس وخطب وكان عيل إلى اعتقاد الحنابلة مع الدين و الخير . . مات في شو السنة خمس قاله شيخنا في انبأمه . ١١٦٨ (يوسف) بن أحمد الشمس الحكمي . شيخ صالح يحفظ القرآن ويلاذم الجاعات . ذكره العفيف الناشري مختصراً . ١١٦٩ (يوسف) بن أحمد الارزنجاني الرومي القاهري الحنفي نزيل الصحراء ويعرف بسنان. سمع معناعلى شيخنا في مسند أبي يعلى ثم قرأعلى بعد دهر مجالس من البخاري بحثاو استفادة ، وسافر لدمشق ثم قدم القاهر ذلاسعي في شيء من وظائف الشام فنزل بزاوية نصر الله من خان الخليلي وأقرأ بهافي المتوسط وغيره وطلع إلى السلطان فلم يكرمه بل لامه على الطلوع ويقال انه أظهر مطالعة من ملك الشرق نسب الى التزيد فيها ورعاظن انه جاسوس . وأقبل عليه الكافياجي وأنزله تحت نظره بالتربة الاشرفية مم بالشيخو نية وصاريقرى عفيها وسافر لبيت المقدس والشام ثم عاد بسبب الخاتو نية فأجيب وحينئذ أنزله الدوادار بتربته وقرره شيخابها ولقيته هناك فسألتهعن واقعةجرتله مع البقاعي بالشام وبالغمعي في الأدب وصار يحضر مجلس السلطان. ومات في منتصف المحرم سنة ست و تسمين فجأة رحمه الله وإيانا. ١١٧٠ (يوسف) بن احمد الاندلسي التونسي . أحد عن عمر وأحمد القلحانيين ومحدبن أبى القاسم المشدالي وغيرهم وبرعفى أصول الدين وشارك في الفقه وأصوله

والعربية وغيرها وهو الآن في سنة تسمين حي زاد على الستين .

١١٧١ (يوسف) بن اسمعيل بن يوسف بن اسمعيل بن يوسف بن اسمعيل بن عمر بن سبع بن ثابت بن معمر بن أحمد بن محد بن أحمد بن سالم بن قيس بن سعد بن عبادة هكذا قرأته بخطه وفيه نظر الجالبن العماد الانصاري الجزرجي الساعدي الانبابي بفتح الممزة فيما ضبطه شيخناالشافعي الصالح بن الصالح ويعرف بالانبابي . ولد سنة ستين ظنا وقرأكما قال شيخنا على شيوخناف الحديث والفقه والمربية والأصول كالعراقي والعزبن جماعة وأكثر جداً وكان أبوه ممن يعتقد في ناحيته ثم صار ابنه كذلك مع الخشوع والتعبد والاكتبار من الحج والعبادة. وملازمة الاشغال والاشتغال واتساع الاحوال الى أن مات ، أجاز في استدعاء إبني مجد وكانت وفاته في شوال سنة ثلاث وعشرين وخلف مالاكثيراً جـداً. ذكره شيخنا في إنبائه ومعجمه ، ومنشيوخه التقي البغدادي سمع عليه البخاري وتلاعليه بالسبعوا بن الشيخة سمع عليه مسندأ حمد والتنوخي سمع عليه جزءالا نصاري وجزءأى الجهم وغيرها وتفقه بالبلقيني وابن الملقن وحمل عنه شرحه للحاوى والابناسي وأذنوله بالافتاء والتدريس وأخذا لحديث عن الزين المراقى والعربية والاصول عن العز ابن جماعة وذكر هابن قاضي شهبة في طبقاته وبه ختمها والمقريزي في عقوده.

١١٧٢ (يوسف) بن إينال باي بن قحباس بن أنس جمال الدين وجده هو المنسوب إليه التربة القحماسية بالقرب من تربة أخيه الظاهر برقوق بن أنس لسكونه أكلهاو إلافهي انشاء أخيه له .ولد في العشر الأول من صفر سنة نما عائة فيها ذكر وهو وأبوه وجده وجد أبيه مسلمون ، كان أبوه أمير آخو كبير في الدولة الظاهرية ثم الناصرية وفي أيامه مات ، ونشأ ابنه صاحب الترجمة فقرأ القرآن وبعض الكتب عند شيخنا الزين رضوان وسمع بافادته على التقي الدجوى بعض مسلم وأجاز له باستدعائه جماعة منهم عائشة ابن عبد الهادى ، أجاز لنا وكان أحد الحجاب دهرا وممن بذكر بالتبذير وغيره ثم كف فترك الحجوبية ولزم بيته حتى مات في جمادى الاولى سنة سبعين وصلى عليه بالمؤمني ثم دفن بتربة جده عفا الله عنه وإيانا ،

۱۱۷۳ (یوسف) بن بابابن عمر بن محمود بن رستم الجمال الکدو آنی - بضم الکاف ثم دال مهملة نسبة لقبیلة من الا کر اد الکر دی الشافعی ، انسان خیر لازمنی بحکة والمدینة فأخذ عنی اشیاء در ایة وروایة و کتبت له اجازة عینت شیئاً منها فی الکبیر و هو الآن سنة تسعو تسعین بالمدینة علی خیر کبیر و تجرع فاقة و یحج منها کل سنة . (بوسف) بن بدر الکومی ، هو محل بن احمد بن یوسف یأتی ،

١١٧٤ (يوسف) بن بوسباي العزيز الجمال ابو المحاسن بن الأشرف الدقماقي. الظاهري الأصل القاهري . ولد بقلعة الجبل في إحدى الجاديين سنة سبع وعشرين. وتمانمائة وأمه امة لأبيه جركسية إسمها جلبان تزوجها بعد أن ولدته له وماتت. في ايامه ، ونشأ العزيز الى ان عهد له بالسلطنة في مرض موته ومات بعد أيام فلك ، وذلك بعد عصر يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة احدى. واربعين فدام دون مائة يوم إلى أن خلعه الأتابك جقمق بعد حروب واستقر عوضه في يوم الأثربعاء تاسع عشر ربيع الأول من التي بعدها ولقب بالظاهر وأسكنه بقاعة البربرية من دور الحريم السلطاني فتسحب منها عقب صلاة المفرب من رمضان على حين غفلة بعد أن غير زيه بتحسين بعض أتباعه ذلك له وايهامه ان مماليك ابيه معه فلم ير لذلك حقيقة فسقط في يده وتحير واختنى حينتذ الى ان ظفر به جلباى المستقر بعد في السلطنة كما سلف وهو إذ ذاك امير عشرة في اواخر شوال بارشاد خاله بيبرس لوقت مروره واعتذاره بكونه لا يحسن به هو مسكه وذلك بعد أن مس جماعة بسبب اختفائه مزيد الضرر بل وسط العضهم فسر الـظاهر بذلك أتم سرور وسر أحمامه بحيث ان المبشر جاء لشيخنا بعد العشاء بذلك وأعطاه ديسنارا وأنعم الملك على جلباي بقرية سرياقوس زيادة على مامعه فحبس بالدور السلطانية ايامافي قاعة العواميد عندخوند

البارزية ثم أرسله الى اسكندرية فسجن الى ان افرج عنه السظاهر خشقدم فى سنة خمس وستين وأذن له فى السكنى بدار منها وبالركوب لصلاة الجمعة وغيرها من جهة باب البحر خاصة فسكن العزيز بدار عظيمة بالنفر وشيد بنيانها وأقام فيها بتجمل زائد ودام على ذلك ازيد من سنتين ثهمرض بحو ثلاثة ايام. ومات فى يوم الاثنين تاسع عشر المحرم سنة ثمان وستين رحمه الله وعوضه الجنة.

١١٧٥ (يوسف) بن ابي بكر بن على بن عد بن عبد الله بن احمد بن يوسف الجمال بن التقي الحلمي الشافعي ويعرف بابن الخشاب وبسمط ابن الوردي فأمه خد يخة ابنة العلاء على بن محد بن عبد الخالق بن أحمد قريب الزين بن الوردي من جهة انه جد ابي العلاء لأمه وحفيد عم جده عبد الخالق . ولد في خامس عشرى شوال سنة سبع وستين وثماناتة بحلب ونشأبها فحفظ البهجة والكافية والشاطبية وأخذ في الفقه عن الفخر عمان الكردى وفي العربية عن على الخوارزمي المدعو بقول درويش وعلى بن محد الشرابي المكردي ، وخطبه أميرسلاح عراز حين كان محلب في التجريدة ليكون امامه فأم به من مستهل جمادي الاولى سنة احدى وتسعين واغتبط به أتم اغتباط بحيث استصحبه معه الى القاهرة مستمرا على وظيفته ثم عاد معه الى التجريدة أيضاً في ثاني عشري جمادي الثانية سنة ثلاث وتسعين فلم يلبث أن تغير عنه في سنة أربع لمزيد نصحه في ضبط ديوانه بحيث ثقل ذلك على الأكلين فوشوا به عنده الى أن تعدى وضربه مراراً واختفى إلى أن توسل بمن تكلمله في مو ادعته له حين السفر في سنة خمس للتجريدة أيضاو تخلف هو بالقاهرة فاستدعى به السلطان واستخبره عن الأمور وعن الديوان وكتب له شيئًا مع تصنيفي رفع الشكوك في مفاخر الملوك فأ نعم عليه بمائة دينار وأمره بائن يكون سنبل مبلغاً عنه كل ما يحتاج اليه ولما قدمت التجريدة تقلل من الاجماع بالناس مطلقاً وكان قبل ذلك اجتمع بي وأخذ عنى المؤلف المشار اليه والتوجه اللرب بدعوات الكربوسم مني أشياء كالمسلسل وغيرهومن ذلك الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا وكذا تكرر اجتماعه بي واخذ عن البرهان بن أبي شريف والزين ذكريا وغيرها وهو إنسان مهذب عاقل حسن الخط بديع اللطف مع المام بالفضل. ١١٧٦ (يوسف) بن أبي بكر بن على الجمال أبو عبد الله القاهري الشافعي نزيل الجمالية وأحد صوفيتها بل سكن العارض بالقرافة وقتالتزوجه بابنة عمر البسطامي ويعرف بالامشاطي. أخذ عن الولى العراقي والجلال البلقيني وغيرهامم كان ممن يحضر عند العلم البلقيني في البخاري بل سمع على الشرف بن الكويك وابن الجزري وغيرها كالقاضى تقى الدين الزبيرى . بل لاأستبعد أخذه عن أقدم منهم ، وتقدم فى الفقه وأصوله والعربية وتصدى لاقرائه بالجالية وبالأزهر والعادض فكان ممن أخذ عنه الشمس بن اسمعيل الرئيس الأزهرى وابن الفالاتى وابن الصفى قرأ عليه الورقات ثم قطعة من اللمع ، وكان عالما صالحا نيراً عضته دابة فى كتفه فاستمر حتى مات ودلك بعد الاربعين تقريباً ودفن بتربة خليل المشبب تجاه العارض وقد جاز السبعين رحمه الله والانا .

المالقاهرة بعدان أقام بحماة يسيراً في سنة أربع فراى المالقيني وسف بن سيف بن سيف بن سيف بن سيف بن سيف بن عبد الرحمن الجمال المعرى الأصل الجموى الشافعي ويعرف بابن سيف ولد سنة احدى و تسعين و سبعائة تقريباً بمعرة النعان وقر أبها القرآن و تحول المالقاهرة بعدان أقام بحماة يسيراً في سنة أربع فراى البلقيني و حضر فيا قيل دروسه وسمع من الصدر الا بشيطى و غيره و تفقه بالبدر الطنبدى و اشتغل في الفرائض على الشمس الغراقي وقرأ في النحو على الشمس الشطنو في و لازم العزبن جماعة و تودد للمشايخ و دام فيها الى سنة إحدى و عشرين فعاد الى حماة و قطنها و كتب بها التوقيع عن كتاب سرها ثم ترك بأخرة و حج و أقرأ الطلبة و ممن انتفع به العلاء بن الدنيف الماضى . مات سنة سبع أو نمان و خمسين بحاة رحمه الله ، و من نظمه :

وطالب قال لى تنبيه بهجته فهل لحسنى فى ذاالعصر من هاجى فقلت كلا ولافيك الخلاف اذا ياحاوى الحسن مدحى فيك منهاجى منائب الرسف) بن تغرى بردى الجال أبو المحاسن بن الاتابكى بالديار المصرية ثم نائب الشام البشبغاوى الظاهرى القاهرى الحنفي الماضى أبوه . ولد فى شو المحقيقا سنة ثلاث عشرة وثما نمائة تقريبا بدار منجك اليوسفى جو ار المدرسة الحسنية ومات أبوه بدمشق على نيابتها وهو صغير فنشأى حجر أخته عند زوجها الناصرى بن العديم الحنفى ثم عند الجلال البلقيتي لكو نه كان خلفه عليها وحفظ القرآن ثم فى كبره فيا زعم مختصر القدورى وألفية النحو وإيساغو جى واشتغل يسيرا وقال انه قرأ فى الفقه على الهيني وأبى البقاء بن الضياء المكي والشمني ولازمه وكذا اشتغل فى الفقه على العيني وأبى البقاء بن الضياء المكي والشمني ولازمه أكثر وعليه اشتغل فى شرح الالفية لابن عقيل والكافياجي وعليه حضر فى الكشاف والزين قاسم واختص به كثيرا وتدرب به وقرأ فى العروض على النواجي والمقامات الحريرية على القوام الحنفي وعليه اشتغل فى النحو وايضاً بل النواجي والمقامات الحريرية على القوام الحنفي وعليه اشتغل فى النحو ايضاً بل اخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين فى الطب على سلام الله وفى الخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين فى الطب على سلام الله وفى الخذ عنه قطعة جيدة من علم الهيئة وقرأ اقرابادين فى الطب على سلام الله وفى

البديع وبعض الادبيات على الشهاب بن عربشاه وكتب عن شيخنا من شعره وحضر دروسه وانتفع فيما زعم بمحالسته وكذاكتب عكمعن قاضيها الى السعادات ابن ظهيرة من شعره وشعر غيره وعن البدر بن العليف وابي الخير بن عمد القوى وغيرهم من شعراء القاهرة ، وتدرب كا ذكر في الفن بالمقريزي والعيني وسمع عليهما الحديث ، وكذا بالقلعة عند نائبها تغرى برمش الفقيه على ابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة ، وأجازله الزين الزركشي وابن الفرات و آخرون . وحج غير مرة أولها في سنة ست وعشر بن واعتنى مكتابة الحوادث من سنة أربعين وزعم أنه أوقف شيخه المقريزي على شيء من تعليقه فيها فقال دنا الاجل إشارة إلى وجود قائم بأعباء ذلك بعده وانه كان يرجم إلى قوله فيما يذكره له من الصواب بحيث يصلح ما كان كـتبه أولا في تصانيفه ،بل سمعته يرجح نفسه على من تقدمه من المؤرخين من المائة سنة بالنسبة لاختصاصه دونهم بمعرفة الترك وأحوالهم ولغاتهم ورأيتهإذ أرخ وفاة الميني قال في ترجمته ان البدر البغدادي الحنبلي قال له وهما في الجنازة : خلا الجواشارة إلى انه تفرد وما رأيته ارتضى وصفه لهبذلك من حينتذ فقط فانه قال إنه رجعمن الجنازة فأرسل له مايدل على ان العيني كان يستفيد منه بل سمعته يصف نفسه بالبراعة في فنون الفروسية كلعب الرمح ورمى النشابوسوق البرجاسولعب الكرة والمحملونحو ذلك، وبالجلة فقد كان حسن العشرة تام العقل \_ إلا في دعواه فهو حمق \_ والسكون لطيف المذاكرة حافظاً لأشياء من النظم ونحوه بارعا حسما كنت أتوهمه في احوال الترك ومناصبهم وغالب أحو الهممنفر دأبذلك لاعهد له بمن عداهم ولذلك تكثر فيه أوهامه وتختلط الفاظه وأقلامه معسلوك أغراضه وتحاشيه عن مجاهرة من ادبر عنه باعراضه وما عسى ان يصل اليه تركى ، وقد تقدم عبد الجمالي ناظر الخاص بسبب ماكان يطريه به في الحوادث وتأثل منه دنيا وصار بعده إلى جانبك الجداوى فزادف وجاهته واشتهرت عندأكثر الائر الخومن يلوذبهم من المباشرين وشبههم في التاريخ براعته وبسفارته عند جانبك خلص البقاعي من ترسيمه حين ادعى عليه عنده بمافي جهته لجامع الفكاهين المكون البقاعي ممن كان يكثر التردد لبانه ويسامره بلفظه وخطابه وربما حمله على إثبات مالايليق فىالوقائم والحوادث يما يكون موافقا لغرضه خصوصا في تراجم الناس وأوصافهم لما عنده من الضغن والحقد كما وقع له في أبي العباس الواعظو ابن أبي السعود ، وكان اذاسافر يستخلف في كتابة الحوادث و تحوها التقى القلقشندي ، وقد صنف المنهل الصافى والمستوفى

بعد الوافي في ستمجلدات تراجم خاصة على حروف المعجم من أول دولة الترك والدليل الشافي على المنهل الصافي ومورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة والبشارة في تركملة الاشارة للذهبي وحلية الصفات في الاسماء والصناعات مشتمل على مقاطيع وتاريخ وأدبيات رتبه على حروف المعجموغير ذلكوفيها الوهم المكثيرو الخلط الغزير ممايعر فه النقادو الكثير من ذلك ظاهر الكلومنه السقط في الانساب كتسمية الحجار أحمدبن نعمةمع كون نعمة جده الاعلى وكحذفه مايتكر رمن الاسماءفي النسبأو الزيادة فيه بأن يكون في النسب ثلاثة عدين فيجملهم أدبعة أو أدبعة فيجعلهم خمسة . والقلب كأن يكون المترجم طالبالو اجد فيجعله شيخاله. والتصحيف والتحريف كالغرافي بالفاء والغين المعجمة يجعله مرةبالقاف ومرةبالعين والقاف مخففا وكالحسامية بالخشابية وتسعين بسبعين وعكسه وابن سكرحيث ضبطه بالشين المعجمة وفريدالدين بمؤيدالدين -والتغيير كسلمان من سلمان وعكسه وعبد الله من أبي عبد الله وسعد من سعدالله ونباحيث جعله عليا وعبدالغفار صاحب الحاوى حيث جعله عبدالوهاب واستأبي جرة الولى الشهيرحيث جعله محداً وصلاح الدين خليل بن السابق أحد رؤساء الشام سماه مجدا وعبد الرحمن البوتيجي الشهير جعله أبا بكر وأحمدبن على القلقشندي صاحب صبح الأعشى سمى والده عبدالله . والتكرير فيكـتب الرجل في موضعين مرة في ابرهيم ومرة في أحمد وربماتنبه لذلك فيجوز كونه أخا ثانياً. واشهار المترجم بمالا يكوزبه مشهوراً حيث يروم التشبه بابن خلكان أو الصفدي فيما يكتبانه بهامش أول الترجمة لسهولة الكشف عنه ككتابته مقابل ترجمة احمد بن محد بن عبد المعطى جد قاضى المالكية عملة المحيوى عبد القادر مانصه ابن طراد النحوى الحجازي . أووصفه بما لم يتصف به كالصلاح بن أبي عمر حيث وصفه بالحافظ والجمال الحنبلي بالعلامة وناصر الدين بن الخلطة بقوله انهلم يخلف بعدهمثله ضخامة وعلماً ومعرفة وديناوعفة. وتعبيره بمالايطابق الوافع كقوله في البرهان بن خضر تفقه بابن حجر . أو شرحه لبعض الالقاب عالا اصل له حيث قال في ابن حجر نسبة الى آل حجر يسكنون الجنوب الآخرعلي بلادالحر مهو أرضهم قابس.أو لحنه الواضح ومااشبهه كأ زوجه في زوجه والحياة في الحيا والحجاز في المزاج وأجعزه فيأزعجه والبكابة في الكاكبة والحطيط في الحضيض ومنتضمه في منتظمه وظنين في ضنين. بل ويذكر في الحوادثمالم يتفق كأنهكان يكتب بمجرد السماع كقوله في الشهاب بن عربشاه مع زعمه انه من شيوخه انه استقر في قضاء الحنفية بحماة في صفر سنة أربع وخمسين عوضاً عن ابن الصواف وان ابن الصواف قدم في العشر الثاني من الشهر الذي يليه فأعيد في أو اخر جمادي الآخرة ، وهذا لم يتفق كما اخبر في به الجمالي بن السابق الحموى وكفي به عمدة سيما في اخبار بلده ، وكقوله عن جانم انه لما أمر برجوعه من الخانقاه الى الشام توجه كاتب السرابن الشحنة لتحليفه في يوم الثلاثاء ثامن عشرى دمضان سنة خمس وستين فان هذا كما قال ابن الشحنة المشار اليه لم يقع وكقوله لا بن صلاح الدين بن المكويز استقر في وكالة بيت المال عوضا عن الشرف الانصارى في رجب سنة ثلاث وستين وفي ظني أن المستقر حينئذ فيها انما هو الزين بن مزهر، ويذكر في الوفيات تعيين محال دفن المترجين في علط كقوله في نصر الله الروياني انه دفن بزاويته ، الى غير ذلك من تراجمه التي يقلد فيها بعض المتعصبين كما تقدم ، أو يسلك فيها الي غير ذلك من تراجمه التي يقلد فيها بعض المتعصبين كما تقدم ، أو يسلك فيها أعيان التركو وتفادهم العارفين بالحوادث والذوات يصفونه بمزيد الخلل في ذلك وحينئذ فيما بقي ركون لشيء مما يمديه وعلى كل حال فقد كان لهم به جمال ، وقد اجتمعت فيم رادا وكان يبالغ في اجلالي إذا قدمت عليه و يخصني بتكرمة للجلوس والتمس مني اختصار الخطط للمقريزي وكتبت عنه ماقال إنه من نظمه فيمن اسمها فأمدة وهو :

تجارة الصب غدت في حب خود كاسده ورأس مالي هبة لفرحتي بفائده

وابتنى له تربة هائلة بالقرب من تربة الاشرف إينال ووقف كتبه وتصانيفه بها ؛ وتعلل قبل موته بنحو سنة بالقولنج واشتد به الأمر من أواخر رمضان باسهال دموى بحيث انتحل وتزايد كربه وتمنى الموت لما قاساه من شدة الألم الى أن قضى في يوم الثلاثاء خامس ذى الحجة سنة أربع وسبعين ودفن من الغد بتربته وعسى أن يكون كفرعنه رحمه الله وعفا عنه وإيانا .(١)

الماضى الده مشقى الصالحى الحنبلى المحدون حسن بن عبدالهادى الدمشقى الصالحى الحنبلى الماضى أبوه وجده ولدفى سنة بضع وأربعين بدمشق و ناب فى القضاء وهو حى فى سنة ست و تسعين و بلغنى أنه خرج لحديجة ابنة عبد الكريم الآتية أربعين .

١١٨٠ (يوسف) بك بن حسن بك بن على بك شقيق يعقوب الماضى. مات مطعوناً أيضا في صفر أوربيع سنة ست وتسعين .

۱۱۸۱ (يوسف) بن الحسن بن مجد بن الحسن بن مسعود بن على بن عبد الله الجال أبو المحاسن الحموى الشافعي ويعرف بابن خطيب المنصورية . ولد فى ثالث

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل : بلغ مقابلة.

عشر ذى الحجة سنة سبع وثلاثين وسبعائة واشتغل بحماة وغيرها وأخذا الاصلين عن البهاء الاخميمي والنقه عن التي الحميي والتاج السبكي والجمال بن الشريشي والصدر بن الخابوري والنحو واللغة والفرائض والحساب والبيان عن السري أبي الوليد اسمعيل بن عهد بن عهد بن هاييء اللحمي المالكي وعليه سمع الموطأ وغيره ودأب وحصل وكان عالماً مفنناً حاذقاعارفاً بالفقه وأصوله والبيان والتفسير والنحو وغيرها يحفظ تائية ابن الفارض وينشد منها كثيراً وجملة من اشعار العرب ، درس وأفتي وعمل الاهتمام في شرح احاديث الاحكام في نحوست معطي وله نظم حسن وشهرة ببلده وغيرها ودرس بالمعمرونية بحماة وإنفية ابن معطي وله نظم حسن وشهرة ببلده وغيرها ودرس بالمعمرونية بحماة وإنتفع به جاعة وممن اخذ عنه ابن المغلي وابن خطيب الناصرية وابن البارزي ، وانتهت اليه مشيخة العلم بالبلاد الشمالية ورحل الناس إليه ، وكان خيراساكنا قال ابن حجي فاق الأقران ، وقال شيخنا في انبأ به تبعالغيره جد ودأب وحصل الى أن اليه مشيخة العلم بالبلاد الشمالية وزخل الناس المنه وشرح الاهتمام مختصر الالمام خين ومهروفاق أقرانه في العربية وغيرها من العلوم وشرح الاهتمام مختصر الالمام في ست مجلدات كتبت عن العلاء بن خطيب الناصرية عنه قصيدة دالية نبوية م قلت أوردها العلاء في ترجمته من تاريخه وهي طويلة اولها :

أيعذل المستهام المغرم الصادى اذاحدا باسم سكان الحمى الحادى لاتنكروا وجد معشوق أضربه بعد وقد قرب البادى من النادى اذا تعارفت الأرواح وائتلفت فلا يضر تناء بين أجساد هذى رياح الرضى بالوصل قدعصفت وكوكب السعد في أفق السنا باد وقال شيخنا في معجمه لهمؤ لفات عديدة وتلامدة كثيرة و نظم جيد أنشدني عنه العلاء قصيدة مليحة نظمها لما حجوز ارالمدينة أجازلي في استدعاء الصرخدى وكانت وفاته بحماة في شو ال سنة تسع ودفن بظاهرها من جهة القبلة رحمه الله وايانا .

۱۱۸۳ (يوسف) بن الحسن بن محمود العز بن الجلال بن العزأوالبهاء السرائي الأصل التبريزي الشافعي والد المحمدين البدر والجمال والجلال ويعرف بالحلوائي – بفتح أوله وسكون اللام مهموز . ولد في سنة ثلاثين وسبعمائة وتفقه ببلاده

وقرأ على الجلال القزويني والبهاء الخونجي والعضد واجتمع في بغدادبالكرماني وأخذ عنه الحديث وشرحه للبخاري ومهر في أنواع العلوم وأقام بتبريزيدرس وينشر العلم ويصنف فلما بلغه ان ملك الدعدع وهو طقتمش خان قصد تبريز لكونه ارسل لصاحبها في امر طلبه منه رسولا جمل الصورة فتولع به فلما وجع الى مرسله أعلمه بما صنع صاحب تبريزوا نهاغتصبه نفسه اياماً وهو لايستطيع الطواعية وتفلت منه فغضب حينئذ أستاذه وجمع عسكره وأوقع بأهل تبريز فخربها وكان أول مانازلها سأل عن علمائها فجمعوا لهفا واهم في مكان وأكرمهم فسلم معهم ناس كشيرون ممن اتمعهم ثم لما نزح عنهم تحول عزالدين الى ماردين فأكرمه صاحبها وعقد له مجلساً حضره فيه علماؤها كسر بجا والهمام والصدر فأقروا له بالفضل ثم لماولى امرة تبريز أمير زاه بن اللنك راسله للقدوم عليه فأجابه فمالغ في اكرامه وأمره بالاستقرار فيها وبتـكملة ماكان شرع في تصنيفه ثم تحول بأخرة الى الجزيرة لما كثر الظلم بتبريز فقطنها حتى مات في سنة اثنتين وقبل سنة أربع ولذا ذكره شيخنا في الموضعين من انبائه رحمه الله وإيانا ، وكان إماما علامة محققا حسن الخلق والخلق زاهداً عامداً معرضاً عن أمور الدنيا لم يلمس بيده ديناراً ولادرهما مقبلا على العلم لايرى إلامشغو لابه تصنيفاو إقراء ومطالعة مع القيام بوظائف العبادة لم تقع منه كميرة ولم يرمهمو ماقط ، وقدحج ثم زار المدينة النموية وجاور بها سنة وكان يذكر أنه لما أتاها جلس عند المنبر فرأى وهو جالس مجانب المنبر بالروضة الشريقة مغمض العينين أن المنبر على ارض من الزعفر ان قال ففتحت عيني فرأيت المنبر على ماعيدت أولا فأغمضت عيني فرأيته على الزعفران وتكرر ذلك كذلك، ومن تصانيفه شرح المنهاج الاصلي وأربعي النووي والاسماء الحسني وحاشية على الكشاف وعلى شرح الشافية في الصرف ، وجده محمود قيل انه ممن اخذ عن التفتازاني وغيره.

الماد في يوم الاحد رابع شوالسنة ستواد بعين و على بن المادوني . وهب الجمال التتألى ثم القاهري الازهري المالكي ويعرف بالتتألي وبالهاروني . ولد في يوم الاحد رابع شوالسنة ستواد بعين و على أمه لحفظ القرآن والعمدة الفقيه هرون الماضي لكونه خلف والده بعد موته على أمه لحفظ القرآن والعمدة والرسالة والمختصر كلاها في الفقه وألفية النحو ، وعرض على جماعة كالبلقيني والمناوي وابن الديري والأقصرائي وأخذ في العربية عن يعيش المغربي والسنهوري ابن عبادة والتقي الشمني وعنه أخذ في أصول الدين والفقه عن العلمي والسنهوري

وعنه أخذ في أصول الفقه والعربيه أيضا ولازم النجم بن قاضي عجلون في تقسيم ألفية النحو وغيرها بل قرأ عليه بعض المختصر ، وأخذ عنى أشياء رواية ودراية وقال انه قرأ على الزين قاسم الحنفي في الفية الحديث وطلب الحديث وقتاً وسمع السكثير بقراءتي وقراءة غيرى وربما قرآ وكتب الطباق وتميزمع فضيلة وبراعة في الفقه وركون الى الراحة وانقال لى انه مشتغل بالكتابة على المختصر وكتب منه قطعة وتقنع وباسمه نصف خزن كتب سعيد السعداء وغيرهامن الجهات وقد حج في سنة ثلاث وتسعين ، وقد التمس مني تجريد ماسمعه مع الولد بقراءتي خال عن الاسناد فكتبت له ذلك في كراسة افتتحت وصفه فيها بالشيخ الفاضل الاوحد البارع الذي صارمت ميزاً مفنناً عالماً مبيناً مستحقاً التصدى للارشاد والافادة واسعاد المستفتى عايت خلص به من وصف الغباوة والبلادة وانه قداقبل على التوجه للسماع والتفقه في كذير من الأنواع بحيث اندرج في المحدثين بل هوأحق بهذا الوصف من كثيرين لمزيد يقظته فيه ومديد ملازمته لذوى الوجاهة والتوجيه وكذا قرضت لهماكتبه من شرح المختصر وسمعت انه ممن فوض اليه نيابة القضاء مع قرضت لهما كذلك بل وكرهته له وان بلغني عدم مماشرته إياه .

القرمى القاهرى الحنفى الماضى أبوه وعمه المحب الاسقر ويعرف بابن أخى ابن المسقر . نشأ فى عزعمه واستقر بعد أبيه فى الاعادة بجامع طولون و فى ابن الاشقر . نشأ فى عزعمه واستقر بعد أبيه فى الاعادة بجامع طولون و فى مشيخة زاوية نصر الله الرويانى بخان الخليلي و فى غير ذلك و انجمع بأخرة مع التقلل حتى مات فى ربيع الثانى سنة تسعين وقد زادعلى السبعين رحمه الله و عفا عنه . ١٨٦٨ (يوسف) بن حسين بن يوسف بن يمقوب الحصنكيفي المكى الماضى أبوه و ابناه أبو عبد الله مجد وأحمد . كان ينوب فى حسبتها عن العز بن الحب النويرى ثم عن الجال بن ظهيرة و ذلك من حين و فاة أبيه حتى مات و كذا كان يقرأ فى المسجد الحرام وغيره من المجالس التى يجتمع فيهاالناس . مات فى ليلة الاحد خامس رجب سنة ست عشرة بمكة و دفن بالمعلاة وقد قارب الستين . ذكره القاسى . عبد الرحمن الواعظ . كان عالم المالكاوى : قدمت من حلب سنة فى عقائده و بدعتهم ، تفقه و حصل قال الشهاب الملكاوى : قدمت من حلب سنة أربع وستين وهو كبير يشار اليه . زاد غيره انه ولى مشيخة الخانقاه الصلاحية و أعاد بالظاهرية و كانت له اختيارات منها المسج على الجور بين مطلقاو كان يفعله وله فيه و أعاد بالظاهرية و كانت له اختيارات منها المسج على الجور بين مطلقاو كان يفعله وله فيه و أعاد بالطاهرية و كانت له اختيارات منها المسج على الجور بين مطلقاو كان يفعله وله فيه

مؤلف لطيف جمع فيه احاديث وآثاراً ومنها تزوي الصغيرة التي لاأب لها ولاجدبل قال ابن حجى انه كان عيل الى ابن تيمية و يعتقد صواب مقاله فى الفروع و الاصول ولذا كان من يحبه يجتمع اليه وكان وقع بينه وبين ولده بسبب العقيدة وتهاجرا مدة الى أن وقعت فتنة اللكنية فتصالحا ثم جلس مع الشهود وأحسن اليه ولده في فاقته . ولم يلبث أن مات فى شوال سنة أربع . ذكره شيخنا فى انبائه .

من قرى حلب . نشأ بحلب وحفظ القرآن وتفقه بالشهاب بن أبى الرضى ولازمه من قرى حلب . نشأ بحلب وحفظ القرآن وتفقه بالشهاب بن أبى الرضى ولازمه وكان تربيته وقرأ عليه القرآت السبع ، ثم سافر انى ماردين فقرأ بها القرآت على الزين سربجا ، وولى قضاء ملطية سنين شمقضاء حلب مرة بعد أخرى وكذا ولى قضاء طرابلس أيضاً عوداً على بدء وقضاء صفد وكتابة سرها ودخل القاهرة موكان ذكياً فاضلا عارفاً بالنحو والتفسير والفقه حسن الشكالة فائق الكتابة ذا فطم جيد ومنه أول قصيدة كتب بها لبعضهم :

أوجهك هذا أم سنا البدر لامع فقد أشرقت بالنور منك المطالع حديثك للسماد خير فكاهة وذكرك بالمعروف والعرف شائع مات بطرابلس في ثالث عشر المحرم سنة تسع وعشرين . ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا باختصار في انبائه .

المهر المعلى المجال الموالح المعالى القاهرى المالكي ابن عم المهمس البساطى على المجاب على المجال أبو المحاسن الطائي البساطى القاهرى المالكي ابن عم المهمس البساطى الشهير و و الدالعز محد الماضيين. ولد في حدو دالار بعين و سبعانة و تفقه بأخيه العلم سلمان و شيخ المذهب خليل بن اسحق و يحيى الرهو في و ابن مرزوق و نور الدين الحلاوى وعن السراج عمر بن عادل الحنبلي أخذ العربية و الحساب و عن المكلائي الفرائض في اخرين كالتاج القروى و برع في فنون و ناب في الحكم عن أخيه فمن بعده الى أن أنجم عن ابن خلدون ثم سعى عايه فاستقل به في رجب سنة أربع و ثما عائة و تسكر روعشرين او التي بعدها ، و درس بالمؤيدية و غيره و آخر ماولى الحسبة ثلاثة الشهر من سنة ثلاث البشبيشي و عشرين او التي بعدها ، و درس بالمؤيدية وغيرها ، وكان كا قال الجمال البشبيشي فاضلا في علوم شرح مختصر الشيخ خليل و البردة و بانت سعاد و القصيدة الفلكية في الالغاز الفرضية و له أيضا محاضرة خو اص البرية في الالغاز الفرضية و له أيضا محاضرة خو اص البرية في الالغاز الفرضية و له أيضا محاضرة خو اص البرية في الالغاز الفرضية و له أيضا محاضرة خو اص البرية في الالغاز الفرضية و تعمها خالها» و تصوير ذلك في الآدميين سماه الافصاح و الارشاد و شرح ألفية ابن ملك و اعرب و تصوير ذلك في الآدميين سماه الافصاح و الارشاد و شرح ألفية ابن ملك و اعرب

من الطارقية الى آخر القرآن. قال العيني كان عارفا بصناعة القضاء غير أنه لم بكن مشكو راً فيه ولا كان متقدما في معرفة مذهبه ولا غيره من العلوم كذا قال. مات في يوم الإثنين العشرين من جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين فجأة يقال انه سقط من سلم سطوح عن ثمان وثمانين سنة وصلى عليه بالازهر ودفن بالقرافة السكسرى بجانب قبر أخيه شرقي ابي العماس الحرار رحمه الله وإيانا . وقد ذكره ابن خطيب الناصرية مقتصراً على اسمه واسم ابيه ولم يترجمه وكأنه دخل حلب في قضائه ، وكذا أغفله شيخنا في إنبائه وذكره في رفع الاصر ، والمقريزي في عقوده وأثنى عليه . (بوسف) بن ابى راجح الشيبي فيمن اسم ابيه محدبن على . ١١٩٠ (يوسف) بن رسلان بن مجد دغش - بدال مهملة ثم معجمتين كعبس -المهنسي الاصل القاهري كان ماور دياجميلا فتقرب من الغرس خليل بن خاص مك وصهره اينال بضميمته وحج قبل رياسته فلما تسلطن صار ذا أمر و نهي وأثري وابتني دارآ هائلة وتكلم في العمائر السلطانية وغيرها بل كان ناظر الذخيرة والشربخاناه والمطبخ السلطاني مع الشهادة به تلقاها عن المحرقي، وقصدفي قضايا وعدفي الاعيان مع عاميته . مات في جمادي الأولى سنة سبع وستين وقد زاحم الستين ودفن بتربة قشتمر خارج باب الجديد جوار مقصورة قراقحا الحسني عقصورة أنشأها لنفسه فيها سامحه الله وايانا.

١٩٩١ (يوسف) بن سويلمة جمال الدين الفقيه مؤدب الابناء . مات في ذي الحجة سنة تسع وستين بمدينة سنهور وقد عمر . أرخه ابن المنير .

(يوسف) بن سيف المعرى . في ابن أبي بكر بن عمر بن سيف .

العلاقي المركى القاهري الحنفي ثم الشافعي سبطشيخنا والماضي ابوه. ولد كا قطلوبغا الكركي القاهري الحنفي ثم الشافعي سبطشيخنا والماضي ابوه. ولد كا قرأته بخط جده في ليلة الاثنين عند صلاة العشاء ثامن ربيع الاول سينة ثمان وعشرين وثمانمائة ونشأ عزيزاً مكرماً في حجر جديه واستجيز له غير واحد من المسندين منهم الكال بن خير وسمع على جده كثيراً بل قرأ له على تجاد البالسية جزءا وسمع على غيره يسيرا وكان بزى ابناء الجندحتي في المذهب فأشير اليه بالتزيى بالفقهاء وبالانتهاء للشافعية وقرر في نظر المنكو عرية لكونه أرشد الموجودين من ذرية الواقف وقرأ حينتذ على البرهان بن خضر والبدر في الامالي وقابل عليه اشياء من تصانيفه وقرأ عليه داخل البيت البخاري والنخبة في الامالي وقابل عليه اشياء من تصانيفه وقرأ عليه داخل البيت البخاري والنخبة

وتردد معنا يسيراً إلى العز بن الفرات وقرىء عنده اليسير على غيره من المسندين كالزين شعبان وابن يعقوب وعبد الرحيم المناوى والسويفي وما أكثر من ذلك بل كنت أقصد التجوه به عند ابن الفرات فلا يتفق الافى اليسير من الاوقات، وحج فى حياة جديه سنة عمان وأربعين ثم بعد ذلك ولما مات جده اشتغل يسيرا فأخذ الفرائض عن أبى الجود وحضر التقسيم عند العلاء القلقشندى ويسيرا عند الجلال المحلى وكذا حضر عند الابدى فى العروض ونحوه وتردد لغيرهم وعاونه الشمس المحلى الذى كان منتمياللولوى بن البلقينى فى نظم أشياء منها مرثية فى جده كتبتها فى الجواهر ومنها قصيدة حاكى بها ابن كشير أولها:

بنى شاهين قد زادت خطيئته لأواخذ اللهمن قدخاض فى خبره بنى شاهين ماأغباه من رجل فالحقدوالمكروالمكروه من سيره بنى شاهين ما أهداه من هذر يقول ماشاه فى وردو فى صدره

وقرأ على الرشيدى جملة وحصل خصوصا عند انتهاءغالب المعتبرين من شيوخ الرواية فانه قام وطلب ودار على المتأخرين وأكثر من كتابة الاجزاء وغيرها وكان فيهما كحاطب ليل ، وصاهر أكبرالقائمين في مقاهرة جدهالولوى المشاراليه فتروج أخته واستولدها أولادا ومدحه لما ولى الشام بقوله كما رأيته بخطه :

بشر بلاد الشام مع سكانها بولى دين قد وليها حاكا حبر امام ناسك متعفف بالعز لم يبرح مهابا راحما و بقوله أيضا: لتهن بك العلياء ياشيخ عصره وياعالما حاز الكل بأسره

ويامفرداً في وقتنا بولائه فدم في أمان بالولاء ونصره وأنكر العقلاء هذا كله وقاسي مشقة وآل الامر الى الفراق وهجوها بقصيدة بعد أن سافر إلى الشام وكيلا عنها وعن اختها في ضبط تركة أخيهما المشار اليه مما كان الأولى به خلافه ولم يحصل على طائل نعم أخذ في هذه السفرة عن من أدركه هناك من بقايا المسندين وامتدح قاضيه ابن الخيضري بقوله:

لتهن بك العلياء ياقطب عصره وياحافظاً حاز الفخار بأسره ويامفرداً في وقتنا بذكائه فدم في أمان بالهناء ونصره وتزوج بعدها امرأة كبيرة ورث منها قدراً توصل به لتزوج أخت عبد البر بن الشحنة وصارفي و سط بيتهم وأعطاه جده نصف تر تيبه لطبقات الحفاظ للذهبي وأرشده للتكميل عليه ففعل ولكنه لم يتم إلا بعد وفاته وسماه رو نق الألفاظ لمعجم الحفاظ والتمس من العلمي البلقيني تقريظه فرآه نقل عن جده أشياء فأفحش في انكارها بهامش النسخة

في غيرما موضع مما لاأحب ذكره لما تضمن من انتقاص شيخنا ثم استرضي حتى كتب وكان في غنية عن هذاوكذا كتبله القطب الخيضري على الكتاب اسمه بعد وصفه اياه في الخطمة بشيخه العلامة حافظ الوقت وكذا وصف التق القلقشندي بشيخه وماعلمته قرأ على واحد منهما وان وقع فليس مما يفتخر له ، وقال أيضاً فيما قرأته بخطه انه صنف تعريف القدر بليلة القدر والمنتجب بشرح المنتخب في علوم الحديث للعلاء التركماني ودوى الظمات من صافي الزلالة بتخريج احاديث الرسالة وبلوغ الرجاء بالخطب على حروف الهجاء والنفع العام بخطب العام ومنحةاا كرام بشرح بلوغ المرام والمجمع النفيس ععجم اتباع ابن إدريس في اربع مجسلدات والفوائد الوفيه بترتيب طبقات الصوفيــ والنجوم الزاهرة باخبا قضاة مصر والقاهرة وقد رأيت هذا الكتاب خاصة وهو مختصر لخص فيه رفع الاصر من نسختي وكتب من هوامشها مأأثبته من تراجم من تأخر وزاد أشياء منكرة وأساء الصنيع جدا حيث وصف تصنيف جده بقوله وجدت فيه بعض إعواز في مواضع منها اسهابه في بعض التراجم واجحافه في بعضها ومنها إخلاله بتحرير من تكررت ولايته والاقتصار على دكر بعضهاومنها اغفاله ذكرمن أخذ المترجم عنه وعن صرف فى الغالب ومنها إهماله بعض تراجم أسقطها أصلا رأساً ولملها كانت في زجاجات فلم يظفر بها المبيض إلى أن قال وأناقش المؤلف في مواضع قد قلد فيهاغيره وهي منكرة وقال في موضع آخر من الكتابوإذا تأمل المنصف يتحقق أن الصواب ماحررناه وان شيخنا رحمه الله لم بحرر هذا الكتاب فهذا الموضع من المواضع التي قلد فيها بعض من صنف في القضاة ولم يحررهاو فو ق كل ذي علم عليم انتهى. ولذلك كتب الحب بن الشحنة قبل مصاهر ته إذ وقف على هذاما نصه : كأنه ينسب جده الى القصور في البلاغة والى قلة المعرفة بالادب وأنهأ بصرمنه بذاك مم بين أن الصواب جزاز اللاز جاجات قلت والانكار عليه في هذا الصنيع انه لوفرض صحة قوله فكيف وتلك كلمات رام أن يعلوبها فهبط ، ومن القبائح التي رأيتها في هذا الختصر انه عقد فصلا فيمن حصلت له محنة بعد دخوله في المنصب بضرب أو سجن أو اتلاف روح وكانه جعل لمن تأخر مستنداً وكذا عقد لمن ولى القضاء من الموالى ترجمة وذكر لبعض أصحابه انه قصد بذلك أن يكون اله بهم أسوة إذا ولى وبالله يا أخي اعذرني فيما أشرت اليه في شيخنا مقدم ، وعمل جزءاً جرد فيه أسماء الشيوخ الذين أجازوا لهو نحوهم في كراريس لاتراجم خيها وقع له فيه تحريف أسماء لــ بمون اعتماده فيها على النقل من الاستدعا*آت* 

ومواضع سقط عليه من الانساب فلزم تكرير الواحد في موضعين فأكثر وهو لايشعر وربما يكون تكرارها في موضع واحد وأماكن يضبطها بالحروف أو بالقلم وهي خطأ ومواضع لايحسن قراءتها فيخليها من النقط فضلا عن الضبط وأماكن يحذف ماتكون شهرة المرء به بحيث يمر عليه من يعرفه فيظنه آخر لعدم اشتهاره بذلك بل ربمايكون ذاك الوصف مع ذلك للمذكور تنقيصاً إلى غير ذلك مما الحامل على التعرض له ماسبق ومن كان هذا شأنه في شيوخه لايليق به ان يصنف فضلا عما تقدم وسمعت انه خرج لنفسه المتباينات والمعجم والفهرست ولشيخه الخيضري المعجم وللبهاء المشهدي العشاريات وأشياء كالها خبط و خلط و ان لم ارها نعم رأيت معجم الخيضري وهو مهمل لمهمل و من رام تفصيل ما أجملته فليأت عاشاء مماعينته وقد كتب بخطه الكثير لنفسه و بعض ذلك بالأ خرة و ليس خطه بالطائل لاسنداً ولامتناً بل ولا يعتمد عليه في كثير ممايم له لتساهله و رأيته كتب على به ض الاستدعا آت:

يقول عبيد الله يوسف أنه اجازلهم لفظا كتابا بخطه فيروون مايروى سماعا محققا ويروون ماعندى مجازاً بشرطه وماحررت كفاى من كل نخبة وما قلته نظما و نثراً بضبطه

وقد ولى الخطابة بجامع ابن شرف الدين وأخيراً بالمدرسة المزهرية أول مافتحت ثم نقل عنها لمشيخة الصوفية بها بعدا بن قاسم ومشيخة التصوف بوقف قراقوش في خان السبيل و تدريس الحديث بالبيبرسية برغبة الزين قاسم وبالمنصو رية برغبة بنى الامانة وقراءة الحديث بجامع الفكاهين ثم أخيراً بين يدى السلطان في القلعة حين انفصال الامام الكركي والتحدث على جهات لم يحسن التصرف فيها وبو اسطة ذلك تلاشي أمر المدرسة المنكو تحرية و فرط في أشياء من كتب وغيرها بحيث أملق ورغب عن وظائفه وباع كتبه وما صار اليه من جدته من رزق واملاك ونحوها وأنفد ذلك عن آخره مع استبدال قاعة سكن جده وغيرها من الاوقاف التي كان يتحدث اليها مماصار ثمنه أو أكثره في جهته وضيع حق الله في ذلك وحق الله دمين فلاقوة الابالله ولو لا لطف الله به في استقراره عقب الدميري في حواصل البيبارستان بعناية الخيضري بحيث ارتفق بمناومها والمنفوع لكان الامر أشد، البيبارستان بعناية الخيضري بحيث ارتفق بمناومها والمنفوع لكان الامر أشد، ولم يزل على حاله حتى ماتت تحته ابنة الحبي بن الشخنة ولم يحصل بعدها على طائل البيبارستان بعناية تسع و تسعين رحمه الله وعفاعنه وكان قدرام التوصل لكتب جده بعد مو نه بماكان السبب لاتلاف أكثرها وها خاله بسببها وغيره فقال تقديم اجلالى قولو الخالى الذي قد كنت راحيه عند الشدائد في تقديم اجلالى قولو الخالى الذي قد كنت راحيه عند الشدائد في تقديم اجلالى

ضيعت كتباً بلاحق خسرت بها دنيا وأخرى فقد آذيت ياخالى وقال أيضاً: قولوا لخال قدغدا خالياً من عقله والعلم والمال أخليت دارالحبر من كتبها ويحك مذ أدعوك ياخالى

فى اشياء اقتضت لخاله التحرك عليه حين بلغه انه انتقص جده بأمر لا يجوز نسبته اليه و بلغ صاحب الترجمة من بعض المفتين له المهولين في كتابته فتوجه للقاضى علم الدين واعترف عنده بذلك وعمل مصلحته بحيث سد الباب عن تطرق خاله اليه وكذا ذكر والد نفسه بمالا يعجبه لالمعنى يقتضيه حيث قال وكان في خلقه شدة وزعارة ، و نسبه الى الخسة ، وعلى كل حال فهو إنسان ساكن حسن الفهم متعبد بالصوم منجمع عن الناس لكنه من ابناء الترك مستمد برأى نفسه مع نقص رأيه وعقله والانسب في حقه السكوت والله تعالى يحسن عاقبتنا وإياد، قد كتبت عنه

و نحن بعمريط من الشرقية في سنة احدى وخمسين ماقال انه له وهو :

ورب غصن غنج طرفه ذی وجنة حمرا وقد قويم سألته ماالاسم ياباخلا بالوصل قل لى قال عبد الكريم ضهما له الشهاب الحجازى والبقاعي عا اوردته فى البقاعي من المعجمور

وقرضهما له الشهاب الحجازى والبقاعى بما اوردته فى البقاعى من المعجم و جازف فترجمه بما أورده بنصه فقال ولد بعد سنة خمس و عشرين بالقاهرة و كان أبوه مقرباً عند المؤيد فلما مات ساءت حاله ثم توفيت زوجته فربي يوسف هذا عند جده مدللا ، وكان متزيياً بزى الاجناد متمذهبا لأبى حنيفة ، ورمى النشاب فأجاد فلما بلغ آنس رشداً فحج سنة ثمان وأربعين فلما رجع تحول شافعيا وأقبل على الاشتغال بعلم الحديث وكتابة مصنفات جده وسماعها عليه وقراءتها بنفسه وأكب على سماع الاجزاء والكتب فسمع ابن الفرات وكثيراً من اكابر المشايخ فقتح عليه وبرع فى مدة يسيرة مع الاشتغال بغير ذلك من العلم وصيانة النفس واستئلاف الطلبة ثم استأذن السلطان فى التزيى بزى الفقهاء فأذن لهفزاده ذلك خيرا مع الدين والعفة و ترك تعاطى الرياسة فى دولة جده أو التفاته الى شيء من تعلقات القضاء ورغب عما كان سماه جده باسمه من ذلك ، وفرغ للاشتغال بالعلم ذهنه وأنصب فى طلبه عينه وأذنه ونظم الشعر ثم ساق عنه المقطوع الماضى، وفيها مجازفات كثيرة لأغراض فاسدة، ومما ابرزه قديما مقامة قرضها له البدر وفيها مجازفات كثيرة لأغراض فاسدة، ومما ابرزه قديما مقامة قرضها له البدر ابن الخلطة وكاتبه بما أوردته فى ترجمته من المعجم رحمه الله وعفا عنه .

۱۱۹۳ (يوسف) بن شر نكار العنتابي الحنفي . ولد سنة ست وستين وسبعائة وتعانى القراآت فمهر فيها وانتفعوا به وكان يتكلم على الناس بلسان الوعظ فصيح

اللسان حلو المنطق مليح الوجه له يد في التفسير . مات سنة اثنتين وعشرين عن خمس وستين سنة . ذكره شيخنافي انبأنه بقلاعن العيني ورأيت بخطى نقلاعن العيني أنه كان فاضلافي بعض العلوم ومات بعنتاب سنة احدى وعشرين عن قريب السبعين فالله أعلم ١٩٤ (يوسف) بن صاروجا بن عبدالله جمال الدين و يعرف بالحجازى تنقلت به الأحوال في الخدم وعمل استاداراً وكان عارفا بالامور و تقدم في أو اخر دولة الناصر عند الدوادار طوغان وكان زوج ابنته ويدعوه أبي وكثر ذلك حتى كان يقال له أبوطوغان. مات سنة ست و ثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه .

١١٩٥ (يوسف) بنصدقة المحرقى الاصل القاهرى أخو عبد القادر وعبدالرحيم الماضيين والمتشبه بالترك وأحد الزردكاشية ويعرف بابن صدقة. مات بالتجريدة سنة خمس وتسعين قبل إكمال الستين.

الماضى . كان أبوه من نصارى الكرك فتظاهر بالاسلام هو ووالد العلم داود الماضى . كان أبوه من نصارى الكرك فتظاهر بالاسلام هو ووالد العلم داود ابن الكويز فى كائنة للنصارى أشاراليها شيخنافى ترجمة داودسنة ست وعشرين من إنبائه وخدم هذا كاتباعند العاد أحمد المقيرى قاضى الكرك فاماوصل القاهرة كان فى خدمته ببابه وابنه معه وكلاها فى هيئة مزرية حتى مات العاد فدم بالكتابة عند البرهان الحلى بالكتابة فحسن حاله وركب الحمار و بعده توجه لبلاده وخدم بالكتابة هناك أن ولاه المؤيد بسفارة قريبه العلم بن الكويز نظر جيش طرابلس فكثر ماله بها ، واتفق قدومه القاهرة فى آخر أيام ابن الكويز فلمامات وعد بمالكثير حتى استقر فى كتابة السر فى شو السنة ست وعشرين وكانت كاقال المقريزى أقبح حتى استقر فى كتابة السر فى شو السنة ست وعشرين وكانت كاقال المقريزى : حتى استقر فى كتابة السر فى شو السنة ست وعشرين وكانت كاقال المقريزى : حادثة رأيناها ولم يلبث أن عزل فى ربيع الآخر من التى تليها بالهروى . قال المقريزى أمير غرناطة وأذكر تنى ولايته بعدا بن الكويز قول أ بى القسم خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسمير وقد هلك وزير يهو دى لباديس بن جينويه الحميرى أمير غرناطة بلاد الأندلس فاستوزر بعد اليهودى وزيراً نصرانياً :

كل يوم إلى ورا بدل البول بالخرى فزماناً تهودا وزماناً تنصرا وسيصبو إلى المجو سان الشيخ عمرا

واستمر الجال بعد صرفه بالقاهرة إلى أن ولى نظر جيش دمشق فى ثامن جمادى الآخرة سنة اثنتين و ثلاثين عوض الشريف الشهاب أحمد بن عدنان ، ثم عزل فى ذى القعدة سنة خمس و ثلاثين بالبهاء بن حجى ثم أعيد فى صفر من التى تليها ثم انفصل عنها فى جمادى الأولى سنة تسع و ثلاثين و استقر فى كتابة سرها

عوضاً عن النجم بحيى بن المدنى ثم أعيد إلى نظر جيشها فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين ثم انفصل فى ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ولزم داره حى مات وقد عمر فى ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة ست وخمسين ، وكان بعيداً عن كل فضيلة ومكرمة ومن الجهل بمكان ولذا قال المقريزى ماقال ، وقد قال شيخنا فى ترجمة العلم داود من انبائه أنه استقر بعده فى كتابة السر قريبه جمال الدين يوسف وكان قد قدمه فى عهد المؤيد وقرره فى لظر الجيش بطر ابلس غاتفق أن الأشرف لما ولى نيابتها فى أيام المؤيد تقرب اليه وخدمه فصارت له به معرفة فلما مات العلم قرره فى وظيفته فباشرها قليلا بسكون وعدم شره و تلطف بمن يقصده وحلاوة لسان ثم صرف بعد قليل .

١١٩٧ (يوسف) بن أبى الطيب القنمشي المركي البزاز والده العطار هو . مات عكم في المحرم سنة ثلاث وتسعين .

۱۱۹۸ (يوسف) بن عبد الله الضياء بن الجال الهروى ويعرف ببا يوسف لقيه الطاووسي في سنة اثنتين وعشر بن وتماهائة بمنزله في ظاهر هراة وذكر لهأنه زاد سنه على ثلمائة سنة بسبع سنين واستظهر الطاووسي لذلك بأن عدة من شيوخ بلده قالوا نحن رأيناه من طفوليتنا على هيئته الآن وأخبر ناآ باؤ نابمثل ذلك وحيائذ قرأ عليه الطاووسي شيئاً بالاجازة العامة والله أعلى .

١١٩٩ (يوسف) بن عبد الله الجمال الضرير الحنفي أحد الفضلاء في مذهبه . مات في سنة تسع وقد جاز الخمسين . ذكره شيخنا في انبائه .

القاهرة ووعظ الناس بالجامع الازهر وحصل كـثيراً من الـكتب مع لين الجانب والتواضع والخير والاستحضار لـكثير من التفسير والمواعظ . مات بالطاعون فى والتواضع والخير والاستحضار لـكثير من التفسير والمواعظ . مات بالطاعون فى سنة تسع عشرة وقد جاز الخسين وخلف تركة جيدة ورثها أخوه ولم يلبت أن مات ذكره شيخنا أيضاو يختلج في ظنى أنه الذى قبله والصواب في و فاته تسع عشرة لا تسعم مات ذكره شيخنا أيضا و يحتلج في ظنى أنه الذى قبله والصواب في و أحد من يعتقده الناس من المجذوبين . مات في سادس عشرى شوال سنة عشرين و يحدي عنه بعض من المجذوبين . مات في سادس عشرى شوال سنة عشرين و يحدي عنه بعض أهل القاهرة كرامات . قاله شيخنا في انبائه و ممن حكى لنا من كراماته الجلال القمصى و دفن بجواره في تربة ابن نصر الله .

۱۲۰۲ (يوسف) بن عبدالله و اختلف هو وعمه عبدالر حمن فيمن بعده أمرة قال هو يوسف و مرة قال العم احمد بن أحمد وقرأ على الديمي و على قليلا و صاريتر د دالى الأماكن

لقراءة البخارى على طريقة شيخه الديمى وأم بجامع الحاكم كأبيه ولازم خدمة تغرى بردى الاستادار مدة و ندبه في أيام الدوادار لمشارفة الطرحى في تجهيزهم و نحوه مم أبعده. ١٢٠٣ (يوسف) بن عبدالله المقرى كان مقيما بمشهد ابن أبي بكر بمصر وللناس فيه اعتقاد . مات في ربيع الأول سنة اثنتين . ذكره شيخنا في انبائه .

۱۲۰۶ (يوسف) بن عبد الحيد بن عمر بن يوسف بن عبدالله الطوخى الأصل القاهرى الأزهرى الشافعى والد يحيى وأحمد المذكورين وأبوه ويعرف بابن عبد الحيد . حفظ القرآن وجوده و المنهاج واشتغل عندخلد المنوفى وغيره وحج غير مرة وجاور وأقرأ الأبناء وقتاً وهو أحد المنزلين في تربة الأشرف قايتباى .

الذين الفرج وأبي هريرة بن الشهاب بن الموفق الصالحي الدمشقي الحنبلي ابن الذهبي الفرج وأبي هريرة بن الشهاب بن الموفق الصالحي الدمشقي الحنبلي ابن الذهبي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن ناظر الصاحبة مدرسة هناك. ولد تقريباً سنة احدى وعمانين وسبعانة وسمع على والده و ناصر الدين محد بن محمد بن داود بن حمزة ومحد ابن احمد بن عبد الحميد بن محمد بن عبد الحمادي و فاطمة وعائشة ابنتي ابن عبد الحمادي في آخرين وحدث سميع منه الفضلا و قدم القاهرة فأخذت عنه بها ثم ببلده أشياء وكان أصيلا فاضلا أديباً كتب التوقيع للنظام بن مفلح وقتاً. ومات في يوم الأربعاء ثاني رجب سنة تسعو خمسين و دفن بسفح قاسيون رحمه الله ومات في يوم الأربعاء ثاني رجب سنة تسعو خمسين و دفن بسفح قاسيون رحمه الله ويعرف بالتادفي ولد بتادف من أعمال الباب سنة بضع و ثلاثين تقريبا و نشأ ويعرف بالتادفي و ولد بتادف من أعمال الباب سنة بضع و ثلاثين تقريبا و نشأ بحلب فتعاني الغزل والقراءة على القبور الى أن اختص بسالم بن سلامة بنسلمان الحموي قاضي الحنابلة بحلب فنبله و وقع بين يديه بل ناب عنه ، وكان جميلا و تزوج بابنة الشمس الديل الأنصاري وهي سمراء بامر أة يقال لها الصفيراء ثم فارقها و تزوج بابنة الشمس الديل الأنصاري وهي سمراء باحر في أمها أمة سوداء فقال قاضي الباب الشهاب بن سراج:

ولرب قاض أحمر من كعبه ماكان قطله يد بيضاء لعبت به الصفراء أول عمره والآن قد لعبت به السوداء

وامتحن بالضرب والاشهار من الشهاب الزهرى لشهادة شهدهاالحب بن الشحنة ثم لما قتل محدومه سالم رام من العلاء بن مفلح الاستنابة فامتنع لقرب عهده عما تقدم فانتمى للزين عمر بن السفاح فساعده عند الجمال ناظر الخاص بحيث أن العلاء لما انتقل لقضاء دمشق استقر عوضه فى حلب ببذل معجز وتقرير سنوى ، وتدرر صرفه عنه الى أن ولاه الاشرف قايتباى كتابة سرها ونظر "

الجيش أيضاً عوضاً عن الكال المعرى حين حبسه بالقلعة مضافا للقضاء ، ثم صرف عن الثلاثة بالسيد بن أبي منصور بسفارة الخيضرى مع مال بذله و تقرير أيضاً وطلب هذا إلى القاهرة فنقم عليه أنه باطن فى قتل ابن الصوة ، وحبس بالمقشرة بحجة ماتأخر عليه من المال الملتزم به فدام بها نجو خمس سنة الى أن أطلق بعناية يشبك الجمالى وأعيد للقضاء فى مستهل صفر سنية خمس و تسعين ، وفى غضون ذلك صرف ابن أبى منصور عن الوظيفتين بكال الدين محد بن أبى البقاء بن الشحنة ، ورأيت بخطى فى موضع آخر أنه ولى قضاء حلب فى أيام الظاهر جقمق وأضيف اليه فى أيام الأشرف قايتماى عدة وظائف كنظر الجيش والقلعة والجوالى وكتابة السرئم أودع قلعة حلب أشهراً ثم حمل الى القاهرة فسلم للدوادار الكبير شم للوالى ثم أودع في سنة اثنتين و تسعين المقشرة بسبب ما تجمد عليه فى الجيش قيل أزيد من عشرين ألف دينار ، وذكر بفضل بل قيل انه صنف مما قرضه له السعدى قاضى مصر قال وهو حسن الشكالة والكتابة فصيح العبارة مصاهر لبيت ابن الشحنة .

۱۲۰۷ (يوسف) بن المجدعبدالرحمن بن عبدالغنى بن شاكر بن الجيعان أحد الاخوة والتالى لعبد القادر منهم ولد بعيد الثلاثينو ثمانمائة وقرأ القرآن واشتغل يسيراً . ومات مطعوناً في أحد الربيعين سنة ثلاث وخمسين .

۱۲۰۸ (يوسف) بن عبدالرحيم بن أحمد بن مجد الجمال أبو المحاسن بن البارزي الماضي أبوه وجده وأخواه لأبيه خاصة مجد وعبد القادر، أمه تركية لأبيه فن نشأ فحفظ القرآن والتنبيه وجمع الجوامع وألفية ابن ملك وعرض على في الجماعة بل سمع مني ومن الشاوي وغيره ولارم قريبه النجم بن حجي في فنون وكذا أخذعن السنتاوي في الفقه والعربية وغيرها وعن الجوجري وتميز قليلا وصاهر الصلاح ابن الجيعان على ابنته ؛ وحج ويذكر بتدين وخير وسكون.

ابن عبدالنور الجال التو نسى الاصل السنباطي الشافعي والدالعز عبدالعزيز الماضي ابن عبدالنور الجال التو نسى الاصل السنباطي الشافعي والدالعز عبدالعزيز الماضي قال لي ولده أنه ولدف سنة ست وثلاثين وسبعائة بسنباط وأنه حفظ القرآن والشاطبية والمنهاج الفرعي والاصلي وعرضها على جماعة واستمريكر رعليها حتى مات واشتغل بالعلم ورافق الشمس البوصيري ورأيت وصف البوصيري له في عرض ولده بالشيخ بالامام العالم العلامة ، وكذا رافق الشيخ عمر بن الشيخ فتح بل من شيوخه الأسنوي لازمه وكتب عنه شرحه على المنهاج الأصلي والقطعة وحضر دروس الابناسي والبلقيني وبرع في العلم خصوصاً علم الاكحال وكان يستحضر المفردات الابناسي والبلقيني وبرع في العلم خصوصاً علم الاكحال وكان يستحضر المفردات الابناسي والبيطار ، وتكسب في بلده بالشهادة وقصد فيها بالفتاوي وربما أخذ الاجرة الابن البيطار ، وتكسب في بلده بالشهادة وقصد فيها بالفتاوي وربما أخذ الاجرة

علیها ، وکان کـثیر التلاوة بل مکث نحو أربعین سنة سوی ما تخللها من سفر و نحوه یتلو کل یوم ختمة یختمها عنــد قبر والده . ومات فی ثامن عشر ربیع الثانی سنة خمس عشرة بسنباط رحمه الله و إیانا .

١٢١٠ (يوسف) بن عبد الغفار الجمال المالكي . بمن حفظ ابن الحاجب و تفقه وسمع الشفاف سنة سبع عشرة على الكمال بن خير ووصف في الطبقة بالقاضي الأجل وناب في قضاء اسكندرية عن الجال بن الدماميني والشهاب التامساني وكذاناب في القاهرة وجلس بجامع الفكاهين وغيره وكان لين الجانب عرضت عليه بعض محفوظاتي ومات في ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وأظنه جاز السبعين رحمه الله وإيانا. ١٢١١ (يوسف) بن عبدالقادر بن محمد بن العظائم جمال الدين الصادي الحوراني الحموى الشافعي نزيل باسطية مكة ويعرف بالحموى. يمن سمع منى بمكة في سنة ست و ثمانين. ١٢١٢ (يوسف) بن عبد الـكريم بن بركة الجال بن الـكريمي بن السعدي القاهري سبط الصاحب تاج الدين عبد الززاق بن الهيمم وأخو سعد الدين ابرهم ووالد الكمال محمد والشهاب أحمد ناظر الخاص ويعرف بابن كاتب جكم لمكون جده كان كاتباً عنده. ولدسنة تسع عشرة وثما عائة بالقاهرة ونشأ تحت كنفأ بيه فأحضر لهو لأخيه كا قال شيخنا فيهمن أقرأها القرآن وعامهما الكتابة والعلم فكان ممن قرأ عنده وتدرب به في الكتابة الشمس بن البهلوان ظناً وأخذ طرفاً من الفقه والعربية عن الزين السندبيسي ومن العربية وحدها عن أبي عبدالله الراعي وكذا أخذ عن يحيى الدماطي وآخرين وتدرب في المباشرة بأبيه وأخيه وجده لأمه وصرفوه في بعض الآمور إلى أن برع في الكتابة والحساب وما يلتحق به و تكلم في أقطاع الناصري مجد بن الاشرف برسباي ثم استقر به الاشرف سنة ثمان وثلاثين في الوزر بعد تسحب قريبه الأمين بن الهيميم فياشره على كره منه يسيراً الى أن أعنى بعد دونأربعة أشهر لشكواه من قلة المتحصل وكثرة المصروف ولزممن ذلك أخذمال كشير منهومن أخيه ولزم الجمالي بيته الى أن مات أخوه فولاه الأشرف في ربيع الأولسنة إحدى وأربعين نظر الخاص فباشرها نحو اثنتين وعشرين سنة الى أن مات ، وترقى في الأيام الظاهرية جدا وصاهر الحالى بن البارزي على ابنته واستمر في مزيد الترقي وأضيف اليه نظر الجيش عوضاًعن المحيي ابن الأشقر في ربيع الأول سنة ست وخمسين بل صارت الأمور كلها معذوقة مه وتدبير المالك تحت اشارته وأنشأ بالقرب من سكنه بسويقة الصاحب مدرسة حسنة للحمعة والجماعة والصوفية ووقف بهاكتباً شريفة وكذا قام بعادة المدرسة الفخرية المجاورة لبيته أيضا حين سقو طمنارتها على وجه جميل وعمل بالكوم

الأبيض مدرسة وقرربها شيخاً وصوفية الى غيرها من الأماكن المبتكرة والمجددة بالقاهرة وأعمالها كالخطارة وكذا بمكة المشرفة وغيرها مما فى استيفائه مع ما شره وأنواع بره من الانعام والصدقة طول ، وبالجملة فيحاسنه جمة وكان رئيساً عاقلا وقوراً حليا ممدحاً ذا سياسة بديعة وفهم جيد واحتمال ومداراة وتأمل للعاقبة الدنيو ية مع اجلال للعلماء والفقهاء ومحبة فى الصالحين وخضوع لهم وحسبك انه مانا كده أحد فأفلح و لاالتحاليه ملهوف الاو أنجح وأسعده الله فى خاصته وجماعته وذكر غير هذا متعذر واستمر على ترقيه ووجاهته حتى مات وقت التسبيح من دامن عشر ذى الحجة سنة اثنتين وستين وغسل من الغد شمصلى عليه برحبة مصلى بأب النصر فى مشهد حافل لم يتخلف عنه كبير أحد سوى السلطان بل جلس ولده بدار المتوفى حتى فرغوا من تجهيزه شم ركب الى المصلى ومشى من عداه وكذا شهد جنازته أمير المؤمنين وتوجه كلهم أو جهورهم الى محل دفنه بتربته التى كان شرع في عمارتها وهى تجاه تربة الاشرف اينال وكان يوماً مشهوداً وكثر الأسف على فقده وقد أشار شيخنا الى حسن تربية أبيه له رحمه الله وسامحه وعفاعنه .

١٢١٣ (يوسف) بن عبد اللطيف بن يوسف الجمال الصردى ثم القاهرى المالكي نزيل زاوية الشيخ مدين ويعرف بخدمة النجم بنحجي . بمن سمع مني وأخذ في الفقه عن بعض الفضلاء ولازم حضو رمجلس مخدومه و بعده انهمط ولديه عقل وسكون. ١٢١٤ (يوسف) بن عمان بن عمر بن مسلم محمد بن عمر الكناني \_ بالمثناة الثقلة الصالحي . ولد سنة تسع عشرة وسبعائة وأحضر على الحجار المنتقى من مسندعيد وسمع من الشرف بن الحافظ وعلى بزيوسف الصوري وأحمد برب عبدالرحمن الصرخدى وعائشة ابنة مسلم الحرانية وأجازله الرضى الطبرى فكان خاتمة أصحامه وابن سعدوابن عساكر وغيرهم ، وحدث بالـكشير وكان خيراً . ذكرهشيخنا في معجمه وقال أجاز لي ، ومات في نصف صفر سنة اثنتين قبل دخولي دمشق يعني فدخوله في رمضانها عن ثلاث و ثمانين و ذكره في انبأ به ايضاً و تبعه المقريزي في عقوده. ١٢١٥ (يوسف) بن عثمان البراسي قطن زاية الشيخ محمد الحنفي بحو أربعين سنة وذكر بصلاح وأنه رأى النبي عَلَيْكُ في منامه زيادة على أر بعين مرة و دام التلاوة و العبادة و الخير. ١٢١٦ (يوسف) بن علم بن نجيب جمال الدين بن علم الدين بن نجيب الدين الفار سكورى الشافعي الفقيه والدابر هيم والشمس مجدوالزين مجدالمذ كورين مع ذكر لهفيهم. ممن عيز في الفقه والقراآت والعربية والفرائض وأمبالجامع الكبير ببلده وأقر االطلبة وعلم الأبناء وقال لأصغر بنيه الزين قرأ عندى ازيد من تماتمائة ولد ليس فيهم الين من قراءتك وربما اشتغل بالخياطة لنفسه . ومات في هذا القرن .

الشافعي نقيب القراء وابن نقيبهم . ولد سنة خمس وستين وسبعائة بالمدرسة الناصرية بين القصرين و نشأ بها فخفظ القرآن وسمع على العز عبد العزيز بن عبد الحيي السيوطي جزءابن عرفة وحدث به بافادتي سمعه عليه ، وكان صالحاً يذكر أنه سمع على جريرية الهكارية وليس ببعيد. وقد حج مراراً وزار بيت المقدس والخليل ودخل الشام و دمياط واسكندرية والصعيد . ومات في يوم الجمعة رابع عشرى صفر سنة ست و خمسين رحمه الله .

١٢١٨ (يوسف) بن على بن خلف بن مجد بن أحمد بن سلطان العدل الجمال أبو المحاسن بن العلاء الدميري القاهري الشافعي والد البدر محمد وعلى الماضيين. ولد سنة اثنتين وسبعين وسبعائة أو بعدها بقليل وقيل سنة ثمان وستين بل قيلسنة ستين بدميرة وقرأ بها بعض القرآن ثم انتقل به أبوه الى القاهرة فأ كمله بها وعاد الى بلده فاما مات أبو ه تحول إلى القاهرة فقطنها عندابن عمه الصفي ابرهيم الدميري وكان من أهل العلم يقال له القدسي لسكناه بالقدس مدة فنزله في مكتب الأيتام وحفظ التبريزي والمنهاج الأصلى وألفية النحو ، وعرض على الأبناسي والبلقيني وابن الملقن والكمال الدميري فيما أخبر وأنه تفقه على الأول والأخير وسمع بعض دروس النحو وسمع على النجم بن دزين والجمال الباجي والسويداوي والحلاى والجوهري وأم ابراهيم خديجة ابنة محمد برس احمد القدسية ومما سمعه عليها الورع لأحمد وعلى الأول البخاري خلا المجلس العاشر ولم يجدد وعلى الثالث الجزء الثالث والتسعين من المعجم الكبير للطبر اني وباشرديو ان بني الأسياد ثم ناب عن الصدر الأدمى في أوقاف الحنفية وعن ناصر الدين بن البارزي في نظر بيت المال والصندوق وعن الثقي بن حجة في الطيبرسية ووقع في ديوان الأنشاء ، وحج غير مرة وجاور في بعضها وتكسب بالشهادة في حانوت البندقانيين ولزمه بأخرة مقتصراً عليه ، وكان خيراً ساكناً حدث بالصحيح وغيره قرأ عليه الفضلاء أخذت عنه الصحيح والورع وغيرها قراءة وسماعا . ومات في شعبان سنة أربع وخمسين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله وايانا .

۱۲۱۹ (يوسف) بن على بن زبن الدين بن شكر المتبولى . ممن سمع منى بمكة .

۱۲۲۰ (يوسف) بن الشيخ على بن سالم الغزى خطيب جامع سنجر الجاولى ، بما القيه حسين الفتحى بغزة سنة اربع وأربعين فسمع خطبته بالجامع المذكور ثم كتبهامنه .

(يوسف) بن على بن ضوء الصفدى الأصل الحنفى . يأتى قريبابزيادة محد قبل ضوء .

(يوسف) بن على بن عبيد السنتاوى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى .

عمن حفظ القرآت وغيره، واشتغل على الزواوي وزكريا وآخرين ، بل ورافق الثاني في السماع على شيخنا ؛ وكذا سمع ختم البخاري بالظاهرية وكان خيراً لونا واحدا ممن حج وأم بالاقبغاوية وتنزل في سعيد السعداء وتجرع فاقة سيما بعد انقطاعه و تو الى ضعفه وابتلائه في بدنه بل كف ولم ينفعه صاحبه بشيء يذكر في أيام قضائه. ومات ظناً في سنة خمس و تسعين عن بضع وسبعين. ١٢٢٢ (يوسف) بن على بن الزين عمر بن مجد بن الشيخ مسعود البعلي المرحل ويعرف بالجنثاني بكسر الجيم ثم نون ساكنة ثم مثلثة وأظنه قريب البدر مجدبن على ابن عبد الرحيم الماضي. ولد قبيل التسعين ببعلبك وسمع بها على ابن الزعبوب الصحيح أنا به الحجاروحدث سمع منه الطلبة ولقيته ببلده فقرأت الثلاثيات وكان خيرا يكتسب من الرحال . مات بعدالستين أو محاذيها رحمه الله . (يوسف) بن على بن أبي الغيث فيمن جده موسى بن أبي الغيث.

١٢٢٣ (يوسف) بن على بن عجد بن ضوء الجال الصفدي الأصل القدسي الحنفي أخو أحمد الماضي ويعرف بابن النقيب. ذكره شيخنا في معجمه بدون مجد وقال سمع على أبي محمو دالمقدسي جزءاً خرجه لنفسه أوله المسلسل أجازفي الاستدعاء الذي فيه رابعة. قلت و سمع منه الموفق الابي مع الحافظ ابن مو مي سنة خمس عشرة. ١٢٢٤ (يوسف) بن على بن محمد بن يوسف بن احمد بن عطاء بن إبرهيم بن موسى الفارسكوري الشافعي البلان. أصله من فارسكور فانتقل به أبو دالى القاهرة فولد بها وذلك في سنة تسعين وسمعائة تقريباً أوقملها وقرأ بها القرآن ثه تحول الى فارسكور فارتزق بالخدمة في الحمام وبحث فصول ابن معطى والملحة على الشيخ العلامة محمد السكندري الحريري ، وتعانى النظم فبرع فيه وامتدح النبي عصافة بعدة قصائدكتب عنه ابن فهدوالبقاعي وآخرون وكنت ممن كتبعنه بفارسكور وكانتعدمت عينه فرأى النبي عليه في منامه فلمسها بيده الشريفة فصحت مع ثقل سمعه وكونه على الهمة كثير المحفوظ أنساً. ومماكتمته عنه قوله :

كم من لئيم مشي بالزور ينقله الايتقى الله الا يخشي من العار رود لو أنه ننمرء يهلكه ولم ينله سوى إثم وأوزار وخل قائله في غمه ساري كل الكلاب وحق الو احدالباري قد صاغه حاذق في نظمه داري لأصبح المبخر مثقالا بدنار

فان سمعت كلاماً فيك جاوزه فا تمالى السما دوماً إذا نمحت وقد وقعت ست نظمه درر الوكل كلب عوى ألقمته حجراً ومن قصائده ميمية أولها: نشرت طى فؤادى فيكم علما ومبهم الشوق أضحى فى الهوى علما مات ١٢٢٥ (يوسف) بن على بن موسى بن أبى الغيث صلاح الدين البعلى الحنبلي البزاز . سمع فى سنة تسع و خمسين و سبعهائة من أبى الظاهر محمد بن أحمد بن القزويني وعمر بن ابر هيم بن بشر الاول من امالى القاضى أبى بكر الانصارى و حدث به سمع منه الفضلاء كابن موسى ومعه الموفق الابى فى سنة خمس عشرة ووصف بالفضل ، وذكره شيخنا فى معجمه فقال اجاز فى استدعاء ابنى عهد.

۱۲۲۱ (يوسف) بن على المركى الحلوانى ذكره النجم بن فهدفى معجمه و أنشد من نظمه : الاليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى منى حيث الحجيج نزول وهل أردن ماء العسيلة صاديا ليشفى عليل أويبل غليل

المحد الماضى وهذا أكبر . ولد بالخانقاه سنة بضع وثلاثين و نشأ فى عز ابيه فحفظ القرآت ، واشتغل قليلا فى فقه الحنفية وسمع على من سبق فى أخيه ، وتعانى الفروسية وتقدم فى كثير من فنونها بحيث انه امتحن بجر قوس عجز عنه جماعة بخضرة الظاهر جقمق فجره وكسره وكان يقول انه أقام مدة يتألم من كتفه بسبب جره له ولذا نزل فى ديوان السلطنة و تنزل فى صوفية الخانقاء بل هو أحد جماعة الدوادارية السودونية وخادمها وحج غير مرة وجاور . مات بعيد التسعين بالخانقاة ودفن عند ابيه بها عفا الله عنه .

۱۲۲۸ (يوسف) بن عمر بن اسماعيل بن العباس المظفر بن المنصور بر الأشرف ماوك المين استقر بعد موت ابن عمه الاشرف اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل في سنة خمس واربعين .

۱۲۲۹ (يوسف) بن عمر بن على الحموى ويعرف بالشامى . ممن سمع منى بمكة . المحمد الم

۱۲۳۳ (يوسف) بن عمر الدمياطي . كان أبوه من مقدمي أجنادها ثم هو من أجنادها ويتكسب مع ذلك بالخياطة فلماأرسل بالامير تمراز اليها نزل في بيت كان مضافاً لهم يعرف بالفرسيسي فقامت أمه بخدمته أتم قيام وكان هذا أيضاً يخدمه بالخياطة وغيرها فلما عاد الامير الى القاهرة صارت الام هي المرجع في بيته و ترقى ابنها عنده حتى عمله خازنداراً وتمول جداً وصارت له في دمياط الاملاك والسمعة و بعدمدة حصل له ثقل في لسانه كانه ابتداء فالجفا حضر له الاطباء الى أن عجز واقتضى

رأيه أن استأصل ماكان معه وصار بعد ذلك العزوركوب الخيل يمشى مع عجزه وعدم تمكنه الا بالاستناد للحائط و نحوه فسبحان المعز المذل.

١٢٢٤ (يوسف) بن عيسى سيف الدين السير امي الحنفي والد النظام يحيي الماضي وقد يختصر لقبه فيقال سيف ويترجم لذلك في السين المهملة كا لشيخنا في معجمه وأنبائه بل كان هو يكتب في الفتاوي ونحوهاسيف السيرامي كان منشؤه بتبريز، ثم قدم حلب لما طرقها اللنك فاستوطنها إلى أن استدعاه الظاهر برقوق وقرره في مشيخة مدرسته التي استجدها عوضاً عن العلاء السيرامي سنة تسعين فلزمها متصديا انفع الناس بالتدريس والافتاء وكذا ولاه الظاهر مضافا لمدرستهمشيخة الشيخونية بعد وفاة العز الرازي وأذن له في استنابة ولده الكبير محمود عنه في مدرسته فدام مدة ثم. ترك على الشيخونية واقتصر على الظاهرية ، وكان دينا خيراً كثير العبادةمتو اضعاً حلياكثير الصمت قانعا بالكفاف متقدما في فنون ذكره شيخنافي إنبائه ومعجمه وقال فيه كانعارفا بالفقه والمعانى والعربية وغيرها سمعت العز بن جماعة يثني على علومه و اجتمعت به وسمعت من فو الده، و ذكر ه التقي الكرماني فقال حضرت مجلسه واستفدت منه وكان من فضلاء تبريزتم انتقل الى القاهرة وتولىمشيخة مدرسة البرقوقية وكانت عنده لكنة ورداءة عبارة يأتى في أثناء كلامه بألفاظ زائدة مثل نعم كا قلت ومثلاو أطال الله بقاك وأحسنت ونحو ذلك ، ولكن عنده فضيلة تامة خصوصا في المعقول ومشاركة في غيره مع تواضع وأخلاق حسنة ونشأ له ولدان قرآ اليسير على والدهاثم ذهب أحدها الى بلاد الروم واستمر الأخرعنده بمصرانتهي . مات في ربيع الأول سنة عشر بالقاهرة وممن جزم بكون اسمه يوسف وترجمه في الياء الاخيرة المقريزي وأما ابن خطيب الناصرية فقال: قيل اسمه يوسف، وقال المقريزي في عقوده وغيرها: يوسف ابن محمد بن عسى وعد غلط .

١٢٣٥ (يوسف) بن قاسم بن فهد المـكي ويعرف بابن كحليها . مات بمكة في شعبان سنة اثنتين وأربعين . أرخه ابن فهد .

الخورجي المياني المسكى الحنني ، سمع من الجمال الأميوطي والشمس بن سكر وأجاز الخورجي المياني المسكى الحنني ، سمع من الجمال الأميوطي والشمس بن سكر وأجاز له في سنة احدى وسبعين الاذرعي والاسنائي ومحمد بن الحسن بن محمد بن عمار ابن قاضي الزبداني وأبو البقاء السبكي وأبو اليمن بن السكويك وابن القارىء والآمدي وآخرون و كرون د كره التق بن فهد في معجمه وقال الفاسي انه اشتغل بالفقه وكان له إلمام به بحيث يذا كر بمسائل مع نظم ودين وخير و بحر كثير في الشهادة .

مات سنة ست وعشرين بمكة ودفن بالمعلاة .

۱۲۳۷ (يوسف) بن قراجا الحنفي رأيته كتب في عرض سنة اثنتين بالقاهرة مد ١٢٣٨ (يوسف) بن قطاوبك جمال الدين صهر ابن المزوق . ممن ولى ولاية العربية وكشف الجسور . مات في سنة اثنتين واستقر بعده محمد بن غرلو . ١٢٣٩ (يوسف) بن ماحد بن النحال أخو في ح الماضي . مات بحكة سنة خمس

١٢٣٩ (يوسف) بن ماجد بن النحال أخو فرح الماضي . مات بمكة سنة خمس وثمانين وكان معتنياً بالتجارة تاركاً للمباشرات عفا الله عنه .

الالحان في صباه هو والعلاء عصفو رالموقع وذلك قبل الطاعون المجاهدية . كان يقرأ منهما طائفة تتعصب له ثم انتقل هذالى الصالحية وعصفو رالى القاهرة . ومات هذا في ربيع الاول سنة اثنتين وله ثلاث وستون سنة ، ذكره شيخنا في انبائه . هذا في ربيع الاول سنة اثنتين وله ثلاث وستون سنة ، ذكره شيخنا في انبائه . ١٧٤١ (يوسف) بن ناصر الدين محد بن عباس الدكر نسى الشافعي العطار أبوه . سكن مع أبيه القاهرة فحفظ القرآن والمنهاج وغيره وعرض على في جماعة وتدرب بالبدر حسن الطلخاوي في الاشتغال والوراقة وجلس تحت نظره شاهدا مع مداومة النساخة قانعاً بالقليل وربما باشر في بعض الأماكن وهو فطن فهم عاقل مع مداومة النساخة قانعاً بالقليل وربما باشر في بعض الأماكن وهو فطن فهم عاقل القاهري الشافعي نزيل سعيد السعداء وأحد موفيتها . ولد سنة تسم وستين القاهري الشافعي نزيل سعيد السعداء وأحد موفيتها . ولد سنة تسم وستين على الولى العراقي ولازمه في دروس القانبيهية وكان أقام بها مدة قبل سعيد السعداء وكتب عنه من أماليه وكذا سمع النور الفوي والطبقة أخذ عنه بعض أصحابنا . ومات في يوم الجمعة رابع رجبسنة ثمان وأدبعين ودفن من الغد مقابر الصوفية خارج باب النصر رحمه الله وإيانا .

الحنفي القطان بسوقها وأظنه ابن عم موسى بن اسمعيل بن أحمد الحنفي الماضى الحنفي القطان بسوقها وأظنه ابن عم موسى بن اسمعيل بن أحمد الحنفي الماضى ولد تقريبا سنة ثلاث وسبعين وسبعائة وسمع على أبى الهول الجزرى ومن لفظ المحب الصامت أشياء وحدث سمع منه الفضلاء وكان خيراً مات في سنة تسع وأدبعين ودفن بسفح قاسيون وهو جد الشهاب أحمد بن خليل اللبودي لأمه رحمه الله ١٣٤٤ (يوسف) بن محمد بن أحمد الجال التزمني ثم القاهرى الشافعي ويعرف بابن المجبر نسبة لصدقة المجبر لكونه خلف أباه على أمه فرباه . ولد تقريبا سنة سبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباً وعرض على جماعة وتفقه بالبلقيني وابن الملقن ولازم العزبن جماعة مدة فانتفع به في النحو والاصول بالبلقيني وابن الملقن ولازم العزبن جماعة مدة فانتفع به في النحو والاصول

وغيرهاوسم كاخبرعلى التقى بن حاتم صحيح البخارى و كافى الطبقة على الشرف ابن الكويك صحيح مسلم بفوت ، وحج وزاد القدس والخليل ودخل دمشق واسكندرية وغيرها وتصدى للتدريس فانتفع به الطلبة وباشر مشيخة سعيد السعداء نيابة عن الشهاب بن المحمرة حين توجهه الى الشام قاضياً عليه ثم وثب عليه فيها فاما عادالشهاب انتزعهامنه ، وكان إماماً خيراً فقيها فاضلامتثبتاً بل صار معدوداً في أعيان الشافعية بالقاهرة ولشدة صداقته بالعلمي البلقيني ناب في القضاء عنه وصار يحضر معه مجالس الحديث بالقلعة ولذا قال شيخنا:

دعاوى فاعل كثرت فساداً ومن سمع الحديث بذاك يخبر ولولا إنه خشى انكساراً لما طلب الاعانة بالحبر وقد ذكره شيخنا في إبيائه فقال كان فاضلا اشتغل كثيرا ودار على الشيوخ ودرس في أماكن وناب في الحكم عن القاضى علم الدين وكان صديقه وقد حصل له في حدود سنة خمس وأدبعين وجع في رجليه أضربه وأظهر عليه الهرم ولم يزل به حتى انقطع في بيته بجامع المارداني الى أن مات في ليلة الجمعة منتصف رجب سنة سبع وأربعين بالقاهرة وقد جاز السبعين رحمه الله وإيانا.

المعمن المعرفي المعربي القاهرى الشافعي الوفائي نزيل الحسينية . ممن سمع منى مسلم المعربية الم

الله أبو المظفر بن المتوكل على الله أبي عبد الله وابي العزبن المعتصم بالله بن المستكفى بالله أبي المنظفر بن المتوكل على الله أبي عبد الله وابي العزبن المعتصم بالله بن المستكفى بالله أبو المؤلفة المستعين بالله العباسي آخر الاخوة الحمسة المستقرين في الخلافة وأوطم المستعين بالله العباس ثم المعتضد بالله داود ثم شقيقه المستكفى بالله سليمان ثم القائم بأمر الله حمزة وعم المستقر بعده المتوكل على الله أبي العز عبد العزيز بن الشرف يعقوب الماضي ذكره ولد في ليله سابع عشري رمضان سنة ثمان وتسعين وسبعائة ونشأ في حجر السعادة الى أن بويع له بالخلافة في وسبعائة ونشأ في حجر السعادة الى أن بويع له بالخلافة في الأيام الاينالية بعد أخيه القائم بأمر الله حمزة في أوائل رجب سنة تسع وخمسين وظهر بذلك مصداق رؤياه تعيين الخلافة له من الخليل ابرهيم عليه السلام فدام فيها نحو أدبع وعشرين سنة وأسكنه الظاهر خشقدم حين بلغه قدوم جانم فيها نكو أدبع وعشرين سنة وأسكنه الظاهر خشقدم حين بلغه قدوم جانم نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني بمنزله المعتاد الى ن توفى بعد تمرضه نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني بمنزله المعتاد الى ن توفى بعد تمرضه نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني بمنزله المعتاد الى ن توفى بعد تمرضه نائب الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني بمنزله المعتاد الى ن توفى بعد تمرضه والمها الشام بالقلعة ولم يمكنه من السكني عنزله المعتاد الى ن توفى بعد تمرضه

نحو عامين بالفالج في ضحى يوم السبت رابع عشرى الحرم سنة أربع و ثمانين وغسل من فوره ثم صلى عليه بالقلعة عند باب القلة في مشهد فيه السلطان وجمع من الأمراء كالحاجب الكبير وغيره من المقدمين والقضاة ماعدا الحنني والمشايخ ودفن بالمشهد النفيسي على عادتهم وقد باغ التسعين أو جازها وسمعت من يقول سنه على التحرير خمس و ثمانون سنة ودون أربعة أشهر بايام رحمه الله وإيانا وكان فيما بلغني كثير التلاوة في المصحف ساكناً بهيا مجاب الدعوة صادق المنامات قلد في أيامه خمسة ملوك وصاهر العلمي البلقيني على ابنته ألف ام تقي الدين بن الرسام واستولدها ابنة ثم فارقها . (يوسف) بن مجدبن بيرم خجا. في قرا يوسف من القاف:

١٣٤٨ (يوسف) بن مجد بن حسن بن صالحالبهنسى. ممن سمع منى بمكة . المجهد المجدد بن الحسن الجال الخليلي ابن البرهان ولد تقريباً سنة ست وأدبعين وسبعائة وسمع من الميدومي المسلسل ومشيخة كليب وجزء البطاقة ومجالس الخلال العشرة ونسخة ابرهيم بن سعد ومنتقي العلائي من ثمانيات النجيب وغيرها ، وحدث سمع منه التقي القلقشندي نسخة ابرهيم بن سعد في سنة أربع وثما ثمائة وابن موسى والموفق الابي أشياء في سنة خمس عشرة بل أجاز لابن شبخنا وغيره في سنة احدى وعشرين .

۱۲۵۰ (يوسف) بن مجد بن مجد الكفرسبي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي . أخذ الفقه عرف التق بن قندس وكمل تفقهه بتاميذه العلاء المرداوي وسمع معي لماكنت بدمشق تبعاً للتقي شيخه .

۱۲۵۱ (یوسف) بن محمدبن طوغان الماضی ابوه وجده شاب أتلف أوقاف جده. وهو غیر متصون کابیه بل اسو أممن لایذ کر بحال .

ابن الشمس بن الجال بن الشرف بن العز بن أحد أصحاب العز الديريني الشارمساحي ابن الشمس بن الجال بن الشرف بن العز بن أحد أصحاب العز الديريني الشارمساحي مم القاهري الأزهري الشافعي الكتبي ويعرف بالزين الشارمساحي وبالخطيب ولد تقريباً سنة أربع وثلاثين و ثما عائة بشارمساح ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطميتين والفية الحديث والنحو والعمدة والاذكار للنووي والحاوي والمنهاج الاصلى والجعبرية في الفرائض وفصيح ثعلب والتلخيص وإيساغوجي في المنطق وغيرها وعرض بعضها على شيخنا والعيني والاذكار على الرشيدي بل عرض على الظاهر جقمق وأنعم عليه وأخذ عن الحلى والعبادي الفقه ولازمه كشيرا وعن الخواص في العربية وغيرها وشاهر الشمس السنسي على سبطته واستولدها في سوق الكتب وصار أخبرهم وصاهر الشمس السنسي على سبطته واستولدها في سوق الكتب وصار أخبرهم وصاهر الشمس السنسي على سبطته واستولدها

البنا عرض على عدة كتب وحج ونعم الرجل.

الضم المحدد الله المجدد الله الجمال السكندري قاضيها الحميدي بالضم المسهة الى امرأة ربته يقال لها آم حميد \_ الحنفي . نشأ باسكندرية و تفقه حتى برع وولى قضاء الحنفية بهاو أخذ عنه شيخنا ابن الهمام في النحو وغيره . ذكره شيخنا في أنبائه قال وكان موسراً لا بأس به . مات في خامس عشرى جمادي الآخرة سنة احدى وعشرين وقد زاد على الكمانين وقرأت بخطه في موضع آخر عن نيف وسبعين سنة قال وأظن أنني رأيته و وافق غيره على كو نه زاد على الثمانين وقال كان بارعا فاضلا في عدة علوم مثرياً يتعانى المتجر ذافضل وافضال مع عفة وديانة وصيانة درس بالثغر وأفتي إلى أن مات وحمدت سير ته في القضاء . وهو في عقود المقريزي وقال صحبته في مجاورتي عكمة سنة سبع و ثمانين و نعم الرجل كان في دينه و فضيلته رحمه الله .

۱۲۵٤ (يوسف) بن علم الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد جال الدين النويرى ثم القاهرى الماضى أبوه وأخوه كمال الدين محمد . ممن حفظ كمتباً وعرضها وعرف بالذكاء وهو أكبر اخوته واشتغل قليلا ، وتعانى

الزراعة ببلده بحيث يسافراليها في ذلك.

الأنصارى الخزرجي الفلاحي الأصل نسبة الى الفلاحين بالتخفيف وا خره نون قرية من أعمال تو نس من المغرب السكندري المالكي و يعرف بالفلاحي ولد بعد قرية من أعمال تو نس من المغرب السكندري المالكي و يعرف بالفلاحي ولد بعد خريو مالا ثنين ثاني عشر ربيع الاول سنة تسع و ثما عامة باسكندرية ومات ابوه وهو صغير فانتقل مع امه الى القاهرة فا كل بها القرآن و تلابه لا يى عمر و من طريق الدورى خاصة على حبيب العجمي وحفظ الرسالة وغالب المختصر الفرعي وجميع ألفية ابن ملك ثم أقبل على الاشتغال في الفقه والعربية و الحساب والفرائض وغيرها ، ومن شيوخه الجمال الاقفاصي و البساطي ثم أبو عبد الله الراعي وسمع الحديث على شيخنا و الرشيدي في آخرين وصارفي غضو ز، ذلك يتردد الى بلده ومن شيوخه بها الشهاب أحمد الصنهاجي وسعيد المهدوي والشريف الجزائري وزعم أنه سمع فيها الموطأ على السنهاجي وسعيد المهدوي والشريف الجزائري وزعم أنه سمع فيها الموطأ على ألبها في سنة تسع وأربعين لمزيد اختصاصه به بحيث أنه سافر معه إلى ولاه اياها تنم نائبها في سنة تسع وأربعين لمزيد اختصاصه به بحيث أنه سافر معه إلى حماة لماولى نيابتها في سنة احدى و خمسين، وقد لقيته عكة سنة ست و خمسين ثم بعدها ببلده و يتبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعدها ببلده و يتبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه به بعدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعدها ببلده و تبت عنه بالموضعين أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعد المهدون ألم بعرب المهدون أشيون أشياء بل كتب لى بخطه كراسة من نظمه بعد المهدون بالمهدون به بعد المهدون ألم بعرب المهدون ألم بعرب المهدون بالمهدون المهدون ألمه من نظمه بعد المهدون المهدون به بعد المهدون المهدون بالمهدون المهدون المهدون بالمهدون المهدون المهدو

و نثره ، وكان فاضلا مشاركاً في فنون لكن الغالب عليه الأدب مع تو اضع و خفة روح وسرعة حركة و تجوز فيايبديه . مات في ثامن ذي الحجة سنة خمس و سبعين بحكة و تقدم البرها في للصلاة عليه تم دفن بباب المعلاة رحمه الله و عفاعنه ، و مماكة بعنه و مماكة بته عنه نقوله: وقائلة في بعد الحسين قدمضت من العمر في شرب و سرب و اتر اب أدى فيك أخلاق الشباب وقد بدا عذارك مسوداً كلون غراب فقلت لها لا تعجبين فا عمال عدارك من سو الف أحبابي وكتب عنه البقاعي ماسقته في الوفيات .

۱۲۵۲ (يوسف) بن مجد بن على بن مجد بن ادريس بن غانم بن مفرج الجال بن أبى راجح القرشى العبدرى الشيبى المكالماضى أبوه وأخوه عمر ويعرف بابن أبى راجح الشيبى في اخرسنة أربعين أجمد الشيبى في آخرسنة أربعين أوفى التى تليها . ومات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين بها . أرخه ابن فهد الوفى التى تليها . ومات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين بها . أرخه ابن فهد الانصارى الزرندى المدنى الحنفى . ولد فى حدود سنة ثمانين وسبعمائة بالمدينة وسمع من الجمال الأميوطى والزين العراقي والعلم سلمان السقاء ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبى والتنوخى وابن أبى المجد وآخرون ، وذكره التقى بن فهد فى حمومه . مات في صفر سنة تسع وثلاثين بالمدينة رحمه الله .

۱۲۵۸ (بوسف) بن محد بن عمر الجمال أبو المحاسن المرداوى ثم الصالحى الحنبلى والد ناصر الدين محمد ويعرف بالمرداوى . أحد الرءوس من الحنابلة بدمشق حج في سنة خمس وسبعين وجاور التي تليها . مات .

(يوسف) بن محدبن عيسى السيرامي . مضى في ابن عيسى بدون واسطة . ١٢٥٩ اليوسف) بن الحال محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن البارزي الماضى الموهو وجده . مات في رابع عشرى ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وقدراهق وكانت جنازته حافلة جداً واشتداسف أبيه عليه و لم يكن له الآن ولد ذكر غيره . قاله شيخنافي انبائه . ١٢٦٠ (يوسف) بن البدر محمد بن محمد بن يحيى السكندري الائول القاهري المالكي الماضي أبوه وجده سمط أبي الفضل بن الردادي و يعرف كسلفه بابن المخلطة . ولد في ثالث جمادي الأولى سنة ثلاث وستين و عمامائة بالقاهرة وأحضر وهو في الأولى بالكملية بقراء تي على السيد النسابة وغيره . ومات أبوه وهو صغير ف كفله خاله جلال الدين بن الردادي ، واستقر في جهات ابيه بعده كتدريس المؤيدية وأم السلطان والقمحية وناب عنه اللقاني متبرعاً فلما ترعرع قرأ القرآن وحفظ المختصر والارشاد لابن عسكر ولازم دروس السنهوري

قراءة وسماعاً فى الفقه والعربية وكذا قرأ على اللقانى فى الفقه والابناسى فى العربية والمنطق وغيرها كزوج أمه ابن قاسم الشافعي وداود وحضر عندى سماع أشياء بل قرأ على بعضاً ونسخ بخطه شرح الرسالة للأقفهسي وجلس مع الشهود ولم يحصل على طائل وتزوج ورزق الاولاد ، وحج وربما درس فى بعض وظائفه كام السلطان بل وبالمؤيدية ولو أقبل بكليته على الاشتغال لرجي له الخير .

١٢٦١ (يوسف) بن محمد بن محمد الجمال بن البدر أبي الفتح المنوفي الاصل ﴿ القاهري الماضي أبوه كاتب المماليك ويعرف بابن أبي الفتح المنوفي. باشر عن أبيه فى البيار ستان وأهانه الاتابك أزبك باغراء ابن سالم ثم استقرفي كتابة المماليك بعدعبد الكريم بن جلودو يذكر باحتشام في الجملة ورغبة في ذوى اللطف والفضائل والظاهر من شكالة بلادته وغماوته و قدصادر والسلطان مرة عرافعة عشير له وضيق عليه في الديوان. ١٢٦٢ (يوسف) بن المحب أبي الفضل محمد بن الشرف موسى بن يوسف بن موسى الجال أبو المحاسن المنوفي الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجده ويعرف بابن المنوفي . نشأشاهدأوداوم الجلوس عند جده وأبيه ثم مع غيرهما كل ذلك بالجورة وحضردروس السابقية والبرقوقية وغيرهما وقرأ على فىالاذكار للنووى وفي التقريب والتيسير له وكتب بعض شرحي له وكذا قرأعلي زكريا وخطب وحج وخلف والده في جهاته مع غيرهاو تزوج ، وهو جيد الفهم والأدب عاقل . ١٢٦٣ (يوسف) بن محد بن ناصر جمال الدين ألبحيري ثم الازهري الشافعي ويعرف بالشيخ يوسف البحيري.حفظ القرآن ثم قدم القاهرة و اشتغل قليلاو سافر لمُحَة فَجاور بها سنين على قدم التجريد بل حكى عن نفسه أنه كان يحتطب فيها ثم عاد وأقرأ الابناء مدة ثم لازم الاقامة بالازهر مع تزوجه وأولاده مديما فيه الطهارة واستقبال القبلة الى أن حج أيضا وعاد وهو متوعك فاستمر حتى مات في يوم الاحد ثاني عشر ذي القعدة سنة خمسين وقد زاد على الستينولم ينقطع في تمرضه عن جلوسه بالجامع الى أن انتحل وصار لا يطيق النهوض والحركة الا بجهد ومع ذلك فلا يصلي المكتوبة الا قائمًا ، وكان صالحًا معتقدًا مهاباً متين العقل عارفاً بأحو الالناس نافذ الكلمة قل أن ترد شفاعاته مع مجافاته للرؤساء فالباوعدم التفاته لهم، وصلى عليه بالازهر وكانت جنازته حافلة نقدم الناس العيني وكـثر اسف كـ ثيرين عليه ؛ وقد قال العيني أنه كان يدعي أنه من المشايخ الواصلين ولم يكن له أصل بل كان عريا من العلم ومن طرق الصلاح يجذب الناس اليه بطرق مختلفة بحيل وتصنع ويأخذعلي الحاجات يحيث حصل من ذلك شيئا كـ ثير اوالله أعلم. ١٢٦٤ (يوسف) بن محمد بن يوسف بن أبي بكر القاهري الشافعي المحوجب

والدعلى الماضى وأبوه من الثامنة. سمع من عبد الوهاب القروى الاخلاق للصفر اوى بقراءة الشمس النشوى المقرىء وكتب على استدعاء فيه ابن شيخنا سنة اثنتين وعشرين. ١٧٦٥ (بوسف) بن عدبن يوسف بن الحسن بن مجمود العزبين الجلال بن العز السرائى الاصل التبريز الشافعي نزيل القاهرة والماضى أبوه وجده ويعرف كسلفه بالحلوائي. ولد سنة سبع عشرة و ثما تمائة بمدينة حصن كيفا ونشأ بها فأخذ عن أبيه وغيره بوقدم القاهرة مراراً أولها صحبة أبيه في سنة أدبع وثلاثين ولتي إذ ذاك شيخنا وغيره ثم لما كان الأمير أزبك الظاهري مقيما ببيت المقدس لازمه وانتمى اليه يحيث صار من خواصه وكذا صحب الخطيب ابا الفضل النويرى ولازمه وقرأ بين يديه بجامع الأزهر ، وكان أصيلا فاضلا لطيف العشرة ظريفاً له نظم و نثر لين يديه بجامع الأزهر ، وكان أصيلا فاضلا لطيف العشرة ظريفاً له نظم و نثر لقيته مراراً وسمعت من نظمه أشياء منها قوله :

و ناحت حمامات الرياض بحرقة فحلت قلوب العاشقين ممزقه وجعله بدل ثانى الأبيات المنسوبة للزمخشرى وهى :

تغنت على فرع الاراك مطوقه فردت خليات القلوب مشوقه وأشوق منها صوت حاد مبكر حدا بحدوج المالكية أينقه كالف مايني وبين أحبتي فلى عندهم مقت وعندهم لى مقه مات في أوائل ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ببيت المقدس رحمه الله.

العمائم وبابن الفردنك بفتح الفاء وسكون الراء وفتح المهملة وسكون النون وآخره كاف . ولد سنة ست و ثمانمائة . جرده البقاعي .

(يوسف) بن عهد بن يوسف الجمال أبو الحجاج الاسيوطى . يأتى فى الدين . ١٢٦٧ (يوسف) بن عهد بن يوسف نو رالدين بن صلاح الدين بن نو رالدين الباسكندى الحرموزى قاضيها الشافعى . عمن أحذ عنه ابرهيم بن وكان من سنة خمسين . ١٢٦٨ (يوسف) بن محمد الجمال النحاس الحنفي ويعر ف بابن القطب . ذكره شيخنافى إنبائه فقال كان يجلس مع الشهود مم ولى الحسبة من أم ناب فى الحكم ثم سعى فى القضاء بعد فتنة اللنك فوليه مراراً وكان عرياعن العلم مع كون مباشر ته غير محمودة . القضاء بعد فتنة اللنك فوليه مراراً وكان عرياعن العلم مع كون مباشر ته غير محمد التركاني مات فى المحرم سنة اربع عشرة ولم يكمل السبعين . (يوسف) بن محمد التركاني وشهرته بقرا يوسف ولذا قدمته فى القاف . (يوسف) بن محمد غير منسوب كا رأيته فى شهادة على بعض القراء بالإجازة مؤرخه بسنة أدبع وثلاثين وأظنه البحيري الأزهرى الماضى فيمن جده ناصر قريباً . (يوسف) بن محمد فى العجل بن نعير . البقاعي قريب ابرهيم بن

عمر .قال انه ولد فى حـدود سنة خمسين وسبعائة بقرية خربة روحا من جبل البقاع العزيزى ونشأبهافقرأ القرآن واشتغل بالفقه وغيره ، وكان ديناً خيراً مطرح النفس يعرف الشروط ، وبالغ فى وصفه وانه علمه الـكتابة والشروط وقتل فى الفتنة التى قتل فيها والده في شعبان سنة احدى وعشرين فالله أعلم .

١٢٧٠ (يوسف) بن منصور بن أحمد الجال المقدسي ويعرف بأبن التائب. ولد سنة اثنتين وثمانين وسبعائة ولزم الشهاب بن الهائم مدة وفضل وتنزل في الجهات واشتغل في العربيةوعمل المواعيد ويقال انه صمع الـكثير على أبي الخير ابن العلائي وغيره وأجاز له جماعة فالله أعلم نعم هيم في سنة احدى و ثمانمائة على الشمس محمد بن اسمعيل القلقشندي الأول من مسلسلات العلائي بسماعه له على مخرجه وللمسلسل بالاولية الخرجفيه عالياًعلى الميدومي . ولقيته ببيت المقدس فقرأته عليه ويقال إنه من المنتمين لا بن عربي وقد أذن له خليفة المغربي في التلقين سنة خمس وعشرين فلعله سلفه مات في سنة خمسوستين تقريباً ببيت المقدس. ١٢٧١ (يوسف) بن موسى بن محمد بن أبى تـكين بن عبد الله الجال أبو المحاسن بن الشرف الملطى الحنفي ويعرف بالجمال الملطي. ولد في سنة خمس وعشرين وسبعائة تقريباً بملطية واصله من خرت برت ، وقدم حلب في شبايه وحفظ القرآن ومتوناً واشتغل بهاحتي مهر ثم ارتحل الى الديار المصرية وهو كبير فأخل عن علمائها كالقوام شارح الهداية فانه لازمه كثيراً بالصرغتمشية وكان معيدا فيها مدة حياته فلما مات أخذ عن أرشد الدين وامثاله . قاله العيني وكذا أخذ عن العلاء التركماني وابن هشام وسمـع من مغلطاي والعز بن جماعة وحدث عن أو لهما بالسيرة النبوية والدر المنظوم من كلام المعصوم وذكر انه سمم الأولى منه سنة ستين وحصل وعاد الىحلب وقدصار أحدائمة الحنفية يستحضر الكشاف وتفقه على مذهبهم فشغل بهاالطلبة وأفتى وأفادالى أن انتهت اليه رياسة الحنفية فيها مع الثروة وولاه تغرى بردى تدريس جامعه بها شماستدعاه انظاهر برقوق على البريد لما مات الشمس الطرابلسي وقال حينتُذ أنا الآنابن خمس وسبعين فحضر من حلب في دبيع الآخر سنة ثمانمائة ونزل عند البدر الـكلستاني كاتب السرالي أن خلع عليه في العشرين منه بقضاء الحنفية فكانت مدة الفترة مائة وعشرة أيام فباشر مباشرة عجيبة فانه قرب الفساق واستكثر من استبدال الاوقاف وقتل مساما بنصراني بل اشتهر انه كان يفتي بأكل الحشيش وبوجوه من الحيل في أكل الربا واله كان يقول من نظر في كتاب البخاري تزندق ومعذلك فاما مات الكاستاني في سنة احدى استقر في تدريس الصرغتمشية مضافا للقضاء وقد اثني عليه ابن

حجي في علمه وأنه لم يكن محمودا في مباشرته . وقال العيني : كان يتصدق على الفقراء في كل يوم بخمسة وعشرين درها يصرف بها فلوساً لا يخل بذلك ولم يكن يقطع زكاة ماله مع بعض شح وطمع وتغفيلوأنهأقام بحلب قريبا من ثلاثين سنة فكان يكتب في كل يوم على أكثر من خمسين فتوى بدون مطالعة لقوة. استحضاره وأنه حصل بحلب مالا كشيراً فنهب أكثره في اللنكية قال وهو أحد مشایخی قرأت عایه من كتاب البزدوى مجالس متعددة في حلب سنة ثلاث وثمانين ، واختصر معاني الآثار للطحاوي سماه المعتصر وصنف غيره ، قال وكان ظريفا لطيفاً خفيفاً جميل الصورة حسن اللحية مربوع القامة والى القصر أقرب وكذا قال ابن خطيب الناصرية أنه قرأعليه السيرة والدرر المذكووين وأنه كان فاضلا كشير الاشتغال والاشغال مجتهدا في تحصيل العلم والمال وله ثروة زائدة حصلها بحيلة العينة ، ولما هجم اللنك البلاد عقد مجلس بالقضاة والعلماء لمشاطرة الناس في أموالهم فقال الملطى أن كنتم تفعلون بالشوكة فالامر لكم ، وأما نحن فلا نفتي بهذا ولا يحل أن نعمل به في الاسلام فانكف الامراءعن التعرض لذلك ثم عن ارتجاع الاوقاف والاقطاع بزعم الاستعانة بذلك في دفع تمرلنك ، وكان ذلك معدوداً في حسناته مع كونه لم تحمد سيرته في القضاء وكونه نسب اليه ما تقدم ولكنه قد ثبت أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وقال شيخنا في رفع الأصر وغيره ان الحب بن الشحنة دخل عليه فذاكر هيوماً بأشياء وأنشده هجواً فيه موهماً إنه لبعض الشعراء القدماء في بعض القضاة وهو:

عبت لشيخ يأم الناس بالتقى وما راقب الرحمن يوماً وما اتقى يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن سمع الوحى حقاً تزندقا مات فى ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وشغر منصب القضاء بعده قليلاإلى أن استقر أمين الدين بن الطر ابلسى ، وذكره المقريزى فى عقوده وغيرها بماقال بعض المؤرخين ان الحامل له عليه العداوة مع كونه لم ينفر دبكثير مماقاله رحمه الله وعفا عنه ، المؤرخين ان الحامل له عليه العداوة مع كونه لم ينفر دبكثير مماقاله رحمه الله وعفا عنه ، المحمد الله وعفا الحمل والد زين الصالحين عدو الشرف موسى الماضيين . من تميز فى الميقات و عمل فيه مقدمة . والد زين الصالحين عدو الشرف موسى برن الجيوشى شيئ بن مصعب . قتل فى مقتلة فى صفر سنة احدى و تسعين .

۱۲۷٤ (يوسف) بن يحيى بن عبد الله الجمال بن الشرف بن سعد الدين ابن بنت الملك كي الماضي أبوه وأخوه ابرهيم . ولد في سادس رمضان سنة ست وثلاثين. ومات أبوه وهو صغير فاستقرفي وظيفته صحابة ديوان الجيش بمشاركة عمها

إلى أن تأهل ابن شيخنا على ابنته الطيفة وكان المهم في رجبسنة اثنتين و خمسين بحضرة جدها وقبيلوفاته واستمر معهاحتي أولدها وماتت نفساء فتزوج بعدها ابنة اللشرفي يحيى بن الجيعان وماتت تحته كذلك وحج و نعم عقلا وأدباً وحشمة .

١٢٧٥ (يوسف) بن يحيى بن محمد بن يوسف بن على بن محد بن سعيد الجمال ابن التقي بن الشمس الكرماني الاصل القاهري الشافعي الماضي أبوه وجدهو ولده يحيى. ولد في صفر سنة احدى و ثلاثين بحارة الروم وأمه فتاة لا بيه ومات أبو هوهو صغير بعد أن اسند وصيته للشهاب بن يعقوب ونشأ يتمافقر أالقرآن عندالبرهان المنزلاوي والعمدة والحاوي وألفية النحو وعرض على جماعة كشيخنا وابرن الديرى بل حضر بعض مجالس أولهما في الاملاء وغيره وأخذ في الفقه وغيره عن وكس نزيل المؤيدية وكذالازم احدصوفيتها الشهاب المسيري محيثكان جل انتفاعه به ثم لازم الشمس البامي في أشياءمنها شرح جده على البخاري وحضر اليسير من دروسالمناوی و ابن البلقيني بل سمع عليه ما وعلى ابن الديري وخلق معنا وهو عن سمع جزء الانصاري وغيره بالصالحية وختم البخاري بالظاهرية بل قرأ على الرشيدي في الشفا وغيره وكتب على الجال بن حجاج ، ودخل دمياط والفيوم للنزهة بل حج في سينة ست وخمسين ورافقنا في البحر واشتد الاختصاص به ولازمني فيما قرأته هناك على أبي الفتح المراغي والزين الأميوطي والتقي بن فهد والبرهان الزمزمي والشهاب الشوائطي عكة وكذابالأماكن التي توجهنا اليها كمني وغارثور وحراءوعمرة الجمرانة وبعد رجوعه أكشر من السماع معناومع غيرنا ، ثم حج في البحر أيضاً سنة اثنتين وستين ثم في موسم سنة أربع وستين وجاور التي تليها ثم في أثناء سنة ثلاث و تسعين وجاور بقيتها معسنة أربع ، وكتب بخطه الـكشير وجمع من تخاميس البردة ماينيف على ستين ، مع فضيلة وحشمة وعقل وتقنع وتوددوتو اضعومحاسن وربما ارتفق بهأبو الطيب الأسيوطي وكان زائد الاختصاص به بحيث نزله في جهات ونعم الرجل.

۱۲۷٦ (يوسف) بن يعقوب بن شرف بن حسام بن محمد بن حجى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد السكردى ثم الحلبي الشافعي ولد في سلخ سنة أعامائة واشتغل بسلاده ثم قدم حلب فأقرأ الطلبة وأفتى ، وكان فاضلا خيراً أجاز في سنة احدى وخمسين ومات بعد ذلك .

۱۲۷۷ (يوسف) بن يعقوب الجال الـ كردى الشافعي آخر غير الذي قبله. قدم ببيت المقدس قديماً و نزل في فقهاء صلاحيته وتصدر للقراء في العلوم العقلية (۲۳ ـ عاشر الضوء)

وأخذعنه الطلبة وسمم بقراء تى هناك بعض الاجزاء وكان فاضلا متعبداً حسن العقيدة تكرر قدومه القاهرة . ومات عن سن عالية فى سنة عان و ثمانين و دفن عاملار حمه الله . الم ١٢٧٨ (يوسف) بن يغمو رالجال القاهرى . ولدبها فى حدود التسعين وسبعائة ونشأ بها وصار خاصكياً فى أيام الظاهر ططر ثم مقدم البريدية فى آخر أيام الاشرف ثم نقله الظاهر جقمق الى نيابة قلعة صفد ثم صرفه عنها إلى أتابكيتها ، وقدم حينئذ القاهرة فأعيد الى النيابة المذكورة ، واستمر فيها حتى مات فى أوائل شعبان سنة ست وخمسين رحمه الله .

١٧٧٩ (يوسف) بن يوسف بن حجاج الجمال الكومى . ممن سمع على قريب التسعين . ١٢٨٠ (يوسف) بن يونس الجبأني التعزى المياني الشافعي ويعرف بالمقرى وبالفقيه يوسف عظيم المين كله في الدولة الظاهرية. ممن أخذ عن الشهاب الضر اسي و ابن كبن و ابن الخياطوالقر اآتعن العفيف الناشرى تلميذابن الجزرى قيلوابن المقرى وأنه أجازله ابن الجزرى وشيخناو تمبزفي الفقه وأصوله والعربية والقراآت وصارفقيه المين مقرئها ولما وقفعلى شرحى للالفيةمع الشهاب الزبيدى لم يسمح بعوده اليه بل أرغبه فيه أتم إرغاب وقال هذا كلام منور ، حكاه لى الشهاب وقال انه جاز النَّهَ نين او قاربها ، وقال لى. غير دانه ولد سنة ستعشرة ورأيت شيخه العفيف عثمان الناشري في ترجمة الطيب القاضي وصف يوسف هذا بالقاضي شمس الدين وانه عاد مع على بن طاهر الطيب في مرض موته ، ورأيت بخط المقرى نفسه في إجازة انه أخـذ عن الجمال بن كبن الفقه فبقراءته من أول الروضة الى آخر الفرائض وبعض الوسيط للغزالي. وسمــم عليه الـكثير من المنهاج والتنبيه بل قرأعليـه البعض من البخاري ومن الترمذي وجميع مسلم وكذا سيرة ابن هشام والشفاقراءة وسماعاً وانه أخذ عن النفيس العلوى ثم لقى شيخنا الشهاب الشو الطي حين قدم عليهم المين فشافهه بالاجازة وكثرت جهاته وانتشرت دنياه ومشاححته ولميسمح بكبير شيء للواردين فضلا عن غيرهم بل حجر على ولده حين علم منه اكرام الوافدين ولا قوة الا بالله .

۱۲۸۱ (یوسف) بن الجاکی سبط الزین القمنی ، أمه فاطمة . مات سنة احدی و سبمین ولم یاکن ممن یذکر .

الجمال (يوسف) الجمال أبو المحاسن الفارسكورى الشافعي تزيل دمياط ويعرف بابن قعير . ممن أخذ عنه بدمياط التقي بن وكيل السلطان ووصفه بالشيخ العلم القاضى . الجمال أبو المحاسن الواسطى الشافعي تاميذ النجم السكاكيني . عن لقيه الشيخ عبدالله البصرى تزيل مكة عرايت له مؤلفا سماه الوسالة المعارضة عن لقيه الشيخ عبدالله البصرى تزيل مكة عرايت له مؤلفا سماه الوسالة المعارضة

في الرد على الرافضة وكذا اختصر الملحة نظماً.

١٢٨٤ (يوسف) الجمال بن المنقار الحلمي . باشركة ابة سرحلب و نظر جيشها و القلعة والبيمارستان والاستادارية في سنة خمس وتسعين ثم صرف عنهاو ذكر لي بمزيد الذكاء. ١٢٨٥ (يوسف ) بن مهاوش . مات في شوال سنة أربع وستين عكة . أرخه ابن فهد . ١٢٨٦ (يوسف) الجمال بن النحريري الحلبي قاضيها المالكي . ممن كان يتناوب في السعى فيمه هو وابن جنغل الماضي الى أن وافقه ذاك على تقرير قمدر يومي بدفعه له بشرط اعراضه عن السعى وترك المنصبله . واستمرحتي مات مقلا في أواخر سنة ست وتسعين مصروفاً ، وكان يكثر القدوم الى القاهرة وربما يتردد الى و كان مزرى الهيئة مشاركا من بيت.

١٣٨٧ (يوسف) الجمال الحلاج الهروى الشافعي والد الشمس محمد الماضي. يمن أُخذ عن التفتاز اني وغيره وتقدم في الفضائل ؛ وشرح الحاوي شرحاً متوسطاً وانتفع به الفضلاء كولده والشمس مجد بن موسى الجاجر مي شيخ التقي الحصني، ووصف التقي فيما قرأته بخطه صاحب الترجمة فقال ممن تشيد اليه الرحال ويعول عليه في كشف المقال والحال زبدة الأفاضل الماهرين الماجد الهمام جمال الدنياو الدين. ١٢٨٨ (يوسف) الجمال السمر قندى الحنفي ولى قضاء الحنفية كلب بعد عزل الشمس ابن أمين الدولة في ربيع الأول سنة عان وعشرين ومات في التي بعدها قيل مسموماً وأعيد المنفصل وكان فاضلا مع إعجاب بنفسه و دعوى من غير زائد وصف. ذكر ه العيني . ١٢٨٩ (يوسف) الجمال الشامي نزيل مكة والمندرج في التجار ويعرف بابن ريحانة . مات في رجب سنــة ثمان وتسعين بها بعــد خروجه مر . الحمام بيسير ويقال ان سبب ذلك إهانة انباع الناس لشكوى ابن عبد اللطيف التاجر. ٠ ١٢٩ (يوسف) الجمال المنفلوطي . أخذ القراآت عن الشريف أبي القسم بن حريز تلا عليه لأبي عمرو من طريق الدوري خاصة الحسام بن حريز.

(يوسف) الجمال الهدباني . بأتي قربماً.

١٢٩١ (يوسف) القطب النحاس قاضي الحنفية بدمشق. ماتسنة أربع عشرة. ١٢٩٢ (يوسف) النجم التعزى . ممن أخذ عن شيخنا .

١٢٩٣ (يوسف) شاه العلمي داو دبن الكويز . كان بديع الجمال فلمامات سيده خدم عند الزين عبد الباسط تم عنديشبك الأعرج وولى نظر القرافتين وشادية الحرمين وقتاً عقب صهره أبي بكر المصارع ثم المعلمية وأقام فيهامدة ثم عزل عنها ، واستمر خاملا حتى مات في جمادي الأولى سنة ست وسبعين . (يوسف) ولدكاتب السر .مضى في ابن مجد بن مجد بن محمد بن عثمان بن محمد . المحد معلم السجانين بالمقشرة . مات في شوال أو ذي القعدة سنة احدى وتسعين . (يوسف) الاندلسي المالكي مفتى تونس . مات . (يوسف) البحيرى المعتقد الشهير بالازهرى . في ابن محمد بن ناصر .

(يوسف) التادفي . في ابن عبد الرحمن بن الحسن (١) .

١٢٩٥ (يوسف) الدباغ المصرى الشافعي . ذكره النقي بنفهد في معجمه وقال كان يؤدب الابناء بمكة وانتفع به جماعة بحيث صار غالب فقهائها وفضلائها ممن تعلم عنده مع ظرف ولطافة و نو ادروصوت حسن في الانشاد وفضيلة ،قد قرأ في صغره كتباً . ومات سنة تسع وعشرين بالقاهرة ، وقال التقي الفاسى : المصرى المؤذن بالمسجد الحرام ويعرف بالدباغ . جاور بمسكة ذيادة على عشرين سنة وأدب أطفالها وأنجب عنسده جماعة ثم أعرض عن ذلك وعمل طباخاً بالمسعى عاد لمصر وأدب بعض المماليك وبها مات .

الموسف) الرومى الطوقاتي السيواسي نزيل دمشق وشيخ الحنفية والعالم بالعقليات بها ، أخـذ عنه الأكابر كابن الحمراء والسيد نقيب الاشراف ومن بعدهم كالزين بن العيني وابن عيد ، وكان صالحاً . مات سنة أربع وستين .

١٢٩٨ (يوسف) الرومى مات في جمادى الثانية سنة تسع وستين عكمة . أرخه ابن فهد .
١٢٩٨ (يوسف) الزيني بن مزهر ، كان في خدمته على يهو ديته متميزا عنده لما رأى من صدقه و نجابته و تصرفه بحيث كان مع ذلك هو القائم بعمارة المدرسة التي أنشأها، ورعاكان في غضون ذلك يطالع كتب المسلمين فا ل به ذلك كله الى الاهتداء لدين الاسلام ، ومر القاضى له وأحبابه حتى أنه أرسل به الى لانى كسنت حينئذ حصل لى عارض في يميني انقطعت به ، واستمر على طريقته في خدمته ثم في خدمة ولده .

مات في المام المياني المقدسي الحنفي نائب امام الصخرة . مات في طاعون سنة سبع و تسعين ، وكان فاضلا صالحا . (يوسف) الصفي . في ابن أحمد بن يوسف . (يوسف) فقيه الزيدية والمقيم بينبع . مضى في ابن حسن بن مجمد بن سالم . (يوسف) الكردي . في ابن يعقوب .

(يوسف) الكردى . في به يملوب المدونة \_ المغربي . كان صالحا. المعربي . كان صالحا. مات بفاس قريبا من سنة ثلاث وستين . افاده لي بعض من أخذ عني.

(١) في حاشية الأصل: بلغ مقابلة .

۱۳۰۱ (يوسف) الهدباني الكردي من قدماء الامراء. تأمر في دولة الناصر محمد بن قلاون ، وكان مولده تقريبا سنة أربع وسبعهائة، وتنقل في الولايات وولى تقدمة وصودر غير مرة ، وفي الاخير كان نائب القلعة عند موت الظاهر فتخيل النائب تنم وأخذها منه فلما غلب الناصر فرج صودر ، وكان يكثر شتم الاكابر على سبيل المزاح و يحتملون ذلك ، قاله شيخنا في انبائه ، وقال غيره : الامير جمال الدين الهيذ باني ولى نيابة قلعة دمشق وقدم القاهرة غير مرة وكان محبماعند الملوك وفيه دعابة مفرطة مع محاضرة حسنة. مات في تامن ذي الحجة سنة اثنتين بدمشق وكد . كمن يكثر التلاوة وفيه بركة . مات في جمادي الثانية سنة ثلاث وستين عكة ، أرخه ابن فهد .

١٣٠٣ (يونس) بن أبي اسحق الميني القاضي محيمي الدين . مات في صفر سنة ست وأربعين عِمَّة . أرخه ابن فهد و توقف في اسمه أهو يوسف أويو نسوقال محرر. ١٣٠٤ (يونس) بن اسمعيل بنيونس بن عمر بن عبدالعزيز الهوارى البندارى. رأس الموجودين من بني عمر وأمير عرب هوارة القملية ويعرف بابن عمر، تلقي ذلك عن أبيه في أيام الظاهر جقمق وعرف بالكفاءة والنهضة والحرمة والشحاعة التامة بحيث فاق في ذلك ذويه لكن مع الوصف بقلة الدين حتى فاقهم فيه أيضالانهم بيت فيه ديانة وعبادة في الجملة سيها جدهم عمر ، فلما كان يشمك من مهدى كاشفاً في سنة احدى وسبعين سافر إلى جرجة فخرج عليه يونس هذا وقتل من مماليكه ثلاثين سوى الاتباع وجرح هو ورجع مكسورا فاستقروا فىالامرة ءوضهبابن عمه سليمان بن عيسي بن يو نسوما نهض الكاشف لأكثر من هذا وحاول مسكه مرة بعد أخرى فما أمكن ، وفي غضون ذلك عصى سليمان فاستقروا بأخيه أحمد عوضه وذلك في سنة تسع وسبعين ويقال أنه كان أحسن حالامنه وما كان بأسرع من تجريد يشبك المشار اليه بعد عشرسنين وهو في عظمته وأمسك بالاحتمال. سليمان وأحمد وغيرها وقدم بهم فاستقر بأحمد وأودع سليمان البرج حتى مات في الطاعون ثم مات المتولى في محل ولايته وقرر في الامرة ابن أخيهداودبن سلمان وبالجلة فاستمر صاحب الترجمة مشتتاً مضيقاً عليه حتى أمسك هو وجماعة من بنيه وأقاربه ثم لم يلمث هذا أن سقط عن فرسه فها قيل حزت رأسه وجهزت الى القاهرة فطيف بها الاسواق في يوم الثلاثاء عشرى ربيع الآخر سنة ثلاث وتمانين ثم علقت على باب زويلة وقد قارب الستين وارتج الامراء وغيرهم بسببه.

۱۳۰۵ (یونس) بن الطنبغاالشرف السلاخوری . ممن سمع منی . ۱۳۰۶ (یونس) بن ایاس بن عبدالله القاهری المالکی نزیلاالفخریة بینالسورین ـ ولد كارآه بخط أمه في جمادى الثانية سنة ست و عاغائة وقال مما يحتاج الى تحقيق في كشير منه أنه أخذ في الفقه عن الزينين عبادة وطاهر و في العربية وغيرها عن ابن الهرام و في الادب عن التق بن حجة و ابن الخراط والسراج عمر الاسواني ثم الشرف يحيى بن العطار ، وسمع معنا الكثير على جماعة و من ذلك في البخارى بالظاهرية ، وانجمع عن الناس مع فضيلته وحسن عشرته وسكو نه و مجاميعه المفيدة و لحيته النيرة ، وقد رأيته في ربيع الثاني سنة ست و تسعين عشى بهمة بحيث كدت ارتاب في مولده . وقد رأيته في ربيع الثاني بن تغرى بردى الوزيرى القاهرى . عن سمع منى .

١٣٠٨ (يونس) بن حسين بن على بن محمدبن زكريا الشرف ذو النو فالوبيرى الواحي المصري القاهري الشافعي الجزار والده بجيم وزاى وآخره مهملة - والد محمد الماضي ويعرف بيونس الالواحي. ولد في سنة خمس وخمسين وسبعهائة تقريبا بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة وألفية ابن ملك وعرض على جماعة منهم الاسنوى والكلائي وألبس الخرقة من الزين أبي الفرج بن القاري بل سمع عليه وعلى البهاء بن خليل والتقي البغدادي والحراوي وخليل بن طرنطاي والعز بن الكويك وجويرية الهكارية وابن الشيخة والبلةيني ولازم دروسه في آخرين وخرج له الزين رضو ان مشيخة ، وحج غير مرة وزار المدينة وبيت المقدس وقدمه في فتنة عبد المؤمن الواعظ وقام فيها قياما عظيما وذلك بعد سنة ثلاثين وتكسب بالشهادة وخطب بجامع ال ملك وأم بالمصلى بباب النصر وغيرها وتنزل في صوفية سعيد السعداء برغبة الشيخ محد بن محد بن أحمد السلاوي المغربي له عنها ،وحدث وَتَفْرِد ، سَمَعُ مِنْهُ الْأَكْابِرُو أَخْذُمَا يُعْطَاهُ عَلَى ذَلَكَ لِحَاجِتُهُ مِنْ غَيْرِ اشْتَرَاطُ مِع الْخَيْرِ وسلامة الصدر والكايات الظريفة والحوادث اللطيفة كقوله حين قرأ عليه التقي القلقشندي الشاطبية وصار يعجرف في أبياتها : والله ياسيدي ماقال سيدي الشاطبي هكذا ، وقوله مماكتبه عنه شيخنا : اذا تزوج الشيخ بنتا به فرحصيان الحارة ، وقوله حين طلبه العلم البلقيني لكونه لم يقم له اذ مر عليه وقال لهكيف تكون شاهداً وتجلس مكشوف العورة فأنكر هذا وسأله اهو متنور أم لافكان مضحكة ، وقوله لابن فهد وقد قال له استخرت الله وكنيتك أبا الفتاوى قل في الخير ، وكاد شديد الحرص على الاستفتاء في الحو ادث بحيث اجتمع عنده من ذلك جملة وصار فيه عديم المثل. مات بالقاهره في ليلة الخيس رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين واربعين ودفن من الغد بالخوخة ظاهر جامع آل ملك جوار الشيخ السحق ، وقد ذكره شيخنا في انبائه فقال أنه حدث في آخر عمره واستحلي ذلك وأعجب به وحرص عليه وكان يحب الامر بالمعروف ويشدد في ذلك مع

قصوره في العلم ويتخيل الشيء احيانا فيلح في كونه لا يجوز أنكر قديما كون ملك الموت يموت واستفتى القدماء وكان سمع في ميعاد السراج البلقيني شيئاً من ذلك فصار الشيخ وآل بيتم عقتونه من ذلك الوقت ، وسمع الخطيب يذكر في خطبة الجمعة في ذكر عمر انه منذ اسلم فرالشيطان منه فأنكر عليه وقال لاتقل منذ أسلم يقع في ذهن العامى ان في ذلك نقصاً لعمر واستفتى فيه فبالغ ؛ وسمع مدرساً يذكر مسألة الصرف وقول أبي سعيد لابن عباس الى متى تُؤكل الناس الربا فاشتد الكاره و نزه ابن عباس عن هذا واستفتى فيه أيضاً واجتمع عندهمن الفتاوى من هذا الجنس مانو جلد لجاء في خمس مجلدات ؛ وكان كثير الابتهال والتوجه ولا يعدم في طول عمره عاميا يتسلط عليه وخصوصاً ممن يجاوره ، وهو في عقود المقريزي وأرخ مولده سنة خمس وستين وقال كان ينكر المنكر محدة وشدة ممن تردد الى مراراً ونعم الرجل أخبرني قال سمعت الشيخ عبد الله بن خليل اليمني يقول سبحان المتفضل المنعم على مستحتى النقم سبحان الحليم مع تمكن القدرة. رحمه الله وإيانا. ١٣٠٩ (يونس) بن رجب الزبيري القاهري المسكى حفيد الذي قبله وشقيق الشمس عهد ووالد الحب عهد الماضيين وأحد التجاريمن يقرأ القرآن ويحضر بعض دروس المال كمية . مات في رمضان سنة ست و تسعين بكنماية و كان لا بأس به رحمه الله . ١٣١٠ (يونس) بنصدقة المحرق الاصل القاهري أخو عبدالقادر وعبدالرحيم الماضيين ويعرف بابن صدقة . ممن تشبه بالترك وخدم وسافر للجون وفي عدة تجاريد ومات في التي في سنة خمس و تسعين منها ولم يبلغ الستين، وكان أحد الزرد كاشية. ١٣١١ (يونس) بن على بن خليل بن منكلي الشرف الحنفي المهمندار أيام الظاهر. ولد في ليلة رابع عشر رمضان سنة عشرين وثمانمائة وقرأ القرآن والعمدةوالختار وعرض على شيخنا والعلم البلقيني وابن الديري والعيني والحب بن نصر الله في آخرين ، ورأيت بعض الطلبة كتب عنه ما نشده له ابن المرضعة لنفسه : نحن في مجلس للمو قد تحققنا مجازه و نسجنا البسط ثوبا فيصدق كن طرازه. ووصفه بالبشاشة وحسن المحاضرة.

١٣١٧ (يونس) بن عمر بن جربغا الزيني العمرى الحنني والد عمر الماضي وجده. كان جده نائبا بطرابلس وبها مات ؛ وأما والده فعمل الدوادارية لجمال الدين الاستادار ولسودون من عبد الرحمن وغيرها . ومات في آخر الايام الاشرفية برسباي بعد أن انجب هذا . وكان مولده بعد سة خمس وعشرين وثما عائمة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وربع العبادات من القدوري ولزم خدمة فيروز النوروزي وعمل الدوادارية عنده فاثري وحصل الاقطاعات والدور وتوجه في

بعض ضرورات الاشرف اينال الى الشام فزاد تموله وراموا بعد وفاة مخدومه الاستقرار فى الوزارة فاستعان بقايتباى لاختصاصه به و بغيره فى الدفع عن نفسه فلم يجد بداً من ذلك واستقر فى أيام الظاهر خشقدم بعد المجد بن البقرى وقرر معه البباوى ناظر الدولة و باشر الزيني الوزرفلم ينتج فيه وظهر عجزه وعدم كفايته فصرف عاجلا بالبباوى بعد أن تكلف هذا امو الاحجة كاد ينكشف حاله بهالولا قايتباى ، ولزم بيته فى حارة الزيني عبد الباسط مقتصراً على المطالعة والنظر فى التاريخ و نحوه وكأنه جمع فى التاريخ شيئاً فأنه كان التمس منى ترجمة عبدالباسط وابن رنبور وغيرهما بل اختصر حياة الحيوان ، وسمعت انه كان عفيفاً عن القاذورات محبا فى العلماء بحيث تردد للكافياجي وغيره و أما الزين قاسم الحنفي وكان يجبىء اليه كثيراً لاقراء ولده ، واجتمع بي مرة فأظهر مزيد الادب والتودد . مات فى ليلة الجمعة منتصف ذى القعدة سنة ست وسبعين ودفن من والتودد . مات فى ليلة الجمعة منتصف ذى القعدة سنة ست وسبعين ودفن من الغد ، و يقال أنه كان مسيكا غفر الله له ورحه و إيانا .

۱۳۱۳ (يونس)بن فارس الشرف أبو البر القادرى القاهرى الحنفي ولدفياقر أته بخطه سنة ثلاث و ثمامائة و صحب العز الحرائي القادرى و تسلك به و بغيره من المشايخ في الطريق ولذا انتسب قادرياً ، وطلب الحديث وقتا قبلنا ، وسميع بقراء تى أيضاً وكتب اليسير من الاجزاء و نحوها وطبق وضبط في الدارقطني بمجلس شيخنا وارتحل الى الشام فأقام بها أياما و أخذ عن ابن ناصر الدين وكتب عنه متبايناته وكذاقر أ في بيت المقدد سعلى ابن المصرى سنن ابن ماجه في آخرين ، وخطه جيدولكنه لم يتأهل مع دين و تواضع وعفاف و محبة للصالحين ، وقد حج كثيرا ماشيا و راكما و لا أستبعد أن يكون سميع هناك ، وحددث باليسير وكتب في ماشيا و راكما و لا أستبعد أن يكون سميع هناك ، وحددث باليسير وكتب في ماشيا و راكما و لا أستبعد أن يكون سميع هناك ، وحددث باليسير وكتب في ماشيا و راكما و لا أستبعد أن يكون سميع هناك ، وحدد من عرض عليه الكنز من المدنيين في سنة سبع و خمسين ، قال فيها أنه حضر لبعض من عرض عليه الكنز من المدنيين في سنة سبع و خمسين ، قال فيها أنه حضر مات في أواخر صفر سنة ست وستين ، و نعم الرجل كان رحمه الله.

١٣١٤ (يونس) بن محمد بن خجابردى القاهرى القادرى المالكي الماضى جده كان كل من جده ثم أبيه حنفيا فولد له هذا في شوال سنة اثنتين وستين و ثما نمائة ونشأ في كنف أبيه و جده بزاويته التي بقرب مضارب الخيم من الرملة وكان مؤدبه مالكيا فأقرأه في الرسالة وغيرها وقرأ على المحيوى بن تقى وقاضى الجماعة المغربي قليلا فاقرأه في الرسالة وغيرها وقرأ على المحيوى بن تقى وقاضى الجماعة المغربي قليلا وحجمع جده قبل بلوغه ثم بعد ذلك حين اقامة أبيه بمكة مدة ثهان سنين و تكرر له ذلك ليجتمع له مع الحج زيارة أبيه ، وفي غضون ذلك وسع الزاوية المشار

اليها وعمل لها منارا ومكتبا للايتام وسبيلا وغير ذلك كقبتين على قبرى جده وشيخه إينال كل هذا باشارة الشيخ عبد القادر الطشطوخي أحد المعتقدين ، وحج أيضاً في سنة ثان وتسعين وجاور التي تليها واجتمع بي حينئذ فسمع مي المسلسل وغيره وكتب القول البديع وأحضر لي محضراً كتبت له الاجازة فيه والبسته الخرقة الصوقية وأذنت له، وعنده أدب وفيه رائحة الجير بارك الله فيه ولم يلبث أن جاء الخبر بموت شيخ القادرية فانزعج كثيراً وانقطع عليه ، ثه سافر الى المدينة النبوية أحسن الله رجوعه ، وأبوه الى الآن في الاحياء .

اسم الدین علد بن أبی بکر الحلبی صاحب میسرة بهاویعرف بابن والی الحجر. تزوج جویریة ابنة المحب بن الشحنة بکر اوسافرت له الی حلب فأقامت تحته .

۱۳۱۸ (یونس) بن عجد الکال بن الناج الحسینی الشنیکی الجویری الشافعی مفتی الشافعیة بتلك البلاد كلها . قال الطاوسی صحبته سفراً وحضراً فاستفدت منه كثیرا وأجاز لی و أذن لی بالافتاء بل أمرنی و أنامعه بالبصرة بالكتابة علی سؤال جیء به الیه فامتثلت و ذلك فی سنة تسع عشرة .

۱۳۱۷ (یونس)بن یوسف بن الشیخ ادریس آلحلبی . ممن سمع منی بمکة . ۱۳۱۸ (یونس) بن یونس بن أحمد الفرماوی الأزهری . ممرف قرأ علی العمدة بمکة فی سنة ثمان و تسعین وسمع علی و منی أشیاء .

۱۳۱۹ (يونس) بن قاضى الصنمين نقيب الشافعي . لم يكن مجمود السيرة فيما » يقال . مات سنة اثنتي عشرة . ذكره شيخنا في إنبائه .

بعداً ستاذه بخدمة المؤيد ثم صارخاصكياً فى الدولة المظفرية ثم بوابا فى الأشرفية ثم ساقياً فى الظاهرية ثم أمير عشرة ، واختص بالظاهر فلم يلبث أن نقله لسد ساقياً فى الظاهرية ثم أمير عشرة ، واختص بالظاهر فلم يلبث أن نقله لسد الشربخاناه ثم قدمه ولده ثم ولاه الأشرف الدوادارية الكبرى لكونهكان فى الفتنة من حزبه ، وزوجه ابنته الصغرى البكر ، وسارسيرة حسنة بحرمة وافرة وعظمة زائدة وتكرم على مماليكه مع كثرتهم وتقريب للعاماء والصالحين و تأدب معهم وانتفع بصحمة النور أخى حذيفة له فى التنبيه على الخير والارشاد اليه إلى معهم وانتفع بصحمة النور أخى حذيفة له فى التنبيه على الخير والارشاد اليه إلى أن مات بعد من طويل فى يوم الأربعاء ثانى عشرى رمضان سنة خمس وستين ودفن من يومه بتربته العظيمة التى أنشأها بالصحراء عن أزيد من ستين الحسنة وكان شجاعامة داماً عارف بأنواع الفروسية وغيرها ذاذوق وحشمة مع الشكالة الحسنة والهيئة الجيلة والطول الفائق حتى عد من حسنات زمنه رحمه الله وإيانا . الحسنة والهيئة الجيلة والطول الفائق حتى عد من حسنات زمنه رحمه الله وإيانا .

خاصكية أستاذه ثم رقاه لنيابة هماة ثم طرابلس ثم كان بعده ممن وافق تنما الحسنى نائب الشام ، وآل أمره إلى القبض عليه وسجنه بقلعة دمشق ثم قتل بمحبسه في يوم الحميس رابع رمضان سنة اثنتيز ، وكان جركسيا ردى الاصل شابامليحا شجاعا مقداما ظالماً غشو ماقتل جماعة من طرابلس بل لماعصى مع تنم قتل قاضيها الحنفي والمالكي وخطيبها بغير جرم فلم يلبث أن قتله الله . وبلطا بفتح الموحدة ولام ساكنة ثم مهملة هو باللهة التركية اسم للمسحة الآلة التي يحفر بها .

الركنى بيرسالاً تابك ابن أخت الظاهر برقوق و يعرف بالاعور. ونقل بعد أستاذه إلى أن صارفى أيام المؤيد من أمراء الطبلخانات وخازنداراً ثم نقله لنيابة غزة و بعده أمسك وحبس مدة ثم أفرج عنه وصارمن المقدمين بدمشق ثم أعاده الا شرف لنيابة غزة ثم انتقل لصفد ثم رجع لدمشق مقدما، وقدم القاهرة على الظاهر جقمق فأحسن اليه و رجع إلى أن أخرج الظاهر اقطاعه و دام بدمشق بطالاحتى مات فقيراً سنة إحدى و خمسين، وكان مسرفاعلى نفسه جدا قليل البركة في رزقه عفا الله عنه .

الظاهر جقمق عشرة وصيره من رؤس النوب وناب في نيابة القلعة بعد سفر الظاهر جقمق عشرة وصيره من رؤس النوب وناب في نيابة القلعة بعد سفر تغرى برمش في غزوة رودس فلما عاد رجع الى وظيفته ولذا كان يقال له وامرأن يكون في الوظيفة حين سفر تغرى برمش مرة اخرى رضى بها حين الامر بنفي تغرى برمش سنة احدى وخمسين ثم أرسله خجداشه الاشرف اينال نائب اسكندرية ثم عمله من الطبلخانات بالقاهرة ثم قدمه ووجهه بتشريف قانباى الحزاوى للشام فاثرى ثم عمله أمير آخور حتى مات وقد جاز السبعين في صبيحة يوم الاثنين ثالث عشرى جمادى الاولى سنة أربع و ستين بالطاعون و شهد الصلاة عليه السلطان بمصلى المؤمني ثم حفن بتربته التي أنشأها بالصحراء ولم يكن يرعى الالسلطان عقاله السلطان عملى المؤمني ثم دفن بتربته التي أنشأها بالصحراء ولم يكن يرعى الالسلطان عنه الزراتيتي و تصدر على حياته بل كان شيخه برسل اليه بالمبتدئين و دام على ذلك دهراً الى أن كبر ومات ظنا بعد الستين أو قريبا منها ، وممن جود عليه الحب بن الامانة .

١٣٢٥ (يونس) أحد العشرات . مات في جمادى الأولى سنة ثمان . أرخه العبنى . المحروب العشرات . مات في جمادى الأولى سنة المحروب المح

﴿ آخر معجم الاسماء . ختم الله بخير لناولاً حبابنا . وبه انتهى المجلد الخامس من الاصل ﴿ انتهى الجزء العاشر ، ويتلوه الحادي عشر أوله : كـتاب الـكني ﴾

| للامع          | ضوء ا | من ال | ﴿ فهرس الجزء العاشر • |      |        |
|----------------|-------|-------|-----------------------|------|--------|
| ل القفصي       | ندبن  | ٤ ١٣  |                       |      | الصفحة |
| بن هلال        | "     |       | مهد بن البرجي         | بن ـ | 4 4    |
| بن أمين الحريم | "     |       | العباسي               | n    |        |
| بن مجمود       | ))    |       | القاياتي              |      |        |
| الخزومى        | ))    |       | الطباطي               | ))   | ٣      |
| بن الجليس      | ))    | 18    | بن الشحنة             | ))   |        |
| الفارسكورى     | ))    |       | بن السلعوس            | ))   | ٦      |
| الحموى         | ))    |       | بن الغر ابيلي         | ))   |        |
| بن الطبلاوي    | ))    | 10    | الصفوى                | ))   |        |
| الرملي         | ))    |       | الهوى                 |      | Y      |
| الحنفي         | ))    | 17    | المقدسي               | ))   |        |
| بن عزوز        | ))    |       | النقاوسي              | ))   |        |
| بن عقاب        | ))    |       | الموسوى               | ))   | ٨      |
| بن القماح      | ))    |       | بن المخلطة            | ))   |        |
| الدنجاوى       | ))    | 17    | بن بعلمند             |      | 9      |
| الذروى         | ))    |       | بن عياش الجوخي        | ))   | 1.     |
| الحسيني        | ))    |       | الصرخدي               | ))   |        |
| الخطيب النابتي | >>    |       | بن البرجي             | ))   |        |
| الششترى        | ))    |       |                       |      | 11.    |
| الجمعي         | >>    |       | البديوي               | ))   | 11     |
| الدلجي         | ))    |       | بن المالكي            | ))   |        |
| ,              | ))    |       | بن الشيخة             | ))   |        |
| 3.             | · »   | 11    | بن تاج الدين          | 3)   |        |
|                | D     |       | البدراني              | ))   |        |
| الجوجرى        | ))    |       | التبادكاني            | ))   | 14.    |
| الرديني        |       |       | التنكزى               | ))   |        |
| البالسي        |       | 19    | بن الحلبية            | D    |        |
| الجعفرى        |       | ۲.    | القاهرى               | ))   |        |
| الشيخ البخارى  | >>    |       | السفارى               | ))   |        |
| الدمشقى        | ))    |       | الكتبي                | ))   |        |
|                |       |       |                       |      |        |

بن كاتب جكم

بن العجمي

17

D

غياث الدين

النشاشيي

729 ٤٤ محمد بن محمود بن أصفر عه عد بن عد الناصري الشيرازي « بن الطملاوي الشرواني « بن مرزوق الحساني « بن الحاج المالسي « llanelis الزرندي 20 « الرملي العجمي الحجازي المكت بن العجمي المدنى المزجج Hart الصفدي ال\_ك, ماني 57 بن عسد القاهري المرشدي ابن أخي الخامي ٤٧ عمد بن مخلص الطيبي الأزهرى محمد بن مدين البهواشي المصروي محد بن مرادبك الملك التباذكاني محمد بن مرعى البرلسي « الزنوري ٤٨ محمد بن مراهم الدين الشرواني « السرقسطى وع محمد بن مسدد المازروني « السعودي ٥٠ محمد بن مسعود الزواوي « الأنداسي « بن غزوان النابلسي العدني « . بن يو شع « الحنفي بن قنفيا 01 )) الناشري « شعس المعتقد النحريري محمد بر . محمود اللارى محد بن مسلم الحنفي « الحسني » عد بن مشترك الناصري « الش\_كيلي عد بن مصلح العراقي السرميني محمد بن مفالي الحراني بن أحا ٥٢ عبد بن معمر المركي الحسني محمد بن مفتاح القباني الحوى « السكندري محمد بن مفلح السالمي

13

24.

2 %

| خ٦٠ محدبن موسى المنوفي                                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| « التاج الحنفي                                                    |
| « الجاجري                                                         |
| « التروجي                                                         |
| ر الميلى » ٦٥ « الميلى                                            |
| « الفيومي                                                         |
| « بن أبي بيض                                                      |
| « الموصلي                                                         |
| « الحلبي                                                          |
| « العراقي                                                         |
| محمد بن ميمون الواصلي                                             |
| ٦٦ محمد بن ناصر المزى                                             |
| ٦٦ ﴿ صورة آخر الجزء الرابع منى                                    |
| الاصل وفيه خط المؤلف، وخط                                         |
| المرتضى الزبيدي ، وخط المؤرخ                                      |
| الجبرتي ، وخط الشبيح حسن العطار                                   |
| شيخ الازهر بقراءنهم للكتاب                                        |
| ٦٧ مجدبن ناصر الدين بن الخطيب                                     |
| «                                                                 |
| محمد بن نافع المسوفى                                              |
| محمد بن ناهض الـكردى                                              |
| محمد بن نجم الدين بن البندقي                                      |
| ۸۲ محمد بن نشوان الججاوي                                          |
| محمد بن مصر بن الاحمر                                             |
| محمد بن أبي نصر البخاري                                           |
|                                                                   |
| المحمد بن نهار الخوافي                                            |
| محمد بن هرون التتأنى                                              |
| محمد بن هرون النتائی<br>۲۹ مجد بن هبة الله العمری                 |
| محمد بن هرون النتائی<br>۲۹ مجد بن هبة الله العمری<br>« بن البارزی |
| محمد بن هرون النتائی<br>۲۹ مجد بن هبة الله العمری                 |

٥٢ محمد بن مفلح البناء عد بن مقبل بن فتيخة ۳ ه المغدادي ال شقير ( · llan, 2) محمد بن منهال القاهري مجدبن منيف الازرق « الويني » محمد بن مهدى الطائي محد بن مهذب الهندى ٥٥ محمد بن مهنا العلائي محدين موسى المزملاتي « الياني « الصالحي ۵ السنیسی 00 « الدمهوجي « الوانوغي « الشطنوفي « الظاهري 07 « المراكشي اليمني الناسخ 01 بن عمران اللقاني 09 الدميرى العجلوني 77 القادري أخو المتقدم « بن زين الدين « بن الشهاب مجمود 74 ه صبر الخادم

| بى يزيد الـكيلاني     |              |     | ان ملك كلبرجة     | محد بن همياو | 79  |
|-----------------------|--------------|-----|-------------------|--------------|-----|
| من طریای              |              |     | ث المغربي         | محمد بن وارد |     |
| بيسى ابن أخت الانصارى | د بن يس البا | 4   | الدين بن المغاربة | محمد بن ولي  | Y . |
| ،قو ب النو ب <u>ى</u> | محمد بن إ    | YA  | ت                 | محمد بن ياقو |     |
| بن ذبرق               | D            | ٧٩  | ، بن زهرة         | محمد بن کج   |     |
| التفهني               | ))           |     | الذويد            | ))           | 11  |
| الفيروزابادي          | ))           |     | النفزى            | D            |     |
| القدمي                | »            | ٨٦  | شقيق المتقدم      | <b>)</b> ,   |     |
| العباسي               | D            |     | بن فيرة           | )            | ٧٢  |
| البرلسي               | ))           |     | الشاذني           | n            |     |
| المدنى                | n            | AY  | بن الوجدية        | ))           |     |
| المصرى                | ))           |     | بن المزين القاهري | ))           | ٧٣  |
| الجاناتي              | ))           |     | أخوالمتقدم        | ))           |     |
| البخانسي              | ))           | 040 | البيوسقي          |              |     |
| الطهطاوى              | ))           |     | العجيسي           |              |     |
| يلمغا المحياوي        | ين بح        | 11  | بن الامام         | ))           | ٧٤  |
| يسف المقدسي           | مجد بن يو    |     | الصالحي           |              |     |
| بن القارى             |              |     | الشطرنجي          |              |     |
| المتبولي              | ))           |     | العسقلاني         | ))           | Vo  |
| الزواوى               | ))           |     | الدمسيسي          | ))           |     |
| بن دليم               | ))           |     | بن أبي سهل        |              |     |
| بن الصائع             | ))           | 19  | بن حجے            |              |     |
| الباعوني              | ))           |     | المغربى           |              |     |
| بن الصفى              | ))           |     | القلقشندي         |              | 77  |
| ILKes                 | ))           | 9.  | الخرأساني         | ))           |     |
| الاياسي               | ))           | 91  | الشارفي           | ))           |     |
| الحلوائي              | ))           | 94  | بن الركاع         |              |     |
| أخوالمتقدم            | »            |     | المسوفي           |              |     |
| أخو المتقدمين         | n            |     | يزيد سلطان        |              |     |
| بن المحتسب            | ))           |     | بن عمان           | »            |     |
|                       |              |     | OC 3:             |              |     |

| ١٠١ محمد بن يوسف المقدسي             | البساطي ا                              | بن يو سف | 4 9 y   |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
| نه الهروى                            | التازي                                 | ))       | 94      |
| محمد بن يو نس الواحي                 | الطرابلسي                              | D        |         |
| ٥٤ بن الحو ندار                      | زریق ا                                 | ")       |         |
| ٥٥ قاضي القدس                        | الأمشاطي                               | ))       | 98.     |
| ١٠٢ ٥٥ سبط ابن الميلق                | المكوراني                              | ))       |         |
| ٤٤ الدوادار                          | أخو المتقدم                            | D        |         |
| محمد بن أمين الدين السمر قندي        | القرشي                                 | ))       |         |
| محد جمال الدين بن نقيشة              | بن کاتب جکم                            | )        |         |
| محمد الشمس بن الحادم                 | الفارسكوري                             | ))       | 90      |
| محمد بن جمال الدين الاردبيلي         | شقيق المتقدم                           | ))       |         |
| محمد بن نور الدين الجيزي             | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>»</b> | 97      |
| ١٠٣ عهد بن الشيخ فلان الدين الحلواني | الحلبي النجار                          | ))       | 9.1.    |
| محمد المعروف بابن آملال              | الخراشي                                | D        |         |
| مهد البدر بن بطبيخ                   | بن الحنيفي                             | ))       |         |
| ه بن الجباس                          | بن كحليها                              | ))       |         |
| ه، بن أبي الهول                      | المواق                                 | "        |         |
| ه بن المصرى                          | بن بحتر                                | ))       |         |
| ٤٤ الجوجرى                           | بن الزعيفريني                          | D        | 99.     |
| ۵۵ الجوهري                           | زغلول                                  | . ))     |         |
| ه، بن الكعكي                         | الراذى                                 | ))       |         |
| ۵۵ السنيتي                           | زين الصالحين                           | ))       |         |
| ١٠٤ محمد جلال الدين الدواني          | بن أبي الحجاج                          | D        | 1       |
| محدالشمس بن الادمى                   | المطرز                                 | ))       |         |
| 66 بن التنسى                         | بن سو يحة                              | D        |         |
| ا ۵۵ بن الجندي                       | الذاكر                                 | . ))     |         |
| ه، بن الحنبلي                        | بن القليو بية                          | ))       |         |
| ۵۵ بن خطیب قارا                      | الحامى                                 | ))       |         |
| ۵۵ بن السويفي السكري                 | المسلاتي                               | »        |         |
| ۱۰۵ ۵۰ بن شرف                        | الميلاني                               | )        | 1 - 10. |
|                                      |                                        |          |         |

| 101                      |                                |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| ١٠٩ على بن العظمة ١٠٩    | ١٠٥ عدالشمس بن الصياد ١٠٥      |  |  |  |  |
| عد بن الفخر البصرى       | « بن العجمي »                  |  |  |  |  |
| محمد بن الـكركي الجزار   | « بن العياد »                  |  |  |  |  |
| عد بن المنجم             | « بن الغرز »                   |  |  |  |  |
| مجد الـكـتبي أبن المهتار | » بن قمـر                      |  |  |  |  |
| مجد بن مهدی الریشی       | « بن قحية                      |  |  |  |  |
| محمد بن الناسخ الطرابلسي | ۱۰۷ « بن قیسون                 |  |  |  |  |
| مهدالأمين المغربي        | « بن كبيبة                     |  |  |  |  |
| محمد البدر الاقفاصي      | « بن الـ كنتاني »              |  |  |  |  |
| محمد سعد الدبن الصوفي    | « بن الكر اديسي                |  |  |  |  |
| ١١٠ محمدالشمس الجالودي   | ر بن المحب                     |  |  |  |  |
| « البخاري                | « بن المرضعة                   |  |  |  |  |
| « الأغيدي                | ۱۰۷ « بن المصرى                |  |  |  |  |
| « البحيري                | « بن المعامة                   |  |  |  |  |
| « التستري                | « بن المنير                    |  |  |  |  |
| « الجدواتي               | « بن النجار »                  |  |  |  |  |
| « الحمار                 | « بن النحاس                    |  |  |  |  |
| عاملاً »                 | « الذهبي                       |  |  |  |  |
| ۱۱۱ « الحلي              | « بن النصار                    |  |  |  |  |
| « الحوراني               | ١٠٨ محمد الحب بن الأصيفح       |  |  |  |  |
| « الخافي                 | « الزرزاري                     |  |  |  |  |
| « الخطيري »              | « بن النويري                   |  |  |  |  |
| « الزيلعي                | مجمد ناصر الدين بن البيطار     |  |  |  |  |
|                          | ه بن الشيرازي                  |  |  |  |  |
| « العاملي<br>« العباسي   | محمد أبو عبد الله بن راشد      |  |  |  |  |
| « الغزى                  | محمد أبو فتح بن الأسيد المقدسي |  |  |  |  |
| « الصالحي                |                                |  |  |  |  |
|                          | محمد بين البنا الناظر          |  |  |  |  |
| "  et                    | ۱۰۹ محمد بن الطولوني           |  |  |  |  |
|                          | مهد بن عبيد المصرى             |  |  |  |  |
| « القليوبي               | محمد الوزروالي                 |  |  |  |  |
| (۲۷ _ فاشر الضوء )       |                                |  |  |  |  |

« صهر ابن بطالة

ا ١١٧ عد أنو عدد الله العكرمي ر اللحام الهوى عد حفيد عمر البنداري مل حفيد يوسف الخزرجي عد يأتى السلاوى عد السدد الكبير الشيعي عد الاقداعي ١١٨ عد الأصبهاني عد الأقفامي 3L182 عد الساوى ١١٩ عد ألمديوى مجد والأش مجد ملمان عد تجروم ١٢٠ محمد التردذي محد الترودي مد الحدتي عد الحيزي م حبقة عد الحشي عد الحراشي القائد عد الحريري البصري مه الحقيقي محد الحموى الحنفي ١٢١ عد الحنفي آخر محمدالحنوسي الغزى محد الخزرجي محمد خسرو العجمي

١٢٤ محمد القدسي الرباطي محمد الشامي القشيش محمد بن ستبت القصري محمد القناوى محد ال كمير خادم الشيخ صالح محد الكردي الصوفي مجد الـ كومي التونسي محمد الكورس المعتقد محد الكيلاني ١٢٥ محد الماورمي محد المرجى الخواص محمد المشامري الحسني عد المغربي العطار محمد المغربي رطب محمد المغربي المعتقد محد المفري خبزة محمد الحتلي أبو تونة محد المصرى الزيات محد المفلج محمد القسى الملورى ١٢٦ محمد النحريري الضرير محمد الهي الماني محد المروى عد الهلالي القائد محد الواسطى محمد الواصلي ﴿ ذكر من إسمه محمود ﴾ محود بن ابرهيم السهروردي بن الديري الاقصرائي » 14Y

١٢١ محد الخضرى جعبوب محمد الخواص يد الذيحاني محد الراشدي عد الرملي محمد الرياحي مل الزعوتي عد المخارى ١٢٢ محمد الزرهوني عد السدار المعتقد عد السدار محد الصاحاتي مل شکدکو محمد السلاوي المغربي محمد السيوفي محمد الشاذلي انحتسب محمد الشامي الحداد عد الشر مف الحسني ١٢٣ محمد الشني محمد الشويمي محد الشيرازى المعلم مد الشير ازى الزعفر انى مد الصوفي مجد العربي محمد العجمي محمد الموشى العطار محد فارصا محمد القادري الصالحي محمد القباقى الدمشقي ١٢٤ محمد القدمي شيخ الحدام

« السرياقوسى « بن الصفدى

« المرشدي

« الحندي

121

محمود بن مصطفى التركمانى محمود بن مغیث الخلجی الام محمود بن هرون الخنجی محمود بن یوسف بن شیرین محمود بن یوسف الرومی محمود بن البهاء خواجاسلطان. محمود الزین بن الدویك محمود الشرف الطرابلسی محمود الشمس التمجانی

ا ١٤١ مجمود بن عمر الخليلي

ر الانطاكي » 184

« القرمي

« بن هلال الدولة

« ملك التحار »

« بن الأقسماري

الشاذلي

العنتابي

بن قطب

الفومني

الحلي

« بن العصياتي

الهندي

محمود بن محمود ماشاده

خواجه بره

ماحكلرجة

« القلهاتي

١٤٣ محمود بن أبي الفتح الشروستاني

١٤٤ محمود شاه بن مجد الاحمدابادي

محمو دبن مجد الموسوى

120

127

124

121

مجودبن بحدالاقصرائي

١٥٠ محمود ملاصني الدين الشيراذي | ١٥٦ مسعود بن شعمان الحلبي ۱۵۷ مسعود بن صالح الزواوي مسعود بن عبد الله العتبق مسعود بن قندد الحسني مسعود بن مبارك المطييز مسعود بن محمد الكححاني مسعود بن محمود الشيرازي مسعود بن هاشم الهاشمي 101 amage Ilice مسعود البركاتي مسعود الحشي مسعود الصحي مسلط بن وبير أمير ينبع مسلم بن على الاسيوطي ١٥٩ مسند بن محمد الخيضري. مشترك القاسمي الظاهري مشيط بن أشعل الجدي مشيعب بن منصور العمرى مصماح الصوفي مصطفى من تقطمر النظامي ١٦٠ مصطفى بن زكريا القرماني مصطفى بن محمد بن قرمان مصطفى بن الشمس بن العجمي مصطفى بن محمود البرصاوي مصطفى الذبيح بن صاحب طرابلس مطرق نائب قلعة دمشق مطرق بن منصور العمري ١٦١ مظفر بن أبي مكر التركاني مظفر الخواجا العجمي معاذبن عبدالوهاب الزرندي

محمود خان الطقتمشي مخدم بن عقيل الامير مخدوم بن بوهان الدين الهندى مدلج بن على أمير العرب مدين بن أحمد المغربي ١٥٢ وراد بك بن عجد بن بايزيد الملك المرتضى بن يحيى الهادي ١٥٣ مر جان الاشرفي برسماي مرجان التقوى الظاهري مرجان الرومي الشريف مرجان العيني مرجان الزين العادلي مرجان الزين الهندي ١٥٤ مرزوق بن أحمد البيجوري مرزوق أبو جميلة التكروري مرزه شاه بن تیمور مرشد بن محمد بن المصرى مر داد بن عمل الجزائري مرعى بن إبرهيم البراسي مرعى بن على البرلسي مساعد بن حامد المسراتي ١٥٥ مساعد بن سارى السخاوى مساعد بن على بن ليلي مسافر بن عبد الله البغدادي مسدد بن محمدالكازروني ١٥٦ مسرور الحبشي الشبلي مسعود بن ابرهيم اليافعي مسعود بن أحمد الكنبايتي مسعود بن على المصمودي

١٦٧ مفلح الحبشي فتي ابن الزكي مفلح الحبشي المكالي مفلح فتى ابن النحاس مقدل بن سعدد السعدى مقيل بن عبد الله المغدادي مقبل بن شخبار أمير ينبع مقبل بن هبة العمرى مقبل الزين الاشقتمري مقبل الزين الحسامي ١٦٨ مقبل الزين الرومي مقبل الزين الزيني مقدل الحبشي مقبل الرومي مقبل الهندي مقدم بن عبدالله العمري مكرد بن عمر العجلي مكرم بن ابراهم الشيرازي. ١٦٩ مكرم بن عد الطبرى مكى بن راجح العمرى مكى بن سليان السندى ملج أخو الظاهر جقمق ملج الظاهرى جقمق ١٧٠ محق الظاهري برقوق ممحق النوروزي منصور بن أبي بكر الأزهري منصور بن الحسن الكازروني منصور بن شاكر بن الجيعان منصور بن الصفي القبطي منصور بن طلحة شيخ عرب تامسان منصور بن عقبل الحسني

١٦١ معاذ بن موسى الطلخاوي معتوق بن عمر البغدادي معروف اليشبكي الحبشي ۱۹۲ معزی بن هجار بن و بیر معزى العمرى معقل بن حماس الجعفري معمر بن يحيى المركي ١٦٤ معوضة الفقير الصادق معامس بن أحمد الزباع مغلماى طاز الأروبكرى مغلماى الابويكري المؤيدي مغلماى الاحمدي ميق مغلباي الاشرفي الشلي ١٦٥ مغلباي الاشرفي برسباي مغلباي الجقمقي الارغون شاوي مغلباى الجقمقي الارغو نشاوى آخر مغلباي الشريفي مغلباي الشريفي آخر مغلباي الشهاب الناصري مغلماي الظاهري جقمق ١٦٦ مغلباي الظاهري خشقدم مفتاح أمين الدين الزفتاوي مفتاح الحبشي الكالي مفتاح الحبشي مولى الموفق الأيي مفتاح أبوعلى الدوادار مفتاح السحرتي المغربي مفتاح الطواشي الحبشي مفتاح عتيق المهتاد نعمان مفلح بن تركى الاجدل مفلح الحبشى حنش

| موسى بنأحمد البرنكيمي      | 140 |
|----------------------------|-----|
| « الحرامي                  | 177 |
| « الناشري »                |     |
| « بن الزين »               |     |
| « القدسي                   |     |
| السبكي                     |     |
| « الدهمراوي                | 144 |
| « المحشكش                  |     |
| « الرمثاوي «               |     |
| « السرسناني                | 179 |
| « بنعیدالعجاونی            |     |
| موسى بن اسمعيل الججيني     | 111 |
| موسى بن اسمعيل الطائفي     |     |
| موسى بن أبى بكر الشيراذي   |     |
| موسى بن حسن المـكي         |     |
| موسی بن حسن بن قلاون       |     |
| موسى الشرف بن البدر حسن    |     |
| موسى بن الحسين اليونيني    |     |
| موسى بن خليل القباني       |     |
|                            | 114 |
| موسى بنسعيد المصرى         |     |
| موسى بن عبد الكريم الشامي  |     |
| موسى بن شاهين بن الترجمان  |     |
| موسی بن شـکو               |     |
| موسى بن المؤيد شيخ         |     |
| موسى بن عبدالرحمن الشطنوفي | 114 |
| موسى بن عبد السلام الزمزمي |     |
| موسىعبدالغفارالسمديسي      |     |
| موسى بن عبدالله الظاهري    |     |
| « بن الديري                | 112 |
| 03.4 0.                    |     |

۱۷۱ منصور بن على الزواوي ۱۷۲ منصور بن على الحلى منصور بن محد الحلبي منصور بن محمد المتناني منصور بن ناجي اليمني منصور بن ناصر الحسني منصور بن ناصر القائد منصور بن بشبك من مهدى منصورأخو المتقدم منصور بن الصواف المغربي منصور الجزيرى المؤرخ ١٧٣٠ منصور الحكم منكلي بغا العجمي منكلي بغا الظاهري برقوق منير الزين السيراجي منير بن جو بعد منيـع بن موفق القائد مهار بن فيروزشاه مهدى الذويد مهنابن أبى بـ كر الدنيسرى ١٧٤ مهنا بن حسين البغدادي مهنا بن عبد الله المركي مهنا بن على البندراوي مهيزع بن محمد بن عجلان موسى بن ابرهيم العشماوي المكمى « الملكاوي » مرا الــكاذروني موسى بن أحمد بن زائدالسنسى « بن عجيل المياني

۱۹۲ موسی بن يوسف الكركي المو تدجي موسى الصلاح الاردبيلي ۱۹۳ موسى الطرابلسي المغربي موسى العتال المصرى موسى الحاجي المغربي موسى المغربي الخماط موسى المغربي المقرىء موسى المني الحراز موفق الحشي الرهاني موفق الحيشي فتي السيد بركات ملا زاده بن عثمان السكرخي میاج بن محمد شیخ ال کب ميخائيل بن إسرائيل اليعقوبي ١٩٤ ميل بن على الحسني ميل بن محمد الحسني ملك السدد المجاشي ميمون بن أحمد الجزيري ميمون غلام الفخار ﴿ حرف النون ﴾ نابت بن إسمعيل الزمزمي ١٩٥ ناصر بن أحمد بن مزني ١٩٦ ناصر بن خليل الايوبي ناصر بن خليل الميقاتي ناصر بن عبد العزيز الطاع ناصر بن عبد الله الصوفي ناصر بن على العراقي ناصر بن محمدالطبري ناصر بن محمد السطامي ناصر بن مفتاح النويري

١٨٤ موسى بن عبد الله البهوتي موسى بن على الانصاري ۱۸۲ « المناوى ۱۸۷ « الهاشمي « الصنعاني موسى بن عمران البوصيري موسى بن عمر اللقاني « الخطيب ۱۸۸ موسی بن عیسی صاحب الخلف موسى بن قاسم الذويد موسى بن ماخوخ المغربي موسى بن محمد العباسي القادري 119. الحاناتي الازهرى رن قيا الفاسي الانصاري الديسطي )) 190 امامجامع عمرو بن زين العابدين الزيدى القادري السهمى 191 بن السقيف المقدسي المخزومى العزيزي موسى بن منصورالشقماتي موسى بن يوسف المنوفي

۲۰۶ نوروز الاشرفي رسباي نوروز الاشرفي برسباي آخر نوروز الحافظي الظاهري ۲۰۰ نوروز الخضري نوروز الظاهري نوروز أحد العشراوات نور الله بن خوارزم نو كار الناصري فرج ٢٠٦ زياد الحاجب ﴿ حرف الماء ﴾ هابيل بن عثمان صاحب الرها الهادي بن ابرهيم الحسني هرون بن حسن الصحراوي هرون بن محد التتائي ۲۰۷ هرون الجبرتي هاشم بن هاشم القرشي هاشم بن قاسم القرشي هاشم بن محمد الجرجاني هاشم بن محمد العصامي هاشم بن مسعود المطيبيز هبة الله بن أحمد الفاسي ٢٠٨ هبة الله بن أحمد الحسني همة الله الفيلالي همة المغربي الشريف هجار بن و بير أمير ينبع هزاع بن محد هلال الزين الرومى هلال المغربي هامان بن غرير الحسيني ٢٠٩ هلمان بن و بير الحسيني هام الروى

۱۹۷ ناصر بن يشبك الدوادار ناصر النوبي فانق الاشرفي نانق المحمدي نانق المؤيدي نانق الظاهري نبهان بن محمد الجبريني نبيل مملوك صاحب أفريقية نجم بن عبد الله القانوني نجيب الهرموزي العجمي نسيم بن راشد اليمني ١٩٨ نصر الله بن أحمد التسترى نصر الله بن عبدالرحمن الروياني نصر الله بن عبد الغني بن المقسى نصر الله بن عطاء بن اللوكة نصر الله بن محمد الصرخدي نصر الله الشمس القبطي نصر الله الشمس بن النجار نصر البزاوي الدمشقي ۲۰۱ نصر المغربي المالكي نعمان بن فخر الحنفي نعمة الله بن عبد الكريم الفالي نعمة الله بن عبد الله الانجى نعمة الله بن عبد الله الماهاني ٢٠٢ نعمة الله بن محمد القرشي ٢٠٣ نعم الله بن نعمة الله الكارجي نعمة بن أحمد الايجي نعير بن حياد الامير ٢٠٤ نعير بن منصور الامير نكباى الازدمرى نوروز شكال (٢٠ \_ عاشر الضوء)

الم حملة

هود بن عبد الله المحابري هيازع بن على الحسني هيازع بن البيدة الحسني هيزع بن عجد الحسني ﴿ حرف الواو وبير بن جو يعد العمرى ١١٠٠ ويير بن عهد القائد وبير بن محد الحسني وبير بن نخبار الحسني ودى بن احمد العمري ورديش نائب البيرة وربور القائد وفا بن عد النقيب ولىالرومى الحنفي الوليد بن عد بن الشحنة وهبة تقي الدين ١١١ ﴿ حرف الياء الأخيرة ﴾ يس بن عبد الكبير الحضرمي يس بن عبد اللطيف الحجازي يس بن على البلبيسي ٢١٢٠ يسبن محمد العشماوي ٢١٣٠ يسبن عدالمكتب ياقوت افتخار الدين الحبشي ياقوت الارغو نشاوى الحبشي ياقوت الباسطي ياقوت الحبشى الوزيز ١١٤ ياقوت الرحيي ياقو تالسخاوي ياقو تالعقيلي ياقو تالغماثي

٢١٤ ياقوت مولى ابن الخوام ياقوت الحبشى الكالى بن المارذي اقو تعتيق الخواجا برالكيلاني يحيى بن اوهيم الانصارى « السكيندري « الدميري 410 « الفالي » يحيى بن أحمدبن الأشرف بن غازی قاصدالحيشة 417 المرادي العامي الكرستي YIY الشيي بن العطار الذوعد 177 الحلى الأشعرى بنوفاء بن ملك الين الزندوني 777 بن قر الدولة الذويد العمدني يحيى بن اسمعيل ملك اليمن ۲۲۳ یحیی بن إیاس الحسینی يحيى بن بوكة بن لاقي يحيى بن أبي بكر العقيلي ( ان حجی « الحرضي 445 يحيى بن جانم الأشرفي

| لى الطشلاقي   | يى بن ع   | £ 444 | ۲۲٤ يحيي بن حسن الربعي          |
|---------------|-----------|-------|---------------------------------|
| بن اقبرس      |           |       | ٥٢٧ ﴿ الحيماني                  |
| الحصني        | D         | 777   | یحیی بن روبك النحوی             |
| الطهطاوى      | .»        |       | یحیی بن ذکریا السنیکی           |
| العيزرى       | ))        |       | یحیی بن زیان المرینی            |
| السنهو تي     | ))        |       | ۲۲۲ یحیی کور بن سلیمان الترکانی |
| فقيه الناظر   | •>>       |       | يحيي بن سنقر الاسعردي           |
| ر السفطى      | يى بن عمر | £     | یحیی بن شا کر بن الجیعان        |
| بن أصلم       | ))        | 744   | ۲۲۹ کیمی بن شاهین القیسی        |
| بن الحوراني   | D         |       | یحیی بن صدقة بن سبع             |
| بن فهد        | D         |       | يحيى بن العباس بن الملك         |
| الوصابى       |           |       | یحیی بن عبد الله الغرناطی       |
| انى المقدسى   | خيى بن غ  | 4     | ۳۰۰ « المزين .                  |
| ريب خان جهان  | خیی بن غ  | -     | « ابن بنت الملكي ا              |
| ل الاقصرائي   | کی بن مجا | _     | « المصري »                      |
| الناشرى       |           | 724   | ۲۳۱ یحیی بن عبد الرحمن المصری   |
| بن ظهيرة      | ))        |       | « البراستي ا                    |
| بن الفاحان    | ))        | 722   | » بن صالح ا                     |
| الدماطي       | ))        |       | » العجيسي                       |
| العماد الحنفي |           | 727   | س بن فهد » ۲۳۳                  |
| ال_کاذرونی    | D         |       | يحيى بن عبد الرزاق الاشقر       |
| المرزوقي      | •))       |       | البقرى » ۲۳٤ » بن البقرى        |
| بن المدني     | ))        |       | یحییی بن عبد العزیز بن فهد      |
| القباني       | n         |       | ر التلمسيني » ۲۳۵ التلمسيني     |
| الزبيدى       | ))        | 721   | یحیی بن عبد الغنی الخانکی       |
| الكليشاوي     | "         | 729   | » بن نفيرة                      |
| الأشيدي       | D         |       | يحيي بن عبدالقادر الاسيوطي      |
| المغربى       |           |       | یحیی بن عبدالکریم المکی         |
| بن أبي كم     | ))        | 70.   | يحيى بن عجلان بن الشريفة        |
| المسكى        | ))        |       | یحیی بن علی المغیر بی           |
| ملك المغرب    | ))        |       | ۲۲۲ « السجستانی                 |
|               |           |       |                                 |

| یحیی بن یوسف الصیرامی      | 777 |
|----------------------------|-----|
| « الـ کرمانی »             | 777 |
| « الحمامي »                |     |
| يحيي كاتب السر             |     |
| يحيى الشرف المنفلوطي       |     |
| يحيي الشرف القبطي          | XFY |
| یحیی محیی الدین المغربی    |     |
| يحيـى المجيلي              |     |
| یحیی الشامی                |     |
| يحيى المغربي               | ,   |
| يحيى المغربي الظهري        |     |
| یحیـی الهواری              |     |
| یخشبای المؤیدی             | 14  |
| يربغا دوادار سودون الحزاوي | J40 |
|                            | ,,, |
| يربغا الحاجب               |     |
| يرشباي الاينالي            |     |
| يرش الدواداري جانبك        |     |
| یزید بن ابراهیم بن جماز    |     |
| یشبك بن ازدمر الظاهری      | 44. |
| يشبك من جانبك الصوفي       |     |
| يشبك من سلمانشاه المؤيدي   |     |
| يشبك من مهدى الصغير        | 777 |
| يشبك الاتالي               |     |
| يشبك جن                    |     |
| يشبك الاشقر                |     |
|                            |     |
| يشبك الباسطي               |     |
| يشبك باش قلق               |     |
| يشبك البجاسي               |     |
| يشبك الجكمي من عوض         |     |
| يشبك الجمالي               | 777 |
|                            |     |

١٨٥٠ يعقوب بن عبد العزيز العباسي يعقوب بنعبد الوهاب التفهني معقوب من على اللمتوني يعقوب بن عمر الـكردى يعقوب بن محد البرلسي ۳۸۲ « الاتريي « العبنها » ۲۸۷ يعقوب بن يوسف القرشي يعقوب المجد بن منقورة بعقوب الحصن التاجر يعقوب الزعى يعمر بن بهادر الد كرى يعيش بن مجد الحسني يعيش المغربي ملماى الخازندارى ملاي الانالي المؤيدي ٢٨٨ يلمغا المهائي يلبغا التركي ٢٨٩ يليغا السالمي المسالمي ١٨٠ ٠٩٠ بليغا السودوني ملمعا الكزلي ملمغا المنحكي ملمعا المجنون للمغا الناصري ۲۹۱ بلخحا من مامش الناصري. ينتمر المحمدي ۲۹۲ يوسف بن ابرهيم الصفدي « ابرهيم الداودي » « ارهم الاذرعي

٢٧٦ يشبك جنب الظاهري جقمق يشمك الحمزاوي يشبك الساقي الاعرج ۲۷۷ يشبك السودوني المشد ٢٧٨ مشك الشعماني ٢٧٩ يشبك طاز المؤيدي شيخ مشك الظاهري مشمك العثماني مشمك القرمي مشمك الكركي شمك المشد نائب حلب يشبك الموساوي الافقم ٠٨٠ بشبك المؤيدي يشمك الناصري فرج مشلك النوروزى الظاهري يشمك أخو الاشرف وسماى يشبك أمير آخور مشمك حاجب طراملس معقوب شاه الارزنجاني ۲۸۱ « السكمشيغاوي يعقوب بن ابرهيم أبو الحمد ۲۸۲ يعقوب بن أحمد الانباري يعقوب بن ادريس النكدي يعقوب بن جلال التماني ٢٨٣ يعقوب بك بن حسن بك السلطان يعقوب بن داود ملك الحبشة يعقوب بن عبد الله الخاقاني ۱۸۶ « الجاناتي يعقوب بن المعلم اليشغرى ٧٨٥ يعقوب بن عبدال حيم الدميسني مديد « ١١ رهيم التاواني « ١٤ رهيم التاواني « ١٠ رهيم التاواني « ١٠ ر

| بن أبي بكر الامشاطي   | يو سف       | ٣٠٤ ١                     | ابرهيم بن الكفيف  | بوسفّ رود   | 797  |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|------|
| » بن سیف،             |             | 4.0                       | ارهيم الحلبي      | 0 3.<br>)   |      |
| بن تغرى بردى المؤرخ   |             |                           | برهيم الرومى      |             | 794  |
| بن حسن الصالحي        |             | DESCRIPTION OF THE PERSON | برهيم الوانوغى    |             |      |
| بك بن حسن بك          |             |                           | حمد الصحراوي      |             |      |
| بن خطيب المنصورية     |             |                           | بنالحمص           | ))          |      |
| صن شيخ الزيدية ·      |             |                           | الاذرعي           | ))          |      |
| الحسن الحلوائي        |             |                           | الشغرى            | ))          |      |
| حسن التتائي           |             | 41.                       | بن الصائغ         | n           |      |
| حسين القرمي           |             | 411                       | بن غازى الملك     | ))          |      |
|                       | 30          |                           | المقدسي           | <b>»</b>    | 498  |
| /11                   | ))          |                           | بن الحريري        | D           |      |
|                       | ))          | 414                       | اللقسة            | D           | 797  |
| خالد البساطي          | ))          |                           | الاندجاني         | ))          |      |
|                       | ))          | 414                       | دليم              | »           |      |
| 41.00                 | · ))        |                           | الاحدابادي        | <b>»</b>    | APP. |
| شاهين العلائي         | D           |                           | بن الباعوني       | <b>»</b>    |      |
| شرنكار العنتابي،      | D           | 414                       | البغدادي          | »           | 799  |
| صادوجا الحجازي        | *)          | 414                       | الادهمي           | α           | 4    |
| صدقة المحرقي          | ))          |                           | الصفي             | »           |      |
| صفي الشوبكي           | ))          |                           | الفراء            | **          | 4.1  |
| أبي الطيب المركي      | <b>»</b>    | 419                       | الملكاوي          | ))          |      |
| عبدالله الهروي        | Ð           |                           | الحكمي .          | » ·         |      |
| عبدالله الضرير الحنفي | ))          |                           | الارزنجاني        | / »         | 4.4  |
| عبداللهالمارديني      | <b>&gt;</b> |                           | الاندلسي          | »           |      |
| عبدالله البوصيري      | *           |                           | معيل الانبابي     |             |      |
| at . A.               | ))          | 44.                       | ینال بای بن قج اس |             |      |
|                       | <b>»</b>    |                           |                   | يوسف بن بار | 4.4  |
| ناظر الصاحبة          | ))          |                           | رسبای الدقماقی    |             |      |
| التادفي               | ))          |                           | بی بکر بن الخشاب  |             | w. 5 |
|                       |             |                           | 0: 50             | يوست بن     |      |

| 111                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |     |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----|
| قراجا الحنني       | يوسف بن  | TTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | يو سف بن | 424 |
| قطلوبك جمال الدين  | >>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالرحيم بن البادزي | » ·      |     |
| ماجد بن النحال     | »        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبد الغفار التونسي   | <b>»</b> |     |
| مبارك الصالحي      | >        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالغفار المالكي    | ))       | 444 |
| عد الدكر نسى       | »        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالقادر الخموى     | »        |     |
| مجد الـ کومی       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السعدى               | ))       |     |
| عد الجميني         | · »      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبداللطيفالصردى      | >        | 444 |
| محمد بن المجبر     | **       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عثمان الكيناني       | <b>»</b> |     |
| عد الطبي           | »        | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عثمان البراسي        | 00       |     |
| مدين الأمير اسمعيل | »        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علم الفارسكوري       | ),       |     |
| عد الخليفة         | n        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على السيوطي          | <b>»</b> | 445 |
| محد البهنسي        | <b>»</b> | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على الدميري          | <b>»</b> |     |
| محد الخليلي        | >>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على المتبولى         | D        |     |
| محد الـ كفرسي      | *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على الغزى            | D        |     |
| محد بن طوغان       | <b>»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على السنتاوي         | »        |     |
| عد الشارمساحي      | »        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على الجنثاني         | <b>»</b> | 440 |
| مد السكندري        | »        | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على بن النقيب        | <b>»</b> |     |
| محد النويري        | *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على الفارسكوري ا     | ))       |     |
| عد الفلاحي         | »        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على البعلى           | »        | 442 |
| محد بن أبي راجح    | ))       | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على الحلواني         | <b>»</b> |     |
| مجد الزرندي        | **       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على الخراساني        | ))       |     |
| عد المرداوي        | *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر بن العباس الملك  | »        |     |
| عد بن البادزي      | >>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر الشامي           | >>       |     |
| عهد بن المخلطة     | >>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر الحموى           | »        |     |
| محد بن أبي الفتح   | »        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عمر الانفاسي         | »        |     |
| عد بن المنوفي      | »        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر أمير هراة        | <b>»</b> |     |
| عد البحيري         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر الدمياطي         | *        |     |
|                    | *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيسى السيرامي        | )à·      | 444 |
| محمدالمحوجب        | **       | NAME OF THE PERSON OF THE PERS | قاسم بن كحليها       |          |     |
| محد الحلوائي       | »        | mm 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبى القاسم الخزرجي   | 10       |     |
| عد بن الصائغ       | <b>»</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابی استام ا درد بی   | 70       |     |

| السلياني المقدسي                            | يوسف        | 45. | بن مجد الهرموزي        | يوسف | mm \$: |
|---------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|------|--------|
| المدوني                                     | D           |     | محد بن القطب           | ď    |        |
| الهدباني الكردي                             |             | 451 | مكي البقاعي            | ))   |        |
| البميني الفقيه                              |             |     | منصور بن التائب        | D .  | 440.   |
| ن أبى اسحق البمنى                           |             |     | موسى المنوفي           | D    | 447    |
|                                             | »           |     | موسی الجیوشی           | D    |        |
| الطنبغا السلاخوري                           |             |     | یحیی ابن بنت الملکی    | ))   |        |
|                                             | 66          |     | یحیی الےکرمانی         | ))   | 444    |
| ایاس القاهری                                | ée          |     | يعقوب الـكردى          | ))   |        |
| تغرى بردى الوزيرى                           | 66          | 454 | يعقو بالكردي آخر       | ))   |        |
| حسين الواحي                                 | 66          |     | يغمورالجمال القاهري    | )    | THA    |
| رجب الزبيري                                 | 66          | 454 | يوسف الـكومي           | ))   |        |
| صدقة المحرقي                                | 66          |     | يونس المقرى            | D    |        |
| على بن منــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 66          |     | الجاكى سبط القمني      | ))   |        |
| عمر الزيني                                  | 66          |     | الجمال الفارسكوري      |      |        |
| فارس القادري                                | 66          | 455 | الجال الواسطى          |      |        |
| تحمد بن خجاب دی                             | 66          |     | الجمال بن المنقار      |      | that:  |
| محدبن والى الحجر                            | 66          | 450 | بن مهاوش               |      |        |
| محمدالشنيكي ومرا                            | 66          |     | الجمال بن النحريري     |      |        |
| يوسف الحلى                                  | 66          |     | الجالاللج              | ))   |        |
|                                             |             |     | الجال السمرقندي        | ")   |        |
| يونس الفرماوي                               | 66          | 4.4 | الجيال الشامي          |      |        |
| قاضي الصنمين                                | 66          |     | الجمال المنفلوطي       |      |        |
| قباى اقباى المؤيدي                          |             |     | القطب النحاس           | »    |        |
| طاهري برقوق الرماح                          |             |     | النجم التعزى           | ))   |        |
| كيني الاغور                                 |             |     | شاهالعامي              |      |        |
| ملائي الناصري                               |             |     | أبو أحمدمعلم السحانين. |      | 45 -   |
| زين الجرائحي                                |             |     | الدباغ المصرى          |      |        |
| حد العشرات                                  |             |     | الرومي الطوقاتي        |      |        |
| وكالخواجاميرأحمد                            |             |     | الرومى الرومي          |      |        |
| ( )                                         | the Asia of |     | الزيني بنمزهر          | ))   |        |





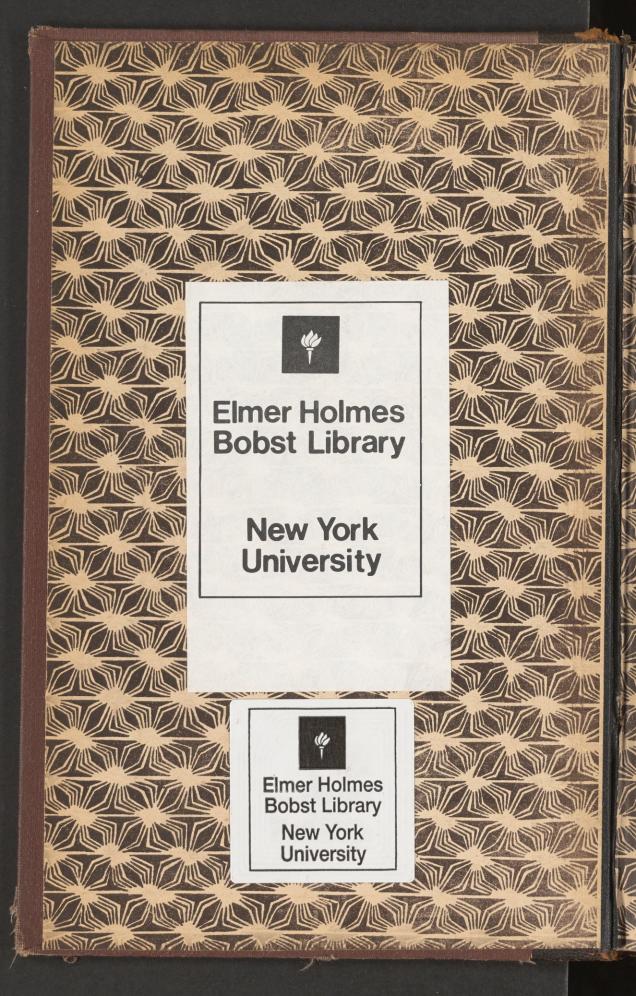

